

• ٢٥٨٠ عن حُذَيفَة ﷺ قَالَ: قَامَ (٢) فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَن حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، قَد عَلِمَهُ أَصحَابِي هَوُلَاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنهُ الشَّيءُ قَد عَلِمَهُ أَصحَابِي هَوُلَاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنهُ الشَّيءُ قَد نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَدْكُرُهُ، كَمَا يَذَكُرُ الرَّجُلُ وَجهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ، مَتَّفَقٌ عليه (٣).

١٥٨١ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: وَاللهِ مَا أَدرِي أَنسِي أَصحَابِي، أَم تَناسَوا؟ وَاللهِ مَا تَركَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 مِن قَائِدِ<sup>(١)</sup> فِتنَةٍ، إِلَى أَن تَنقَضِيَ الدُّنيَا، يَبلُغُ مَن مَعَهُ ثَلاَثمِئَةٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا قَد سَمَّاهُ لَنَا بِاسمِهِ، وَاسمِ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «كتابُ الفتنِ»: (الفتنُ: جمعُ فتنةِ كالمحنِ، والمحنةُ لفظًا ومعنّى، والفتنةُ هي الاختبارُ والامتحانُ، ثمَّ إنَّ مؤلِّفَ المشكاةِ رحمَهُ اللهُ جعلَ كتابَ الفتنِ، ورتَّبَ فيها أبوابًا إلى آخرِ الكتابِ، ولا يظهرُ لَهُ وجهٌ خصوصًا بابُ الفضائلِ والمناقبِ، ولا يظهرُ معنى الافتتانِ، ولو اعتبرَ باعتبارِ أنّا مكلَّفون باعتقادِها وانقيادِها، فكلُّ ما ذُكرَ في الكتابِ من هذا القبيل، فما وجهُ النَّخصيصِ؟)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «قامَ فينا رسولُ الله ﷺ مقامًا»: (إمّا مصدرٌ ميميٌّ، أو اسمُ مكانٍ، وقيلَ: اسمُ زمانٍ، والجملةُ المنفيَّةُ وهي قولُهُ (ها تركَ شيئًا» صفةٌ، وقولُهُ: «يكونُ»؛ بمعنى: يوجدُ، صفةُ شيئًا، وقولُهُ: «في مقامِهِ» متعلَّقٌ بـ «تركَ» ووضعَ مقامَهُ موضعَ ضميرِ الموصوفِ، وقولُهُ: «ذلك»، صفةُ «مقامِهِ» إشارةٌ إلى زمانِه ﷺ، وقولُهُ: «إلى قيام السّاعةِ» غايةٌ لا يكون»؛ والمعنى: قامَ مقامًا ما تركَ شيئًا يحدثُ فيهِ، وينبغي أنْ يخبرَ بما يظهرُ من الفتنِ من ذلك الوقتِ إلى قيامِ السّاعةِ إلّا حدَّثَ بهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: إخبارِ النَّبِيِّ ﷺ فيما يكونُ إلى قيامِ السّاعةِ، ح: (٧٢٦٣)، والبخاريُّ، ك: القدرِ،
 ب: ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ح: (٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «قائدُ فتنةٍ»؛ (أي: داعي ضلالةٍ وباعثُ بدعةٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ، رواهُ أَبُو داوُدَ(١).

7007 ـ وَعَنهُ هُ فَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الخَيرِ، وَكُنتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَن يُدرِكَنِي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيرِ، فَهَل (٢) بَعدَ هَذَا الخَيرِ شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَم» وَفِيهِ دَحَنّ» قُلتُ: وَمَا دَحَنُهُ ؟ الخَيرِ شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَم» وَفِيهِ دَحَنَّ» قُلتُ: وَمَا دَحَنُهُ ؟ قَالَ: «قَومٌ يَستَنُّونَ بِغَيرِ سُنَتِي، وَيَهدُونَ بِغَيرِ هديي، تَعرِفُ مِنهُم وَتُنكِرُ» قُلتُ: هَل بَعدَ ذَلِكَ الخَيرِ مِن شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَم، دُعَاةٌ عَلَى أَبوابِ جَهَنَّمَ مَن أَجَابَهُم إِلَيهَا ؟ قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفهُم لَنَا، قَلَ: «نَعَم، قُومٌ مِن جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِنَتِنَا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي إِن أَدرَكنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَعَم، قُومٌ مِن جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِنَتِنَا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي إِن أَدرَكنِي ذَلِك؟ قَالَ: «تَعَم، قُومٌ مِن جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِنَتِنَا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي إِن أَدرَكنِي ذَلِك؟ قَالَ: «تَعَم، مُعَاعَةَ المُسلِمِينَ وَإِمَامَهُم»، قُلتُ: فَإِن لَم تَكُن لَهُم جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعَتْ لِلكَاهُ وَلُو أَن تَعَضَّ عَلَى أَصِل شَجَرَةٍ حَتَّى يُدرِككَ المَوتُ وَأَنتَ عَلَى ذَلِكَ»، مَتَفَقٌ عليه (٣).

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الفتنِ ودلائلِها، ح: (٤٢٤٣)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "فهل بعدَ هذا الخيرِ من شرّ": (قيلَ: المرادُ بالشَّرِّ الأوَّلِ: الفتنُ الَّتي وقعَت عندَ قتلِ عثمانَ ﴿ وما بعدَهُ، وبالخيرِ الثَّانِي ما وقعَ في خلافةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ﴿ وباللّذِينَ تعرفُ منهم وتنكرُ: الأمراءُ بعدَهُ، فكانَ فيهم من يتمسَّكُ بالسُّنَةِ والعدلِ، ومنهم من يدعو إلى البدعةِ ويعملُ بالجورِ، أو ومنهم من يعملُ بالمعروفِ تارةً ويعملُ بالمنكرِ أخرى، بحسبِ ما يقع ُلهم من تتبُّعِ الهوى وتحصيلِ غرضِهم من أمورِ الدُّنيا، لا أنَّهم يريدون تحرِّي الأحرى، ورعاية الدّارِ الأخرى كما عليه بعضُ أمراءِ زمانِنا، وقيلَ: المرادُ من الشَّرِّ الأوَّلِ: فتنهُ عثمانَ ﴿ وما بعدَهُ، وبالخيرِ الثَّانِي: ما وقعَ من صلحِ الحسنِ مع معاويةَ والإجماعُ عليهِ، وبالدَّخنِ ما كانَ في زمنِهِ من بعضِ بعدَهُ، وبالخيرِ الثّاني: ما وقعَ من خالفَ عليهِ من الخوارجِ، وقولُهُ: «دُعاةٌ على أبوابِ جهنّمَ» جمعُ داع، قالَ الأمراءِ كزيادٍ بالعراقِ، وخلافُ من خالفَ عليهِ من الخوارجِ، وقولُهُ: «دُعاةٌ على أبوابِ جهنّمَ» جمعُ داع، قالَ الأشرفُ: أي: جماعةٌ يدعون النّاسَ إلى الضّلالةِ ويصدُّونهم عن الهدى بأنواعٍ من التّلبيسِ، ومن الخيرِ إلى الشَّرِ، ومن الخيرِ إلى الشَّرِ، ومن الشُبَةِ إلى البدعةِ، ومن الزُّهدِ إلى الرَّغبةِ، جعلَ النَّبيُ ﷺ دعوةَ الدُّعاةِ وإجابةَ المدعوِّينَ سببًا لإدخالِهم إيّاهم في جهنَّمَ ودخولِهم فيها، وجعلَ كلَّ نوعٍ من أنواعِ التَّلبيسِ بمنزلةِ بابٍ من أبوابِ جهنَّمَ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإمارةِ، ب: وجوبِ ملازمةِ جماعةِ المسلمين، ح: (٤٧٨٤)، والبخاريُّ، ك: الفتنِ، ب:
 كيفَ الأمرُ إذا لم يكُن جماعةٌ، ح: (٧٠٨٤).

٣٥٨٣ - وَفِي رِوايةٍ لِمسلمٍ: قَالَ: «يَكُونُ بَعدِي أَثِمَّةٌ لَا يَهتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَستَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِم رِجَالٌ قُلُوبُهُم قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثمَانِ إِنسٍ»، قَالَ: قُلتُ: كَيفَ أَصنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِن أَدرَكتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسمَع وَأَطِع»(١١).

٣٠٨٤ - وَعَنهُ هِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيكُونُ بَعدَ هَذَا الخَيرِ شَرُّ كَمَا كَانَ قَبلَهُ شَرُّ؟ فَقَالَ: «نَعَم»، قَالَ: قُلتُ: وَهَل بَعدَ هَذَا السَّيفِ بَقِيَّةٌ؟ «نَعَم» قَالَ: قُلتُ: وَهَل بَعدَ هَذَا السَّيفِ بَقِيَّةٌ؟ قَالَ: «نُعَم» تَكُونَ إِمَارَةٌ عَلَى أَقذَاءِ وَهُدنَةٌ عَلَى دَخَنٍ»، قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ تَنشَأُ دُعَاةُ الضَّلاَلَةِ، فَإِن كَانَ اللهِ يَومَئِذٍ فِي الأَرضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهرَكَ، وَأَخذَ مَالَكَ فَالزَمهُ، وَإِلَّا فَمُت (٣) وَأَنتَ الضَّلاَلَةِ، فَإِن كَانَ اللهِ يَومَئِذٍ فِي الأَرضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهرَكَ، وَأَخذَ مَالَكَ فَالزَمهُ، وَإِلَّا فَمُت (٣) وَأَنتَ عَلَى جِذلِ شَجَرَةٍ»، قُلتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «يَحْرُجُ الدَّجَّالُ بَعدَ ذَلِكَ، مَعَهُ نَهرٌ وَنَازٌ، مَن وَقَعَ فِي عَلَى عِذلِ شَجَرَةٍ»، قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ مُاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: هُمُ مُرَةً وَحُطَّ أَجُرُهُ»، قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: هُمُهرُ، فَلا يُركَبُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (٣).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الإمارةِ، ب: وجوبِ ملازمةِ جماعةِ المسلمين، ح: (٤٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فمُت»: (كأنَّهُ عبَّر عن الخمولِ والعزلةِ بالموتِ؛ فإنَّ غالبَ لذَّةِ الحياةِ تكونُ بالشُّهرةِ والخلطةِ والجلوةِ. وقولُهُ: «وأنتَ عاضٌّ على جذلِ شجرةِ»: وعضٌّ جذلِ الشَّجرةِ - وهو أصلُها - كنايةٌ عن مكابدةِ الشَّدائدِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) أحمدُ، واللَّفظُ لَهُ، ح: (٢٣٤٢٩)، وأبو داؤدَ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الفتنِ، ح: (٤٢٤٤)، وصحَّحَهُ الحاكمُ ووافقَهُ الذَّهييُّ (٨٣٣٢).

قولُهُ ﷺ: «تكونُ إمارةٌ على أقذاءٍ» (قالَ في النّهايةِ: الأقذاءُ جمعُ قَذَى، والقذى: جمعُ قذاةٍ، وهو ما يقعُ في العينِ والماءِ والشَّرابِ من ترابِ أو تبنٍ أو غيرِ ذلك، أرادَ أنَّ اجتماعَهم يكونُ على فسادٍ في قلوبِهم، فشبَّههُ بقذى العينِ والماءِ، قولُهُ ﷺ: «وهدنةٌ على دخنٍ» صلحٌ مع خداعٍ ونفاقي وخيانةٍ، «المهرُ»؛ أي: ولدُ الفرسِ، «حتَّى تقومَ السّاعةُ» قيلَ: المرادُ بهِ زمنُ عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فلا يركبُ المهرُ لعدمِ احتياجِ النّاسِ فيه إلى محاربةِ بعضِهم بعضًا، أو المرادُ: أنَّ بعدَ خروجِ الدَّجّالِ لا يكونُ زمانٌ طويلٌ حتَّى تقومَ السّاعةُ؛ أي: يكونُ حينتذِ قيامُ السّاعةِ قريبًا قدرَ زمانٍ إنتاجِ المهرِ وإركابِهِ، وهذا هو الظّاهرُ، واللهُ تعالى أعلمُ بالسَّرائرِ)، «مرقاة المفاتيح» (٨/ ٣٩٢).

م ١٥٨٥ ـ وَفِي روايةٍ: قَالَ: «هُدنَةٌ عَلَى دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقذَاءٍ» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الهُدنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِي؟ قَالَ: «لَا تَرجِعُ قُلُوبُ أَقوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَت عَلَيهِ»، قَالَ: قُلتُ: أَبَعدَ هَذَا الخَيرِ عَلَى الدَّغِنِ مَا هِي؟ قَالَ: هُلتَ: أَبَعدَ هَذَا الخَيرِ شَرِّ؟ قَالَ: «فِتنَةٌ عَميَاءُ، صَمَّاءُ، عَلَيهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبوَابِ النَّارِ، فَإِن تَمُت يَا حُذَيفَةُ وَأَنتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلٍ، خَيرٌ لَكَ مِن أَن تَتَبعَ أَحَدًا مِنهُم»، رواهُ أَبُو داؤدَ(۱).

٦٥٨٦ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتكُونُ فِتنَةٌ (٢) صَمَّاءُ، بَكمَاءُ، عَميَاءُ، مَن أَشرَفَ لَهَا؛ استَشرَفَت لَهُ، وَإِشرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيفِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ (٣).

٦٥٨٧ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِندَ رَسُولِ اللهِ، فَذَكَرَ الفِتَنَ فَأَكثَرَ فِي ذِكرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتنَةَ (١٠ الأَحلَاسِ؟ قَالَ: "هِيَ هَرَبٌ وَحَربٌ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الفتنِ، ح: (٤٢٤٦)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٩٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٧٩٧٨).

قولُهُ: «هدنةٌ على دخنٍ»؛ أي: صلحٌ في الظّاهرِ مع خيانةِ قلوبٍ وخداعِها في الباطنِ. «وجماعةٌ على أقذاءٍ»؛ أي: اجتماعٌ في الظّاهرِ على فسادٍ في الباطنِ، «لا ترجعُ قلوبُ أقوامٍ» وإنْ اصطلحوا، «عمياءُ صمّاءُ»؛ أي: لا مخلصَ منها ولا سبيلَ إلى تناهيها.

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فتنةٌ صمّاءٌ»؛ (والمعنى: لا يميّزون فيها بينَ الحقّ والباطلِ، ولا يسمعونَ النَّصيحةَ والأمرَ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ، بل مَن تكلَّمَ فيها بحقٍّ أوذي ووقعَ في الفِتنِ والمحنِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) أبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: في كفِّ اللّسانِ، ح: (٤٢٦٤)، والبخاريُّ بعضَهُ، ك: المناقبِ، ب: علاماتِ النُّبوَّ في الإسلام، ح: (٣٦٠١)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ وأشراطِ السّاعةِ، ب: نزولِ الفتنِ كمواقع القطرِ، ح: (٧٢٤٩).

<sup>(3)</sup> قولُهُ: "فتنةُ الأحلاسِ": (قد عُلمَ معنى الحلسِ، وإنَّما أُضيفتِ الفتنةُ إليها؛ لدوامِها؛ لأنَّ الحلسَ يبقى تحتَ الثَّيابِ دائمًا، أو تشبيهًا به في الكدرةِ، أو بمجرَّدِ أنَّ الأحلاسَ تفرشُ وتبسطُ في البيوتِ، ففيهِ إشارةٌ إلى التزامِ البيوتِ والعزلةِ في ذلك الزَّمانِ، "وفتنةُ السَّراءِ" بالرَّفعِ مبتدأٌ، "ودخنها" خبرُهُ، فهو عطفٌ على جملةِ: "هي هربٌ وحربٌ"، ويُروى بالنَّصبِ عطفًا على "فتنةَ الأحلاسِ"، و"دخنها" ... إلخ جملةٌ مستأنفةٌ لبيانِها؛ أي: السَّببُ في وقوعِها السُّرورُ؛ لكثرةِ النِّعمِ وفضولِ الأموالِ، أو لأنَّها تسرُّ الكفارَ لوقوعِ الخللِ في الدِّينِ والفترةِ في المسلمين)، كذا في "اللَّمعاتِ" مع تغيُّر. م

فِتنَةُ السَّرَاءِ، دَخَنُهَا(۱) مِن تَحتِ قَدَمَي رَجُلٍ مِن أَهلِ بَيتِي يَزعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أُولِيَائِي المُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ (۲) عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتنَةُ الدُّهَيمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِن هَذِهِ المُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ (۲) عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتنَةُ الدُّهَيمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِن هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتهُ لَطَمَةً، فَإِذَا قِيلَ: انقَضَت تَمَادَت، يُصبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤمِنًا، وَيُمسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسطَاطِ نِفَاقٍ (٣) لَا إِيمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُم؛ النَّاسُ إِلَى فُسطَاطِ إِيمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُم؛

(۱) قولُهُ: «دخنُها من تحتِ قدمَي رجلٍ من أهلِ بيتي»: قالَ صاحبُ «البذلِ المجهودِ»: (والَّذي يظهرُ لي أنَّهُ هي الفتنةُ الَّتي حدثَت في رمضانَ سنةَ ألفٍ وثلاثِمثةٍ وأربعٍ وثلاثين، ومنشؤها أنَّ الشَّريفَ حسينَ بنَ عليٍّ كانَ في زمن حكومةِ الأتراكِ شريفًا تابعًا لحكومتِهم، ثمَّ راسلَ إحدى سلطنةٍ من النَّصارى في زمانِ الحربِ الكبيرِ، وكانَ الحربُ بينَ سلطنةِ الأتراكِ وحكومةِ النَّصرانيَّةِ فلحقَ بالحكومةِ النَّصرانيَّةِ سرّا ووافقَ معهم على حربِ الأتراكِ، فقتلَ الأتراكَ اللَّذين كانوا في مكَّةَ المكرَّمةِ من جندِ الأتراكِ وسبى نساءَهم، ثمَّ تولَّى الحكومةَ بنفسِهِ، وسمَّى نفسَهُ ملكَ الحجازِ، وبقيت حكومتُهُ قريبًا من عشرِ سنين، ثمَّ اضمحلَّ أمرُهُ واصطلحَ النَّاسُ على حكومةِ ابنهِ عليٍّ بنِ الحسينِ، ولم ينتظم لَهُ أمرٌ، فبقي كوركِ على ضلع.

وإنّما سُمّيَت هذه الفتنة فتنة السَّرّاء؛ لأنَّ مبناها وأسبابُ حديثهما كانت في السِّرِّ، فإنَّ الحكومة النَّصرانيَّة أمالَهُ إليها سُرًا، وأرسلَ إليها من الجنياتِ ألوفًا في السِّرِّ، ليبغي على حكومةِ الإسلامِ وينحرف عنها، فقسَّمَ من هذه الجنياتِ في أهلِ البدوِ، وتوافقَ معهم على قتالِ الأتراكِ المسلمين، وكلُّ ذلك في السِّرِّ، واتَّفقَ أَنَّ قائدَ الأتراكِ اللَّريكِ كانَ بمكَّة أُخبرَ بشيءٍ من هذه الفتنةِ، فسألَ الشَّريف عنها، فحلف عند الكعبةِ أنَّهُ لا أصلَ لَهُ حتَّى اطمأنَّ قائدُ الأتراكِ، ثمَّ وقعَ ما وقعَ من قتلِ المسلمين وسبي نسائِهم وإرسالِهم إلى الكفّارِ، ولا حولَ ولا قوقَ إلّا باللهِ العليَّ العظيم، ويُحتملُ أنْ يكونَ السَّراءُ من السُّرورِ؛ لأنَّ في ذلك الزَّمانِ بعدَ الحصارِ والمضايقةِ الشَّديدةِ نُثرَت على العربِ الجنياتُ والحبوبُ وسائرُ الأطعمةِ بعدَ الفقرِ الشَّديدِ، حتَّى إنَّ أحدَهم من أفقرِ العربانِ لا يملكُ جنيتين ملكَ ثمانيةً وأربعين ألفَ جنيًا، وهو عبيدُاللهِ بنُ هويملِ الحازميُّ، وكذلك غيرُهُ سمعتُ هذا من أحدِ علماءِ المدينةِ كانَ عندي موصوفًا بالثقةِ والإتقانِ). م

- (٢) قولُهُ: «كوركِ على ضلع»: (وهذا مثلٌ، والمرادُ: أنَّهُ لا يكونُ على ثباتٍ؛ لأنَّ الوركَ لثقلِهِ لا يثبتُ على الضّلعِ لدقّتِهِ؛ والمعنى: أنَّهُ يكونُ غيرَ أهل الولايةِ لقلَّةِ علمِهِ وخفَّةِ رأيهِ وحلمِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٣) قولُهُ: «فسطاطِ نفاقٍ لا إيمانَ فيهِ»؛ (أي: أصلًا أو كمالًا، لما فيهِ من أعمالِ المنافقينَ من الكذبِ والخيانةِ ونقضِ العهدِ وأمثالِ ذلك)، كذا في «المرقاقِ». م



فَانتَظِرُوا الدَّجَّالَ، مِن يَومِهِ، أَو مِن غَدِهِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ<sup>(١)</sup>.

مه ٦٥٨٨ - وَعَن أَبِي مُوسَى الأَسْعَرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتنَا كَقِطَعِ (٢) اللَّيلِ المُظلِم، يُصبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤمِنًا، وَيُمسِي كَافِرًا، وَيُمسِي (٣) مُؤمِنًا، وَيُصبِحُ كَافِرًا، المَظلِم، يُصبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤمِنًا، وَيُمسِي السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا أُوتَارَكُم، القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا أُوتَارَكُم، وَاضرِبُوا سُيُوفَكُم بِالحِجَارَةِ، فَإِن دُخِلَ - يَعنِي: عَلَى أَحَدٍ مِنكُم - اللَّيكُن كَخَيرِ ابنَي آدَمَ »، رواهُ أَبُو دَاوُدَ (٤).

وفي رواينةٍ لَهُ: ذَكَرَ إِلَى قَولِهِ «خَيرٌ مِنَ السَّاعِي»: قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «كُونُوا أَحلَاسَ بُيُوتِكُم»(٥).

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الفتنِ، ح: (٤٢٤٢)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقَهُ الذَّهبيُّ (٨٤٤١).

قولُهُ: «هربٌ»؛ أي: فرازٌ، يفرُّ بعضُ النّاسِ من بعضٍ؛ لما بينَهم من المحاربةِ، «وحربٌ»: أخذُ مالٍ وأهلِ بغيرِ استحقاقٍ، «يصطلحُ النّاسُ على رجلٍ كوركٍ على ضلعٍ» قالَ الخطّابيُّ: (معناهُ: يصطلحون على بيعةِ رجلٍ لا يصلحُ للخلافةِ، «إلّا لطمّتهُ لطمةً» والمرادُ: أنَّ أثرَ تلك الفتنةِ يعمُّ النّاسَ ويصلُ إلى كلِّ أحدٍ ممَّن حضرَها، «تمادَت»؛ أي: بلغَت غايتَها).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «كقطعِ اللَّيلِ المظلمِ»؛ (أي: كلُّ فتنةٍ كقطعةٍ من اللَّيلِ المظلمِ في شدَّتِها وظلمتِها وعدمِ تبيُّنِ أمرِها) كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «يمسي مؤمنًا ويصبحُ كافرًا»: (والظّاهرُ أنَّ المرادَ بالإصباحِ والإمساءِ: تقلُّبُ النّاسِ فيها وقتًا دونَ وقتٍ لا بخصوصِ الزَّمانين، فكأنَّهُ كنايةٌ عن تردُّدِ أحوالِهم وتذبذبِ أقوالِهم وتنوُّعِ أفعالِهم من عهدٍ ونقضٍ وأمانةٍ وخيانةٍ ومعروفٍ ومنكرٍ وسنَّةٍ وبدعةٍ وإيمانٍ وكفرٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: النَّهي عن السَّعي في الفتنةِ، ح: (٢٥٩)، وصحَّحَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٩٦/٥) وابنُ ماجَه، أبوابُ الفتنِ، ب: التَّبُّتِ في الفتنةِ، ح: (٣٩٦١).

قولُهُ: «كخيرِ ابني آدمَ»؛ أي: فليستسلم حتَّى يكونَ قتيلًا كهابيلَ، ولا يكونَ قاتلًا كقابيلَ.

<sup>(</sup>٥) أبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: النَّهي عن السَّعي في الفتنةِ، ح: (٤٢٦٢).

٩٨٩ - وَفِي رِوَايةِ التِّرمذيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الفِتنَةِ: «كَسِّرُوا فِيهَا قَسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا فِيهَا أُو تَارَكُم، وَالزَمُوا فِيهَا أَجوَافَ بُيُوتِكُم، وَكُونُوا كَابِنِ آدَمَ » وقالَ: (هَذَا حَديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ »(١).

• ٢٥٩٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا(٢) بِالأَعمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ، يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِنًا وَيُمسِي كَافِرًا، أَو يُمسِي مُؤمِنًا وَيُصبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا»، رواهُ مسلمٌ (٣).

٣٩١ - وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ القَائِم، وَالقَائِم، وَالقَائِم، وَالقَائِم، وَالقَائِم، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعِي، مَن تَشَرَّفَ لَهَا؛ تَستَشرِفهُ، فَمَن وَجَدَ مِنهَا مَلجًاً، أَو مَعَاذًا؛ فَلَيَعُذ بِهِ»، متَّفقٌ عليه (٤).

<sup>=</sup> قولُهُ: «كونوا أحلاسَ بيوتِكم»: أحلاسُ البيوتِ ما يبسطُ تحتَ حرِّ الثَّيابِ، فلا تزالُ ملقاةٌ تحتَها، وقيلَ: الحلسُ هو الكساءُ على ظهرِ البعيرِ تحتَ القتبِ والبرذعةِ، شبَّهها بهِ للزومِها ودوامِها؛ والمعنى: الزموا بيوتكم والتزموا سكوتكم؛ كيلا تقعوا في الفتنةِ الَّتي بها دينُكم يفوتُكم.

<sup>(</sup>١) الترمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في اتِّخاذِ السَّيفِ، ح: (٢٢٠٤)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «بادروا بالأعمالِ»: (وحاصلُ المعنى: تعجَّلوا بالأعمالِ الصّالحةِ قبلَ مجيءِ الفتنِ المظلمةِ من القتلِ والنَّهبِ والاختلافِ بينَ المسلمينَ في أمرِ الدُّنيا والدِّينِ، فإنَّكم لا تطيقونَ الأعمالَ على وجهِ الكمالِ فيها، والمرادُ من التَّشبيهِ: بيانُ حالِ الفتنِ؛ من حيثُ إنَّهُ بشيعٌ فظيعٌ، ولا يُعرَفُ سببُها، ولا طريقُ الخلوصِ منها)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الإيمان، ب: الحثِّ على المبادرة بالأعمال، ح: (٣١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: تكونُ فتنهُ القاعدُ فيها، ح: (٧٠٨١)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: نزولِ الفتنِ، ح: (٧٢٤٧).

قولُهُ: «مَن تشرَّفَ لها»؛ أي: مَن نظرَ إلى تلك الفتنةِ، «تستشرفهُ»؛ يعني: تجرُّهُ لنفسِها وتدعوهُ إلى الوقوعِ فيها؛ فالخلاصُ في التَّباعدِ منها، والهلاكُ في مقاربتِها، «فليعُذبهِ»؛ أي: ليذهب إليهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لمسلمٍ: قَالَ ﷺ: «تَكُونُ فِتنَةٌ النَّاثِمُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ اليَقظَانِ، وَاليَقظَانُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَن وَجَدَ مَلجَأً أَو مَعَاذًا؛ فَليَستَعِذ»(١).

القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَت أَو وَقَعَت، فَمَن القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَت أَو وَقَعَت، فَمَن كَانَ لَهُ إِيلِهِ، وَمَن كَانَ لَهُ عَنَمٌ؛ فَليَلحَق بِغَنَمِهِ، وَمَن كَانَ لَهُ أَرضٌ؛ فَليَلحَق بِأرضِهِ قَالَ كَانَ لَهُ إِيلِهِ، وَمَن كَانَ لَهُ عَنَمٌ؛ فَليَلحَق بِغَنَمِهِ، وَمَن كَانَ لَهُ أَرضُ اللهِ، أَرأَيتَ مَن لَم يَكُن لَهُ إِيلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلا أَرضٌ؟ قَالَ: «يَعمِدُ إِلَى سَيفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِينَجُ إِنِ استَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُهُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُهُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُه بَا أَنْ فَقَالَ رَجُلٌ بِسَيفِهِ، أَو يَجِيءُ سَهمٌ فَيَقتُلُنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِيْهِهِ وَإِيْمِكَ، وَيَكُونُ مِن أَصحَالِ النَّارِ»، وَالْ مِسَلَمْ وَالْ بِسَيفِهِ، أَو يَجِيءُ سَهمٌ فَيَقتُلُنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِيْهِهِ وَإِيْمِكَ، وَيَكُونُ مِن أَصحَالِ النَّارِ»، وأَهُ مسلمٌ (٥٠).

٣٩٥٣ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيرَ مَالِ المُسلِمِ (٣) غَنَمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ»، رواهُ البخاريُّ (٤).

٦٥٩٤ ـ وَعَن أُمِّ مَالِكِ البَهزِيَّةِ ﴿ قَالَت: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتنَةً فَقَرَّبَهَا، قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَن خَيرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَ: «رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: نزولِ الفتن، ح: (٧٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: نزولِ الفتن، ح: (٧٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «خيرَ مالِ المسلمِ»: (فإنْ قلتَ فيهِ: إنَّ الاعتزالَ أولى، والقواعدُ الإسلاميَّةُ تقتضي أولويَّةَ الاختلاطِ، ولهذا شُرِّعَ الجماعةُ في الصَّلواتِ لاختلاطِ أهلِ المحلَّةِ، والجمعةُ لأهلِ البلدِ، والعيدُ لأهلِ السَّوادِ، والوقوفُ بعرفاتَ لأهلِ الآفاقِ، ومُنعَ نقلُ اللَّقيطِ من البلدِ إلى القريةِ وجوازُ العكسِ؛ قلتُ: الأوقاتُ والأحوالُ مختلفةٌ، فالجليسُ الصَّالحُ خيرٌ من الوحدةِ، وهي من الجليسِ الطّالح) قالَةُ الكرمانيُّ. م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الفتن، ب: التَّعرُّب في الفتنةِ، ح: (٧٠٨٨).

فَرَسِهِ يُخِيفُ العَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ"، رواهُ التِّرمذيُّ (١).

7090 ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: كُنتُ رَدِيفًا خَلفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومًا عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا جَاوَزِنَا بَيُوتَ المَدِينَةِ وَقَالَ: «كَيفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالمَدِينَةِ جُوعٌ تَقُومُ عَن فِرَاشِكَ وَلَا تَبلُغُ مَسجِدَكَ حَتَّى بُيُوتَ المَدِينَةِ وَاللهَ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ، قَالَ: «تَعَفَّف (٢) يَا أَبَا ذَرِّ»، قَالَ: «كَيفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا يُحِهِدَكَ الجُوعُ؟» قَالَ: «كَيفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالمَدِينَةِ وَتَلُ تَعْمُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «تَصَبَّر يَا أَبَا ذَرِّ»، قَالَ: «كَيفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالمَدِينَةِ قَتلٌ تَعْمُولُ الدِّمَاءُ أَحجَارَ الزَّيتِ؟» قَالَ: «تَصَبَّر يَا أَبَا ذَرِّ»، قَالَ: «كَيفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالمَدِينَةِ قَتلٌ تَعْمُولُ الدِّمَاءُ أَحجَارَ الزَّيتِ؟» قَالَ:

<sup>(</sup>۱) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في الرَّجلِ يكونُ في الفتنةِ، ح: (۲۱۷۷)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ، ح: (۲۷۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «تعفَّف»: (بصيغةِ الأمرِ؛ أي: التزمِ العفَّةَ والتَّصبُّرُ على أذى الجوعِ والتَّقوى والكفِّ عن الحرامِ والشُّبهةِ، وعن السُّؤالِ من المخلوقِ والطَّمع فيه والمذلَّةِ عندَهُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "إِنَّهُ يُباعُ القبرُ بالعبدِ»: (هذا توضيحٌ لما قبلَهُ من إبهامِ البيتِ، ففي النَّهايةِ: المرادُ بالبيتِ هاهنا القبرُ، وأرادَ:

أنَّ موضعَ القبورِ يضيقُ فيبتاعون كلَّ قبر بعبدٍ، قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ الموتَ وإنِ استمرَّ بالأحياءِ
وفشا فيهم كلَّ الفشوِّ لم ينتهِ بهم إلى ذلك، وقد وسَّعَ اللهُ عليهم الأمكنةَ، انتهى كلامُهُ، وأُجيبُ بأنَّ المرادَ بموضع
القبورِ: الجبانةُ المعهودةُ، وقد جرتِ العادةُ بأنَّهم لا يتجاوزون عنها، وفي "شرحِ السُّنَّةِ»: قيلَ: معناهُ: أنَّ النبّاشَ
يشتغلون عن دفنِ الموتى بما هم فيهِ حتَّى لا يوجدُ مَن يحفرُ قبرَ الميّتِ فيدفنُهُ إلاّ أنْ يعطيَ عبدًا أو قيمةَ عبدٍ، قالَ
الخطّابيُّ: قد يُحتجُّ بهذا الحديثِ من يذهبُ إلى وجوبِ قطعِ النبّاشِ، وذلك أنَّ النّبيَّ ﷺ سمَّى القبرَ بيتًا، فدلً على
انَّهُ حرزٌ كالبيوتِ، قلتُ: لا سيَّما وقد ثبتَ أنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قطعَ النباشَ، لكنْ حملَهُ أصحابُنا على أنَّهُ
للسِّياسةِ)، كذا في "المرقاةِ»، وقالَ عليُّ القاري في موضع آخرَ منهُ: (لا يلزم من جوازِ إطلاقِ البيتِ على القبرِ حقيقةً أو
حكمًا أنْ يكونَ حرزًا، ألا ترى أنَّهُ لو أخذَ أحدٌ شيئًا من بيتٍ لم يكُن له بابٌ مغلقٌ أو حارسٌ؛ لم يقطع بلا خلافٍ). م

<sup>(3)</sup> قولُهُ: «تغمرُ الدِّماءُ أحجارَ الزَّيتِ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: هي من الحرَّةِ الَّتي كانَت بها الوقعةُ زمنَ يزيد، والأميرُ على تلك الجيوشِ العاتيةِ مسلمُ بنُ عقبةَ المريُّ المستبيحُ بحرمِ رسولِ اللهِ ﷺ، وكانَ نزولُ عسكرِهِ في الحرَّةِ الغربيَّةِ من المدينةِ، فاستباحَ حرمتَها وقتلَ رجالَها وعاثَ فيها ثلاثةَ أيّامٍ. وقيلَ: خمسةٌ، فلا جرمَ أنَّهُ انماعَ كما ينماعُ الملحُ في الماءِ ولم يلبث أنْ أدركَهُ الموتُ، وهو بينَ الحرمين وخسرَ هناك المبطلون)، كذا في «المرقاقِ»،=

قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «تَأْتِي مَن أَنتَ مِنهُ»، قَالَ: قُلتُ: وَأَلبَسُ السِّلَاحَ؟ قَالَ: «شَارَكتَ القَومَ إِذًا» قُلتُ: فَكَيفَ أَصنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبهَرَكَ شُعَاعُ السَّيفِ فَأَلقِ نَاحِيَةَ ثَوبِكَ عَلَى وَجِهِكَ لِيَبُوءَ بإِثْمِكَ وإِثْمِهِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ(۱).

٣٩٩٦ ـ وَعَن أُسَامَةَ بِنِ زيدٍ ﷺ قالَ: أَشرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِن آطَامِ المَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَل تَرُونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُم، كَمَوَاقِعِ القَطرِ»، متَّفقٌ عليهِ(٢).

709٧ \_ وَعَن جُذَيفَة هُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيَ يَقُولُ: «تُعرَضُ (٣) الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُودًا عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلبٍ أُشرِبَهَا؛ نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ سَودَاءُ، وَأَيُّ قَلبٍ أَنكَرَهَا؛ نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بَوَدَاءُ وَأَيُّ قَلبٍ أَنكَرَهَا؛ نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بَنضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلبَينِ، عَلَى أَبيضَ مِثلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرضُ، وَالأَخُرُ أَسودُهُ مُربَادًا كَالكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعرِفُ مَعرُوفًا، وَلَا يُنكِرُ مُنكَرًا، إِلَّا مَا أُشرِبَ مِن هَوَاهُ »، رواهُ مسلمٌ (١٠).

وقالَ في «بذلِ المجهودِ»: (وكانَ ذلك حينَ قتلَ الحجّاجُ كبارَ علماءِ المدينةِ، يُقالُ: إنَّهُ قتلَ عشرةَ آلافٍ من
 العلماءِ، كتبَهُ مولانا محمَّدٌ يحيى المرحومُ في التَّقريرِ). م

<sup>(</sup>۱) أبو داؤدً، ك: الفتنِ، ب: النَّهي عن السَّعيِ، ح: (٢٦٦١)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٦٦٨٥)، واللَّفظُ لمعمرٍ في «الجامعِ» (١١/ ٣٥١)، ح: (٢٠٧٢٩).

وقولُهُ: (يبهرَكَ شعاعُ السَّيفِ»؛ أي: يغلبُكُ ضوؤه وبريقُهُ.

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: قولِ النَّبيِّ ﷺ: ويلٌ للعربِ من شرَّ، ح: (٧٠٦٠)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: نزولِ الفتنِ، ح: (٧٢٤٥).

قولُهُ: «كمواقعِ القطرِ»: التَّشبيهُ بمواقعِ القطرِ في الكثرةِ والعمومِ؛ أي: إنَّها كثيرةٌ وتعمُّ النّاسَ لا تختصُّ بها طائفةٌ.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «تعرضُ الفتنُ»؛ (أي: البلايا والمحنُ، وقيلَ: العقائدُ الفاسدةُ والأهواءُ الكاسدةُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: رفع الأمانةِ والإيمانِ، ح: (٣٦٩).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٥/ ٤٨٣): («مربادًا»: الطِّينُ المتغيّرُ المنتنُ الَّذي صارَ أسودَ من غايةِ تغيُّرِهِ وطولِ مكثِهِ وفي روايةٍ: «مربدًا»: من أربـدَ، والرَّبدةُ: لونٌ بينَ السَّوادِ والغبرةِ، وقيلَ: هي لونُ الرَّمادِ، وإنَّما وصفَ=

70 ٩٨ - وَعَنهُ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَينِ (١)، رَأَيتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةُ نَزَلَت فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ» وَحَدَّثَنَا عَن رَفعِهَا قَالَ «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّومَة، فَتُعَبَضُ الأَمَانَةُ مِن قَلبِه، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثلَ أثرِ الوَكتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَة فَتُعَبَضُ الأَمَانَةُ مِن قَلبِه، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثلَ أثرِ الوَكتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَة فَتُعَبَضُ فَيَعَنَّ فَيَقَالُ اللَّهُ مَن قَلبِه مِثَقَلُ اللَّهُ مَن عَلِهِ مِنْ إِيمَانٍ»، مَتَّفَقٌ عليه (٢). وَلَيسَ فِيهِ شَيعُ مَا أَعْلَى النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلانٍ رَجُلًا أَمِينًا، ويُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْلَى المَحلِ، مَا أَطْرَفَهُ إِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن إِيمَانٍ»، متَّفقٌ عليه (٢).

هذا النَّوعُ بها؛ لكونِها لونًا فيه سوادٌ وبياض، لكنَّ سوادَهُ أغلبُ، وهذا القلبُ فيه سوادٌ من قبولِ الفتنِ ودخولِها فيه،
 وفيه بياضٌ لوجودِ الإيمانِ فيهِ، لكن صارَ مغلوبًا بالاعتقاداتِ الفاسدةِ، «كالكوزِ مجخِّيًا» يُقالُ: جخَّى اللَّيلُ إذا مالَ لينهُ الله منصبًا ما فيه من المعارفِ والعلومِ، شبَّه الَّذي لا يعي خيرًا بالكوزِ المائلِ الَّذي لا يلبثُ فيه شيءً».

<sup>(</sup>۱) قولُهُ "حديثين»؛ (أي: في أمرِ الأمانةِ الحادثةِ في زمنِ الفتنةِ، وبهذا يظهرُ وجهُ مناسبةِ ذكرِهما في البابِ، قالَ النَّوويُّ المرادَ بالأمانةِ الطَّاهرُ أنَّ المرادَ بالأمانةِ التَّكليفُ اللَّذي كلَّفَ اللهُ تعالى به عبادَهُ، والعهدُ الَّذي أخذَهُ عليهم، قالَ شارحٌ: جذرُ كلِّ شيءِ أصلُهُ؛ أي: إنَّ الأمانة أوَّلَ ما نزلَت في قلوبِ رجالِ اللهِ واستولَت عليها، فكانَت هي الباعثةُ على الأخذِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وهذا هو المعنى بقولِهِ: «ثمَّ علِموا»، وقولُهُ: «النَّومةَ وهي إمّا على حقيقتِها فما بعدَهُ أمرٌ اضطراريٌّ، وإمّا النَّومةُ كنايةٌ عن الغفلةِ الموجبةِ لارتكابِ السَّيتَّةِ الباعثةِ على نقصِ الأمانةِ ونقصِ الإيمانِ، وفي شرح "مسلم» قالَ صاحبُ الغفلةِ الموجبةِ لارتكابِ السَّيتَّةِ الباعثةِ على نقصِ الأمانةِ ونقصِ الإيمانِ، وفي شرح "مسلم» قالَ صاحبُ «التَّحرير»: معنى الحديثِ: أنَّ الأمانة تزولُ عن القلوبِ شيئًا فشيئًا، فإذا زالَ أوَّلُ جزءٍ منها زالَ نورُها، وخلَّقتهُ ظلمةٌ كالوكتِ؛ وهو اعتراضُ لونٍ مخالفٍ للَّونِ الَّذي قبلَهُ، فإذا زالَ شيءٌ آخرَ صارَ كالمجلِ؛ وهو أثرٌ محكمٌ لا يكدُّ يزولُ إلاّ بعدَ مدَّةٍ، وهذه الظُّلمةُ فوقَ الَّتي قبلَها، ثمَّ شبَّة زوالَ ذلك النُّورِ بعدَ وقوعِهِ في القلبِ وخروجِه بعدَ استقرارِهِ فيهِ، واعتقابِ الظُّلمةُ أوقَ الَّتي قبلَها، ثمَّ شبَّة زوالَ ذلك النُّورِ بعدَ وقوعِهِ في القلبِ وخروجِه بعدَ استقرارِهِ فيهِ، واعتقابِ الظُّلمةِ إيّاهُ بجمرٍ يدحرجُهُ على رجلِهِ حتَّى يؤثِّر فيها، ثمَّ يزولُ الجمرُ، ويبقى بمثابةِ نفطةٍ تراها منتفطةً مرتفعةً كبيرةً لا طائلَ تحتَها، وقالَ شارحٌ من علمائِنا: يريدُ: أنَّ الأمانة تُوفَع عن القلوبِ عقوبةً فيهِ أثرٌ تارةً مثلَ المجل، وهو انتفاطُ اليدِ من العمل) التقطتُهُ من «المرقاق». ما الحروا من الذُّنوب، حتَّى إذا استيقظوا من مناهِهم لم يجدوا قلوبَهم على ما كانَت عليه، ويبقى فيه أثرٌ ترارةً مثلَ المجل؛ وهو انتفاطُ اليدِ من العمل) القطتُهُ من «المرقاق».

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: رفعِ الأمانةِ، ح: (٦٤٩٧)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: رفعِ الأمانةِ، ح: (٣٦٧).

٣٩٩٦ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كَيفَ أَنتَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةِ النَّاسِ، مَرِجَت عُهُودُهُم وَأَمَانَاتُهُم، وَاختَلَفُوا(١) فَكَانُوا هَكَذَا» ـ وَشَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ ـ قَالَ: فَبِمَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «عَلَيكَ بِمَا تَعرِفُ، وَدَع مَا تُنكِرُ، وَعَلَيكَ بِخَاصَّتِكَ، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُم» (١٠).

وَفِي روايةٍ: «الزَم بَيتَكَ، وَاملِك عَلَيكَ لِسَانَكَ، وَخُذ بِمَا تَعرِفُ، وَدَع مَا تُنكِرُ، وَعَلَيكَ بِأَمرِ خَاصَّةِ نَفسِكَ، وَدَع عَنكَ أَمرَ العَامَّةِ»، رواهُ التِّرمذيُّ وصحَّحهُ<sup>(٣)</sup>.

٠٦٦٠٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتَقَارَبُ (٤) الزَّمَانُ، وَيُقبَضُ العِلمُ، وَتَظَهَرُ الفِتَنُ، وَيُلقَى الشُّحُ، وَيَكثُرُ الهَرجُ» قَالُوا: وَمَا الهَرجُ؟ قَالَ: «القَتلُ»، متَّفقٌ عليهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «واختلفوا...» إلخ؛ (أي: يموجُ بعضُهم في بعضٍ ويلتبسُ أمرُ دينِهم، فلا يُعرفُ الأمينُ من الخائنِ، ولا البرُّ من الفاجرِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) أحمدُ، ح: (٦٥٠٨)، وأبو داوُدَ، ك: الملاحمِ، ب: الأمرِ والنَّهيِ، ح: (٤٣٤٢)، وصحَّحَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٩٥)، وعلَّقَ البخاريُّ شطرَهُ الأوَّلَ برقم: (٤٧٨).

قولُهُ: «حثالةِ» والحثالةُ: الرَّديءُ من كلِّ شيءٍ، «مَرِجَت»؛ أي: اختلطَت وفسدَت، «عهودُهم وأماناتُهم»؛ يعني: لا يكونُ أمرُهم مستقيمًا، بل يكونُ كلَّ يومٍ أو كلَّ لحظةٍ على طبعٍ وعلى عهدٍ، ينقضون العهودَ ويخونون الأماناتِ.

<sup>(</sup>٣) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحم، ب: الأمرِ والنَّهي، ح: (٤٣٤٣)، والنَّسائيُّ في «الكبرى»، ك: عملِ اليوم، ب: التَّفديةِ، ح: (٩٩٦٢)، وقالَ العراقيُّ في «تخريج أحاديثِ الإحياءِ» (ص: ٦٩٨): (إسنادُهُ حسنٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "يتقاربُ الزَّمانُ"؛ (أي: زمانُ الدُّنيا وزمانُ الآخرةِ، فيكونُ المرادُ اقترابَ السّاعةِ، قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: 
يريدُ بهِ اقترابَ السّاعةِ، ويحتملُ أنَّهُ أرادَ بذلك تقاربَ أهلِ الزَّمانِ بعضِهم من بعضٍ في الشَّرِّ، أو تقاربَ الزَّمانِ نفسِهِ
في الشَّرِّ حتَّى يشبهَ أوَّلُهُ آخرَهُ، وقيلَ: يقصرُ أعمارُ أهلِهِ، ويحتملُ أنْ يكونَ كنايةً عن قلَّةِ بركةِ الزَّمانِ من كثرةِ العصيانِ، وقالَ
القاضي: يحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بِهِ أنْ يتنازعَ الدُّولُ إلى الانقضاءِ والقرونُ إلى الانقراضِ، فيتقاربُ زمانُهم ويتدانى أبانُهم)،
كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: العلمِ، ب: رفعِ العلمِ وقبضِهِ، ح: (٦٧٩٢)، والبخاريُّ، ك: الفتنِ، ب: ظهورِ الفتنِ، ح: (٧٠٦١).

النَّاسِ يَومٌ لَا يَدرِي القَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا المَقتُولُ فِيمَ قُتِلَ؟» فَقِيلَ: كَيفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الهَرجُ، النَّاسِ يَومٌ لَا يَدرِي القَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا المَقتُولُ فِيمَ قُتِلَ؟» فَقِيلَ: كَيفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الهَرجُ، القَاتِلُ(١) وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ»، رواهُ مسلمٌ(١).

٦٦٠٢ ـ وَعَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العِبَادَةُ فِي الهَرجِ (٣) كَهِجرَةٍ إِلَيَّ»، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٦٦٠٣ ـ وَعَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَدِيٍّ ﴿ قَالَ: أَتَينَا أَنسَ بنَ مَالِكِ، فَشَكُونَا إِلَيهِ مَا نَلقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: «اصبِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيكُم زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعِدَهُ شَرٌّ مِنهُ، حَتَّى تَلقَوا رَبَّكُم »، سَمِعتُهُ مِن نَبِيَّكُم ﷺ، وَاهُ البخاريُّ (٥).

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «القاتلُ والمقتولُ في النّارِ»: (قالَ النّوويُّ رحمَهُ اللهُ: أمّا القاتلُ؛ فظاهرٌ، وأمّا المقتولُ؛ فإنّهُ أرادَ قتلَ صاحبِهِ، وفيه دِلالةٌ للمذهبِ الصّحيحِ المشهورِ أنَّ مَن نوى المعصيةَ وأصرَّ على النّيةِ يكونُ آثمًا وإنْ لم يفعلها ولم يتكلّم بها)، كذا في «المرقاة»، وقالَ النّوويُّ في موضع آخرَ: (وأمّا كونُ القاتلِ والمقتولِ من أهلِ النّارِ؛ فمحمولٌ على مَن لا تأويلَ لَهُ ويكونُ قتالُهما عصبيّةٌ ونحوها، ثمَّ كونُهُ في النّارِ فمعناهُ: مستحقٌّ لها، وقد يجازى بذلك، وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهبُ أهلِ الحقّ، وعلى هذا يتأولُ كلُّ ما جاءَ من نظائرِهِ، واعلم أنَّ الدِّماءَ التي جرَت بينَ الصَّحابةِ على السَّتِ والحقّ إحسانُ الظّنِّ بهم والإمساكُ عمّا شجرَ بينَهم، وتأويلُ قتالِهم أنّهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محضَ الدُّنيا، بل اعتقدَ كلُّ فريقِ أنَّهُ المحقُّ ومخالفُهُ باغ، فوجبَ عليه قتالُهُ ليرجعَ إلى أمرِ اللهِ، وكانَ بعضُهم مصببًا وبعضُهم مخطنًا معذورًا في الخطأ؛ لانّهُ اجتهادٌ، والمجتهدُ إذا أخطأ لا إثمّ عليه، وكانَ عليُّ هو المحتُّ المصيبُ في تلك الحروبِ، هذا مذهبُ أهلِ السُّنَةِ، وكانت القضايا مشتبهة حتَّى إنَّ جماعة من الصَّحابةِ تحيَّروا فيها، فاعتزلوا الطّائفتين، ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصَّوابَ). م

 <sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «في الهرج»؛ (أي: زمنِ الفتنةِ ووقتِ المحاربةِ بين المسلمين)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: فضلِ العبادةِ في الهرجِ، ح: (٧٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: الفتنِ، ب: لا يأتي زمانٌ إلَّا الَّذي بعدَهُ شرٌّ منهُ، ح: (٧٠٦٨).

٦٦٠٤ ـ وَعَنِ المِقدَادِ بِنِ الأَسوَدِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ السَّعِيدَ لَمَن جُنِّبَ الفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَن جُنِّبَ الفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَن جُنِّبَ الفِتَنَ، وَلَمَن ابتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ﴾ (١)، رواهُ أَبُو داؤدَ (٢).

م ٦٦٠٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ويلٌ لِلعَرَبِ مِن شَرٍّ قَد اقترَبَ، أَفلَحَ مَن كَفَّ يَدَهُ»، رواهُ أَبُو داوُدَ<sup>(٣)</sup>.

٦٦٠٦ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكُونُ فِتنَةٌ تَستَنظِفُ العَرَبَ قَتلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيفِ»، رواهُ التِّرَمذيُّ وابنُ ماجَه (١٠).

٦٦٠٧ - وَعَن ابنِ المُسَيَّبِ قَالَ: وَقَعَتِ الفِتنَةُ الأُولَى - يَعنِي: مَقتَلَ عُثمَانَ - فَلَم تُبقِ (٥) مِن أصحابِ بَدرٍ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الفِتنَةُ الثَّانِيَةُ، - يَعنِي: الحَرَّةَ - فَلَم تُبقِ مِن أَصحَابِ الحُديبِيَةِ أَحَدًا، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فواهًا»: (قالَ ابنُ الملكِ: معناهُ: التَّلَهُفُ، وقد يوضعُ موضعَ الإعجابِ بالشَّيءِ والاستطابةِ لَهُ، أي ما أحسنَ وما أطيبَ صبرُ من صبر. وقيلَ: معناهُ: فطوبي لَهُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) أبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: النَّهي عن السَّعي في الفتنةِ، ح: (٢٦٣)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) أبو داؤد، ك: الفتن، ب: ذكر الفتن، ح: (٤٢٤٩)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الفتنِ، ب: كفِّ اللِّسانِ في الفتنةِ، ح: (٢١٧٨)، وقالَ: (حديثٌ غريبٌ)، وأبو داوُدَ، ك: الفتنِ، ب: في كفِّ اللِّسانِ، ح: (٤٢٦٥).

قولُهُ: «تستنظفُ العربَ» قالَ ابنُ الأثير في «النِّهاية»: (أي: تستوعبُهم هلاكًا، يُقالُ: استنظفتَ الشَّيءَ إذا أخذتَهُ كلُّه).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: "فلم تبقِ من أصحابِ بدرٍ أحدًا"؛ (يعني: أنَّهم ماتوا منذُ قامَتِ الفتنةُ لقتلِ عثمانَ إلى أنْ قامَتِ الفتنةُ الأخرى بوقعةِ الحرَّةِ، لا أنَّهم قتلوا في هذه الفتنةِ، وكانَ آخرَ مَن ماتَ من البدريين سعدُ بنَ أبي وقّاصٍ، وماتَ قبلَ وقعةِ الحرَّةِ ببضعِ سنين، والحاصلُ: أنَّهم ما ابتلوا بالفتنةِ مرَّتين؛ لما صانَهم اللهُ ببركةِ غزوةِ بدرٍ، قولُهُ: "ثمَّ وقعتِ الفتنةُ الثّالثةُ"، قيلَ: المرادُ بالفتنةِ الثّالثةِ: خروجُ ابنِ حمزةَ الخارجيِّ في زمنِ مروانَ بنِ محمَّدِ بنِ مروانَ بنِ الحكمِ، وقيلَ: هي فتنةُ الأزارقةِ، والأوَّلُ الأولى؛ لأنَّها مخصوصةٌ بالمدينةِ، وفتنةُ الأزارقةِ غيرُ مخصوصةٍ، وظاهرُ الحديثِ يفهمُ منه الاختصاصُ كالفتنتين الأوليين، كذا في الحواشي) قالَةُ في «اللَّمعاتِ». م

وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ، فَلَم تَرتَفِع وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ، رواهُ البخاريُّ(١).

٦٦٠٨ ـ وَعن أَبِي هُرَيرَة ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَي (٢) غِلمَةٍ مِن قُريش»، رواهُ البخاريُّ (٣).

٦٦٠٩ ـ وَعَن ثَوبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيفُ فِي أُمَّتِي؛ لَم يُرْفَع (١) عَنهَا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ والتِّرمذيُّ (٥).

• ٦٦١٠ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَ السَّيفُ فِي أُمَّتِي؛ لَم يُرفَع عَنهَا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلَحَقَ قَبَائِلُ مِن أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعبُدَ قَبَائِلُ مِن أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُم يَزعُمُ أَنَّهُ نَبِيْ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعدِي، وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن مَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُم مَن خَالَفَهُم، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ والتَّرمذيُّ (٢٠).

٦٦١١ ـ وَعَن سَفِينَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «الخِلافَةُ ثَلاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا»، ثُمَّ قَالَ سَفِينَةُ: أَمسِك خِلافَةَ أَبِي بَكرٍ سَنتَينِ، وَخِلافَةَ عُمَرَ عَشَرَةً، وَعُثمَانَ اثنَي عَشَرَ، وَعَلِيَّ سِتَّةَ، رواهُ

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ معلَّقًا، ك: المغازي، ب: بعدَ بابِ: شهودِ الملائكةِ، ح: (٤٠٢٤). وفي «شرحِ القسطلانيِّ لشرحِ صحيحِ البخاريِّ» (٦/ ٢٧٤): («وللنّاسِ طَبَاخٌ»؛ أي: عقلٌ، وقيلَ: قوَّة، وقيلَ: بقيَّةُ خيرٍ في الدِّينِ).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «على يدي غلمةٍ من قريشٍ»: (قالَ المظهرُ: لعلَّهُ أُريدَ بهم الّذين كانوا بعدَ الخلفاءِ الرّاشدين، مثلَ: يزيد وعبدِ الملكِ بن مروانَ وغيرِهما)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: الفتنِ، ب: قولِ النَّبِيِّ ﷺ: هلاكُ أمَّتي على يدي غلمةٍ، ح: (٥٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «لم يُرْفَع»: (فإنْ لم يكُن في بلدٍ يكُن في بلدٍ آخرَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الفتنِ، ح: (٤٢٥٢)، والتِّرمذيُّ الشَّطرَ الأوَّلَ، أبوابُ الفتنِ، ب: إذا وُضِعَ السَّيفُ في أمَّتي، ح: (٢٢٢٢)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، والشَّطرَ الثَّاني، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في الأئمَّةِ المَضلِّين، ح: (٢٢٢٩)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٦) انظر السّالِفَ.

أحمدُ والتِّرمذيُّ وأبُو داوُدَ(١).

٦٦١٢ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ قَالَ: «تَدُورُ رَحَى الإِسلَامِ لِخَمسِ وَثَلَاثِينَ، أَو سِتِّ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِن يَهلكُوا؛ فَسَبِيلُ مَن هَلكَ، وَإِن يَقُم لَهُم دِينُهُم؛ يَقُم لَهُم سَبعِينَ عَامًا»، قَالَ: قُلتُ: أَمِمًا بَقِيَ أَو مِمَّا مَضَى؟ قَالَ: «مِمَّا مَضَى»، رواهُ أَبُو داوُدَ(٢).

٦٦١٣ - وَعَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيْوِيِّ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَينٍ ؟ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلمُسْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيهَا أَسلِحَتَهُم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ كَمَا لَهُم ذَاتُ أَنوَاطٍ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَسلِحَتَهُم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَنوَاطٍ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَسلِحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَومُ مُوسَى ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَنهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

## **\***

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الخلفاءِ، ح: (٤٦٤٦)، والتِّرمذيُّ، ك: الفتنِ، ب: ما جاءَ في الخلافةِ، ح: (٢٢٢٦)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّةِ» (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفَظُ لَهُ، كَ: الفتنِ، ب: ذكرِ الفتنِ، ح: (٤٢٥٤)، وأحمدُ، ح: (٣٧٠٧)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٩٩).

وفي «شرحِ المصابيح» لابنِ الملكِ (٥/ ٥١) (قالَ الخطّابيُّ: دورانُ الرَّحى: كنايةٌ عن امتدادِ الحربِ والقتالِ، شبَّهَها بالرَّحى الدَّوّارةِ الَّتِي تطحنُ الحبُّ؛ لما فيها من هلاكِ الأنفسِ، قولُهُ: «لخمسِ وثلاثين»: ففيها مقتلُ عثمانَ هُهُ، «أو سبعٌ وثلاثين»: شكٌّ من الرّاوي، ففيها حرجَ طلحةُ والزّبيرُ إلى حربِ الجملِ، «أو سبع وثلاثين»: ففيها حربُ صفين، «فإنْ يهلكوا» أي: اختلفوا بعدَ ذلك، واستهانوا بالدّينِ، «فسبيلُ مَن هلكَ»؛ أي: سبيلُهم سبيلُ من هلكَ قبلَهم من الأمم السّالفةِ اللّذين زاغوا عن الحقّ، شمّيَ الاشتغالُ بأسبابِ الهلاكِ هلاكًا تسميةٌ للسّببِ باسمِ المسبّبِ، «إنْ يقُم لهم دينُهم» أي: إنْ عادَ أمرُهم إلى ما كانَ عليه من إيثارِ الطّاعةِ ونصرةِ الحقّ، «يقُم لهم»؛ أي: تمادى لهم قوَّةُ الدّينِ).

قولُهُ: «أممًا مضى»: قالَ السّنديُّ في «حاشيةِ المسندِ»: (المرادُ أنَّ هذا العددَ أعني: سبعين عامًا \_هل يعتبرُ بعدَ خمسٍ وثلاثين، أم يعتبرُ معها؟ فمعنى قولِهُ: ممّا مضى؛ أي: معها، واللهُ تعالى أعلمُ).

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ لتركبنَّ سننَ مَن كانَ قبلكم، ح: (٢١٨٠)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وأحمدُ، ح: (٢١٨٩٧).

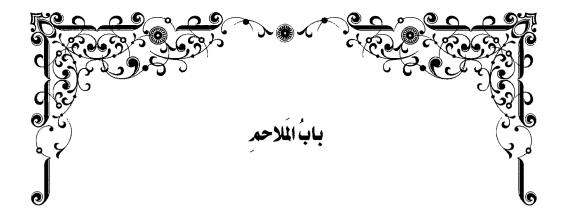

3718 - عَن أَبِي هُرَيرَة هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقتَتِلَ فِتَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ (١) مِن ثَلَاثِينَ، كُلُّهُم يَكُونُ بَينَهُمَا مَقتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ (١) مِن ثَلَاثِينَ، كُلُّهُم يَزعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقبَضُ (٢) العِلمُ وَتَكثُرَ الزَّلَا لِلْ إِلَى (٣)، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظهَرَ الفِتَنُ، وَيَكثُر الهَرُجُ: وَهُو القِتَلُ، وَحَتَّى يَكثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَن يَقبَلُ صَدَقتَهُ، وَحَتَّى يَعرِضُهُ عَلَيهِ: لاَ أَرَبَ (١) لِي بِهِ، وَحَتَّى وَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنيَانِ، وَحَتَّى يَعرِضُهُ عَلَيهِ: لاَ أَرَبَ (١) لِي بِهِ، وَحَتَّى (٥) يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنيَانِ، وَحَتَّى يَعرِضُهُ عَلَيهِ: لاَ أَرَبَ (١) لِي بِهِ، وَحَتَّى (٥) يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنيَانِ، وَحَتَّى

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «قريبٌ من ثلاثين»: (هذا لا ينافي جزمَهُ فيما سبقَ بقولِهِ: ثلاثون؛ فإنَّهُ إمَّا متأخِّرٌ وإمّا المرادُ منهُ التَّقريبُ، وكذا لا ينافي ما رواهُ الطَّبرانيُّ عن ابنِ عمرَ: «ولا تقومُ السّاعةُ حتَّى يخرجَ سبعون كذابًا»، فإنَّ المرادَ منهُ: التَّكثيرُ، أو الثَّلاثون مقيَّدون بدعوةِ النُّبوَّةِ والباقون بغيرِها على احتمالِ أنَّ السَّبعين غيرُ الثَّلاثين، فتكملُ المئةُ، واللهُ تعالى أعلمُ) كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «يُقبضَ العلمُ»؛ (أي: النّافعُ المتعلِّقُ بالكتابِ والسُّنَّةِ بقبضِ العلماءِ من أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، فيكثرُ أهلُ الجهل والبدعةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «تكثرَ الزَّلازلُ»؛ (أي: الحسيَّةُ؛ وهي تحريكُ الأرض، أو المعنويَّةُ وهي أنواعُ البليَّةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «لا أربَ لي»؛ (أي: لا حاجةَ لي إليهِ، إمّا لغنى قلبِهِ أو لغنى يدِهِ، والأظهرُ أنَّهُ لهما جميعًا، فكانَ أهلُ ذلك الزَّمانِ كلُّهم ممَّن تابَ اللهُ عليهم حتَّى رجعوا إلى مقامِ الرِّضا بالقضاءِ والقناعةِ بالكفايةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «حتَّى يتطاولَ النّاسُ في البنيانِ»؛ (أي: حتَّى يتزايدوا في طولِهِ وعرضِهِ، أو يفتخروا في تزيينِهِ وتحسينِهِ، وهذا غيرُ مقيَّد بزمانِ المهديِّ، بل المرادُ بهِ: إمّا بعدَهُ وإمّا قبلَهُ، فإنَّ الآنَ قد كثرَ البنيانُ، وافتخرَ بهِ أهلُ الزَّمانِ، وتطاولَ بهِ اللّسانُ في كلِّ مكانٍ، وهدموا العمارة الموضوعة للخيراتِ، وجعلوها دورًا وبساتينَ ومواضعَ التَّنزُهاتِ ومحالً التَّلهياتِ)، كذا في «المرقاةِ». م

يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبِرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيَتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَت وَرَآهَا النَّاسُ \_ يَعنِي: آمَنُوا \_ أَجَمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيننَهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتُ (') فِي النَّاسُ \_ يَعنِي: آمَنُوا \_ أَجَمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتُ (') فِي إِينَهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَد (<sup>٢</sup>) نَشَرَ الرَّجُلَ بِلَبَنِ لِقحَتِهِ فَلاَ يَطعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ يَطويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَد انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقحَتِهِ فَلاَ يَطعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوضَهُ فَلا يَطعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوضَهُ فَلا يَطعَمُهُا»، مَتَفَقُ عليهِ ('').

7710 وعَن شَقِيقٍ عَن حُذَيفَة هُ قَالَ: كُنَّا عِندَ عُمرَ هُ فَقَالَ: أَيْكُم يَحفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الفِتنةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلتُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِتنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهلِهِ وَمَالِهِ وَنَفسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمرُ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيُ عَنِ المُنكرِ» فَقَالَ عُمَرُ: لَيسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ النَّتِي تَمُوجُ كَمَوج البَحرِ، قَالَ: فَقُلتُ: مَا لَكَ وَلَهَا، يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؟ إِنَّ بَينَكَ وَبَينَهَا بَابًا مُعلَقًا، قَالَ: أَفَيُكسَرُ البَابُ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «أو كسبت في إيمانِها خيرًا»: (عطفَ على «آمنَت»، والمرادُ بالخيرِ: التَّوبةُ أو الإخلاصُ، فتنوينهُ للتَّعظيمِ؛ أي: لا ينفعُ تلك النَّفسَ إيمانُها وقبولُ توبِتها، فيفيدُ أنَّ «أو» للتَّنويعِ، فكأنَّهُ قالَ: لا ينفعُها توبةٌ عن الشِّركِ، ولا توبةٌ عن المسلَّركِ، ولا توبةٌ عن المسلَّركِ، مع أنَّ الظّاهرَ عن المعاصي، وبهذا يندفعُ استدلالُ المعتزلةِ بالآيةِ على أنَّ العملَ المعبرَ عنهُ بالخيرِ جزءٌ للإيمانِ، مع أنَّ الظّاهرَ من قوله تعالى ﴿ فِي إِيكنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] يدفعُ ذلك، ثمَّ قيلَ: عدمُ قبولِ الإيمانِ والتَّوبةِ في ذلك الوقتِ مخصوصٌ بمن شاهدَ طلوعَها حتَّى أنَّ من وُلِدَ بعدهُ أو لم يشاهدهُ يقبلُ كلاهما منهُ، والصَّحيحُ: أنَّهُ غيرُ مخصوصٌ للخبرِ الصَّحيحِ أنَّ التَّوبةِ لا تزالُ مقبولةً حتَّى يُغلَقَ بابُها، فإذا طلعَتِ الشَّمسُ من مغربِها أُغلقَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «وقد نشرَ الرَّجلانِ»: (حاصلُهُ: أنَّ قيامَ السّاعةِ يكونُ بغتةٌ لقومٍ وهم في أشغالِهم، كَمَا قالَ تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَغَنَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٧])، كذا في «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: خروجِ النّارِ، ح: (٧١٢١)، ومسلمٌ متفرَّقًا، ح: (٣٩٦/ ٢٣٤٠/ ٢٧٩٢/ ٧٢٥٦).

قولُهُ: «لِقحَتِه»: هي النَّاقةُ الحلوبُ، «يليطُ»: يصلحُ ويطينُ.

أَم يُفتَحُ؟ قَالَ: قُلتُ: لَا، بَل يُكسَرُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحرَى أَلَّا يُغلَقَ أَبَدًا، قَالَ: فَقُلنَا لِحُذَيفَةَ: هَل كَانَ عُمَرُ يَعلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: نَعَم، كَمَا يَعلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيلَةَ، إِنِّي حَدَّثتُهُ حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبنَا أَن نَعلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: نَعَم، كَمَا يَعلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيلَةَ، إِنِّي حَدَّثتُهُ حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبنَا أَن نَعَم، كَمَا يَعلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيلَةَ، فَقَالَ: عُمَرُ، مَتَّفَقٌ عليهِ(۱).

٦٦١٦ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى (٢) تُقَاتِلُوا قَومًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّركَ، صِغَارَ الأَعيُنِ، حُمرَ الوُجُوهِ، ذُلفَ الأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطرَقَةُ»، متَّفقٌ عليه (٣).

٦٦١٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا(٤)، وَكَرمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ حُمرَ الوُجُوهِ، فُطسَ الأُنُوفِ، صِغَارَ الأَعيُنِ، وُجُوهُهُمُ المَجَانُّ المُطرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ»،

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: في الفتنةِ الَّتي تموجُ، ح: (٧٢٦٨)، والبخاريُّ، ك: الفتنِ، ب: الفتنةِ الَّتي تموجُ، ح: (٧٠٩٦).

وفي «منحةِ الباري بشرحِ صحيحِ البخاري» (٣/ ٥٢٠): («لجريءٌ»: من الجرأةِ، وهو: الإقدامُ على الشَّيءِ، والمرادُ: عالمٌ بذلك، «ليس بالأغاليطِ»؛ أي: لا شبهة فيه).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «حتَّى تقاتلوا قومًا»: (والأقربُ أنَّهُ إشارةٌ إلى قضيَّةِ جنكيز وما وقعَ لَهُ من الفسادِ، وخصوصًا في بغدادَ)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: المناقبِ، ب: علاماتِ النُّبوَّةِ في الإسلامِ، ح: (٣٥٨٧)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣١٤/٧٣١٠).

وفي «تحفةِ الأبرارِ شرحِ مصابيحِ السُّنَّةِ» (٣/ ٣٣٨): («ذُلفَ»: جمعُ أذلفٍ، وهو الَّذي يكونُ أنفُهُ صغيرًا، ويكونُ في طرفِهِ غلظٌ، و«المَجَانُّ»: جمعُ مجنٍ، وهو التِّرسُ، و«المُطرَقُ»: الَّذي أطرقَ؛ أي: جعلَ على ظهرِهِ طراقٌ، وهو جلاٌ يقطعُ على مقدارِ التِّرسِ، ملصقٌ على ظهرِهِ، شبَّهَ وجوهَهم بالتُّرسِ؛ لبسطتِها وتدويرِها، وبالمُطرقِ؛ لغلظتِها وكثرة لحبها).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «خوزًا وكرمانَ»: (قالَ شارحٌ: المرادُ صنفانِ من التُّركِ سمّاهما باسمِ أبويهما، ولا نحملُهُ على أهلِ خورستان وكرمانَ؛ لأنَّهم لم يوجدوا على النَّعتِ المذكورِ في الحديثِ، بل وجدَ عليهِ التُّركُ)، كذا في «المرقاةِ». م

رواهُ البخاريُّ(١).

٦٦١٨ ـ وَفِي رِاوَيةٍ لَهُ عَن عَمرِو بنِ تَغلِبٍ: «عِرَاضَ الوُجُوهِ»(٢).

٦٦١٩ ـ وَعَن بُرَيدَة ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ: «يُقَاتِلُكُم قَومٌ صِغَارُ الأَعيُنِ» ـ يَعنِي التُّركَ ـ قَالَ: «تَسُوقُونَهُم ثَلَاثَ مِرَارٍ حَتَّى تُلحِقُوهُم بِجَزِيرَةِ العَرَبِ، فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الأُولَى؛ فَيَنجُو مَن هَرَبَ مِنهُم، وَأَمَّا فِي النَّالِثَةِ؛ فَيُصطَلَمُونَ» أَو كَمَا قَالَ (٣)، رواهُ أَبُو داوُدَ (٤).

٠٦٦٢ - وَعَن أَبِي بَكرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنزِلُ نَاسٌ مِن أُمَّتِي بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ (٥)

(١) البخاريُّ، ك: المناقبِ، ب: علاماتِ النُّبوَّةِ في الإسلامِ، ح: (٣٥٩٠).

قُولُهُ: «خوزًا وكرمانَ» قالَ في «القاموسِ»: (جيلٌ من النّاسِ، واسمٌ لجميع بلادِ خوزستان).

قالَ محقِّقُ المسندِ: (وإقليمُ خوزستان الآنَ غربيُّ إيرانَ، وأمّا كرمانَ فهو إقليمٌ في الجنوبِ الشَّرقيِّ من إيرانَ أيضًا، «فطسُ الأنوفِ» قالَ السِّنديُّ: بضمَّ فسكونٍ، جمعُ أفطسَ: وهو الَّذي في قصبةِ أنفِهِ انخفاضٌ وافتراشٌ).

- (٢) البخاريُّ، ك: الجهادِ، ب: قتالِ التُّركِ، ح: (٢٩٢٧).
- (٣) قِالَ صاحبُ «العونِ» [٢٧٨/١]: (إنَّ حديثَ أبي داوُدَ هذا وحديثَ أحمدَ في مسندِهِ متخالفانِ مخالفة ظاهرة، فإنَّ سياقَ أحمدَ يدلُّ صراحةً على أنَّ التُّركَ هم الَّذين يسوقونَ المسلمينَ ثلاثَ مرارِ حتَّى يلحقوهم بجزيرةِ العربِ)، وقالَ القرطبيُّ: بعدَ نقلِ حديثِ أحمدَ: «إسنادُهُ صحيحٌ»، ثمَّ قالَ صاحبُ «العونِ»: (وعندي أنَّ الصَّوابَ هي روايةُ أحمدَ، وأمّا روايةُ أبي داوُدَ؛ فالظّاهرُ أنَّهُ قد وقعَ الوهمُ فيهِ من بعضِ الرُّواةِ، ثمَّ آيَّدَ روايةَ أحمدَ بوجوه، منها: وقوعُ قصَّةِ التَّتارِ على حسبِ ما وقعَ في حديثِ أحمدَ مفصَّلًا، فجزاهُ اللهُ خيرَ الجزاءِ). م
- (٤) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: في قتالِ التُّركِ، ح: (٤٣٠٥)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١١٠)، وأحمدُ، ح: (٢٢٩٥١).
  - وفي «كشفِ المناهجِ» (٤/٤٨٤): (و «الاصطلامُ»: الافتعالُ من الصَّلمِ، وهو القطعُ المستأصلُ).
- (٥) قولُهُ: «يُسمُّونَهُ البصرةَ عندَ نهرٍ»: (قالَ الأشرفُ: أرادَ ﷺ بهذهِ المدينةِ مدينةَ السَّلامِ بغدادَ، فإنَّ دجلةَ هي الشَّطُّ، وجسرُها في وسطِها لا في وسطِ البصرةِ، وإنَّما عرفَها النَّبِيُ ﷺ ببصرةَ؛ لأنَّ في بغدادَ موضعًا خارجيًّا منه قريبًا من=

البَصرَةَ، عِندَ نَهرٍ يُقَالُ لَهُ: دِجلَةُ، يَكُونُ عَلَيهِ جِسرٌ، يَكثُرُ أَهلُهَا، وَتَكُونُ مِن أَمصَارِ المُسلِمِينَ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ؛ جَاءَ بَنُو قَنطُورَاءَ عِرَاضُ الوُجُوهِ، صِغَارُ الأَعيُنِ، حَتَّى يَنزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهرِ، فَيَتَفَرَّقُ أَهلُها ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذَنَابَ البَقرِ وَالبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوا(١)، وَفِرقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنفُسِهِم وَكَفَرُوا، وَفِرقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُم خَلفَ ظُهُورِهِم، وَيُقَاتِلُونَهُم وَهُمُ الشُّهَدَاءُ»، رواهُ أَبُو داوُدَ(٢).

7771 - وَعَن أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَنَسُ، إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمصَارًا، وَإِنَّ مِصرًا مِنهَا يُقَالُ لَهُ: البَصرَةُ، فَإِنْ أَنتَ مَرَرتَ بِهَا، أَو دَخَلتَهَا، فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا، وَكِلاَءَهَا، وَسُوقَهَا، وَبَابَ أُمَرَائِهَا، وَعَلَيكَ بِضَوَاحِيهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسفٌ وَقَذَفٌ وَرَجفٌ، وَقَومٌ يَبِيتُونَ يُصبِحُونَ قِرَدَةً

بابِهِ يُدعى بابَ البصرةِ، فسمَّى النَّبيُّ ﷺ بغدادَ باسمِ بعضِها، أو على حذفِ المضافِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَكَلِ الْمَصَادِ السَّمِ عَلَى هذه الهيئةِ ولا كانَ مصرًا من الأمصارِ في عهدِهِ ﷺ ولذا قالَ ﷺ ولا كانَ مصرًا من الأمصارِ في عهدِهِ ﷺ ولذا قالَ ﷺ وريكونُ من أمصارِ المسلمين " بلفظِ الاستقبالِ، بل كانَ في عهدِهِ ﷺ قرّى متفرِّقةٌ وإنَّ أحدًا لم يسمع في زمانِنا بدخولِ التُّركِ بصرةَ قطُّ على سبيلِ القتالِ والحربِ، وإنْ أرادَ البصرةَ المعهودةَ؛ فلعلَّهُ يقعُ بعدَ ذلك؛ إذ لم يُسمع أنَّ الكفّارَ نزلوا بها قطُّ للقتالِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «فرقةٌ يأخذون لأنفسِهم وهلكوا»؛ (أي: بأيديهم، ولعلَّ المرادَ بهذهِ الفرقةِ المستعصمُ باللهِ ومن معهُ من المسلمينَ، طلبوا الأمانَ لأنفسِهم ولأهلِ بغدادَ، وهلكوا بأيديهم عن آخِرِهِم وكانَت هذه الواقعةُ في صفر سنةَ ستِ وخمسينَ وستِمئةٍ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَـهُ، ك: الملاحم، ب في ذكرِ البصرةِ، ح: (٣٣٠٨)، وحسَّنةُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١١١)، وأحمدُ، ح: (٢٠٤٥١).

قولُهُ: «بنو قنطوراء» (بفتحِ القافِ وسكونِ النُّونِ: وهم التُّركُ، ويُقالُ: قنطوراءُ اسمُ جاريةٍ كانَت لإبراهيمَ هُ، وللدَّت له أولادًا، جاءَ من نسلِهم التُّركُ، «يأخذونَ أذنابَ البقرِ والبريةِ»؛ معناهُ: يأخذونَ طريقَ الهربِ طلبًا لخلاصِ أنفسِهم ومواشيهم، فيهيمونَ في البوادي، «فهلكوا»: أو معناهُ: يشتغلونَ بالزَّراعةِ ويعرِضونَ عن المقاتلةِ ويتَبعونَ البقرَ للحرثِ. «وفرقةٌ يأخذونَ لأنفسِهم»؛ أي: يطلبونَ الأمانَ من العدوِّ لخلاصِ أنفسِهم فيقتلُهم)، «شرحِ المصابيح» لابنِ الملكِ (٥/ ٥٣٤).





وَخَنَازِيرَ»، رواهُ أَبُو داوُدَ(١).

٦٦٢٢ ـ وَعَن صَالِحِ بِنِ دِرهَمٍ قَالَ: انطَلَقنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ، فَقَالَ لَنَا: إِلَى جَنبِكُم قَريَةٌ يُقَالُ لَهَا: الأَبُلَّةُ ؟ (٢) قُلنَا: نَعَم، قَالَ: مَن يَضَمَنُ لِي مِنكُم أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسجِدِ العَشَّارِ رَكعَتَينِ، أَو أَربَعًا، وَيَقُولَ هَذِهِ (٣) لِأَبِي هُرَيرَةَ: سَمِعتُ خَلِيلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَبعَثُ مِن مَسجِدِ العَشَّارِ يَومَ القِيَامَةِ شُهَدَاءَ، لَا يَقُومُ مَعَ شُهدَاء بَدرٍ غَيرُهُم »، رواهُ أَبُو داوُدَ وقالَ: (هَذَا المَسجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهرَ) (١٠).

٦٦٢٣ - وَعَن رَجُلِ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ [عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ] أَنَّهُ قَالَ: «دَعُوا(٥) الحبَشَةَ مَا

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، ك: الملاحمِ، ب: في ذكرِ البصرةِ، ح: (٤٣٠٧)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١١١). قولُهُ: «فإيّاكَ وسباخَها»؛ أي: احذر عن سباخِها، جمعُ سبخةٍ؛ أي: أرضٌ ذاتُ ملحٍ.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «الأبلَّهُ»: (بضمَّ الهمزةِ والباءِ وتشديدِ اللّمِ، البلدُ المعروفُ قربَ البصرةِ من جانبِها البحريِّ)، كذا في «النّهايةِ»، (وهي أحدُ المنتزهاتِ الأربعِ، وهي أقدمُ من البصرةِ، وقالَ شارحٌ: هي من جنانِ الدُّنيا، هي أربعٌ: أبلَّهُ البصرةِ، وغوطةُ دمشقَ، وسَفْدُ سمرقند، وشعبُ بوان، ثمَّ قيلَ: بوانُ هو كرمانُ، وقيلَ: نوبندجانُ في الفارسِ، قولُهُ: «مسجدِ العشّارِ»: مسجدٌ مشهورٌ يُتبرَّكُ بالصَّلاةِ فيهِ، ذكرَهُ ميرك، قولُهُ: ممّا يلي النَّهرَ؛ أي: نهرَ الفراتِ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «هذه لأبي هريرة»: (قالَ علماؤنا: الأصلُ في الحجِّ عن الغيرِ أنَّ الإنسانَ لَهُ أنْ يجعلَ ثوابُ عملِهِ لغيرِهِ من الأمواتِ والأحياءِ حجَّا أو صلاةً أو صومًا أو صدقةً أو غيرَها كتلاوةِ القرآنِ والأذكارِ، فإذا فعلَ شيئًا من هذا وجعلَ ثوابَهُ لغيرِهِ؛ جازَ، ويصلُ إليهِ عندَ أهلِ الشُّنَّةِ والجماعةِ، وقالَ في «ردِّ المحتارِ» ناقلًا عن «البحرِ»: مَن صامَ أو صلَّى أو تصدَّقَ وجعلَ ثوابَهُ لغيرِهِ من الأمواتِ والأحياء؛ جازَ، ويصلُ ثوابُها إليهم عندَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ)، كذا في «البدائع». م

<sup>(</sup>٤) أبو داؤُدَ، ك: الملاحمِ، ب: في ذكرِ البصرةِ، ح: (٤٣٠٨)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «دعوا الحبشة»: (قالَ الخطّابيُّ: اعلم أنَّ الجمعَ بينَ قولِهِ تعالى: ﴿وَقَلَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّهُ ﴾ [النَّوبة: ٢٦]، وبينَ هذا الحديثِ أنَّ الآيةَ مطلقةٌ، والحديثَ مقيَّدٌ، فيُحملُ المطلقُ على المقيَّدِ، ويجعلُ الحديثَ مخصَّصًا لعمومِ الآيةِ، كما خصَّ ذلك في حقِّ المجوسِ، فإنَّهم كفرةٌ، ومع ذلك أخذَ منهم الجزية؛ لقولِهِ ﷺ: «سنُّوا بهم سنةَ أهل الكتاب».

وَدَعُوكُم، وَاتركُوا التُّركَ مَا تَرَكُوكُم»، رواهُ أَبُو داوُدَ والنَّسائيُّ (١).

٦٦٢٤ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و هُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اترُكُوا الحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُم، فَإِنَّهُ لَا يَستَخرِجُ (٢) كَنزَ الكَعبَةِ إِلَّا ذُو السُّويقَتينِ مِنَ الحَبَشَةِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ (٣).

٦٦٢٥ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنزِلَ السُّومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنزِلَ السُّومُ اللَّاعَمَاقِ أَو بِدَابِقٍ، فَيَخرُجُ (١٠) إِلَيهِم جَيشٌ مِنَ المَدِينَةِ، مِن خِيَارِ أَهل الأَرْضِ يَومَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ

<sup>=</sup> قالَ الطّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: ويُحتملُ أنْ تكونَ الآيةُ ناسخةً للحديثِ؛ لضعفِ الإسلامِ، وأمّا تخصيصُ الحبشةِ والتُّركِ بالتَّركِ والودعِ فلأنَّ بلادَ الحبشةِ وغيره بينَ المسلمين وبينهم مهامةٌ وقفارٌ، فلم يكلِّفِ المسلمين دخولَ ديارِهم لكثرةِ التَّعبِ وعظمةِ المشقَّةِ، وأمّا التُّركُ فبأشهم شديدٌ وبلادُهم باردةٌ والعربُ وهم جندُ الإسلامِ، كانوا من البلادِ الحارَّةِ، فلم يكلِّفهم دخولَ البلادِ، فلهذين السِّرَّين خصَّصَهم، وأمّا إذا دخلوا بلادَ المسلمين قهرًا - والعياذُ باللهِ - فلا يجوزُ لأحدِ تركُ القتالِ؛ لأنَّ الجهادَ في هذه الحالةِ فرضُ عينٍ، وفي الحالةِ الأولى فرضُ كفايةٍ، قلتُ: وقد أشارَ ﷺ يبحوزُ لأحدِ تركُ القتالِ؛ لأنَّ الجهادَ في هذه الحالةِ فرضُ عينٍ، وفي الحالةِ الأولى فرضُ كفايةٍ، قلتُ: وقد أشارَ ﷺ إلى هذا المعنى حيثُ قالَ: «ما تركوكم»، وحاصلُ الكلامِ: أنَّ الأمرَ في الحديثِ للرُّخصةِ والإباحةِ لا للوجوبِ ابتداءً أيضًا، فإنَّ المسلمين قد حاربوا التُّركَ والحبشةَ بادين، وإلى الآنَ لا يخلو زمانٌ عن ذلك، وقد أعزَّ اللهُ الإسلامَ وأهلَهُ فيما هنالك)، كذا في «المرقاةِ». مُ

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: في النَّهي عن تهييجِ التُّركِ، ح: (٢٠٣١)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١١٢) وأخرجَهُ النَّسائيُّ، ك: الجهادِ، ب: غزوةِ التُّركِ، ح: (٣١٧٨).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «لا يستخرجُ كنزَ الكعبةِ»: (لا يعارضُ هذا قولَهُ تعالى: ﴿ مَرَمًا عَامِنًا ﴾ [القصص: ٥٥]؛ لأنَّ معناهُ «آمنًا» قربَ القيامةِ وخرابِ الدُّنيا، أو المرادُ بجعلِهِ حرمًا آمنًا أنَّهُ حكم بأنَّهم يؤمِّنون النّاسَ، ولا يتعرَّضون لأحدٍ فيهِ، كما أجابَ بهذا بعضُ أهلِ التَّوفيقِ، لما قالَ رئيسُ أهلِ الزَّندقةِ من القرامطةِ بعدَ ما فعلوا من الفسادِ مِن قتلِ العبادِ وخرابِ البلادِ، فأين كلامُ اللهِ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ ءَ لَمِنَا ﴾ [آل عمران: ٤٧]؟ فقالَ: إنَّما معناهُ فأمِّنوا مَن دخلَه ، ولا تتعرَّضوا في مدخلِهِ بنهيهِ أو قتلِهِ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: ذكرِ الحبشةِ، ح: (٤٣٠٩)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٠٩)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقَهُ الذَّهبيُّ (٨٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «فيخرجُ إليهم جيشٌ من المدينةِ»: (قالَ ابنُ الملكِ: قيلَ: المرادُ بها حلبٌ، والأعماقُ ودابقُ موضعانَ بقربِهِ،=

الرُّومُ: خَلُّوا بَينَنَا وَبَينَ (١) الَّذِينَ سَبَوا مِنَّا ثُقَاتِلهُم، فَيَقُولُ المُسلِمُونَ: لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَينَكُم وَبَينَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُم، فَيَنهَ فِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيهِم أَبَدًا، وَيُقتَلُ ثُلَثُهُم، أَفضَلُ الشُّهَدَاءِ عِندَ اللهِ، وَيَفتَتِحُ إِنَّا يُقتَلُونَهُم، فَيَنهُونَ أَبُدًا فَيَفتَتِحُونَ (٢) قُسطَنطِينِيَّة، فَبَينَمَا هُم يَقتَسِمُونَ الغَنَائِمَ، قَد عَلَقُوا سُيُوفَهُم بِالزَّيتُونِ؛ الثَّيطُانُ: إِنَّ المَسِيحَ قَد خَلَفَكُم فِي أَهلِيكُم، فَيحُرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ فِي أَهلِيكُم، فَيحُرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَينَمَا هُم يُعِدُّونَ لِلقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ؛ إِذَ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَيَنزِلُ عِيسَى بنُ مَريَمَ وَيَكُونَ فَكَرَجَ، فَبَينَمَا هُم يُعِدُّونَ لِلقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ؛ إِذَ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَيَنزِلُ عِيسَى بنُ مَريَمَ وَيَكُونَ فَأَمَّهُم (٣)، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ؛ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ المِلحُ فِي المَاءِ، فَلَو تَرَكَهُ لَانذَابَ حَتَّى يَهلِكَ، وَلَكِن فَأَمَّهُم (٣)، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ؛ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ المِلحُ فِي المَاءِ، فَلَو تَرَكَهُ لَانذَابَ حَتَّى يَهلِكَ، وَلَكِن يَقَتُلُهُ (١) اللهُ بِيكِو، فَيُرِيهِم دَمَهُ فِي حَربَتِهِ ، رَواهُ مسلمٌ (٥).

٦٦٢٦ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفرَحَ

وقيل: المرادُ بها دمشقُ. وقالَ في «الأزهارِ»: وأمّا ما قيلَ مِن أنَّ المرادَ بها مدينةُ النَّبِيِّ ﷺ؛ فضعيفٌ؛ لأنَّ المرادَ
 بالجيشِ الخارجِ إلى الرُّومِ جيشُ المهديِّ بدليلِ آخرِ الحديثِ؛ ولأنَّ المدينةَ المنوَّرةَ تكونُ خرابًا في ذلك الوقتِ)،
 كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «بينَ الَّذين سبوا منّا»: (قالَ التُّوربشتيُّ: والأظهرُ هذا القولُ منهم يكونُ بعد الملحمةِ الكبرى الَّتي تدورُ رحاها بينَ الفئتين بعدَ المصالحةِ والمناجزةِ لقتالِ عدوِّ يتوجَّهُ إلى المسلمين وبعدَ غزوةِ الرُّوم لهم، وذلك قبلَ فتحِ قسطنطينيَّةَ، فيطأُ الرُّومُ أرضَ العربِ حتَّى ينزلَ بالأعماقَ أو بدابقَ، فيسألُ المسلمين أنْ يخلُّوا بينَهم وبينَ مَن سبى ذريَّتَهم، فيردُّونَ الجوابَ على ما ذُكِرَ في الحديثِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فيفتتحون قسطنطينيَّة»: (قالَ التَّرمذيُّ: والقسطنطينيَّةُ قد فُتحَت في زمنِ بعضِ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ، وتفتحُ عندَ خروج الدَّجّالِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فأمّهم»؛ أي: أمَّ عيسى المسلمينَ في الصَّلاةِ، ومن جملتِهم المهديُّ، وفي روايةٍ: قدَّمَ المهديَّ معلَّلًا بأنَّ الصَّلاةَ إنَّما أُقيمَت لكَ وإشعارًا بالمتابعةِ، وأنَّهُ غيرُ متبوعِ استقلالًا، بل هو مقرِّرٌ ومؤيَّدٌ، ثمَّ بعد ذلك يؤمُّ بهم على الدَّوام، ويكونُ الدَّجَالُ حينتذِ محاصرًا للمسلمينَ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٤) قولُهُ: «يقتلُهُ اللهُ بيدِهِ»: (لعلَّ الدَّجَالَ يهربُ من بيتِ المقدسِ بعدَ ما كانَ محاصرًا فيلحقُهُ عيسى ﷺ في أحدِ
 الأماكن فيقتلُهُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في فتحِ قسطنطينيَّةَ، ح: (٧٢٧٨).

بِغَنِيمَةٍ، [ثُمَّ قَالَ: بِيكِهِ هَكَذَا - وَنَحَّاهَا نَحَوَ الشَّامِ -] فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجَمَعُونَ لِأَهلِ الإسلامِ، قُلتُ: الرُّومَ تَعنِي؟ قَالَ: نَعَم، وَتَكُونُ عِندَ ذَاكُمُ القِتالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشتِرِطُ المُسلِمُونَ شُرطَةً لِلمَوتِ لا تَرجعُ إِلَّا عَالِبَةً، فَيَقتَتِلُونَ حَتَّى يَحجُزَ بَينهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ، كُلُّ غَيرُ غَالِبٍ، وَتَفنى الشَّرطَةُ، ثُمَّ يَشترِطُ المُسلِمُونَ شُرطَةً لِلمَوتِ، لا تَرجعُ إِلَّا عَالِيَةً، فَيقتَتِلُونَ حَتَّى يَحجُزَ بَينهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ، كُلُّ غَيرُ غَالِبٍ، وَتَفنى الشُّرطَةُ، ثُمَّ يَشترِطُ المُسلِمُونَ شُرطَةً لِلمَوتِ، لا تَرجعُ إِلَّا عَالِيَةً، فَيقتَتِلُونَ حَتَّى يُحجُزَ بَينهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوُلاءِ، كُلُّ غَيرُ عَالِبٍ، وَتَفنى الشُّرطَةُ، ثُمَّ يَشترِطُ المُسلِمُونَ شُرطَةً اللَّيلُ، فَيَقِيعُ هُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوَلاءِ وَهَوَلاءً المُسلِمُونَ شُرطَةً اللهُ وَهُولاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوَلاءِ وَهَوَلاءِ وَهَوُلاءِ وَهَوَلاءِ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءٍ وَهَوَلاءً وَهَوَلاءً المُسلِمُونَ شُرطَةً اللهُ وَيَعْمُ الللهُ الدَّبُونَ اللَّهُ اللهُ وَيَعْلَقُ لَم عَلَى اللهُ الرَّاسِ هُو اللهِ وَعَقَلْ اللهُ اللهِ وَعَلَيْهُ : "إِنِّي لاَعروفُ أَسَمَاء وَاللهُ وَسُولُ اللهِ وَعَيْدٍ " وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالمُونَ مَا اللهُ وَالمَا اللهُ وَالمُونَ مُعَلَيْهُ اللهَ المَا اللهُ وَالمَانَ اللهُ وَالمَانَ اللهُ وَالمَانَ اللهُ وَالمَونَ مَا اللهُ المُولِ اللهُ الله

٦٦٢٧ - وَعَن ذِي مِخبَرِ هُ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلحًا آمِنًا، فَتَعَرُونَ أَنتُم وَهُم عَدُوَّا مِن وَرَائِكُم، فَتُنصَرُونَ، وَتَعَنَمُونَ، وَتَسلَمُونَ، ثُمَّ تَرجِعُونَ حَتَّى تَنزِلُوا بِمَرجِ ذِي تُلُولٍ، فَيَرَفَعُ رَجُلٌ مِن أَهِلِ النَّصرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيغضَبُ رَجُلٌ مِن المُسلِمِينَ، فَيدُولُ المُسلِمُونَ إلى المُسلِمِينَ، فَيدُولُ المُسلِمُونَ إلى المُسلِمُونَ إلى المُسلِمِينَ، فَيدُولُ المُسلِمُونَ إلى السَّهَادَةِ»، وَزَادَ بعضهم: «وَيَشُورُ المُسلِمُونَ إلى السَّهَادَةِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ(٢).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: إقبالِ الرُّومِ في كثرةِ القتلِ، ح: (٧٢٨١).

قولُهُ: «ردَّةٌ شديدةٌ»؛ أي: عطفةٌ قويَّةٌ، «فيفيءُ»؛ أي: يرجعُ، «نهدَ»؛ أي: نهضَ وتقدَّمَ، «الدَّبرةَ»: الهزيمةَ، «بجنباتِهم»؛ أي: نواحيهم، «فيتعادُّ بنو الأبِ»: في «النَّهايةِ»: (أي: يعدُّ بعضُهم بعضًا).

<sup>(</sup>٢) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: مـا يُذكرُ من ملاحمِ الرُّومِ، ح: (٢٩٢)، وابنُ ماجـه، أبــوابُ الفتنِ، ب:=

٦٦٢٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «سَمِعتُم بِمَدِينَةٍ (١) جَانِبٌ مِنهَا فِي البَرِّ وَجَانِبٌ مِنهَا فِي البَرِّ عَمَا وَلِهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغزُوهَا سَبعُونَ أَلفًا مِن بَنِي مِنهَا فِي البَحرِ؟» قَالُوا: نَعَم، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغزُوهَا سَبعُونَ أَلفًا مِن بَنِي إِسحَاقَ، فَإِذَا جَاؤُوهَا نَزَلُوا، فَلَم يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَم يَرمُوا بِسَهم، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ، فَيسقُطُ أَكبَرُ، فَيسقُطُ عَانِيهَةً: لَا إِلَهَ إِلَّا قَالَ ـ: الَّذِي فِي البَحرِ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُم، فَيَدخُلُوهَا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ، فَيسقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُم، فَيَدخُلُوهَا فَيعَنَمُوا، فَبَينَمَا هُم يَقتَسِمُونَ المَغَانِم، إِذ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَد خَرَجَ، فَيَرْكُونَ كُلَّ فَي عَنْمُوا، فَبَينَمَا هُم يَقتَسِمُونَ المَغَانِم، إِذ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَد خَرَجَ، فَيَرَّكُونَ كُلَّ فَي وَيَرجِعُونَ»، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٦٦٢٩ ـ وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ عُمرَانُ (٣) بَيتِ المَقدِسِ خَرَابُ

<sup>=</sup> الملاحم، ح: (٤٠٨٩)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٦٧٠٨).

وقولُهُ: «مرجٌ ذي تُلُولِ»: قالَ ابنُ الأثيرِ في «النَّهايةِ»: (المرجُ: الأرضُ الواسعةُ ذاتُ نباتِ، تمرُجُ فيه الدَّوابُّ؛ أي: تُخلَّى تسرحُ مختلطةً كيف شاءَت)، «ذو تلولِ»، قالَ ملّا عليِّ القاري في «المرقاةِ»: (بضمِّ التّاءِ، جمعُ تَلِّ، بفتحِها، وهو موضعٌ مرتفعٌ).

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «هل سمعتُم بمدينةٍ»: (قالَ شارحٌ: هذه المدينةُ في الرُّوم، وقيلَ: الظّاهرُ: أنَّها قسطنطينيَّةُ، ففي «القاموسِ»:

هي دارُ ملكِ الرُّوم، وفتحُها من أشراطِ السّاعةِ، وتُسمَّى بالرُّوميَّةِ بورنطيا، وارتفاعُ سورِهِ أحدٌ وعشرون ذراعًا،
وكنيستُها مستطيلةٌ وبجانبِها عمودٌ عالٍ في دورِ أربعةِ أبواعٍ تقريبًا، وفي رأسِهِ فرسٌ من نحاسٍ وعليه فارسٌ، وفي
إحدى يديهِ كرةٌ من ذهب، وقد فتحَ أصابعَ يدِهِ الأخرى مشيرًا بها، وهو صورةُ قسطنطين بانيها، ويُحتملُ أنَّها مدينةٌ
غيرُها، بل هو الظّاهرُ؛ لأنَّ قسطنطينيَّة تفتحُ بالقتالِ الكثيرِ، وهذه المدينةُ تفتحُ بمجرَّدِ التَّهليلِ والتَّكبيرِ)، كذا في
«الم قاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «عمرانُ بيتِ المقدسِ خرابُ يشربَ»؛ (أي: وقتُ خرابِ المدينةِ، قيلَ: لأنَّ عمرانَهُ باستيلاءِ الكفّادِ، وخلاصتُهُ: أنَّ كلَّ واحدٍ من هذه الأمورِ أمارةٌ لوقوعِ ما بعدَهُ وإنْ وقعَ هناك مهلةٌ، قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: هنا فتحُ القسطنطينيَّة خروجُ الدَّجَالِ، وفي الحديثِ السّابقِ إذا صاحَ فيهم الشَّيطانُ أنَّ المسيحَ قد خلفَكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطلٌ، فكيف الجمعُ بينَهما؟ قلتُ: إنَّهُ ﷺ جعلَ الفتحَ علامةً لخروجِ الدَّجَالِ، لا أنَّها مستعقبةٌ =

يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ المَلحَمَةِ، وَخُرُوجُ المَلحَمَةِ فَتحُ قُسطَنطِينِيَّةَ، وَفَتحُ القُسطَنطِينِيَّةِ خُرُوجُ المَلحَمَةِ فَتحُ قُسطَنطِينِيَّة ، وَفَتحُ القُسطَنطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ(۱).

• ٦٦٣٠ ـ وَعَنهُ هُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَلحَمَةُ الكُبرَى، وَفَتحُ القُسطَنطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبعَةِ أَشهُرٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ وأبُو داوُدَ(٢).

7٦٣١ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ بُسرٍ عَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: «بَينَ المَلحَمَةِ وفَتحِ المَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ، ويَخرُجُ المَسِيحُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ، وقالَ: (هذا الحديثُ (٣) أصحُّ من حديثِ عيسى)(١).

له من غير تراخ، وصرائ الشَّيطان كان للإيذان بأنَّه واقعٌ ليشتغلوا عن القسم، وكانَ باطلاً يدلُّ عليه الحديث الآي، الملحمة العظمى فتح القسطنطينيَّة، وخروج الدَّجالِ في سبعةِ أشهرٍ، والتَّعريفُ في الصّارخِ في هذا الحديثِ للعهدِ والمعهودِ الشَّيطانُ، أقولُ: والَّذي يظهرُ أنَّ القضيَّةَ متعدِّدةٌ، وأنَّ المسلمين كانوا متفرِّقة، وأنَّ المدينة غيرُ القسطنطينيَّة؛ إذ قصَّةُ القسطنطينيَّة كانت بالمقاتلةِ، وفتحُ المدينةِ إنَّما هو بالتَّهليلِ والتَّكبيرِ من غيرِ المحاربةِ، فحينئذِ يحملُ صريخُ الشيطانِ بالنَّسبةِ إلى غزوةِ قسطنطينيَّة، وصريخُ المسلمين إلى أصحابِ فتحِ المدينةِ وإنَّ كلَّا من الفريقين تركوا الغنائم، وتوجَّهوا إلى قتالِ الدَّجّالِ، واللهُ تعالى أعلمُ بالحالِ) التقطئةُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: في أماراتِ الملاحمِ، ح: (٤٢٩٤)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواقِ» (٥/ ١٠٧)، وأحمدُ، ح: (٢٢٠٢٣).

 <sup>(</sup>٢) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحم، ب: في تواترِ الملاحم، ح: (٤٢٩٥)، والتَّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في
 علاماتِ خروجِ الرِّجالِ، ح: (٢٢٢٨)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «هذا الحديثُ»: (قالَ في «فتحِ الودودِ»: قولُهُ: «وهذا الحديثُ أصحُّ» إشارةٌ إلى جوابِ ما يُقالُ: «بينِ الحديثين تنافٍ» فأشارَ إلى أنَّ الثّاني أرجحُ إسنادًا فلا يعارضُهُ الأوَّلُ، وقيلَ: يمكنُ أنْ يكونَ بينَ أوَّلِ الملحمةِ وآخرِها ستُّ سنينٍ، ويكونُ بينَ آخرِها وفتحِ المدينةِ ـ وهي القسطنطينيَّةُ ـ مدَّةٌ قريبةٌ بحيثُ يكونُ ذلك مع خروجِ الدَّجّالِ في سبعةِ أشهرٍ)، كذا في «بذلِ المجهودِ». م

<sup>(</sup>٤) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: في تواترِ الملاحمِ، ح: (٢٩٦)، وابنُ ماجه، أبوابُ الفتنِ، ب: الملاحمِ، ح: (٤٠٩٣).

٦٦٣٢ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «فَتحُ القُسطَنطِينِيَّةِ مَعَ (١) قِيَامِ السَّاعَةِ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

٦٦٣٣ ـ وَعَن عَوفِ بنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَ ﷺ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَقَالَ: «اعدُد سِتًّا بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوتِي، ثُمَّ فَتحُ بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ مُوتَان (٣) يَأْخُذُ فِيكُم كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ (٤) المَالِ حَتَّى يُعطَى الرَّجُلُ مِئةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتنَةٌ (٥) لاَ يَبقَى بَيتٌ مِنَ الغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ (٤) المَالِ حَتَّى يُعطَى الرَّجُلُ مِئةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتنَةٌ (٥) لاَ يَبقَى بَيتٌ مِنَ العَرَبِ إِلَّا دَخَلَتهُ، ثُمَّ هُدنَةٌ تَكُونُ بَينكُم وَبَينَ بَنِي الأَصفَرِ، فَيَغدِرُونَ فَيَأْتُونَكُم تَحتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحتَ كُلًّ غَايَةٍ اثنَا عَشَرَ أَلفًا»، رواهُ البخاريُّ (١).

٦٦٣٤ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْمُسلِمُونَ أَن (٧) يُحَاصِرُوا إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَبعَدَ مَسَالِحِهِم سَلَاحُ» وَسَلَاحُ: قَرِيبٌ مِن خَيبَرَ،.........

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «مع قيام السّاعةِ»؛ (أي: مع قربِ قيامِها)، كذا في «إلمرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في علاماتِ خروجِ الرِّجالِ، ح: (٢٣٩)، وقالَ: (غريبٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «موتان»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: أرادَ بالموتان الوباءَ، وهو في الأصلِ موتٌ يقعُ في الماشيةِ، والميمُ منهُ مضمومةٌ، واستعمالُهُ في الإنسانِ تنبيهٌ على وقوعِهِ فيهم وقوعَهُ في الماشيةِ فإنَّها تسلبُ سلبًا سريعًا، وكانَ ذلك في طاعونِ عمواسَ زمنَ عمرَ بنِ الخطّابِ ﷺ، وهو أوَّلُ طاعونٍ وقعَ في الإسلامِ، ماتَ منه سبعونَ ألفًا في ثلاثةِ أيّامٍ، وعمواسُ قريةٌ من قرى بيتِ المقدسِ، وقد كانَ بها معسكرُ المسلمين)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «استفاضةُ المالِ»؛ (أي: كثرتُهُ؛ وقولُهُ: «ساخطًا»؛ أي: غضبانَ لعدِّهِ المئةَ قليلًا وهذه الكثرةُ ظهرَت في خلافةِ عثمانَ ﷺ عندَ الفتوحِ، وأمّا اليومَ فبعضُ أهلِ زمانِنا يَعُدُّونَ الألفَ قليلًا ويحقِّرونَهُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «ثمَّ فتنةٌ»؛ (أي: بليَّةٌ عظيمةٌ، قيلَ: هي مقتلُ عثمانَ وما بعدَهُ من الفتنِ المتربِّبةِ عليها)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ، ك: الجزيةِ، ب: ما يحذرُ من العذرِ، ح: (٣١٧٦).

 <sup>(</sup>٧) قولُهُ: «أنْ يحاصروا إلى المدينةِ»؛ (أي: مدينةِ النَّبِيِّ ﷺ لمحاصرةِ العدوِّ إيّاهم أو يفرُّ المسلمون من الكفّارِ
 ويجتمعون بينَ المدينةِ وسلاح؛ وهو: موضعٌ قريبٌ من خيبرَ، أو بعضُهم دخلوا في حصنِ المدينةِ وبعضُهم ثبتوا
 حواليها احترامًا عليها، وهذا المعنى أظهرُ بقولِهِ: حتَّى يكونَ أبعدَ مسالحِهم؛ أي ثغورِهم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٨) أِبــو داوُدَ، واللَّفظُ لَــهُ، ك: الفتنِ، ب: ذكــرِ الفتنِ، ح: (٤٢٥٠)، وحسَّنَهُ ابنُ حجــرِ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٠٨)=

رواهُ أَبُو داوُدَ<sup>(١)</sup>.

٦٦٣٦ \_ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخرُجَ رَجُلٌ مِن قَحطَانَ يَسُوقُ (١) النَّاسَ بِعَصَاهُ»، متَّفقٌ عليهِ (٥).

٦٦٣٧ - وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذَهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، حَتَّى يَملِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الجَهِجَاهُ»(٦).

قولُهُ: «مسالح»، قالَ في «النّهايةِ»: (المَسْلَحةُ: القومُ الَّذين يحفظونَ النُّغورَ من العدوِّ، وسُمُّوا مسلَّحةً؛ لأنَّهم يكونون ذوي سلاحٍ، أو لأنَّهم يسكنون المسلَحة، وهي كالنَّغرِ والمرقبِ يكونُ فيه أقوامٌ يرقبون العدوَّ لئلا يَطرقَهم على غفلةٍ، فإذا رأوهُ؛ أعلموا أصحابَهم ليتأهَّبوا له، وجمعُ المسلح مسالحٌ).

<sup>=</sup> وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقَهُ الذَّهبيُّ (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ أبو داوُدَ عن الزَّهريِّ من قولِهِ في المصدرِ السَّابقِ، الحديث (٤٢٥١).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «هذا يهوديٌّ خلفي»: (هذا يكونُ بعدَ خروجِ الدَّجّالِ حينَ يقاتلُ المسلمون مَن تبعَهُ من اليهودِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «يسوقُ النّاسَ بعصاهُ»: (هذا عبارةٌ عن تسخيرِ النّاسِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ، ح: (٧٣٠٨)، والبخاريُّ، ك: المناقبِ، ب: ذكرِ قحطانَ، ح: (٣٥١٧).

<sup>(</sup>٦) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٠٩).

وَفِي روايةٍ: «حَتَّى يَملِكَ رَجُلٌ مِنَ المَوَالِي يُقَالُ لَهُ: جَهجَاهُ»، رواهُ مسلمٌ (١).

٦٦٣٨ ـ وَعَنهُ ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ كِسرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ (١) كِسرَى بَعدَهُ، وقَيصَرٌ لَيهِ كَنُونُ قَيصَرٌ بَعدَهُ، ولَتُقسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وسَمَّى الحَربَ خَدعَةً »، متَّفتٌ عليه (٣).

٦٦٣٩ ـ وَعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتَفتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ المُسلِمِينَ كَنزَ آلِ كِسرَى الَّذِي فِي الأَبيَضِ (١٠)»، رواهُ مسلمٌ (٥٠).

١٦٦٠ وَعَن نَافِعِ بْنِ عُتبَة ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَغزُونَ جَزِيرَةَ العَرَبِ فَيَفتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَغزُونَ جَزِيرَةَ العَرَبِ فَيَفتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغزُونَ الرَّومَ فَيَفتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغزُونَ (٦) الدَّجَّالَ فَيَفتَحُهُ اللهُ»، رواهُ مسلمٌ (٧).

<sup>(</sup>١) أحمدُ في «المسندِ» (٨٣٦٤)، والتّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، بابُ: ملكِ رجلٍ من الموالي، ح: (٢٢٢٨)، وقالَ: «حسنٌ غريبٌ».

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «لا يكونُ كسرى بعدَهُ»: (قالَ الشّافعيُّ وسائرُ العلماءِ: معناهُ لا يكونُ كسرى بالعراقِ، ولا قيصرَ بالشّامِ، كما كانَ في زمنِهِ ﷺ، فعلمنا ﷺ بانقطاعِ ملكِهما في هذينِ الإقليمينِ، فكانَ كما قالَ ﷺ، فأمّا كسرى؛ فانقطعَ ملكُهُ وزالَ بالكليَّةِ من جميعِ الأرضِ، وتمزَّقَ ملكُهُ كلَّ ممزَّقٍ، واضمحلَّ بدعوةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأمّا قيصرَ؛ فانهزمَ من الشّامِ، ودخلَ أقاصي بلادِهِ، فافتتحَ المسلمون بلادَهما، واستقرَّت للمسلمينَ، وللهِ الحمدُ) قالَهُ النَّوويُّ في شرحِهِ لمسلم. م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ ك: الجهادِ ب: الحربُ خدعةٌ، ح: (٣٠٢٨/٣٠٢٧)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «في الأبيضِ»: (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: الأبيضُ قصرُ حصينِ كانَ بالمدائنِ، وكانَتِ الفرسُ تسمّيهِ سفيد كوشك والآنَ بُني مكانَهُ مسجدُ المدائنِ، وقد أخرجَ كنزُهُ في أيّام عمرَ ﷺ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٣١).

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «ثمَّ تغزونَ الدَّجَّالَ»: (الخطابُ فيهِ للصَّحابةِ، والمرادُ الأمَّةُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٧) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ما يكونُ من فتوحاتِ المسلمينَ، ح: (٧٢٨٤).

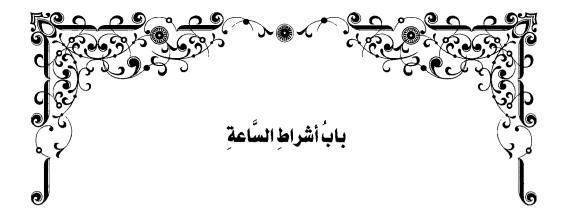

العِلمُ، وَيَكثُرَ الجَهلُ، وَيَكثُرَ الزِّنَا، وَيَكثُرَ شُربُ الخَمدِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ العِلمُ، وَيَكثُرَ الجَهلُ، وَيَكثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمسِينَ امرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ»، وَفِي روايةٍ: «يَقِلَّ العِلمُ ويَظهَرَ الجَهلُ»، متَّفقٌ عليهِ (٣).

٦٦٤٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيءُ دُولًا، وَالأَمَانَةُ مَعْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَعْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ، وَعَقَ أُمَّهُ، وَأَدنَى صَدِيقَهُ، وَأَقصَى أَبَاهُ، وَطَهَرَتِ (١٠) الأَصوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَسَادَ القَبِيلَةَ فَاسِقُهُم، وَكَانَ زَعِيمُ القَومِ أَرذَلَهُم، وَأُكرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ القَينَاتُ وَالمَعَاذِفُ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ (٥) آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَليرتَقِبُوا

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «يرفعَ العلمُ»؛ (أي: يرتفعُ إمّا بقبضِ العلماءِ، وإمّا بخفضِهم عندَ الأمراءِ، وقولُهُ: «ويكثرُ الزّنا»؛ أي: لأجلِ قلَّةِ الحياءِ، وقولُهُ: «القيِّمُ الواحدُ»؛ أي: المنفردُ لمصالحهنَّ، وليس المرادُ أنّهنَّ زوجاتٌ لَهُ، بل أعمُّ منها، ومن الأمَّهاتِ والجدَّاتِ والأخواتِ والعمّاتِ والخالاتِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: النِّكاحِ، ب: يقلُّ الرِّجالُ ويكثر النِّساءُ، ح: (٥٢٣١)، ومسلمٌ، ك: العلمِ، ب: رفعِ العلمِ وقبضِهِ، ح: (٦٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: العلم، ب: رفع العلم وقبضِه، ح: (٨١).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "ظهرتِ الأصواتُ في المساجدِ": (هذا ممّا كثرَ في هذا الزَّمانِ، وقد نصَّ بعضُ علمائِنا بأنَّ رفعَ الصَّوتِ في المسجدِ ـ ولو بالذِّكرِ ـ حرامٌ، وقولُهُ: "وسادَ القبيلةَ فاسقُهم»: وظالمُهم بالأولى، وقد كثرَ هذا أيضًا، والظّاهرُ أنَّ الكثرةَ هي العلامةُ، وإلّا؛ فلم يكن يخلو زمانٌ عن مثل هذهِ الأشياءِ) التقطتُهُ من "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «لعنَ آخرُ هذه الأمَّةِ أوَّلَها»: (فيه إشارةٌ إلى أنَّ هذه العلامةَ من خصوصيّاتِ هذه الأمَّةِ، وإنَّها لم تقع في الأمم=

عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمرَاءَ، وَزَلزَلَةً وَخَسفًا وَمَسخًا وَقَذَفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلكُهُ فَتَتَابَعَ»، رواهُ التِّرمذيُّ(۱).

77٤٣ ـ وَعَن عَلِيٍّ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا فَعَلَت أُمَّتِي خَمسَ عَشرَةَ خَصلَةً؛ حَلَّ بِهَا البَلاءُ: إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولًا، وَالأَمَانَةُ مَعْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَعْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرً صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارتَفَعَتِ الأَصوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ القَومِ أَرذَلَهُم، وَأُكرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارتَفَعَتِ الأَصوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ القَومِ أَرذَلَهُم، وَأُكرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلُبِسَ الحَرِيرُ، وَاتَّخِذَتِ القَينَاتُ وَالمَعَاذِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَلَهَا، فَليَرتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمرَاءَ أَو خَسفًا وَمَسخًا»، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

السّابقة، وهي المناسبة أنْ تكونَ من أشراطِ السّاعة، ويؤيّدُهُ أنَّه لو قيلَ لليهودِ والنَّصارى: من أفضلُ أهلِ ملَّتِكم؟ قالوا: أصحابُ موسى وعيسى على وقد ظهرت طائفةٌ لاعنةٌ ملعونةٌ ، إمّا كافرةٌ أو مجنونةٌ ، حيثُ لم يكتفوا باللَّعنِ والطَّعنِ في حقِّهم، بل نسبوهم إلى الكفرِ بمجرَّدِ أوهامِهم الفاسدةِ، مع أنَّ الكتابَ والسُّنَةَ مشحونان بمناقبهم وفضائلِهم، وهم الَّذين نصروا نبيَّهم في اجتهادِهِ وجاهدوا في الله حقَّ جهادِه، فتحوا بلادَ الإسلامِ وحفظوا الأحكام، وسائرَ العلومِ من سيِّدِ الأنامِ، وانتفع بهم علماءُ الأعلامِ ومشايخُ الكرامِ، وقد علَّمنا اللهُ في كتابِهِ أنْ نقولَ في حقِّهم: هرَبِّنَا أغْفِرَ لَنكاوَ لِإِخْوَيْنِنَا ٱللهِينِ سَبَقُونَا بِآلٍايمنِ ﴾، وقد روى ابنُ عساكرَ عن عليَّ مرفوعًا: «يكونُ لأصحابي زلَّةٌ يغفرُها اللهُ لهم؛ لسابقتِهم معي» فنحن مع كثرةِ ذنوبِنا من الصَّغائرِ والكبائرِ إذا كنّا راجين رحمةَ ربّنا وشفاعةَ نبيّنا على فكيف بأكابِرِ هذه الأمّةِ وبأنصارِ هذه الملّةِ، فطوبي لمن شغلة عيبهُ عن عيوبِ النّاسِ، هذا، وقد قالَ ﷺ: «لا تذكروا موتاكم إلّا بخيرٍ»، وقالَ: «إذا ذكرَ أصحابي فأمسكوا»، وقد أخرجَ ابنُ عساكرَ عن جابرِ مرفوعًا: «حبُّ أبي بكر وعمرَ من الإيمانِ وبغضُهما كفرٌ، وحبُّ الأنصارِ من الإيمانِ وبغضُهم كفرٌ، وحبُّ العربِ من الإيمانِ وبغضُهما كفرٌ، ومن حفظني فيهم فأنا أحفظهُ يومَ القيامةِ» التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في علامةِ حلولِ المسخِ والخسفِ، ح: (٢٢١١)، وقالَ: (هذا حديثٌ غريبٌ). وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٥/٥٥): («الفيءُ»؛ أي: الغنيمةُ، «القيناتُ»: المغنِّياتُ، «والمعازفُ»: اللَّهو واللَّعبُ، «وآياتُ تتابعُ»؛ أي: علاماتٌ للقيامةِ يتبعُ بعضُها بعضًا، «كنظام»؛ أي: كعقدٍ).

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في علامةِ حلولِ المسخِ والخسفِ، ح: (٢٢١٠)، وقالَ: (هذا حديثٌ غريبٌ).

3784 - وَعَن أبي هريرة هُ قَالَ: بَينَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ يُحَدِّثُ إِذ جَاءَ أَعرَابِيٌّ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمرُ إِلَى (١) غَيرِ أَهلِهِ؛ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ»، رواهُ البخاريُّ (٢).

٦٦٤٥ ـ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ يَشُولُ: ﴿إِنَّ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحذَرُوهُم »(٣)، رواهُ مسلمٌ(١٤).

٦٦٤٦ - وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ (٥) الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهِرِ، وَالشَّهِرُ كَالجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الجُمُعَةُ كَاليَومِ، وَيَكُونُ اليَومُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ الجُمُعَةُ كَاليَومِ، وَيَكُونُ اليَومُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: "إلى غيرِ أهلِهِ"؛ أي: ممَّن لم يوجد فيه شرائطُ الاستحقاقِ كالنِّساءِ والصبيانِ والجهلةِ والفسقةِ والبخيلِ والجبانِ، ومن لم يكُن قرشيًّا، ولو كانَ من نسلِ سلاطينِ الزَّمانِ، هذا في الخليفةِ، وقِس على هذا سائرَ أولي الأمرِ والمبانِ، ومن لم يكُن قرشيًّا، ولو كانَ من نسلِ سلاطينِ الزَّمانِ، هذا في الخليفةِ، وقِس على هذا سائرَ أولي الأمرِ والشأنِ وأربابِ المناصبِ من التَّدريسِ والفتوى والإمامةِ والخطابةِ وأمثالِ ذلك ممّا يفتخرُ به الأقرانُ)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: العلمِ، ب: من سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ، ح: (٥٩).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «كذّابين»: قالَ المظهرُ: أرادَ منه كثرةَ الجهلِ وقلّةَ العلمِ والإتيانَ بالموضوعاتِ من الأحاديثِ وما يفترونَهُ على رسولِ الله ﷺ، ويُحتملُ أنْ يرادَ بهِ ادِّعاءَ النُّبوَّةِ، كما كانَ في زمانِهِ وبعدَ زمانِهِ، وأنْ يرادَ بهم جماعةٌ يدَّعونَ أهواءً فاسدةً ويسندونَ اعتقادَهم الباطلَ إليهِ ﷺ كأهل البدع كلِّهم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الإمارةِ، ب: النَّاسُ تبعٌ لقريشٍ، ح: (٤٧١١).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: "يتقاربُ الزَّمانُ"؛ أي: تقصرُ الأيّامُ واللَّيالي، وهو المناسبُ هنا لقولِهِ: "فتكونُ السَّنةُ كالشَّهِرِ"، وقالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: يُحملُ ذلك على قلَّةِ بركةِ الزَّمانِ وذهابِ فائدتِهِ في كلِّ مكانٍ أو على أنَّ النّاسَ لكثرة التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: يُحملُ ذلك على قلَّةِ بركةِ الزَّمانِ وذهابِ فائدتِهِ في كلِّ مكانٍ أو على أنَّ النّاسَ لكثرة اهتمامِهم بما دهمَهم من النَّوازلِ والشَّدائدِ وشُغِلَ قلبُهم بالفتنِ العظامِ، لا يدرونَ كيفَ تنقضي أيّامُهم ولياليهم، وقالَ السَّطالةَ الأيّامِ الشَّدائدِ؛ لأنَّ الاستطالةَ إنَّما تكونُ مع الفطانةِ والشُّعورِ، وما ذكرناهُ هنا إنَّما يكونُ مع الحيرةِ والدَّهشِ، وقالَ الخطّابيُّ: ويكونُ ذلك في زمنِ المهديِّ أو عيسى على أو كليهما، قلتُ: والأخيرُ هو الأظهرُ؛ لظهورِ هذا الأمرِ في خروجِ الدَّجّالِ، وهو في زمانِهما) التقطتُهُ من "المرقاقِ" وحواشي السَّيِّدِ. م

السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ»، رواهُ التِّرمذيُّ<sup>(١)</sup>.

٦٦٤٧ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكثُرُ المَالُ وَيَفِيضَ، حَتَّى يَخرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقبَلُهَا مِنهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنهَارًا»، رواهُ مسلمٌ (٢).

٦٦٤٨ ـ وَفِي رِوَايةٍ لَهُ: «تَبلُغُ<sup>(٣)</sup> المَسَاكِنُ إِهَابَ ـ أُو يَهَابَ ـ»<sup>(٤)</sup>.

٦٦٤٩ ـ وَعَن جَابِرٍ هُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ (٥) فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقسِمُ المَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ».

٠ ٦٦٥٠ ـ وَفِي رِوَايةٍ قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحثِي المَالَ حَثيًا، لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا»، رواهُ مسلمٌ<sup>(٦)</sup>.

(١) التِّر مذيُّ، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ما جاءَ في تقاربِ الزَّمنِ، ح: (٢٣٣٢)، وقالَ المناويُّ في «كشفِ المناهجِ» (٤٩٣/٤): (وسندُهُ لا بأسَ بهِ).

وفي «تحفةِ الأبرارِ شرحِ مصابيحِ السُّنَّةِ» (٣/ ٣٥٢): («وتكونُ السّاعةُ كالضَّرمةِ بالنّارِ»؛ أي: كزمانِ إيقادِ الضَّرمةِ؛ وهي ما يوقدُ به النّارُ أوَّلًا كالقصبِ والكبريتِ).

(۲) مسلمٌ، ك: الزَّكاةِ، ب: التَّرغيبِ في الصَّدقةِ، ح: (۲۳۳۹).
 قولُهُ: «مروجًا»؛ أي: رياضًا ومزارعَ، وقالَ بعضُهم: المرجُ هو الموضعُ الَّذي يَرعى فيهِ الدَّوابُّ.

- (٣) قولُهُ: «تبلغُ المساكنُ إهابَ أو يهابَ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: يريدُ أنَّ المدينة يكثرُ سوادُها حتَّى يتَّصلَ مساكنُ أهلِها بإهابَ، أو يهابَ شكَّ الرّاوي في اسمِ الموضعِ، أو كانَ يُدعى بكلا الاسمين، فذكرَ «أو» للتَّخييرِ بينَهما)، كذا في «المرقاة». م
  - (٤) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: في سُكنى المدينةِ، ح: (٧٢٩٠).
  - (٥) قولُهُ: «يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ خليفةٌ»: (والمرادُ بالخليفةِ المهدي، ويُحتملُ أنْ يكونَ غيرَهُ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م
    - (٦) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣١٨/٧٣١٥).

٦٦٥١ ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الفُرَاتُ أَن يَحسِرَ عَن كَنزٍ مِن ذَهَب، فَمَن حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذ مِنهُ شَيئًا»، متَّفقٌ عليهُ (١٠).

٦٦٥٢ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحسِرَ الفُرَاتُ عَن جَبَلِ مِن ذَهَبٍ، يَقتَتِلُ النَّاسُ عَلَيهِ، فَيُقتَلُ مِن كُلِّ مِئَةٍ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُم: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنجُو»، رواهُ مسلمٌ(۱).

٦٦٥٣ ـ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَقِيءُ الأَرضُ أَفلَاذَ كَبِدِهَا، أَمثَالَ الأُسطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، فَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي، الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، فَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي، وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطِعت يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنهُ شَيئًا»، رواهُ مسلمٌ (٣٠).

. ٦٦٥٤ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَا تَذْهَبُ الدُّنيَا حَتَّى يَمُرَّ اللهِ عَلَى القَبر ، وَلَيسَ (٥) بِهِ الدِّينُ إِلَّا الرَّجُلُ عَلَى القَبر ، وَلَيسَ (٥) بِهِ الدِّينُ إِلَّا

قولُهُ: «ولا يعدُّهُ عدَّا»؛ أي: يُعطي جزافًا من غيرِ عدَّ وإحصاءٍ، ويُحتمل أنْ يكونَ من الإعدادِ، وهو: جعلُ الشَّيءِ
 عدَّةً وذخيرةً؛ أي: لا يدَّخرُ، «يحثي المالَ حثيًا»؛ أي: يعطي بالكفَّينِ.

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: خروجِ النّارِ، ح: (۱۱۹)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يحسرَ الفراتُ، ح: (۲۲۷٤).

<sup>«</sup>ويحسرَ»: هو بفتح الياءِ وكسرِ السِّينِ أي ينكشفُ لذهابِ مائِهِ.

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يحسرَ الفراتُ، ح: (٧٢٧١).

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الزَّكاةِ، ب: التَّرغيبِ في الصَّدقةِ قبلَ ألَّا يوجدَ مَن يقبلُها، ح: (٣٣٤).

قولُهُ: «أفلاذَ كبدِها»: أنَّها تخرجُ ما في جوفِها من القطعِ المدفونةِ فيها، «الأسطوانِ»: جمعُ أسطوانةٍ، وهي السّاريةُ والعامودُ، وشبَّهَهُ بالأسطوانةِ؛ لعظمِهِ، «ثمَّ يدعونَهُ»: بفتحِ الدّالِ؛ أي: يتركونَ ما قاءَتهُ من الكنزِ أو المعدنِ.

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «يا ليتني مكانَ صاحبِ هذا القبرِ»: (وذلك لكثرةِ الفتنِ وخوفِ ذهابِ الدِّينِ لغلبةِ الباطلِ وظهورِ المعاصي والمنكراتِ) قالَهُ الكرمانيُّ. م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «وليسَ بهِ الدِّينُ إلّا البلاءُ»: (قيلَ: أرادَ بالدِّينِ العادةَ أي ليس التَّمرُّغَ، وتمنّي الموتِ من عادتِهِ، وإنَّما حملَهُ=

البَلاءُ"، رواهُ مسلمٌ (١).

٥٦٥٥ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخرُجَ (٢) نَارٌ مِن أَرضِ الحِجَازِ تُضِيءُ أَعَناقَ الإبِل بِبُصرَى»، متَّفقٌ عليهِ (٣).

٦٦٥٦ ـ وَعَن أَنَسٍ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَوَّلُ (٤) أَشرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحشُرُ النَّاسَ مِنَ

عليهِ البلاءُ والمشقّةُ، وقيلَ: محمولٌ على معناهُ؛ أي: ليس ذلك التَّمرُّغَ لأمرٍ أصابَهُ من جهةِ الدِّينِ، لكن من جهةِ الدُّنيا ومشاقِّها) قالَهُ السَّيِّدُ وملخَّصٌ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «تخرجُ نارٌ من أرضِ الحجازِ»: (قالَ القرطيُّ في «التَّذكرةِ»: قد خرجت بالحجازِ بالمدينةِ، وكانَ بدؤها زلزلةً عظيمةً في ليلةِ الأربعاءِ بعدَ العتمةِ النَّالُ من جمادى الآخرةِ سنةَ أربعٍ وخمسين وستَّمتةِ استمرَّت إلى ضحى النَّهارِ يومَ الجمعةِ، فسكنَت وظهرَتِ النَّارُ بقريظةَ بطرفِ الحرَّةِ، يُرى في ضوئِهِ البلدُ العظيمُ عليها سورٌ محيطٌ عليه شراريفُ كشراريفِ الحصونِ وأبراجٌ ومآذنٌ، ويُرى رجالٌ يقودونها لا تمرُّ على جبلِ إلا دكَّتهُ وأذابتهُ، ويخرجُ من مجموعِ ذلك نهرٌ أحمرُ ونهرٌ أزرقُ لَهُ دويٌ كدويِّ الرَّعدِ، يأخذُ الصُّخورَ والجبالَ بينَ يديهِ، وينتهي إلى محيطِ الرَّكِ العراقيِّ، فاجتمعَ من ذلك ردمٌ صارُ كالجبلِ العظيمِ، وانتهَتِ النّارُ إلى قربِ المدينةِ، وكانَ يأتي ببركةِ النّبي ﷺ المدينة نسيمٌ باردٌ، وشوهدَ لهذه النّارِ غليانٌ كغليانِ البحرِ، وانتهَت إلى قريةٍ من قُرى اليمنِ فأحرقَتها، وقالَ بعضُ أصحابِنا: لقد رأيتُها صاعدةً في الهواءِ من نحوِ خمسةِ أيّامٍ من المدينةِ، وسمعتُ أنّها رئيت من مكّة، ومن جبالِ بُصرى، وقالَ النّوويُّ: تواترَ العلمُ بخروجِ هذه النّارِ عندَ جميعِ أهلِ الشّامِ، واللّذي ظهرَ لي أنَّ النّارَ المذكورةَ في هذا الحديثِ هي النّارُ النّي ظهرَت بنواحي المدينةِ، كما فهمَهُ القرطبيُّ وغيرُهُ، وأمّا النّارُ الَّتي قهرَت الباري» و«عمدةِ القاري». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: خروجِ النَّارِ، ح: (٧١١٨)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أوَّلُ أشراطِ السّاعةِ»؛ (أي: علاماتِها، فإنْ قلتَ: كيفَ كانَ أوَّلَها وبعثةُ سيِّدِنا ﷺ، وغيرُها أيضًا من جملةِ العلاماتِ، قلتُ: المرادُ بها علاماتُها المستعقبةُ لقيامِها، قالَهُ الكرمانيُّ، وقالَ ابنُ التِّينِ: يريدُ بهِ أنَّها تخرجُ من اليمنِ حتَّى تؤدِّيهم إلى بيتِ المقدسِ، فإنْ قلتَ: جاءَ في حديثِ حذيفةَ بنِ أسيدِ بألّا تقومَ السّاعةُ حتَّى يكونَ عشرُ آياتٍ،=

المَشرِقِ إِلَى المَغرِبِ»، رواهُ البخاريُّ (١).

٦٦٥٧ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّاعَةُ حَتَّى تُكلِّمَ السَّاعَةُ مَنَّى تُكلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوطِهِ وَشِرَاكُ نَعلِهِ وَتُخبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا السَّاعَةُ مِن بَعدِهِ » ، رواهُ التِّرمذيُ (٢).

٦٦٥٨ - وَعَن جَابِرِ بِنِ عَبدِاللهِ عَلَى الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِن سِنِي عُمَرَ الَّتِي وُلِّي فِيهَا فَاهتَمَّ بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيدًا، فَبَعَثَ إِلَى اليَمَنِ رَاكِبًا إِلَى العِرَاقِ، وَرَاكِبًا إِلَى الشَّامِ، فَسَأَلَ عَنِ الجَرَادِ هَل بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيدًا، فَبَعَثَ إِلَى اليَمَنِ رَاكِبًا إِلَى العِرَاقِ، وَرَاكِبًا إِلَى الشَّامِ، فَسَأَلَ عَنِ الجَرَادِ هَل رُئِيَ مِنهُ شَيءٌ؟ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِن قِبَلِ البَمَنِ بِقَبضَةٍ فَتَثَرَهَا بَينَ يَدَيهِ، فَلَمَّا رَآهَا عُمَرُ كَبَّرَ، وَقَالَ: مُنِي مِنهُ شَيءٌ؟ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِن قِبَلِ البَمَنِ بِقَبضَةٍ فَتَرَهَا بَينَ يَدَيهِ، فَلَمَّا رَآهَا عُمَرُ كَبَّرَ، وَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ ﷺ خَلَقَ أَلفَ أُمَّةٍ سِتَّمِئَةً مِنهَا فِي البَحرِ، وَأَربَعَمِثَةٍ فِي البِرِّ، فَإِنَّ اللهَ ﷺ وَلَكَ الجَرَادُ تَتَابَعَتِ الأُمَمُ كَنِظَامِ السِّلكِ»، رواهُ البيهقيُّ فِي «شعبِ الْإِيمانِ»(٣).

٦٦٥٩ ـ وَعَن عبدِاللهِ بنِ حوالة ﴿ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَعْنَمَ عَلَى أَقدَامِنَا فَرَجَعنَا، فَلَم نَعْنَم شَيئًا، وَعَرَفَ الجَهدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ (١٠) لَا تَكِلهُم إِلَيَّ، فَأَضعُفَ عَنهُم، وَلَا تَكِلهُم

فعد قي الأوَّلِ خروجَ الدَّجالِ، وفي آخرِو: وآخرُ ذلك نارٌ يخرجُ من اليمنِ يطردُ النّاسَ إلى محشرِهم، وفي «التَّوضيحِ»، وقد جاءَ في حديثِ: «أنَّ النّارَ آخرُ أشراطِ السّاعةِ، قلتُ: يجوزُ أنْ يُقالَ لكلِّ واحدٍ أوَّلُ؛ لتقاربِ بعضِهِ من بعضٍ، أو أنَّ الأوَّلَ أمرٌ نسبيٌّ يُطلقُ على ما بعدَهُ باعتبارِ الَّذي يليهِ)، كذا في «عمدةِ القاري». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: خلقِ آدمَ، ح: (٣٣٢٩).

 <sup>(</sup>۲) التّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في كلامِ السِّباعِ، ح: (۲۱۸۱)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ) وصحَّحَهُ
 ابنُ حبّانَ (۲٤۹٤).

<sup>(</sup>٣) البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ح: (٩٦٥٩)، وهو في «مسندِ أبي يعلى» كما في «المطالبِ» (١٠/ ٢٥٩)، ح: (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «اللَّهُمَّ لا تكلهم»؛ (المعنى: لا تفوِّض أمورَهم إليَّ فأضعفُ عن كفايةِ مؤنتِهم وسدِّ خلَّتِهم، ولا تفوِّضهم إلى أنفسِهم، فيعجزوا عن أنفسِهم؛ لكثرةِ شهواتِها وشرورِها، ولا تفوِّضهم إلى النّاس، فيختاروا أنفسَهم على=

إِلَى أَنفُسِهِم فَيَعجِزُوا عَنهَا، وَلَا تَكِلهُم إِلَى النَّاسِ فَيستَأْثِرُوا عَلَيهِم» ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا ابنَ حَوَالَةَ، إِذَا رَأَيتَ الخِلَافَةَ قَد نَزَلَت أَرضَ المُقَدَّسَةِ فَقَد دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالبَلَابِلُ وَالأُمُورُ العِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَومَئِذٍ أَقرَبُ مِنَ النَّاسِ مِن يَدِي هَذِهِ مِن رَأْسِكَ»، رواهُ أَبُو داوُدَ وإسنادُه حسنٌ ورواهُ الحاكِمُ في «صحيحِهِ»(١).

٦٦٦٠ وَعَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الآيَاتُ بَعَدَ<sup>(٢)</sup> المِتَتَينِ»، رواهُ ابنُ ماجَه (٣).

٦٦٦١ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: «لَا تَذَهَبُ الدُّنيَا حَتَّى يَملِكَ (٤) العَرَبَ رَجُلٌ مِن أَهلِ (٥) بَيتِي يُواطِئُ اسمُهُ اسمِي »...........

هؤلاء، فيضيعوا، بل هم عبادُك فافعل جمم ما يفعلُ السّادةُ بالعبيدِ، وقولُهُ: "إذا رأيتَ الخلافةَ قد نزلَت الأرضَ
 المقدَّسةَ»؛ أي: من المدينةِ إلى أرضِ الشَّامِ، كما وقعَت في إمارةِ بني أميَّةَ) التقطتُهُ من "المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الجهادِ، ب: في الرَّجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ، ح: (٢٥٣٥)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقَهُ الذَّهيقُ (٤/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «بعدَ المئتين»، (أي: من الهجرةِ أو من دولةِ الإسلامِ أو من وفاتِهِ ﷺ، ويحتملُ أنْ تكونَ اللّام في المئتينِ للعهدِ؛ أي: بعدَ المئتينِ بعدَ الألفِ، وهو وقتُ ظهورِ المهديِّ وخروجِ الدَّجّالِ ونزولِ عيسى ﷺ وتتابعِ الآياتِ من طلوعِ الشَّمسِ من مغربِها وخروجِ دابَّةِ الأرضِ وظهورِ يأجوجَ ومأجوجَ وأمثالِها)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) ابنُ ماجَه، ك: الفتنِ، ب: الآياتِ، ح: (٧٥٧)، وصحَّحَهُ الحاكمُ (٨٣١٩)، وتعقَّبُهُ الذَّهبيُّ فقالَ: «أحسبُهُ موضوعًا».

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «حتَّى يملكَ العربَ رجلٌ»: (قالَ الطِّيبِيُّ رحِمَهُ اللهُ: لم يذكرِ العجمَ وهم مرادون أيضًا؛ لأنَّهُ إذا ملكَ العربَ واتَّفقَت كلمتُهم، وكانوا يدًا واحدةً قهروا سائرَ الأمم، ويؤيِّدُهُ حديثُ أمَّ سلمةَ بُعيدَ هذا، ويمكنُ أنْ يُقالَ: ذكرَ العربَ لغلبتِهم في زمنِهِ، أو لكونِهم أشرفَ، أو هو من بابِ الاكتفاءِ، ومرادُهُ العربُ والعجمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿مَرَبِيلَ تَقِيكُمُ لَغلبتِهم في زمنِهِ، أو لكونِهم أشرفَ، أو هو من بابِ الاكتفاءِ، ومرادُهُ العربُ والعجمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿مَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللهُ العربُ النَّهُ اقتصرَ على ذكرِ العربِ؛ لأنَّهم كلُّهم يطيعونَهُ بخلافِ العجمِ؛ بمعنى: ضدًّ العربِ؛ فإنَّهُ قد يقُعُ منهم خلافٌ في إطاعتِهِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُـهُ: «من أهـلِ بيتي»: (واختلـفَ في أنَّـهُ من بني الحسنِ أو بني الحسينِ، ويمكنُ أنْ يكـونَ جامعًا بين النِّسبتينِ=

رواهُ التِّرمذيُّ وأبُو داوُدَ(١).

وَفِي روايةٍ لَهُ قالَ: «لَو لَم يَبقَ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا يَومٌ؛ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَومَ حَتَّى يَبعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أُو مِن أَهلِ بَيتِي، يُوَاطِئُ اسمُهُ اسمِي، وَاسمُ أَبِيهِ اسمُ أَبِي، يَملَأُ الأَرضَ قِسطًا وَعَدلًا كَمَا مُلِثَت ظُلمًا وَجَورًا»(٢).

٦٦٦٢ - وَعَن أَبِي إِسحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌ ﷺ وَنَظَرَ إِلَى ابنِهِ الحَسَنِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّهُ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّهُ لَا يُسَمَّى بِاسمِ نَبِيَّكُم، يُشبِهُ لُا أَن فِي الخُلُقِ، وَلَا يُشبِهُهُ فَي الخُلُقِ، وَلَا يُشبِهُهُ فَي الْخُلُقِ، وَلَا يُشبِهُهُ فَي الْخُلُقِ. وَلَا يُشبِهُهُ لَا اللَّرَضَ عَدلًا»، رواهُ أَبُو داودَ (٤).

٦٦٦٣ ـ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ ، هُ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المَهدِيُّ مِن عِترَتِي مِن وَلَدِ

الحسنين، والأظهرُ: أنّهُ من جهةِ الأبِ حسنيٌ ومن جانبِ الأمّ حسينيٌ، قياسًا على ما وقعَ في ولدَي إبراهيم، وهما إسماعيلُ وإسحاقُ عليهم السَّلامُ حيثُ كانَ أنبياءُ بني إسرائيلَ كلِّهم من بني إسحاقَ، وإنَّما نبيٌ من ذريَّة إسماعيلَ نبيُّنا على وقامَ مقامَ الكلِّ، ونعمَ العوض، وصارَ خاتمَ الأنبياء، فكذلك لما ظهرَت أكثرُ الأئمَّةِ وأكابرُ الأمَّةِ من أولادِ الحسينِ، فناسبَ أنْ ينجبرَ الحسنَ بأنْ أُعطي لهُ ولدٌ يكونُ خاتمَ الأولياء، ويقومُ مقامَ سائرِ الأصفياءِ على أنَّهُ قد قيلَ: لما نزلَ الحسنُ - رضي اللهُ تعالى عنهُ - عن الخلافةِ الصُّوريَّة، كما وردَ في منقبتِهِ في الأحاديثِ النَّبويَّةِ: أعطي لَهُ لواءُ ولايةِ المرتبةِ القطبيَّةِ، فالمناسبُ أنْ يكونَ من جملتِها النَّسبةُ المهدويَّةُ المقارنةُ للنُّبوَّةِ العيسويَّةِ، واتّفاقُهما على إعلاءِ كلمةِ الملَّةِ النَّبويَّةِ - على صاحبِها ألونُ السَّلامِ وآلانُ التَّحيَّةِ - وسيأتي في حديثِ أبي إسحاق عن عليًّ - كرَّمَ اللهُ تعالى وجههُ - ما هو صريحٌ في هذا المعنى، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في المهديِّ، ح: (٢٢٣٠)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وأبو داوُدَ، ك: المهديِّ، ح: (٢٨٢٤)، ولفظهُ سيأتي بعدَ هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبلَهُ.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «يشبههُ في الخُلقِ»: (بضمِّ الخاءِ واللّامِ وتسكَّنُ، «ولا يشبههُ في الخَلقِ»؛ أي: في جميعِه؛ إذ سبقَ بعضُ نعتِهِ الموافقُ لخلقِهِ ﷺ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) أبو داؤد، ك: المهديِّ، ح: (٤٢٩٠)، ونحوُّهُ في مسندِ أحمدَ، ت: شاكر (١/ ٥٠٠)، ح: (٧٧٣) وصحَّحَ سندَهُ.

فَاطِمَةَ»، رواهُ أَبُو داوُد(١).

٦٦٦٤ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ هَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَلاءً يُصِيبُ هَذِهِ الأُمَّةَ، حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلجَأً يَلجَأُ لِلهِ مِنَ الظُّلمِ، فَيَبعَثُ اللهُ رَجُلًا مِن عِترَتِي أَهلِ بَيتِي، فَيَملأُ بِهِ الأَرضَ قِسطًا وَعَدلًا الرَّجُلُ مَلجَأً يَلجَأُ إِلَيهِ مِنَ الظُّلمِ، فَيَبعَثُ اللهُ رَجُلًا مِن عِترَتِي أَهلِ بَيتِي، فَيَملأُ بِهِ الأَرضَ قِسطًا وَعَدلًا كَمَا مُلِئَت جَورًا وَظُلمًا، يَرضَى عَنهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الأَرضِ، لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِن قَطرِهَا شَيئًا إِلا صَبَّتهُ مِدرَارًا، وَلا تَدَعُ الأَرضُ مِن نَباتِهَا شَيئًا إِلا أَخرَجَتهُ حَتَّى يَتَمَنَّى (٢) الأَحيَاءُ الأَموات، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبعَ سِنِينَ أَو ثَمَانِ سِنِينَ أَو تِسعَ سِنِينَ، رواهُ الحاكمُ (٣).

٦٦٦٥ ـ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَهدِيُّ مِنِّي، أَجلَى الجَبهَةِ، أَقنَى الأَنفِ، يَملَأُ الأَرضَ قِسطًا وَعَدلًا، كَمَا مُلِثَت جَورًا وَظُلمًا، يَملِكُ سَبعَ سِنِينَ»، رواهُ أَبُو داوُد (٤٠).

٦٦٦٦ - وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ المَهدِيِّ قَالَ: «فَيَجِيءُ إِلَيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: يَا مَهدِيٌّ

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: المهديِّ، ح: (٤٢٨٤)، وابنُ ماجَه، أبوابُ الفتنِ، ب: خروجِ المهديِّ، ح: (٤٠٨٦)، وبنُ ماجَه، أبوابُ الفتنِ، ب: خروجِ المهديِّ، ح: (٤٠٨٦)، وحسَّنهُ ابنُ حجر في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «يَتَمَنَّى الأَحيَاءُ الأَموَاتَ»: (بالنَّصبِ ومن عكسَ التَّرتيبَ لم يصِب، قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: الأحياءُ رُفِع بالفاعليَّةِ، وفي الكلامِ حذفٌ؛ أي: يتمنُّونَ حياةَ الأمواتِ أو كونهم أحياءً؛ وإنَّما يتمنَّونَ ليروا ما هم فيه من الخيرِ والأمنِ، ويشاركوهم فيه، ومن زعمَ فيه الأحياءَ بالنَّصبِ من بابِ الإفعالِ، وفاعلُ التَّمنِّي الأمواتُ فقد أحالَ)، كذا في «المرقاةِ»، وقالَ في «اللَّمعاتِ»: (وقيلَ: الإحياءُ مصدرٌ من أحيا يحيي، وهو منصوبٌ على المفعوليَّةِ، والأمواتُ مرفوعٌ على أنَّهُ فاعلُهُ؛ أي: يتمنَّى الأمواتُ إحياءَ اللهِ لهم، وهذا مبالغةٌ وكنايةٌ عن وجود السُّرورِ عندَ العيشِ في الإحياء، وهذا إنْ صحَّتِ الرِّوايةُ، وإلاَّ؛ فهو مجرَّدُ احتمالِ لا يعبأُ بهِ). م

<sup>(</sup>٣) الحاكمُ مختصرًا، وصحَّحَهُ ووافقَهُ الذَّهبيُّ (٨٦٦٩)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرحِ السُّنَّةِ» (١٥/ ٨٤)، ح: (٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَـهُ، ك: المهـديِّ، ح: (٤٢٨٥)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٢٠)، وأحمـدُ (١١١٣٠).

قولُهُ: «أجلى الجبهةِ»: قالَ شارحٌ: أي: واسعُها، «أقنى الأنفِ»؛ أي: مرتفعُهُ، والمرادُ: أنَّهُ لم يكن أفطسَ، فإنَّهُ مكروهُ الهيئةِ.

أَعطِنِي أَعطِنِي، قَالَ: فَيَحثِي لَهُ فِي ثَوبِهِ مَا استَطَاعَ أَنْ يَحمِلَهُ»، رواهُ التّرمذيُّ(١).

٦٦٦٧ - وَعَن أُمُّ سَلَمَةً ﴿ عَنِ النَّبِي عَنَيْ قَالَ: ﴿ يَكُونُ احْتِلَافٌ عِندَ مَوتِ خَلِيفَةٍ ، فَيُجْرِجُونَ وَلَهُ وَمُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ وَيَخرُجُ (٢) رَجُلٌ مِن أَهلِ المَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّة ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِن أَهلِ مَكَّة فَيُخرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَينَ الرُّكنِ وَالمَقَامِ ، وَيُبعَثُ إِلَيهِ بَعثُ مِن أَهلِ الشَّامِ ، فَيُحسَفُ بِهِم بِالبَيدَاءِ بَينَ مَكَّة وَالمَدِينَةِ ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ ؛ أَتَاهُ (٣) أَبدَالُ الشَّامِ ، وَعَصَائِبُ (١) أَهلِ العِرَاقِ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَينَ الرُّكنِ وَالمَقَامِ ، ثُمَّ يَنشأ رَجُلُ النَّاسُ ذَلِكَ ؛ أَتَاهُ (٣) أَبدَالُ الشَّامِ ، وَعَصَائِبُ (١) أَهلِ العِرَاقِ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَينَ الرُّكنِ وَالمَقَامِ ، ثُمَّ يَنشأ رَجُلُ مِن قُريشٍ أَحْوَالُهُ كَلْبُ ، فَيَبعثُ إِلَيهِم بَعِثًا ، فَيَظَهَرُونَ عَلَيهِم وَذَلِكَ بَعثُ كَلْبٍ ، وَالخَيبَةُ لِمَن لَم يَشْهَد غَيْهُم وَيُعَمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَبِيِّهِم وَيُؤَلِّقَ وَيُلِكَ بَعثُ كَلْبٍ ، فَيقسِمُ المَالَ ، وَيَعمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِم وَيُؤْلِثَ وَيُلوبَ الإسلامُ بِحِرَانِهِ فِي الأَرضِ ،

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الفتنِ، ب: في عيشِ المهديِّ، ح: (٢٢٣٢)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ)، وأحمدُ، ح: (١١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فيخرجُ رجلٌ»: (وهو المهديُّ بدليلِ إيرادِ هذا الحديثِ أبو داوُدَ في بابِ المهديِّ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أتاهُ أبدالُ الشّامِ»: (قالَ الجوهريُّ: الأبدالُ: قومٌ من الصالحين لا تخلو الدُّنيا منهم، إذا مات واحدٌ أبدلَ الله مكانهُ بآخرَ، قالَ ابنُ دريدِ: واحدُهُ بديلٌ، قلتُ: ويؤيّدُهُ أنَّهُ يُقالُ لهم: بدلاءُ أيضًا، فيكونُ نظيرَ شريفٍ وأشرافٍ وشرفاءَ، ثمَّ قيلَ: إنَّهم سُمُّوا: أبدالًا؛ لأنَّهم قد يرتحلونَ إلى مكانٍ ويقيمونَ في مكانِهم الأوَّلِ شبحًا آخرَ شبيهًا بشبجهم الأصليِّ بدلًا عنهُ، وفي «القاموسِ»: الأبدالُ يقيمُ الله ﷺ الأرضَ بهم وهم سبعون، أربعونَ بالشّامِ، واللهُ تعالى وثلاثونَ في غيرِها، انتهى، والظّاهرُ أنَّ المرادَ بالشّامِ جهتُهُ وما يليهِ من وراثِهِ لا بخصوصِ دمشقَ الشّامِ، واللهُ تعالى أعلمُ بالمرامِ، ثمَّ يُحتملُ أنَّهم سُمُّوا أبدالًا؛ لأنَّهم أبدلوا الأخلاقَ الذينيَّ بالشَّمائلِ الرَّضيَّةِ، أو لاَنَّهم ممَّن بدَّلَ اللهُ سيئاتِهم حسناتِ، وقالَ القطبُ الحقّانيُّ الشَّيخُ عبدُ القادرِ الجيلانيُّ: إنَّما سُمُّوا أبدالًا؛ لاَنَّهم فنوا عن إرادتِهم فبُدُلَت بإرادةِ الحقِّ في فيريدونَ بإرادةِ الحقِّ أبدًا إلى الوفاةِ، فذنوبُ هؤلاء السّادةِ أنْ يشركوا إرادةَ الحقِّ بإرادتِهم على وجهِ السَّهوِ والنِّسيانِ وغلبةِ الحالِ والدَّهشةِ، فيدركُهم اللهُ تعالى برحمتِهِ باليقظةِ والتَّذكرةِ، فيرجعونَ عن ذلك ويستغفرون ربَّهم ﷺ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «عصائبُ أهلِ العراقِ»؛ (أي: خيارُهم، من قولِهم: عصبةُ القومِ خيارُهم، والمعنى: أنَّ الأبدالَ والعصائبَ يأتونَ المهديُّ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «ويلقى الإسلامَ بجرانِهِ»: (قيلَ: ضربُ الجرانِ مثلٌ للإسلامِ إذا استقرَّ قرارُهُ فلم يكُن فتنةٌ، وجرَت أحكامُهُ على السُّنَةِ والاستقامةِ والعدلِ)، كذا في «المرقاةِ». م



فَيَلَبَثُ سَبِعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيهِ المُسلِمُونَ»، رواهُ أَبُو داؤدَ (١).

٦٦٦٨ ـ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخرُجُ رَجُلٌ مِن وَرَاءِ النَّهِرِ يُقَالُ لَهُ: الحَارِثُ بنُ حَرَّاثٍ عَلَى (٢) مُقَدِّمَتِه رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَنصُورٌ، يُوطِّئُ (٣) \_ أَو يُمَكِّنُ \_ لِآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَكَّنَت قُريشٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُومِنِ نَصرُهُ (٤) أَو قَالَ: «إِجَابَتُهُ »، رواهُ أَبُو داؤدَ (٥).

٦٦٦٩ \_ وَعَن ثُوبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيتُمُ الرَّايَاتِ<sup>(١)</sup> السُّودَ قَد جَاءَت مِن قِبَل خُرَاسَانَ، فَأْتُوهَا؛ فَإِنَّ فِيهَا<sup>(٧)</sup> خَلِيفَةَ اللهِ المَهدِيَّ»، رواهُ أحمدُ<sup>(٨)</sup>.

(١) أبو داوُدَ، ك: المهديِّ ح: (٤٢٨٦)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ولم يوافقهُ الذَّهبيُّ (٨٣٢٨).

- (٣) قولُهُ: «يوطِّئُ أو يمكِّنُ لآلِ محمَّدٍ»؛ (أي: لذرِّيتِهِ وأهلِ بيتِهِ عمومًا، وللمهديِّ خصوصًا، أو الآل مقحمٌ، والمعنى لمحمَّدِ المهديِّ)، كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُهُ: «نصرُهُ»؛ (أي: نصرُ الحارثِ، وهو الظّاهرُ، أو نصرُ المنصورِ، وهو الأبلغُ، أو نصرُ من ذُكِرَ منهما، أو نصرُ المهديِّ بقرينةِ المقامِ؛ إذ وجودُ نصرِهما على أهلِ بلادِهما، ومن يمرّانِ بِهِ؛ لكونِهما من أنصارِ المهديِّ)، كذا في «المرقاةِ». م
  - (٥) أبو داوُدَ، ك: المهديِّ، ح: (٤٢٩٠).
- (٦) قولُهُ: «الرّاياتِ السُّودَ»: (ويُحتملُ أنْ يكونَ السَّوادُ كنايةً عن كثرةِ عساكرِ المسلمين من قِبَلِ خراسانَ، الظّاهرُ: أنَّهم عسكرُ الحارثِ والمنصورِ)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٧) قولُهُ: «فيها خليفةُ اللهِ المهديِّ»؛ (أي: نصرتُهُ وإجابتُهُ، فلا ينافي أنَّ ابتداءَ ظهورِ المهديِّ إنَّما يكونُ في الحرمين الشَّريفين)، كذا في «المرقاق». م
- (٨) أحمدُ، واللَّفظُ لَهُ، (٢٢٣٨٧)، وابنُ ماجه، أبوابُ الفتنِ، ب: خروجِ المهديِّ، ح: (٨٤٠)، وفي «الزَّوائدِ»: (هذا إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «على مقدِّمتِهِ رجلٌ يُقالُ له: منصورٌ»: (ونُقِلَ عن خواجه عبيدِاللهِ السَّمرقنديِّ النَّقشبنديِّ رحمَهُ اللهُ: أنَّهُ قالَ: المنصورُ هو الخضرُ، ومثلُ هذا لم يصدر عنهُ إلّا بنقلِ قالٍ أو كشفِ حالٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

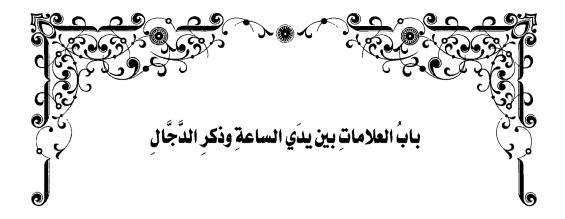

• ٦٦٧٠ عَن حُذَيفَةَ بنِ أَسِيدِ الغِفَارِيِّ ﴿ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُ ﷺ عَلَينَا وَنَحنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكُرُونَ؟» قَالُوا: نَذَكُرُ السَّاعَة، قَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَن تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبلَهَا عَشرَ آيَاتٍ » - فَذَكَرَ - الدُّخَانَ (١٠) وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَةُ (٢٠) وَطُلُوعَ (٣) الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى بنِ مَريَمَ عليهما السلام، وَيَأَجُوجَ وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَةُ (١٠) خُسُوفٍ: خَسفٌ بِالمَشرِق، وَخَسفٌ بِالمَغرِب، وَخَسفٌ بِجَزِيرَةِ العَرَب، وَآخِرُ وَمَاجُوجَ، وَثَلَاثَةَ (١٠) خُسُوفٍ: خَسفٌ بِالمَشرِق، وَخَسفٌ بِالمَغرِب، وَخَسفٌ بِجَزِيرَةِ العَرَب، وَآخِرُ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «الدُّخانَ»: قالَ الطِّبيقُ رحمَهُ اللهُ: هو الَّذي ذُكِرَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَوَمَ مَتَأَتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدُّخان: ۱۰] وذلك كانَ في عهدِ رسولِ الله ﷺ، انتهى، ويؤيِّدُهُ ما قالَ ابنُ مسعودٍ: هو عبارةٌ عمّا أصابَ قريشًا من القحطِ حتَّى يرى الهواءُ لهم كالدُّخانِ، لكن قالَ حذيفةُ: هو على حقيقتِه؛ لأنَّهُ ﷺ سُئِلَ عنهُ، فقالَ: «يملأُ ما بينَ المشرقِ والمغربِ، يمكثُ أربعينَ يومًا وليلةً، والمؤمنُ يصيرُ كالزُّكامِ والكافرُ كالسَّكرانِ»، فقولُهُ: «بصيرُ كالزُّكامِ»؛ أي: كالمزكومِ، أو هو من بابِ المبالغةِ كرجلٍ عدلٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «الدّابَّةَ»: (قيلَ: للدّابَّةِ ثلاثُ خرجاتٍ أيّامِ المهديِّ، ثمَّ أيّامِ عيسى، ثمَّ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ من مغربِها، ذكرَهُ ابنُ الملكِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "طلوعَ الشَّمسِ من مغربِها ونزولَ عيسى بنِ مريمَ": (قد قيلَ: إنَّ أَوَّلَ الآياتِ الدُّخانُ، ثمَّ خروجُ الدَّجّالِ، ثمَّ نزولُ عيسى عَلَى ثمَّ خروجُ يأجوجَ ومأجوجَ، ثمَّ خروجُ الدّابَّةِ، ثمَّ طلوعُ الشَّمسِ من مغربِها، فإنَّ الكفّارِ يسلمونَ في زمنِ عيسى عَلَى حتَّى تكونَ الدَّعوةُ واحدةً، ولو كانَتِ الشَّمسُ طلعَت من مغربِها قبلَ خروجِ الدَّجَّالِ ونزولِهِ لم يكنِ الإيمانُ مقبولًا من الكفّارِ، فالواوُ لمطلقِ الجمعِ، فلا يردُ أنَّ نزولَهُ قبلَ طلوعِها، ولا ما سيأتي أنَّ طلوعَ الشَّمسِ أوَّلُ الآياتِ)، كذا في "المرقاقِ". م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ثلاثةَ خسوفٍ»: (قالَ ابنُ الملكِ: قد وُجِدَ الخسفُ في مواضعَ، لكن يُحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بالخسوفِ الثَّلاثةِ قدرًا زائدًا على ما وجدَ كأنْ يكون أعظمَ مكانًا وقدرًا)، كذا في «المرقاةِ». م

ذَلِكَ نَارٌ (١) تَحْرُجُ مِنَ اليَمَنِ، تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحشَرِهِم (٢)(٣). وَفِي روايةٍ: وَنَارٌ تَحْرُجُ مِن قَعرِ عَدنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى المَحشَرِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ فِي العَاشِرَةِ: وَرِيحٌ (٥) تُلقِي النَّاسَ فِي البَحرِ، رواهُ مسلمٌ (١).

٦٦٧١ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا(٧) بِالأَعْمَالِ سِتَّا: الدَّجَالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرضِ، وَطُلُوعَ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَأَمرَ (٨) العَامَّةِ، وَخُويْصَّةَ أَحَدِكُم»، رواهُ مسلمٌ (٩).

- (۱) قولُهُ: «نارٌ تخرجُ من اليمنِ»: (وفي روايةٍ: «تخرجُ من أرضِ الحجازِ»، قالَ القاضي عياضُ: لعلّها ناران تجتمعان تحشران النّاسَ، أو يكونُ ابتداءُ خروجِها من اليمنِ وظهورُها من الحجازِ، ذكرَهُ القرطبيُ رحمَهُ اللهُ، ثمَّ الجمعُ بينَهُ وبينَ ما في البخاريِّ: أنَّ أوَّلَ أشراطِ السّاعةِ نارٌ تخرجُ من المشرقِ إلى المغربِ بأنَّ آخريَّتها باعتبارِ ما ذُكِرَ من الآياتِ، وأوَّليَّها باعتبارِ أنَّها أوَّلُ الآياتِ الَّتي لا شيءَ بعدَها من أمورِ الدُّنيا أصلًا، بل يقعُ بانتهائِها النَّفخُ في الصَّورِ، بخلافِ ما ذُكِرَ معها؛ فإنَّهُ يبقى مع كلِّ آيةٍ منها أشياءُ من أمورِ الدُّنيا، كذا ذكرَهُ بعضُ المحقِّقين من العلماءِ الموقِّقين)، كذا في «المرقاة». م
- (٢) قولُهُ: "إلى محشرِهم»: (قيلَ: المرادُ من المحشرِ أرضُ الشّامِ؛ إذ صحَّ في الخبرِ أنَّ الحشرَ يكونُ في أرضِ الشّامِ،
   لكنَّ الظّاهرَ أنَّ المرادَ: أنْ يكونَ مبتدؤهُ منها، أو تجعلُ واسعةٌ تسعُ خلقَ العالمِ فيها)، كذا في "المرقاةِ". م
  - (٣) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في الآياتِ الَّتي تكونُ قبلَ السّاعةِ، ح: (٧٢٨٥).
    - (٤) مسلمٌ، نفسُ البابِ، ح: (٧٢٨٦)، واللَّفظُ للحاكم (٨٣١٧).
- (٥) قولُهُ: "وريحٌ تلقي النّاسَ في البحرِ": (لعلَّ الجمعَ بينَهما أنَّ المرادَ بالنّاسِ الكفّارُ، وإنَّ نارَهم تكونُ منضمَّةً إلى ربح شديدةِ الجري سريعةِ التَّاثيرِ في إلقائها إيّاهم في البحرِ، وهو موضعُ حشرِ الكفّارِ أو مستقرِّ الفجّارِ، كما وردَ أنَّ البحرَ يصيرُ نارًا، ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ﴾ [التّكوير: ١٦] بخلافِ نارِ المؤمنين؛ فإنَّها لمجرَّدِ التّخويفِ بمنزلةِ السّوطِ مهابةً؛ لتحصيلِ السَّوقِ إلى المحشرِ والموقفِ الأعظمِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في "المرقاةِ". م
  - (٦) مسلمٌ، نفسُ البابِ، ح: (٧٢٨٦).
- (٧) قولُهُ: «بادروا بالأعمالِ ستًّا»: (قالَ القاضي: أمرَهم أنْ يبادروا بالأعمالِ قبلَ نزولِ هذه الآياتِ؛ فإنَّها إذا نزلَت دهشتهم وشغلتهم عن الأعمالِ، أو سدَّ عليهم بابُ التَّوبةِ وقبولِ الأعمالِ)، كذا في «المرقاة». م
  - (٨) قولُهُ: «وأمرَ العامَّةِ»؛ (أي: الفتنةَ الَّتي تعمُّ النّاسَ، وقولُهُ: «وخُوَيْصَّةَ أحدِكم» قيلَ: يريدُ الموتَ)، كذا في «المرقاةِ». م
    - (٩) مسلم، ك: الفتن ب: في بقيَّةٍ من أحاديثِ الدَّجَّالِ، ح: (٧٣٩٨).

٦٦٧٢ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجِنَ لَا يَنفَعُ نَفسًا إِيمَانُهَا لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبُل، أَو كَسَبَت فِي إِيمَانِهَا خَيرًا: طُلُوعُ (١) الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرضِ »، رواهُ مسلمٌ (٢).

٦٦٧٣ ـ وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ (٣) الآيَاتِ خُرُوجًا، طُلُوعُ (٤) الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَت قَبلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا »، رواهُ مسلمٌ (٥).

٦٦٧٤ ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [لِأَبِي ذَرًّ] حِينَ غَرَبَتِ الشَّمسُ: «أَتَدرِي

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «طلوعُ الشَّمسِ من مغربِها»: (وقدَّم الطُّلوعَ، وإنْ كانَ متأخِّرًا في الوقوعِ؛ لأنَّ مدارَ عدمِ قبولِ التَّوبةِ عليهِ، وإنْ ضمَّ خروجُ غيرِهِ إليهِ)، كذا في «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: بيانِ الزَّمن الَّذي لا يقبلُ فيهِ الإيمانِ، ح: (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أوَّلُ الآباتِ»: (قالَ الطِّبيقُ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قيلَ: طلوعُ الشَّمسِ من مغربِها ليسَ أوَّلُ الآباتِ؛ لأنَّ الدُّخانَ والدَّجّالَ قبلَهُ. قلنا: الآباتُ إمّا أماراتٌ لقربِ قيامِ السّاعةِ، وإمّا أماراتٌ دالَّهٌ على وجودِ قيامِ السّاعةِ وحصولِها، ومن الأوَّلِ الدُّخانُ وخروجُ الدَّجّالِ ونحوُهما، ومن الثّاني ما نحن فيهِ من طلوعِ الشَّمسِ من مغربِها والرَّجفةِ وخروجِ النّارِ وطردِها النّاسَ إلى المحشرِ، وإنَّما سُمِّي أوَّلاً؛ لأنَّهُ مبتدأُ القسمِ الثّاني، ويؤيِّدُهُ حديثُ أبي هريرةَ: «لا تقومُ السّاعةُ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ من مغربها»)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(3)</sup> قولُهُ: "طلوعُ الشَّمسِ من مغربِها": قالَ في "ردِّ المختارِ": (وردَ في حديثٍ مرفوعٍ: "أنَّ الشَّمسَ إذا طلعَت من مغربِها تسيرُ إلى وسطِ السَّماءِ، ثمَّ ترجعُ، ثمَّ بعدَ ذلك تطلعُ من المشرقِ كعادتِها"، قالَ الرَّمليُّ الشّافعيُّ في "شرحِ المنهاجِ": وبهِ يعلمُ أنَّهُ يدخلُ وقتُ الظهرِ برجوعِها؛ لأنَّهُ بمنزلةِ زوالِها، ووقتُ العصرِ إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَهُ، والمنهاجِ": وبهِ يعلمُ أنَّهُ يدخلُ وقتُ الظهرِ برجوعِها؛ لأنَّهُ بمنزلةِ زوالِها، تعدرِ ثلاثِ ليالِ، لكن ذلك لا يعرفُ إلا والمغربُ بغروبِها، وفي هذا الحديثِ: أنَّ ليلةَ طلوعِها من مغربِها تطولُ بقدرِ ثلاثِ ليالِ، لكن ذلك لا يعرفُ إلا بعدَ مضيها؛ لإبهامِها على النّاسِ، فحينئدِ قياسُ ما مرَّ أنَّهُ يلزمُ قضاءُ الخمسِ؛ لأنَّ الزّائدَ ليلتانِ، فيقدَّران عن يومٍ وليلةٍ، وواجبُهما الخمسُ). م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفتنِ ب: في خروجِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٨٣).

أَينَ تَذَهَبُ؟»، قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذَهَبُ حَتَّى (١) تَسجُدَ تَحتَ العَرشِ، فَتَستَأذِنَ (٢) فَيُؤذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَن تَسجُدَ، فَلاَ يُقبَلَ مِنهَا، وَتَستَأذِنَ فَلاَ يُؤذَنَ لَهَا يُقالُ لَهَا: ارجِعِي مِن حَيثُ فَيُؤذَنُ لَهَا يُقالُ لَهَا: ارجِعِي مِن حَيثُ جِنتِ، فَتَطلُعُ مِن مَغرِبِهَا، فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

(١) قولُهُ: «حتَّى تسجدَ تحتَ العرش»: (فإنْ قلتَ: ما المرادُ بالسُّجودِ؛ إذ لا جبهةَ لها، والانقيادُ حاصلُ دائمًا؟ قلتُ: الغرضُ التَّشبيهُ بالسّاجدِ عندَ الغروب، فإنْ قلتَ: يرى أنَّها تغيبُ في الأرض، وقد أخبرَ اللهُ تعالى أنَّها تغربُ في عين حمئةٍ، فأين هي من العرش؟ قلتُ: الأرضون السَّبعُ في ضرب المثالِ كقطب الرَّحي والعرش؛ لعظم ذاتِهِ كالرَّحي، فأينما سجدَتِ الشَّمسُ سجدَت تحتَ العرش، وذلك مستقرُّها، فإنْ قلتَ: أصحابُ الهيئةِ قالوا: الشُّمسُ مرصَّعةٌ في الفلكِ؛ فإنَّهُ يقتضي أنَّ الَّذي يسيرُ هو الفلكُ، وظاهرُ الحديثِ أنَّها هي الَّتي تسيرُ وتجري، قلتُ: أمّا أوَّلًا فلا اعتبارَ لقولِ أهل الهيئةِ عندَ مصادمةِ كلام رسولِ اللهِ ﷺ، وكلامُ الرَّسولِ هو الحقُّ، لا مريةَ فيهِ، وكلامُهم حدسٌ وتخمينٌ، ولا مانعَ في قدرةِ اللهِ تعالى أنْ تخرجَ الشَّمسُ من مجراها، وتذهبُ إلى تحتِ العرش فتسجدُ، ثمَّ ترجعُ، فإنْ قلتَ: قالَ اللهُ تعالى ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠]؛ أي: يدورون، قلتُ: دورانُ الشَّمسِ في فلكِها لا يستلزمُ منعَ سجودِها في أيِّ موضع أرادَهُ اللهُ، وقالَ بعضُهم: يحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بالسُّجودِ من هو موكّلٌ بها من الملائكةِ. قلتُ: هذا الاحتمالُ غيرُ ناشئ عن دليلٍ فلا يعتبرُ بِهِ، وهو أيضًا مخالفٌ لظاهرِ الحديثِ وعدولٌ عن حقيقتِهِ، وقيلَ: المرادُ من قولِهِ: «تحتَ العرشِ»؛ أي: تحتَ القهرِ والسُّلطانِ، قلتُ: لماذا الهروبُ من ظاهرِ الكلام وحقيقتِهِ على أنَّنا نقولُ: السَّماواتُ والأرضُ وغيرُهما من جميع العالمِ تحتَ العرشِ، فإذا سجدَتِ الشَّمسُ في أيّ موضع قدَّرَهُ اللهُ تعالى يصحُّ أنْ يُقالَ: سجدَت تحتَ العرشِ، وقالَ ابنُ العربيِّ: وقد أنكرَ قومٌ سجودَ الشَّمسِ، وهو صحيحٌ ممكنٌ، قلتُ: هؤلاء قومٌ من الملاحدةِ؛ لأنَّهم أنكروا ما أخبرَ بِهِ النَّبيُّ ﷺ، وثبتَ عنهُ بوجهٍ صحيحٍ، ولا مانعَ من قدرةِ اللهِ تعالى أنْ يمكِّنَ كلَّ شيءٍ من الحيوانِ والجماداتِ أنْ يسجدَ لَهُ)، كذا في «عمدةِ القاري» في كتابِ بدءِ الخلق. م

(٢) قولُهُ: «فتستأذنُ»: (قالَ الكرمانيُّ: فإنْ قلتَ: فيمَ تستأذنُ؟ قلتُ: الظّاهرُ أنَّهُ في الطُّلوعِ من المشرقِ، واللهُ أعلمُ بحقيقةِ الحالِ، انتهى، قلتُ: لا حاجةَ إلى التَّقيُّدِ بقولِهِ: الظّاهرُ؛ لأنَّهُ لا شكَّ أنَّ استئذانَها هذا؛ لأجلِ الطُّلوعِ من المشرقِ على عادتِها، فيؤذنُ لَها، ثمَّ إذا قَرُبَ يومُ القيامةِ تستأذنُ في ذلك فلا يؤذنُ لَها، كما في الحديثِ المذكورِ)، كذا في «عمدةِ القاري». م

[يس: ٣٨]<sup>(١)</sup>» قَالَ: «مُستَقَرُّ هَا<sup>(٢)</sup> تَحتَ العَرش»، متَّفقٌ عليه<sup>(٣)</sup>.

٦٦٧٥ ـ وَعَن عِمرَانَ بنَ حُصَينٍ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَينَ خَلقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلقٌ أَكبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ»، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٦٦٧٦ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَليَناً عَنهُ، فَوَالله إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحسِبُ أَنَّهُ مُؤمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ»، رواه أبو داود<sup>(ه)</sup>.

٦٦٧٧ ـ وَعَن أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ»، قَالَت أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَينَ العَرَبُ يَومَئِذٍ؟ قَالَ: «هُم قَلِيلٌ»، رواه مسلم (٦).

٦٦٧٨ ـ وَعَن عَبدِالله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله لاَ يَخفَى عَلَيكُم، إِنَّ الله لَيسَ بِأَعوَرَ \_ وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَى عَينِهِ \_ وَإِنَّ (٧) المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعوَرُ العَينِ اليُمنَى،......

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: صفةِ الشَّمسِ والقمرِ، ح: (٣١٩٩)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: بيانِ الزَّمنِ الَّذي لا يقبلُ فيهِ الإيمانُ، ح: (٤٠١).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «مستقرُها تحتَ العرشِ»: قالَ في «المرقاةِ»: (فلا يُنكرُ أنْ يكونَ لها استقرارٌ تحتَ العرشِ من حيثُ لا ندركُهُ،
 ولا نشاهدُهُ، وإنَّما أخبرَ عن غيبِ فلا نكذَّبُهُ، ولا نكيَّهُهُ؛ لأنَّ علمنا لا يحيطُ بِهِ، ذكرَهُ الطِّيئُ). م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: التَّفسيرِ، ب: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَمِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ مَأْذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨]، ح: (٤٨٠٣)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: بيانِ الزَّمنِ الَّذي لا يقبلُ فيهِ الإيمانُ، ح: (٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في بقيَّةٍ من أحاديثِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٩٥). قولُهُ: «خَلْقٌ أكبرُ من الدَّجّالِ»: المرادُ: أكبرُ فتنةً وأعظمُ شوكةً.

<sup>(</sup>٥) أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفَظُ لَهُ، كَ: الملاحمِ، ب: خروجِ الدَّجّالِ، ح: (٤٣١٩)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقَهُ الذَّهبيُّ (٨٦١٦).

<sup>(</sup>٦) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في بقيَّةٍ من أحاديثِ الدَّجَّالِ، ح: (٧٣٩٣).

<sup>(</sup>٧) قولُهُ: «أنَّ المسيحَ الدَّجّالَ أعورُ»: (المسيحُ، وهو لقبٌ مشتركٌ بينَهُ وبينَ عيسى بنِ مريمَ ، الكنَّهُ يطلقُ عليهِ بمعنى «الماسحُ»؛ لحصولِ البرءِ ببركةِ مسجِهِ، وبمعنى «الممسوحِ»؛ لنزولِهِ نظيفًا من بطنِ أمِّهِ، ويطلقُ على=

كَأَنَّ عَينَهُ عِنبَةٌ (١) طَافِيَةٌ»، متفق عليه (٢).

77٧٩ ـ وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَر هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَرَانِي لَيلَةً عِندَ الكَعبَةِ، فَرَأَيتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ، قَد رَجَّلَهَا فَهِي رَجُلًا آدَمَ كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ، قَد رَجَّلَهَا فَهِي تَقطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَينِ يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَسَأَلتُ مَن هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا المَسِيحُ بنُ مَريَمَ، قال: ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعدٍ قَطَطٍ، أَعورِ العَينِ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيَةٌ كَأَشبَهِ مَن رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ بِابنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَى ٣٠ مَنكِبَي رَجُلَينِ يَطُوفُ (١٤ بِالبَيتِ، فَقُلتُ: مَن هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا المَسِيحُ الدَّجَالُ»، وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَى ٣٠ مَنكِبَي رَجُلَينِ يَطُوفُ (١٤ بِالبَيتِ، فَقُلتُ: مَن هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا المَسِيحُ الدَّجَالُ»،

الدَّجَالِ بمعنى فاعلٍ؛ لأنَّهُ يمسحُ الأرضَ جميعَها بسرعةٍ، أو بمعنى «مفعولٍ»؛ فإنَّهُ ممسوحُ إحدى العينين)
 التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "عنبةٌ طافيةٌ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: في الأحاديثِ الَّتي وردَت في وصفِ الدَّجَالِ، وما يكونُ منهُ كلماتٌ متنافرةٌ يشكلُ التَّوفيقُ بينها، ونحن نسألُ الله التَّوفيقَ في التَّوفيقِ بينها، وسنبيَّنُ كلَّا منها على حدتِهِ في الحديثِ الَّذي ذُكِ ذُكِ وَيهِ أو تعلَّقَ بِهِ، ففي هذا الحديثِ: أنَّها طافيةٌ، وفي آخرَ: أنَّهُ جاحظُ العينِ كأنَّها كوكبٌ، وفي آخرَ: أنَّها ليسَت بناتيةٍ ولا حجراء، والسَّبيلُ في التَّوفيقِ بينها أنْ نقولَ: إنَّما اختلفَ الوصفان بحسبِ اختلافِ المعنيين، ويؤيِّدُ ذلك ما في حديثِ ابنِ عمرَ هذا أنَّهُ أعورُ عينِ اليمنى، وفي حديثِ حذيفةَ: أنَّه ممسوحُ العينِ عليها ظفرةٌ غليظةٌ أعورُ، وفي حديث حذيفة الأوصافِ المتنافرةِ: أنْ يقدَّر فيها أنَّ إحدى عينيهِ ذاهبةٌ حديثه أيضًا: أنه أعورُ عين اليسرى، ووجهُ الجمعِ بين هذه الأوصافِ المتنافرةِ: أنْ يقدَّر فيها أنَّ إحدى عينيهِ ذاهبةٌ والأخرى معيبةٌ، فيصحُّ أنْ يقالَ لكل واحدةٍ: عوراءُ؛ إذ الأصلُ في العورِ العيبُ، وذكرَ نحوَه الشيخُ محيى الدِّينِ كذا في «شرح الطِّيعِ رحمَهُ اللهُ») هذا كله في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَنِيْ ﴾، ح: (٧٤٠٧)، ومسلمٌ، ك: الفِتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٦١).

قَولُهُ: «عينُه عنبةٌ طافيةٌ»: وهي الناتئةُ المرتفعةُ عن أخواتِها، يريد: أنَّ حدَقَتَهُ قائمةٌ كذلكَ.

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «على منكبي رجلين»: (الظّاهرُ أنَّ المرادَ بهما من يعاونُهُ على باطلِهِ من أمرائِهِ، كما أنَّ المرادَ بالرَّجلين
 الأوَّلين من يساعدان المسيحَ على حقِّه، ولعلَّهما الخضرُ والمهديُّ من أصحابِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «يطوفُ بالبيتِ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: طوافُ الدَّجّالِ عندَ الكعبةِ مع أنَّهُ كافرٌ مؤوَّلٌ بأنَّ رؤيا النَّبيِّ ﷺ من مكاشفاتِ هِ كوشف، بأنَّ عيسى ﷺ في صورتِ هِ الحسنةِ الَّتي ينزلُ عليها يطوفُ حولَ الدِّينِ لإقامتِهِ وإصلاحِ=

متَّفقٌ عليهِ(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ فِي الدَّجَّالِ: «رَجُلٌ أَحمَرُ جَسِيمٌ جَعدُ الرَّأْسِ أَعوَرُ عَينِ اليُمنَى أَقرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابنُ قَطَنِ»(٢).

٠٦٦٨٠ ـ وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدَّجَّالُ أَعوَرُ<sup>(٣)</sup> العَينِ اليُسرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ»، رواهُ مسلمٌ<sup>(٤)</sup>.

٦٦٨١ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَلاَ أُحَدِّثُكُم حَدِيثًا (°) عَنِ الدَّجَّالِ، مَا

<sup>=</sup> فسادِهِ، وأنَّ الدَّجَّالَ في صورتِهِ الكريهةِ الَّتي ستظهرُ يدورُ حولَ الدِّينِ يبقى العوجُ والفسادُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: ذكرِ المسيحِ بنِ مريمَ، والمسيحِ الدَّجّالِ، ح: (٤٢٧/٤٢٦)، والبخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ: ﴿وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْبَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾، ح: (٣٤٤٠).

قولُهُ: «رجلًا آدمَ»؛ أي: أسمرَ، «لـمَّةٌ»: الشَّعرُ الَّذي يجاوزُ شحمةَ الأذنِ. «قد رجلَها»؛ أي: سرَّحَها وامتشطَها، «جعدٌ»؛ أي: كثيرُ الشَّعر، «قططٌ»؛ أي: شديدُ الجعودة.

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: ذكرِ المسيحِ بنِ مريمَ، ح: (٤٢٩)، والبخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ: ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنَ ٱلْمِلِهَا ﴾، ح: (٤٤١).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أعورُ العينِ اليسرى»: (قد سبقَ أنَّهُ أعورُ العينِ اليمنى، وأنَّهُ ممسوحٌ إحدى عينيهِ، فالجمعُ أنْ يُقالَ: إحدى عينيهِ ذاهبةٌ، والأخرى معيبةٌ، فيصحُّ أنْ يُقالَ لكلِّ واحدةٍ عوراءُ؛ إذ العورُ في الأصلِ هو العيبُ، وقيلَ: إنَّ الأعورَ الأعورَ النَّما يكونُ بالنِّسبةِ إلى أشخاصٍ متفرِّقةٍ، فقومٌ يرونَهُ أعورَ اليسرى، وقومٌ يرونَهُ أعورَ اليمنى؛ ليدلَّ على بطلانِ أمرِهِ؛ لأنَّهُ إذا كانَ لا يرى خلقتهُ كما هي دلَّ على أنَّهُ ساحرٌ كذّابٌ، قالَ شارحٌ: ويُحتملُ أن يكونَ أحدُهما من سهو الرّاوي)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٦٦).
 وفي «شرح المصابيح» لابنِ الملكِ (٥/ ٥٦٥): («جفالُ الشَّعرِ»: بضمَّ الجيم؛ أي: كثيرُ الشَّعرِ).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «حديثًا عن الدَّجَالِ»: (قالَ النَّويِّ رحمَهُ اللهُ: هذه الأحاديثُ حجَّةٌ لمذهبِ أهلِ الحقِّ في صحَّةِ وجودِهِ، وأنَّهُ شخصٌ بعينِهِ ابتلى اللهُ بـه عبادَهُ، وأقدرَهُ على أشياءَ من مقدوراتِ اللهِ تعالى من إحياءِ الميِّتِ الَّذي يقتلُهُ، وظهورِ=

حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَومَهُ: إِنَّهُ أَعوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُول: إِنَّهَا الجَنَّةُ؛ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنذِرُكُم كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَومَهُ»، متَّفقٌ عليه (۱).

٦٦٨٢ ـ وَعَن حُذَيفَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الدَّجَّالَ يَخرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذَبٌ، فَمَن أَدرَكَ ذَلِكَ مِنكُم، فَلَيَقَع يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذَبٌ، فَمَن أَدرَكَ ذَلِكَ مِنكُم، فَلَيَقَع فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذَبٌ طَيِّبٌ »، متَّفَقٌ عليهِ (٢٠).

وزادَ مسلمٌ: «وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمسُوحُ العَينِ، عَلَيهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ كَافِرٌ، يَقرَؤُهُ كُلُّ مُؤمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيرِ كَاتِبٍ»(٣).

٦٦٨٣ - وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي قَد حَدَّثُتُكُم عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَلَّا تَعقِلُوا، إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ (١)، أَفْحَجُ، جَعدٌ، أَعوَرُ مَطمُوسُ العَينِ، لَيسَ

<sup>=</sup> زهرة الدُّنيا والخصبِ معهُ واتباع كنوزِ الأرضِ لَهُ، وأمرَ السَّماءَ أنْ تمطرَ فتمطرُ، والأرضَ أنْ تنبتَ، فيقعُ كلُّ ذلك بقدرة اللهِ تعالى ومشيئتِهِ، ثمَّ يعجزُهُ اللهُ بعدَ ذلك فلا يقدرُ على قتلِ ذلك الرَّجلِ ولا غيرِهِ، ويقتلُهُ عيسى بنُ مريمَ، ويثبَّتُ اللهُ الَّذين آمنوا، وقصَّتُهُ عظيمةٌ جدًّا تدهشُ العقولَ، وتحيَّرُ الألبابَ مع سرعةِ مرورِهِ في الأرضِ، ولا يمكثُ بحيثُ يتأمَّلُ الضُّعفاءُ دلائلَ الحدوثِ والتَقصِ، فيصدَّقُهُ مَن يصدُّقُهُ في هذه الحالةِ، ولهذا حدَّرَتِ الأنبياءُ من فتنتِه، ونبَّهوا على نقصِهِ ودلائلِ إبطالِهِ، وأمّا أهلُ التَّوفيتِ؛ فلا يغترُّون ولا ينخدعون بما فيهِ؛ لما ذكرناهُ من العلم بحالِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوَّا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَاْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيرٌ ﴾، ح: (٣٣٣٨)، ومسلمٌ، ك: الفتن، ب: ذكر الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٠)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧١٣٠).

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٦٧).

 <sup>(</sup>٤) قولُهُ: «قصيرٌ»: (وهو غيرُ ملائمٍ؛ لما سبق من كونِهِ أعظمَ إنسانٍ، ووجهُ الجمعِ: أنَّهُ لا يبعدُ أنْ يكونَ قصيرًا بطينًا
 عظيمَ الخلقةِ، وهـ و المناسبُ؛ لكونِـهِ كثيرَ الفتنةِ، أو العظمةُ مصروفةٌ إلى الهيبةِ، قيلَ: يُحتملُ أنَّ الله تعالى يغيرُهُ=

بِنَاتِئَةٍ، وَلَا حَجرَاءَ، فَإِن أُلبِسَ عَلَيكُم، فَاعلَمُوا أَنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَعورَ "، رواهُ أَبُو داوُدَ(١).

٦٦٨٤ ـ وَعَن أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَد أَنذَرَ أُمَّتَهُ الأَعورَ الكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَعورَ، وَمَكتُوبٌ بَينَ عَينيهِ ك ف ر»، متَّفقٌ عليه (٢).

م ٦٦٨٥ - وَعَن أَبِي عُبَيدَةَ بِنِ الجَرَّاحِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِيٌّ بَعَدَ نُوحٍ إِلَّا قَد أَنذَرَ الدَّجَّالَ قَومَهُ وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ ﴾ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ سَيُدرِكُهُ (٣) بَعضُ مَن رَآنِي أُو سَمِعَ (٤) كَلَامِي ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيفَ قُلُوبُنَا يَومَئِذٍ ؟ قَالَ: «مِثْلُهَا (٥) ؛ يَعنِي: اليَومَ، أَو خَيرٌ »، رواهُ التِّرمذيُّ وأَبُو داؤدَ (١).

<sup>=</sup> عندَ الخروج)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: خروجِ الدَّجّالِ، ح: (٤٣٢٠)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (١٣٧)، والنَّسائيُّ في «الكبرى»، ك: النَّعوتِ ب: المعافاةِ والعقوبةِ، ح: (٧٧١٦).

وفي «شرح المصابيح» لابنِ الملكِ (٥/ ٥٨٧) («أفحجُ»: بفتحِ الهمزةِ وسكونِ الفاءِ وفتحِ الحاءِ قبلَ الجيمِ: هو الّذي تباعد بينَ رجليهِ إذا مشي، «ولا حجراء»؛ أي: ليسَت بمنخفضةٍ.

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٦٣)، والبخاريُّ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ: ﴿وَلِيُصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴾، ح: (٧٤٠٨).

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «سيدركُهُ بعضُ مَن رآني»: (قيلَ: هو خضر، وقيلَ: بعضُ معمِّري الجنِّ) قالَهُ في «الكوكبِ الدُّرِّيِّ»، وقالَ في
 «المرقاق»: (قيلَ: دلَّ على بقاءِ الخضرِ). م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أو سمعَ كلامي»؛ يعني: (سمعَ حديثي بأنْ وصلَ إليهِ ولو بعدَ حينِ)، كذا في «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «مثلُها»؛ (أي: مثلُ قلوبِكم الآنَ؛ وهو معنى قولِ الرّاوي؛ يعني؛ أي: يريدُ بالإطلاقِ: تقييدَ الكلامِ بقولِهِ: «اليومَ أو خيرٌ»: فيه إشارةٌ إلى أنَّ سحرَهُ لا يؤثِّرُ في قلوبِ المؤمنين، وإنْ كانَ يُخيَّلُ في أعينِهم ما ليسَ من اليقينِ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: ما جاءَ في الدَّجّالِ، ح: (٢٢٣٤)، وأبو داوُدَ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الدَّجّالِ، ح: (٤٧٥٦)، قالَ التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

٦٦٨٦ \_ وَعَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعبَةَ ﴿ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنِ الدَّجَالِ أَكثَرَ مَا سَأَلتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ مِنهُ»، قُلتُ: لِأَنَّهُم يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبزٍ، وَنَهَرَ مَاءٍ (١)، قَالَ: «هُوَ أَهوَنُ عَلَى اللهِ مَن ذَلِكَ»، متَّفقٌ عليه (٢).

٦٦٨٧ ـ وَعَنِ النَّواسِ بِنِ سَمعَانَ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿ إِن يَحْرُج وَأَنَا فِيكُم، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونكُم، وَإِن يَحْرُج وَلَستُ فِيكُم، فَامرُ وَ حَجِيجُ نَفسِه، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ، فِيكُم، فَأَنَا حَجِيجُ نَفسِه، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌ (٣) قَطَطٌ، عَينُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبِدِ العُزَى بِنِ قَطَنٍ، فَمَن أَدرَكَهُ مِنكُم، فَليقرَأ عَلَيهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهفِ، فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِن فِتتَيهِ (٥) ]، إِنَّهُ سُورَةِ الكَهفِ، فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِن فِتتَيهِ (٥) ]، إِنَّهُ خُورِ اللهِ، فَاثَبَتُوا اللهِ، فَاثَبُوا اللهِ، وَمَا لَلهِ، وَمَا لَلهِ، وَمَا لَلهِ، وَمَا لَلهِ، وَمَا يَومُ كَشَهرٍ، وَيَومُ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُم اللهِ، فَلَنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَومُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكفِينَا (٢) فِيهِ صَلاةُ يَومٍ؟ قَالَ: ﴿ لَا، اقدُرُوا لَهُ قَدرَهُ \* قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَومُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكفِينَا (٢) فِيهِ صَلاةُ يَومٍ؟ قَالَ: ﴿ لَا، اقدُرُوا لَهُ قَدرَهُ \* قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَومُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكفِينَا (٢) فِيهِ صَلاةُ يَومٍ؟ قَالَ: ﴿ لَا، اقدُرُوا لَهُ قَدرَهُ \* قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَومُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكفِينَا (٢) فِيهِ صَلاةً يَومٍ؟ قَالَ: ﴿ لَا، اقدُرُوا لَهُ قَدرَهُ \* قُلنَا:

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «نهرَ ماءٍ»: (فيهِ إشارةٌ إلى أنَّ في زمانِهِ قحطُ الماءِ أيضًا، ابتلاءً للعبادِ وزوالًا للبركةِ في البلادِ؛ لعمومِ الفسادِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧١٢٧)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في الدَّجّالِ وهو أهونُ، ح: (٧٣٧٨/ ٧٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «شابٌّ»: (فيه إشعارٌ بأنَّهُ غيرُ ابنِ الصَّيّادِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) أبو داوُدَ، ك: الملاحمِ، ب: خروجِ الدَّجّالِ، ح: (٤٣٢١).

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «أتكفينا فيه صلاةُ يومٍ؟ قالَ: لا، اقدروا له قدرَهُ»: (في شرحِهِ فصلان، الفصلُ الأوَّلُ: يعني هذا جارِ على حقيقتِه، ولا امتناعَ فيه؛ لأنَّ اللهَ تعالى قادرٌ على أنْ يزيدَ كلَّ جزءٍ من أجزاءِ اليومِ الأوَّلِ، حتَّى يصيرَ مقدارَ سنةِ خارقًا للعادةِ، كما يزيدُ في أجزاءِ ساعةٍ من ساعاتِ اليومِ، انتهى، وفيهِ أنَّ هذا القولَ الَّذي قرَّرَهُ على المنوالِ الَّذي حرَّرَهُ لا يفيدُ إلّا بسطَ الزَّمانِ، كما وقع لَهُ ﷺ في قصَّةِ الإسراءِ مع زيادةٍ على المكانِ، لكن لا يخفى أنَّ سببَ وجوبِ كلِّ صلاةٍ إنَّما هو وقتُهُ المقدَّرُ من طلوعِ صبحٍ وزوالِ شمسٍ وغروبِها وغيبوبةِ شفقِها، وهذا لا يتصوَّرُ إلّا =

بتحقُّقِ تعدُّدِ الأيّامِ واللَّيالي على وجهِ الحقيقةِ، وهو مفقودٌ، فالتَّحقيقُ ما قالَهُ الشَّيخُ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ، وهو أنَّـهُ
 يشكلُ من هذا الفصلِ قولُهُ ﷺ: «يومٌ كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ»، مع قولِهِ: «وسائرُ أيّامِهِ كأيّامِكم».

ولا سبيلَ إلى تأويلِ امتدادِ تلك الأيّامِ على أنّها وُصِفَت بالطُّولِ والامتدادِ؛ لما فيها من شدِّة البلاءِ والبأساءِ والبَّساءِ والضَّرّاءِ؛ لأنّهم قالوا: يا رسولَ اللهِ! فذلك اليومُ الَّذي كسنةٍ أيكفينا فيهِ صلاةُ يومٍ؟ قالَ: «لا» الحديث، فنقولُ: وباللهِ التَّوفيقُ، ومنهُ المعونةُ في التَّحقيقِ، قد تبيَّنَ لنا بأخبارِ الصّادقِ المصدوقِ صلواتُ اللهِ وسلامِهِ عليهِ أنَّ الدَّجّالَ يبعثُ معَهُ من المشبهاتِ، ويفيضُ على يديهِ من التَّمويهاتِ، ما يسلبُ عن ذوي العقولِ عقولَهم، ويخطفُ من ذوي الأبصارِ أبصارَهم، فمن ذلك: تسخيرُ الشَّياطينَ لَهُ، ومجيئهِ بجنَّةٍ ونارٍ، وإحياءُ الميَّتِ على حسبِ ما يدَّعيهِ، وتقويتُهِ على من يريدُ إضلالَهُ، تارة بالمطرِ والعشب، وتارة بالأزمةِ والجدبِ.

ثمَّ لا خفاءَ بأنَّهُ أسحرُ النّاسِ، فلم يستقم لنا تأويلُ هذا القولِ، إلّا أنْ نقولَ: إنَّهُ يأخذُ بأسماعِ النّاسِ وأبصارِهم، حتَّى يخيَّلَ إليهم أنَّ الزَّمانَ قد استمرَّ على حالةٍ واحدةٍ أسفارٌ بلا ظلامٍ، وصباحٌ بلا مساءٍ، يحسبونَ أنَّ اللَّيلَ لا يمدُّ عليهم عليهم رواقَهُ، وأنَّ الشَّمسَ لا تطوي عنهم ضياءَها، فيبقون في حيرةٍ والتباسِ من امتدادِ الزَّمانِ، ويدخلُ عليهم دواخلُ باختفاءِ الآياتِ الظَّاهرةِ في اختلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ، فأمرَهم أنْ يجتهدوا عندَ تلكَ الأحوالِ ويقدِّروا لكلِّ صلاةٍ قدرَها إلى أنْ يكشفَ اللهُ عنهم تلكَ الغمَّة، هذا الَّذي اهتدينا إليه من التَّأويلِ، واللهُ الموفِّقُ لإصابةِ الحقِّ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيل.

وفي «شرحِ مسلم» للنّوويّ رحمَهُ الله: قالوا: هذا على ظاهرِو، وهذه الأيّامُ الثّلاثةُ طويلةٌ على هذا القدرِ المذكورِ في المحديث، يدلُّ عليه قولُهُ «وسائرُ أيّامِهِ كأيّامِكم» وأمّا قولُهُ ﷺ: «اقدروا له قدرَهُ»؛ فقالَ القاضي رحمَهُ اللهُ وغيرُهُ: هذا حكمٌ مخصوصٌ بذلك اليومِ شرَّعَهُ لنا صاحبُ الشّرعِ، قالوا: ولو لا هذا الحديثُ وكّلنا إلى اجتهادِنا، اقتصرنا على الصّلاةِ عندَ الأوقاتِ المعروفةِ في غيرِهِ من الأيّامِ، ومعناهُ إذا بَعُدَ طلوعُ الفجرِ قدرَ ما يكونُ بينهُ وبينَ الظّهرِ في كلّ يومٍ؛ فصلُّوا الظُّهرَ، ثمَّ إذا مضى بعدَهُ قدرُ ما يكونُ بينها وبينَ العصرِ؛ فصلُّوا العصرَ، فإذا مضى بعدَها قدرُ ما يكونُ بينها وبينَ العصرِ؛ فصلُّوا العصرَ، فإذا مضى بعدَها قدرُ ما يكونُ بينها والصَّبحُ، ثمَّ الظُّهرُ، ثمَّ العصرُ، ثمَّ المغربُ، وكذا حتَّى يكونُ بينها وبينَ المومُ، ووقعَ فيهِ صلاةُ السَّنةِ فرائضُ مؤدّاةٌ في وقتِها، وأمّا النّاني الّذي كشهرٍ، والنّالثُ الّذي كجمعةٍ، فيقاسُ على اليوم الأوّلِ في أنّهُ يقدَّرُ له كاليوم الأوّلِ على ما ذكرناهُ، انتهى.

وحاصلُهُ: أنَّ الأوقاتَ للصَّلاةِ أسبابٌ، وتقديمُ المسبَّباتِ على الأسبابِ جائزٌ إلّا بشرعٍ مخصوصٍ، كما يقدَّم العصرُ على وقتِهِ بعرفات، فمعنى «اقدروا» أي قدِّروا وخمِّنوا لَهُ؛ أي: لأداءِ الصَّلواتِ الخمسِ، «قدرَهُ» أي قدرَ=





يوم، كذا قيل، والأظهرُ ما قالَهُ شارحٌ؛ أي: قدِّروا الوقت، صلاةُ يومٍ في يومٍ كسنةٍ مثلًا، «قدرَهُ»؛ أي: قدرَهُ الَّذي كانَ
 لَهُ في سائرِ الأيّام كمحبوسِ اشتبهَ عليه الوقتُ) أخذتُهُ من «المرقاةِ».

(الفصلُ الثّاني: وفاقدُ وقتِ العشاءِ وَالوتِرِ كبلغار، فإنَّ فيها يطلعُ الفجرُ قبلَ غروبِ الشَّفقِ في أربعينيَّةِ الصَّيفِ مكلَّفٌ بهما، فيقدرُ لهما، ولا ينوي القضاء؛ لفقدِ وقتِ الأداءِ، بهِ أفتى البرهانُ الكبيرُ، واختارَهُ الكمالُ، وتبعَهُ ابنُ الشّحنةِ في «ألغازِهِ» فصحَّحَهُ، فزعمَ المصنَّفُ أنَّهُ المذهبُ، وقيلَ: لا يكلَّفُ بهما؛ لعدمِ سببهما، وبه جزمَ في «الكنزِ» و «الدُّرِّ» و «الملتقى» وبه أفتى البقّاليُّ، ووافقَهُ الحلوانيُّ والمرغينانيُّ، ورجَّحَهُ الشَّرنبلاليُّ والحلبيُّ، وأوسعا المقالَ، ومنعا ما ذكرَهُ الكمالُ، قلتُ: ولا يساعدُهُ حديثُ الدَّجّالِ؛ لأنَّهُ وإنْ وجبَ أكثرَ من ثلاثِمئةِ ظهرٍ مئلًا قبلَ الزَّوالِ ليس كمسألتِنا؛ لأنَّ المفقودَ في حديثِ الدَّجّالِ العلامةُ لا الزَّمانُ، وأمّا في مسألتِنا أي في العشاءِ والوتِرِ فقدْ فقدَ الأمرانِ؛ أي: العلامةُ؛ وهي غيبوبةُ الشَّفقِ قبلَ الفجرِ، والزَّمانُ المعلمُ، وهو ما تقعُ الصَّلاةُ فيهِ أداءً ضرورةَ الزَّمانِ الموجودِ قبلَ الفجرِ، هو زمانُ المغربِ، وبعدَهُ هو زمانُ الصُّبحِ، فلم يوجدِ الزَّمانُ الخاصُّ بالعشاءِ، وليس المرادُ فقدَ أصلِ الزَّمانِ، كما لا يخفى، نعم، إذا قلنا بالتَقديرِ هنا؛ يكونُ الزَّمانُ موجودًا تقديرًا، كما في يوم الدَّجّالِ، فلا يردُّ على المحقِّقِ، واللهُ تعالى أعلمُ) التقطتُهُ من «الدُّرِّ المختارِ» و «ردِّ المحتارِ».

وقالَ في «ردِّ المحتارِ»: (قولُهُ: «فيقدُرُ لهما» هذا موجودٌ في نُسَخِ المتنِ المجرَّدةِ ساقطٌ من «المنحِ»، ولم أرَ مَن سبقه اليه سوى صاحبِ «الفيضِ» حيثُ قالَ: ولو كانوا في بلدةٍ يطلعُ فيها الفجرُ قبلَ غيبوبةِ الشَّفقِ لا يجبُ عليهم صلاةُ العشاء؛ لعدمِ السَّببِ، وقيلَ: يجبُ، ويقدَّرُ الوقتُ اه، بقيَ الكلامُ في معنى «التَّقديرِ»، والَّذي يظهرُ من عبارةِ «الفيضِ»: أنَّ المرادَ أنَّهُ يجبُ قضاءُ العشاءِ بأنْ يقدَّرُ أنَّ الوقتَ أعني سببَ الوجوبِ قد وجدَ كما يقدَّرُ وجودُهُ في أيّامِ الدَّجَالِ على ما يأتي؛ لأنَّهُ لا يجبُ بدونِ السَّببِ، فيكونُ قولُهُ: «ويقدَّرُ الوقتُ» جوابًا عن قولِهِ: في الأوَّلِ؛ لعدمِ السَّببِ. وحاصلُهُ: أنَّنا لا نسلمُ لزومَ وجودِ السَّببِ حقيقةً، بل يكفي تقديرُهُ، كما في أيّامِ الدَّجَالِ، ويحتملُ أنَّ المرادَ السَّببِ. وحاصلُهُ: أنَّنا لا نسلمُ لزومَ وجودِ السَّببِ حقيقةً، بل يكفي تقديرُهُ، كما في أيّامِ الدَّجَالِ، ويحتملُ أنَّ المرادَ التَقديرِ المذكورِ هو ما قالهُ الشّافعيَّةُ من أنَّهُ يكونُ وقتُ العشاءِ في حقَّهم بقدرِ ما يغيبُ فيهِ الشَّفقُ في أقربِ البلادِ اليهم، والمعنى الأوَّلُ أظهرُ، كما يظهرُ لكَ من كلامِ «الفتحِ» الآتي؛ حيثُ ألحقَ هذه المسألة بمسألة أيّام الدَّجَالِ، ويعتملُ أن الكبيرُ، فأفتى ولأنَّ هذه المسألة نقلوا فيها الاختلافَ بينَ ثلاثةٍ، من مشايخِنا، وهم: البقاليُّ والحلوانيُّ والبرهانُ الكبيرُ، فأفتى البقاليُّ بعدم الوجوبِ، وكانَ الحلوانيُّ يفتي بوجوبِ القضاءِ.

ثمَّ وافق البقّاليَّ، لما أرسلَ إليهِ الحلوانيُّ مَن يسألُهُ عمَّن أسقطَ صلاةً من الخمسِ، أيكفرُ، فأجابَ السّائلَ بقولِهِ: مَن قُطِعَت يداهُ أو رجلاهُ كم فروضُ وضوئِهِ؟ فقالَ لَهُ: ثلاثٌ؛ لفواتِ المحلِّ، قالَ: فكذلك الصَّلاةُ، فبلغَ الحلوانيَّ ذلك فاستحسنَهُ، ورجعَ إلى قولِ البقّاليِّ بعدمِ الوجوبِ، وأمّا البرهانُ الكبيرُ، فقالَ بالوجوبِ، لكن قالَ في= يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إِسرَاعُهُ فِي الأَرضِ؟ قَالَ: «كَالغَيثِ استَدبَرَتهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى القَومِ فَيَدعُوهُم، فَيُؤمِنُونَ بِهِ، وَيَستَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمطِّرُ، وَالأَرضَ فَتُنبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيهِم سَارِحَتُهُم، أَطوَلَ مَا كَانَت ذُرًا، وَأَسَبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي القَومَ، فَيَدعُوهُم فَيَرُدُّونَ عَلَيهِ قَولَهُ، فَيَنصَرِفُ

وأيضًا فإنَّ من جملةِ بلادِهم ما يطلعُ فيها الفجرُ، كما غربَتِ الشَّمسُ، كما في «الزَّيلعيِّ» وغيرِه، فلم يوجد وقتُ قبلَ الفجرِ يمكنُ فيه الأداءُ، إذا علمتَ ذلك؛ ظهرَ لك أنَّ مَن قالَ بالوجوبِ، يقولُ بهِ على سبيلِ القضاءِ لا الأداءِ، ولو كانَ الاعتبارُ بأقربِ البلادِ إليهم لزمَ أنْ يكونَ الوقتُ الَّذي اعتبرناهُ لهم وقتًا للعشاءِ حقيقةٌ بحيثُ تكونُ العشاءُ فيه أداءً، مع أنَّ القائلين عندنا بالوجوبِ صرَّحوا بأنَّها قضاءٌ وبفقدِ وقتِ الأداءِ، وأيضًا لو فُرِضَ أنَّ فجرَهم يطلعُ بقدرِ ما يغيبُ الشَّفقُ في أقربِ البلادِ إليهم، لزمَ اتَّحادُ وقتَي العشاءِ والصَّبحِ في حقهم، أو أنَّ الصَّبحَ لا يدخلُ بقلوعِ الفجرِ، إنْ قلنا: إنَّ الوقتَ للعشاءِ فلم أنْ تكونَ العشاءُ نهاريَّةٌ لا يدخلُ وقتُها إلّا بعدَ طلوعِ الفجرِ، وقد يؤدِّى أيضًا إلى أنَّ الصَّبحَ إنَّما يدخلُ وقتُهُ بعدَ طلوعِ شمسِهم، وكلُّ ذلك لا يعقلُ، فتعيَّنَ ما قلنا في معنى «التقديرِ» ما لم يوجد نقلٌ صريحٌ بخلافِهِ، وأمّا مذهبُ الشّافعيَّة؛ فلا يقضي على مذهبنا، ثمَّ رأيتُ في «الحليةِ» ذِكرُ ما ذكرَهُ الشّافعيَّةُ، ثمَّ اعترضَهُ بأنَّ ظاهرَ حديثِ الدَّجالِ يفيدُ التَّقديرَ في خصوصِ ذلك البلدِ؛ لأنَّ الوقتَ يختلفُ ما ختلافِ كثيرِ من الأقطارِ، وهذا مؤيِّدٌ لما قلنا، وللهِ الحمدُ، فافهم).

تتمّةٌ: وأيضًا قالَ في «ردِّ المختارِ»: (لم أرَ مَن تعرَّضَ عندَنا؛ لحكم صومِهم فيما إذا كانَ يطلعُ الفجرُ عندَهم، كما تغيبُ الشَّمسُ أو بعدَهُ بزمانِ لا يقدِرُ فيهِ الصّائمُ على أكلِ ما يقيمُ بنيتَهُ، ولا يمكنُ أنْ يقالَ بوجوبِ موالاةِ الصَّومِ عليهم؛ لأنَّهُ يؤدِّي إلى الهلاكِ، فإنْ قلنا بوجوبِ الصَّومِ يلزمُ القولُ بالتَّقديرِ، وهل يقدَّرُ ليلُهم بأقربِ البلادِ إليهم، كما قاللهُ الشّافعيَّةُ هنا أيضًا، أم يقدَّرُ لهم بما يسعُ الأكلَ والشُّربَ، أم يجبُ عليهم القضاءُ فقط دونَ الأداءِ، كلِّ محتملٌ، فليُتأمَّل، ولا يمكنُ القولُ هنا بعدِّ الوجوبِ أصلًا كالعشاءِ عندَ القائلِ بهِ فيها؛ لأنَّ علَّة عدمِ الوجوبِ فيها عندَ القائلِ بهِ فيها؛ لأنَّ علَّة عدمِ الوجوبِ فيها عندَ القائلِ بهِ وطلوعُ فجرِ كلِّ يومٍ، هذا ما ظهرَ لي، واللهُ تعالى أعلمُ). م

 <sup>«</sup>الظَّهيريَّةِ» وغيرِها: لا ينوي القضاءَ في الصَّحيحِ؛ لفقدِ وقتِ الأداءِ، واعترضَهُ الزَّيلعيُّ بأنَّ الوجوبَ بدونِ السَّببِ
 لا يعقلُ، وبأنَّهُ إذا لم ينوِ القضاءَ يكونُ أداءً ضرورةً، وهو؛ أي: الأداءُ فرضُ الوقتِ، ولم يقُل به أحدٌ؛ إذ لا يبقى
 وقتُ العشاءِ بعدَ طلوع الفجرِ إجماعًا اه.

عَنهُم، فَيُصبِحُونَ<sup>(۱)</sup> مُمحِلِينَ لَيسَ بِأَيدِيهِم شَيءٌ مِن أَموَالِهِم، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحلِ، ثُمَّ يَدعُو رَجُلًا مُمتَلِئًا شَبَابًا، فَيضرِبُهُ بِالسَّيفِ فَيَقطَعُهُ جَزلَتينِ رَمِيةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدعُوهُ فَيُقبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجههُ، يَضحَكُ، فَبَينَمَا هُو كَذَلِكَ؛ إِذ بَعَثَ اللهُ المَسِيحَ بنَ مَريَم، فَيَزِلُ (٢) عِندَ المَنارَةِ البَيضَاءِ شَرقِيَّ دِمَشْقَ، بَينَ مَهرُودَتينِ، وَاضِعًا كَفَّيهِ عَلَى أَجنِحَةِ مَلكَينِ، إِذَا طَأَطَأَ وَأَسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللُّولُؤ، فَلَا يَحِلُّ (٣) لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَتَهِي طَرفُهُ، فَيَطلُبُهُ حَتَّى يُدرِكَهُ بِبَابِ لُدًّ، فَيَقتُلُهُ.

ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى بنَ مَرِيمَ قَومٌ قَد عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ، فَيمسَحُ عَن وُجُوهِهِم وَيُحَدِّثُهُم بِدَرَجَاتِهِم فِي

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «فيصبحونَ ممحلينَ...» إلخ: (والحاصلُ: أنَّ المؤمنين صاروا بهِ مبتلين بأنواعٍ من البلاءِ والمحنِ والضَّرّاءِ، ولكنَّهم صابرونَ وراضونَ وشاكرونَ؛ لما أعطاهم اللهُ من صفاتِ الأولياءِ؛ ببركةِ سيِّدِ الأنبياءِ وسيِّدِ الأصفياءِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فينزلُ عندَ المنارةِ البيضاءِ شرقيَّ دمشقَ»: (ذكرَ السُّيوطيُّ في «تعليقِهِ» على «ابنِ ماجَه» أنَّهُ قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ في روايةٍ: بالأردنِ، وفي روايةٍ: بمعسكرِ المسلمين، قلتُ: حديثُ نزولِهِ ببيتِ المقدسِ عندَ ابنِ ماجَه، وهو عندي أرجحُ، ولا ينافي سائرَ الرِّواياتِ؛ لأنَّ بيتَ المقدسِ شرقيَّ دمشقَ، وهو معسكرُ المسلمينِ إذ ذاك، والأردنُ اسمُ الكورةِ كما في الصِّحاحِ، وبيتُ المقدسِ داخلٌ فيهِ، وإنْ لم يكن في بيتِ المقدسِ الآنَ منارةٌ، فلا بدَّ أن تحدثَ قبلَ نزولِهِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "فلا يحلُّ لكافرٍ يجدُ ريحَ نفسِهِ إلّا ماتَ»: (يجوزُ كونُ الدَّجّالِ مستثنَّى من هذا الحكمِ لحكمةِ إراءةِ دمهِ في الحربةِ ليزدادَ كونُهُ ساحرًا في قلوبِ المؤمنين، ويجوزُ كونُ هذهِ الكرامةِ لعيسى أوَّلًا حينَ نزولِهِ، ثمَّ تكونُ زائلةً حينَ يرى الدَّجّالَ؛ إذ دوامُ الكرامةِ ليسَ بلازم، وقيلَ: نفسُ الَّذي يموتُ الكافرُ هو النَّفسُ المقصودُ بهِ إهلاكُ كافرٍ لا النَّفسُ المعتادُ، فعدمُ موتِ الدَّجّالِ لعدمِ النَّفسِ المرادِ، وقيلَ: المفهومُ منهُ أنَّ مَن وجدَ مِن نفسِ عيسى من الكفّارِ يموتُ، ولا يفهمُ منهُ أنْ يكونَ ذلك أوَّلَ وصولِ نفسِهِ، فيجوزُ أنْ يحصلَ ذلك بهم بعدَ أنْ يريهم عيسى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ دمَ الدَّجّالِ في حربتِهِ؛ للحكمةِ المذكورةِ، ثمَّ منِ الغريبِ أنَّ نفسَ عيسى هي تعلَّقَ به الإحياءُ لبعضٍ، والإماتةُ لبعضٍ)، كذا في "المرقاةِ». م

الجَنَّةِ، فَبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ؛ إِذ أُوحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَد أَخرَجتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِم، فَحَرِّز عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبَعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُم عَلَى بُحَيرةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُم فَيَقُولُونَ: لَقَد كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنتَهُوا إِلَى جَبَلِ الخَمَرِ، وَهُو جَبَلُ بَيتِ المَقدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَد قَتَلْنَا مَن فِي الأَرضِ، هَلُمَّ فَلنَقتُل مَن فِي السَّمَاءِ، فَيَرُمُونَ بِنُشَّابِهِم إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُ اللهُ عَلَيهِم نُشَّابَهُم مَخضُوبَةً دَمًا.

وَيُحصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّورِ لِأَحَدِهِم خَيرًا مِن مِئَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ اللهَ عَلَيهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِم، فَيُصبِحُونَ فَرسَى كَمَوتِ اللهِ عَيسَى وَأَصحَابُهُ، فَيُرسِلُ اللهُ عَلَيهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِم، فَيُصبِحُونَ فَرسَى كَمَوتِ نَفسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهِبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصحَابُهُ إِلَى الأَرضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرضِ مَوضِعَ شِبرِ إِلَّا فَسَ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهِبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرسِلُ اللهُ طَيرًا كَأَعنَاقِ البُحْتِ مَلَا أَوْ وَهَمُهُم وَنَتنَهُم، فَيَرغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرسِلُ اللهُ طَيرًا كَأَعنَاقِ البُحْتِ فَتَحمِلُهُم فَتَطرَحُهُم حَيثُ شَاءَ اللهُ (۱).

وَفِي روايةٍ: تَطرَحُهُم بِالمَهبِلِ وَيَستَوقِدُ المُسلِمُونَ مِن قِسِيِّهِم وَنُشَّابِهِم وَجِعَابِهِم سَبعَ سِنِينَ (٢).

قولُهُ: «سارحتهم» ماشيتهم، «ذراً»: جمعُ: ذروة؛ وهي أعلى سنامِ البعيرِ، «وأسبعَهُ»؛ أي: أتمَّهُ؛ أي: تعودُ إليهم ماشيتهم سمانًا كثيرة الدَّرِ أكثر ممّا كانت قبلُ، «وأمدَّهُ خواصرَ» جمعُ خاصرةٍ، وهي ما تحتَ الجنبِ، وكونُها أمدَّها كنايةٌ عن كثرةِ الأكلِ والامتلاءِ، «كيعاسيبِ النَّحلِ»: جمعُ يعسوبٍ، وهو أميرُ النَّحلِ؛ والمعنى: تتبعُهُ كنوزُ الأرضِ، كما يتبعُ النَّحلُ اليعسوبَ الَّذي هو ملكُها، «الجزلةُ»: القطعةُ، «طأطاً رأسَهُ»؛ أي: خفضَهُ، «قطرَ»؛ أي: عرفُهُ، «تحدَّرَ» أي: نزلَ من رأسِهِ، «جمانٌ»: الجمانُ: حبّاتٌ من الفضَّةِ تصنعُ على هيئةِ اللُّولؤِ في صفائِهِ فسُمِّي الماءُ جمانًا لشبهِهِ بهِ في الصَّفاءِ والحسنِ، «ببابِ لُدًّ» مصروفُ بلدةٍ قريبةٍ من بيتِ المقدسِ، «لا يدانِ لأحد بقتالِهم» يدانِ: تثنيةُ يدٍ؛ معناهُ: لا قدرةَ ولا طاقةَ، «النَّغفَ»: هو دودٌ يكونُ في أنوفِ الإبل والغنم، الواحدةُ نغفةٌ، «فيصبحون فرسي»؛ أي: يصيرون قتلى، جمعُ فريسٍ.

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتن ب: ذكرِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٣ / ٧٣٧٤).

 <sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، ك: الفتنِ، ب: ما جاء في فتنةِ الدَّجّالِ، ح: (٢٢٤٠).
 قولُهُ: (وجعابِهم): جمعُ: الجعبةِ، وهو غلافُ النشّابِ.

ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ مِنهُ بَيتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ، فَيَغسِلُ الأَرضَ حَتَّى يَترُّكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرضِ: أَنبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَومَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَستَظِلُّونَ بِقِحفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسلِ، حَتَّى إِنَّ اللَّقحَةَ مِنَ الإبِلِ لَتَكفِي الفِيَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقحَةَ مِنَ البَقرِ لَتَكفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبينَمَا هُم كَذَلِكَ؛ إِذ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُم النَّاسِ، وَاللَّقحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبينَمَا هُم كَذَلِكَ؛ إِذ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُم تَكُومِي الفَخِيرِ وَكُلِّ مُسلِمٍ، وَيَبقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ (٢) فِيهَا تَهَارُجَ تَحَتَ آبَاطِهِم، فَتَقبِضُ (١) رُوحَ كُلِّ مُومِنٍ وَكُلِّ مُسلِمٍ، وَيَبقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ (٢) فِيهَا تَهَارُجَ اللهُ مُلْ مُن مِن وَكُلِّ مُسلِمٍ، وَيَبقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ (٢) فِيهَا تَهَارُجَ اللهُ ولِهُ اللهُ عَلَى مُن وَهُمُ السَّاعَةُ »، رواهُ مسلمٌ، إلا الرواية الثانية وهِي قولُهُ: «تَطرَحُهُم بِالمَهِبِلِ» إلى قولِه: «سَبعَ سِنِينَ» رواهَا التِّرَمَذِيُّ (٣).

«لا يكنُّ منهُ»: من الإكنانِ، والكنُّ: ما يردُّ الحرَّ والبردَ من الأبنيةِ والمساكنِ؛ أي: لا يسترُ ولا يصونُ من ذلك المطرِ، «كالزَّلفةِ»: واحدةُ الزُّلفِ، وهي مصانعُ الماءِ، وقيلَ: الرَّوضةُ، «بقحفِها»؛ أي: بقشرِها، «في الرِّسلِ»: اللَّبن والحليب، «اللَّقحةَ» النَّاقةُ الَّتي نتجَت حديثًا، «الفثامَ»: الجماعةُ الكثيرةُ، «يتهار جون فيها»؛ أي: يختلطون ويتفاسدون في الأرضِ، «تهارجَ الحمرِ»؛ أي: كاختلاطِها؛ يعني: يجامعون النِّساءَ بحضرةِ النّاسِ.

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «فتقبضُ روحَ كلِّ مؤمنِ وكلِّ مسلمٍ»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: هكذا هو في جميعِ النُّسخِ بالواوِ؛ يعني: كانَ الظّاهرُ أَنْ يكونَ به الشَّكُ؛ فإنَّهُ لا فرقَ بينَ المؤمنِ والمسلمِ عندَ أربابِ الحقِّ من أهلِ السُّنَةِ والجماعةِ، فالمقصودُ المبالغةُ في التَّعميمِ والتَّغايرِ باعتبارِ اختلافِ الوصفين، كما في التَّزيلِ: ﴿ وَلَكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَئِ وَقُرُءَانِ فالمقصودُ المبالغةُ في التَّعميمِ والتَّغايرِ باعتبارِ اختلافِ الوصفين، كما في التَّزيلِ: ﴿ وَلَكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَئِ وَقُرُءَانِ مُثِينٍ ﴾ [العجر: ١] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ [العجر: ١] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ [العجر: ١] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَلَمُ مُلِمِينِ المصلِّقِ وبالمسلمِ المنقادِ، لكن لما كانَ أحدُهما لا ينفعُ بدونِ الآخرِ، الآخرِ، واللهُ تعالى أعلمُ، وأطلقَ عليهِ كلَّ واحدٍ من الوصفينِ بطريقِ التَّساوي، أو لكونِ أحدِهما غالبًا عليهِ في نفسِ الأمرِ، واللهُ تعالى أعلمُ، قالَ الطِّيقُ رحمَهُ اللهُ: المرادُ بالتَّكرارِ هنا الاستيعابُ؛ أي: تقبضُ روحَ خيارِ النَّاسِ كلَّهم)، كذا في «المرقاق». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «يتهارجون...» إلخ: (قالَ النُّوويُّ رحمَهُ اللهُ: أي: يجامعُ الرِّجالُ النِّساءَ علانية بحضرةِ النّاسِ، كما يفعلُ الحميرُ، ولا يكترثون لذلك، والهرجُ: بإسكانِ الرّاءِ الجماعُ، ويُقالُ: هرجَ زوجتَهُ؛ أي: جامعَها)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: ذكر الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٣).

٦٦٨٨ - وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ يَزِيدَ هُمَّه، قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «يَمكُثُ الدَّجَّالُ فِي الأَرضِ أَربَعِينَ (١) سَنَةً، السَّنَةُ كَالشَّهِر، وَالشَّهرُ كَالجُمُعَةِ، وَالجُمُعَةُ كَاليَومِ، وَاليَومُ كَاضطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ»، رواهُ فِي «شرحِ السُّنَّةِ»(٢).

٦٦٨٩ - وَعَنهَا ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيتِي، فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ بَينَ يَدَيهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، سَنَةٌ تُمسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَي قَطرِهَا، وَالثَّانِيةُ تُمسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَي قَطرِهَا، وَالثَّانِيةُ تُمسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَي قَطرِهَا، وَالثَّانِيةُ تُمسِكُ السَّمَاءُ قَطرَهَا كُلَّهُ، وَالأَرضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا يَبقَى ذَاتُ ضِرسٍ، وَالأَرضُ ثُلُثَي نَبَاتِهَا، وَالثَّالِثَةُ تُمسِكُ السَّمَاءُ قَطرَهَا كُلَّهُ، وَالأَرضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا يَبقَى ذَاتُ ضِرسٍ، وَلِا ذَاتُ ظِلفٍ مِنَ البَهَائِم إِلَّا هَلَكَت، وَإِنَّ أَشَدَّ فِتنَةٍ يَأْتِي الأَعرَابِيَّ فَيَقُولَ: أَرَأَيتَ إِن أَحييتُ لَكَ إِبلَكَ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «أربعين سنة»: ذكرَ في هذا الحديثِ مدَّة لبيْهِ أربعين سنة، وقد سبقَ قبيلَ هذا من حديثِ النَّواسِ بنِ سمعانَ: أنَّ لبثَهُ أربعونَ يومًا، قالَ القاري: (لا يصلحُ هذا الحديثُ أنْ يكونَ معارضًا لروايةِ مسلمٍ؛ أعني: حديثَ النَّواسِ، وعلى تقديرِ صحَّتِهِ، لعلَّ المرادَ بأحدِ المكثينِ مكثٌ خاصٌّ على وصفٍ معيَّنِ مبيَّنٍ، ويمكنُ اختلافُهُ باختلافِ الأحوالِ والرِّجالِ)، وقالَ في حاشيةِ «الكوكبِ الدُّرِيِّ»: (وهاهنا حديثٌ ثالثٌ أخرجَهُ أبنُ ماجه وغيرُهُ من روايةِ أبي أمامةَ مرفوعًا بلفظِ: أنَّ أيّامهُ أربعون سنة، السَّنةُ كنصفِ السَّنةِ، والسَّنةُ كالشَّهرِ، والشَّهرُ كالجمعةِ، وآخرُ أيّامِهِ كالشَّررةِ، قيلَ: «تقدِّرونَ فيها الصَّلاةَ، كما تقدِّرونها في هذهِ الأيّام الطّوالِ...؛ الحديثَ»).

قالَ الشَّيخُ في «الإنجاحِ»: (إنْ صحَّ هذه الرِّوايةُ؛ فالمرادُ منهُ أنَّهُ باعتبارِ هذا الزَّمانِ بالسُّرعةِ أيّامًا، وباعتبارِ غروبِ الشَّمسِ وطلوعِها، ولو في زمنٍ قليل سمّاهُ سنينًا، ولذا لم يعتبر في أداءِ الصَّلاةِ قصرُ الوقتِ وطولُهُ، اه، قلتُ: وبَسَطَ في الجمع بينها صاحبُ «الإشاعةِ» أيضًا، فارجع إليه لو شئت، وذكرَ أيضًا في فتنةٍ أنَّهُ يقولُ: أنا ربُّ العالمين، وهذه الشَّمسُ تجري بإذني، أفتريدون أنْ أحبسَها؟ فيقولون: نعم، فحبسَ الشَّمسَ، حتَّى يجعلَ اليومَ كالشَّهرِ، والجمعةَ كالسَّنةِ، ويقولُ: أتريدون أنْ أسيَّرها؟ فيقولون: نعم، فيجعلُ اليومَ كالسَّاعةِ، رواهُ نعيمُ بنُ حمّادٍ والحاكمُ عن ابنِ مسعودٍ، اه. فهذا الحديثُ يجمعُ بينَ الرَّواياتِ المتقدِّمةِ بأحسنِ جمع، ويزيلُ أكثرَ الإشكالاتِ). م

<sup>(</sup>٢) أحمدُ (٢٧٥٧١)، وهو في «مصنّفِ» عبدِ الرَّزَاقِ (٢٠٨٢٢)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٣٩). قولُهُ: «واليومُ كاضطرامِ السَّعفةِ»: غصينُ النَّخلِ، وقيلَ: الغصنُ الرَّقيقُ من النَّخلِ، وقيلَ: ورقُ النَّخلِ؛ أي: كالتهابِها في النّارِ.

أَلسَتَ تَعَلَمُ أَنِّي رَبُّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى، فَتَمَثَّلَ الشَّيَاطِينُ لَهُ نَحوَ إِبِلِهِ كَأَحسَنِ مَا تَكُونُ ضُرُوعُهَا، وَأَعظَمِهِ أَسنِمَةً، قَالَ: وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَد مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ، فَيَقُولُ: أَرَأَيتَ إِن أَحييتُ لَكَ أَباكَ، وَأَعظَمِهِ أَسنِمَةً، قَالَ: وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَد مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ، فَيَقُولُ: أَرَأَيتَ إِن أَحييتُ لَكَ أَباكَ، وَنَحو أَبِيهِ، وَنَحو أَجِيهِ» وَأَحييتُ لَكَ أَخَاكَ أَلسَتَ تَعلَمُ أَنِّي رَبُّكَ، فَيَقُولُ: بَلَى، فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيَاطِينُ نَحو أَبِيهِ، وَنَحو أَجِيهِ» قَالَت: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِحَاجَةٍ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، قَالَت: وَالقَومُ فِي اهتِمَامٍ وَغَمِّ مِمَّا حَدَّثَهُم بِهِ، قَالَت: فَأَخذَ بِلُحمَتِي البَابِ، وَقَالَ: «مَهيَم أَسمَاءُ؟» قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَد خَلَعتَ أَفِئدَتَنَا بِذِكِ قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَد خَلَعتَ أَفِئدَتَنَا بِذِكِ اللّهَ عَلِي كَلّ مُؤمِنٍ» قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَد خَلَعتَ أَفِئدَتَنَا بِذِكِ اللّهُ وَإِنْ يَحْرُج وَأَنَا حَيْء فَعَ فَي اللّهُ وَاللّه عَلَى كُلّ مُؤمِنٍ اللهِ وَالله وَعَلَى كُلّ مُؤمِنٍ اللّه أَلْتَ اللّه اللّه الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَلَا الللّه وَاللّه وَاللّه

7٦٩٠ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ (٢) مِنَ المُؤمِنِينَ، فَتَلَقَاهُ المَسَالِحُ - مَسَالِحُ (٣) الدَّجَّالِ - فَيَقُولُونَ لَهُ: أَينَ تَعمِدُ ؟ فَيَقُولُونَ أَعَمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا تُؤمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ

<sup>(</sup>۱) أحمدُ، واللَّفظُ لَهُ، ح: (۲۷٥٧٩)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٤٠)، وهو في «مسندِ الطَّيالسيِّ» (٣/ ٢٠٢)، ح: (١٧٣٨).

قولُهُ: «مهيم»؛ أي: ما أمركم وشأنُكم، وهي كلمةٌ يمانيَّةٌ، كذا في «النِّهايةِ».

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «رجلٌ من المؤمنينَ»: (قالَ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ سفيانَ الفقيهُ راوي «صحيح مسلم»: يُقالُ: إنَّ هذا الرَّجلَ الخَصرُ هُ اللهُ النَّفويُ من الخصرُ هُ النَّظرُ: صحيحُ مسلم، تحقيقُ: فؤاد عبد الباقي، ح: (٢٩٣٨)، لكن مع الأسفِ الشَّديدِ حُذِفَ من الكتبِ السَّنَّةِ الَّتي طبعَتها مجموعةُ دارِ السَّلامِ - الرِّياض، أشنعُ خيانةٍ مع تراثِ السَّلفِ]، وكذا قالَ معمرٌ، وهذا يقتضي أنْ يكونَ الخضرُ حيًّا، وقد اختلفَ العلماءُ في ذلك، فالجمهورُ من الفقهاءِ والمحدَّثين وغيرِهم وبعضِ الصُّوفيَّةِ على أنَّهُ ماتَ، وذهبَ جمهورُ الصُّوفيَّةِ وبعضُ الفقهاءِ وغيرُهم إلى أنَّهُ حيِّ، قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: وهو الصَّحيحُ، ذكرَه الشَّيخُ الجزريُّ). كذا في «المرقاةِ» م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «مسالحُ الدَّجَالِ»: (مرفوعٌ على الإبدالِ، وقولُهُ: «أوما تؤمنُ بربِّنا»: يعنون بهِ الدَّجَالَ؛ حيثُ وجدوا عندَهُ الجاهَ والمالَ) كذا في «المرقاةِ». م

بَعضُهُم لِبَعضٍ: أَلَيسَ قَد نَهَاكُم رَبُّكُم أَن تَقتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، قَالَ: فَيَنطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ المُؤمِنُ، قَالَ: فَينطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ، المُؤمِنُ، قَالَ: فَيَأَمُّرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ، فَيُوسَعُ ظَهرُهُ وَبَطنُهُ ضَربًا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوْمَا تُؤمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ.

قَالَ: فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُوْشَرُ بِالمِنشَارِ مِن مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَينَ رِجلَيهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمشِي الدَّجَّالُ بَينَ القِطعَتَينِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُومِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازدَدتُ فِيكَ إِلَّا القِطعَتَينِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُومِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازدَدتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَحَهُ، بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَحَهُ، فَيُسِرَةً، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَحَهُ، فَيُجعَلَ مَا بَينَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَستَطِيعُ إِلَيهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيدَيهِ وَرِجلَيهِ فَيقذِفُ بِهِ، فَيُحسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَى الجَنَّةِ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "هَذَا أَعظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ"، رواهُ مسلمٌ (۱).

٦٦٩١ ـ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الدَّجَالُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَن يَدخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ، فَيَنزِلُ بَعضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي المَدِينَةَ، فَيَخرُجُ إِلَيهِ يَومَئِذٍ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيرُ النَّاسِ ـ أَو مِن خِيَارِ النَّاسِ ـ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيتُم إِن قَتَلتُ النَّاسِ ـ فَيَقُولُ: أَشَهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيتُم إِن قَتَلتُ هَذَا، ثُمَّ أَحييتُهُ، هَل تَشُكُّونَ فِي الأَمرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحيِيهِ، فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كُنتُ فِيكَ أَشَدَّ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "إِنَّمَا أَلقِيَ فِي الجَنَّةِ»: (يمكنُ أَنَّهُ يرميهِ فِي النّارِ الَّتِي معهُ، ويجعلُها اللهُ عليه جنَّةً كما سبقَ بردّا وسلامًا على إبراهيمَ على وتصيرُ تلك النّارُ روضةً وجنَّةً، وعلى كلِّ تقديرٍ فلم يحصل لَهُ موتٌ على يدِهِ سوى ما تقدَّمَ، وأمّا قولُ الرّاوي، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "هذا أعظمُ النّاسِ شهادةً عندَ ربِّ العالمين"؛ فالمرادُ بها قتلُهُ الأوَّلُ)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: صفةِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٧).

وفي «شرح المصابيح» لابنِ الملكِ (٥/ ٥٧٥): «المسالحُ»: جمعُ مسلحةٍ؛ وهي قومٌ ذوو سلاحٍ، «فيُشَبَّحُ»: الشَّبحُ في الرَّأسِ: هو أنْ يُضربَ بشيءٍ، فيجرحُهُ ويشقُّهُ، «فيؤشرُ بالمئشارِ»؛ أي: يُشقُّ بهِ.

بَصِيرَةً مِنِّي اليَومَ، فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَن يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيهِ»، متَّفَقٌ عليهِ(١).

٦٦٩٢ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي المَسِيحُ مِن قِبَلِ المَشرِقِ، هِمَّتُهُ المَدِينَةُ، حَتَّى (٢) يَنزِلَ دُبُرُ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصرِفُ المَلَائِكَةُ وَجِهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهلِكُ»، متَّفقٌ عليه (٣).

٦٦٩٣ ـ وَعَن أَبِي بَكرَةَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَدخُلُ الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَلَهَا يَومَئِذٍ سَبِعَةُ أَبُوابِ، عَلَى كُلِّ بَابِ مَلكَانِ»، رواهُ البخاريُّ(١٠).

3194 و وَعَن فَاطِمَةَ بِنتَ قَيسٍ ﴿ قَالَت: سَمِعتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعةً فَخَرَجتُ إِلَى المَسجِدِ، فَصَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَادِي الصَّلَاةُ جَلَسَ عَلَى الْمِنبِرِ، وَهُوَ يَضحَكُ، فَقَالَ: ﴿لِيَلزَم كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلَّاهُ ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَتَدرُونَ لِمَ جَمَعتُكُم؟ ﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: ﴿إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعتُكُم لِرَغبَةٍ وَلَا لِرَهبَةٍ ، وَلَكِن جَمَعتُكُم ؛ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّادِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسلَمَ ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنتُ أُحَدِّثُكُم عَن مَسِيحِ الدَّجَالِ.

حَدَّثِنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِن لَخمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمِ المَوجُ شَهرًا فِي البَحرِ، ثُمَّ أَرفَوُ وا إِلَى جَزِيرَةٍ حَتَّى مَغرِبِ الشَّمسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الجَزِيرَةَ فَلَاثِيرَةُ أَلْفَيْتِهُم دَابَّةٌ أَهلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لا يَدرُونَ مَا قُبُلُهُ مِن دُبُرِهِ، مِن كَثرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيلَكِ مَا أَنتِ؟ فَلَقَيتُهُم دَابَّةٌ أَهلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لا يَدرُونَ مَا قُبُلُهُ مِن دُبُرِهِ، مِن كَثرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيلَكِ مَا أَنتِ؟ فَقَالَت: أَنَّا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ قَالَت: أَيُّهَا القَومُ انطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُم بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: فَانطَلَقنَا سِرَاعًا، حَتَّى

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: لا يدخلُ الدَّجّالُ المدينةَ، ح: (٧١٣٧)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: صفةِ الدَّجّالِ، ح: (٧٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «حتَّى ينزلَ دبرَ أحدِهم»؛ أي: (بعدَما تقعُ قصَّةُ الرَّجلِ السّابقِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الحجّ، ب: صيانةِ المدينةِ من دخولِ الطّاعونِ، ح: (٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الفتنِ، ب: صفةِ الدَّجّالِ، ح: (٧١٢٥).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «لمّا سمَّت»؛ (أي: ذكرَت ووصفَت، وقولُهُ: «ما رأيناهُ قطُّ» صفةُ إنسانِ احتراز عمَّن لم يروه، ولمّا كانَ هذا=

دَخَلنَا الدَّيرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعظُمُ إِنسَانٍ رَأَينَاهُ قَطُّ خَلقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ، مَا بَينَ رُكبَتَيهِ إِلَى كَعبَيهِ بِالحَدِيدِ، قُلنَا: وَيلَكَ مَا أَنتَ؟ قَالَ: قَد قَدَرتُم عَلَى خَبَرِي، فَأَخبِرُونِي مَا أَنتُم؟ قَالُوا: نَحنُ أُنَاسٌ مِنَ العَرَبِ رَكِبنَا فِي سَفِينَةٍ بَحرِيَّةٍ، فَلَعِبَ بِنَا المَوجُ شَهرًا، فَدَخَلنَا الجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتنَا دَابَّةٌ أَهلَبُ فَقَالَت: أَنَا الجَسَّاسَةُ، اعمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيرِ، فَأَقبَلنَا إِلَيكَ سِرَاعًا.

فَقَالَ: أَخبِرُونِي عَن نَخلِ بَيسَانَ، هَل يُثمِرُ؟ قُلنَا لَهُ: نَعَم، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَلَّا تُثمِر، قَالَ: أَخبِرُونِي عَن بُحَيرَةِ الطَّبِرِيَّةِ، هَل فِيهَا مَاءُ؟ قَالُوا: هِي كَثِيرَةُ المَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذهَب، قَالَ: أَخبِرُونِي عَن عَينِ زُغَر، هَل فِي العَينِ مَاءُ؟ وَهَل يَزرَعُ أَهلُها بِمَاءِ العَينِ؟ قُلنَا لَهُ: نَعَم، هِي كَثِيرةُ قَالَ: أَخبِرُونِي عَن عَينِ زُغَر، هَل فِي العينِ مَاءُ؟ وَهَل يَزرَعُ أَهلُها بِمَاءِ العَينِ؟ قُلنَا لَهُ: نَعَم، هِي كَثِيرةُ المَاءِ، وَأَهلُها يَزرَعُونَ مِن مَائِهَا، قَالَ: أَخبِرُونِي عَن نَبِي الأُمِّينِ (١) مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَد خَرَجَ مِن مَكَّة وَنَزَلَ يَثرِب، قَالَ: أَقَاتَلَهُ العَرَبُ؟ قُلنَا: نَعَم، قَالَ: كَيفَ صَنعَ بِهِم؟ فَأَخبَرنَاهُ أَنَّهُ قَد ظَهَرَ عَلَى مَن يَلِيهِ مِنَ العَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، أَمَا إِنَّ ذَاكَ (٢) خَيرٌ لَهُم أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخبِرُكُم عَنِّي، إِنِّي أَنَا المَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ

الكلامُ في معنى «ما رأينا مثلَهُ»، وقولُهُ: «نخلِ بيسانَ»: وهي قريةٌ بالشّامِ، وقولُهُ: «الطَّبريَّةِ»: قصبةٌ بالأردن، وقولُهُ:
 «زُغَرَ»: بلدةٌ بالشّامِ قليلةُ النّباتِ، وفي الأسئلةِ المذكورةِ وأجوبتِها المسطورةِ إشارةٌ إلى أنَّها علاماتٌ لخروجِه، وأماراتٌ لذهابِ بركتِها بشآمةِ ظهورِهِ ووصولِهِ، ولمّا كانت هذه الأسئلةُ توطئةٌ لما بعدَها؛ قالَ: أخبروني عن نبيً الأمِّيِّنَ) التقطئةُ من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: "عن نبيّ الأمِّينَ"؛ (أي: العربِ، أضافَهُ إليهم باعتبارِ بعثتِهِ ﷺ فيهم، وقيلَ: أرادَ طعنًا عليهِ ﷺ بأنَّهُ مبعوثٌ إليهم خاصَّة، كما هو زعيمُ اليهودِ، أو بأنَّهُ غيرُ مبعوثٍ إلى ذوي الفطنةِ والكياسةِ)، كذا في "شرحِ ابنِ ملكِ"، وقولُهُ: "أمَا إليهم خاصَّة، كما هو زعيمُ اليهودِ، أو بأنَّهُ غيرُ مبعوثٍ إلى ذوي الفطنةِ والكياسةِ)، كذا في "شرحِ ابنِ ملكِ"، وقولُهُ: "أمَا إنَّ ذاك خيرٌ لهم»، ذلك إشارةٌ إلى مبهم فسَّرَهُ بقولِهِ: "أنْ يطيعوهُ"، أو إشارةٌ إلى أنَّ النَّبيَ ﷺ وما بعدَهُ خبرُهُ، وهذا يدلُّ على أنَّةُ عارفٌ بفضلِهِ وصدقِهِ ﷺ وإنّما يجحدُ كفرًا وعنادًا، كما هو شأنُ اليهودِ، أو المرادُ الخيريَّةُ في الدُّنيا، أو أنَّهُ لمّا لم يكن له غرضٌ في إظهارِ كفرِه وإنكارِه ﷺ؛ أخفاهُ، ولم يصرِّح بهِ)، كذا في "اللَّمعاتِ". م

<sup>(</sup>Y) قولُهُ: «ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوهُ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قيلَ يشبهُ هذا القولُ قولَ مَن عرفَ الحقَّ، والمخذولُ من البعدِ من اللهِ بمكانٍ لم يرَ له فيه مساهمٌ، فما وجهُ قولِهِ هذا؟ قلنا: يُحتملُ أنَّهُ أرادَ بهِ الخيرَ في الدُّنيا؟ أي: طاعتُهم لهُ خيرٌ لهم، فإنَّهم إنْ خالفوهُ اجتاحَهم واستأصلَهم، ويُحتملُ أنَّهُ من بابِ الصُّرفةِ، صرفَهُ اللهُ تعالى=

أَنْ يُؤذَنَ لِي فِي الخُرُوجِ، فَأَخرُجَ فَأَسِيرَ فِي الأَرضِ فَلَا أَدَعَ قَرِيَةً إِلَّا هَبَطتُهَا فِي أَربَعِينَ لَيلَةً غَيرَ مَكَّةً وَطَيبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدتُ أَنْ أَدخُلَ وَاحِدًا مِنهُمَا استَقبَلَنِي مَلَكٌ بِيلِهِ السَّيفُ صَلتًا، يَصُدُّنِي عَنهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقبٍ مِنهَا مَلائِكَةً يَحرُسُونَهَا»، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَطَعَنَ صَلتًا، يَصُدُّنِي عَنهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقبٍ مِنهَا مَلائِكَةً يَحرُسُونَهَا»، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَطَعَن بِمِخصَرَتِهِ فِي المِنبَرِ: «هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ»؛ يَعني: المَدِينَةَ، «أَلَا هَل كُنتُ حَدَّثتُكُم ذَلِكَ؟» بِمِخصَرَتِهِ فِي المِنبَرِ: «هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ»؛ يَعني: المَدِينَةَ، «أَلَا هَل كُنتُ حَدَّثتُكُم ذَلِكَ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَم، «أَلَا إِنَّهُ فِي بَحرِ الشَّأْمِ، أَو بَحرِ اليَمَنِ، لَا بَل (١) مِن قِبَلِ المَشرِقِ مَا هُوَ» وَأُومَا بِيَدِهِ إِلَى المَشرِقِ، رواهُ مسلمٌ (٢).

٦٦٩٦ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «يَتَبَعُ الدَّجَّالَ مِن أُمَّتِي سَبعُونَ

<sup>=</sup> عن الطَّعنِ فيهِ والتَّكبُّرِ عليهِ، وتفوَّهَ بما ذكرَ عنهُ، كالمغلوبِ عليهِ والمأخوذِ عليهِ، فلا يستطيعُ أنْ يتكلَّمَ بغيرِهِ تأييدًا لنبيِّهِ ﷺ، والفضلُ ما شهدَت بهِ الأعداءُ)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «لا بل من قبلِ المشرقِ ما هو»: («ما»: زائدةٌ، قالَ: الأشرفُ: يمكنُ أنَّهُ ﷺ كانَ شاكًا في موضعِهِ وكانَ في ظنِّهِ أنَّهُ لا يخلو عن هذهِ المواضعِ الثَّلاثةِ، فلمّا ذكرَ بحرَ الشّامِ وبحرَ اليمنِ؛ تيقَّنَ لَهُ من جهةِ الوحي، أو غلبَ على ظنِّهِ أنَّهُ من قبلِ المشرقِ، فنفى الأوَّلين وأضربَ عنهما، وحقَّقَ الثَّالثَ)، كذا في «المرقاةِ».

 <sup>(</sup>۲) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: قصَّةِ الجساسةِ، ح: (٧٣٨٦).
 قولُهُ: (فأرفؤوا)؛ أي: قربوا السَّفينة، (أهلبُ)؛ أي: كثيرُ شعرِ الأطرافِ غليظُهُ، (فرقنا): بكسرِ الرّاءِ؛ أي: فزعنا وخفنا.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فإذا أنا بامرأةِ»: (قالَ في الحديثِ السّابِقِ: «فلقيَتهم دابَّةٌ أهلبُ»، وهاهنا: «فإذا أنا بامرأةِ»: قيلَ: يُحتملُ أنَّ للجّساسةَ كانَت شيطانةً؛ تمثَّلت تارةً في صورةِ دابَّةٍ، وأخرى في صورةِ دابَّةٍ، وأخرى في صورةِ الشَّيطانِ التَّشكُّلُ في أي تشكُّلِ أرادَ، ويُحتملُ أنْ تُسمَّى المرأةُ دابَّةً مجازًا)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٤) أبو داوُدَ، ك: الملاحم، ب: في خبر الجسّاسةِ، ح: (٤٣٢٥)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٣٧).
 قولُهُ: «ينزو»؛ أي: يتحرَّكُ مع القيدِ مضطربًا بلا قرارٍ.

أَلفًا عَلَيهِم (١) السِّيجَانُ»، رواهُ فِي «شرح السُّنَّةِ»(٢).

٦٦٩٧ ـ وَعَن أَنْسٍ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَتَبَعُ الدَّجَّالَ مِن يَهُودِ أَصبَهَانَ، سَبعُونَ أَلفًا عَلَيهمُ الطَّيَالِسَةُ »، رواهُ مسلمٌ (٣).

٣٦٩٨ - وَعَن عَمرِو بِنِ حُرَيثٍ، عَن أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدَّجَّالُ يَخرُجُ مِن أَرضٍ بِالمَشرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتَبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطرَقَةُ»، رواهُ التِّرمذيُّ (١).

٦٦٩٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «يَخرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقمَرَ مَا بَينَ أُذُنيهِ سَبعُونَ بَاعًا»، رَوَاهُ البَيهَقِيُّ فِي «كِتَابِ البَعثِ وَالنُّشُورِ»(٥).



<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «عليهم السِّيجانُ»: (قالَ ابنُ الملكِ؛ أي: إذا كانَ أصحابُ الثَّروةِ سبعين ألفًا فما ظنُّكَ بالفقراءِ؟ قلتُ: الفقراءُ لكونِهم مفلسين هم في أمانِ اللهِ، إلّا إذا كانوا طامعين في المالِ والجاهِ، فهم في المعنى من أصحابِ الشَّروةِ التّابعين لتحصيلِ الكثرةِ، سواءٌ يكونُ متبوعُهم على الحقِّ أو الباطلِ، كما شوهدَ في الأزمنةِ السّابقةِ من أيّام يزيدَ والحجّاجِ وابنِ زيادٍ، وهكذا يزيدُ الفسادُ كلَّ سنةٍ، بل كلَّ يومٍ في البلادِ، فيتبعُ العلماءَ العبّادَ، والمشايخَ الزُّهّادَ، على ما يشاهدُ بشرُ العبادِ للأغراضِ الفاسدةِ والمناصبِ الكاسدةِ، ونسألُ اللهُ العفوَ والعافيةَ وحسنَ الخاتمةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) البغويُّ في «شرحِ السُّنَّةِ» (١٥/ ٦٢)، ح: (٤٢٦٥)، وهو في «جامعِ معمرِ بنِ راشدٍ» (١١/ ٣٩٣)، ح: (٢٠٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في بقيَّةٍ من أحاديثِ الدَّجَّالِ، ح: (٧٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) التَّرَمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ من أين يخرجُ الدَّجّالُ؟ ح: (٢٢٣٧)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وابنُ ماجه، أبوابُ الفتنِ، ب: فتنةِ الدَّجّالِ، ح: (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) «التّاريخُ الكبيرُ» للبخاريِّ (١/١٩٩).



• ٦٧٠٠ ـ وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ شَيْ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ: انطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهطٍ مِن أَصحَابِهِ قِبَلَ (١) ابنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدَهُ (٢) يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ فِي أُطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَد قَارَبَ ابنُ صَيَّادٍ

(١) قولُهُ: "قبلَ ابنِ صيّادِ": (وهو يهوديٌّ من يهودِ المدينةِ، وقيلَ: هو دخيلٌ فيهم، وكانَ حالُهُ في صغرِهِ حالَ الكهّانِ يصدفُ مرّةً ويكذِبُ مرارًا، ثمَّ أسلمَ لمّا كبرَ وظهرَت منه علاماتٌ من الحجِّ والجهادِ مع المسلمين، ثمَّ ظهرَت منه أحوالٌ، وشيعَت منهُ أقوالٌ تشعرُ بألَّهُ الدَّجَالُ، وقيلَ: إنَّهُ تابَ وماتَ بالمدينةِ، وقيلَ: بل فُقِدَ يومَ الحرَّةِ، وقالَ ابنُ الملكِ رحمهُ اللهُ: اختلفوا في حالِ ابنِ الصَّيّادِ، فقيلَ: هو الدَّجَالُ، وما يُقالُ: إنَّهُ ماتَ بالمدينةِ لم يثبت؛ إذ قد رُوِيَ أنَّهُ فُقِدَ يومَ الحرَّةِ، وأمّا أنَّه لم يولد للدَّجَالِ، وأنَّهُ لا يدخلِ البلدين، وأنَّهُ يكونُ كافرًا؛ فذلك في زمانِ خروجِهِ، وقيلَ: ليس هو الدَّجَالُ، وثقِلَ أنَّ جابرًا حلفَ باللهِ أنَّ ابنَ صيّادِ هو الدَّجَالُ، وأنَّهُ سَمِعَ عمرَ بنَ الخطّابِ عنه يحلفُ ذلك عند النَّبيِّ عليهُ ولم ينكرهُ، والظّاهرُ من قصَّةِ تميم الدَّاريِّ على أنَّهُ ليس هو الدَّجَالُ، نعم كانَ أمرُ ابنِ الصَّيّادِ ابتلاءً من اللهِ تعالى لعبادِهِ، فوقى اللهُ تعالى المسلمين من شرَّهِ، أقولُ: ولا ينافيهِ قصَّةُ تميم الدَّاريِّ إذيكنُ أن يكونَ لَهُ أبدانٌ مختلفةٌ، فظاهرُهُ في عالم الحسِّ والخيالِ دائرٌ مع اختلافِ الأحوالِ، وباطأتُه في عالم المال ومقالى أعلمُ. والأغلالِ، ولعلَّ المانعَ من ظهورٍ كمالِهِ في الفتنةِ وجودُ سلاسل النَّبَوَّةِ وأغلالِ الرَّسالةِ، واللهُ سبحانَةُ وتعالى أعلمُ.

وقالَ بعضُ المحقّقين: الوجهُ في الأحاديثِ الواردةِ في ابنِ صيّادٍ مع ما فيها من الاختلافِ والتّضادّ أنْ يُقالَ: إنّهُ ﷺ حسبةُ الدَّجّالَ قبلَ التَّحقيقِ بخبر المسيحِ الدَّجّالِ، فلمّا أخبر ﷺ بما أخبر به من شأنِ قصّتِهِ في حديثِ تميم الدّاريِّ، ووافقَ ذلك ما عندَهُ، تبيَّنَ لَهُ ﷺ أنَّ ابنَ الصَّيّادِ ليسَ بالّذي ظنَّهُ، ويؤيِّدُهُ ما ذكرَهُ أبو سعيدٍ حينَ صَحِبَهُ إلى مكّة، وأمّا توافقُ النُّعوتِ في أبوي الدَّجّالِ وأبوي ابنِ صيّادٍ؛ فليسَ ممّا يُقطعُ بهِ قولًا، فإنَّ اتفّاقَ الوصفينِ لا يلزمُ منه اتّحادُ الموصوفين، وكذا حلف عمرُ وابنتُهُ مع عدمِ إنكارِهِ ﷺ من أنَّهُ الدَّجّالَ، فإنَّ كلَّ ذلك قبلَ تبينِ الحالِ، وقد كانَ للدَّجّالِ في بعضِ علاماتِهِ ما أورثَ ذلك فيه ﷺ إشفاقًا منهُ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

(٢) قولُهُ: «حتَّى وجـدَه»: (قيلَ: حتَّى هنـا حرفُ ابتداءٍ، يُستأنفُ بعدَهُ الكلامُ، ويفيدُ انتهاءَ الغايبةِ، وقولُهُ: «يلعبُ مع=

يَومَئِذِ الحُلُمَ، فَلَم يَشَعُر حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ظَهَرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَشَهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ»، فَنَظَرَ إِلَيهِ، فَقَالَ: أَتَشَهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ»، فَنَظَرَ إِلَيهِ، فَقَالَ: أَتَشَهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَرَضَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «مَاذَا تَرَى»، قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «إِنِّي خَبَاتُ (٤) لَكَ خَبِينًا» قَالَ: هُوَ الدُّخُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «إِنِّي خَبَاتُ (٤) لَكَ خَبِينًا» قَالَ: هُوَ الدُّخُ،

<sup>=</sup> الصِّبيانِ» حالٌ من مفعولِ «وجدُه»)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «أشهدُ أنَّكَ رسولُ الأمَّيِينَ»: (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: يريدُ بهم العربَ؛ لأنَّ أكثرَهم كانوا لا يكتبون، ولا يقرؤون، وما ذكرَهُ، وإنْ كانَ حقًّا من قبلِ المنطوقِ، لكنَّهُ يُشعِرُ بباطلٍ من حيثُ المفهومُ، وهو أنَّهُ مخصوصٌ بالعربِ غيرَ مبعوثٍ إلى العجمِ، كما زعمَهُ بعضُ اليهودِ، وهو إنْ قصدَ بهِ ذلك فهو من جملةِ ما يلقي إليهِ الكاذبُ الذي يأتيه وهو شيطانٌ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «نمَّ قالَ ابنُ صيّادِ: أتشهدُ أنَّي رسولُ اللهِ»: (فإنْ قيلَ: لم يقتلهُ النَّبيُّ ﷺ مع أنَّهُ ادَّعى بحضرتِهِ النَّبوَّةَ؟ فالجوابُ من وجهين، ذكرَهما البيهقيُّ وغيرُهُ، أحدِهما: أنَّهُ كانَ غيرَ بالغٍ، واختارَ القاضي عياضٌ رحمَهُ اللهُ هذا الجوابَ، والثّاني: أنَّهُ كانَ في أيّامٍ مهادنةِ اليهودِ وحلفائهم، وجزمَ الخطّابيُّ بالجوابِ الثّاني، قالَ: لأنَّ النَّبيَّ ﷺ بعدَ قدومِهِ المدينة كتبَ بينَهُ وبينَ اليهودِ كتابَ الصُّلحِ، على أنْ يتركوا على حالِهم، وكانَ ابنُ صيّادٍ منهم أو دخيلًا فيهم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ثمَّ قالَ: آمنتُ باللهِ وبرسلِهِ»: (قالَ الطَّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: هو عطفٌ على «فرضَّهِ»، و «ثمَّ» للتَّراخي في الرُّتبةِ، والكلامُ خارجٌ على إرخاءِ العنانِ؛ أي: آمنتُ باللهِ ورسلِهِ، فتفكَّر هل أنتَ منهم؟ انتهى، وفيه إيهامُ تجويزِ التَّردُّدِ في كونِهِ من الرُّسلِ أم لا، ولا يخفى فسادُهُ، فالصَّوابُ أنَّهُ عملَ بالمفهومِ كما فعلَهُ الدَّجَالُ؛ فالمعنى: إنِّي آمنتُ برسلِهِ وأنتَ لستَ منهم، فلو كنتَ منهم؛ لآمنتُ بكَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "إنِّي خبَأْتُ»: (قالَ ابنُ ملكِ: وإنَّما امتحنَهُ عَيَّ بذلك؛ ليظهرَ إبطالُ حالِهِ للصَّحابةِ، وأنَّهُ كاهنٌ يأتيهِ الشَّيطانُ فيلقي على لسانِهِ)، كذا في "المرقاةِ»، وقالَ في "بذلِ المجهودِ»: (فإنْ قلتَ: كيف اطَّلَعَ هو أو شيطانُهُ على بعضِ ما في الضَّميرِ؟ أُجيبَ باحتمالِ أنَّهُ عَيِّ تكلَّمَ بهِ في نفيهِ أو ذكَّرَ بعضَ الصَّحابةِ بذلك: فاسترقَ الشَّيطانُ بعضَ ذلك، قلتُ: والأظهرُ أنَّهُ جرى ذكرُهُ في السَّماءِ، فاسترقَ الشَّيطانُ من هنالك كسائرِ الأمرِ الَّتي تخبرُ بها الكهنة، كذا في "فتحِ الودودِ»، قلتُ: والأولى أنْ يُقالَ: إنَّهُ ثبتَ في الحديثِ أنَّهُ الشَّيطانُ يجري من الإنسانِ مجرى الدَّم، ويلقي الوساوسَ والخطراتِ في القلوبِ، فلوا اطَّلعَ على بعضِ ما في قلبِ النَّبيَ عَيْقٍ؛ فليس ببعيدٍ). م

قَالَ: «اخسَا، فَلَن (۱) تَعدُو قَدرَكَ» قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأَذَنُ لِي فِيهِ أَضرِب عُنْقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِن يَكُن هُو؛ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيهِ، وَإِن لَم يَكُن هُو؛ فَلاَ خَيرَ لَكَ فِي قَتلِهِ»، قَالَ ابنُ عُمَرَ: انطَلَقَ بَعدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُبِيُّ مِن كَعبِ الأَنصَارِيُّ، يَوُمَّانِ النَّخلَ الَّتِي فِيهَا ابنُ صَيَّادٍ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخلِ، وَهُو يَختِلُ أَنْ يَسمَعَ مِن ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبلَ أَن يَرَاهُ، وَابنُ صَيَّادٍ مُضطَجعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمزَمَةٌ، فَرَأْت أُمُّ ابنِ صَيَّادٍ النَّبِي ﷺ وَهُو يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخلِ، فَقَالَت لِابنِ صَيَّادٍ أَي عَنَاهِ وَهُو يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخلِ، فَقَالَت لِابنِ صَيَّادٍ أَي عَنَاهِ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخلِ، فَقَالَت لِابنِ صَيَّادٍ: أَي صَافٍ - وَهُوَ اسمُهُ - هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابنُ صَيَّادٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو تَرَكَتهُ بَيَّنَ».

قَالَ عَبدُاللهِ بنُ عُمَرَ (٢): قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَد أَنذَرَهُ قَومَهُ، لَقَد أَنذَرَهُ ثُوحٌ قَومَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَد أَنذَرَهُ قَومَهُ، لَقَد أَنذَرَهُ ثُوحٌ وَقُومَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لَم يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَومِهِ، تَعلَمُونَ أَنَّهُ أَعوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْوَرَ»، متَّفَقٌ عليهِ (٣).

الله على الله على المحدد وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ الله عَلَى: لَقِيَهُ رَسُولُ الله عَلَى وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ العِني ابن صياد]، فِي بَعضِ طُرُقِ المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله ؟» فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله ؟ فَقَالَ مُونَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى المَاء ، وَمُلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى عَرشًا عَلَى المَاء ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى المَاء ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى البَحرِ، وَمَا تَرَى؟ » قَالَ: أَرَى صَادِقَينِ وَكَاذِبًا - أَو كَاذِبَينِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى البَحرِ، وَمَا تَرَى؟ » قَالَ: أَرَى صَادِقَينِ وَكَاذِبًا - أَو كَاذِبَينِ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فلن تعدو قدرَكَ»: (لا تتجاوزُ قدرَكَ وقدرَ أمثالِكَ من الكهّانِ الَّذين يحفظون من إلقاءِ الشَّيطانِ كلمةً واحدةً من جملةٍ كثيرةٍ، بخلافِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ فإنَّهُ يوحي اللهُ تعالى إليهم من علم الغيبِ ما يوحي؛ فيكونُ واضحًا جليًّا كاملًا، وبخلافِ ما يلهمُ اللهُ الأولياءَ من الكراماتِ، واللهُ تعالى أعلمُ، وحاصلُ الجملةِ وزبدةُ المسألةِ: أنَّكَ وإنْ أخبرتَ عن الخبيءِ؛ فلن تستطيعَ أنْ تجاوزَ عن الحدِّ الَّذي حُدَّ لكَ، يريدُ أنَّ الكهانةَ لا ترفعُ بصاحبها عن القدر الَّذي عليه هو، وإنْ أصابَ في كهانتِه)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «قالَ عبدُاللهِ بنُ عمرَ»: (الظّاهرُ أنَّ ما سيأتي حديثٌ آخرُ ذكرَهُ استطرادًا؛ ولذا لـم يأتِ بعاطفٍ، وقالَ: «قامَ رسولُ اللهِ ﷺ»)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الأدبِ، ب: قولِ الرَّجلِ للرَّجلِ: اخسأ، ح: (٦١٧٣)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ ابنِ
 صيّادٍ، ح: (٧٣٥٧).

وَصَادِقًا \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لُبِسَ عَلَيهِ، دَعُوهُ »، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٢٠٠٢ - وَعَن أَبِي بَكرَة هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَاهُ (١) وَلَا يَنَامُ عَينَاهُ اللهِ عَيْنَةُ بَوَلِهُ لَهُ مِنْ اللّهِ عَيْنَةً لَوَيلِهُ اللّهِ عَيْنَا بِمَولُودٍ فِي اليَهُودِ بِالمَدِينَةِ، فَذَهَبتُ أَنَا وَالزُّبِيرُ بنُ العَوَّامِ حَتَّى دَخَلنَا الثَّديينِ الْقَالَ أَبُو بَكرَةَ: فَسَمِعنَا بِمَولُودٍ فِي اليَهُودِ بِالمَدِينَةِ، فَذَهَبتُ أَنَا وَالزُّبِيرُ بنُ العَوَّامِ حَتَّى دَخَلنَا اللهُ عَلَى أَبُويهِ، فَإِذَا نَعتُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةً فِيهِمَا، فَقُلنَا: هَل لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالًا: مَكَثنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا عَلَى أَبُويهِ، فَإِذَا نَعتُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةً فِيهِمَا، فَقُلنَا: هَل لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالًا: مَكَثنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا عَلَى أَبُويهِ، فَإِذَا غُولُ لَنَا عُلَامٌ أَعُورُ أَضَرُّ شَيءٍ وَأَقَلُهُ مَنفَعَةً، تَنَامُ عَينَاهُ وَلَا يَنَامُ قَللُهُ، قَالَ: مَا قُلتُمَا ؟ قُلنَا: وَهَل فَإِذَا هُو مُنجَدِلٌ فِي الشَّمسِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ وَلَهُ هَمهَمَةٌ، فَتَكَشَّفَ عَن رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا قُلْتُمَا ؟ قُلنَا: وَهَل سَمِعتَ مَا قُلنَا؟ قَالَ: مَا عُنكَ أَنَا عُرَادًا عُنهُ اللّهُ عَينَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْهِي، رواه التِّرمذيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: ذكر ابن الصَّيّادِ، ح: (٧٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أضرس»، والصَّوابُ ما أُثبتَ.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أضرسُ وأقلُّهُ منفعة»؛ (أي: عظيمُ الضّرسِ، وهو السّنُّ، والمرادُ بهِ النّابُ لما سيأتِ؛ والمعنى: لا غلامَ أقلَّ منه نفعًا، قالَ الجزريُّ: قولُهُ: أضرسُ كذا في نسخِ المصابيحِ؛ أي: عظيمُ الضّرسِ، أو الَّذي يولدُ وضرسُهُ معهُ، ولا شكَّ عندي أنَّهُ تصحيفُ أضرُّ شيءٍ، وكذا هو في كتابِ التَّرمذيِّ اللّذي أخذَهُ المؤلِّفُ منهُ، وبهذا يصحُّ عطفُ «وأقلُّهُ منفعةً» عليه من غيرِ تعشُّفٍ ولا تكلُّفِ تقدير، ويكونُ الضَّميرُ عائدًا إلى شيءٍ؛ أي: أقلُّ شيءٍ منفعةً، قلتُ: ويؤيِّدُهُ أوردَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في شرحِ البخاريِّ حديثَ أبي بكرةَ ناقلًا عن أبي داودَ، وفيهِ: «غلامٌ أعورُ أضرُّ شيءٍ وأقلَّهُ نفعًا»). م

<sup>(</sup>٤) وقولُهُ: «تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلبُهُ» (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: أي: لا تنقطعُ أفكارُهُ الفاسدةُ عنهُ عندَ النَّومِ؛ لكثرةِ وساوسِهِ وتخيُّلاتِهِ وتواترِ ما يلقي الشَّيطانُ إليهِ، كما لم يكن ينامُ قلبُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ من أفكارِهِ الصّالحةِ؛ بسببِ ما تواترَ عليهِ من الوحي والإلهام)، كذا في «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في ذكرِ ابنِ الصَّيّادِ، ح: (٢٢٤٨)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ ح: (٢٠٤١٨).

٣٠٧٠ ـ وَعَن جَابِر ﷺ؛ أَنَّ امرَأَةً مِنَ اليَهُودِ بالمَدِينَةِ وَلَدَت غُلَامًا مَمسُوحَةٌ عَينُهُ، طَالِعَةٌ نَاتِئَةٌ (١١)، فَأَشفَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكُونَ الدَّجَّالَ، فَوَجَدَهُ تَحتَ قَطِيفَةٍ يُهَمهِم، فَآذَنَتهُ أُمُّهُ، فَقَالَت: يَا عَبِدَاللهِ، هَذَا أَبُو القَاسِم قَد جَاءَ، فَاخرُج إِلَيهِ، فَخَرَجَ مِنَ القَطِيفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَهَا؟ قَاتَلَهَا الله، لَو تَركته ؛ لَبَيَّنَ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا ابنَ صَائِدٍ مَا تَرَى؟» قَالَ: أَرَى حَقًّا، وَأَرَى بَاطِلًا، وَأَرَى عَرشًا عَلَى المَاءِ، قَالَ: فَلُبِسَ عَلَيهِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «آمَنتُ بِالله وَرُسُلِهِ»، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخرَى، فَوَجَدَهُ فِي نَخل لَهُ يُهَمهِمُ، فَآذَنتهُ أُمُّهُ، فَقَالَت: يَا عَبِدَالله هَذَا أَبُو القَاسِم قَد جَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَهَا؟ قَاتَلَهَا اللهُ، لَو تَرَكَتهُ؛ لَبَيَّنَ» قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَطْمَعُ أَنْ يَسمَعَ مِن كَلامِهِ شَيئًا، فَيَعلَمُ هُوَ، هُوَ أَم لا، قَالَ: «يَا ابنَ صَائِدٍ مَا تَرَى؟» قَالَ: أَرَى حَقًّا، وَأَرَى بَاطِلًا، وَأَرَى عَرِشًا عَلَى المَاءِ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟» قَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «آمَنتُ بِالله وَرَسُلِهِ»، فَلُبِسَ عَلَيهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَتَرَكَهُ ثُمَّ جَاءَ فِي الثَّالِثَةِ أُوِ الرَّابِعَةِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي نَفَرٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَالأَنصَارِ وَأَنَا مَعَهُ، قَالَ: فَبَادَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ أَيدِينَا وَرَجَا أَن يَسمَعَ مِن كَلَامِهِ شَيئًا، فَسَبَقَتهُ أُمُّهُ إِلَيهِ، فَقَالَت: يَا عَبدَالله هَذَا أَبُو القَاسِم قَد جَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَهَا؟ قَاتَلَهَا الله، لَو تَرَكَتهُ؛ لَبَيَّنَ» فذكرَ مثلَ معنى حديثِ ابنِ عمرَ، فَقَالَ عُمَرُ: الذَن لِي فَأَقتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُن هُوَ؛ فَلَستَ صَاحِبَهُ، إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى بنُ مَرِيمَ، وَإِلَّا يَكُن؛ فَلَيسَ لَكَ أَنْ تَقتُلَ رَجُلًا مِن أَهل العَهدِ»، قَالَ: فَلَم يَزَل رَسُولُ اللهِ ﷺ مُشفِقًا أَنَّهُ الدَّجَّالُ»، رواهُ فِي «شرحِ السَّنَّةِ»(٢).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٥/ ٣٠٣): («ضربُ اللَّحمِ»؛ أي: خفيفُ اللَّحمِ مستدقٌّ، «كانَّ أنفَهُ منقارٌ»؛
 أي: في أنفِهِ طولٌ؛ بحيثُ يشبهُ منقارَ الطّائرِ، «فرضاخيَّةٌ»؛ أي: ضخمةٌ، «منجدلٌ»؛ أي: غلامٌ ملقى على وجهِ الأرضِ، «همهمةٌ»؛ أي: كلامٌ خفيٌّ ضعيفٌ لا يُفهمُ).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «طَالِعَةٌ نَاتِتَةٌ»: (وهذا الحديثُ يقوِّي روايةَ: أضرسُ، فيما تقدَّمَ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) أحمدُ (١٤٩٥٥)، وجوَّدَ إسنادَهُ ابنُ حجر في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/١٤٧).

١٩٠٤ وَعَن نَافِعٍ قَالَ: لَقِيَ ابنُ عُمَرَ ﷺ ابنَ صَائِدٍ فِي بَعضِ طُرُقِ المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ قَولًا أَغضَبَهُ، فَانتَفَخَ حَتَّى مَلاً السِّكَّة، فَدَخَلَ ابنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَد بَلَغَهَا، فَقَالَت لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ(١)، مَا أَرَدتَ مِنِ ابنِ صَائِدٍ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَخرُجُ (١) مِن غَضبَةٍ يَغضَبُهَا؟»، رواهُ مسلمٌ(٣).

ما أرى؟ قَالَ: فَقُلتُ: مَتَى فَعَلَت عَينُكُ مَا أَلَى عَينُكُ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أُدرِي، قَالَ: قُلتُ: كَا تَدرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِن شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ، قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدٌ نَخِيرِ حِمَارِ سَمِعتُ، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٣٠٠٦ - وَعَن مُحَمَّدِ بِنِ المُنكَدِرِ، قَالَ: رَأَيتُ جَابِرَ بِنَ عَبدِاللهِ ﷺ يَحلِفُ بِاللهِ: أَنَّ ابنَ الصَّائِدِ اللهَّ عَلَى ذَلِكَ عِندَ النَّبِيِّ عَيْكُ، فَلَم يُنكِرهُ الدَّجَّالُ، قُلتُ: تَحلِفُ عِليهِ (١) النَّبِيُ عَيْكُ، فَلَم يُنكِرهُ النَّبِيُ عَيْكُ، مَتَفَقٌ عليهِ (١)

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «رحمكَ الله»: (جملةٌ دعائيَّةٌ دالَّةٌ على جوازِ مثلِها للأحياءِ، وإنْ كانَ العرفُ الآنَ على خلافِ ذلك)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «يخرجُ من غضبةٍ يغضبُها»؛ (أي: إنَّهُ يغضبُ غضبةٌ فيخرجُ بسببِ غضبهِ، فيدَّعي النَّبُوَّةَ؛ فلا تغضبْهُ يا عبدَاللهِ
 ولا تتكلَّم معهُ كيلا يخرجَ فتظهرُ الفتنُ، ذكرَهُ الطّيبيُّ رحمَهُ اللهُ، وقالَ المظهرُ: يعني: إنَّما يخرجُ الدَّجّالُ حينَ يغضبُ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ ابنِ الصَّيّادِ، ح: (٧٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: ذكر ابن الصَّيّادِ، ح: (٧٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) فهذهِ اليمينُ يمينُ لغوِ عندَنا، لا مؤاخذة فيها، قالَ في «الهدايةِ»: (٢/ ٣١٧): (ومن اللَّغوِ أَنْ يقولَ: واللهِ إِنَّهُ لزيدٌ، وهو يظنُّهُ زيدًا، وإنَّما هو عمرٌو، والأصلُ فيهِ قولُهُ تعالى: ﴿لَا يُوَاخِدُكُمُ اللهُ إِاللَّغوِ فِي آيَمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الاعتصامِ، ب: مَن رأى تركَ النَّكيرِ، ح: (٧٣٥٥)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ ابنِ الصَّيّادِ، ح: (٧٣٥٣).

٧٠٧ - وَعَن نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ: وَاللهِ، مَا أَشُكُّ أَنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ ابنُ صَيَّادٍ، رواهُ أَبُو داوُدَ والبيهقيُّ فِي «كتابِ البَعثِ والنَّشُورِ»(١).

من النَّاسِ، يَزعُمُونَ أَنِّي الدَّجَالُ، أَلستَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ" وَقَد وُلِدَ لِي؟، مِنَ النَّاسِ، يَزعُمُونَ أَنِّي الدَّجَالُ، أَلستَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ" وَقَد وُلِدَ لِي؟، أَلسَسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا يَدخُلُ المَدِينَةَ وَأَنَا مُسلِمٌ؟، أُولَيسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا يَدخُلُ المَدِينَةَ وَلَا مَكَةً"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَولِهِ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعلَمُ مَولِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَينَ هُو وَأَعرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: فَلَبَسنِي، قَالَ: قُلتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَومِ، قَالَ: وَقِيلَ مَولِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَينَ هُو وَأَعرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: فَلَبَسنِي، قَالَ: قُلتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَومِ، قَالَ: وَقِيلَ مَولِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَينَ هُو وَأَعرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: فَلَبَسنِي، قَالَ: قُلتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَومِ، قَالَ: وَقِيلَ مَولَادُهُ وَمَكَانَهُ وَأَينَ هُو وَأَعرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: فَلَبَسنِي، قالَ: قُلتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَومِ، قَالَ: وَقِيلَ لَهُ وَقُدُ أَيْسُرُكُ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ فَقَالَ: لَو عُرضَ عَلَيَ مَا كَرِهِتُ، رواهُ مسلمٌ (۱٪).

٦٧٠٩ ـ وَعَن جَابِر ﷺ قَالَ: فَقَدَنَا ابنَ صَيَّادٍ يَومَ الحَرَّةِ، رواهُ أَبُو داوُدَ (٣).

٠ ٦٧١٠ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﷺ، أَنَّ ابنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن تُربَةِ الجَنَّةِ؟ فَقَالَ: «دَرمَكَةٌ بَيضَاءُ مِسكٌ خَالِصٌ»، رواهُ مسلمٌ (٤).

## # # #

(١) أبو داوُدَ، ك: الملاحمِ، ب: خبرِ ابنِ الصّائدِ، ح: (٤٣٣٠)، وصحَّحَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ ابنِ الصَّيّادِ، ح: (٧٣٤٨ ٧٣٤٩/ ٥٣٥٠).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٥/ ٦٠٠): («فلبسني»؛ أي: ابنُ صيّادٍ، من التَّابيسِ؛ بمعنى: التَّخليطِ؛ حيثُ لم يعيِّن مولدَهُ وموضعَهُ، بل تركَهُ ملتبسًا، فالتبسَ عليَّ، أو معناهُ: أوقعني في الشَّكِّ بقولِهِ: وُلِدَ لي، وبدخولِ المدينةِ ومكَّةَ، وكانَ ظنِّي أنَّهُ دجّالٌ).

<sup>(</sup>٣) أبو داوُدَ، ك: الملاحمِ، ب: خبرِ ابنِ الصَّيّادِ، ح: (٤٣٣٢)، وصحَّحَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) مسلمٌّ، ك: الفتنِ، ب: ذكرِ ابنِ الصَّيّادِ، ح: (٧٣٥٢).

قولُهُ: «درمكةٌ بيضاءُ مسكٌ خالصٌ» قالَ العلماءُ: معناهُ: أنَّها في البياضِ درمكةٌ وفي الطِّيبِ مسكٌ، والدَّرمكُ: هو الدَّقيقُ الحواريُّ الخالصُ البياضَ.



7٧١١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُم ابنُ مَرِيَمَ حَكَمًا عَدلًا، فَيكسِرَ(١) الصَّلِيبَ، وَيَقتُلَ الخِنزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزيَةَ، وَيَفيضَ المَالُ يَنزِلَ فِيكُم ابنُ مَريَمَ حَكَمًا عَدلًا، فَيكسِرَ(١) الصَّلِيبَ، وَيَقتُلَ الخِنزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزيَةَ، وَيَفيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجِدَةُ الوَاحِدَةُ خَيرًا مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُريرَةَ: وَاقرَوُوا إِن شِيئَمَ، ﴿ وَإِن (١) مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُريرَةَ: وَاقرَوُوا إِن شِيئَمَ، ﴿ وَإِن (١) مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُريرَةَ: وَاقرَوُوا إِن شِيئَمَ، ﴿ وَإِن اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلِيمَ اللهُ ا

٦٧١٢ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ، لَيَنزِلَنَّ ابنُ مَرِيمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيكسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقتُكُنَّ الخِنزِيرَ،

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فيكسرَ الصَّليب»؛ (أي: فيبطلَ النَّصرانيَّةَ ويحكمَ بالملَّةَ الحنيفيَّةِ، وقولُهُ: «ويقتلَ الخنزيرَ»؛ أي: يحرِّمَ اقتناءَهُ وأكلَهُ، ويبيحَ قتلَهُ، وقولُهُ: «ويضعَ الجزيةَ»؛ أي: عن أهلِ الكتابِ ويحملُهم على الإسلامِ، ولا يقبلُ منهم غيرَ دينِ الحقِّ، وقولُهُ: «حتَّى تكونَ السَّجدةُ خيرًا من الدُّنيا وما فيها»: وإنْ ما أرادَ بذلك أنَّ النّاسَ يرغبون في أمرِ اللهِ، ويزهدونَ عن الدُّنيا حتَّى تكونَ السَّجدةُ الواحدةُ أحبَّ إليهم من الدُّنيا وما فيها)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته»: (قالَ الطّبيقُ رحمَهُ اللهُ: استدلَّ بالآيةِ على نزولِ عيسى على في آخرِ الزَّمانِ؛ مصداقًا للحديثِ، وتحريرُهُ: أنَّ الضَّميرين في «بهِ» و«قبلَ موتهِ» لعيسى، والمعنى: وإنْ من أهلِ الكتابِ أحدٌ إلّا ليؤمنَنَّ بعيسى قبلَ موتِ عيسى، وهم أهلُ الكتابِ الَّذين يكونون في زمانِ نزولِهِ، فتكونُ الملَّهُ واحدةً، وهي ملَّةُ الإسلام)، كذا في «المرقاق». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: نزولِ عيسى بنِ مريمَ عليهما السَّلامُ، ح: (٣٤٤٨)، ومسلمٌ، ك:
 الإيمانِ، ب: نزولِ عيسى بن مريمَ، ح: (٣٨٩).



وَلَيَضَعَنَّ الجِزِيَةَ، وَلَتُترَكَنَّ (١) القِلَاصُ فَلَا يُسعَى عَلَيهَا، وَلَتَذَهَبَنَّ (٢) الشَّحنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَخَعَنَّ الجِزِيَةَ، وَلَتُبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدعُونَّ إِلَى المَالِ فَلَا يَقبَلُهُ أَحَدٌ»، رواهُ مسلمٌ (٣).

وَفِي روايةٍ لهُمَا: قَالَ ﷺ: «كَيفَ أَنتُم إِذَا نَزَلَ ابنُ مَريَمَ فِيكُم وَإِمَامُكُم (١) مِنكُم؟»(٥).

٦٧١٣ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ﴾، قَالَ: ﴿ فَيَنزِلُ عِيسَى بنُ مَرِيَمَ ﷺ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُم: تَعَالَ، صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ (١٠): لَا، إِنَّ بَعضَكُم عَلَى بَعضٍ أُمَرَاءُ تَكرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ ﴾، رواهُ مسلمٌ (٧٠).

(١) قولُهُ: «ولتُتركَنَّ القلاصُ فلا يُسعى عليها»: (قالَ المظهرُ: يعني ليتركَنَّ عيسى ﷺ إبلَ الصَّدقةِ، ولا يأمرُ أحدًا أنْ يسعى عليها أو يأخذَها؛ لأنَّهُ لا يجدُ مَن يقبلَها؛ لاستغناءِ النّاسِ عنها)، كذا في «المرقاةِ». م

(٢) قولُهُ: «ولتذهبَنَّ الشَّحناءُ»: (وكلُّها نتيجةُ حبِّ الدُّنيا، فتزولُ كلُّ هذه العيوبِ بزوالِ محبَّةِ الدُّنيا عن القلوبِ)، كذا في «المرقاةِ». م

(٣) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: نزولِ عيسى بنِ مريمَ، ح: (٣٩١)، والبخاريُّ، ك: البيوعِ، ب: قتلِ الخنزيرِ، ح: (٢٢٢٢).

(٤) قولُهُ: «وإمامُكم منكم»؛ (أي: من أهل دينِكم؛ وهو المهديُّ)، كذا في «المرقاةِ». م

(٥) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: نزولِ عيسى بنِ مريمَ، ح: (٣٤٤٩)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: نزولِ عيسى بنِ مريمَ، ح: (٣٩٢).

(7) قولُهُ: «فيقولُ: لا»: (قالَ التَّفتازانيُّ في «شرحِ العقائدِ»: الأصحُّ أنَّ عيسى ﷺ يصلِّي بالنّاسِ، ويؤمُّهم ويقتدي بهِ المهديُّ؛ لأنَّهُ أفضلُ وإمامتُهُ أولى، قالَ ابنُ أبي شريفٍ: هذا يوافقُ ما في «مسلم» من قولِهِ: «وإمامُكم منكم»، لكنَّهُ فيهِ ما يخالفُهُ، وهو حديثُ جابِر، ويمكنُ الجمعُ بينَهما بأنْ يكونَ صلَّى بهم أوَّلُ نزولِهِ؛ تنبيهًا على أنَّهُ نزلَ مقتدًى بهِ في الحكمِ على شريعتِهم، ثمَّ دُعِيَ إلى الصَّلاةِ فأشارَ بأنْ يؤمَّهم المهديُّ؛ إظهارًا لإكرامِ اللهِ بهِ هذه الأمَّة، قلتُ: ويمكنُ الجمعُ بالعكسِ أيضًا، وربَّما يُدَّعى أنَّهُ الأولى، على أنَّ قولَهُ: «إمامُكم منكم» ظاهرٌ في أنَّ المهديُّ هو الإمامُ، واللهُ تعالى أعلمُ بالمرامِ، قالَ: وأمّا كونُهُ أفضلَ؛ فلا يلزم منهِ بطلانُ الاقتداءِ بغيرِهِ، وأمّا الأولويَّةُ بالأفضليَّةِ؛ فيعارضُها إظهارُ تكرمةِ اللهِ تعالى هذهِ الأمَّةَ بدوامِ شريعتِهِ، كما نطقَ بهِ الحديثُ)، كذا في «المرقاةِ». م

(٧) مسلم، ك: الإيمانِ، ب: نزولِ عيسى بنِ مريمَ، ح: (٣٩٥).

3 171 - وَعَن عَبِدِاللهِ بنِ عَمرٍ و هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَنزِلُ عِيسَى بنُ مَريَمَ إِلَى الأَرضِ، فَيَتَزَوَّجُ، وَيُولَدُ لَهُ، وَيَمكُثُ خَمسًا وَأَربَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَمُوتُ، فَيُدفَنُ مَعِي فِي (١) قَبرِي، فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى بنُ مَريَمَ فِي قَبر وَاحِدِ بَينَ أَبَي بَكرٍ وَعُمَرَ »، رَوَاهُ ابنُ الجَوزِيِّ فِي "كِتَابِ الوَفَاءِ» (٢).



<sup>(</sup>١) قولُهُ: «في قبري»؛ (أي: في مقبري، وعبَّر عنها بالقبر، لقربِ قبرِهِ بقبرِه، فكأنَّما في قبرٍ واحدٍ)، كذا في «المرقاةي». م

<sup>(</sup>٢) «الوفا في حقوقي المصطفى» (٢/ ٨١٤)، (ويشهدُهُ ما في التَّرمذيِّ: عن عبدِاللهِ بنِ سلامٍ، قالَ: مكتوبٌ في التَّوراةِ صفةُ محمَّدٍ، وعيسى بنُ مريمَ يدفنُ معهُ، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).



م ٦٧١ - عَن شعبةَ عَن قَتَادَة عَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْ أَنَا (٣) وَالسَّاعَةُ كَهَا تَينِ »، قَالَ شُعبَةُ: وَسَمِعتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: كَفَضلِ إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى، فَلَا أُدرِي أَذَكَرَهُ عَن أَنَس أَو قَالَهُ فَتَادَةُ، مَتَّفَقٌ عليهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «السّاعةُ»؛ (أي: القيامةُ، وأطلقَ السّاعةَ عليها؛ لأنَّها تكونُ بغتةً وفجأةٌ، فوقوعُها في أدنى ما يطلقُ عليهِ اسمُ الزَّمانِ، وإنْ كانَت بالنّسبةِ إلى انتهائها مديدةً، وقيلَ: أُطلقَت عليها لطولِها، كما يُسمَّى الزِّنجيُّ بالكافورِ تسميةٌ بالضِّدِّ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "وأنَّ مَن ماتَ فقد قامَت قيامتُهُ": (هي القيامةُ الصُّغرى، وأمّا في كتابِ اللهِ فما أظنُّ أنَّ السّاعةَ وردَت بهذا المعنى، إلّا ما رواهُ الدَّيلميُّ عن أنسِ مرفوعًا بلفظِ: "إذا ماتَ أحدُكم فقد قامَت قيامتُهُ"، وهو المعنونُ في البابِ مع عدم إيرادِ حديثٍ يلائمُهُ، وهذا كما ترى)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «بُعِثُ أنا والسّاعةُ كهاتين»: (قالَ ابنُ التَّينِ: اختلفَ في معناهُ، فقيلَ: كما بينَ السَّبّابةِ والوسطى في الطُّولِ، وقيلَ: المعنى ليسَ بينَهُ وبينَها نبيِّ، قالَ القرطبيُّ: حاصلُ الحديثِ تقريبُ أمرِ السّاعةِ وسرعةِ مجيئها) قالَهُ العلّامةُ العينيُّ رحمَهُ اللهُ، وقالَ الكرمانيُّ: (الغرضُ أنَّ بعثةَ رسولِ اللهِ ﷺ من أشراطِ القيامةِ، وهما متقاربانِ، انتهى، وقالَ السيّيُّدُ: قولُهُ: «بُعِثْتُ أنا والسّاعةُ» بالرَّفعِ على العطفِ، أي «بُعِثْتُ أنا والسّاعةُ» بعثًا متفاضلًا، كفضلِ الوسطى على السّبّابةِ، ويُروى بالنَّصبِ على قصدِ معنى المعيَّة، وعلى هذا لا يصحُّ معنى التّفاضلِ المرويِّ عن قتادةَ، وقولُهُ: «كهاتين» قيلَ: يحتملُ معنى آخرَ، وهو ارتباطُ دعوتِهِ بالسّاعةِ، لا يفرِّقُ إحداهما من الأخرى، كما لا تُفرِّقُ بينَ السَّبّابةِ والوسطى بما ليسَ منهما). م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفتنِ، ب: قربِ السّاعةِ، ح: (٧٤٠٤)، والبخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: قولِ النَّبيِّ ﷺ: بُعِثتُ أنا والسّاعةُ، ح: (٢٥٠٤).

٦٧١٦ ـ وَعَن المُستَورِدِ بنِ شَدَّادٍ عَن النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «بُعِثْتُ (١) فِي نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَقَتُهَا كَمَا سَبَقَت هَذِهِ هَذِهِ»؛ لِأُصبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسطَى، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

٦٧١٧ - وَعَن جَابِرٍ هِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَبلَ أَن يَمُوتَ بِشَهرٍ: «تَسأَلُونِي (٣) عَنِ السَّاعَةِ؟، وَإِنَّمَا عِلمُهَا عِندَ اللهِ، وَأُقسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الأَرضِ مِن نَفسٍ مَنفُوسَةٍ تَأْتِي (١) عَلَيهَا مِئَةُ سَنَةٍ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «بُعِثُ في نفسِ السّاعةِ»: (أرادَ بهِ قربَها؛ أي: حينَ تنفَّسَت، وتنفُّسُها ظهورُ أشراطِها، ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَالشَّيْحِ إِذَا نَفَسَ فِي السّاعةِ»: (أرادَ بهِ قربَها؛ أي: ظهرَ آثارُ طلوعِه، وبعثةُ النَّبِيِّ عَلَيُّ من أوَّلِ أشراطِها، هذا معنى كلامِ التُّوربشتيِّ رحمَهُ اللهُ)، كذا في «المرقاةِ»، وقالَ في «الكوكبِ الدُّريِّ»: (بتحريكِ الفاءِ، والمرادُ بذلك: القربُ، فإنَّ التُوربشتيِّ رحمَهُ اللهُ)، كذا في «المرقاةِ»، وقالَ في «الكوكبِ الدُّريِّ»: (بتحريكِ الفاءِ، والمرادُ بذلك: القربُ، فإنَّ مَن قرَّبَ بالشَّيءِ حتَّى يكونَ بحيثُ يصلُ إلى المتقدِّمِ ريحُ نفسِ المتأخِّرِ يكونُ قريبًا منهُ لا محالةَ، ولذلك أشارَ بتشبيهِ السّاعةِ ونفسِها بإصبعيه، فإنَّ للوسطى فضلًا ما وتقدُّمًا على السَّبابةِ). م

<sup>(</sup>٢) التّرمذيُّ، أبوابُ الفتنِ، ب: ما جاءَ في قولِ النّبيِّ ﷺ: بُعِثتُ أنا والسّاعةُ كهاتين، ح: (٢٢١٣).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «تسألوني عن السّاعةِ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: السّاعةُ جزءٌ من أجزاءِ الزَّمانِ، ويُعبَّرُ بها عن القيامةِ، وقد وردَ في كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِهِ على أقسامٍ ثلاثةِ: الكبرى، وهي بعثُ النّاسِ للجزاءِ، والقيامةُ الوسطى: وهي انقراضُ القرنِ الواحدِ بالموتِ، والقيامةُ الصَّغرى: وهي موتُ الإنسانِ، المرادُ هنا هذه؛ أي: الأخيرةُ، والظّاهرُ أنَّ المرادَ بالسّاعةِ هي الكبرى، سواءً أريدَ بها النَّفخةُ الأولى لقولِهِ ﷺ: «لا تقومُ السّاعةُ إلاّ على شرارِ النّاسِ»، أو الثّانيةُ وهي الطّامَّةُ الكبرى المعروفةُ في الكتابِ والسُّنَةِ، ومن أحاديثِ البابِ قولُهُ ﷺ: «بعثتُ أنا والسّاعةُ كهاتين» يحتملُهما، نعم هذا حديثُ جابرٍ وحديثُ عائشةَ الآتي يدلّان على القيامةِ الوسطى، وأمّا في كتابِ اللهِ؛ فما أظنُّ أنَّ السّاعةَ وردَت بهذا المعنى)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(3)</sup> قولُهُ: "يأتي عليها مئةُ سنةٍ": (قالَ الأشرفُ: معناهُ: ما تبقى نفسٌ مولودةٌ اليومَ مئةَ سنةٍ، أرادَ بهِ موتَ الصَّحابةِ هَ وقولُهُ عَلَيْهُ هذا على الغالبِ، وإلا؛ فقد عاشَ بعضُ الصَّحابةِ أكثرَ من مئةِ سنةٍ انتهى، ومنهم: أنسُ بنُ مالكِ، وسلمانُ وغيرُهما، والأظهرُ: أنَّ المعنى: لا تعيشُ نفسٌ مئةَ سنةٍ بعدَ هذا القولِ، كما يدلُّ عليهِ الحديثُ الآتي؛ فلا حاجة إلى اعتبارِ الغالبِ، فلعلَّ المولودين في ذلك الزَّمانِ انقرضوا قبلَ تمامِ المئةِ من زمانِ ورودِ الحديثِ، وممّا يؤيَّدُ هذا المعنى استدلالُ المحققين من المحدِّثين وغيرِهم من المتكلِّمين على بطلانِ دعوى بابا رتن الهنديً وغيرِه ممّن ادَّعى الصُّحبةَ، وزعمَ أنَّهُ من المعمِّرين إلى المئتينِ والزِّيادةِ، بقيَ أنَّ الحديثَ بظاهرِهِ يدلُّ على عدم=



وَهِيَ حَيَّةٌ يَومَئِذٍ»، رواهُ مسلمٌ(١).

٦٧١٨ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا تَأْتِي مِثَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرضِ نَفسٌ مَنفُوسَةٌ اليَومَ »، رواهُ مسلمٌ (١).

7۷۱۹ ـ وَعَن عَائِشَة ﷺ قَالَت: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعرَابِ، يَأْتُونَ النَّبِيَ ﷺ فَيَسأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنظُرُ إِلَى أَصغَرِهِم فَيَقُولُ: "إِن يَعِش هَذَا؛ لاَ يُدرِكهُ الهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيكُم سَاعَتُكُم»، متَّفَقٌ عليهِ(٣).

٠ ٦٧٢ - وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ١ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنِّي (١) لَأَرجُو أَلَّا تَعجِزَ أُمَّتِي عِندَ رَبِّهَا

حياة الخضرِ وإلياس، وقد قالَ البغويُّ رحمَهُ اللهُ في «معالمِ التَّزيلِ»: أربعةٌ من الأنبياء في الحياة، اثنان في الأرضِ:
 الخضرُ وإلياس، واثنانِ في السَّماء: عيسى وإدريس عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، فالحديثُ مخصوصٌ بغيرِهم، أو المرادُ ما من نفسٍ منفوسةٍ من أمَّتي، والنَّبيُّ على لا يكونُ من أمَّتِهِ نبيٌّ آخرُ، وقيلَ: قيدُ الأرضِ يخرجُ الخضرَ وإلياس؛ فإنَّهما كانا على البحرِ حينية، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاة». م

(١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابةِ، ب: فضل الصَّحابةِ، ح: (٦٤٨١/٦٤٨١).

(٢) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابةِ، ب: قولِهِ ﷺ: «لا تأتي مئةُ سنةٍ، وعلى الأرضِ نفسٌ منفوسةٌ اليومَ»، ح: (٦٤٨٥).

(٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: سكراتِ الموتِ، ح: (٦٥١١)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: قربِ السّاعةِ، ح: (٧٤٠٩).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١١): («لا يدركُهُ الهرمُ» أرادَ بِهِ: القيامةَ بطريقِ موتِهم؛ فإنَّ الرَّجلَ إذا ماتَ يرى جزاءَ ما فعلَ، فكأنَّهُ رأى القيامةَ؛ يعني: قبلَ أنْ يصيرَ هذا الصَّغيرُ هرمًا يأتي على بعضِكم أو على جميعِكم الموتُ).

(٤) قولُهُ: "إنِّي لأرجو ألا تعجزَ أمَّتي": (بكسرِ الجيم ويجوزُ ضمُّها، وهو مفعولُ "أرجو»؛ أي: أرجو عدمَ عجزِ أمَّتي، "عندَ ربِّها»: من كمالِ قربِها، "أنْ يؤخِّرَهم نصفَ يومٍ»: بدلٌ من "ألا تعجزَ» واختارِهُ ابنُ الملكِ، أو متعلِّقٌ بِهِ بحذفِ "عن»، كما اقتصرَ عليهِ الطِّيئُ ثمَّ قالَ: وعدمُ العجزِ هنا كنايةٌ عن التَّمكُّنِ من القربةِ والمكانةِ عندَ اللهِ تعالى، مثالُ ذلك قولُ المقرَّبِ عندَ السُّلطانِ: إنِّي لا أعجزُ أنْ يولِّيني الملكُ كذا وكذا؛ يعني بِهِ: أنَّ لي عندَهُ مكانةً =

أَنْ يُؤَخِّرَهُم نِصفَ يَوم»، قِيلَ لِسَعدٍ: وَكَم نِصفُ ذَلِكَ اليَومِ؟ قَالَ: «خَمسُمِئَةِ سَنَةٍ»، رواهُ أبُو داوُدَ(١).

٦٧٢١ ـ وَعَن أَنَسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ هَذِهِ الدُّنيَا مَثَلُ ثَوبٍ شُقَّ مِن أَوَّلِهِ إِلَى آخِرَهِ فَيَوشِكُ ذَلِكَ الخَيطُ أَن يَنقَطِعَ»، رواهُ البيهقيُّ فِي «شُعبِ الْحِرَهِ فَيُوشِكُ ذَلِكَ الخَيطُ أَن يَنقَطِعَ»، رواهُ البيهقيُّ فِي «شُعبِ الْإيمانِ» (٢).



<sup>=</sup> وقربة يحصلُ بها كلُّ ما أرجوهُ عندَهُ، فالمعنى أنِّي أرجو أنْ يكونَ لأمَّتي عندَ اللهِ مكانة ومنزلة يمهلُهم من زماني هذا إلى انتهاءِ خمسمئةِ سنةٍ؛ بحيثُ لا يكونُ أقلَّ من ذلك إلى قيامِ السّاعةِ، ولعلَّهُ عَلَيُّ أرادَ بالخمسِمئةِ أنْ يكونَ بعدَ الألفِ السّاعةِ، ولعلَّهُ عَلَيْ أرادَ بالخمسِمئةِ أنْ يكونَ بعدَ الألفِ السّابعِ فإنَّ اليومَ نحن في سابعِ سنةٍ من الألفِ الشّامنِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّهُ لا يتعدَّى عن الخمسمتةِ؛ فيوافقُ حديثَ عمرَ: الدُّنيا سبعةُ آلافِ سنةٍ، فالكسرُ الزّائدُ يُلغى، ونهايتُهُ إلى النّصفِ، وأمّا ما بعدَهُ فيعدُّ ألفًا ثامنًا بإلغاءِ الكسرِ النّاقصِ، وقيلَ: أرادَ بقاءَ دينِهِ ونظامَ ملّتِهِ في الدُّنيا مدَّةَ خمسمئةِ سنةٍ، فقولُهُ: «أنْ يؤخّرَهم»؛ أي: عن بالغاءِ الكسرِ النّاقصِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) أبو داؤد، واللَّفظُ لَهُ، ك: الملاحمِ، ب: قيامِ السّاعةِ، ح: (٤٣٥٠)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٥١)، وأحمدُ (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) البيهقيُّ في «الشُّعبِ» واللَّفظُ لَهُ، ح: (٩٧٥٩)، وأبو نعيم في «الحليةِ» (٨/ ١٣١).

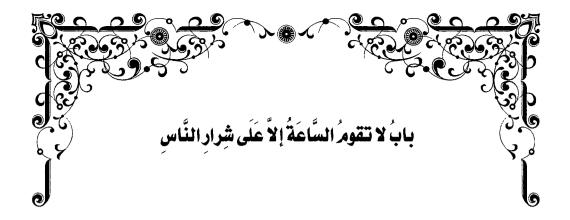

٦٧٢٢ ـ عَن أَنَسٍ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ<sup>(١)</sup> فِي الأَرضِ: اللهُ، اللهُ»(٢).

٦٧٢٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ، اللهُ»، رواهُ مسلمٌ (٣).

٦٧٢٤ ـ وعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ (١٠) إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاس»، رواهُ مسلمٌ (٥٠).

٥ ٩٧٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضطَرِبَ أَلَيَاتُ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «لا يُقالَ في الأرضِ: اللهُ الله»: (بالرَّفعِ فيهما وكرَّرَ للتَّاكيدِ، قالَ شارحٌ: قولُهُ: «اللهُ الله» بالرَّفعِ مبتدأً أو خبرٌ؛ أي: اللهُ هو المستحقُّ للعبادةِ لا غيرَ، وإنْ رُويا بالنَّصبِ، فعلى التَّحذيرِ؛ أي: اتَّقوا الله واعبدوهُ، فعلى هذا معناهُ:

لا تقومُ السّاعةُ حتَّى لا يبقى في الأرضِ مسلمٌ يحذِّرُ النّاسَ من الله، وقيلَ: أي: لا يذكرُ الله، فلا يبقى حكمةٌ في بقاءِ
النّاسِ، ومن هذا يُعرفُ أنَّ بقاءَ العالم ببركةِ العلماءِ العاملين، والعبادِ الصّالحين، وعمومِ المؤمنين)، كذا في
«المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: ذهابِ الإيمانِ آخرَ الزَّمانِ، ح: (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم، نفسُ الباب السّابق، ح: (٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «لا تقومُ السّاعةُ إلّا على شرارِ الخلقِ»: (قالَ الطّبيقُ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قيلَ: ما وجهُ التَّوفيقِ بينَ هذا الحديثِ والحديثِ السّابقِ: «لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يومِ القيامةِ»، قلنا: السّابقُ مستغرقٌ للأزمنةِ عامٌ فيها، والثّاني مخصصٌ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفتن ب: قرب السّاعةِ، ح: (٧٤٠٢).

نِسَاءِ دَوسٍ، حَولَ ذِي الخَلَصَةِ»؛ وَذُو الخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوسٍ الَّتِي كَانُوا يَعبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، متَّفَقٌ عليه (۱).

٦٧٢٦ - وَعَن عَائِشَة ﴿ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَذَهَبُ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعبَدَ اللَّاتُ وَالعُزَّى ﴾ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كُنتُ (٢) لَأَظُنُّ حِينَ أَنزَلَ اللهُ: ﴿ هُوَ اللَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ وَعَبَدَ اللَّاتُ وَالعُزَّى ﴾ [التوبة: ٣٣] أَنَّ ذَلِكَ تَامَّا قَالَ ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَن فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَردَلٍ مِن إِيمَانٍ، فَيَبقَى مَن لَا خَيرَ فِيهِ، فَيَرجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِم ﴾، رواهُ مسلمٌ (٣).

٦٧٢٧ - وَعَن عَبدِالله بنِ عَمرِ و اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «يَخرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمكُثُ أَربَعِينَ عَامًا فَيبَعَثُ اللهُ عِيسَى بنَ مَريَمَ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الفتنِ، ب: تغيُّرِ الزَّمانِ حتَّى تعبدَ الأوثانُ، ح: (٧١١٦)، ومسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى تعبدَ دوسٌ، ح: (٧٢٩٨).

قولُهُ: «تضطربَ ألَيَاتُ نساءِ دوسٍ» (قالَ النَّوويُّ: الألْيَاتُ معناها الأعجازُ، جمعُ أليةٍ، والمرادُ يضطربنَ من الطَّوافِ حولَ ذي الخلصةِ؛ أي: يكفرون ويرجعون إلى عبادةِ الأصنام وتعظيمِها، ودوسٌ قبيلةٌ من اليمنِ).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «إِنْ كَنتُ لأظنُّ»: (إِنْ هِي المخفَّفةُ من المثقَّلةِ واللّامُ هِي الفارقةُ، قالَ المظهرُ: تقديرُهُ إِنَّهُ كَنتُ لأظنُّ؛ يعني: أنَّ الشَّانَ كَنتُ لأحسبُ، وقولُهُ: «أنَّ ذلك»: بفتحِ الهمزةِ مفعولٌ لـ«أظنُّ»، و«حينَ أنزلَ الله»: ظرفٌ لَهُ؟ أي: كنتُ أظنُّ حينَ إنزالِ تلك الآيةِ أنَّ ذلك الحكمَ المذكورَ المستفادَ منها يكونُ تامًّا؛ أي: عاملًا كاملًا شاملًا للأزمنةِ كلّها، فنصبُهُ بـ«الكونِ» المقدَّرِ، وفي نسخةٍ صحيحةٍ تامُّ بالرَّفعِ، والمعنى: أنَّ ما ذُكِرَ من عبادةِ الأصنامِ قد تمَّ واختتمَ وغدا، ولا يكونُ بعد ذلك أبدًا، وقولُهُ: «سيكونُ من ذلك»؛ أي: بعضُ ما ذُكِرَ من تمامِ الدِّينِ ونقصانِ الكفرِ، وقولُهُ: «لا خيرَ فيهِ»: لا إسلامَ، ولا إيمانَ، ولا قرآنَ، ولا حجَّ، ولا سائرَ الأركانِ، ولا علماءَ الأعيانِ) أخذتُ كلَّهُ من «المرقاةِ». من «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفتن ب: لا تقومُ السّاعةُ حتَّى تُعبدَ دوسٌ، ح: (٧٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أربعين»: (وأبهمَهُ ﷺ لحكمةٍ في تركِ التَّمييز، أو نسيَهُ الرّاوي؛ ولـذا قالَ: لا أدري أربعينَ يومًا أو شهرًا أو=

عُروَةُ بنُ مَسعُودٍ، فَيَطلُبُهُ فَيُهلِكُهُ، ثُمَّ يَمكُثُ النَّاسُ سَبعَ سِنِينَ، لَيسَ بَينَ اثْنَينِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِن قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبقَى عَلَى وَجهِ الأَرضِ أَحَدٌ فِي قَلبِهِ مِثقَالُ ذَرَّةٍ مِن خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلَّا وَيحًا بَارِدَةً مِن قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبقَى عَلَى وَجهِ الأَرضِ أَحَدٌ فِي قَلبِهِ مِثقَالُ ذَرَّةٍ مِن خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ، حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَكُم دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ؛ لَدَخَلَتهُ عَليهِ، حَتَّى تَقبِضَهُ»، قَالَ: «فَيَبقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خَفَّةِ الطَّيرِ وَأَحلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعرِفُونَ مَعرُوفًا وَلَا يُنكِرُونَ مُنكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَا

عامًا، قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: «لا أدري» إلى قولِهِ «فيبعثُ اللهُ» من قولِ الصَّحابيّ؛ أي: لم يزدني النَّبيُ عَلَيْهُ على «أربعين» شيئًا يبيِّنُ المرادَ منها؛ فلا أدري أيًّا أرادَ بهذه الثَّلاثةِ، وقولُهُ: «في خفَّةِ الطَّيرِ» قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: المرادُ بخفَّةِ الطَّيرِ اضطرابُها وتنفُّرُها بأدنى توهِّم، شبَّه حالَ الأشرارِ في تهتُّكِهِم وعدم وقارِهم وثباتِهم واختلالِ رأيهم وميلِهم إلى الفجورِ والفسادِ بحالِ الطَّيرِ، «وأحلامِ السِّباع»؛ أي: وفي عقولِها النّاقصةِ، جمعُ حُلُم بالضَّمَّ، أو جمعُ علم بالكسرِ، ففيه إيماءٌ إلى أنَّهم خالين عن العلم والحلم، بل الغالبُ عليهم الطَّيشُ والغضبُ والوحشةُ والإهلالُ وقلَّةُ الرَّحمةِ، وقولُهُ: «وهم في ذلك»؛ أي: والحالُ أنَّهم فيما ذكرَ من الأوصافِ الرَّديئةِ والعباداتِ الوثنيَّةِ، وقولُهُ: «دازٌ»: بتشديدِ الرّاءِ؛ أي: كثيرٌ، وقولُهُ: «رزقُهم، حسنٌ عيشُهم»: فالأوَّلُ إشارةٌ إلى الكميِّيَّةِ، والأله المُلور والفَّانِ والمالِ والجاهِ.

وقولُهُ: «ليتًا»: بكسرِ اللّام، قالَ التُوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: أي: أمالَ صفحةَ عنقِهِ خوفًا ودهشةَ، «وأصغى ليتًا ورفعَ ليتًا»، والمرادُ منهُ هنا أنَّ السّامعَ يصعيُ فيصغي ليتًا ويرفعُ ليتًا؛ أي: يصيرُ رأسُهُ هكذا، وكذلك شأنُ من يصيبُهُ صيحةٌ فيشتُّ قلبُهُ، فأوَّلُ ما يظهرُ منهُ سقوطُ رأسِهِ إلى أحدِ الشَّقيَّن؛ فأسندَ الإصغاءَ إليهِ إسنادَ الفعلِ الاختياريِّ، وقولُهُ: «قفوهم»، وفي نسخةٍ صحيحةٍ: «وقفوهم» بالعاطفةِ، قالَ الطّبيعُ: عطفَ على قولهِ، يُقالُ على سبيلِ التَّقديرِ؛ أي : يُقالُ للنّاسِ هلمَّ، ويُقالُ للملائكةِ قفوهم، وفي بعضِ النُّسخِ بدونِ العاطفِ، فهو على الاستئنافِ، انتهى، وهو أمرُ مخاطبٍ والخطابُ للملائكةِ والضَّميرُ للنّاسِ، يُقالُ: وقفَتِ الدّابَّةُ ووقفتُها يتعدَّى ولا يتعدَّى؛ المعنى: احبسوهم، وقولُهُ: «يومَ يكشفُ عن ساقِ»؛ أي: شدَّةٍ عظيمةٍ، يُقالُ: كشفَتِ الحربُ عن السّاقِ إذا اشتدَّ فيها. قالَ الخطّابيُّ: هذا ممّا هابَ القولَ فيهِ شيوخُنا، فأجرَوهُ على ظاهرِ لفظِهِ، ولم يكشفوا عن باطنِ معناهُ، على نحوِ الخطّابيُّ: هذا ممّا هابَ القولَ فيهِ شيوخُنا، فأجرَوهُ على ظاهرِ لفظِهِ، ولم يكشفوا عن باطنِ معناهُ، على نحوِ مذهبِهم في التَّوقُف عن تفسيرِ كلِّ ما لا يحيطُ العلمُ بكنهِهِ من هذا البابِ، أمّا مَن تأوّلُهُ فقالَ: ذلك يومٌ يكشفُ عن شدَّةٍ عظيمةٍ وبليَّةٍ فظيعةٍ، وهو إقبالُ الآخرةِ وظهورُها وذهابُ الدُّنيا وإدبارُها، ويُقالُ للأمرِ إذا اشتدَّ وتفاقمَ وظهرَ وزالَ خفاؤهُ؛ كُشِف عن ساقِه، وهذا جائزٌ في اللُّغةِ، وإن لم يكن للأمرِ ساقٌ) وأخذتُ كلَّهُ من «المرقاةِ».

تَستَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَامُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوثَانِ، وَهُم فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزقُهُم، حَسَنٌ عَيشُهُم، ثُمَّ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَن يَسمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوضَ إِيلِهِ، قَالَ: فَيَصعَقُ، وَيَصعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الظَّلُ فَتَنبُتُ مِنهُ أَجسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ إِيلِهِ، قَالَ: فَيَصعَقُ، وَيَصعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ مَطرًا كَأَنَّهُ الظَّلُ فَتَنبُتُ مِنهُ أَجسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أَخرَى، فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُم، وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسؤُولُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: ثُمَّ يُقالُ: هَن كُم؟ فَيُقالُ: مِن كُم؟ فَيُقَالُ: مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعَمِيَةٍ وَتِسعِينَ»، قَالَ: «فَذَاكَ يُومَ يُحشَفُ عَن سَاقٍ»، رواهُ مسلمٌ (۱).



<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: في خروج الدَّجّالِ ومكثِهِ في الأرضِ، ح: (٧٣٨١).

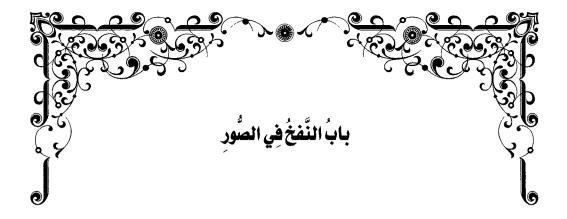

٦٧٢٨ عَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَينَ النَّفَخَتَينِ أَربَعُونَ» قَالَ: أَربَعُونَ (١٠) يَومًا؟ قَالَ: أَبَيتُ، قَالَ: هُمَّ يُنزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَينبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ البَقلُ، لَيسَ مِنَ الإِنسَانِ شَيءٌ إِلَّا يَبلَى، إِلَّا عَظمًا وَاحِدًا وَهُو عَجبُ الشَّمَاءِ مَاءً فَينبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ البَقلُ، لَيسَ مِنَ الإِنسَانِ شَيءٌ إِلَّا يَبلَى، إِلَّا عَظمًا وَاحِدًا وَهُو عَجبُ النَّنب، وَمِنهُ يُركَّبُ الخَلقُ يَومَ القِيَامَةِ»، متَّفقٌ عليه (١٠).

<sup>(</sup>١) قولُة: «أربعون»: (أبهم في الحديث وبيَّنَ في غيرِهِ أَنَّهُ أربعونَ عامًا، ولعلَّ اختيارَ الإبهامِ لما فيه من الإيهامِ، قولُهُ: «أبيتُ» أي: امتنعتُ عن الجوابِ لأنِّي لا أدري ما هو الصَّوابُ. وقولُهُ: «لا يبلي» أي: لا يخلقُ ولا يرمُ ممَّن يبلي جسدُهُ؛ «فإنَّ الله تعالى حرَّمَ على الأرضِ أنْ تأكلَ من أجسادِ الأنبياءِ»، وكذا من في معناهم من الشُّهداءِ والأولياءِ، بل قيلَ: ومنهم المؤذّنون المحتسون، فإنَّهم في قبورِهم أحياءُ أو كالأحياءِ، وقولُهُ: «عجبُ الذَّنبِ»: بفتح العينِ المهملة وسكونِ الجيمِ، وحكى اللَّحياءِ وقولُهُ: «عجبُ الذَّنبِ»: بفتح العينِ المهملة وسكونِ الجيمِ، علمائِتا من الشُّراحِ: العرادُ طولُ بقائهِ تحتَ التُّرابِ، لا أنَّهُ لا يفنى أصلًا؛ فإنَّهُ خلافُ المحسوسِ، وجاءَ في حديثٍ آخرَ: علمائِتا من الشُّراحِ: العرادُ طولُ بقائهِ تحتَ التُّوبِ، والله يفنى أصلًا؛ فإنَّهُ خلافُ المحسوسِ، وجاءَ في حديثٍ آخرَ: وقالَ بعضُهم: الحكمةُ فيه أنَّهُ قاعدهُ بدنِ الإنسانِ وأُسُّهُ الَّذي يبنى عليه، فبالحريَّ أنْ يكونَ أصلبَ من الجميع، كقاعدةِ الجدارِ وأسِّهِ، وإذا كانَ أصلبَ كانَ أطولَ بقاءً، أقولُ: التَّحقيقُ واللهُ وليُّ التَّوفِيقِ: أنَّ عجبَ الذَّنبِ يبلى آخرًا، كما شهدَ بهِ حديث، لكن لا بالكلِّيةِ، كما يدلُّ عليه هذا الحديثُ، وهو الحديثُ المتَّقيقُ عليه، ولا عبرةَ بالمحسوسِ، كما حقَّقَ في بابِ عذابِ القبر على أنَّ الجزءَ القليلَ منهُ المخلوطَ بالتُّرابِ غيرُ قابلُ لأنْ يتميزُ بالحسِّ، كما لا يخفى على أربابِ الحسِّ، وقولُهُ: «ومنه يُركَبُ»؛ أي: كما خُلِقَ أوَّلًا في الإيجادِ كذلك خُلِقَ أولًا في الإعادةِ، «إلا عجبَ الذَّنبِ» أي: فإنَّهُ لا يأكلُهُ من «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٢) البخـاريُّ، واللَّفظُ لَـهُ، ك: التَّفسيرِ، سـورةِ عمَّ، ب: يـومَ ينفخُ في الصُّورِ، ح: (٤٩٣٥)، ومسلمٌ، ك: الفتـنِ، ب: =

٦٧٢٩ ـ وَفِي روايةٍ لمسلمٍ: "كُلُّ ابنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ، إِلَّا عَجبَ الذَّنَبِ مِنهُ، خُلِقَ وَفِيهِ يُركَّبُ»(١).

• ٦٧٣٠ ـ وَعَن أَبِي رَزِينِ العُقَيلِيِّ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ يُعِيدُ اللهُ الخلقَ؟ مَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلقِهِ؟ قَالَ: «أَمَا مَرَرتَ بِوَادِي قَومِكَ جَدبًا ثُمَّ مَرَرتَ بِهِ يَهتَزُّ خَضِرًا؟» قُلتُ: نَعَم. قَالَ: «فَتِلكَ آيَةُ اللهِ فِي خَلقِهِ ﴿كَذَالِكَ يُعِي ٱللهُ الْمَوْقَى ﴾ [البقرة: ٧٣]»، رواهُ رزينٌ (٢٠).

٦٧٣١ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيفَ أَنعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ التَقَمَهُ، وَأَصغَى سَمعَهُ، وَحَنَى جَبهَتَهُ، يَنتَظِرُ مَا يُؤمَرُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «قُولُوا حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

٦٧٣٢ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّورِ، فَقَالَ: «عَن يَمِينِهِ جِبرِيلُ، وَعَن يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ»، رواهُ رزينٌ (١٠).

٦٧٣٣ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصُّورُ قَرنٌ يُنفَخُ فِيهِ»، رواهُ التَّرمذيُّ وأَبُو داوُدَ والدَّارِميُّ (٥).

<sup>=</sup> ما بينَ النَّفختين، ح: (٧٤١٤).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتنِ، ب: ما بينَ النَّفختين، ح: (٧٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجَ أحمدُ نحوَهُ (١٦١٩٢)، والطَّبرانيُّ في «المعجمِ الكبيرِ» (١٩/ ٢٠٨)، ح: (٤٧٠)، وقالَ الهيثميُّ في «مجمعِ الزَّوائدِ» (١/ ٨٥): (ورجالُهُ موثقون).

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ التَّفسيرِ، ب: وفي سورةِ الزُّمَرِ، ح: (٣٢٤٣)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ)، وأحمدُ ح: (١٠٣٩)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرحِ السُّنَّةِ» (١٠٣/١٥)، ح: (٢٩٩١).

قالَ البغويُّ في «شرح السُّنَّةِ» (١٠٤/١٥): قولُهُ: «كيف أنعمُ»؛ أي: كيف أتنعَّمُ، وقيلَ: كيف أفرحُ، والنِّعمةُ: المسرَّةُ.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ (١١٠٦٩)، وأبو داوُدَ، الحروفُ والقراءاتُ، ح: (٣٩٩٩).

<sup>(</sup>٥) أبو داوُّدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: السُّنَّةِ، ب: ذكرِ البعثِ والنُّشورِ، ح: (٤٧٤٢)، والتّرمذيُّ وحسَّنَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ،=

١٧٣٤ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ فِي قولِهِ تعالى ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ الصَّورِ، قَالَ: ﴿الرَّاجِفَةُ ﴾ النَّفخَةُ الأُولَى و﴿ٱلرَّادِفَةُ ﴾ النَّفخَةُ الأُولَى و﴿ٱلرَّادِفَةُ ﴾ النَّفخَةُ الثَّانِيَةُ، رواهُ البخاريُّ في ترجمةِ البابِ تعليقًا (١)، قالَ عليَّ القارِي: (لكن وصلَه في موضع آخرَ منهُ).

٦٧٣٥ ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقبِضُ اللهُ الأَرضَ يَومَ القِيَامَةِ، وَيَطوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ (٢)، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَينَ مُلُوكُ الأَرضِ»، متَّفتٌ عليهِ (٣).

٦٧٣٦ - وَعَن عَبِدِاللهِ بِنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَطوِي اللهُ ﷺ السَّمَاوَاتِ يَومَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَاخُذُهُنَّ بِيَدِهِ النَّمنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطوِي الأَرْضِينَ بِيَدِهِ النَّمنَى، ثُمَّ يَطوِي الأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ المُتَكَبِّرُونَ؟ » وَفِي رِوَايَةٍ: «يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الأُحرَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ المتكبِّرونَ؟ »، رواهُ مسلمٌ (٤٠).

٦٧٣٧ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ عَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ حَبرٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ

<sup>=</sup> ب: ما جاءَ في شأنِ الصَّدرِ، ح: (٢٤٣٠).

<sup>(</sup>١) البخاريُّ تعليقًا، ك: الرِّقاقِ، ب: نفخ الصُّورِ، (٨/ ٨٠١)، ووصلَهُ الطَّبريُّ في «تفسيرِهِ»، ت: شاكر (٢٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «بيمينه»: (قالَ صاحبُ «الخازنِ» ناقلًا عن النَّوويِّ رحمَهُ اللهُ وغيرِهِ: اعلم أنَّ هذا الحديثَ من أكبرِ أحاديثِ الصِّفاتِ وأعظِمها وللعلماءِ فيهِ وفي أمثالِهِ قولان: أحدُهما، وهو قولُ معظمِ السَّلفِ أو كلِّهم أنَّهُ لا يُتكلَّمُ في معناهُ، بل يقولون: يجبُ علينا أنْ نؤمنَ بها، ونعتقدَ أنَّ لها معنى يليقُ بجلالِ اللهِ تعالى وعظمتِهِ، مع اعتقادِنا الجازمِ أنَّ الله تعالى ليسَ كمثلِهِ شيءٌ، وأنَّهُ منزَّةٌ عن التَّجسيمِ والانتقالِ والتَّحيُّزِ في جهةٍ، وعن سائرِ صفاتِ المخلوقين، وهذا القولُ هو مذهبُ جماعةٍ من المتكلِّمين، واختارَهُ جماعةٌ من محقِّقيهم، وهو أسلمُ، والقولُ الثّاني، وهو مذهبُ معظمِ المتكلِّمين أنَّها تتأوَّلُ على ما يليقُ بها على حسبِ مواقعِها، وإنّما يُسوَّعُ تأويلُها لمن كانَ من أهلِهِ). م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾، ح: (٧٣٨٢)، ومسلمٌ، ك: صفاتِ المنافقين، ب: صفةِ القيامةِ، ح: (٧٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: صفاتِ المنافقين، ب: صفةِ القيامةِ، ح: (٧٠٥١)، والبخاريُّ مختصرًا، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: لما خلقتُ بيدي، ح: (٧٤١٢).

تَعَالَى يُمسِكُ السَّمَاوَاتِ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى إِصبَعِ (١)، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصبَعِ، وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصبَعِ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصبَعِ، وَسَائِرَ الخلقِ عَلَى إِصبَعِ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِصبَعِ، ثُمَّ عَلَى إصبَعِ عَلَى إصبَعِ، فَمَ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهَ عَمَّا فَالَ الحَبرُ، تَصدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ خَضَمَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٦٧٣٨ - وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَوَلَت: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن قَولِهِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ اللهِ عَلَى الصَّرَاطِ»، المُّرَضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]: فأينَ يَكُونُ النَّاسُ يَومَئِذٍ (٣)؟ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ﴿ عَلَى الصِّرَاطِ»، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٦٧٣٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّمسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَومَ القِيَامَةِ»، رواهُ البخاريُّ (٥).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «على إصبع»: (وهذا الحديثُ بظاهرِ ويخالفُ ما سبقَ من أنَّ طيَّ العلويِّ بيمينِهِ والسفليِّ بالأخرى، وأيضًا ظاهرُ تقسيمِ الأشياءِ على الأصابع موهمٌ لإرادةِ تحقُّقِ الجارحةِ المشتملةِ على الأصابع الخمسةِ، كما هو مذهبُ المجسمةِ من اليهودِ وسائرِ أهلِ البدع، ولكنَّهُ لمّا قرَّرهُ وَعَلَيْهُ حيثُ لم ينكرهُ؛ لزمَ إمّا التَّأويلُ، وهو مذهبُ الخلفِ، وهو أعلمُ، أو التَّسليمُ والتَّفويضُ مع الاتَّفاقِ على التَّزيهِ، وهو مذهبُ السَّلفِ وهو أسلمُ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: صفاتِ المنافقينَ، ب: صفةِ القيامةِ، ح: (٧٠٥١)، والبخاريُّ، ك: التَّفسيرِ، ب: قولِهِ تعالى: وما قَدَرُوا الله، ح: (٤٨١١).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فأينَ يكونُ النّاسُ»: (والظّاهرُ مِن سؤالِ عائشةَ وجوابِهِ ﷺ تغيّرُ الذّاتِ؛ حيثُ قالَت: فأينَ يكونُ النّاسُ؟) قاله الطبيعي. م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: صفاتِ المنافقينَ، ب: في البعثِ والنُّشورِ، ح: (٧٠٥٦).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: صفةِ الشَّمس والقمر، ح: (٣٢٠٠).



، ٦٧٤ - عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُحشَّرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى أُرضٍ بَيضَاءَ عَفرَاءَ، كَقُرصَةِ النَّقِيِّ، لَيسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ»، متَّفقٌ عليهِ (١).

١٧٤١ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ: «تَكُونُ<sup>(٢)</sup> الأَرضُ يَومَ القِيَامَةِ خُبزَةً

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: صفاتِ المنافقين، ب: ابتداءِ الخلقِ، ح: (۷۰۵٥)، والبخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: يقبضُ اللهُ الأرضَ، ح: (۲۵۲۱).

قولُهُ: «عفراءً» بيضاء إلى حمرةٍ، «النَّقيِّ»: هو الدَّقيقُ الحواريُّ، وهو الدَّرمكُ، وهو الأرضُ الجيِّدةُ، قالَ القاضي: كأنَّ النَّارَ غيَرَت بياضَ وجهِ هذه الأرضِ إلى الحمرةِ، «ليس فيها علمٌ لأحدٍ»؛ أي: ليس بها علامةُ سُكنى أو بناءٌ ولا أثرُّ.

<sup>(</sup>Y) قولُهُ: «تكونُ الأرضُ يومَ القيامةِ خبزةً واحدةً»: (قالَ التُوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: أرى الحديثَ مشكلًا جدًّا، غيرُ مستنكرٍ شيئًا من صنعِ اللهِ تعالى وعجائبِ فطريهِ، بل لعدمِ التَّوفيقِ النَّذي يكونُ موجبًا للعلمِ في قلبِ جرمِ الأرضِ من الطَّبعِ اللَّذي عليهِ إلى طبعِ المطعومِ والمأكولِ، مع ما وردَ في الآثارِ المنقولةِ: إنَّ هذه الأرضَ برَّها وبحرَها تمتلئُ نارًا في النَّشأةِ الثّانيةِ وتنضمُّ إلى جهنَّم، فنرى الوجة فيه أنْ نقولَ: معنى قولِهِ: خبزة واحدة؛ أي: كخبزةٍ واحدةٍ من نعيها كذا وكذا، وهو مثلُ ما في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ: «كقرصةِ النَّقيَّ» وإنَّما ضُرِبَ المثلُ بقرصةِ النَّقيُّ؛ لاستدارتِها وبياضِها على ما ذكرنا، وفي هذا الحديثِ ضُرِبَ المثلُ بخبزةِ تشبهُ الأرضَ هيئةٌ وشكلًا ومساحةً، فاشتملَ الحديثُ على معنيين، أحدِهما: بيانُ الهيئةِ الَّتي تكونُ الأرضُ عليها يومئذٍ، والآخرِ: بيانُ الخبزةِ الَّتي يهيئُها اللهُ تعالى نزلًا لأهلِ الجنَّةِ، وبيانُ عظمِ مقدارِها إبداعًا واختراعًا من القادرِ الحكيمِ الَّذي لا يعجزُهُ أمرٌ ولا يعوزهُ شيءٌ، وقيلَ: الحديثُ مشكلٌ لا من جهةِ إنكارِ قدرتِهِ، بل من جهةِ عدمِ التَّوفيقِ بينهُ وبينَ حديثِ سهلٍ، وشبَّة أرضَ الحشرِ بالخبزةِ في الاستواءِ والبياضِ، كما في حديثِ سهلٍ، وشبَّة أرضَ الحشرِ بالخبزةِ في الاستواءِ والبياضِ، كما في حديثِ سهلٍ، وشبَّة أرضَ الحشرِ بالخبزةِ في الاستواءِ والبياضِ، كما في حديثِ سهلٍ، وشبَّة أرضَ الحشرِ بالخبزة في الاستواءِ والبياضِ، كما في حديثِ سهلٍ، وشبَّة أرضَ الحشرِ بالخبزة في الاستواءِ والبياضِ، كما في حديثِ سهلٍ، وشبَّة أرضَ الحبَّةِ اللهُ المِنْ المَنْ الحديثِ المَنْ المَنْ المَنْ المِنْ المَنْ المَنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَ

وَاحِدَةً، يَتَكَفَّوُهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا(١) يَكَفَأُ أَحَدُكُم خُبزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهلِ الجَنَّةِ» فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحمَنُ عَلَيكَ يَا أَبَا القاسِمِ، أَلَا أُحبِرُكَ بِنُزُلِ أَهلِ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى» اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحمَنُ عَلَيكَ يَا أَبَا القاسِمِ، أَلَا أُحبِرُكَ بِنُزُلِ أَهلِ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: تَكُونُ الأَرضُ خُبزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَينَا، ثُمَّ صَحِكَ حَتَّى بَدَت نَواجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلا أُحبِرُكَ بِإِدَامِهِم؟ قَالَ: إِدَامُهُم بَالاَمْ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَورٌ وَنُونٌ، يَأْكُلُ مِن زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبِعُونَ أَلفًا، مَتَفَقٌ عليهِ(٢).

٦٧٤٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُحشَّرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ<sup>(٣)</sup> طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثنَانِ<sup>(١)</sup> عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَدبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ،

كما في حديثِ أبي سعيدٍ في كونِها نزلًا لأهلِها تكرمةً لهم بعجالةِ الرّاكبِ زادًا يقنعُ بِهِ في سفرِو، لكنَّ آخرَ هذا الحديثِ يشعرُ بأنَّ كونَ الأرضِ خبزةً على التَّجوُّزِ، والأولى الحملُ على الحقيقةِ مهما أمكنَ، وقدرتُهُ تعالى صالحةٌ لذلك، بل اعتقادُ كونِهِ حقيقةٌ أبلغُ بأنَّ يقلبَ اللهُ تعالى بقدرتِهِ الكاملةِ طبعَ الأرضِ حتَّى يأكلوا منها تحت أقدامِهم ما شاءَ اللهُ، بغيرِ كلفةٍ ولا علاجٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «كما يكفأُ أحدُكم خبزتَهُ»؛ (أي: عجينتَهُ؛ فهي تسميةٌ بالمآلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِنِّ آرَيْنِ آغَصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوشف: ٢٦]؛ والمعنى: كما يفعلُ بالعجينةِ إذا أُريدَ بِهَا ترقيقُها واستواؤها حتَّى تلقى على الملَّةِ في السَّفرِ استعجالًا؛ أي: يقلِّبُها ويميلُها من يدٍ إلى يدٍ حتَّى تجتمعَ وتستويَ؛ لأنَّها ليسَت مبسوطة كالرُّقاقةِ ونحوِها) أخذتُهُ من «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: يقبضُ اللهُ الأرضَ، ح: (٦٥٢٠)، ومسلمٌ، ك: صفاتِ المنافقين، ب: نزولِ أهل الجنَّةِ، ح: (٧٠٥٧).

وفي «شرح المصابيح» لابنِ الملكِ (٦/ ٢٥): («يتكفَّوها الجبّارُ»؛ أي: يقلِّها ويميلُها ويبدِّلُها، «بيدهِ نزلًا لأهلِ الجبّارُ»؛ أي: يقلِّها ويميلُها ويبدِّلُها، «بيدهِ نزلًا لأهلِ الجبّاقِ»: والنُّزُلُ: ما يهيَّأُ للنَّزيلِ، وهو الضَّيفُ، وقالَ النَّوويُّ: «ونون» هو الحوتُ باتَّفاقِ العلماءِ، «زائدةِ كبدِهما»: زائدةُ الكبدِ هي القطعةُ المنفردةُ المعلَّقةُ في الكبدِ؛ وهي أطيبُها.

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «على ثلاثِ طرائقَ»؛ (أي: فرقٍ، وأصنافُ الرُّكبانِ على طريقةٍ واحدةٍ من تلك الثَّلاثِ، والبقيَّةُ تتناولُ الطَّريقتين
 الأخيرتين، وهما المشاةُ والَّذين على وجوهِهم، كما سيأتي بعدُ في حديثِ أبي هريرةَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «واثنانِ على بعيرٍ»: (فعلى مقدارِ مراتبِهم يستريحون على مراكبِهم، والباقونُ يمشون على أقدامِهم على قدرِ أقدامِهم، وهذه الأعدادُ تفصيلٌ لمراتبِهم على سبيلِ الكنايةِ والتَّمثيلِ، فمن كانَ أعلى مرتبةً كانَ أقلَّ شركةً وأشدَّ=

وَيَحشُرُ(١) بَقِيَتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُم حَيثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُم حَيثُ بَاتُوا، وَتُصبِحُ مَعَهُم حَيثُ أَصبَحُوا، وَتُصبِحُ مَعَهُم حَيثُ أَصبَحُوا، وَتُصبِي مَعَهُم حَيثُ أَمسَوا»، متَّفقٌ عليه (١).

عَلَا عَنَهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُحشَرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصنَافٍ: صِنفًا مُشَاةً، وَصِنفًا رُكبَانًا، وَصِنفًا عَلَى وُجُوهِهِم»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ يَمشُونَ عَلَى وُجُوهِهِم؟ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي أَمشَاهُم عَلَى أَقدَامِهِم قَادِرٌ عَلَى أَن يُمشِيَهُم عَلَى وُجُوهِهِم، أَمَا إِنَّهُم يَتَّقُونَ (٣) بِوُجُوهِهِم كُلَّ «إِنَّ الَّذِي أَمشَاهُم عَلَى أَقدَامِهِم قَادِرٌ عَلَى أَن يُمشِيَهُم عَلَى وُجُوهِهِم، أَمَا إِنَّهُم يَتَّقُونَ (٣) بِوُجُوهِهِم كُلَّ

<sup>=</sup> سرعة وأكثرَ سباقًا. فإنْ قلتَ: كونُ الاثنين وأخواتُهُ على البعيرِ بطريقِ الاجتماعِ أم الاعتقابِ؟ قلنا: قالَ الشّارحُ:
السُّنَةُ بطريقِ الاعتقابِ، لكن الأولى أنْ يُحملَ على الاجتماعِ؛ إذ في الاعتقابِ لا يكونُ الاثنانُ والثَّلاثةُ على بعيرٍ
حقيقةً، وإنَّما اقتصرَ على ذكرِ العشرِ إشارةً إلى أنَّهُ غايةُ عددِ الرّاكبين على ذلك البعيرِ المحتملِ للعشرةِ من بدائعِ
فطرةِ اللهِ تعالى، كناقةِ صالح؛ حيثُ قوَّى ما لا يُقوَّى من البعرانِ، وإنَّما لم يذكر الخمسةَ والسِّتَةَ وغيرَهما إلى
العشرةِ للإيجازِ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "ويحشرُ بقيَّهُم النّارُ، تقيلُ معهم": (والمقصودُ أنَّ النّارَ تلزمُهم؛ بحيثُ لا تُفارقُهم أبدًا، هذا مجملُ الكلامِ في تحصيلِ المرامِ، وأمّا تفصيلُهُ؛ فقالَ الخطّابيُّ: الحشرُ المذكورُ في هذا الحديثِ إنَّما يكونُ قبلَ قيامِ السّاعةِ يحشرُ النّاسُ أحياءً إلى الشّامِ، وأمّا الحشرُ بعدَ البعثِ من القبورِ، فإنّهُ على خلافِ هذه الصُّورةِ من ركوبِ الإبلِ والمعاقبةِ عليها، وإنّما هو على ما وردَ في الحديثِ: إنّهم يبعثون حفاةً عراةً، قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: قولُ مَن يحملُ الحشرَ على الحشرِ الَّذي هو بعدَ البعثِ من القبورِ أشدُّ وأقوى، وقوّاهُ بوجوهٍ، وأقوى الوجوهِ وأوثقها ما رُوي عن أبي هريرةً: "يحشرُ النّاسُ يومَ القيامةِ ثلاثةُ أصنافٍ...؛ الحديثَ»، وأمّا ما ذكرَهُ من بعثِ النّاسِ حفاةً عراةً؛ فلا تضادَّ بينَ القضيَّتين؛ لأنَّ إحداهما: حالةُ البعثِ من النَّشرِ، وأخرى: حالةُ السَّوقِ إلى المحشرِ، فإنْ قيلَ: فلم لم يذكر من السّابقين مَن يتفرَّدُ بفردٍ مركبِ لا يشاركُهُ فيه أحدٌ؛ قلنا: لأنَّهُ عرفَ أنَّ ذلك مجعولٌ لمن فوقَهم في المرتبةِ من أنبياءِ السّبة لينَ مَن يتفرَّدُ بفردٍ مركبٍ لا يشاركُهُ فيه أحدٌ؛ قلنا: لأنَّهُ عرفَ أنَّ ذلك مجعولٌ لمن فوقَهم في المرتبةِ من أنبياءِ اللهِ؛ ليقعَ الامتيازُ بينَ النبين والصَّدِقين في المراكب كما وقعَ في المراتب) أخذتُ كلَّهُ من "المرقاقِ". م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: الحشرِ، ح: (٦٥٢٢)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: فناءِ الدُّنيا، ح: (٧٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «يتَقون بوجوهِهم»: (يريدُ بِهِ بيانَ هوانِهم واضطرارِهم إلى حدِّ جعلوا وجوهَهم مكانَ الأيدي والأرجلِ في التَّوقي عن مؤذياتِ الطُّرقِ والمشي إلى المقصدِ؛ لمّا لم يجعلوها ساجدة لمّن خلقَها وصوَّرَها)، كذا في «المرقاةِ». م

حَدَبٍ وَشُوكٍ»، رواهُ التّرمذيُّ(١).

3٧٤٤ - وَعَن أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ المَصدُوقَ ﷺ حَدَّثَنِي: «أَنَّ النَّاسَ يُحشَرُونَ (٢) ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ: فَوجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوجٌ تَسحَبُهُمُ المَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِم وَتَحشُرُهُمُ النَّارُ، وَفَوجٌ تَسحَبُهُمُ المَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِم وَتَحشُرُهُمُ النَّارُ، وَفَوجٌ يَمشُونَ وَيَسعَونَ يُلقِي اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهِرِ فَلَا يَبقَى حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الحَدِيقَةُ يُعطِيهَا بِذَاتِ القَتَبِ لَا يَقدِرُ عَلَيهَا»، رواهُ النَّسائيُّ (٣).

م ٢٧٤ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيفَ يُحشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجِهِهِ؟ قَالَ: «أَلَيسَ

قولُهُ: «حدبٍ»: وهو ما ارتفعَ من الأرضِ.

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ التَّفسيرِ، ب: ومن سورةِ بني إسرائيلَ، ح: (٣١٤٢)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ)، وأحمدُ، ح: (٨٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «يحشرون ثلاثة أفواج»: (فيه من الاختلافِ ما سبقَ أنَّ هذا الحشرَ قبلَ يومِ القيامةِ، ومن أشراطِها أو بعدَهُ حينَ يُبعثُ الموتى من القبورِ، وقولُهُ: «ويلقي اللهُ الآفة على الظهر»: صريحٌ في أنَّ المرادَ بالحشرِ في هذا الحديثِ ليس حشرَ القيامةِ، بل المرادُ بالحشرِ هنا ما في قولِهِ ﷺ: «أوَّلُ أشراطِ السّاعةِ نارٌ تحشرُ النّاسَ من المشرقِ إلى المغربِ»، قالَ الطّبيقُ رحمَهُ اللهُ: فبقيَ أنْ يُقالَ: لم يذكر صاحبُ «المشكاة» هذا الحديث في بابِ الحشرِ، وهذا محلُّ ذكرِهِ بابُ أشراطِ السّاعةِ، قلنا: تأسيّا بمعيى السُّنَةِ، والعجبُ أنَّ محيى السُّنَةِ حملَ الحديث على ما ذهبَ إليهِ الخطّبيعُ؛ حيثُ قالَ: وهذا الحشرُ قبلَ قيامِ السّاعةِ، وإنّما يكونُ ذلك إلى الشّامِ أحياء، فأمّا الحشرُ بعدَ البعثِ من القبورِ؛ فعلى خلافِ هذه الصَّفةِ من ركوبِ الإبلِ والمعاقبةِ عليها، وإنَّما هو كما أخبرَ أنَّهم يُبعثون حفاةً عراةً، وأوردَهُ في هذا البابِ، وتقدَّمَ الجوابُ على وجهِ الصَّوابِ في كلامِ التُوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ في حديثِ أبي هريرةَ أوَّلَ البابِ، والحاصلُ أنَّ ركوبَ بعضِ الخواصِّ من الأنبياءِ والأولياءِ ثابتٌ في الحشرِ بعدَ البعثِ أيضًا، وأنَّ حديث: «يُبعثون حفاةً عراةً» بناء على أكثرِ الخلقِ، أو نظرًا إلى ابتداءِ الأمرِ، واللهُ تعالى أعلمُ) التقطتُهُ من «اللَّمعاتِ» و«المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) النَّسائيُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الجنائزِ، ب: البعثِ، ح: (٢٠٨٨)، وأحمدُ، ح: (٢١٤٥٦)، وصحَّعَهُ الحاكمُ والذَّهبيُّ (٣٣٨٩).

قولُهُ: «بذاتِ القتبِ»؛ أي: بعوضِها وبدلِها.

الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجلَينِ فِي الدُّنيَا قَادِرًا عَلَى أَن يُمشِيَهُ عَلَى وَجهِهِ يَومَ القِيَامَةِ»، متَّفقٌ عليهِ(١).

٦٧٤٦ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّكُم مَحشُورُونَ (٢) حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا، ثُمَّ فَرَأً: ﴿كَمَابَدَأَنَــَاۤ أَوَّلَ خَـلْقِ نَعُيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرَے﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وَأَوَّلُ (٣) مَـــن يُكسَـــى يَــــومَ

(وروى أبو يعلى عن ابنِ عبّاسٍ مطوَّلًا مرفوعًا نحوَ حديثِ البابِ، وزادَ: أوَّلُ مَن يُكسى من الجنَّةِ إبراهيمُ ﷺ يُكسى حلَّةً من الجنَّةِ ويُؤتى بكرسيِّ فيُطرحُ من يمينِ العرشِ ثمَّ يُؤتى بي فأُكسى حلَّةً من الجنَّةِ لا يقومُ لها البشرُ، قيلَ: فيه دلالةٌ على أنَّ إبراهيمَ ﷺ أفضلُ منهُ ﷺ، وأُجيبَ بأنَّهُ لا يلزمُ من اختصاصِ الشَّخصِ بفضيلةِ كونِهِ أفضلَ=

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: الحشرِ، ح: (۲۵۲۱)، ومسلمٌ، ك: صفاتِ المنافقين، ب: يُحشرُ الكافرُ على وجهِهِ، ح: (۷۰۸۷).

<sup>(</sup>Y) قولُهُ: «محشورون حفاة»: (قالَ العلماءُ: في قولِهِ: «غرلًا» إشارةٌ إلى أنَّ البعثَ يكونُ بعدَ ردِّ تمامِ الأجزاءِ والأعضاءِ الزّائلةِ في اللَّذِيا إلى البدنِ)، كذا في «المرقاةِ»، وقالَ في «فتحِ الباري»: (قالَ البيهقيُّ: وقعَ في حديثِ أبي سعيدٍ؛ يعني: الَّذي أخرِجَهُ أبو داوُدَ، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ أنَّهُ لمّا حضرَهُ الموتُ دعا بثيابٍ جددٍ، فلبسَها، وقالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّ الميَّتَ يُبعثُ في ثيابِهِ الَّتي يموتُ فيها» ويجمعُ بينَهما بأنَّ بعضُهم يُحشرُ عاريًا، وبعضُهم كاسيًا، أو يخرجون من القبورِ بالثيّابِ الَّتي ماتوا فيها، ثمَّ تناثرُ عنهم عندَ ابتداءِ الحشرِ، فيحشرون عراةً، ثمَّ يكونُ أولُ مَن يُكسى إبراهيمُ على نبينًا وعليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وحملَ بعضُهم حديثَ أبي سعيدٍ على الشُّهداء؛ لأنَّهم اللَّذين يدفنون في ثيابِهم، فيُحتملُ أنْ يكونَ أبو سعيدٍ سمعَهُ في الشَّهيدِ، فحملَ على العمومِ، قالَ: وحملَهُ بعضُ أهلِ العلمِ على العملِ في مثلِ قولِهِ تعالى: ﴿وَلِيَاسُ ٱلثَقَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ﴾ [الأعراف: ٢٦]. م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أوَّلُ مَن يُكسى يومَ القيامةِ إبراهيمُ»: (قيلَ: ما وجهُ تقدُّمهِ على سيِّدِنا محمَّدٍ ﷺ؟ فأُجيبَ: بسببِ أنَّهُ أوَّلُ مَن وضعَ سُنَّةَ الختانِ، وفيهِ كشفٌ لبعضِ العورةِ فجوزيَ بالسَّترِ أوَّلَا كما أنَّ الصّائم العطشانَ يجازى بالرَّيّانِ، وقيلَ: الحكمةُ من ذلك أنَّهُ جُرِّدَ حينَ القي في النّارِ، وقيلَ: لأنَّهُ أوَّلُ مَن استنَّ السَّترَ بالسَّراويلِ)، كذا في «عمدةِ القاري»، وقالَ في «فتحِ الباري»: (وقيلَ: لأنَّهُ كانَ شديدَ الخوفِ، فعُجِّلت لَهُ الكسوةُ تأمينًا، قالَ القرطبيُّ في «شرحِ مسلم»: يجوزُ أنْ يُرادَ بالخلاتي من عدا نبينًا ﷺ، فلم يدخل هو في عمومِ خطابِ نفسِهِ، وقالَ تلميذُهُ القرطبيُّ أيضًا في «التَّذكرةِ»: هذا حسنٌ لولا جاءَ من حديثِ عليً ﷺ، الَّذي أخرجَهُ ابنُ المباركِ في «الزُّهدِ» من طريقِ عبدِاللهِ بنِ الحارثِ عن عليً ﷺ: «أوَّلُ مَن يُكسى يومَ القيامةِ خليلُ اللهِ ﷺ قطيفتين، ثمَّ يُكسى محمَّدٌ ﷺ حلَّةً حبرةً عن يمينِ العرشِ»).

القِيَامَةِ إِبرَاهِيمُ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِن أَصحَابِي يُؤَخَذُ بِهِم ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ أَصحَابِي أَصحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّهُم لَم يَزَالُوا(١) مُرتَدِّينَ عَلَى أَعقَابِهِم مُنذُ فَارَقتَهُم، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا لَهُ مَن لُو اللَّهُ عَلَيْهِم مُنذُ فَارَقتَهُم، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا لَهُ مَن لَهُ مَا لَهُ مَن لَهُ عَلَيْهُم فَعَلَيْهِم مَن عَلَى أَعَلَيْهُم عَليهِ (١٠). مَا مَن عَلَيْهُ عليه (١٠).

٦٧٤٧ \_ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ يَقُولُ: «يُحشَّرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنظُرُ بَعضُهُم إِلَى بَعضٍ؟ قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، الأَمرُ أَشَدُّ مِن أَنْ يَنظُرُ بَعضُهُم إِلَى بَعضٍ»، متَّفقٌ عليهِ (٣).

مطلقًا)، كذا في «العينيِّ»، (ويُحتملُ أنْ يكونَ نبيًّنا على خرجَ من قبرهِ في ثيابِهِ الَّتي ماتَ فيها، والحلَّةُ الَّتي يكساها
 حينتذ من حللِ الجنَّةِ خلعةُ الكرامةِ، بقرينةِ إجلاسِهِ على الكرسيِّ عندَ ساقِ العرشِ فتكونُ أوَّليَّةُ إبراهيمَ في الكسوةِ
 بالنَّسبةِ لبقيَّةِ الخلقِ، وأجابَ الحليميُّ بأنَّهُ يُكسى أوَّلا ثمَّ يُكسى نبيُّنا ﷺ على ظاهرِ الخبرِ، لكنَّ حلَّة نبيِّنا ﷺ على وأكملُ، فتجبرُ بنفاستِها ما فاتَ من الأوَّليَّةِ واللهُ أعلمُ)، كذا في «فتح الباري». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «لم يزالوا مرتدِّينَ»: (قالَ الخطّابيُّ: لم يرد بقولِهِ: «مرتدِّين» الردَّة عن الإسلام، بل التَّخلُّف عن الحقوق الواجبةِ، ولم يرتدَّ بحمدِ اللهِ أحدٌ من الصَّحابةِ، وإنَّما ارتدَّ قومٌ من جفاةِ الأعرابِ، وقالُ عياضٌ: هؤلاء صنفان، إمّا العصاةُ، وإمّا المرتدُّون إلى الكفرِ، وقيلَ: هو على ظاهرِهِ من الكفرِ، والمرادُ بأمَّتي أمّةُ الدَّعوةِ لا أمّةَ الإجابةِ، وقالَ ابنُ التينِ: يُحتملُ أنْ يكونوا منافقين، أو من مرتكبي الكبائرِ، وقالَ الدّاوُديُّ: لا يمتنعُ دخولُ أصحابِ الكبائرِ والبدعِ في ذلك، وقالَ النَّوويُّ: قيلَ: هم المنافقون والمرتدُّون، فيجوزُ أنْ يحشروا بالغرَّةِ والتَّحجيلِ؛ لكونِهم من والبدعِ في ذلك، وقالَ النَّويُّ : قيلَ: هم المنافقون والمرتدُّون، فيجوزُ أنْ يحشروا بالغرَّة والتَّحجيلِ؛ لكونِهم من عليه عليه من أجلِ السِّماءِ التي عليهم، فيُقالُ: إنَّهم بدَّلوا بعدَكَ؛ أي: لم يموتوا على ظاهرِ ما فارقتَهم عليه، قالَ عياضٌ وغيرُهُ: وعلى هذا فيذهبُ عنهم الغرَّةُ والتَّحجيلُ، ويُطفَأُ نورُهم، قالَ الفربريُّ: ذُكِرَ عن أبي عبدِاللهِ البخاريُّ عن قبيصةَ قالَ: هم الَّذين ارتدُّوا على عَهدِ أبي بكرٍ هُنَّ، فقاتلَهم أبو بكرٍ حتَّى قتلوا، وماتوا على الكفر) قالَهُ العلامةُ العينيُّ. م

 <sup>(</sup>۲) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِه تعالى: واتَّخذ اللهُ إبراهيمَ، ح: (٣٣٤٩)، ومسلمٌ، ك: الجنَّة،
 ب: فناءِ الدُّنيا، ح: (٢٠٠١).

 <sup>(</sup>٣) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الجنَّةِ، ب: فناءِ الدُّنيا، ح: (١٩٨٧)، والبخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: الحشرِ، ح: (١٥٢٧).
 قولُهُ: «غرلًا»: جمعُ الأغرلِ، وهو الأقلفُ؛ أي: غيرُ مختونين.

٦٧٤٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَعرَقُ (١) النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذهَبَ عَرَقُهُم فِي الأَرضِ سَبعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلجِمُهُم حَتَّى يَبلُغَ آذَانَهُم»، متَّفَقٌ عليهِ(٢).

٦٧٤٩ ـ وَعَنِ المِقدَادِ ﴿ مَا لَا سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ تُدنَى الشَّمسُ يَومَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنهُم كَمِقدَارِ مِيلٍ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدرِ أَعمَالِهِم فِي العَرَقِ، فَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَى كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَى رَكبَتَيهِ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَى حَقوَيهِ، وَمِنهُم مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ إِلجَامًا ﴾ إلَى كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ إِلجَامًا ﴾ قال: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى فِيهِ، رواهُ مسلمٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَرَقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «يعرقُ النّاسُ»: (سببُ هذا العرقِ تراكُمُ الأهوالِ وحصولُ الحياءِ والخجالةِ والنّدامةِ والملامةِ، وتزاحمُ حرِّ الشَّمسِ والنّارِ، كما جاءَ في روايةٍ: إنَّ جهنَّمَ تديرُ أهلَ المحشرِ فلا يكونُ إلى الجنَّةِ طريقٌ إلّا الصِّراطَ)، كذا في «المرقاةِ»، وقالَ في «فتحِ الباري»: (قالَ الشَّيخُ أبو محمَّدِ بنُ أبي جمرةً: ظاهرُ الحديثِ تعميمُ النّاسِ بذلك، ولكن دلَّتِ الأحاديثُ الأخرى على أنَّهُ مخصَّصٌ بالبعضِ، وهم الأكثرُ، ويُستنى الأنبياءُ والشُّهداءُ، ومن شاءَ اللهُ، فأشدُّهم في العَرَقِ الكفّارُ، ثمَّ أصحابُ الكبائرِ، ثمَّ من بعدَهم، والمسلمون منهم قليلٌ بالنِّسبةِ إلى الكفّارِ كما يأتي تقديرُهُ في حديثِ بعثِ النّارِ، انتهى). م

 <sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: قولِ اللهِ: ألا يظنُّ أولئك أنَّهم مبعوثون، ح: (١٥٣٢)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ،
 ب: في صفة يوم القيامة، ح: (٧٢٠٥).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ٣٢): («ويلجمُهم»؛ أي: يصلُ العرقُ إلى أفواهِهم، فيصيرُ لهم كاللِّجامِ يمنعُهم عن الكلام).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "فمنهم من يكونُ إلى كعبيهِ": (قالَ ابنُ الملكِ: إنْ قلتَ: إذا كانَ العرقُ كالبحرِ يلجمُ البعض، فكيف يصلُ إلى كعبِ الآخرِ؟؛ قلنا: يجوزُ أنْ يخلقَ اللهُ تعالى ارتفاعًا في الأرضِ تحتَ أقدامِ البعضِ، أو يُقالُ يمسكُ اللهُ تعالى عرقَ كلّ إنسانِ بحسبِ عملِهِ؛ فلا يصلُ إلى غيرِهِ منهُ شيءٌ، كما أمسكَ جريةَ البحرِ لموسى على، قلتُ: المعتمدُ هو القولُ الأخيرُ؛ فإنَّ أمرَ الآخرةِ كلَّهُ على وفقِ خرقِ العادةِ، أما ترى أنَّ شخصين في قبر واحدٍ يُعذَّبُ أحدُهما ويغرحُ وينعمُ الآخرُ، ولا يدري أحدُهما عن غيرِهِ، ونظيرُهُ في الدُّنيا نائمان مختلفان في رؤياهما، فيحزنُ أحدُهما ويفرحُ الآخرُ، بل شخصان قاعدان في مكانٍ واحدٍ أحدُهما في عليين، والآخرُ في أسفلِ سافلين، أو أحدُهما في صحَّةِ والآخرُ في وجع أو بليَّةٍ)، كذا في "المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: في صفةِ يوم القيامةِ، ح: (٧٢٠٦).

• ٦٧٥ - وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤] قَالَ: «فَإِنَّ أَخبَارُهَا أَن تَشهَدَ عَلَى كُلِّ الزلزلة: ٤] قَالَ: «فَإِنَّ أَخبَارُهَا أَن تَشهَدَ عَلَى كُلِّ عَبِرُ أَو أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهِرِهَا، تَقُولُ: عَمِلَ يَومَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، فَهَذِهِ أَخبَارُهَا»، رواهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)(١).

١٥١٠ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِم (٢)»، قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِن كَانَ مُحسِنًا؛ نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازدَادَ، وَإِن كَانَ مُسِيئًا؛ نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزَعَ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

٢٧٥٢ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَيُ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا الللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللله

٦٧٥٣ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعدَيكَ، وَالخَيرُ فِي يَدَيكَ، فَيَقُولُ: أَخرِج بَعثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعثُ النَّارِ؟، قَالَ: مِن كُلِّ (٥) أَلفٍ

<sup>(</sup>١) التُّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ تفسير القرآنِ، ب: ومن سورة إذا زُلزلتِ الأرضُ، ح: (٣٣٥٣)، وأحمدُ (٨٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ما من أحدٍ يموتُ إلّا ندمَ»؛ (أي: فاغتنموا الحياةَ قبلَ الموتِ، واستبقوا الخيراتِ قبلَ الفوتِ) كذا في «المرقاقِ». م

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ندامةِ المحسنِ والمسيءِ، ح: (٢٤٠٣).
 قولُهُ: «ازدادَ»؛ أي: خيرًا، «نزع»؛ أي: كفَّ نفسَهُ عن ارتكاب المعاصى.

<sup>(</sup>٤) التِّر مذيُّ واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ إذا الشَّمسُ، ح: (٣٣٣٣)، وأحمدُ، ح: (٤٨٠٦)، وقالَ التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «من كلِّ ألفي»: (لا معارضة بينَهُ وبينَ الرِّوايةِ الأخرى من كلِّ مثةٍ تسعة وتسعين؛ لأنَّ مفهومَ العددِ لا اعتبارَ لَهُ، فالتَّخصيصُ بعددٍ لا يدلُّ على نفي الزِّيادةِ، والمقصودُ من العددين هو تقليلُ عددِ المؤمنين، وتكثيرُ عددِ الكافرين، قالَهُ صاحبُ «الكواكب»، وتعقَّبهُ صاحبُ «الفتح» فقالَ: مقتضى كلامِهِ الأوَّلِ تقديمُ حديثِ أبي هريرةَ=

تِسعَمِئَةٍ وَتِسعَةً وَتِسعِينَ، فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أَبشِرُوا، فَإِنَّ مِنكُم رَجُلًا وَمِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلفًا» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ إِنِّي أَرجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرنَا، فَقَالَ: «أَرجُو أَنْ تَكُونُوا ('' ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرنَا، فَقَالَ: «أَرجُو أَنْ تَكُونُوا ('') ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرنَا، فَقَالَ: «أَرجُو أَنْ تَكُونُوا ('') ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرنَا، فَقَالَ: «أَرجُو أَنْ تَكُونُوا ('') ثُلثَ أَهلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَرنَا، فَقَالَ: «مَا أَنتُم فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّودَاءِ فِي جِلدِ ثَورٍ أَبيَضَ، أَو كَشَعَرَةٍ بَيضَاءَ فِي جِلدِ ثَورٍ أَسوَدَ»، مَتَّفَقٌ عليهِ ('').

<sup>=</sup> على حديثِ أبي سعيدٍ؛ فإنّهُ يشتملُ على الزِّيادةِ، فإنَّ حديثُ أبي سعيدٍ يدلُّ على أنَّ نصيبَ أهلِ الجنَّةِ من كلِّ ألفٍ واحدٌ، وحديثُ أبي هريرةَ يدلُّ على أنَّهُ عشرةٌ، فالحكمُ للزّائدِ، ومقتضى كلامِهِ الأخيرِ ألّا ينظرَ إلى العددِ أصلًا، بل القدرُ المشتركُ منهما ما ذكرَهُ من تقليلِ العددِ، ثمَّ أجابَ بحملِ حديثِ أبي سعيدٍ ومن وافقهُ على جميعِ ذريَّةِ آدمَ، فيكونُ من كلِّ ألفٍ واحدٌ، أو حملَ حديثُ أبي هريرةَ ومَن وافقهُ على من عدا يأجوجَ، فيكونُ من كلِّ ألفٍ عشرةٌ، وتقريرُ ذلك أنَّ يأجوجَ ومأجوجَ ذُكروا في حديثِ أبي سعيدٍ دونَ حديثِ أبي هريرةَ، ويُحتملُ أنْ يكونَ الأوَّلُ يتعلَّقُ بالخلقِ أجمعين، والثّاني بخصوصِ هذه الأمّةِ، ويقرِّبُهُ قولُهُ في حديثِ أبي هريرةَ: "إذ أخذَ منّا"، ويُحتملُ أنْ تقعَ القسمةُ مرَّتين، مرَّةً من جميعِ الأممِ قبلَ هذه الأمّةِ، فيكونُ من كلِّ ألفٍ واحدٌ، ومرَّةٌ من هذه الأمّةِ فقط، فيكونُ من كلِّ ألفٍ جزءٍ، ويُحتملُ أنْ يكونَ فقط، فيكونُ من كلِّ ألفٍ جزءٍ، ويُحتملُ أنْ يكونَ المرادُ ببعثِ النّارِ الكفّارَ ومن يدخلُها من العصاقِ، فيكونُ من كلِّ ألفٍ تسعُمئةٍ وتسعةٌ وتسعون كافرًا، ومن كلِّ ألفٍ تسعةٌ وتسعون عاصيًا). كذا في "القسطلانيِّ". م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «أرجو أن تكونوا ثلثَ أهلِ الجنَّةِ»: (ولعلَّهُ ﷺ درَّجَ الأمرَ؛ لئلا تنقطعَ قلوبُهم بالفرحِ الكثيرِ دفعةً، أو بـالنَّظرِ إلى دخولِهم في دفعاتِ، أو أوحيَ إليهِ وحيًا بعدَ وحيي فأخبرَ بما بشِّرَ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «أرجو أن تكونوا نصفَ أهلِ الجنَّةِ»: (ولعلَّ ورودَ هذا الحديثِ قبلَ علمِه ﷺ بأنَّ أمَّتَهُ ثلثا أهلِ الجنَّةِ؛ إذ قد وردَ أنَّ أهلَ الجنَّةِ مئةٌ وعشرون صفًا؛ ثمانون صفًّا أمَّتُهُ ﷺ، وأربعون سائرَ الأممِ، ويمكنُ أنْ يكونوا نصفًا بالنّسبةِ إلى الدّاخلين أوَّلًا، والأظهرُ: أنَّ هذا الحديثَ وقعَ مختصرًا)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قصَّةِ يأجوجَ ومأجوجَ، ح: (٣٣٤٨)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: قولِهِ
 يقولُ اللهُ لآدمَ أخرج بعثَ النّارِ، ح: (٥٣٢).

٦٧٥٤ ـ وَعَنهُ ﴿ فَهَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَكشِفُ رَبُّنَا عَن سَاقِهِ، فَيَسَجُدُ لَهُ كُلُّ مُن كَانَ يَسَجُدُ فِي الدُّنيَا رِيَاءً وَسُمعَةً، فَيَذَهَبُ لِيَسَجُدَ، فَيَعُودُ ظَهرُهُ طَبَقًا مُؤمِنٍ وَمُؤمِنَةٍ، فَيَبَقَى كُلُّ مَن كَانَ يَسَجُدُ فِي الدُّنيَا رِيَاءً وَسُمعَةً، فَيَذَهَبُ لِيَسَجُدَ، فَيَعُودُ ظَهرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا»، متَّفقٌ عليهِ (۱).

٥٧٥٥ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَومَ القِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِندَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةِ، اقرَقُوا (٢) ﴿فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥]»، متَّفتٌ عليه (٣).

٣٥٧٦ ـ وَعَنهُ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَيْكِمْ قَالَ: ﴿ يَلَقَى إِبرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَومَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجِهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَعَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبرَاهِيمُ: فَلَقُولُ إِبرَاهِيمُ: يَا وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبرَاهِيمُ: أَلَم أَقُل لَكَ لاَ تَعصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَومَ لاَ أَعصِيكَ، فَيَقُولُ إِبرَاهِيمُ: يَا رَبِّ (٤٠) إِنَّكَ وَعَدتَنِي أَلَّا تُخزِينِي يَومَ يُبعَثُونَ، فَأَيُّ خِزي أَخزَى مِن أَبِي الأَبعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّفسيرِ، ب: يومَ يُكشفُ عن ساقٍ، ح: (٤٩١٩)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معرفةِ طريقِ الرُّؤيةِ، ح: (٤٥٤).

قولُهُ: «ساقِهِ»: اللهُ تعالى أعلمُ بهذا، مع اعتقادِنا بتنزيهِ اللهِ تعالى عمّا يشابهُ المخلوقاتِ.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «اقرؤوا»: (قالَ الطِّيبِيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: كيفَ وجهُ صحَّةِ الاستشهادِ بالآيةِ، فإنَّ المرادَ بالوزنِ في الحديثِ وزنُ الجثَّةِ ومقدارُهُ؛ لقولِهِ: «العظيمُ السَّمينُ» وفي الآيةِ إمّا وزنُ الأعمالِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَيَطَتَ أَعَنَاهُمُ ﴾ الحديثِ وزنُ الجثَّةِ ومقدارُهُ القولِهِ: «العظيمُ السَّمينُ» وفي الآيةِ إمّا وزنُ الأعمالِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَيَطَتَ أَعَنَاهُمُ مَن الوجهِ الكهف: ١٠٥]، وإمّا مقدارُهم؛ والمعنى: نزدري بهم، ولا يكونُ لهم عندنا وزنٌ ومقدارٌ؛ قلتُ: الحديثُ من الوجهِ الثّاني على سبيلِ الكفايةِ، وذكرُ الجثَّةِ والعظمِ لا يُنافي إرادةَ مقدارِهِ وتفخيمِهِ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْتَجُكُ المنافقون: ٤٤])، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّفسيرِ، ب: أولئك الَّذين كفروا بآياتِ ربِّهم، ح: (٤٧٢٩)، ومسلمٌ ك: صفاتِ المنافقين، ب: صفةِ القيامةِ والجنَّةِ، ح: (٧٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «يا ربِّ إِنَّكَ وعدتني»: (قيلَ: هذا الحديثُ مخالفٌ لظاهرِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمَ وَلَأَسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِمَدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَا لِبَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُولُ لِللَّهِ تَبَرَّأَمِنَهُ ﴾ [التَّوبة: ١١٤]، وأُجيبَ: بأنَّهُ اختلف في الوقتِ الَّذي تبراً إبراهيمُ فيهِ من أبيهِ، فقيلَ: كانَ ذلك في الدُّنيا لما ماتَ آزرُ مشركًا، وقيلَ: إنَّما تبراً منهُ يومَ القيامةِ لما أيسَ منهُ =



حَرَّمتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبرَاهِيمُ، مَا تَحتَ رِجلَيكَ؟ فَيَنظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلتَطِخٍ، فَيُؤخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلقَى فِي النَّارِ»، رواهُ البخاريُّ(۱).



حينَ مُسِخَ، ويمكنُ الجمعُ بينَ القولين بأنّهُ تبراً منهُ لمّا ماتَ مشركًا، فتركَ الاستغفارَ لَهُ، لكن لمّا رآهُ يومَ القيامةِ؛
 أدركتهُ الرَّافةُ فسألَ منهُ، فلمّا رآهُ مُسِخَ؛ أيسَ منهُ، وتبراً تبرُّق أبديًّا، وقيلَ: إنَّ إبراهيمَ لم يتيقَّن بموتِهِ على الكفرِ؛
 لجوازِ أنْ يكونَ آمنَ في نفسِهِ، ولم يطلع إبراهيمُ، ويكونُ وقتَ تبريُّهِ منهُ بعدَ الحالِ الَّتي وقعَت في هذا الحديثِ)،
 كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ تعالى، ح: (٣٣٥٠).

قولُهُ: «قترةٌ»: سوادُ الدُّخانِ، «غبرةٌ»: غبارٌ، ولا يُرى أوحشُ من اجتماعِ الغبرةِ والسَّوادِ في الوجهِ، ولعلَ المرادَ هنا ما يغشى الوجهَ من شدَّةِ الكربِ وما يعلوهُ من ظلمةِ الكفرِ، «الأبعدُ»؛ أي: من رحمةِ اللهِ تعالى، «بذيخٍ»: الذَّيخُ ذَكَرُ الضَّبعِ الكثيرِ الشَّعرِ، أُرِيَ أباهُ على غيرِ هيئتِهِ ومنظرِهِ ليسرعَ إلى التَّبرُّؤِ منهُ، «متلطخٍ» متلوِّثٌ بالدَّمِ ونحوِهِ.



٧٥٧ \_ عَن عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «لَيسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» قُلتُ (١): يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، قَالَ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرضُ (٢)، وَلَكِن (٣) مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ؛ هَلَكَ »، متَّفقٌ عليه (٤).

٨٧٥٨ ـ وَعَنهَا ، اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي بَعضِ صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ (٥) حَاسِبنِي

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «قلتُ: أوليسَ يقولُ اللهُ»: (ووجهُ المعارضةِ: أنَّ لفظَ الحديثِ عامٌ في تعذيبِ كلِّ مَن حوسبَ، ولفظُ الآيةِ دالٌ على أنَّ بعضَهم لا يُعذَّبُ، وطريقُ الجمعِ: أنَّ المرادَ بالحسابِ في الآيةِ إنَّما هو العرضُ، وهو إبرازُ الأعمالِ وإظهارُها، فيقرُّ صاحبُها بذنوبِهِ، ثمَّ يتجاوزُ عنها لإظهارِ الفضلِ، كما أنَّ المناقشةَ لبيانِ ظهورِ العدلِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «إنَّما ذلك العرضُ»؛ (والمعنى: إنَّما ذلك الحسابُ اليسيرُ في قولِهِ تعالى عرضُ عملِهُ لا الحسابُ على وجهِ المناقشةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «مَن نوقشَ في الحسابِ»: (حاصلُهُ: أنَّ المرادَ بالمناقشةِ الاستقصاءُ في المحاسبةِ، والاستيفاءُ بالمطالبةِ، وتركُ المسامجةِ في الجليلِ والحقيرِ والقليلِ والكثيرِ، وقولُهُ: «يهلكُ»، والمرادُ بالهلاكِ العذابُ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: إثباتِ الحسابِ، ح: (٧٢٢٦)، والبخاريُّ، ك: العلمِ، ب: مَن سمعَ شيئًا فلم يفهمهُ فراجعَ فيهِ حتَّى يعرفَهُ، ح: (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «اللَّهُمَّ حاسبني حسابًا يسيرًا»: (وهذا إمّا تعليمٌ للأمَّةِ وتنبيهٌ لهم عن نومِ الغفلةِ، وإمّا تلذُّذٌ بما يقعُ لَهُ من هذه النَّعمةِ وإمّا خشيةٌ لَهُ؛ كما يقتضيهِ مقامُهُ من معرفةِ ربِّ العزَّةِ، وذهولُهُ عن مرتبةِ النَّبوَّةِ ومنزلةِ العصمةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

حِسَابًا يَسِيرًا» فَلَمَّا انصَرَفَ؛ قُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الحِسَابُ اليَسِيرُ؟ قَالَ: «أَن يَنظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنهُ، إِنَّهُ مَن نُوقِشَ الحِسَابَ يَومَتْذٍ يَا عَائِشَةُ؛ هَلَكَ»، رواهُ أحمدُ(۱).

٣٠٥٩ ـ وَعَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يَحجُبُهُ، فَينظُرُ أَيمَنَ مِنهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِن عَمَلِهِ، وَيَنظُرُ أَشامَ مِنهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِن عَمَلِهِ، وَيَنظُرُ أَشامَ مِنهُ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلقَاءَ وَجِهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمرَةٍ (٢٠)، متَّفقٌ عليهِ (٣). عليه (٣).

• ٢٧٦٠ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يُدنِي المُؤمِنَ، فَيضَعُ عَلَيهِ كَنْفَهُ وَيَستُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعرِفُ ذَنبَ كَذَا، أَتَعرِفُ ذَنبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَم أَي رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي الثُّنيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ، فَيُعطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا فِي الثُّنيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ، فَيُعطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ، [فَيُنَادَى بِهِم عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ] ﴿ هَتَوُلُآءِ ٱلّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُ أَلَا لَعَنَهُ ٱللّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، متَفتُ عليه (٤٠).

٦٧٦١ ـ وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ ﷺ إِلَى

<sup>(</sup>١) أحمدُ (٢٤٢١٥)، وصحَّحَهُ الحاكمُ ووافقَهُ الذَّهبيُّ (١/ ٥٨).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ولو بشقً تمرةٍ»: (له معنيان، أحدِهما: فاتَقوا النّارَ، ولا تظلموا أحدًا، ولو بشقً تمرةٍ، وثانيهما: اتَقوها ولو بتصدُّقِ شقَ تمرةٍ، وقد أُوردَ هذا الحديثُ في بابِ الصَّدقةِ، وقد أشارَ بذكرِهِ في الموضعين إلى صحَّةِ إرادةِ المعنيين، والثّاني أظهرُ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَبُحُوهُ يَوْمَهِ ذَاضِهُ ﴿ الْهَوَ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَبُحُوهُ يَوْمَهِ ذَاضِهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى السَّدقةِ، ح: (٢٣٤٨). الرَّكَ الزَّكَاةِ، ب: الحثِّ على الصَّدقةِ، ح: (٢٣٤٨). قولُهُ: ﴿ أَيْمِنَ مِنهُ ﴾ و شمالِهِ.

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: المظالمِ، ب: قولِ اللهِ: ألا لعنةُ اللهِ على الظّالمين، ح: (٢٤٤١)، واللَّفظُ لَهُ، إلّا ما بين المعكوفين فلمسلم، ك: التَّويةِ، ب: قبولِ توبةِ القاتل وإنْ كَثُرُ قتلُهُ، ح: (٧٠١٥).

كُلِّ مُسلِمٍ، يَهُودِيًّا، أَو نَصرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا(١) فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ»، رواهُ مسلمٌ(١).

٣٧٦٣ ـ وَعَنِ أَنْسٍ هُ قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَل تَدرُونَ مِمَّ (٤) أَضحَكُ؟» قَالَ قُلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «مِن مُخَاطَبَةِ العَبدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَم تُجرِنِي مِنَ الظُّلمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيرُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ اليَّومَ عَلَيكَ يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيرُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ اليَّومَ عَلَيكَ شَهِيدًا، وَبِالكِرَامِ الكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُحْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَركَانِهِ: انطِقِي، قَالَ: فَتَنطِقُ بِأَعمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُختَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَركَانِهِ: انطِقِي، قَالَ: فَتَنطِقُ بِأَعمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُختَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَركَانِهِ: انطِقِي، قَالَ: فَتَنطِقُ بِأَعمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُختَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَركَانِهِ: انطِقِي، قَالَ: فَتَنطِقُ بِأَعمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلِّى بَينَهُ وَبَينَ الكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعدًا لَكُنَّ وَسُحقًا، فَعَنكُنَّ كُنتُ أُنْ الْمَلُهُ مَا يَنهُ وَبَينَ الكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعدًا لَكُنَّ وَسُحقًا، فَعَنكُنَّ كُنتُ أُنْ الْمَالَى، رواهُ مسلمٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «هذا فكاكُكَ من النّارِ»: (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: لمّا كانَ لكلِّ مكلَّفٍ مقعدٌ من الجنَّةِ ومقعدٌ من النّارِ؛ فمَن آمنَ حقَّ الإيمانِ؛ بدَّلَ مقعدَهُ من النّارِ بمقعدٍ من الجنَّةِ، ومَن لم يؤمن؛ فبالعكسِ، كانَت الكفرةُ كالخلفِ للمؤمنين في مقاعدِهم من النّارِ والنّائبُ منابَهم فيها، وأيضًا لمّا سبقَ القسمُ الإلهي بملءِ جهنَّم كانَ ملؤها من الكفّارِ خلاصًا للمؤمنين ونجاةً لهم من النّارِ، فهم في ذلك للمؤمنين كالفداءِ والفكاكِ، ولعلَّ تخصيصَ اليهودِ والنّصارى بالذّكرِ؛ لاشتهارِهما بتضادَّةِ المسلمين، ومقابلتِهما إيّاهم في تصديقِ الرَّسولِ المقتضي لنجاتِهم، اه، وقيلَ: عبَّرَ عن ذلك بالفكاكِ تارةً وبالفداءِ أخرى على وجهِ المجازِ والاتّساعِ؛ إذ لم يرد بهِ تعذيبَ الكتابيّ بذنبِ المسلمِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلاَ نَرْرُ وَازِرَهُ وَزِرَهُ أُوزَرَ أُخْرَى النّعام: ١٦٤])، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: التَّوبةِ، ب: في سعةِ رحمةِ اللهِ على المؤمنين، ح: (٧٠١١).

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: الاعتصام، ب: قولِهِ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾، ح: (٧٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ممّا أضحكَ»: (فيهِ إيماءٌ إلى أنَّهُ لا ينبغي الضَّحكُ إلّا لأمرٍ غريبٍ وحكمٍ عجيبٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الزُّهدِ، ب: الدُّنيا سجنُ المؤمنِ، ح: (٧٤٣٩).
 قولُهُ: «لأركانِه»؛ أي: جوارحِه، «أناضلٌ»؛ أي: أدافعُ وأجادلُ.

٦٧٦٤ - وَعَنَ أَبِي هُرَيرَةَ هُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ (١) القِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَل تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمسِ فِي الظَّهِرَة، لَيسَت فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمسِ فِي الظَّهِرَة، لَيسَت فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؟ لا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُم، القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، لَيسَ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؟ لا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيلَقَى العَبد، فَيقُولُ: أَي فُل أَلَم أُكرِمكَ، وَأُسَوِّدكَ، وَأُزوَجكَ، وَأُروَّجكَ، وَأُروَّجكَ، وَأُروَّجكَ، وَأَرْوَ جَكَ، وَأُروَّجكَ، وَأُروَّجكَ، فَالَا: فَيقُولُ: أَفَظَنَنتَ أَنَكَ مُلاقِيً؟ فَيقُولُ: لَا، فَيقُولُ: أَفَظَنَنتَ أَنَكَ مُلاقِيً؟ فَيقُولُ: لَا، فَيقُولُ: أَفَظَنَنتَ أَنَكَ مُلاقِيً؟ وَأُروِّجكَ، وَأُروَجكَ، وَأُروكَ تَرَأُسُ، وَتَربَعُ؟ فَيقُولُ: بَلَى، أَي فُل أَلَم أُكرِمكَ، وأُسَوِّدكَ، وأُنسوِّدكَ، وأُروَّجكَ، وأُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِيلَ، وأَذْركَ تَرأَسُ، وَتَربَعُ؟ فَيقُولُ: أَي فُل أَلَم أُكرِمكَ، وأُسَوِّدكَ، وأُروَّجكَ، وأُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِيلَ، وأَذْركَ تَرأَسُ، وتَربَعُ؟ فَيقُولُ: بَي فُل أَلَم أُكرِمكَ، فَيقُولُ: أَنْ فَيقُولُ: أَنْ فَيقُولُ: أَنْ فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَي فَي فَي فَي فَي فَي فَل أَلَم أُكْونِي وَاللَانَ فَي وَلَكَ، وَمَا السَطَاعَ، فَيقُولُ: فَي مُعْرَدِهِ، ويُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحمِهِ وَعِظَامِهِ: انطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ الْمُنْفِقُ وَذَلِكَ النَّذِي يَسْحَفُ اللَّهُ عَلَيهِ، والْهُ عَلَيهِ فَاللَانَ عُنْمُ وَي وَلَكَ النَّذِي يَسْحَفُ اللَّهُ عَلَيهِ، والْهُ مَلَهُ فَي فَرَاللَهُ المُنَافِقُ وذَلِكَ الْفَي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيهِ، واللهُ عَلَيهِ، والْهُ مسلمٌ ﴿٣٠.

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «يومَ القيامةِ»: (قيَّدَ بهِ للإجماعِ على أنَّهُ تعالى لا يُرى في الدُّنيا؛ لأنَّ الَّذاتَ الباقيةَ لا تُرى بالعينِ الفانيةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «لا تضارُّون»: (قالَ الطِّيئُ رحمَهُ اللهُ: قولُهُ: «إلّا كما تضارُّون»، كانَ الظّاهرُ أن يُقالَ: لا تضارُّون في رؤيةِ
 ربَّكم، كما لا تضارُّون في رؤيةِ أحدِهما، ولكنَّهُ أُخرِجَ مخرجَ قولِهِ:

ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم بهنَّ فلولٌ من قراعِ الكتائبِ

أي: لا تشكُّون فيهِ إلّا كما تشكُّون في رؤية القمرين، وليس في رؤيتهما شكٌّ، فلا تشكُّون فيها ألبتَّه)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الزُّهدِ، ب: الدُّنيا سجنُ المؤمنِ، ح: (٧٤٣٨).

<sup>«</sup>لا تضارُّون»؛ أي: لا تخالفون، ولا تجادلون، «أي قُل»؛ معناه: يا فلانُ، وهو ترخيمٌ على خلافِ القياسِ، وقيلَ: هي لغةٌ بمعنى فلانٌ، حكاها القاضي، «أسودُك»؛ أي: أجعلُكَ سيِّدًا على غيرِكَ، «وأذرُكَ»؛ أي: أتركُكَ، «ترأسُ»؛ أي: تكونُ رئيسَ القومِ وكبيرَهم، «تربعُ»؛ أي: تأخذُ المرباعَ الَّذي كانتَ ملوكُ الجاهليَّةِ تأخذُهُ من الغنيمةِ، وهو=

م ١٧٦٥ ـ وَعَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي هُرَيرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُعرَضُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ ثَلَاثَ (') عَرضَاتٍ، فَأَمَّا عَرضَتَانِ؛ فَجِدَالٌ ومَعَاذِيرُ، وأَمَّا العَرضَةُ الثَّالِثَةُ فَعَندَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْاَيْدِي، فَآخِذٌ (') بِيَمِينِهِ، وآخِذٌ بِشِمَالِهِ»، رواهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ (")، وقال: (لا يصحُّ هذا الحديثُ من قَبَل أَنَّ الحسنَ لم يسمع مِن أبِي هريرةً) (').

ربعُها، يُقالُ: ربعتَهم؛ أي: أخذت ربع أموالِهم؛ ومعناهُ: ألم أجعلكَ رئيسًا مطاعًا، قالَ القاضي بعدَ حكايتِهِ نحوَ ما ذكرتُهُ: عندي أنَّ معناهُ: تركتُكَ مستريحًا لا تحتاجُ إلى مشقَّةٍ وتعبٍ، من قولِهم: اربع على نفسِكَ؛ أي: ارفق بها، «فإنِّي أنساكَ كما نسيتني»؛ أي: أمنعُكَ الرَّحمة كما امتنعَت من طاعتي، «هاهنا إذًا»؛ معناهُ: قِف هاهنا حتَّى يشهدَ عليكَ جوارحُكَ؛ إذ قد صرتَ منكرًا، «ليعذرَ»: من الإعذارِ؛ والمعنى: ليزيلَ اللهُ عذرَهُ من قبلِ نفسِهِ بكثرةِ ذنوبِهِ وشهادةِ أعضائِهِ عليه؛ بحيثُ لم يبقَ لَهُ عذرٌ يتمسَّكُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «ثلاثَ عرضاتٍ»: (بفتحتين، قيلَ: أي: ثلاثَ مرّاتٍ: فأمّا المرَّةُ الأولى؛ فيدفعون عن أنفسِهم، ويقولون: لم يبلغنا الأنبياءُ، ويحاجُّون الله تعالى، وفي الثّانيةِ: يعترفون ويعتذرون بأنْ يقولَ: كلٌّ فعلتَهُ سهوًا وخطّأ، أو جهلًا، أو رجاءً ونحوَ ذلك، وهذا معنى قولِهِ: «فأمّا عرضتان فجدالٌ ومعاذيرُ»)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فآخذٌ بيمينِهِ وآخذٌ بشمالِهِ»: (الفاءُ تفصيليَّةٌ؛ أي: فمنهم آخذٌ بيمينِهِ، وهو من أهلِ السَّعادةِ، ومنهم آخدٌ بشمالِهِ، وهو من أهلِ الشَّقاوةِ، فحينتذِ تتمُّ قضيتُهم على وفقِ البدايةِ، ويتميَّزُ أهلُ الضَّلالةِ من أهلِ الهدايةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: ما جاءَ في العرضِ، ح: (٢٤٢٥)، وابنُ ماجَه، ك: الزُّهدِ، ب: ذكرِ البعثِ، ح: (٤٢٧٧)، وفي «الزَّوائدِ»: (رجالُ الإسنادِ ثقاتٌ، إلّا أنَّهُ منقطعٌ).

<sup>(</sup>٤) قالَ القاري رحمَهُ اللهُ الباري: (أي: فإسنادُهُ منقطعٌ غيرُ متَّصلٍ، لكن قالَ الشَّيخُ الجزريُّ في "تصحيحِ المصابيحِ": إنَّ البخاريُّ أخرجَ في صحيحِهِ: عن الحسنِ، عن أبي هريرةَ ثلاثةَ أحاديث وبَيْنَها، قالَ: وأمّا مسلمٌ فلم يخرِّج للحسنِ عن أبي هريرةَ شيئًا، نقلَهُ ميرك، أقولُ: ولا يلزمُ من عدمِ إخراجِ مسلم حديثَهُ عنهُ أنَّهُ لا يصحُّ إسنادُهُ؛ إذ شرطُ البخاريُّ؛ وهو تحقُّقُ اللَّقِيِّ ولو مرَّةَ أقوى من شرطِ مسلمٍ وهو مجرَّدُ وجودِ المعاصرةِ)، وقالَ صاحبُ "المشكاةِ» (٣/ ١٥٤٢): (وقد رواهُ بعضُهم عن الحسنِ عن أبي موسى).

قالَ القاري في «المرقاة» (٨/ ٣٥٣١): (يعني: فالحديثُ متَّصلٌ من طريقِهِ واعتضدَ بإسنادِهِ؛ فإنَّ صاحبَ «المشكاةِ» ذكرَ في أسماءِ رجالِهِ أنَّ الحسنَ روى عن الصَّحابةِ، كأبي موسى، وأنس بنِ مالكِ، وابنِ عبّاسِ وغيرِهم). م

٦٧٦٦ - وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ يَزِيدَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُحشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُومُونَ وَهُم قَلِيلٌ، القِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيقُومُونَ وَهُم قَلِيلٌ، وَلَهُ المَضَاجِعِ ؟ فَيَقُومُونَ وَهُم قَلِيلٌ، يَدخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ، ثُمَّ يُؤمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الحِسَابِ»، رواهُ البيهقيُّ فِي «شُعبِ الإيمانِ»(٢).

٧٦٧ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَعَدَنِي رَبِّي أَن يُدخِلَ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي سَبِعِينَ أَلفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِن مَعَ كُلِّ أَلفٍ سَبِعُونَ أَلفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِن حَثَيَاتِهِ »، رواهُ أحمدُ والتَّرمذيُّ وابنُ ماجَه (٣).

٦٧٦٨ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﴿ أَنَهُ أَلَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «الَّذين كانَت تتجافى»: (واختُلِفَ في المرادِ بهم، فقيلَ: هم المتهجِّدون، وقيلَ: هم الأوّابون، ويُحتملُ أنْ يرادَ بهم مَن يصلِّي العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ)، كذا في «المرقاةِ» و«اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٢) البيهقيُّ في «الشُّعَبِ»، ح: (٢٩٧٤)، وإسحاقُ بنُ راهويه (٥/ ١٧٩)، ح: (٢٣٠٥)، وفيهِ ضعفٌ، لكن مثلَهُ لا يضرُ في الباب.

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: منهُ دخولُ سبعين ألفًا، ح: (٢٤٣٧)، وابنُ ماجَه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: صفةِ أمَّةِ محمَّدٍ ﷺ، ح: (٢٨٦٤)، وقالَ التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

قولُهُ: «حَثْيَاتِ»: جمعُ حثيةٍ، وهي: ملءُ الكفِّ.

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «مَن يقوى على القيامِ»؛ (أي: على الوقوفِ للحسابِ بينَ يدي اللهِ، وقولُهُ: «الَّذي قالَ اللهُ ﷺ»؛ أي: في حقِّهِ، فالموصولُ صفةٌ ليوم القيامةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: "يخفَّفُ على المؤمنِ": (فمفهومُهُ أنَّهُ على المؤمنين يصيرُ يسيرًا، إمّا في الكمِّيةَ، وإمّا في الكيفيَّةِ، وإمّا فيهما جميعًا، حتَّى بالنِّسبةِ إلى بعضِهم يكونُ هو كساعةٍ، وهم مَن جعلوا الدُّنيا ساعةً وكسبوا فيها طاعةً)، كذا في "المرقاقِ". م

<sup>(</sup>٦) أحمدُ (١١٧١٧)، وأبو يعلى (١٣٩٠)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٣٣٤).

٦٧٦٩ - وَعَنهُ هُ قَالَ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن ﴿ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ مُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ مَا طُولُ هَذَا اللهِ عَلَى المُؤمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَهُونَ عَلَيهِ مِنَ الصَّلَاةِ المَكتُوبَةِ المَكتُوبَةِ يُضلِّيهَا فِي الدُّنيَا»، رواهُ البيهقيُّ فِي كتابِ «البعثِ والنُّشورِ» (١٠).

7٧٧٠ - وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُم وَأَضْرِ بُهُم، فَكَيفَ أَنَا مِنهُم ؟ قَالَ: إِنَّا لِي مَملُوكِينَ يُكَذِّبُونَنِي، وَيَعضُونَنِي، وَيَعضُونَنِي، وَأَشْتُمُهُم، وَأَضْرِ بُهُم، فَكَيفَ أَنَا مِنهُم ؟ قَالَ: (يُحسَبُ مَا خَانُوكَ، وَعَصَوكَ، وَكَذَّبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيّاهُم، فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم بِقَدرِ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ عَقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم ؟ كَانَ (٢) فَضلًا لَكَ، وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُم مُونَ وَلَهُم مَنِكَ الْفَصلُ » قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الرَّجُلُ فَلَا لَعُلَى الله وَيُعْتَى الله وَيُعْتَى الله وَيُعْتَى الله وَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله وَيُعْتَى الله وَالله وَعَنْ الله وَكُلُهُم شَيئًا خَيرًا مِن مُفَارَقَتِهِم، أُسُهِدُكَ أَنَّهُم عَرَاهُ اللَّهُ عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله والله والله

7۷۷۱ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ ( ٤ ) رَجُلًا مِن أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَنشُرُ عَلَيهِ تِسعَةً وَتِسعِينَ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلِّ مِثلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَّنكِرُ مِن هَذَا شَيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلمَ عَلَيكَ اليَومَ، فَتَحْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَسْهَدُ أَن لَا إِلَهَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلمَ عَلَيكَ اليَومَ، فَتَحْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَسْهَدُ أَن لَا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) انظر السّالفَ.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «كانَ فضلًا لَكَ»: (الظّاهرُ أنَّهُ يُقتصُّ لَهُ منهم، كما قالَ في القسمِ الأخيرِ: «اقتصَّ لهم منكَ الفضلُ»، وكأنَّهُ إنَّما لم يذكر هاهنا الاقتصاصَ لَهُ منهم؛ لما يشعرُ بِهِ سياقُ الحديثِ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ الأنبياءِ، ح: (٣١٦٥)، وأحمدُ ح: (٢٦٤٤٠١)، وقالَ المنذريُّ في «التَّرغيب» ت: عمارة (٤٠٣/٤): (وإسنادُ أحمدَ والتَّرمذيِّ متَّصلان ورواتُهما ثقاتٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «سيخلِّصُ»: (بتشديدِ اللّام؛ أي: يختارُ)، كذا في «المرقاةِ». م

إِلَّا الله وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احضُر (١) وَزنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ هَذِهِ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَتُقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَنْقُلُ مَعَ اسمِ اللهِ شَيءٌ»، رواهُ التِّرمذيُّ وابنُ ماجَه (٢).

7٧٧٢ - وَعَن عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَت، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يُبكِيكِ؟» قَالَت: فَكَرتُ النَّارَ فَبَكَيتُ، فَهَل تَذكُرُونَ أَهلِيكُم يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا(") فِي ثَلاثَةِ مَوَاطِنَ؛ فَلا يَذكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِندَ المِيزَانِ (١٠ حَتَّى يَعلَمَ أَيَخِفُ مِيزَانُهُ أَو يَتْقُلُ، وَعِندَ (٥٠ الكِتَابِ حِينَ يُقَالُ: ﴿ هَا وَمُ أَوْرَهُ وَاكِنَينَهُ ﴾ حَتَّى يَعلَمَ أَينَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَم فِي شِمَالِهِ أَم مِن وَرَاءِ ظَهرِه، وَعِندَ يُقالُ: ﴿ هَا وَمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هــو الحبيــبُ الَّــذي تُرجــى شــفاعتُهُ في كــلِّ هــولٍ مــن الأهــوالِ مقــتحمِ وجهُ التَّوفيقِ: أنَّهُ إنَّما قالَ هذه لعائشةَ مبالغة؛ لئلا تتَكلَ على أنَّها حرمُ رسولِ اللهِ ﷺ، وقالَ لأنسٍ ذلك لئلا يأسَ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «احضر وزنَكَ»: (فإنْ قيلَ: الأعمالُ أعراضٌ لا يمكنُ وزنُها، وإنَّما توزنُ الأجسامُ، أُجيبَ: بأنَّهُ يوزنُ السِّجلُّ اللَّاعاتُ الَّذي كُتِبَ فيه الأعمالُ، ويختلفُ باختلافِ الأحوالِ، أو أنَّ الله يجسمُ الأفعالَ والأقوالَ فتوزنُ، فتثقلُ الطّاعاتُ وتطيشُ السَّيِّناتُ؛ لثقلِ العبادةِ على النَّفسِ، وخفَّةِ المعصيةِ عليها؛ ولذا وردَ: «حُفَّتِ الجنَّةُ بالمكارهِ، وحُفَّتِ النّارُ بالشَّهواتِ» كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: ما جاءَ فيمن يموتُ وهو يشهدُ، ح: (٢٦٣٩)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وابنُ ماجَه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ما يُرجى من رحمةِ اللهِ يومَ القيامةِ، ح: (٤٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أمّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا»: (قد يأتي من حديثِ أنسٍ ما يدلُّ على أنَّهُ عَلَيْ يشفعُ في هذهِ المواطن، كيفَ لا!

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «عندَ الميزانِ»: (قالَ أهلُ الحقِّ: الميزانُ حقٌّ، قالَ تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] يوضعُ ميزانٌ يومَ القيامةِ يوزنُ بِهِ الصَّحائفُ الَّتي يكونُ مكتوبًا فيها أعمالُ العبادِ، وله كفَّتان؛ إحداهما للحسناتِ والأخرى للسَّيِّتاتِ، وعن الحسنِ: له كفَّتان ولسان، وذكرَهُ الطِّبيعُ رحمَهُ اللهُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «وعندَ الكتاب»؛ (أي: عندَ عطائِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

الصِّرَاطِ (١) إِذَا وُضِعَ بَينَ ظَهرَي جَهنَّمَ»، رواهُ أبو داوُدَ (٢).



<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «وعندَ الصِّراطِ»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: مذهبُ أهلِ الحقِّ أنَّهُ جسرٌ ممدودٌ على متنِ جهنَّمَ يمرُّ عليهِ النّاسُ كلُّهم، فالمؤمنون ينجون على حسبِ أعمالِهم ومنازلِهم، والآخرون يسقطون فيها، عافانا اللهُ الكريمُ، والمتكلِّمون من أصحابِنا والسَّلفِ يقولون: إنَّهُ أدقُّ من الشَّعرِ وأحدُّ من السِّيفِ، وهكذا جاءَ في روايةِ أبي سعيدٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: السُّنَّةِ، ب: في ذكرِ الميزانِ، ح: (٤٧٥٧)، وأخرجَهُ الحاكمُ (٨٧٢٢)، وقالَ: (هذا حديثٌ صحيحٌ إسنادُهُ على شرطِ الشَّيخين، لولا إرسالٌ فيه بينَ الحسنِ وعائشةَ، على أنَّهُ صحَّتِ الرِّواياتُ أنَّ الحسنَ كانَ يدخلُ وهو صبيٌّ منزلَ عائشةَ وأمِّ سلمةً)، ووافقَهُ الذَّهبيُّ، قالَ شيخُ شيخِنا محمَّدٌ عوّامةُ حفظَهُ اللهُ تعالى في تعليقِهِ على «المصنَّفِ» (٢٥٥٤٧): (فكأنَّهُ يريدُ أنْ يمشَّيَهُ على مذهبِ مسلمٍ).



7٧٧٣ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَينَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا (١) بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الذُّرِّ المُجَوَّفِ، قُلتُ: مَا هَذَا يَا جِبرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكُوثَرُ، الَّذِي أَعطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ مِسكٌ أَذَفَرُ»، رواهُ البخاريُّ(٢).

3 ٧٧٤ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «حَوضِي مَسِيرَةُ شَهرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ(٣) أَبِيَضُ مِنَ الوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطيَبُ مِنَ المِسكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَن شَرِبَ مِنهُ ؟ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ(٣)

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "أنا بنهرِ": (قالَ الدّاوديُّ: إنْ كانَ هذا ـ أي: قولُهُ: "أنا بنهرٍ" ـ محفوظًا دلَّ على أنَّ الحوضَ الَّذي يدفعُ عنهُ أقوامٌ يومَ القيامةِ غيرَ النَّهرِ الَّذي في الجنَّةِ، أو يكونُ يراهم، وهو داخلٌ، وهم خارجَها، فيناديهم فيُصرفون عنهُ، وأنكرَ عليهِ بعضُهم، فقالَ: إنَّ الحوضَ الَّذي هو خارجُ الجنَّةِ يمدُّ النَّهرَ الَّذي هو داخلُ الجنَّةِ، فلا إشكالَ أصلًا، انتهى، قلتُ: الَّذي قالَهُ يحتاجُ إلى دليلٍ يمدُّ من الجنَّةِ، وأحسنُ من ذلك أنْ يُقالَ: إنَّ للنَّبيِّ ﷺ حوضين: أحدَهما في الجنَّةِ، والآخرَ يكونُ يومَ القيامةِ) قالَه العلّامةُ العينيُّ. م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: في الحوضِ، ح: (٦٥٨١).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ٥١): («حافَّتاهُ»؛ أي: طرفاهُ، «قِبابُ الدُّرِّ» بكسرِ القافِ: جمعُ قبَّةٍ، «المجوَّفِ»: وهو الَّذي لَهُ جوفٌ، «أذفرُ»؛ أي: شديدُ الرَّائحةِ).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ماؤهُ أبيضُ من اللَّبنِ»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: النَّحويون يقولون: لا يُبنى فعلُ التَّعجُبِ وأفعلُ التَّفضيلِ من الألوانِ والعيوبِ، بل يتوصَّلُ إليهِ بنحوِ «أشدَّ» و «أبلغ»، فلا يُقالُ: ما أبيضَ زيدًا، ولا: زيدٌ أبيضُ من عمرو، وهذا الحديثُ يدلُّ على صحَّةِ ذلك وحجَّةٌ على من منعوهُ، وهي لغةٌ وإن كانَت قليلةَ الاستعمالِ)، كذا في «المرقاةِ». م

فَلا يَظْمَأُ بَعِدَهُ أَبِدًا(١)»، متَّفقٌ عليهِ(٢).

م ٦٧٧ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَمَامَكُم حَوضِي، مَا بَينَ نَاحِيَتَيهِ كَمَا بَينَ جَربَاءَ وَأَذرُحَ»؛ قَالَ بَعضُ الرُّواةِ: هُمَا قَريَتَانِ بِالشَّام بَينَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ (٣) لَيَالٍ (٤).

٦٧٧٦ - وَفِي روايَةٍ: «فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَن وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنهُ؛ لَم يَظمَأ بَعدَهَا أَبَدًا»، متَّفقٌ عليه (٥).

٦٧٧٧ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ حَوضِي أَبِعَدُ (١) مِن أَيلَةَ مِن عَدَنٍ،

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «فلا يظمأُ أبدًا»: (الظَّمأُ: شدَّةُ العطشِ، قالَ القاضي: ظاهرُهُ أنَّ الشُّربَ منهُ يكونُ بعدَ الحسابِ والنَّجاةِ من النَّارِ، وهو الَّذي لا يظمأُ بعدَهُ، وقيلَ: لا يشربُ منهُ إلّا مَن قُدِّرَ لهُ السَّلامةُ من النَّارِ، ويُحتملُ أنَّ مَن شربَهُ من هذهِ النَّارِ، وهو الَّذي لا يظمأُ بعدَهُ، وقيلَ: لا يشربُ منهُ إلّا مَن قُلم الحديثِ أنَّ جميعَ الأُمَّةِ، وقُدِّرَ عليهِ دخولُ النَّارِ، لا يُعذَّبُ بالظَّماِ؛ لأنَّ ظاهرَ الحديثِ أنَّ جميعَ الأُمَّةِ تشربُ منهُ إلّا منِ ارتدَّ، وهذا كما قيلَ: جميعُ المؤمنين يأخذُ كتبَهم بأيمانِهم، ثمَّ يعذِّبُ اللهُ من شاءَ، وقيلَ: إنَّما يأخذُ بأيمانِهم النّاجون فقط)، كذا في «مجمع البحارِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفضائلِ، ب: إثباتِ حوضِ النَّبيِّ ﷺ، ح: (٥٩٧١)، والبخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: ح: (٦٥٧٩). قولُهُ: «كيزانُهُ»: جمعُ كوزٍ، والتَّشبيهُ بالنُّجومِ من حيثُ الكثرةُ والضِّياءُ، «يظمأُ»: يعطشُ.

<sup>(</sup>٣) وقالَ عليٌّ القاري: (قالَ صاحبُ «القاموسِ»: الجرباءُ قريةٌ بجنبِ أذرحَ، وغلَّطَ مَن قالَ بينَهما ثلاثةُ أيّامٍ، وإنَّما الوهمُ من رواةِ الحديثِ من إسقاطِ زيادةٍ، ذكرَها الدّارقطنيُّ، وهي: ما بينَ ناحيتي حوضي، كما بينَ المدينةِ وجرباءَ وأذرحَ)، [يُنظرُ: «القاموسُ المحيطُ» (ص: ٦٦)، «مرقاةُ المفاتيح» (٨/ ٢٥٧٢)]. م

 <sup>(</sup>٤) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفضائلِ، ب: إذا أرادَ اللهُ رحمةَ أمَّةٍ، ح: (٩٨٥)، والبخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: في الحوضِ،
 ح: (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفضائلِ ب: إثباتِ حوضِ نبيِّنا ﷺ، ح: (٩٨٨٥).

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «أبعدُ من أيلةَ من عدنٍ»: (قالَ الطّبيقُ رحمَهُ الله: «من» الأولى متعلّقةٌ بأبعدَ، والثّانيةُ متعلّقةٌ ببعدٍ مقدَّرٍ، ثمَّ التَّوفيقُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ الخبرِ الآتي: ما بينَ عدنٍ وعمانَ، وهو بفتحِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ، اسمُ بلدِ بالشّامِ وما بينَ صنعاءَ والمدينةِ، ونحوِ ذلكَ بأنَّ ذلك الإخبارَ على طريقِ التَّقريبِ لا على سبيلِ التَّحديدِ والتَّفاوتِ بينَ=



لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلِجِ، وَأَحلَى مِنَ العَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَآنِيَتُهُ أَكثَرُ مِن عَدَدِ النُّجُومِ، وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَن حَوضِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَعرِفُنَا يَومَئِذٍ؟ قَالَ: «نَعَم (١)، لَكُم سِيمَا لَيسَت لِأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن أَثْرِ الوُضُوءِ»، رواهُ مسلمٌ (٢).

٦٧٧٨ - وفِي روايةٍ لَهُ عَن أَنسٍ قَالَ: «تُرَى فِيهِ أَبارِيقُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ»(٣).

٦٧٧٩ ـ وفِي أُخرَى لَهُ عَن ثَوبَانَ قَالَ: سُئِلَ ﷺ عَن شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَى
 مِنَ العَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا<sup>(١)</sup> مِن ذَهَبٍ، وَالآخَرُ مِن وَرِقٍ»<sup>(٥)</sup>.

٠ ٦٧٨ - وَعَن ثَوبَانَ ١١٨ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «حَوضِي مِن عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ (١) البَلقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ

اختلافِ أحوالِ السّامعين في الإحاطةِ بِهِ علمًا، قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: اختلافُ الأحاديثِ في مقدارِ الحوضِ لأنَّـهُ ﷺ
 قدَّرَهُ على سبيلِ التَّمثيلِ والتَّخمينِ، لكلِّ أحدٍ على حسبِ ما رواهُ وعرفَهُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «نعم، لكم سيما»: (الظّاهرُ أنَّ المرادَ بالسِّيما: ما ذُكِرَ من الوصفين؛ فهما من مختصّاتِ هذه الأمَّةِ، وإنْ كانَ الخلافُ موجودًا في كونِ الوضوءِ هل كانَ لسائرِ الأنبياءِ وأممِهم أو لا، وإنَّما كانَ لهذهِ الأمَّةِ، وقالَ بعضُهم: وكانَ أيضًا للأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ دونَ أممِهم، وفي هذا فضيلةٌ عظمى ومرتبةٌ كبرى للأمَّةِ المرحومةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الطَّهارةِ، ب: استحبابِ إطالةِ الغرَّةِ، ح: (٥٨١).

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: إثباتِ حوضِ نبيِّنا ﷺ وصفاتِهِ، ح: (٦٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أحدُهما من ذهبٍ والآخرُ من ورقٍ»: (والقصدُ بهما الزِّينةُ باختلافِ لونِ الأصفرِ والأبيضِ، لا لكونِ الذَّهبِ عزيزَ الوجودِ هناك قياسًا على ما في الدُّنيا)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: إثباتِ حوضِ نبيِّنا ﷺ وصفاتِهِ، ح: (٩٩٩٠).

قولُهُ: «يغتُّ» (بإعجامِ الغينِ المضمومةِ وتشديدِ التّاءِ المثنَّاةِ من فوق؛ أي: يدفقان الماءَ دفقًا دائمًا، ورويَ: يعبُّ، بإهمالِ عينِ وموحَّدةِ؛ أي: يصبّان الماءَ، «يمدّانِهِ» بفتحِ ياءٍ وضمَّ، من المدِّ؛ أي: يزيدانِهِ ويكثرانِهِ) قالَهُ السِّنديُّ في الحاشيةِ على «مسندِ أحمدَ»، ط: الرِّسالة (٣٧/ ٩٣)

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «إلى عمَّان البلقاءِ» (بضمِّ العينِ المهملةِ، وتشديدِ الميمِ مضافًا إلى البلقاءِ بفتحِ موحَّدةِ وسكونِ لامِ وقافٍ=

بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَكوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَن شَرِبَ مِنهُ شَرِبَةً لَم يَظمَأ بَعدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشُّعثُ رُؤُوسًا، الدُّنسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنكِحُونَ المُتَنَعِّمَاتِ وَلَا تُفتَحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السُّدَدِ»، رواهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ وابنُ ماجَه (۱۰).

٦٧٨١ - وَعَن سَهلِ بِنِ سَعدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنِّي فَرَطُكُم عَلَى الحَوضِ، مَن مَرَّ عَلَيَّ؛ شَرِبَ، وَمَن شَرِبَ؛ لَم يَظمَأ أَبَدًا، لَيَرِ دَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعرِفُهُم وَيَعرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَينَهُم، فَأَقُولُ إِنَّهُم مِنِّي، فَيْقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدرِي مَا (٢) أَحدَثُوا بَعدَكَ، فَأَقُولُ: شُحقًا شُحقًا لِمَن غَيَّرَ بَعدِي »، متَّفقٌ عليه (٣).

٦٧٨٢ ـ وَعَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنزِلًا، فَقَالَ: «مَا أَنتُم جُزءٌ ﴿

ممدودة، قالَ الطّبيُّ رحمَهُ اللهُ: عمّانُ مدينةٌ بالشّام، وفي شرحِ السُّنَّةِ: موضعٌ بالشّام، وبضمَّ العينِ وتخفيفِ الميم موضعٌ بالبحرين، قلتُ: لكنَّ الأصولَ المعتمدة والنُّسخَ المصحَّحة اجتمعت على الضّبطِ الأوَّلِ؛ فهو المعوَّلُ، ثمَّ الأظهرُ أنَّ البلقاءَ مدينةٌ بالشّام، وعمّانَ موضعٌ بها، وإنَّما أُضيفَ لقربِهِ إليها، على ما أشارَ إليهِ العسقلانيُّ رحمَهُ اللهُ؛ والمعنى: مقدارُ سعةِ حوضي في العقبى، كما بينَ الموضعينِ في الدُّنيا، ثمَّ اعلم أنَّ اختلافَ الأحاديثِ في تقديرِ المحوضِ، كحديثِ أنسٍ: «ما بينَ أيلةَ وصنعاء»، وحديثِ ابنِ عمرَ على: «كما بينَ جرباءَ وأذرحَ»، وحديثِ ابنِ عمرٍ عمرٍو: «مسيرةَ شهرين»، وحديثِ حارثةَ بنِ وهبٍ: «كما بينَ صنعاءَ والمدينة»، ونحوِ ذلك مبنيٌ على أنَّ المقصودَ تصويرُ كثرةِ طولِهِ وعرضِهِ، لا تعيينُ قدرِهِ بعينِهِ وحصرِه، فوردَ الحديثُ في كلِّ مقامٍ بما يوافقُ إدراكَ السّامعِ في المرام، ولا يبعدُ أنْ يختلفَ باختلافِ مذهبِ النّاظرين، ومشربِ الواردين، وسعةِ صدورِهم، وحذاقةِ بصرِهم، كاختلافِ سعةِ القبر ومنازلِ الجنّةِ بالنّسبةِ إلى السّالكين، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ أواني الحوضِ، ح: (٢٤٤٤)، وابنُ ماجَه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الحوضِ، ح: (٤٣٣)، وصحَّحَهُ الحاكمُ ووافقهُ الذَّهبيُّ (٧٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ما أحدثوا بعدَكَ»؛ أي: من الارتدادِ، فإنَّ سائرَ المعاصي لا تمنعُ المؤمنَ من ورودِ الحوضِ والشُّربِ من مائِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: في الحوضِ، ح: (٦٥٨٣/ ٢٥٨٤)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: إثباتِ حوضِ نبيِّنا ﷺ، ح: (٨٩٦٨ / ٩٦٩ه).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ما أنتم جزءٌ من مئةِ ألفِ جزءٍ»: (يريدُ بهِ كثرةَ مَن آمنَ بِهِ وصدَّقَهُ من الإنسِ والجنِّ)، كذا في «المرقاةِ». م

مِن مِتَةِ أَلفِ جُزءٍ مِمَّن يَرِدُ عَلَيَّ الحَوضَ» قَالَ: قُلتُ: كَم كُنتُم يَومَئِذٍ؟ قَالَ: سَبعُمِئَةٍ أَو ثَمَانُمِئَةٍ»، رواهُ أَبُو داوُدَ(١).

٦٧٨٣ ـ وَعَن سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوضًا، وَإِنَّهُم يَتَبَاهَونَ أَيُّهُم أَكُثُرُ وَارِدَةً، وَإِنِّي أَرجُو أَن أَكُونَ (٢) أَكْثَرَهُم وَارِدَةً»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

3 ٢٧٨٤ - وَعَن أَنْسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُحبَسُ المُؤمِنُونَ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهمُّوا بِذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ استَشفَعنَا إِلَى رَبِّنَا؛ فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ، وَأَسكَنَكَ جَنَّتُهُ، وَأَسجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشفَع لَنَا عِندَ رَبِّكَ حَتَّى اللهُ بِيدِهِ، وَأَسكَنكَ جَنَّتُهُ، وَأَسجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشفَع لَنَا عِندَ رَبِّكَ حَتَّى يُويحَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، قَالَ: وَيَذكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ؛ أَكَلَهُ (٤) مِنَ الشَّجَرَةِ، وَقَد نُهِيَ عَنهَا، وَلَكِنِ ائتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ (٥) بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهلِ الأَرضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَستُ

<sup>(</sup>١) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الحوضِ، ح: (٤٧٤٦)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ١٩٢)، وأحمدُ، ح: (١٩٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "وإنِّي لأرجو أنْ أكونَ أكثرَهم واردةً»: (ولعلَّ هذا الرَّجاءَ قبلَ أنْ يعلمَ أنَّ أمَّتَهُ ثمانون صفًّا، وباقي الأممِ أربعونَ في الجنَّةِ، على ما سبقَ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ الحوضِ، ح: (٢٤٤٣)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).
 قولُهُ: «ليتباهون»؛ أي: ليتفاخرون.

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أكلَهُ من الشَّجرةِ»: (بالنَّصبِ بدلٌ من خطيئتِه؛ أي: يذكرُ أكلَهُ من الشَّجرةِ، ذكرَهُ البيضاويُّ، قالَ الطِّبييُ رحمَهُ اللهُ: ويجوزُ أَنْ يكونَ بيانًا للضَّميرِ المبهمِ المحذوفِ، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿فَسَوَنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَرتِ ﴾ [البقرة: ٢٩]) كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: "أوَّلَ نبيِّ بعثُهُ اللهُ": (استشكلَت هذه الأوليَّةُ بأنَّ آدمَ ﷺ نبيٌّ مرسلٌ، وكذا شيث وإدريس وغيرهم عليهم السَّلامُ، أُجيبُ: بأنَّ نوحًا نبيٌّ مبعوثٌ؛ أي: مرسلٌ، ومَن قبلَهُ كانوا أنبياءً غيرَ مرسلين كآدمَ وإدريسَ، فإنَّهُ جدُّ نوحٍ على ما ذكرَهُ المؤرِّخون، قالَ القاضي عياضُ: قيلَ: إنَّ إدريسَ هو إلياسُ، وهو نبيٌّ من بني إسرائيلَ، فيكونُ متأخِّرًا عن نوح؛ فيصحُّ أنَّ نوحًا أوَّلُ نبيٍّ مبعوثٍ مع كونِ إدريسَ نبيًّا مرسلًا، وأمّا آدمُ وشيثُ فهما وإن كانا رسولين إلّا=

هُنَاكُم، وَيَذَكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ؛ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيرِ عِلْمٍ، وَلَكِنِ ائتُوا إِبرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحمَنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، وَيَذَكُّرُ ثَلاَثُ (١) كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلَكِنِ اثتُوا مُوسَى عَبدًا آتَاهُ اللهُ التَّورَاةَ، وَكَلَّمَهُ، وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، وَيَذَكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي اللهُ التَّورَاةَ، وَكَلَّمَهُ، وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، وَيَذَكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتَلَهُ النَّهُسَ، وَلَكِنِ ائتُوا عِيسَى عَبدَاللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ (٢) عِيسَى، فَيقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِنِ ائتُوا عِيسَى عَبدَاللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ (٢) عِيسَى، فَيقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِنِ ائتُوا مُحَمَّدًا ﷺ (٢) عَبدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنِيهِ وَمَا تَأَخُونَ فَيَأْتُونِي (٤)،

أنَّ آدمَ أرسلَ إلى بنيهِ ولم يكونوا كفّارًا، بل أمرَ بتعليمهم الإيمانَ وطاعةَ اللهِ، وشيث كانَ خلفًا لهُ فيهم بعدَهُ، بخلافِ
 نوح، فإنَّهُ مرسلٌ إلى كفّارِ أهلِ الأرضِ، وهذا أقربُ من القولِ بأنَّ آدمَ وإدريسَ لم يكونا رسولين، وقيلَ: أوَّلُ نبيِّ
 بعثةُ اللهُ؛ أي: من أولي العزمِ، وعلى هذا فلا إشكالَ) ملخَّصٌ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «ثلاثَ كذباتٍ كذَبهن»: بالتَّخفيفِ؛ أي: قالَهن كذبًا، قالَ البيضاويُّ رحمَهُ اللهُ: إحدى الكذباتِ المنسوبةِ إلى إبراهيمَ عَلَى: قولُهُ: ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصّافات: ٢٩]، وثانيتُها: قولُه: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَيْبِهُمُ مَهْ لَذَا ﴾ [الانبياء: ٢٣]، وثالثتُها: قولُهُ لسارَةَ: هي أختي، والحقُّ أنّها معاريضُ، ولكن لمّا كانت صورتُها صورةَ الكذبِ؛ سمّاها أكاذيب، واستنقصَ من نفسِهِ لها، فإنَّ مَن كانَ أعرفَ باللهِ وأقربَ منهُ منزلةً كانَ أعظمَ خطرًا وأشدَّ خشيةً، وعلى هذا القياسِ سائرُ ما أُضيفَ إلى الأنبياءِ من الخطايا، قالَ ابنُ الملكِ: الكاملُ قد يؤاخذُ بما هو عبادةٌ في حقِّ غيرِهِ، كما قيلَ: حسناتُ الأبرارِ سيّئاتُ المقربين)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم»: (إنَّما قالَ كذا مع أنَّ خطيئتَهُ غيرُ مذكورةٍ، لعلَّهُ لاستحيائِهِ من افتراءِ النَّصارى في حقِّه بأنَّهُ ابنُ اللهِ ونحوُ ذلك) كذا ذكرَهُ ابنُ الملكِ في «شرح المشارقِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «غفرَ اللهُ لَهُ مَا تقدَّمَ مِن ذَنبِهِ ومَا تأخَّرَ»؛ (أي: فلم يكُن لَهُ مَانعٌ مِن مقامِ الشَّفاعةِ العُظمى، قالَ النَّوويُّ: هذا ممّا اختلفوا في معناهُ، قالَ القاضي: قيلَ: المتقدِّمُ ما كانَ قبلَ النُّبوَّةِ، والمتأخِّرُ عصمتُهُ بعدَها، وقيلَ: المرادُ بهِ ما وقعَ منه ﷺ عن سهوٍ وتأويل، حكاهُ الطَّبريُّ واختارَهُ القشيريُّ رحمَهُ اللهُ، وقيلَ: ما تقدَّمَ لأبيهِ آدم ﷺ وما تأخَّر من ذنوبِ أمَّتِهِ، وقيلَ: المرادُ أنَّهُ معفورٌ لَهُ، غيرُ مؤاخذٍ بذنبٍ لو كانَ، وقيلَ: هو تنزيهٌ لَهُ من الذُّنوبِ، انتهى)، وقالَ في «فتحِ الباري»: (قلتُ: اللّائقُ بهذا المقامِ القولُ الرّابعُ، وأمّا النّالثُ؛ فلا يأتي هاهنا). م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «فيأتوني»: (قالَ الشَّيخُ محيي الدِّينِ رحمَهُ اللهُ: والحكمةُ في أنَّ الله تعالى ألهمَهم سؤالَ آدمَ ومَن بعدَهُ صلواتُ اللهِ تعالى وسلامُهُ عليهم في الابتداءِ، ولم يُلهموا سؤالَ نبيّنا ﷺ؛ إظهارًا لفضيلةِ نبيّنا ﷺ، فإنَّهم لـ و سألوهُ=

فَأَسَتَأْذِنُ (١) عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤذَن (٢) لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ؛ وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارفَع مُحَمَّدُ، وَقُل؛ يُسمَع، وَاشفَع؛ تُشَفَّع، وَسَل؛ تُعطَ، قَالَ: فَأَرفَعُ رَأْسِي، فَأُثنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا [فَأُخرِجُهُم مِنَ النَّارِ] (٣) فَأُدخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَة: فَأَستَأذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُوذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ؛ وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارفَع مُحَمَّدُ، وَقُل؛ يُسمَع، وَاشفَع؛ تُشَفَّع، وَسَل؛ تُعطَ، قَالَ: فَأَرفَعُ رَأْسِي، فَأُثنِي يَدَعَنِي، ثَمَّ يَقُولُ: ارفَع مُحَمَّدُ، وَقُل؛ يُسمَع، وَاشفَع؛ تُشَفَّع، وَسَل؛ تُعطَ، قَالَ: فَأَرفَعُ رَأْسِي، فَأُثنِي

ابتداءً؛ لكانَ يُحتملُ أنَّ غيرَهُ يقدرُ على هذا، وأمّا إذا سألوا غيرَهُ من رسلِ اللهِ تعالى وأصفيائهِ، فامتنعوا، ثمَّ سألوهُ فأجاب، وحصلَ غرضُهم، فهو النَّهايةُ في ارتفاعِ المنزلةِ وكمالِ القربِ، وفيهِ تفضيلُهُ على جميع المخلوقين من الرُّسلِ الآدميين والملائكةِ المقرَّبين، فإنَّ هذا الأمرَ العظيمَ وهي الشَّفاعةُ العظمى لا يقدرُ على الإقدامِ عليهِ غيرُهُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ وعليهم أجمعين)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فأستأذنُ على ربِّي في دارِهِ»؛ (أي: في الدُّخولِ في دارِ ربِّي، والإضافةُ للتَّشريفِ، والمرادُ: المقامُ الخاصُّ الَّذي لا يدخلُهُ أحدٌ غيرُهُ يرفعُ فيهِ الحجابُ، وقيلَ: ذلك تحتَ عرشِهِ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "فيؤذنُ لي عليهِ": (والحكمةُ في نقلِهِ النَّبَيَ ﷺ عن موقفِهِ ذلك إلى دارِ السَّلامِ لعرضِ الحاجةِ هي: أنَّ موقفَ العرضِ والحسابِ موقفُ السِّياسةِ، ولمّا كانَ من حقِّ الشَّفيعِ أنْ يقومَ مقامَ كرامتِه، فتقعُ الشَّفاعةُ موقِعَها؛ أرشدَ ﷺ إلى النَّقلةِ عن موقفِ الخوفِ في القيامةِ إلى موقفِ الشَّفاعةِ والكرامةِ، وذلك أيضًا مثلُ الَّذي يتحرَّى الدُّعاءَ في موقفِ الخدمةِ ليكونَ أحقَّ بالإجابةِ)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "فأخرجُهم من النّارِ»: (استشكلَ بأنَّ أوَّلَ الحديثِ كانَ في الاستشفاع؛ للإراحةِ من الموقفِ، وآخرهُ على أنَّهُ لإخراجِهم من النّارِ، وتوجيهُهُ أَنْ يُقالَ: لعلَّ المؤمنين كانوا فريقَين، فريقٌ يُسارُ به إلى النّارِ من غيرِ توقُّفٍ، وفريقٌ حُبسوا في المحشرِ، فذكرَ أوَّلًا شفاعتَهم، ثمَّ بيَّنَ شفاعةَ الآخرين، والشَّفاعةُ أقسامٌ، كما ذكرنا في أوَّلِ البابِ، فذكرَ منها القسمان وتُركِّ الأقسامُ الأُخرُ، ففي الكلامِ اختصارٌ، ويمكنُ أَنْ يُقالَ: إنَّ المرادَ إخراجُهم من النّارِ الَّتي استحقُّوا دخولَها، فإنَّ آخرَ أمرِ العصاقِ أنْ يدخلوا النّارَ، فأزالَ عنهم هذه البليّةَ في أوَّلِ الأمرِ، فلم يدخلوا وهو المرادُ بإخراجِهم منها، لا الإخراجُ بعدَ دخولِها بالفعلِ، وهذا كما يُقالُ: أخرجَهُ من هذه الورطةِ بأنْ فعلَ بهِ ما لم يوجب دخولَهُ فيها، وأمّا القولُ بأنَّ المرادَ بالنّارِ شدَّةُ الحرِّ من ضوءِ الشَّمسِ، وبالإخراجِ الخلاصُ منها؛ فبعيدٌ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

عَلَى رَبِّي بِثْنَاءٍ وَتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخرُجُ، فَأُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِئَةَ: فَأَستَأذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ؛ وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَنِي، فَأَستَأذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ؛ وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَنِي، ثُمَّ مَحَمَّدُ، وَقُل؛ يُسمَع، وَاشفَع؛ تُشفَقَع، وَسَل؛ تُعطَه، قَالَ: فَأَرفَعُ رَأسِي، فَأُثنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخرُجُ فَأُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ، حَتَّى مَا يَبقَى فِي النَّارِ إِلَّا مِنَاءً وَتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخرُجُ فَأُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ، حَتَّى مَا يَبقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَن حَبَسَهُ القُرآنُ»؛ أي: وَجَبَ عَليهِ الخُلُودُ، قَالَ: ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ عَسَى آنَ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَن حَبَسَهُ القُرآنُ»؛ أي: وَجَبَ عَليهِ الخُلُودُ، قَالَ: ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ عَسَى آنَ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمُودُ اللّذِي وُعِدَهُ نَبِيكُم ﷺ، متَّفَقٌ عليهِ (١٠).

م ٦٧٨ - وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا المَقَامُ المَحمُودُ؟ قَالَ (٢): «ذَاكَ يَومٌ يَنزِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُرسِيِّه، يَعُطُّ كَمَا يَعُطُّ الرَّحلُ الجَدِيدُ مِن تَضَايُقِهِ بِهِ، وَهُو كَسَعَةِ مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ، وَيُجَاءُ بِكُم حُفَاةً، عُرَاةً، غُرلًا، فَيَكُونُ (٣) أَوَّلَ مَن يُكسَى إِبرَاهِيمُ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اكسُوا خَلِيلِي، فَيُوتَى بِرَيطتينِ بَيضَاوَينِ مِن رِيَاطِ الجَنَّةِ، ثُمَّ أُكسَى عَلَى أثرِهِ، ثُمَّ أَقُومُ عَن يَمِينِ اللهِ مَقَامًا يَغبِطُنِي اللهِ مَقَامًا يَغبِطُنِي اللهِ مَقَامًا يَغبِطُنِي اللهِ مَقَامًا وَالدَّارِمِيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: وجوهٌ يومثلِ ناضرةٌ، ح: (٧٤٤٠)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهل الجنَّةِ منزلةٌ، ح: (٤٧٥).

<sup>«</sup>يُهمُّوا»: على بناءِ المجهولِ؛ أي: يقلقوا ويحزنوا، «فيريحُنا»؛ أي: يزيلُنا، «لستُ هناكم»؛ أي: لستُ بالمكانِ الَّذي تظنُّونني فيه من الشَّفاعةِ.

<sup>(</sup>Y) قولُهُ: "قالَ ذاك يومٌ": (فإنْ قيلَ: كيفَ وجهُ المطابقةِ بينَ السُّؤالِ والجوابِ؟ أُجيبُ: بأنَّ الدّالَ على الجوابِ هو قولُهُ: "ثمَّ أقومُ عن يمينِ اللهِ"، لكنَّهُ ﷺ ذكرَ أوَّلَ الوقتِ الَّذي يكونُ فيهِ المقامُ المحمودُ، ووصفَهُ بما يكونُ فيهِ من الأهوالِ؛ ليكونَ أعظمَ في النُّفوسِ وقعًا، ثمَّ أشارَ إلى الجوابِ بقولِهِ: "ثمَّ أقومُ عن يمينِ اللهِ"، وحاصلُ الجوابِ: أنَّ المقامَ المحمودَ هو المقامُ الَّذي أقومُ فيهِ عن يمين اللهِ يومَ القيامةِ)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٣) «فَيَكُونُ أُوَّلَ مَن يُكسَى»: قد مرَّ الكلامُ فيهِ عن قريبِ. م

 <sup>(</sup>٤) الدَّراميُّ، ك: الرَّقاقِ، ب: في شأنِ السّاعةِ، ح: (٢٨٤٢).
 قولُهُ: «الرَّيطةُ» بالفتح: الملحفةُ، وقيلَ: كلُّ ثوبِ رقيقِ ليَّنِ.

٦٧٨٦ - وَعَن أَنْسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ ؛ مَاجَ النَّاسُ بَعضُهُم فِي بَعضٍ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ: اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيكُم بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ ، فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ ، فَيَقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيكُم بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيكُم بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ ، وَكَلِمَتُهُ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيكُم بِمُصَى فَيقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلكِن عَلَيكُم بِمُصَى فَيقُولُ: اللهَ المَحَامِدِ ، وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، اوفَع رَأسَكَ، وَقُل ؛ يُسمَع تَحضُرُنِي الآنَ، فَأَحمَدُهُ بِيلكَ المَحَامِدِ ، وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، اوفَع رَأسَكَ، وَقُل ؛ يُسمَع لَكَ، وَسَل ؛ تُعطَى وَاشْفَع ؛ تُشْفَع ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ('') أُمِّتِي أُمَّتِي ، فَيقُولُ: انطَلِق فَأُخرِج مِنهَا مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ('') شَعِيرَةٍ مِن إِيمَانٍ ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ('') أُمِّتِي أُمَّتِي ، فَيقُولُ: انطَلِق فَأُخرِج مِنهَا مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ('') شَعِيرَةٍ مِن إِيمَانٍ ، فَأَنْعَلُ ، ثُمَّ أَعُودُ ، فَاللهِ فَعَل المَحَمِدِ ، ثُمَّ أُخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، اوفَع رَأسَكَ، وقُل ؛ يُسمَع لَك ، وَسَل ؛ تُعطَ ، وَاشْفَع ؛ تُشْفَع ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَهُ أُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، اوفَع رَأسَكَ ، وَقُل ؛ يُسمَع لَك ، وَسَل ؛ تُعطَ ، وَاشْفَع ؛ تُشْفَع ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا فَو فَي اللهَ المَحَمَدُهُ بِيلكَ المَحَمَدُهُ وَلَك ، وَسُل ؛ تُعطَ ، وَاشْفَع ؛ تُشْفَع ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا عُودُ وَا أَحْدُه ، وَسُل ؛ تُعطَ ، وَاشْفَع ؛ تُشَفَع ، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ الفَع رَأسَك ، وقُل ؛ يُسمَع لَك ، وَسَل ؛ تُعطَ ، وَسَل ؛ تُعطَ ، وَسَل ؛ تُعطَ ، وَسُل ؛ تُعطَ ، وَسُل ؛ تُعطَ ، وَسُل ؛ تُعطَ ، فَقُولُ : يَا مُحَمِّد مَ مَا كَانَ فِي

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «يا ربِّ، أمَّتي أمَّتي»: (المفهومُ من ظاهرِ الحديثِ السّابقِ القضيَّةُ المذكورةُ كانَت في النّاسِ كلِّهم، وهذا يدلُّ على تخصيصِ هذه الأمَّةِ، فإمّا أنْ يكونا قضيَّتين، وإمّا أنْ يكونَ الابتداءُ بالأمَّةِ والانتهاءُ إليهم، واللهُ أعلمُ)، كذا في «اللَّمعات». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «مثقالُ شعيرةٍ من إيمانٍ»: (واختلف العلماءُ في تأويلِهِ حسبَ اختلافِهم في أصلِ الإيمانِ، والتَّأويلُ المستقيمُ هو أَنْ يُرادَ بالأمرِ المقدَّرِ بالشَّعيرِ والذَّرةِ والحبَّةِ والخردلةِ، غيرُ الشَّيءِ الَّذي هو حقيقةُ الإيمانِ من الخيراتِ، وهو ما يوجدُ في القلوبِ من ثمراتِ الإيمانِ، ولمحاتِ الإيقانِ، ولمعانِ العرفانِ؛ لأنَّ حقيقةَ الإيمانِ الَّذي هو التَّصديقُ الخاصُّ القلبيُّ، وكذا الإقرارُ المقرَّرُ اللِّسانيُّ لا يدخلُها التَّجزِّي والتَّبعيضُ، ولا الزَّيادةُ ولا النَّقصانُ على ما عليهِ المحققون، وحملوا ما قالَهُ غيرُهم على الاختلافِ اللَّفظيِّ والنِّزاعِ الصُّوريِّ، وينصرُ هذا الوجة حديثُ أبي سعيدٍ بعدَ هذا؛ يعني: قولَهُ: ولم يبقَ إلّا أرحمُ الرّاحمين، فيقبضُ قبضةً من نارٍ فيُخرِجُ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطُّ التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

قَلِيهِ أَدنَى أَدنَى مِثقَالِ حَبَّةِ خَردَلٍ مِن إِيمَانٍ، فَأَخرِجهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنطَلِقُ فَأَفعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَحمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأسَكَ، وَقُل؛ يُسمَع، وَسَل؛ تُعطَه، وَاشفَع؛ تُشَفَّع، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، ائذَن لِي فِيمَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي، وَجَلَالِي، وَكِبرِيَائِي، وَعَظَمَتِي؛ لَأُخرِجَنَّ (') مِنهَا مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"، متَّفقٌ عليه ('').

٦٧٨٧ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ وحُذَيفَةَ ﷺ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ المُؤمِنُونَ حَتَّى تُزلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا، استَفتِح لَنَا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «لأخرجَنَّ منها مَن قالَ: لا إلهَ إلّا الله»: (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: ليسَ هذا لكَ، وإنَّما أفعلُ ذلك تعظيمًا لاسمي وإجلالًا لتوحيدي، وهو مخصوصٌ بعمومِ قولِه ﷺ في حديثِ أبي هريرةَ: «أسعدُ النّاسِ بشفاعتي...؛ الحديثَ» على ما سيأتي، ويُحتملُ أنْ يُجرى على عمومِهِ، ويُحملُ على حالٍ ومقامِ آخرَ، قالَ الطّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: إذا فسَرنا ما يختصُّ باللهِ تعالى بالتَّصديقِ المجرَّدِ عن النَّمرةِ، وذكرنا أنَّ ما يختصُّ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ هو الإيمانُ مع النَّمرةِ من اذديادِ اليقينِ أو العملِ؛ فلا اختلافَ، وقالَ شارحٌ من علمائنا المحقِّقين: المعنى: ليسَ إخراجُ مَن قالَ: «لا إلهَ إلاّ اللهُ» من النّارِ لكَ؛ أي: إليكَ؛ يعني: مفوَّضًا إليكَ، وإنْ كانَ لكَ فيهم مكانُ شفاعةٍ، أو لسنا نفعلُ ذلك لأجلِكَ، بل لأنّا أحقّاءُ بأنّا نفعلُهُ كرمًا وتفضُّلًا، ثمَّ إنَّهُ بينَ بهذا الحديثِ أنَّ الأمرَ في إخراجِ مَن لم يعمل خيرًا قطُّ من النّارِ خارجٌ عن حدِّ الشّفاعةِ، بل هو منسوبٌ إلى محضِ الكرمِ، موكولٌ إليه، والتّوفيقُ بينَ هذا الحديثِ وحديثِ أبي هريرةَ: «أسعدُ النّاسِ»، أمّا على الأوَّلِ؛ فظاهرٌ؛ لأنّهُ أخرجَهم اللهُ بشفاعتِهِ ﷺ، وأمّا على المعنى النّانِ؛ فهو أنَّ المرادَ بَمن قالَ: لا إلهَ إلّا اللهُ في الحديثِ الأوَّلِ؛ فظاهرٌ؛ لأنّهُ أخرجَهم اللهُ بشفاعتِهِ هُمُ وأمّا على المعنى النّانِ؛ فهو أنَّ المرادَ بَمن قالَ: لا إلهَ إلّا اللهُ في الحديثِ الأوَّلِ؛ هم الأممُ الَّذين آمنوا بأنبيائهم لكنَّهم استوجبوا النّارَ، وفي الثّاني؛ هم من أمّيه ﷺ ممّ خطوا عملًا صالحا وآخرَ سيّنًا)، كذا في «المرقاةِ». م

وقولُهُ: «أسعدُ النّاسِ»: (أسعدُ هنا بمعنى أصلِ الفعلِ، وقيلَ: بل على بابِهِ، وإنَّ كلَّ أحدِ يحصلُ لَهُ سعادةُ شفاعتِه، لكنَّ المؤمنَ المخلصَ أكثرُ سعادةً؛ فإنَّهُ ﷺ يشفعُ في إراحةِ الخلقِ من هولِ الموقفِ، ويشفعُ في بعضِ الكفّارِ كأبي طالب في تخفيفِ عذاب النّارِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>۲) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: كلامِ الرَّبِّ تعالى يومَ القيامةِ مع الأنبياءِ، ح: (۷۵۱۰)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ،
 ب: أدنى أهلِ الجنَّةِ، ح: (٤٧٩٠).

قولُهُ: «ماجَ النّاسُ»؛ أي: اختلطَ.

وَهَلَ أَخْرَجَكُم مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا خَطِيقَةُ أَبِيكُم آدَمَ، لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذَهَبُوا إِلَى ابني إِبرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبرَاهِيمُ: لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنتُ (١) خَلِيلًا مِن وَرَاءَ وَرَاءَ، اعمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ، فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذَهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللهِ الّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، فَيقُولُ عِيسَى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَى ﷺ وَشَعَلَ المَّمَالُةُ اللهُ تَكلِيمًا وَشَمَالُا، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَيَقُومُ فَيُوذَنُ لَهُ، وَتُرسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ (٢) جَنبَنِي الصَّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُم كَالبَرِقِ، قَالَ: قُلتُ: بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي أَيُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ (٢) جَنبَنِي الصَّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُم كَالبَرِقِ، قَالَ: قُلتُ: بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي أَيُ فَلَا عِيمَى عَمْرً الرَّعِيمِ، ثَمَّ كَمَرً الرَّيحِ، ثُمَّ كَمَرً الرَّيحِ، ثُمَّ كَمَرً الرَّيحِ، ثُمَّ كَمَرً البَرقِ؟ قَالَ: أَلَم تَرُوا إِلَى البَرقِ كَيفَ يَمُرُّ وَيَرِجِعُ فِي طَرَفَةِ عَينٍ؟ ثُمَّ كَمَرً الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرً اللرِيعِ، ثُمَّ كَمَرً الرَّيعِ، ثُمَ اللَّيمِ، وَشَدِّ الرِّجَلِي بَعْمَ أَعَمَالُهُم وَنَبِيكُم قَاثِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ، يَقُولُ: رَبِّ سَلِّم سَلَّم، حَتَّى يَعِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَستَطِيعُ السَّيرَ إِلَّا زَحفًا»، قَالَ: "وَفِي حَافَتَي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَى العَرَادِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَلِهِ عَلَى النَّارِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَة بِيلِهِ عَلَى المَّرَاثِ عَمْ جَهَنَّمُ لَسَعُونَ خَرِيفًا، رواهُ مسلمٌ (٢٣).

٦٧٨٨ ـ وَعَن حُذَيفَة هُ فِي حديثِ الشَّفاعةِ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَتُرسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا»، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٦٧٨٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ اللهُ عَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ يَومًا بِلَحم، فَرُفِعَ إِلَيهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَت

 <sup>(</sup>١) قولُهُ: «كنتُ خليلًا من وراءَ وراءَ»؛ معناهُ؛ أي: أُعطيتُ المكانةَ بواسطةِ جبرائيلَ، فأنا وراء موسى الَّذي حصلَ لَهُ السَّماعُ بغيرِ واسطةٍ، والرُّؤيةُ أيضًا، فأنا وراءَ وراءَ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م
 «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فيقومان جنبتي الصِّراطِ»: (وفي الحديثِ حثٌّ على رعايةِ حقِّهما والاهتمامِ بأمرِهما)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهلِ الجنَّةِ ح: (٤٨٢).

قولُهُ: «وشدَّ الرِّجالُ»، الشَّدُّ: هو العدوُ البالغُ والجريُ، «كلاليبُ»: جمعُ كلابٍ؛ بالضَّمِّ والتَّشديدِ: وهو حديدةٌ معوجَّةُ الرَّأس يُجرُّ النّاسُ بها.

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهل الجنَّةِ ح: (٤٨٢).

تُعجِبُهُ فَنَهَسَ مِنهَا نَهِسَةً، فَقَالَ: «أَنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ، [وَهَل تَدرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجمَعُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ]، وَتَدنُو الشَّمسُ فَيَبلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرِبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: القِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ]، وَتَدنُو الشَّمسُ فَيَبلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرِبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلا تَنظُرُونَ مَن يَشفَعُ لَكُم إِلَى رَبُّكُم؟ فَيَأتُونَ آدَمَ...؛ وَذَكرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ» وَقَالَ: فَأَنطَلِقُ، فَآتِي (١) تَحتَ العَرشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلهِمُنِي مِن مَحَامِدِهِ، وَحُسنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئًا لَم يَفتَحهُ لِأَحَدِ قَبلِي، ثُمَّ يُقالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأسَكَ، سَل؛ تُعطَه، اشفَع؛ تُشَقَع، فَأَرفَعُ رَأسِي، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأسَكَ، سَل؛ تُعطَه، اشفَع؛ تُشَقَع، فَأَرفَعُ رَأسِي، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدخِل الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي مَن البَابِ الأَيمنِ مِن البَوبِ الأَيمنِ مِن البَوبِ الأَيمنِ مِن البَوابِ المَعتَقِ وَلُكَ مِن الأَبوابِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ إِنَّ مَا بَينَ المِصرَاعينِ مِن مَصَارِيع الجَنَّةِ لَكَمَا بَينَ مَكَّةً وَهَجَرٍ»، متَّفَقٌ عليهِ (١٠).

• ١٧٩٠ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَلَا قُولَ اللهِ ﴿ وَمِ إِبرَاهِيمَ (٣): ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسُ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ الآية [إبراهيم: ٣٦]، وَقَالَ عِيسَى ﴿ اللَّهُ مَّ إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، فَرَفَعَ يَدَيهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي»، وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ ﴿ : «يَا جِبرِيلُ، اذهَب إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعلَمُ، فَسَلهُ مَا يُبكِيكَ؟» فَأَتَاهُ جِبرِيلُ عَليهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَسَلهُ مَا يُبكِيكَ؟» فَأَتَاهُ جِبرِيلُ عَليهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَسَالُهُ مَا شُعُرِيلُ، اذهَب إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعلَمُ، فَسَلهُ مَا يُبكِيكَ؟» فَأَتَاهُ جِبرِيلُ عَليهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَسَالُهُ مَا شُعَدَ (يَا جِبريلُ، اذهَب إِلَى

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فآتي تحتَ العرشِ»: (وجهُ الجمعِ بينَهُ وبينَ حديثِ أنسٍ ههُ: «على ربِّي في دارِهِ»؛ أَنْ يُقالَ: دارُهُ الجنَّةُ، والجنَّةُ تحتَ العرشِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهلِ الجنَّةِ، ح: (٤٨٠)، والبخاريُّ، ك: التَّفسيرِ، سورةُ بني إسرائيلَ، ب:
 ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣]، ح: (٤٧١٢).

قولُهُ: «مصاريع الجنَّةِ»: المصراعان: جانبا البابِ، «هَجَرٍ»: هجزٌ: مدينةٌ عظيمةٌ هي قاعدةُ بلادِ البحرين.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: (في إبراهيمَ»؛ (أي: في سورتِهِ أو حاكيًا في حقِّهِ)، كذا في (المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «قالَ عيسى»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: هو مصدرٌ، يُقالُ: قالَ قولًا وقيلًا، وقد أضافَ إلى عيسى عطفًا على مفعولِ تلا؛ أي: تلا قولَ اللهِ وقولَ عيسى)، كذا في «المرقاةِ». م

مُحَمَّدٍ، فَقُل: إِنَّا سَنُر ضِيكَ (١) فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ»، رواهُ (٢) مسلمٌ (٣).

7۷۹۱ - وَعَن عَوفِ بِنِ مَالِكٍ ﷺ: ﴿ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ نِي فَخَيَّرنِي بَينَ أَن يُدخِلَ نِصفَ أُمَّتِي الجَنَّةَ وَبَينَ الشَّفَاعَةِ، فَاختَرتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا ﴾، رواهُ التِّرمذيُّ وابنُ ماجَه (٤).

٦٧٩٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ، مَن قَالَ:
 لَا إِلَهَ إِلَّا الله، خَالِصًا مِن قلبِهِ، أَو نَفْسِهِ»، رواهُ البخاريُّ(٥).

٦٧٩٣ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «شَفَاعَتِي (١) لِأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي»، رواهُ التّرمذيُّ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «سنرضيكَ في أمَّتِكِ»: (قالَ بعضُهم: ما يرضى محمَّدٌ ﷺ وأحدٌ من أمَّتِهِ في النّارِ؟)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «رواهُ مسلمٌ»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: هذا الحديثُ مشتملٌ على أنواع من الفوائد؛ منها: بيانُ كمالِ شفقتِه على على أمِّتِه، واعتنائِه بمصالِحهم، واهتمامِهِ في أمرِهم، ومنها: البشارةُ العظيمةُ لهذهِ الأمَّةِ المرحومةِ بما وعدَهُ اللهُ تعالى بقولِهِ: «سنرضيكَ في أمَّتكِ ولا نسوءكَ» وهذا من أرجى الأحاديثِ لهذهِ الأمَّةِ، ومنها: بيانُ عظم منزلةِ النَّبيِّ عَلَيْهِ عندَ اللهِ تعالى، والحكمةُ في إرسالِ جبريلَ هي لسؤالِهِ عَلَيْ إظهارًا لشرفِه، وأنَّهُ بالمحلِّ الأعلى؛ فيُرضى ويُكرَّمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الإيمانِ، ب: دعا النَّبِيُّ ١ لأُمَّتِهِ، ح: (٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب:...، ح: (٢٤٤١)، وابنُ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (٤٣١٧)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: العلم، ب: الحرصِ على الحديثِ، ح: (٩٩).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «شفاعتي لأهلِ الكبائرِ»: (إنْ كانَ المرادُ بالشَّفاعةِ شفاعةَ مغفرةِ المعاصي والسَّيِّئاتِ فلا غروَ في حملِ اللّامِ للاختصاصِ؛ فإنَّ أهلَ اللّمِم تُغفرُ لممُهم بحسناتِهم ومصائِبهم الدُّنيويَّةُ، وبما كابدوا في عرصاتِ الحشرِ، فلا يحتاجون إلى شفاعتِهِ، وإنْ أُريدَ بها المعنى الأعمُّ من رفعِ المعاصي ورفعِ الدَّرجاتِ؛ فالمعنى: أنَّ الشَّفاعةَ لأهلِ يحتاجون إلى شفاعتِهِ، وإنْ أُريدَ بها المعنى الأعمُّ من رفعِ المعاصي ورفع الدَّرجاتِ؛ فالمعنى: أنَّ الشَّفاعةَ لأهلِ الكبائرِ أيضًا كما أنَّها لأهلِ الصَّغائرِ)، كذا في «الكوكبِ الدُّرِّيِّ»، وقالَ في «المرقاةِ»: (وقالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: أي: شفاعتي الَّتي تنجِّي الهالكين مختصَّةٌ بأهلِ الكبائرِ، وفي «شرحِ مسلمٍ» للنَّوويِّ قالَ القاضي عياضُ رحمَهُ اللهُ:=



وأَبُو داوُدَ(١).

**٦٧٩٤ ـ** ورواهُ ابنُ ماجَه عن جابرٍ <sup>(٢)</sup>.

م ٦٧٩٥ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ مَا نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم» قَالَ: «هَل تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحوًا

وقد جاءَتِ الآثارُ الَّتِي بلغَت بمجموعِها التَّواترَ لصحَّةِ الشَّفاعةِ في الآخرةِ، وأجمعَ السَّلفُ الصّالحون ومَن بعدَهم من أهلِ السُّنَّةِ عليها، ومنعَتِ الخوارجُ وبعضُ المعتزلةِ منها، وتعلَّقوا بمذاهبِهم في تخليدِ المذنبين في النّادِ بقولِهِ فَكَانَعَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، ويقولِهِ سبحانَهُ: ﴿مَا لِلطَّلِهِينَ مِنْ جَيهِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وأُجيبُ بأنَّ الآيتين في الكفّارِ، والمرادُ بالظُّلمِ الشِّركُ، وأمّا تأويلُهم أحاديثَ الشَّفاعةِ بكونِها في زيادةِ الدَّرجاتِ؛ فباطلٌ، وألفاظُ الأحاديثِ في الكتابِ وغيرِه صريحةٌ في بطلانِ مذهبِهم وإخراجِ من استوجبَ النّارَ، قلتُ: ومنهُ هذا الحديثُ حيثُ لا معنى لزيادةِ الدَّرجاتِ في الخاودِ في النّارِ).

قالَ: (والشَّفاعةُ خمسةُ أقسامٍ: أوَّلُها: مختصَّةٌ بنبيًّنا ﷺ وهي الإراحةُ من هولِ الموقفِ وتعجيلُ الحسابِ، الثّانيةُ: في إدخالِ قومٍ الجنّة بغيرِ حسابٍ، وهذه أيضًا وردَت في نبيّنا ﷺ، الثّالثةُ: الشَّفاعةُ لقومٍ استوجبوا النّارَ فيشفعُ فيهم نبيّنا ﷺ، ومن شاءَ اللهُ تعالى، الرّابعةُ: فيمن دخلَ النّارَ من المذنبين، فقد جاءَتِ الأحاديثُ بإخراجِهم من النّارِ بشفاعةِ نبيّنا ﷺ، ولمالائكةِ وإخوانِهم من المؤمنين، ثمَّ يُخرِجُ اللهُ كلَّ مَن قالَ: لا إله إلا اللهُ، الخامسةُ: الشّفاعةُ في زيادةِ الدَّرجاتِ في الجنَّةِ لأهلِها، وهذه لا تنكرُها أيضًا، انتهى)، وفي «العرفِ الشَّذيّ»: (استدلَّ التَّفتازانيُّ رحمَهُ اللهُ بحديث البابِ على أنَّ تركَ السُّنيّةِ كبيرةٌ؛ لأنَّ في الحديثِ: «مَن تركَ سنّتي؛ لا يَرِدُ على حوضي ولم يَنَل شفاعتي»، والشَّفاعةُ تكونُ لأهل الكبائرِ). م

- (١) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: حديثِ: شفاعتي لأهلِ الكبائرِ، ح: (٢٤٣٥)، وأبو داوُدَ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الشَّفاعةِ، ح: (٤٧٣٩)، وقالَ التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجهِ).
- (۲) ابنُ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (٤٣١٠)، والتِّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب:...، ح: (٢٤٣٦)،
   وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٦٤٦٧).

مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ جوازُ الشَّفاعةِ عقلًا، ووجوبُها سمعًا؛ لصريحِ قولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَهِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَالُهُ السَّنَةِ وَازُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَالُهُ السَّمَانُ وَرَضِي لَهُ, وَقَلًا ﴾ [طه: ١٠٩].

لَيسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَل تُضَارُّونَ فِي رُؤيةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ صَحوًا لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَومَ القِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيةٍ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيةٍ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِع كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ، فَلَا يَبقَى أَحَدٌ كَانَ يَعبُدُ غَيرَ اللهِ سُبحَانَهُ مِنَ الأَسِ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَم يَبقَ إِلَّا مَن كَانَ يَعبُدُ اللهَ مِن بَرِّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُم رَبُّ العَالَمِينَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَا تَنتَظِرُونَ؟ تَتبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقنَا(١) النَّاسَ فِي الدُّنِيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيهِم، وَلَم نُصَاحِبهُم ».

٦٧٩٦ ـ وَفِي روايةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: «فَيَقُولُونَ: هَـذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا؛ عَرَفنَاهُ»(٢).

٦٧٩٧ - وَفِي روايةِ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ: «فَيَقُولُ: هَل بَينَكُم وَبَينَهُ آيَةٌ فَتَعرِ فُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيُكشَفُ (٣) عَن سَاقٍ فَلَا يَبقَى مَن كَانَ يَسجُدُ اللهِ مِن تِلقَاءِ نَفسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبقَى مَن

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "فارقنا النّاسَ»: (وحاصلُهُ: أنّا ما اتَّبعناهم حينئذِ، والأمرُ غيبٌ عنّا، ونحن محتاجون إليهم، فكيفَ نتَّبعُهم الآنَ وقتَ العيانِ، أنَّهم وما يعبدون من دونِ اللهِ حصبُ جهنَّم، قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: "أفقرَ» حالٌ من ضمير "فارقنا»، و «ما»: مصدريَّةٌ والوقتُ مقلَّرٌ، قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: معناهُ أنَّهم تضرَّعوا إلى اللهِ تعالى ولجؤوا إليهِ وتوسَّلُوا بهذا القولِ المشعرِ بالإخلاصِ إلى الخلاصِ؛ يعني: ربَّنا فارقنا النّاسَ في الدُّنيا، الَّذين زاغوا عن طاعتِكِ من الأقرباء، وممَّن يُحتاجُ إليهم في المعاشِ والمصالحِ الدُّنيويَّةِ، وهكذا كانَ دأبُ الصَّحابةِ ومَن بعدَهم من المؤمنين في جميعِ الأزمانِ؛ فإنَّهم كانوا يقاطعون من حادً اللهُ ورسولَهُ مع حاجتِهم إليهِ، وآثروا رضاءَ اللهِ تعالى على ذلكَ)، كذا في "المرقاةِ».

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: الأذانِ، ب: فضلِ السُّجودِ، ح: (٨٠٦)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معرفةِ طريقِ الرُّؤيةِ، ح: (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فيكشفُ عن ساقِ»: (قالَ الشَّيخُ رحمَهُ اللهُ: والَّذي يوضِّحُ ما ذكرٌهُ الإِمامُ أَبو سليمانَ أنَّ الدُّنيا ـ وإنْ كانَت دارَ ابتلاء ـ فقد يتحقَّقُ الجزاءُ في بعضِ الأحوالِ، كما قالَ تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَصَبَكَ مَين مُصِيبَكَ فِيما كَسَبَتَ الَّذِيكُو ﴾ ابتلاء ـ فقد يتحقُ مَين السَّجودِ ونحوِهما؛ بدليلِ: [الشُّورى: ٣٠]، فكذا الآخرةُ ـ وإنْ كانَت دارَ جزاء ـ فقد يقعُ بها الابتلاءُ؛ أي: بالتَّجلِّي والسُّجودِ ونحوِهما؛ بدليلِ: أنَّ القبرَ هـ و أوَّلُ منزلٍ من منازلِ الآخرة يجري فيهِ الابتلاءُ، أقولُ: الأظهرُ: ما قالَ العسقلانيُّ من أنَّ التَّحقيقَ هـ و =

قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: معناهُ ما منكم من أحدٍ يناشدُ اللهَ في الدُّنيا في استيفاءِ حقِّهِ واستقصائِهِ، وتحصيلِهِ من جهةِ خصمِهِ والمعتدى عليهِ بأشدَّ منكم مناشدةً للهِ تعالى في الشَّفاعةِ لإخوانِكم يومَ القيامةِ، وقالَ شارحٌ من علمائنا: معناهُ ما من أحدٍ منكم أكثرَ اجتهادًا ومبالغة في طلبِ الحقِّ حينَ ظهرَ لكم الأمرُ الحقُّ من المؤمنين في طلبِ خلاصِ إخوانِهم العصاةِ في النّارِ من النّارِ يومَ القيامةِ، ثمَّ بيَّنَ مناشدتَهم بقولِهِ: يقولون ربَّنا... إلخ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>=</sup> أنَّ التَّكليفَ خاصٌّ بالدُّنيا، وأمّا ما يقعُ في القبر وفي الموقفِ؛ فإنَّما هو من آثارِ ذلكَ) التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «اللَّهُمَّ سلِّم سلِّم»؛ (أي: الأنبياءُ والرُّسلُ، بدليلِ حديثِ أبي هريرةَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فناجٍ»: (قسَّمَ المارَّةَ على الصِّراطِ من المؤمنين على ثلاثِ فرقٍ، قسمٌ مسلمٌ فلا ينالُهُ شيءٌ أصلًا، وقسمُ الَّذي يُخدَشُ بالكلوب، ثمَّ يُرسَلُ فيخلَّصُ، وقسمٌ يُكردَسُ ويلقى فيسقطُ في جهنَّمَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «حتَّى إذا خلصَ»: (قالَ الطِّبيُّ رحمَهُ اللهُ: حتَّى: غايةٌ، قولُهُ: «مكدوسٌ في نارِ جهنَّمَ»؛ أي: يبقى المكدوسُ في النّارِ حتَّى يخلصَ بعدَ العذابِ بمقدارِ ذنبِهِ، أو بشفاعةِ أحدٍ، أو بفضلِهِ سبحانَهُ، وضعَ المؤمنون موضعَ الرّاجعِ إلى المكدوس إشعارٌ بالعلَّيَّةِ، وأن صفةَ الإيمانِ منافيةٌ للخلودِ في النّارِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «فوالَّذي نفسي بيدِه»: (هذا جواب «إذا»، وقولُهُ: «ما من أحدِ منكم» خطابٌ للمؤمنين، وقولُهُ: «بأشدً» خبرُ «ما»، وقولُهُ: «في الحقّ» ظرفٌ لـ«المناشدة»، «ما»، وقولُهُ: «في الحقّ» ظرفٌ لـ«المناشدة»، وقولُهُ: «من المؤمنين» متعلِّقٌ بـ«أشدَّ»؛ أي: بأشدَّ مناشدةٌ منكم، فوضعَ المظهرَ موضعَ المضمرِ، وقولُهُ: «لله» متعلِّقٌ بـ«مناشدةٌ»، وقولُهُ: «يومَ القيامةِ» ظرفُ «أشدَّ»؛ أي: يناشدون الله، وقولُهُ: «لإخوانهم»؛ أي: لأجلِ إخوانهم الله يناشدون الله، وقولُهُ: «لإخوانهم»؛ أي: لأجلِ إخوانهم الله النّار بالشّفاعةِ من الجبّار الغفّار.

النَّارِ، فَيُخرِجُونَ خَلقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّن أَمَرتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارجِعُوا فَمَن وَجَدتُم فِي قَلِيهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِن خَيرٍ؛ فَأَخرِجُوهُ، فَيُخرِجُونَ خَلقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارجِعُوا فَمَن وَجَدتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ دِينَارٍ مِن خَيرٍ؛ فَأَخرِجُوهُ، فَيُخرِجُونَ خَلقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَم نَذَر فِيهَا مِمَّن أَمَرتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارجِعُوا فَمَن وَجَدتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن خَيرٍ؛ فَأَخرِجُوهُ، فَيُخرِجُونَ خَلقًا كثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَم نَذَر (٢) فِيهَا خَيرًا، فَيقُولُ اللهُ عَلَى: شَفَعَتِ المَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ النَّبِيُونَ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ النَّبِيُونَ، وَشَفَعَ النَّبِيُونَ، وَشَفَعَ النَّيونَ، وَشَفَعَ النَّيونَ، وَشَفَعَ النَّيونَ، وَشَفَعَ المُؤونَ فَي فَولُونَ: رَبَّنَا لَم نَذَر (٢) فِيهَا خَيرًا، فَيقُولُ اللهُ عَلَى: شَفَعَتِ المَلائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُونَ، وَشَفَعَ النَّبِيُونَ، وَشَفَعَ النَّبِيُونَ، وَشَفَعَ النَّيونَ، وَشَفَعَ النَّيونَ، وَشَفَعَ النَّيونَ مَو المَنْ فَي وَلَونَ عَلَا اللهُ وَهُونَ النَّالِ اللهُ عَلَى المَا مَعَمُلُوا الْعَقَالُ لَهُ وَلَي المَكَاةِ عَنَا الْعَرَامُ المَا مَعَمُ وَعَلَامُ وَمَا لَم عَمَلُوا الْحَيَةُ فِي حَمِيلِ السَيلِ (٤) فَيَحُرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الحِبَّةُ فِي وَقَابِهِمُ الخَوَاتِمُ، [فَيَقُولُ أَهلُ الجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحَمَٰ الْعَلَى الْمَالِعَ عَلَهُ عَلَى المَالِعَ عَلَهُ عَلَى اللَّوْلُو فِي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِمُ، [فَيُقُولُ أَهلُ الجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحَمَٰ المَوْلُولُ الْمَالِعَ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَعَلَى الْمَالِعَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعَلَى عَلَهُ الْمَالِعُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى الْمَعَلَى عَلَهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالِعُ عَلَهُ عَلَى الْمَعَلَى عَلَهُ عَلَى الْمَعَلَى عَلَهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَهُ الْمَالِعُ الْمَالُولُولُ فَي وَلَا خَيْرِا لَهُ الْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْعَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: "فمن وجدتُم في قلبِهِ مثقالَ دينارِ من خيرِ": (في "شرحِ السُّنَّةِ»: قالَ القاضي عياضٌ رحمَهُ اللهُ: قيلَ: معنى الخيرِ هنا اليقينُ، قالَ: والصَّحيحُ أنَّ معناهُ شيءٌ زائدٌ على مجرَّدِ الإيمانِ؛ لأنَّ مجرَّدَ الإيمانِ الَّذي هو التَّصديقُ لا يتجزَّأُ، وإنَّما يكونُ هذا التَّجزِّي بشيءٍ زائدٍ عليهِ من عملٍ صالحٍ، أو ذكرٍ خفيٍّ، أو عملٍ من أعمالِ القلبِ من الشَّفقةِ على مسكينٍ، أو خوفٍ من اللهِ تعالى ونيَّةٍ صادقةٍ)، كذا في "المرقاةِ". م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «لم نذر فيها خيرًا»؛ (أي: أهلَ خيرٍ، فوضعَ الخيرَ موضعَ الذّاتِ، كما يوضعُ العدلُ موضعَهُ مبالغةً، أو على تقديرِ مضافٍ؛ أي: صاحبِ عدلٍ، نحو قولِهِ: ﴿ وَسْئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]) كذا في «المرقاق». م

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «لم يعملوا خيرًا قطُّ»؛ (أي: ليس لهم خيرٌ زائدٌ على مجرَّدِ الإيمانِ، قالَ النَّوويُّ: فيهِ دليلٌ على زيادةِ الإيمانِ
 ونقصانِهِ، وهو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ، قلتُ: المحقِّقون منهم على أنَّ التَّصديقَ الذي هو الإيمانُ على التَّحقيقِ لا يقبلُ الزِّيادةَ
 والنُّقصانَ، وإنَّما التَّفاوتُ في أنوارِهِ وثمراتِهِ ونتائجِهِ من حقائقِ الإيقانِ، ودقائقِ العرفانِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «الحبَّةُ في حميلِ السَّيلِ»: (وحميلُ السَّيلِ هو ما يحملُهُ السَّيلُ من غثاءِ أو طينٍ، فإذا اتَّفَقَ فيهِ الحبَّةُ واستقرَّت على شطِّ مجرى السَّيلِ تنبتُ في يوم وليلةٍ، وهي أسرعُ نابتةٍ نباتًا، قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: وإنَّما شبَّهَهم بها؛ لسرعةِ نباتِها وحسنِها وطراوتِها، انتهى، فالتَّشبيهُ في سرعةِ الظُّهورِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معرفةِ طريقِ الرُّؤيةِ، ح: (٤٥٥)، والبخاريُّ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِهِ تعالى: ﴿وُبُحُوُّ يُوَكِمُ لِلْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ المعكوفين فللبخاريِّ.

٦٧٩٨ - وَعَنِ ابنَ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصدُرُونَ مِنهَا بِأَعمَالِهِم، فَأَوَّلُهُم كَلَمحِ البَرقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضرِ الفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشيهِ»، رواهُ التِّرمذيُّ والدَّارميُّ (۱).

٦٧٩٩ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ أَبِي الجَدعَاءِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَدخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ (٢) رَجُل مِن أُمَّتِي أَكثُرُ مِن بَنِي تَمِيمٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ والدَّارميُّ وابنُ ماجَه (٣).

٠ ١٨٠٠ - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ ﴿ مِنَ أُمَّتِي مَن يَشْفَعُ لِلفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَمِنهُم مَن يَشْفَعُ لِلقَبِيلَةِ، وَمِنهُم مَن يَشْفَعُ لِلعُصبَةِ (٥٠)، وَمِنهُم مَن يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدخُلُوا الجَنَّةَ»،

<sup>=</sup> قولُهُ: «كأجاويدِ الخيلِ»: جمعُ: أجودَ، وجوادٍ، وهو الفرسُ السّابقُ الجيِّدُ، «ومخدوشٌ» الَّذي خُدِشَ جلدُهُ؛ أي: جُرِحَ بالكلاليبِ من عُصاةِ أهلِ الإيمانِ، «مرسلٌ»؛ أي: مطلقٌ عن القيدِ والغلّ بعدَ أَنْ عُذَّبوا مدَّةً، «ومكدوسٌ»؛ أي: مغلولٌ مقيَّدٌ بالسَّلاسل والأغلالِ.

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، أبوابُ التَّفسيرِ، ب: ومن سورةِ عمَّ، ح: (٣١٥٩)، والدَّارميُّ (٢٨٥٢)، وقالَ التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌّ).

وفي «شرح المصابيح» لابنِ الملكِ (٦ / ٩٣): («كحُضرِ الفرسِ»؛ أي: كعدوهِ وإسراعِهِ، «ثمَّ كالرَّاكبِ في رحلِهِ» أرادَ بهِ: الإنسانَ في مسكنِه ومنزلِهِ.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «بشفاعةِ رجل»: (فقيلَ: الرَّجلُ هو عثمانُ بنُ عفّانَ هُهُ، وقيلَ: أويسٌ القرنيُّ، وقيلَ: غيرُهُ، قالَ زينُ العربِ رحمَهُ اللهُ: وهو هذا أقربُ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: منهُ دخولُ سبعين ألفًا، ح: (٢٤٣٨)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وابنُ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (٢٣١٦).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «من أمَّتي»؛ (أي: بعضِ أفرادِهم من العلماءِ والشُّهداءِ والصُّلحاءِ، وقولُهُ: «حتَّى يدخلوا الجنَّةَ»؛ أي: الأمَّةُ كلُّهم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «للعصبةِ»: (بضمٌ فسكونٍ، وهو ما بينَ العشرةِ إلى الأربعين من الرِّجالِ، لا واحدَ لها من لفظِها، والأظهرُ: أنَّ المرادَ بها جمعٌ ولو اثنان؛ لقولِهِ: «ومنهم مَن يشفعُ للرَّجلِ»، ويمكنُ أنْ يُقالَ: طوى ما بينَ العصبةِ والرَّجلِ؛ لما يدلُّ عليهِ الرَّجلُ بالبرهانِ الجليِّ، كما يدلُّ على المرأةِ بالقياسِ الخفيِّ)، كذا في «المرقاةِ». م

رواهُ التِّرمذيُّ (١).

٦٨٠١ ـ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيهِم أَهلُ الجَنَّةِ، فَيَصَفُّ أَهلُ النَّارِ، فَيَمُرُّ عَلَيهِم أَهلُ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنهُم: يَا فُلانُ، أَمَا تَعرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي (٢) سَقَيتُكَ شَرِبَةَ المَاءِ، وَقَالَ بَعضُهُم: أَنَا الَّذِي وَهَبُ لَكَ مَاءً تَوَضَّاتَ بِهِ، فَيَشْفَعُ لَهُ، فَيُدخِلُهُ الجَنَّةَ»، رواهُ ابنُ ماجَه (٣).

٦٨٠٢ \_ وَعَن عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَشفَعُ يَومَ القِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الأَنبِيَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ»، رواهُ ابنُ ماجَه (٤٠).

٦٨٠٣ ـ وَعَن أَنسٍ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقَوَامًا سَفعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدخِلُهُمُ اللهَ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضل رَحمَتِهِ، يُقَالُ (٥٠) لَهُمُ الجَهَنَّمِيُّونَ»، رواهُ البخاريُّ (٢٠).

٦٨٠٤ ـ وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: منهُ دخولُ سبعين ألفّا، ح: (٢٤٤٠)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ ح: (١١١٤٨).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «أنا الَّذي سقيتُكَ شربةَ»: (قالَ المظهرُ: فيهِ تحريضٌ على الإحسانِ إلى المسلمين، لا سيَّما مع الصُّلحاءِ، والمجالسةِ معهم ومحبَّتِهم، فإنَّ محبتَهم زينٌ في الدُّنيا ونورٌ في العقبي)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٣) ابنُ ماجَه، ك: الأدبِ، ب: فضلِ صدقةِ الماءِ، ح: (٣٦٨٥)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرِح السُّنَّةِ» ح: (٤٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) ابنُ ماجَه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (٤٣١٣)، والحديثُ ضعيفٌ كما في «الزَّوائدِ»، وفي حديثِ أبي سعيد الخدريِّ عندَ البخاريِّ (٧٤٣٩) ومسلمِ (١٨٣): «فيشفعُ النَّبيُّون والملائكةُ والمؤمنون، فيقولُ الجبّارُ: بقيَت شفاعتي...».

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «فيُقالُ لَهم: الجهنّميُّون»: (قالَ الطَّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: ليسَتِ التَّسميةُ بها تنقيصًا لهم، بل استذكارًا؛ ليزدادوا فرحًا إلى فرحٍ، وابتهاجًا إلى ابتهاجٍ؛ وليكونَ ذلك علمًا لكونهم عتقاءَ اللهِ تعالى)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ، ك: التَّوحيدِ، ب: ما جاءَ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾، ح: (٧٤٥٠). قولُهُ: «سفعٌ»؛ أي: إحراقٌ قليلٌ.

مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدَخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّونَ: الجَهَنَّمِيِّينَ»، رواهُ البخاريُّ(۱)، وَفِي روايةٍ: «لَيَخرُجَنَّ قَومٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّونَ: الجَهَنَّمِيِّنَ»(۲).

م ١٨٠٠ وَعَن أَنَسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ اللهِ وَعَدَنِي أَن يُدخِلَ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي أُربَعَمِئَةِ أَلْفٍ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: زِدنَا (٣) يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "وَهَكَذَا»، فَحَثَى بِكَفَّيهِ وَجَمَعَهُمَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: زِدنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: دَعنَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَلَيكَ أَن يُدخِلَنَا اللهُ ﷺ كُلَّنَا الجَنَّة، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله ﷺ إِن شَاءَ أَن يُدخِلَ خَلقَهُ بِكَفِّ وَاحِدٍ؛ فَعَلَ، عَلَى النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ»، رواهُ فِي "شرح السُّنَةِ»(٤).

حَدَّمَ النَّارَ السَّلَا اللَّبُ هُوَيِرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْإِنَّ رَجُلَينِ مِمَّن دَحَلَ النَّارَ السَتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُ هُ أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أُخرِجَا قَالَ لَهُمَا: لِأَيِّ شَيءٍ الشَّدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالَا: فَعَلنَا ذَلِكَ؛ لِتَرحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحمَتِي لَكُمَا أَن تَنطَلِقَا، فَتُلقِيَا أَنفُسَكُمَا حَيثُ كُنتُمَا مِنَ النَّارِ، فَينطَلِقَانِ فَيُلقِي ذَلِكَ؛ لِتَرحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحمَتِي لَكُمَا أَن تَنطَلِقَا، فَتُلقِيَا أَنفُسَكُمَا حَيثُ كُنتُمَا مِنَ النَّارِ، فَينطَلِقَانِ فَيُلقِي ذَلِكَ؛ لِتَرحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحمَتِي لَكُمَا أَن تَنطَلِقَا، فَتُلقِيا أَنفُسَكُما حَيثُ كُنتُمَا مِنَ النَّارِ، فَينطَلِقَانِ فَيُلقِي أَخَدُهُمَا نَفسَهُ فَيَعُولُ لَهُ الرَّبُ هَا عَلَيهِ بَرَدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الآخَرُ، فَلَا يُلقِي نَفسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ هَا عَلَيهِ بَرَدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الآخَرُ، فَلَا يُلقِي نَفسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ هَا عَلَيهِ بَرَدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الآخَرُ، فَلَا يُلقِي نَفسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ عَلَي فِي اللهُ عَلَى مَا أَنفَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ (٥٠)، إِنِّي لَأَرجُو أَلَّا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعدَ مَا أَخرَجَتَنِي، فَي فُولُ لَهُ الرَّبُ: لَكَ رَجَاؤُكَ، فَيَدُخلانِ جَمِيعًا الجَنَّة بِرَحمَةِ الله »، رواَهُ التَّرمذيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) اللَّفظُ لابنِ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (٤٣١٥)، وصحَّحَهُ البخاريُّ كما سلف.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «زدنا»: (فيه دليلٌ على أنَّ لَهُ ﷺ مدخلًا ومجالًا في الأمورِ الأخرويَّةِ، وفي التَّصرُّفاتِ الرُّبوبيَّةِ، بحسبِ ما أولاهُ مولاهُ من الرُّتبةِ الجليَّةِ والمزيَّةِ العليَّةِ، قالَ بعضُ العارفين: ما ذهبَ إليهِ أبو بكرٍ هو من بابِ التَّضرُّعِ والمسكنةِ، وما ذهبَ إليهِ عمرُ من بابِ التَّفويضِ والتَّسليمِ، أقولُ: التَّسليمُ أسلمُ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) البغويُّ في «شرحِ السُّنَةِ»، واللَّفظُ لَه (١٦٣/١٥)، ح: (٤٣٣٥)، وأحمدُ (١٢٦٩٥)، وقالَ الهيثميُّ في «مجمعِ الزَّوائدِ» (١٠/ ٤٠٤): (ورجالُه رجالُ الصَّحيح).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «فيقولُ: ربِّ إنِّي لأرجو»: (فالأوَّلُ امتثلَ بالخوفِ والعملِ، والثَّاني: عملَ بالعلمِ والأملِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) التّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ جهنَّم، ب: منهُ قصَّهُ آخِرِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٩٩)، وقالَ: (إسنادُ هذا الحديثِ ضعيفٌ).

٦٨٠٧ ـ وَعَن أَنسٍ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ أَربَعَةٌ، فَيُعرَضُونَ عَلَى اللهِ، [ثُمَّ يُؤمَرُ بِهِم إِلَى النَّارِ] فَيَلتَفِتُ (١) أَحَدُهُم، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، إِذ أَخرَجتَنِي مِنهَا، فَلَا تُعِدنِي فِيهَا، فَيُنجِيهِ اللهُ مِنهَا»، رواهُ مسلمٌ (٢).

١٨٠٨ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّة، وَأَهلُ النَّارِ النَّارَ؛ يَقُولُ اللهُ: مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن إِيمَانٍ؛ فَأَخرِجُوهُ، فَيَخرُجُونَ قَد امتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، فَيُلقَونَ فِي نَهرِ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، أَلَم تَرَوا أَنَّهَا تَنبُتُ صَفرَاءَ مُلتَوِيَةً»، متَّفقٌ عليه(٣).

٦٨٠٩ ـ وَعَن جَابِرٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ»، قُلتُ: مَا الثَّعَارِيرُ؟ قَالَ: «الضَّغَابِيسُ»، متَّفقٌ عليهِ(١٠).

١٩١٠ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَذَكَر مَعنى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيرَ كَشْفِ السَّاقِ، وَقَالَ: "يُضرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهرَانَي جَهنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فيلتفت أحدُهم»: (فذكرَ من الأربعةِ واحدًا وحكمَ عليهِ بالنَّجاةِ، وتركَ الثَّلاثةَ اعتمادًا على المذكورِ؛ لأنَّ العلَّةَ متَّحدةٌ في الإخراجِ من النّارِ والنَّجاةِ منها)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلم، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهل الجنَّةِ، ح: (٤٧٤)، واللَّفظُ لَهُ إلّا ما بين المعكوفين فلأحمدَ (١٤٠٤١).

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٦٠)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: إثباتِ الشَّفاعةِ،
 ح: (٤٥٧).

قولُهُ: «امتُحشوا»؛ أي: احترقوا، «حميلِ السَّيلِ»: غثاؤهُ، وهو ما جاءً بِهِ من طينٍ وغيرِهِ فإذا كانَ فيهِ حبَّةٌ واستقرَّت على شطِّ الوادي تنبتُ بسرعةٍ، «حميَّةِ السَّيلِ»: معظم جريهِ واشتدادِهِ، وعندَ مسلم «حمثةِ السَّيلِ»: وهي الطِّينُ الأسودُ.

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٥).

قولُهُ: «النَّعاريرُ» قثاءٌ صغارٌ، «الضَّغابيسُ» جمعُ ضغبوسٍ، نبتٌ يخرجُ في أصولِ الشَّجرِ والإذخرِ، لا ورقَ لَهُ، وفيه حموضةٌ، وقيلَ نبتٌ يشبهُ الهليونَ، يُسلَقُ ثمَّ يُؤكَلُ بالزَّيتِ والخلِّ.

يَجُورُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلا يَتَكَلَّمُ يَومَيْذِ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَومَيْذِ: اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَكِيبُ مِثْلُ شُوكِ السَّعدَانِ، لا يَعلَمُ قَدرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخطَفُ النَّاسَ بِأَعمَالِهِم، فَمِنهُم مَن يُخرِدُلُ ثُمَّ يَنجُو، [حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَن يُخرِجَ مِنَ يُخرِدُلُ ثُمَّ يَنجُو، [حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَن يُخرِجَ مِن النَّارِ مَن أَرَادَ أَن يُخرِجُه مِمَّن كَانَ يَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلُ النَّابِ بَحْورِ بُونَهُم وِيَعرِفُونَهُم بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمُ (١٠) اللهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ، فَكُلُّ ابنِ آدَمَ اللهَ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَد امتَحَشُوا فَيُصَبُّ (٢) عَلَيهِم مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَتُكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَد امتَحَشُوا فَيُصَبُّ (٢) عَلَيهِم مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَلُكُلُهُ النَّارُ وَهُو آخِرُ أَهلِ النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهلِ النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهلِ النَّارِ وَهُو يَعِلُ النَّارِ، فَيقُولُ الجَنَّةُ وَالنَّارِ وَهُو يَقِيلَ النَّارِ، فَيقُولُ المَّالَ عَيرَ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعطِي اللهُ مَا يَشَاءُ مِن عَهدٍ وَمِثَاقٍ، فَيَقُولُ اللهُ وَعِزَّ تِكَ، فَيُعطِي اللهُ مَا يَشَاءُ مِن عَهدٍ وَمِثَاقٍ، فَيَصُولُ اللهُ وَعَزَيْتِكَ، فَيُعطِي اللهُ مَا يَشَاءُ مِن عَهدٍ وَمِثَاقٍ، فَيَصُرِفُ اللهُ وَجَهَ عَلَى الجَنَّةِ رَأَى بَهجَتَهَا؛ سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَن اللهُ أَن اللَّهُ وَالمِيثَاقِ، فَيقُولُ اللهُ لَهُ: أَلْيسَ قَد أَعطَيتَ العُهُودَ وَالمِيشَاقَ، أَلَّ لَلْ المَّرَادِ وَالمِيشَاقَ، أَلَّ لَا مَا اللهُ اللَّهُ الْأَلُونُ اللهُ لَهُ: أَلْيسَ قَد أَعطَيتَ العُهُودَ وَالمِيشَاقَ، أَلَّا لَتُهُودَ وَالمِيشَاقَ، أَلَّا اللهُ الْعَلَى الجَنَّةُ وَلَا اللهُ الْعَلَا أَلْنَا أَوْمَ الْعَلَى الْعَلَادُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْع

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: ظاهرُ هذا أنَّ النّارَ لا تأكلُ جميعَ أعضاءِ السُّجودِ السَّبعةِ، وهي: الجبهةُ، واليدان، والرُّكبتان، والقدمان، وقالَ القاضي عياضٌ رحمَهُ اللهُ: المرادُ بأثرِ السُّجودِ السَّبعةُ خاصَّةً، والمختارُ الأوَّلُ، قلتُ: يؤيِّدُ الثّاني ما سبقَ من القرآنِ، وما في روايةِ مسلمٍ: الإدارةُ الوجهُ، وهو المبيدُ ممّا تقدَّمَ، فتُحرَّمُ صورُهم على النّارِ فهو المعوَّلُ)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فيُصبُّ عليهم ماءُ الحياةِ»: (وقد مرَّ أنَّهم يلقون في نهرِ الحياةِ، ولعلَّ الاختلافَ باختلافِ الأشخاصِ)، كذا في «المرقاةِ»، وقالَ في «اللَّمعاتِ»: (أو يُقالُ: أن يكونَ الصَّبُّ بإلقائِهم في نهرِها). م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "هل عسيتَ إنْ فعلَ ذلك أنْ تسألَ غيرَ ذلكَ»: (قالَ الطّبيقُ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: كيفَ يصحُّ هذا من اللهِ تعالى، وهو عالمٌ بما كانَ وما يكونُ؟ قلتُ: معناهُ أنَّكم يا بني آدمَ لما عهدَ منكم من رخاوةِ الوعدِ ونقصِ العهدِ أحقّاءُ بأنْ يُقالَ لكم: يا هؤلاء، ما ترون؟ هل يتوقَّعُ منكم ذلك أم لا؟ وحاصلُهُ: أنَّ معنى عسى راجعٌ إلى المخاطبِ لا إلى اللهِ تعالى، وهو من بابِ إرخاءِ العنانِ، وبعثِ المخاطبِ على التَّفكُّرِ في أمرِهِ وشأنِهِ؛ لينصفَ من نفسِهِ ويذعنَ للحقِّ)، كذا في "المرقاةِ". م

تَسَأَلُ غَيرَ الَّذِي كُنتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِن أُعطِيتَ ذَلِكَ أَلَّا تَسَأَلُ غَيرَ أَلَا تَسَأَلُ غَيرَ أَلِكَ أَلَّا تَسَأَلُ غَيرَ ذَلِكَ، فَيُعطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِن عَهدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا؛ فَرَأَى زَهرَتَهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضرَةِ وَالسُّرُودِ، فَيسكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَسكُتَ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ أَدخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحكَ يَا ابنَ آدَمَ، مَا أَغدَرَكَ، أَليسَ قد أَعطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَلَّا تَسَأَلُ غَيرَ الَّذِي أُعطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ (١) لاَ تَجعَلنِي أَشقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَلا تَسأَلُ غَيرَ الَّذِي أُعطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ (١) لاَ تَجعَلنِي أَشقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدُولُ اللهُ عَيْ وَعُلْ اللهُ عَيْ وَالْ اللهُ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمِثلُهُ مَتَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى إِلَى وَعَشَرَةُ (٢) أَمْنَالِهِ»، مَتَفَقٌ عليه (٣).

٦٨١١ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ عَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شِعَارُ (٤) المُؤمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ،

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "فيقولُ: يا ربِّ لا تجعلني أشقى خلقِكَ": (قالَ الطَّبِيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: كيفَ طابقَ هذا الجوابُ قولَهُ: أليسَ قد أعطيتَ العهودَ والميثاقَ، ولكن تأمَّلتُ في كرمِكَ اليسَ قد أعطيتَ العهودَ والميثاقَ، ولكن تأمَّلتُ في كرمِكَ وعفوكَ ورحمتِكَ، وقولِكَ: ﴿وَلَا تَأْتِعَسُوا مِن رَقِيمُ اللّهِ إِنّهُ لِا يَأْتِصُ مِن رَقِيمَ اللّهِ إِلّهَ الْقَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] فوقفتُ على أنِّي لستُ من الكفّارِ الَّذين أيسوا من رحمتِكَ، وطمعتُ في كرمِكَ وسِعَةِ رحمتِكَ، فسألتُ ذلك، فكأنَّهُ تعالى رَضِيَ عنهُ بهذا القولِ فضحكَ، انتهى، وهذا معنى قولِهِ: "فلا يزالُ يدعو حتَّى يضحكَ اللهُ")، كذا في "المرقاةِ". م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «وعشرةُ أمثالِهِ»؛ (أي: في الكيفيَّةِ، وإنْ كانَ مثلَهُ في الكميَّةِ، وبهذا يرتفعُ التَّدافعُ ويندفعُ التَّمانعُ، واللهُ سبحانَهُ
 وتعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ ب: الصِّراطُ جسرُ جهنَّمَ، ح: (٧٤٣٧/٢٥٧٣)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معرفةِ طريق الرُّؤيةِ، ح: (٤٥١).

<sup>(3)</sup> قولُهُ: "شعارُ المؤمنين": (شعار ككتاب: العلامةُ في الحربِ والسَّفرِ، وهذه الكلمةُ علامةُ المؤمنين، بهِ يعرفون أنَّهم مؤمنون) قالَهُ في "اللَّمعاتِ"، وقالَ في "المرقاقِ": (ويمكنُ أنْ يكونَ شعارُ المؤمنين قولَ الأنبياءِ في حقِّهم هذا الدُّعاء، ويؤيِّدُهُ ما رواهُ الطَّبرانيُّ، عن ابنِ عمرَ ﷺ: "وشعارُ أمّتي إذا حُملوا على الصَّراطِ: يا لا إلهَ إلاّ أنتَ"، ويمكنُ الجمعُ بأنَّ هذا من خصوصيّاتِ هذه الأمَّةِ، والأوَّلُ لسائرِ الأممِ، والأظهرُ أنَّ قولَهُ: ربِّ سلِّم سلِّم، إنَّما هو من شعارِ المؤمنينَ الكاملينَ من العلماءِ العاملينَ، والشُّهداءِ الصّالحينَ ممَّن لهم مقامُ الشَّفاعةِ تبعًا للأنبياءِ والمرسلين). م



رَبِّ سَلِّم سَلِّم»، رواهُ التِّرمذيُّ(١).

٦٨١٢ ـ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «آخِرُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهوَ يَمشِي مَرَّةً، وَيَكَبُو مَرَّةً، وَتَسفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا؛ التَفَتَ إِلَيهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنكِ، لَقَد أَعطَانِي اللهُ شَيئًا مَا أَعطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أي رَبِّ، أدنِني مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فَلِأَستَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشرَبَ مِن مَائِهَا، فَيَقُولُ الله عَلَّى: يَا ابنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنَّ أَعطيتُكَهَا سَأَلتَنِي غَيرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسأَلَهُ غَيرَهَا، وَرَبُّهُ يَعذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرى مَا لَا صَبرَ لَهُ عَلَيهِ، فَيُدنِيهِ مِنهَا، فَيَستَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشرَبُ مِن مَائِهَا، ثُمَّ تُرفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، أَدنِني مِن هَذِهِ؛ لِأَشْرَبَ مِن مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلْكَ غَيرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ، أَلَم تُعَاهِدنِي أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِن أَدنَيتُكَ مِنهَا تَسأَلُنِي غَيرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسأَلُهُ غَيرَهَا، وَرَبُّهُ يَعذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبرَ لَهُ عَلَيهِ، قَيُدنِيهِ مِنهَا، فَيَستَظِلُّ بظِلِّهَا، وَيَشرَبُ مِن مَائِهَا، ثُمَّ تُرفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِندَ بَابِ الجَنَّةِ هِي أَحسَنُ مِنَ الأُولَيَينِ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، أَدنِنِي مِن هَذِهِ؛ لِأَستَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشرَبَ مِن مَائِهَا، لا أَسأَلُكَ غَيرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ، أَلَم تُعَاهِدنِي أَلَّا تَسأَلَنِي غَيرَهَا، قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسأَلُكَ غَيرَهَا، وَرَبُّهُ يَعذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبرَ لَهُ عَلَيهَا، فَيُدنِيهِ مِنهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنهَا؛ فَيسمَعُ أصواتَ أهل الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أي رَبِّ، أَدْخِلنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ مَا يَصرِينِي مِنكَ؟ أَيُر ضِيكَ أَن أُعطِيَكَ الدُّنيَا وَمِثلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَتَستَهزِئُ مِنِّي (٢) وَأَنتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟» فَضَحِكَ ابنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسأَلُونِي مِمَّ أَضحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضحَكُ؟، قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مِمَّ تَضحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مِن ضَحِكِ رَبِّ

<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: شأنِ الصّراطِ، ح: (٢٤٣٢)، وصحَّحَهُ الحاكمُ والذَّهبيُّ (٣٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «يا ربَّ أتستهزئُ منِّي»: (إنْ قيلَ: كيفَ صدرَ منهُ هذا القولُ بعدَ كشفِ الغطاءِ، واستواءِ العالمِ والجاهلِ في معرفةِ اللهِ تعالى فيما يجوزُ على اللهِ، وما لا يجوزُ؟ قلتُ: مثابةُ هذا العالمِ مثابةُ العالمِ العارفِ الَّذي يستولي عليه الفرحُ بما آتاهُ اللهُ؛ فيزلُّ لسائهُ من شدَّةِ الفرحِ، كما أخطأَ في القولِ من ضلَّت راحلتُهُ بأرضِ فلاةٍ، عليها طعامُهُ وشرابُهُ، فأيسَ منها، ثمَّ بعدَ ما وجدَها وأخذَ بخطامِها قالَ من شدَّةِ الفرحِ: اللَّهُمَّ أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ)، كذا في «المرقاةِ». م

العَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَستَهزِئُ مِنِّي وَأَنتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَستَهزِئُ مِنكَ، وَلَكِنِّي<sup>(١)</sup> عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»، رواهُ مسلمٌ<sup>(١)</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﷺ نَحوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُر: «فَيَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ مَا يَصرِينِي مِنكَ؟» إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، وزَادَ فِيهِ: «وَيُذَكِّرُهُ اللهُ، سَل كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انقَطَعَت بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمثَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَدخُلُ بَيتَهُ، فَتَدخُلُ عَلَيهِ زَوجَتَاهُ مِنَ الحُورِ العِينِ، فَتَقُولَانِ: الحَمدُ للهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهِ أَعشَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَدخُلُ بَيتَهُ، فَتَدخُلُ عَلَيهِ زَوجَتَاهُ مِنَ الحُورِ العِينِ، فَتَقُولَانِ: الحَمدُ للهِ اللهِ اللهُ عَلَي وَحَرَاهُ مِنَ الحُورِ العِينِ، فَتَقُولَانِ: الحَمدُ للهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

٦٨١٣ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعلَمُ آخِرَ أَهلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنهَا، وَآخِرَ أَهلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّة ، رَجُلٌ يَحْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبوًا، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذَهب فَادخُل الجَنَّة ، وَجُدتُها مَلأَى، فَيُحُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذَهب فَيَاتِيها فَيُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدتُها مَلأَى، فَيَوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذَهب فَادخُلِ الجَنَّة ، قَالَ: فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيِّلُ إِلَيهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيرجعُ فَيقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدتُها مَلأَى، فَيقُولُ اللهُ لَهُ: اذَهب فَادخُلِ الجَنَّة ، قَالَ: فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيِّلُ إِلَيهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيرجعُ فَيقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدتُها مَلأَى، فَيقُولُ اللهُ لَهُ: اذَهب فَادخُل الجَنَّة ، فَإِنَّ لَكَ مِثلَ الدُّنيَا وَعَشَرَةً أَمثَالِهَا، قَالَ: فَيقُولُ: أَتَسخَرُ بِي اللهُ عَلَيْ فَي فَولُ اللهُ عَلَيْ فَعَلَا اللهُ عَلَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْ فَعَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَالَ: فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَعَلَ اللهُ عَلَيْ فَالَ : فَالَ : فَكُن لَا اللهُ اللهُ عَلَيْ فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَاللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «ولكنِّي على ما أشاءَ قديرٌ»: (قالَ الطِّيبِيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: ممَّ استدركهُ؟ قلتُ: عن مقدرٍ؛ فإنَّهُ تعالى لمَّا قالَ لَهُ: أيرضيكَ أَنْ أُعطيكَ الدُّنيا ومثلَها معها؟ فاستبعدَهُ العبدُ لمّا رأى أنَّهُ ليس أهلًا لذلك، وقالَ: أتستهزئُ بي؟ قالَ سبحانَهُ وتعالى: نعم، كنتَ لستَ أهلًا لَهُ، لكنِّي أجعلُكَ أهلًا لها، وأعطيكَ ما استبعدتَهُ؛ لأنَّي على ما أشاءَ قديرٌ)، كذا في «المرقاقِ». م

 <sup>(</sup>۲) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: آخرِ أهلِ النّارِ خروجًا، ح: (٤٦٣).
 وفي «شرح المصابيح» لابنِ الملكِ (٦/ ٧٧): («ما يصريني منكَ»؛ أي: ما الّذي يقطعُ مسألتكَ عنّي ويرضيكَ منّي؟).

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أحياكَ لنا»: (أي: خلقَكَ لنا وخلقَنا لكَ، ووضعَ أحيا موضعَ خلقَ إشعارًا بالخلودِ، وأنَّـهُ تعالى جمعَ بينهما في هذه الدَّارِ الَّتِي لا موتَ فيها، وأنَّها دائمةُ السُّرورِ والحياةِ، قالَ تعالى: ﴿وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآئِخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت: 12]) كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهل الجنَّةِ، ح: (٤٦٤).

أُهل الجَنَّةِ مَنزِلَةً"، متَّفقٌ عليهِ(١).

3 ١٨١٤ - وَعَن أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعلَمُ آخِرَ أَهلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّة، وَآخِرَ أَهلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنهَا، رَجُلٌ يُؤتَى بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعرِضُوا عَلَيهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارفَعُوا عَنهُ كِبَارَهَا، فَتُعرَضُ عَلَيهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا يُومِ كَذَا وَكَذَا عَرْضَ عَلَيهِ مَعَالًا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالًا عَامُنَا كُلُّ مَنْ عَمَ عَلَاكُ وَلَو اللهُ عَلَيْكُ فَعَمِلْتُ عَمَ عَلَاكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَعُلَا عُوا عَمْلَا عُمَا عُلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا لللهُ عَلَالُ عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَالْ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا ل

م ٦٨١٠ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخلُصُ المُؤمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحبَسُونَ عَلَى قَنطَرَةٍ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعضِهِم مِن بَعضٍ مَظَالِمُ كَانَت بَينَهُم فِي الدُّنيَا، حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُم فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَوالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُم أَهدَى بِمَنزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنهُ بِمَنزِلِهِ كَانَ فِي الجَنَّةِ، وَوَاهُ البخاريُّ (٤).

٦٨١٦ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ هُ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لاَ يَدخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ(٥) مَقعَدَهُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: آخِرِ أهلِ النّارِ خروجًا، ح: (٤٦١)، البخاريُّ ك: الرِّقاقِ ب: صفةِ الجنَّةِ والنّارِ، ح: (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «لكَ مكانَ كلِّ سيَّةٍ حسنةً»: (وهو إمَّا لكونِهِ تائبًا إلى اللهِ تعالى، وقد قالَ تعالى: ﴿ إِلَا مَن تَابَوَءَامَرَ وَعَمِلَ عَمَلَاصَلِحَافَأُولَكِيكَ مُبَدِّلُ اللهِ سَيَّاتِهِم حَسَنَتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠]، لكن يشكلُ بأنَّهُ كيفَ يكونُ آخرَ أهلِ النّارِ خروجًا، ويمكنُ أنْ يُقالَ: فعلَ بعدَ التَّوبةِ ذنوبًا استحقَّ بها العقابَ، وإمّا وقعَ التَّبديلُ لَهُ من بابِ الفضلِ من ربِّ الأربابِ، والثّاني أظهرُ، ويؤيِّدُهُ أنَّهُ حينئذِ يطمعُ في كرمِ اللهِ سبحانَهُ) كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: أدنى أهلِ الجنَّةِ، ح: (٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: القصاصِ يومَ القيامةِ، ح: (٦٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «أري مقعدَهُ من النّارِ لو أساءَ؛ ليزدادَ شكرًا»: علَّةُ لأري، ويُحتملُ أنْ يكونَ الإراءةُ في القبرِ على ما يشهدُ لَهُ=

النَّارِ لَو أَسَاءَ؛ لِيَزدَادَ شُكرًا، وَلَا يَدخُلُ النَّارَ أَحَدٌّ إِلَّا أُرِيَ مَقعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَـو أَحسَنَ؛ لِيَكُـونَ عَلَيـهِ حَسرَةً»، رواهُ البخاريُّ(۱).

7۸۱۷ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَارَ أَهلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ، وَأَهلُ النَّارِ إِلَى الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذَبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ لَا النَّارِ إِلَى النَّارِ؛ جِيءَ (٢) بِالمَوتِ حَتَّى يُجعَلَ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذَبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ لَا مُوتَ، وَيَز دَادُ أَهلُ النَّارِ كُونَا إِلَى حُزنِهِم»، مَوتَ، وَيَز دَادُ أَهلُ النَّارِ حُزنًا إِلَى حُزنِهِم»، مَتَّقُقٌ عليهِ (٣).

٦٨١٨ - وَعَن أَنَسٍ هُ قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَومَ القِيَامَةِ، فَقَالَ: «أَنَا فَاعِلُ» (٤) قَالَ: قُلتُ: فَإِنْ قَالَ: قُلتُ: فَإِنْ

بعضُ الأحاديثِ ويُحتمِلُ أنْ يكونَ يومُ القيامةِ على ما هو الظّاهرُ المتبادرُ من هذا الحديثِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا
 في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «جيءَ بالموتِ»: (وقد جاءَ في روايةٍ: «يؤتى على صورةِ كبشٍ» قيلَ: لكلِّ شيءٍ حقيقةٌ ومثالٌ في ذلك العالمِ، ومثالُ المعرفِ النَّظرِ عن ذلك يمثَلُهُ اللهُ ومثالُ الموتِ الكبشُ، ومثالُ العلمِ اللَّبنُ، ومثالُ الإيمانِ الظلَّةُ، وأمثالُ ذلك. ومع قطعِ النَّظرِ عن ذلك يمثَلُهُ اللهُ بذلك ليريهم عدمَهُ وزوالهُ بذبح الكبشِ، وليتيقَّنوا غايةَ اليقينِ والعرفانِ) التقطتُهُ من «اللَّمعاتِ» و«المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٤٨)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: النّارُ يدخلُها الجبّارون، ح: (٧١٨٤).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أنا فاعلٌ»: (فإنْ قلتَ: كيفَ التَّوفيقُ بينَ هذا الحديثِ، وحديثُ عائشةَ في بابِ الحسابِ: فهل تذكرون أهليكم يومَ القيامةِ؟ فقالَ ﷺ: «أمّا في ثلاثةِ مواطنٍ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا» قلتُ: إنَّ الحديثَ الأوَّلَ: محمولٌ على الغائبين، فلا أحد يذكرُ أحدًا من أهلِهِ الغيب، والحديثَ النَّاني محمولٌ على من حضرَهُ من أمّتِه، فيؤوَّلُ بأنَّ بينَ عدمِ التَّذكُّرِ فلا أحد يذكرُ أحدًا من أهلِهِ الغيب، والحديثَ النَّاني محمولٌ على من حضرَهُ من أمّتِه، فيؤوَّلُ بأنَّ بينَ عدمِ التَّذكُّرِ وبينَ وجودِ الشَّفاعةِ عندَ التَّحضُّرِ، كما يدلُّ عليهِ قولُهُ: «فأين أطلبُكَ») قالَهُ في «المرقاةِ». وقالَ في «الكوكبِ الدُّريِّ»: (ووجهُ الجمعِ أنَّ المرادَ هاهنا غيرُهُ ﷺ، ويمكنُ الجمعُ بينَهما بأنَّ هذا قبلَ الإذنِ وذاكَ بعدَهُ). م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «أوَّلُ ما تطلبني على الصِّراطِ»: (في «بستانِ المحدِّثين»: أنَّ الأوَّلَ حـوضُ كوثر، ثمَّ الميزانُ، ثمَّ الصِّراطُ.=

لَم أَلقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطلُبنِي عِندَ المِيزَانِ» قُلتُ: فِإِن لم أَلقَكَ عِندَ المِيزَانِ؟ قَالَ: «فَاطلُبنِي عِندَ الحَوضِ، فَإِنِّي لَا أخطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ المَوَاطِنِ»، رواهُ التِّرمذيُّ(١).



<sup>=</sup> وأجابَ عن حديثِ البابِ أنّهُ عَلَيْ يكونُ لَهُ إيابٌ وذهابٌ على هذه المواضع، ولا ترتيبَ في حديثِ البابِ) قالَهُ في «العرفِ الشّذيِّ»، وقالَ في «الكوكبِ الدُّرِّيِّ»: أوَّلِتُهُ ليست بأوليَّةِ الزَّمانِ، وإلاً؛ لزمَ تقدَّمُ الصَّراطِ على الميزانِ، وإلاً؛ لزمَ تقدَّمُ الصَّراطِ على الميزانِ، وإلاً؛ لزمَ تقدَّمُ الصَّراطِ على الميزانِ، والمصرَّحُ في الرِّواياتِ خلافُهُ، بل المرادُ التَّقدُّمُ بحسبِ الضَّرورةِ إليهِ عَلَيْ وشدَّةِ الهولِ، فكان المرادُ أنَّ أولى مراتبِ فحصِكَ إيّايَ وأشدِّها احتياطًا إليَّ هو الصِّراطُ، ثمَّ بعدَ ذلك في الهولِ والشِّدَّةِ، هو الميزانُ، ثمَّ الحوضُ.

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ القيامةِ، ب: ما جاءَ في شأنِ الصِّراطِ، ح: (٢٤٣٣)، وأحمدُ ح: (١٢٨٢٥)، وقالَ التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفُهُ إلّا من هذا الوجهِ).

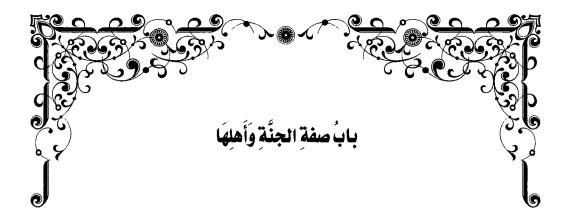

٦٨١٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ: أَعدَدتُ (١) لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَينٌ رَأَت، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَت، وَلاَ خَطرَ (١) عَلَى قَلبِ بَشَرٍ، فَاقرَؤُوا إِنْ شِئتُم ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَا عَينٌ رَأَت، وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَت، وَلاَ خَطرَ (١) عَلَى قَلبِ بَشَرٍ، فَاقرَؤُوا إِنْ شِئتُم ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَا عَينٌ رَأَت، وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَت، وَلاَ خَطرَ (١) عَلَى قَلبِ بَشَرٍ، فَاقرَؤُوا إِنْ شِئتُم ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَا عَلِيهِ (١).

٠ ٦٨٢ ـ وَعَن بُرَيدَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل فِي الجَنَّةِ مِن خَيل؟ قَالَ: «إِنِ<sup>(١)</sup> اللهُ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «أعددتُ»: (فيه دليلٌ على أنَّ الجنَّةَ مخلوقةٌ ويعضدُهُ سُكني آدمَ وحوّاءَ الجنَّة)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ»: (فإن قلتَ: لمَ خصَّ البشرَ هنا دونَ القرينتين السّابقتين؟ قلتُ: لأنَّهم هم الَّذين ينتفعون بما أُعدَّ لهم ويهتمُّون بشأنِه ويخطرون ببالِهم، بخلافِ الملائكةِ، والحديثُ كالتَّفصيلِ للآيةِ، فإنَّها نفَتِ العلمَ، والحديثُ نفى طريقَ حصولِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: ما جاءَ في صفةِ الجنَّةِ، ح: (٣٢٤٤)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: صفةِ الجنَّةِ،
 ح: (٧١٣٧).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "إِنِ اللهُ أَدخلَكَ الجنَّةَ»: (بكسرِ همزةِ "إِنِ اللهُ» وسكونِ النُّونِ على أَنَّ إِنْ شرطيَّةٌ، شمَّ كسر للالتقاءِ، قالَ الطِّبييُّ رحمَهُ اللهُ: "اللهُ» مرفوعٌ بفعلٍ يفسِّرُهُ ما بعدَهُ، وهو "أدخلَكَ اللهُ الجنَّةَ»، ولا يجوزُ رفعُهُ على الابتداءِ؛ لوقوعِهِ بعدَ حرفِ الشَّرطِ، وقولُهُ: "فلا تشاءُ أَنْ تحملَ فيها» جوابٌ للشَّرطِ؛ أي: فلا تشاءُ الحملَ في الجنَّةِ.

قالَ القاضي رحمَهُ الله: تقديرُ الكلامِ: إنْ أدخلَكَ الجنَّةَ فلا تشاءُ أنْ تحملَ على فرس كذلك إلّا حُملَت عليهِ؛ والمعنى: أنَّهُ ما من شيءٍ تشتهيهِ الأنفسُ إلّا وتجدُّهُ في الجنَّةِ كيف شاءَت، حتَّى لو اشتهَت أنْ تركبَ فرسًا على هذه الصَّفةِ؛ لوجدتَهُ وتمكَّنتَ منهُ، ويُحتملُ أنْ يكونَ المرادُ: إنْ أدخلَكَ اللهُ الجنَّةَ؛ فلا تشاءُ أنْ يكونَ لكَ مركبٌ من ياقوتةٍ حمراءَ يطيرُ بكَ حيثُ شئتَ، ولا ترضى به فتطلبُ فرسًا من جنسِ ما تجدُّهُ في الدُّنيا حقيقةً وصفةً؛ والمعنى: فيكونُ لكَ من المراكبِ ما يغنيكَ عن الفرسِ المعهودِ، ويدلُّ على هذا المعنى ما جاءً في الرُّوايةِ الأخرى، وهو إنْ =

أَدخَلَكَ الجَنَّةَ، فَلَا تَشَاءُ أَن تُحمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِن يَاقُوتَةٍ حَمرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الجَنَّةِ حَيثُ شِئتَ إِلَّا فَعَلَت» قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل فِي الجَنَّةِ مِن إِبِلٍ؟ قَالَ: فَلَم يَقُل لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ، فَعَلَت» قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل فِي الجَنَّةِ مِن إِبِلٍ؟ قَالَ: فَلَم يَقُل لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ، قَالَ: «إِنْ يُدخِلكَ اللهُ الجَنَّةَ يَكُن لَكَ فِيهَا مَا اسْتَهَت نَفسُكَ وَلَذَّت عَينُكَ»، رواهُ التِّرمذيُّ(۱).

٦٨٢١ - وَعَن أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَيَا اللَّبِيَ عَيَا اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٦٨٢٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ١١٤ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ (٣) يَومًا يُحَدِّثُ، وَعِندَهُ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَادِيَةِ:

أُدخلت الجنّة أتيت بفرسٍ من ياقوتة له جناحان فحُملت عليه، ولعلّه ﷺ لمّا أرادَ أنْ يبيِّنَ الفرق بينَ مراكبِ الجنّة ومراكبِ الدُّنيا وما بينهما من التَّفاوتِ على التَّصويرِ والتَّمثيلِ، مثّلَ فرسَ الجنّةِ في جوهرِه بما هو عندَنا أثبت الجواهرِ وأدومَها وجودًا، وأنصعَها لوّنا، وأصفاها جوهرًا، وفي شدَّةِ حركتِهِ وسرعةِ انتقالِهِ بالطّيرِ، وأكَّد ذلك في الرِّوايةِ الأخرى بقولِهِ: جناحان، وعلى هذا قياسُ ما وردَ في صفةِ أبنيةِ الجنَّةِ ورياضِها وأنهارِها إلى غيرِ ذلك، والعلمُ بحقائقِها عندَ اللهِ تعالى، قالَ الطِّيبيُ -رحمَهُ الله ـ: الوجهُ الأوَّلُ ذهبَ إليهِ الشَّيخُ التُّور بشتيُ، وتقديرُ قولِهِ: «إلّا حُمِلتَ» يقتضي أنْ يُروى قولُهُ: إلّا فعلتَ، على بناءِ المفعولِ، فإنَّهُ استثناءٌ مفرَّغٌ أي: لا تكونُ بمطلوبِكَ إلّا فاترًا، والوجهُ الثّاني من الوجهين السّابقين مسعفًا، وإذا تُرِكَ على بناءِ الفاعلِ كانَ التَّقديرُ، فلا تكونُ بمطلوبِكِ إلّا فاترًا، والوجهُ الثّاني من الوجهين السّابقين قريبٌ من أسلوبِ الحكيم، فإنَّ الرَّجلَ سألَ عن الفرسِ المتعارفِ في الدُّنيا، فأجابَهُ -صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ بما في الجنّة؛ أي: اترك ما طلبتَهُ؛ فإنَّكَ مستغنِ عنهُ بهذا المركبِ الموصفِ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ خيلِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٣)، وأحمدُ ح: (٢٢٩٨٢)، وقالَ التّرمذيُّ : (حدَّثنا سويدُ بنُ نصرٍ قالَ: أخبرنَا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بنِ مرثد، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ سابطٍ، عن النَّبِيِّ عَيِّ نحوَهُ بمعناهُ، وهذا أصحُّ من حديثِ المسعوديِّ)، قالَ الحافظُ في «الإصابةِ» (٥/ ١٧٥): (يريدُ التَّرمذيُّ على قاعدتِهم أنَّ طريقَ المرسلِ إذا كانَت أقوى من طريقِ المتَّصلِ رُجِّحَ المرسلُ على الموصولِ، وليس في سياقِ التَّرمذيُّ على التّرمذيُّ ما يقتضى أنَّ عبدَ الرَّحمن صحابيٌّ، بل فيهِ ما يدلُّ على الإرسالِ).

<sup>(</sup>٢) التّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ خيل الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «كانَ يتحدَّثُ وعندَهُ رجلٌ من أهلِ الباديةِ: إنَّ رجلًا»: (بكسرِ الهمزةِ على الحكايةِ، فهي من جملةِ ما يُتحدَّثُ=

"إِنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ الجَنَّةِ استَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَستَ فِيمَا شِئتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَرْعَ، فَالَ: فَبَدُرَ، فَبَادَرَ الطَّرفَ نَبَاتُهُ وَاستِواؤُهُ وَاستِحصَادُهُ، فَكَانَ أَمثَالَ الحِبَالِ، فَيَقُولُ الله: دُونَكَ يَا ابنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشبِعُكَ شَيءٌ فَقَالَ الأَعرَابِيُّ: وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إِلَّا قُرُشِيًّا، أَو أَنصَارِيًّا، فَإِنَّهُم (١) أَصحَابُ زَرعٍ، وَأَمَّا نَحنُ؛ فَلَسنَا بِأَصحَابِ زَرعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ، رواهُ البخاريُّ (١).

٦٨٢٣ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤمِنُ إِذَا اسْتَهَى الوَلَدَ فِي الجَنَّةِ؛ كَانَ حَملُهُ وَوَضعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَسْتَهِي »، قَالَ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (إِذَا اسْتَهَى المُؤمِنُ المُؤمِنُ المُؤمِنُ المَخَنَّةِ؛ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَسْتَهِي، وَلَكِن لَا يَسْتَهِي)، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

١٨٢٤ ـ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيعٌ إِلَّا الصُّورَ مِن الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، فَإِذَا اسْتَهَى (١) الرَّجُلُ صُورَةً؛ دَخَلَ فِيهَا»......

به، وفي بعضِ النَّسَخِ بفتحِها على أنَّهُ مفعولُ يتحدَّثُ، والجملةُ بينَهما حاليَّةٌ معترضةٌ، وقالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: هو بكسرِ الهمزةِ مفعولُ يتحدَّثُ على حكايةِ ما يلفظُ بِهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ، وحاصلُهُ أنَّ رجلًا من أهل الجنَّةِ...؛ إلخ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فإنَّهم أصحابُ زرع»: (صحبةُ الزَّرعِ حصلَت للقرشيِّن بعدَ قدومِهم بالمدينةِ في صحبةِ الأنصارِ، وإلّا لـم يكونوا كذلكَ بمكَّةً)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: المزارعِ، ب:... بعدَ بابِ كراءِ الأرضِ، ح: (٣٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ ما لأدنى أهلِ الجنَّةِ من الكرامةِ، ح: (٢٥٦٣)، وابنُ ماجَه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: صفةِ الجنَّةِ، ح: (٤٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «فإذا اشتهى الرَّجلُ صورةً؛ دخلَ فيها»: (يحتملُ الحديثُ معنيين، أحدَهما: أنْ يكونَ معناهُ عرضُ الصُّورِ المستحسنةِ عليهِ، فإذا اشتهى وتمنَّى تلكَ الصُّورةَ المعروضةَ عليهِ صوَّرَهُ اللهُ سبحانَهُ بشكلِ تلك الصُّورةِ بقدرتِهِ، وثانيهما: أنَّ المرادَ من الصُّورةِ الزَّينةُ التَّي يتزيَّنُ الشَّخصُ بها في تلك السُّوقِ، ويتلبَّسَ بها، ويختارُ لنفسِهِ من الحليِّ والحللِ والتّاجِ، يُقالُ: لفلانٍ صورةٌ حسنةٌ؛ أي: هيئةٌ مليحةٌ؛ يعني: فإذا رغبَ في شيءٍ منها؛ أُعطيهُ، ويكونُ المرادُ من الدُّخولِ فيها التَّزيُّنَ بها، وعلى كلا المعنيين التَّغيُّرُ في الصَّفةِ لا في الذّاتِ، قالَ الطِّيئِ رحمَهُ اللهُ: ويمكنُ أنْ=

رواهُ التِّرمذيُّ (١).

م ٦٨٢٥ ـ وَعَن أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ فِي (٢) الجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَعَبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحَثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِم، فَيَزدَادُونَ حُسنًا وَجَمَالًا، فَيَرجِعُونَ إِلَى أَهلِيهِم وَقَدِ ازدَادُوا حُسنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ وَنَ (٣): وَأَنتُم، وَاللهِ لَقَدِ ازدَدتُم بَعدَنَا حُسنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ وَنَ (٣): وَأَنتُم، وَاللهِ لَقَدِ ازدَدتُم بَعدَنَا حُسنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ وَنَ (٣): وَأَنتُم، وَاللهِ لَقَدِ ازدَدتُم بَعدَنَا حُسنًا وَجَمَالًا»، رواهُ مسلمُ (١٤).

٦٨٢٦ ـ وَعَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُريرَةَ ﷺ فَقَالَ أَبُو هُريرَةَ: أَسَأَلُ اللهَ أَن يَجمَعَ بَينِي وَبَينَكَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَم، أَخبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ أَهلَ الجَنَّةِ إِذَا

يُجمع بينَهما؛ ليوافق حديث أنس: «فتهبُّ ريحُ الشَّمالِ فتحثو في وجوهِهم وثيابِهم، فيزدادون حسنًا وجمالًا...،
 الحديث»، قلتُ: وهو مقتبسٌ من قولِهِ تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعَيُثُ ﴾ [الزخرف: ٧١] ولعلَّ التَّقييدَ بالمكانِ وهو السُّوقُ والزَّمانُ ـ وهو يومُ الجمعةِ بخصوصِ الصُّورِ ـ؛ لكونِهِ يومَ المزيدِ، ويومَ اللَّقاءِ، ويومَ الجمعِ، ومشاهدةِ أهلِ البقاءِ، وزيادةِ أهلِ الصَّفاءِ، واللهُ سبحانَهُ وتعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في سوقِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٥٠)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "إنَّ في الجنَّةِ لسوقًا يأتونها كلَّ جمعةٍ»: (قالَ النَّوويُّ - رحمَهُ اللهُ -: السُّوقُ مجمعٌ لأهلِ الجنَّةِ يجتمعون فيها في كلِّ مقدارِ جمعةٍ؛ أي: أسبوع، وليس هناك أسبوعٌ حقيقةً؛ لفقدِ الشَّمسِ واللَّيلِ والنَّهارِ، قلتُ: وإنَّما يُعرفُ وقتُ اللَّيلِ والنَّهارِ بإرخاءِ أستارِ الأنوارِ ورفعِها على ما وردَ في بعضِ الأخبارِ، فبهذا يُعرفُ يومُ الجمعةِ وأيّامُ الأعيادِ، وما يترتَّبُ عليهما من الزِّيارةِ والرُّويةِ وسائرِ الأمدادِ والإسعادِ، ففي "الجامع»: إنَّ أهلَ الجنَّةِ ليحتاجون إلى العلماءِ في الجنَّةِ، وذلك أنَّهم يزورون الله تعالى في كلِّ جمعةٍ فيقولُ لهم: تمنُّوا عليَّ ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماءِ فيقولون: ماذا نتمنَّى؟ فيقولون: تمنُّوا عليهِ كذا وكذا، فهم يحتاجون إليهم في الجنَّةِ كما يحتاجون إليهم في الدُّنيا، رواهُ ابنُ عساكر عن جايرٍ، هذا وتسميةُ يومِ الجمعةِ بيومِ المزيدِ في الجنَّةِ يدلُّ على تمييزِهِ عن سائرِ الأيّامِ، واللهُ تعالى أعلمُ بالمرام)، كذا في "المرقاةِ". م

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فيقولون: وأنتم واللهِ لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجملًا»: (وهو إمّا لإصابتِهم من تلك الرّبيح، أو بسببِ انعكاسِ جمالِهم، أو لأجل تأثيرِ حالِهم وترقّي مآلِهم)، كذا في «المرقاق». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: سوقِ الجنَّةِ، ح: (٧١٤٦).

دَخَلُوهَا؛ نَزَلُوا فِيهَا بِفَضلِ أَعمَالِهِم، ثُمَّ يُؤذَنُ فِي مِقدَارِ<sup>(١)</sup> يَومِ الجُمُعَةِ مِن أَيَّامِ الدُّنيَا، فَيَزُورُونَ رَبَّهُم، وَيُبرِزُ لَهُم عَرشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُم فِي رَوضَةٍ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُم مَنَابِرُ مِن نُورٍ وَمَنَابِرُ مِن لُؤلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِن يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِن زَبَرجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبِ، وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ، وَيَجلِسُ<sup>٢)</sup> أَدنَاهُم وَمَا فِيهِم مِن دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ المِسكِ وَالكَافُورِ، مَا يَرَونَ أَنَّ أَصحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفضَلَ مِنهُم مَجلِسًا»، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَل نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «نَعَم»، قَالَ: «هَل تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيّةِ الشَّمسِ وَالقَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ»؟ قُلنَا: لا، قَالَ: «كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُم وَلَا يَبقَى فِي ذَلِكَ المَجلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ مُحَاضَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُل مِنهُم: يَا فُلَانُ ابِنَ فُلَانٍ أَتَذكُرُ يَومَ قُلتَ: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُذَكِّرُهُ بِبَعضِ غَدرَاتِهِ فِي الدُّنيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَم تَغفِر لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَبِسَعَةِ مَغفِرَتِي بَلَغتَ مَنزِلَتَكَ هَذِهِ، فَبَينَمَا هُم عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتهُم سَحَابَةٌ مِن فَوقِهِم فَأَمطَرَت عَلَيهِم طِيبًا لَم يَجِدُوا مِثلَ رِيحِهِ شَيئًا قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُومُوا إِلَى مَا أَعدَدتُ لَكُم مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشتَهَيتُم، فَنَاتِي سُوقًا قَد حَفَّت بِهِ المَلَائِكَةُ، فِيهِ مَا لَم تَنظُرِ (٣) العُيُّونُ إِلَى مِثلِهِ، وَلَم تَسمَع الآذَانُ، وَلَم يَخطُر عَلَى القُلُوبِ فَيُحمَلُ إِلَينَا مَا اسْتَهَينَا، لَيسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلقَى أَهلُ الجَنَّةِ بَعضُهُم بَعضًا، قَالَ: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنزِلَةِ المُرتَفِعَةِ فَيَلقَى مَن هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِم دَنِيٌّ فَيُرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَنقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ عَلَيهِ مَا هُوَ أَحسَنُ مِنهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَحزَنَ

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «في مقدارِ يومِ الجمعةِ»؛ (أي: مقدارِ أسبوعٍ، والظّاهرُ: أنَّ المرادَ يومُ الجمعةِ، فإنَّهُ وردَ فضائلُ في يومِ الجمعةِ أنَّهُ يكونُ في الجنَّةِ يومَ جمعةٍ كما كانَ في الدُّنيا، ويحضرون ربَّهم... إلى آخرِ معنى الحديثِ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ويجلسُ أدناهم»؛ (أي: أقلُّهم منزلةً ودرجةً في الجنَّةِ بالنِّسبةِ إلى بعضِ مَن عداهُ، وقولُهُ: «ما فيهم دنيءٌ»؛
 أي: خسيسٌ لدفع توهُّم الدَّناءةِ من أدناهم)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ما لم تنظرِ العيونُ»: (قالَ المظهرُ: «ما» موصولةٌ، والموصولُ مع صلتِهِ يحتملُ أنْ يكونَ منصوبًا بدلًا من الضّميرِ المنصوبِ المقدَّرِ العائدِ إلى ما في قولِهِ: «ما أعددتُ»، ويحتملُ أنْ يكونَ في محلِّ الرَّفعِ على أنَّها خبرُ مبتدأً محذوفٍ؛ أي: فيها أقولُ، وهو أحقُّ وأوفقُ، وقالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: الوجهُ أنْ يكونَ «ما» موصوفةً بدلًا من «سوقًا»)، كذا في «المرقاق». م

فِيهَا، ثُمَّ نَنصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزَوَاجُنَا فَيَقُلنَ: مَرحَبًا وَأَهلًا، لَقَد جِئتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الجَمَالِ أَفضَلَ مِمَّا فَارَقتَنَا عَلَيهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسنَا اليَومَ رَبَّنَا الجَبَّارَ، وَيَحِقُّنَا أَن نَنقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انقَلَبنَا»، رواهُ التِّرمذيُّ وابنُ ماجَه (۱).

٦٨٢٧ - وَعَن عَلِيٍّ هُ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَمُجتَمَعًا لِلحُورِ العِينِ يُرَفِّعنَ بِأَصوَاتٍ لَم يَسمَعِ الخَلائِقُ مِثلَهَا»، قَالَ: «يَقُلنَ: نَحنُ الخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ، وَنَحنُ (٢) النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُولُ، وَلَا نَسخَطُ، طُوبَى لِمَن كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

٦٨٢٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هِ أَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مَوضِعَ (١) سَوطٍ فِي الجَنَّةِ (٥) خَيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في سوقِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٩)، وابنُ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: صفةِ الجنَّةِ، ح: (٤٣٣٦)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٤٣٨).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (١١٨/٦): (قولُهُ: «ويتبدى»؛ أي: يظهرُ ربُّهم، «تتمارون»؛ أي: هل تشكُّون، «حاضرَهُ اللهُ تعالى»؛ أي: كلَّمَهُ من غيرِ حجابٍ ولا ترجمانٍ بكلامٍ لا يسمعُهُ غيرُهُ، «غدراتِهِ»: جمعُ غدرةٍ، وهو تركُ الوفاءِ، والمرادُ بها هنا: المعاصي الَّتي لم يفِ بتركِها، «فيروعُهُ»؛ أي: يعجبُهُ).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ونحن النّاعماتُ»؛ (أي: المتنعّماتُ فلا نبأسُ؛ أي: لا نفتقرُ ونحتاجُ، أو اللّيّناتُ الحسنةُ، فلا نصيرُ شديدةً
 سيّئة، أو مسروراتٌ فلا نحزنُ والنّعمةُ المسرَّةُ، كذا في «القاموسِ») قالَهُ في «اللّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٣) التُّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في كلامِ الحورِ العينِ، ح: (٢٥٦٤)، وقالَ: (غريبٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «موضعَ سوطِ»: (أُريدَ بِهِ قدرٌ قليلٌ منها، وقولُهُ: «خيرٌ»؛ أي: كمِّيَّةٌ وكيفيَّةٌ من الدُّنيا وما فيها؛ لأنَّ الجنَّةَ مع نعيمِها باقيةٌ، والدُّنيا مع ما فيها فانيةٌ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: "في الجنَّةِ": وجاءَتِ الجنَّةُ في القرآنِ على نهجِ الأسماءِ الغالبةِ اللّاحقةِ بالأعلامِ، كالنَّجمِ والثُّريّا والكتابِ ونحوِها، وذلك أنَّ الجنّةَ كانَت تطلقُ على كلِّ بستانٍ، متكاثفٌ أغصانُ أشجارِها، ثمَّ غلبَت على دارِ الثَّوابِ، وإنَّما قلنا: اللّاحقةُ للإعلامِ؛ لكونِها غيرَ لازمةٍ للّامِ، وتحقيقُ القولِ: أنَّها منقولةٌ شرعيَّةٌ على سبيلِ التَّغليبِ، وإنَّما تغلبُ إذا كانَت موجودةً معهودةً، وكذلك اسمُ النّارِ منقولةٌ لدارِ العقابِ على سبيلِ الغلبةِ، وإنْ اشتملت على الزَّمهريرِ والمهلِ والضَّريعِ وغيرِ ذلك، ولو لا ذلك لما كانَ يغني عن طلبِ القصورِ والحورِ والولدانِ بالجنَّةِ، ولا عن طلبِ

الدُّنيَا وَمَا فِيهَا»، رواهُ(١) البخاريُّ (٢).

٦٨٢٩ - وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَدوَةٌ ( ) فِي سَبِيلِ اللهِ أَو رَوحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا، وَلَو أَنَّ امرَأَةً مِن نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَت إِلَى الأَرضِ؛ لأَضَاءَت مَا بَينَهُمَا، وَلَمَلاَّت مَا بَينَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا»، رواهُ البخاريُّ (٤٠).

• ٦٨٣٠ ـ وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ ﴿ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لَو أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الجَنَّةِ بَدَا؛ لَتَزَخرَفَت لَهُ مَا بَينَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَو أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوءَ النَّجُومِ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٥٠).

٦٨٣١ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً (٦) يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي

= الوقايةِ من الزَّمهريرِ والمهلِ والضَّريعِ عن مطلقِ النَّارِ)، كذا في «المرقاةِ». م

- (٢) التِّرمذيُّ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ آلِ عمرانَ، ح: (٣٠١٣)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٤١٧).
- (٣) قولُهُ: «غدوةٌ»: (أي: مرَّةٌ من ذهابِ أوَّلِ النَّهارِ، «في سبيلِ اللهِ أو روحةٌ»؛ أي: مرَّةٌ من رواحِ آخرِ النَّهارِ أو أوَّلِ اللَّهارِ، وفي سبيلِ مرضاتِهِ من غزوٍ أو حجٍّ أو هجرةٍ أو طلبِ اللَّيلِ، و«أو» ليسَ للشَّكِّ، بل للتَّنويعِ؛ أي: كلُّ واحدةٍ منهما في سبيلِ مرضاتِهِ من غزوٍ أو حجٍّ أو هجرةٍ أو طلبِ علم)، كذا في «المرقاةِ». م
  - (٤) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٦٨).
     قولُهُ: «ريحًا»؛ أي: عطرًا أو طيبًا، «ولنصيفُها»: بفتحِ نونٍ وكسرِ صادٍ: هو الخمارُ.
  - (٥) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: صفةِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٣٨)، أحمدُ، ح: (١٤٤٩)، والحديثُ صحيخٌ. قولُهُ: «يقلُّ»؛ أي: يحملُ، «وتزخرفَت»: تزيَّنت، «وخوافقِ»: جمعُ خافقٍ؛ وهو الأفقُ.
- (٦) قولُهُ: «شجرةً»: (وقالَ الشَّيخُ ابنُ حجرِ: قالَ ابنُ الجوزيِّ: ويُقالُ لهـذهِ الشَّجرةِ طوبي، قلتُ: وشاهدُ ذلك عندَ=

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «رواهُ البخاريُّ»: (كذا قالَ في «الجامع»؛ أي: رواهُ البخاريُّ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجه، عن سهلِ بنِ سعدٍ، والتِّرمذيُّ عن أبي هريرةَ، فقولُ صاحبِ «المشكاةِ»: متَّفقٌ عليهِ محلُّ توقُّفٍ من وجهين، وفي الجامعِ: «لقيدُ سوطِ أحدِكم من الجنَّةِ خيرٌ ممّا بينَ السَّماءِ والأرضِ»، رواهُ أحمدُ عن أبي هريرةَ)، كذا في «المرقاةِ». م

ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ، وَاقرَؤُوا إِن شِئتُم ﴿ وَظِلِّ مَمَدُودِ ﴾ [الواقعة: ٣٠]، وَلَقَابُ قَوسِ أَحَدِكُم فِي الجَنَّةِ خَيرٌ مِمَّا طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمسُ أَو تَغرُبُ»، متَّفقٌ عليهِ(١).

٦٨٣٢ - وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ ﷺ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَذَكَرَ سِدرَةَ المُنتَهَى، قَالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الفَنَنِ مِنهَا مِئَةَ سَنَةٍ، أَو يَستَظِلُّ بِظِلِّهَا مِئَةُ رَاكِبٍ - شَكَّ الرَّاوِي - فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا القِلَالُ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

٦٨٣٣ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي الجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا (٢) مِن

<sup>=</sup> أحمدَ والطّبَرانيِّ وابنِ حبّانَ، انتهى، وقولُهُ: «في ظلّها»؛ أي: في كنفِها، وإلّا فالظّلُّ في العرفِ ما يقي من حرِّ الشَّمسِ، وليس الشَّمسُ في الجنَّةِ، وبالجملةِ المقصودُ السَّيرُ تحتَها كظلِّ العرشِ، ويمكنُ أنْ يكونَ للشَّجرةِ من النُّورِ الباهرِ ما يكونُ لما تحتَهُ كالحجابِ السّاترِ، وقولُهُ: «لقابُ قوسِ»: في «الفائقِ»: القابُ بمعنى القدرِ، والأظهرُ في المعنى لقدرُ موضعِ قوسِ أحدِكم في الجنَّةِ، وقولُهُ: «أو تغربُ» «أو» بمعنى الواو، فإنَّ المرادَ بها ما بينَ الخافقين، وهو المعبَّرُ بهِ عن الدُّنيا وما فيها)، كذا في «المرقاقِ» و«اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: ما جاءَ في صفةِ الجنَّةِ وأنَّها مخلوقةٌ، ح: (٣٢٥٢)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: إنَّ في الجنَّةِ شجرةً، ح: (٧١٣٦).

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ ثمارِ أهلِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤١)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحَهُ الحاكمُ ووافقهُ الذَّهبيُّ (٣٧٤٨).

قولُهُ: «الفننِ»؛ أي: الغصنِ، «فَراشُ الذَّهبِ»: والفَراشُ بفتحِ الفاء ..: جمعُ فراشةٍ، وهي الَّتي تطيرُ وتتهافتُ في السِّراجِ، ولعلَّهُ أرادَ بها: الملائكةُ تتلألاً أجنحتُها تلألوَ أجنحةِ الفراشِ كأنَّها مذهَّبةٌ، وقيلَ: كنايةٌ عن كثرةِ الذَّهبِ في الجنَّةِ، أو عن كونِهِ ساقطًا غيرَ متقوِّمٍ كالفراشِ في الدُّنيا. «كأنَّ ثمرَها القلالُ» بكسرِ القافِ: جمعُ قلَّةٍ ـ بالضَّمِّ وهي الجنَّةِ، أو عن كونِهِ سأقطًا غيرَ متقوِّمٍ كالفراشِ في الدُّنيا. «كأنَّ ثمرَها القلالُ» بكسرِ القافِ: جمعُ قلَّةٍ ـ بالضَّمِّ وهي الجَوَّةُ العظيمةُ، سُمِّيَت لأنَّها ثقلٌ؛ أي: ترفعُ وتحملُ.

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «وساقُها من ذهب»: (وأمّا أغصائها مختلفةٌ، فتارةً من ذهب، وأخرى من فضّةٍ أو ياقوتةٍ أو زمرُّدةٍ أو لؤلؤةٍ أو مرضّعةٍ ملمَّعةٍ مزيَّنةٍ بأنواعِ الأزهارِ وأصنافِ الأنوارِ، ومن فوقِها أجناسُ الأثمارِ ومن تحتِها الأنهارُ)، كذا في «المرقاةِ». م



ذَهَبٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ (١).

٦٨٣٤ \_ وَعَن أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «يُعطَى (٢) المُؤمِنُ فِي الجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الجِمَاع»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يُعطَى قُوَّةَ مِئَةٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

م ٦٨٣٥ ـ وَعَن أَبِي مُوسَى ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ [لِلمُؤمِنِ] فِي الجَنَّةِ خَيمَةً مِن لُؤلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرضُهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: طُولُهَا ـ سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ (١) مِنهَا أَهلٌ مَا يَرَونَ الآخرِينَ،

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ شجرِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٢٥)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٤١٠).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "يُعطى المؤمنُ في الجنَّةِ قوَّة كذا وكذا من الجماعِ»: (وهو كنايةٌ عن جماعِ عدَّةٍ من النِّساءِ كالعشرةِ مثلًا، وقولُهُ: قالَ: "يُعطى قوَّة مئةٍ»؛ أي: مئةِ رجلٍ، كذا قيلَ، أو مئةِ مرَّةٍ من الجماعِ؛ والمعنى: فإذا كانَ كذلك؛ فهو يطيقُ ذلكَ)، كذا في "المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ جماعِ أهلِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٣٦)، وقالَ: (هذا حديثُ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «في كلِّ زاويةٍ منها»؛ أي: من تلكَ الخيمةِ، «أهلٌ»؛ أي: للمؤمنِ من زوجٍ وغيرِهِ، «ما يرون»؛ أي: ذلك الأهلُ، وجُمِعَ باعتبارِ معناهُ، «الآخرين»؛ أي: الجمعُ الآخرين من الأهلِ الكاثنين في زاوية أخرى، وقولُهُ: «يطوفُ عليهم»؛ أي: يجامعُ المومنُ الأهلَ، وأنَّ الطَّوافَ هنا كنايةٌ عن المجامعةِ، وقولُهُ: «وجنتان» مبتدأٌ خبرهُ محذوفٌ، أي: وللمؤمنِ جنتان، «وما فيهما»؛ أي: من القصورِ والأثاثِ كالسُّرِ وكقضبانِ الأشجارِ وأمثالِ ذلك، وقولُهُ: «وجنتان من فضَّةٍ لا غير، وبالعكسِ فالجمعُ بينةُ وبينَ حديثِ وصفةِ بناءِ الجنَّةِ من ذهبِ، آنيتُهما وما فيهما»: ثمَّ ظاهرُهُ أنَّ الجنتين من فضَّةٍ لا غير، وبالعكسِ فالجمعُ بينةُ وبينَ حديثِ وصفةِ بناءِ الجنَّةِ من أنَّ لبنةً من ذهبٍ ولبنة من فضَّةٍ، أنَّ الأوَّل صفةُ ما في الجنّةِ من آنيةٍ وغيرِها، والثّاني صفةُ حوائطِ الجنّةِ، وقولُهُ: «وما بينَ القومِ»؛ أي: وليس مانعٌ من الموانعِ بينَ أهلِ الجنّةِ وبينَ أنْ ينظروا إلى ربّهم إلّا رداءُ الكبرياء، أي: صفةُ العظمةِ، وقالَ الشّيخُ التُّوربشتيُّ رحمةُ اللهُ تعالى: أي: ما بينَ العبدِ المؤمنِ إذا تبواً مقعدَهُ من الجنّةِ مع ارتفاعِ حجبِ الكدورةِ والسَمحلالِ الموانعِ الحبيّةِ العبنَ العبدِ المؤمنِ إذا تبواً مقعدَهُ من هيةِ الجلالِ وسُبُحاتِ الجمالِ، ولا يرتفعُ ذلك منهُ إلّا برأفةٍ ورحمةٍ منهُ، تفضُّلًا على عبادِه)، كذا في «المرقاةِ». م

يَطُوفُ عَلَيهِمُ المُؤمِنُونَ، وَجَنَتَانِ مِن فِضَّةٍ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَتَانِ مِن ذَهَبٍ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيهِمَا، وَجَنَتَانِ مِن ذَهَبٍ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَينَ القَومِ وَبَينَ أَنْ يَنظُرُوا إِلَى رَبِّهِم إِلَّا رِدَاءُ الكِبر عَلَى وَجهِهِ فِي جَنَّةِ عَدنٍ»، متَّفقٌ عليهِ(١).

٣٨٣٦ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِمَّ خُلِقَ الخَلقُ؟ قَالَ: "مِنَ المَاءِ""، قُلتُ: الجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: "لَبِنَةٌ مِن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِن ذَهبٍ، وَمِلَاطُهَا المِسكُ الأَذفَرُ، وَحَصبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَلَلتَ الجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: "لَبِنَةٌ مِن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِن ذَهبٍ، وَمِلَاطُهَا المِسكُ الأَذفَرُ، وَحَصبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَاليَاقُوتُ، وَتُربَّتُهَا الزَّعفَرَانُ، مَن دَخَلَهَا يَنعَمُ وَلَا يَباللَّ "، وَيَخلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبلَى ثِيَابُهُم، وَلَا يَفنَى قَالَابُهُم»، رواهُ أحمدُ والتَّرمذيُّ والدَّارميُّ (٤).

٦٨٣٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ يَنعَمُ لَا يَباَّسُ، لَا تَبلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفنَى شَبَابُهُ»، رواهُ مسلمٌ (٥٠).

٨٣٨ - وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهلُ الجَنَّةِ جُردٌ مُردٌ كُحلٌ، لَا يَفنَى شَبَابُهُم وَلَا تَبلَى

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: التَّفسيرِ ب: سورةِ الرَّحمنِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾، ح: (٤٨٧٩)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: في صفةِ قيامِ البخاريُّ إلاّ ما بينَ المعكوفين فلمسلم.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «قالَ من الماءِ»: اختلف العقلاءُ في أوَّلِ ما خلق اللهُ من الأجسام، فالأكثرون على أنَّهُ الماءُ، لأنَّهُ قابلٌ لكلِّ صورٍ، ثمَّ جعلَ الأرضَ منها بالتَّكثيفِ والانجمادِ والنّارِ والهواءِ بالتَّلطيفِ، فإنَّ الماءَ إذا لطف صارَ هواءً، وتكوَّنتِ النّارُ من صفوةِ الماء، والسَّماءُ تكوَّنَت من دخانِ النّارِ، وهذا الحديثُ يصلحُ دليلًا عليهِ، وأمّا ما ذُكِرَ في الحواشي أنَّ المرادَ من الماءِ النُّطفَةُ، فيقتضي أنْ يُرادَ بالخلقِ كلُّ شيءٍ حيِّ، كما قالَ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَلَكُ يُوْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣]، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ولا يباسُ»: (بسكونِ الموحَّدةِ فالهمزةُ المفتوحةُ؛ أي: لا يفقرُ ولا يهتمُّ، قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: هو تأكيدٌ لقولِهِ: «ينعم» والأصلُ ألّا يُجاءَ بالواوِ، ولكنْ أرادَ بِهِ التَّقريرَ على الطَّردِ والعكسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرُهُمْ كَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التَّعريم: ٦]، قلتُ: وفي روايةِ «الجامع»: لا يبأسُ بلا عطفٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) الترمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٢٦)، وأحمدُ (٨٠٤٣)، وصحَّحهُ ابنُ حبّانَ (٧٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: في دوام نعيم أهلِ الجنَّةِ، ح: (٧١٥٦).

ثِيَابُهُم»، رواهُ التِّرمذيُّ والدَّارميُّ (١).

٦٨٣٩ ـ وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﴿ فَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدخُلُ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ جُردًا مُردًا مُكَحَّلِينَ أَبنَاءَ ثَلَاثِينَ أَو ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ﴾، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

• ٦٨٤٠ و عَن أبي سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَأَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُنَادِي (٣) مُنَادِ: إِنَّ لَكُم أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسَقَّمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَصِحُّوا فَلَا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَنعَمُوا فَلَا تَهمُونُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَنعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا»، رواهُ مسلمٌ (١٠).

٦٨٤١ - وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيْنَامُ أَهلُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «النَّومُ أَخُو المَوتِ، وَلَا يَمُوتُ أَهلُ الجَنَّةِ»، رواهُ البيهقيُّ فِي «شُعَبِ الإيمانِ»(٥٠).

٦٨٤٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ (٦٠) أَوَّلَ زُمرَةٍ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى

<sup>(</sup>١) الترمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: صفةِ ثيابِ أهلِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٣٩)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، والدّارميُّ، ب: في أهل الجنَّةِ ونعيمِها، ح: (٢٨٦٨).

قولُهُ: «جردٌ»: جمعُ الأجردِ، وهو الَّذي لا شعرَ في بدنِهِ، «مردٌ»: جمعُ الأمردِ، وهو الَّذي لا شعرَ على ذقنِهِ، «كحلٌ»: جمعُ كحيلِ؛ بمعنى: مكحولٍ، كقتلى وقتيلِ، وهو الَّذي عينُهُ مكتحلةٌ في أصلِ الخلقةِ.

<sup>(</sup>٢) التّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في سنِّ أهلِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٥)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ ح: (٢٢١٠٦).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ينادي منادٍ»؛ (أي: في الجنَّةِ، وقيلَ: إذا رأوها من بعيدٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: في دوامِ أهلِ الجنَّةِ، ح: (٧١٥٧).

<sup>(</sup>٥) البيهقيُّ في «الشُّعِبَ» (٦/ ٤٠٩)، ح: (٤٤١٦)، والطَّبرانيُّ في «المعجمِ الأوسطِ» (١/ ٢٨٢)، ح: (٩١٩) وقالَ الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائدِ» (١٠/ ٤١٥): (ورجالُ البزّارِ رجالُ الصَّحيح).

 <sup>(</sup>٦) قولُهُ: «أوَّلُ زمرةِ»: (أي أوَّلُ جماعةٍ، وهم الأنبياءُ والأولياءُ، كذا قالَهُ شارحٌ، والظّاهرُ أنَّ المرادَ بهم الأنبياءُ خاصَّةً،
 وقولُهُ: «يدخلون الجنَّةَ على صورةِ القمرِ» ولعلَّ دخولَها على صورةِ الشَّمسِ مختصٌّ بنبيِّنا ﷺ «ثمَّ الَّذين يلونَهم»؛=

صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم عَلَى أَشَدِّ كُوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَ اللهَ الحتِلاف بَينَهُم وَلاَ تَبَاغُض، لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم زَوجَتَانِ('')، يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِن وَرَاءِ العَظمِ وَاللَّحمِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكرَةً('') وَعَشِيًّا لاَ يَسَقَمُونَ وَلاَ يَتَفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ، وَأَمشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلُوّةُ، وَرَسْحُهُمُ المِسكُ، عَلَى خَلقِ(''') رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِم آدَمَ، النَّهَانُ وَوَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلُوَّةُ، وَرَسْحُهُمُ المِسكُ، عَلَى خَلقِ (''') رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِم آدَمَ، سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ"، مَتَفَقٌ عليه ('نُا.

أي: يقرِّبون تلكَ الزُّمرةَ في قربِ المرتبةِ من الأولياءِ والعلماءِ والشُّهداءِ والصُّلحاءِ، وقولُهُ: «على قلبِ رجلٍ واحدٍ»؛
 أي: في الاتِّفاقِ والمحبَّةِ) التقطتُهُ من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «زوجتان من الحورِ العينِ»: (الحورُ جمعُ الحوراءِ، وهو شديدُ بياضِ العينِ، والشَّديدُ سوادُها، والعِينُ جمعُ عيناءَ، وهي الواسعةُ العَينِ، والمرادُ أنَّ لكلِّ امرئٍ زوجتين بهذه الصَّفةِ، ولا ينافي ذلك أنْ يكونَ لَهُ زوجاتٌ أخرُ. وقالَ الطِّيبيُّ ـ رحمَهُ اللهُ ـ: الظّاهرُ أنَّ التَّنيةَ للتَّكريرِ لا للتَّحديدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿آتِهِمَ ٱلمَّكَرَكَزَيْنِ ﴾ [الملك: ٤]؛ لأنَّهُ قد جاءَ أنَّ للواحدِ من أهلِ الجنَّةِ العددُ الكثيرُ من الحورِ العِينِ) أخذتُهُ من «اللَّمعاتِ» و«المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «بكرة وعشيًا»؛ (أي: دائمًا على أنّهُ أرادَ بهما ليلا ونهارًا بإطلاقِ الجزءِ وإرادةِ الكلِّ مجازًا، وقالَ الطّبييُ رحمَهُ اللهُ: يُرادُ بهما الدَّيمومةُ، وقولُهُ: «آنيتُهم الذَّهبُ والفضَّةُ»؛ أي: ملمَّعةُ على إرادةِ الزِّينةِ، أو ظروفُ بعضِهم النَّه بُ فالواوُ بمعنى «أو» للتنويع، وقولُهُ: «وقودُ مجامرِهم الألوةُ» الوقودُ ما يوقدُ مجامرِهم، «الألوةُ»: قالَ النُّوييُّ رحمَهُ اللهُ: هو العودُ الهنديُّ، وفي «النّهايةِ»: المجمرُ بالكسرِ وهي الَّتي توضعُ فيهِ النّارُ للبخورِ، وقالَ بعضُهم: فيه أنّهُ لا نارَ في الجنّةِ، وأُجيبُ بأنّهُ يفوحُ بغيرِ نارٍ، أقولُ: وقد يكونُ بالنُّورِ، وهو في غايةِ الظُّهورِ، وفائدةُ إضافةِ الوقودُ أنَّ الألوةَ هو الوقودُ نفسُهُ بخلافِ المتعارفِ، فإنَّ وقودَهم غيرُ الألوةِ قطعُ الحطب، وهذا كلُّهُ من اللَّذاتِ المتواليةِ والشَّهواتِ المتعاليةِ، وإلّا؛ فلا تلبُّدَ لشعورِهم ولا وسخَ ولا عفونة لأبدانِهم وثيابِهم، بل ريحُهم أطيبُ من المسكِ، فلا حاجةَ لهم إلى التَّمشطِ والتَّبخُّرِ إلّا لزيادةِ الزِّينةِ والتَّلذُّذِ بأنواعِ النَّعمةِ الحسيَّةِ)، كذا في «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «على خلقِ رجلٍ واحدٍ»: (بفتحِ الأوّلِ، والمعنى: أنّهم أترابٌ في سنِّ واحدٍ، وهو ثلاثون أو ثلاثٌ وثلاثون سنةً على ما في حديثٍ آخرَ، وهو الملائمُ المناسبُ لقولِه: «على صورةِ أبيهم آدمَ») التقطتُهُ من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: خلقِ آدمَ صلواتُ اللهِ عليهِ وذريَّتِهِ، ح: (٣٣٢٧ ٢٥٤/ ٣٢٥٤/ =



٦٨٤٣ - وَعَن جَابِرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهلَ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشرَبُونَ، وَلَا يَتَفُلُونَ، وَلَا يَتَغُوَّطُونَ، وَلَا يَتَغُوَّطُونَ، وَلَا يَمتَخِطُونَ». قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ(١)؟ قَالَ: ﴿جُشَاءٌ وَرَشحٌ كَمَا تُلهَمُونَ النَّفَسَ»، رواهُ مسلمٌ(١).

٦٨٤٤ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِثْلُ ذُمرَةٍ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ يَومَ القِيَامَةِ ضَوءُ وُجُوهِهِم عَلَى مِثْلِ ضَوءِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، وَالزُّمرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحسَنِ كَوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنهُم زُوجَتَانِ (٣)، عَلَى كُلِّ زُوجَةٍ سَبعُونَ حُلَّةً، يُرَى مُثُّ سَاقِهَا مِن وَرَائِهَا»، رواهُ التَّرمذيُّ (٤).

<sup>=</sup> ٣٢٤٥)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: أوَّلِ زموةٍ تدخلُ الجنَّةَ، ح: (٧١٥٩\_٠١٥٠).

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «فما بالُ الطَّعامِ»؛ (أي: ما شأنُ فضلتِهِ: وقولُهُ: «قالَ: جشاءٌ ورشحٌ»؛ أي يصيرُ فضلُ الطَّعامِ جشاءً؛ أي: نظيرَهُ، وإلّا فجشاءُ الجنّةِ لا يكونُ مكروهًا بخلافِ جشاءِ الدُّنيا؛ ويصيرُ رشحًا، وهو إمّا باعتبارِ اختلافِ الأشخاصِ، أو الأوقاتِ، أو بعضُ الطَّعامِ يكونُ جشاءً، وبعضُهُ يكونُ رشحًا، والأظهرُ: أنَّ الأكلَ ينقلبُ جشاءً والشُّربَ يعودُ رشحًا، والطَّعامُ قد يُطلَقُ عليهما نظرًا إلى معنى الطَّعم، وقولُهُ: «يُلهمون التَّسبيح»؛ والمعنى: لا يتعبون من التَّسبيحِ والتَّهليلِ، كما لا تتعبون أنتم من النَّفسِ، ولا يشغلُهم شيءٌ من ذلكَ، كما لا يمنعُهم من النَّفسِ كالملائكةِ، أو يريدُ أنَّها تصيرُ صفةً لازمة لا ينفكُون عنها، كالنَّفسِ اللّازمِ للحيوانِ، والحاصلُ: أنَّهُ لا يخرجُ منهم نفسٌ إلّا مقرونًا بذكرِهِ وشكرِهِ سبحانَهُ)، التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: في صفاتِ الجنَّةِ وأهلِها، ح: (٧١٥٢).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «زوجتان»: والتَّوفيقُ بينهُ وبين خبر: «أدنى أهلِ الجنَّةِ من له اثنتان وسبعون زوجةً وثمانون ألفَ خادمٍ» بأنْ يُقالَ: يكونُ لكلِّ منهم زوجتان موصوفتان بأنْ يُرى مخُّ ساقِها من ورائِها، وهذا لا ينافي أنْ يحصلَ لكلِّ منهم كثيرٌ من الحورِ العينِ الغيرِ البالغةِ إلى هذه الغايةِ، كذا قيلَ، والأظهرُ أنَّ لكلِّ زوجتان من نساءِ الدُّنيا، وإنَّ أدنى أهلِ الجنَّةِ من له ثنتان وسبعون زوجةً في الجملةِ؛ يعني: ثنتين من نساءِ الدُّنيا وسبعين من الحورِ العينِ، واللهُ سبحانَهُ وتعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) التِّر مذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ نساءِ أهلِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٣٥)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وأحمدُ، ح: (١١١٢٦).

م ٦٨٤٥ - وَعَنهُ هُ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِي الجَنَّةِ سَبعِينَ سَنَةً قَبلَ أَن يَتَحَوَّلَ (١)، ثُمَّ تَاتِيهِ امرَأَتُهُ، فَتَضرِبُ عَلَى مَنكِيَهِ، فَينظُرُ وَجهَهُ فِي خَدِّهَا أَصفَى مِنَ المِرآةِ، وَإِنَّ أَدنَى لُؤلُوَّةٍ عَلَيهَا تُضِيءُ مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، فَتُسَلِّمُ عَلَيهِ، قَالَ: فَيَرُدُّ السَّلامَ، وَيَسأَلُهَا: مَن أَنتِ؟ لَوْلُوَّةٍ عَلَيهَا تُضِيءُ مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، فَتُسَلِّمُ عَلَيهِ، قَالَ: فَيَرُدُّ السَّلامَ، وَيَسأَلُهَا: مَن أَنتِ؟ وَتَقُولُ: أَنَا مِنَ المَزِيدِ (٢)، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيهَا سَبعُونَ ثَوبًا، [أَدنَاهَا مِثلُ النُّعمَانِ مِن طُوبَى]، فَيَنفُذُهَا بَصَرُهُ، حَتَّى يَرَى مُخَ سَاقِهَا مِن وَرَاءِ ذَلِكَ، وَإِنَّ عَلَيهَا مِنَ التِّيجَانِ، إِنَّ أَدنَى لُؤلُؤةٍ عَلَيهَا لَتُضِيءُ مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِب»، رواهُ أحمدُ (٣).

٦٨٤٦ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَدنَى أَهلِ الجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلفَ خَادِمٍ وَاثنتَانِ وَسَبعُونَ زَوجَةً، وَتُنصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِن لُؤلُؤٍ وَزَبَرجَدٍ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَينَ الجَابِيَةِ إِلَى صَنعَاءَ »(١).

٦٨٤٧ ـ وَبِهَذَا الإِسنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةً قَالَ: «مَن مَاتَ مِن أَهل الجَنَّةِ مِن صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ؛ يُرَدُّونَ (٥)

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "مسندًا": (بفتحِ الميمِ، ويُضمُّ، والنُّونُ مفتوحةٌ لا غيرَ، وهو مميِّزٌ لسبعين، وهو منصوبٌ بنزعِ الخافضِ؛ أي: على سبعين مسندًا أو متكنًا واحدًا بعدَ واحدٍ، كلُّ بلونٍ وصنفٍ من أنواعِ الزِّينةِ، قولُهُ: "قبلَ أن يتحوَّلَ»؛ أي: من شقَّ إلى آخرَ، وهو ظرفٌ لـ "يتكئُّ» كما هو ظاهرٌ، وقولُهُ: "فتضربُ على منكبِهِ»؛ أي: ضربَ الغنجِ والدَّلالِ وتنبيهٌ على مطالعةِ الجمالِ)، التقطتُهُ من "المرقاةِ».

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "أنا من المزيد": (يُرادُ بِهِ ما في قولِهِ تعالى: ﴿ لَمُ مَا يَثَا َهُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، ومن المزيدِ أفضلُها ما قالَهُ سبحانَهُ: ﴿ لَلَّهِ مَا فَي الْحَدَ اللهِ تعالى ، وإنَّما سُمِّيَت زيادةً؛ لأنَّ الحسنى هي الجنَّةُ، وهي ما وعدَ اللهُ تعالى بفضلِهِ جزاءً لأعمالِ المكلَّفين، والزِّيادةُ فضلٌ على فضلٍ)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٣) أحمدُ (١١٧١٥)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما لأدنى أهل الجنَّةِ، ح: (٢٥٦٢)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٤٠١).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: "يردون بني ثلاثين في الجنَّةِ»؛ (أي: يصيرون، قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: ما التَّوفيقُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ ما رواهُ مسلمٌ عن أبي هريرةَ في بابِ البكاءِ: "صغارُهم دعاميصُ الجنَّةِ»، أي: داخلون على منازلِهم لا يمنعون من موضع كما في الدُّنيا، قلتُ: "في الجنَّةِ» ظرفٌ لـ "يردون»، وهو لا يشعرُ أنَّهم لم يكونوا دعاميصَ قبلَ الرَّدِّ)، كذا في "المرقاةِ». م

بَنِي ثَلاَثِينَ فِي الجَنَّةِ، لاَ يَزِيدُونَ عَلَيهَا أَبَدًا، وَكَذَلِكَ أَهلُ النَّارِ»(١).

٦٨٤٨ ـ وَبِهَذَا الإِسنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «إِنَّ عَلَيهِمُ التِّيجَانَ، إِنَّ أَدنَى لُؤلُوَةٍ مِنهَا لَتُضِيءُ مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ». [رواهُ التِّرمذيُّ](٢).

٦٨٤٩ - وَعَنهُ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ أَهلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَونَ أَهلَ الغُرَفِ مِن فَوقِهِم، كَمَا يَتَرَاءَونَ الكَوكَبَ (٣) الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الْأُفْقِ مِنَ المَشرِقِ أَوِ المَغرِبِ؛ لِتَفَاضُلِ (١) مَا بَينَهُم »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلكَ مَنَاذِلُ الأَنبِيَاءِ لاَ يَبلُغُهَا غَيرُهُم؟ قَالَ: "بَلَى، وَالَّذِي نَفسِي بِيكِهِ؛ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرسَلِينَ »، متَّفقٌ عليه (٥).

• ٦٨٥٠ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ مِئَةُ عَامٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ<sup>(٢)</sup>.

١ ٥٨٥ ـ وَعَنَ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، لَو أَنَّ العَالَمِينَ

<sup>(</sup>١) نفسُ التَّخريجِ السَّابقِ.

<sup>(</sup>٢) انظر السّالف.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «الكوكبَ الدُّرِيَّ الغابرَ في الأفقِ»: (قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قلتَ: ما فائدةُ تقييدِ الكوكبِ بالدُّرِيِّ، ثمَّ بالغابرِ في الأفقِ؟ قلتُ: للإيذانِ بأنَّهُ من بابِ التَّمثيلِ الَّذي وجههُ منتزعٌ من عدَّةِ أمورٍ متوهَّمةٍ في المشبَّهِ، شبَّه رؤية الرّائي في الجنَّةِ صاحبَ الغرفةِ برؤيةِ الرّائي الكوكبَ المستضيءَ الباقي من بابِ الشَّرقِ أو الغربِ في الاستضاءةِ مع البعدِ). م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «لتفاضلِ ما بينَهم»: (علَّهٌ للتَّرائي؛ والمعنى: إنَّما ذلك لتزايدِ مراتبِ ما بينَ سائرِ أهلِ الجنَّةِ العاليةِ، وما بينَ أهل الغرفِ العاليةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: ما جاءَ في صفةِ الجنَّةِ، ح: (٣٢٥٦)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: ترائي أهلِ الجنَّةِ، ح: (٧١٤٤).

 <sup>(</sup>٦) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: صفةِ درجاتِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٢٩)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)،
 وأحمدُ، ح: (٧٩٢٣).

اجتَمَعُوا فِي إِحدَاهُنَّ؛ لَوَسِعَتهُم»، رواهُ التِّرمذيُّ(١).

٢٥٥٢ ـ وَعَنهُ ﷺ عَن النَّبِيِّ عَيَّا فِي قُولِهِ تعالى: ﴿ وَفُرْشِ مَّرُفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٤](٢)، قَالَ: «ارتِفَاعُهَا لَكَمَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ مَسِيرَةَ خَمسِمِئَةِ سَنَةٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

مه ٦٨٥٣ ـ وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الجَنَّةِ (١) مِثَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَينَ كُلُّ دَرَجَتَينِ كَمَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ، وَالفِردَوسُ أَعلَاهَا دَرَجَةً، وَمِنهَا تُفَجَّرُ أَنهَارُ الجَنَّةِ الأَربَعَةُ، وَمِن فَلُ دَرَجَةً، وَمِنهَا تُفَجَّرُ أَنهَارُ الجَنَّةِ الأَربَعَةُ، وَمِن فَوقِهَا يَكُونُ العَرشُ، فَإِذَا سَأَلتُمُ اللهَ؛ فَسَلُوهُ الفِردَوسَ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ ب: ما جاءَ في صفةِ درجاتِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٣٢) وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ ح: (١١٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "وفرشٌ مرفوعةٌ": (الظّاهرُ: أي: منضودةٌ بعضُها على بعضٍ، أو مبسوطةٌ على الأسرَّةِ، والمرادُ: رفيعةٌ في القيمةِ والنَّفاسةِ، وقيلَ: المرادُ بالفُرُشِ نساءُ أهلِ الجنَّةِ رُفِعنَ بالجمالِ على نساءِ أهلِ الدُّنيا، وكلُّ فاضل رفيعٌ، وظاهرُ سياقِ الحديثِ في الوجهِ الأوَّلِ)، كذا في "اللَّمعاتِ»، وقالَ في "المرقاةِ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: قولُ مَن قالَ: المرادُ منهُ ارتفاعُ الفُرُشِ المرفوعةِ في الدَّرجاتِ، وما بينَ كلِّ درجةٍ من الدَّرجاتِ كما بينَ السَّماءِ والأرضِ، هذا القولُ أوثقُ وأعرفُ الوجوهِ المذكورةِ؛ وذلكَ لما في الحديثِ: "إنَّ للجنَّةِ مئةَ درجةٍ، ما بينَ كلِّ درجتين كما بين السَّماءِ والأرضِ،

<sup>(</sup>٣) التُّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ فِي صفةِ ثيابِ أهل الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٠)، وصحَّحهُ ابنُ حبّانَ (٧٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «في الجنَّةِ مئةُ درجة»: (يمكنُ أن يُرادَ به الكثرةُ؛ لما وردَ من روايةِ البيهقيِّ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنها مرفوعًا: «عددُ درجِ الجنَّةِ عددُ آيِ القرآنِ، فمَن دخلَ الجنَّةَ من أهلِ القرآنِ؛ فليس فوقَهُ درجةٌ»، ويمكنُ أنْ يُقالَ: في الجنَّةِ مئةُ درجةٍ لكلِّ واحدٍ من أهلِها، فيكونُ بيانٌ أقلَّ ما يكونُ فيها من أنواعِ السَّعة وأصنافِ النَّعمةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: صفةِ درجاتِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٣١)، وأخرجَهُ البخاريُّ بلفظِ مقاربِ من حديثِ أبي هريرةَ ﷺ، ك: الجهادِ، ب: درجاتِ المجاهدين في سبيلِ اللهِ، ح: (٢٧٩٠)، وفي ك: التَّوحيدِ، ب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، ح: (٧٤٢٣).

١٨٥٤ ـ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي كِتَابِ: الجِهَادِ<sup>(١)</sup>، وَفِي بَابِ: ﴿ وَكَاتَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ مَعَ تَفاوتٍ يَسِيرٍ، وَأَيضًا رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي بَابِ: فَضل الجهَادِ فِي سَبِيل اللهِ.

مه ١٩٥٥ - وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا الكَوثَرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ (٢) نَهرٌ أَعطَانِيهِ اللهُ
 - يَعنِي: فِي الجَنَّةِ - أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَى مِنَ العَسَلِ، فِيهَا طَيرٌ أَعنَاقُهَا كَأَعنَاقِ الجُزُرِ» قَالَ عُمَرُ:
 إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكَلتُهَا أَنعَمُ مِنهَا»، رواهُ التِّرمذيُ (٣).

٦٨٥٦ ـ وَعَن حَكِيمِ بِنِ مُعَاوِيَةَ [عَن أَبِيهِ] هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ فِي (١) الجَنَّةِ بَحرَ المَاءِ، وَبَحرَ العَسَلِ، وَبَحرَ اللَّبنِ، وَبَحرَ الخَمرِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنهَارُ بَعدُ»، رواهُ التِّرمذيُّ ورواهُ الدَّارميُّ عن معاوية (٥).

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الجهادِ، ب: درجاتِ المجاهدين في سبيلِ اللهِ، ح: (٧٤٧٠ ـ ٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ذاك نهرٌ»؛ (أي: جدولُ ماءٍ، وفي طرفيهِ حوضان، أحدُهما في الجنَّةِ، والآخرُ في الموقفِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ طيرِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٢)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ)، والنَّسائيُّ في «الكبرى»، ك: التَّفسيرِ، ب: سورةِ الكوثرِ، ح: (١١٦٣٩).

قولُهُ: «كأعناقِ الجُزُرِ» بضمَّ الجيمِ والزَّاي المعجمةِ قبلَ المهملةِ: جمعُ جَزورٍ ـ بالفتحِ ـ وهو البعيرُ الَّذي أُعِدَّ للنَّحر، «هذه لناعمةٌ»؛ أي: لطيِّة سمان.

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "إِنَّ فِي الجنَّةِ بحرَ الماءِ": (قالَ الطِّبِيُّ رحمَهُ اللهُ: يريدُ بالبحرِ مثلَ: دجلةَ والفراتِ ونحوِهما، وبالنَّهرِ مثلَ: نبرِ معقل؛ حيثُ تشقَّقُ من أحدِهما، ثمَّ منهُ تشقَّقُ جداولُ، انتهى. والظّاهرُ أنَّ المرادَ بالبحارِ المذكورةِ هي أصولُ الأنهارِ المسطورةِ في القرآنِ، كما قالَ تعالى: ﴿ فَيهَا آنَهُرُّ مِن مُلَّمٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمَ يَنَعَيَّ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِن حَمِّ لَذَوَ لِلاَنهارِ المسطورةِ في القرآنِ، كما قالَ تعالى: ﴿ فَيهَا آنَهُرُ مِن مُلَّمٍ عَنْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمَ يَنَعَيْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ لِمَن خَرِلَدَةً لِللهَ وَعَلَى المُحدولِ اللهِ المحدولِ اللهُ اللهِ المحدولِ اللهُ المحدولِ الله المحدولِ على الله الله على الله الله المحدولِ على الأنهارُ، وإنّما سُمّيت أنهارًا؛ لجريانِها بخلافِ بحارِ الدُّنيا، فإنَّ الغالبَ منها أنَّها في محلِّ القرارِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: في صفةِ أنهارِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٧١)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وأحمدُ (٢٠٠٥٢)، والدَّارميُّ (٢٨٧٨).

٦٨٥٧ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيحَانُ وَجَيحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلُّ مِن (١) أَنهَارِ الجَنَّةِ»، رواهُ مسلمٌ (٢).

١٨٥٨ ـ وَعَن عُتبَةَ بِنِ غَزوانَ ﷺ قَالَ: قَد ذُكِرَ لَنَا(٣) أَنَّ الحَجَرَ يُلقَى مِن شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيه وِي
 فِيهَا سَبعِينَ عَامًا، لَا يُدرِكُ لَهَا قَعرًا، وَوَاللهِ لَتُملَأَنَّ، أَفَعَجِبتُم؟ وَلَقَد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَينَ مِصرَاعَينِ مِن

(١) قولُهُ: «كلٌّ من أنهارِ الجنَّةِ»: (إنَّما جعلَ الأنهارَ الأربعةَ من أنهارِ الجنَّةِ؛ لما فيها من العذوبةِ والهضم؛ ولتضمُّنِها البركةَ الإلهيَّةَ وتشرُّفِها بورودِ الأنبياءِ إليها وشربِهم منها، ذلك مثلَ قولِه ﷺ في عجوةِ المدينةِ: «إنَّها من ثمارِ الجنَّةِ»، ويُحتملُ أنَّهُ سمَّى الأنهارَ الَّتي هي أصولُ أنهارِ الجنَّةِ بتلك الأسامي، ليُعلَمَ أنَّها في الجنَّةِ بمثابةِ الأنهارِ الأربعةِ في اللهُ الأسماءِ، فوقعَ الاشتراكُ فيها؛ كذا ذكرَ شارحٌ من علمائنا.

وقالَ القاضي رحمَهُ الله: جعلَ الأنهارَ الأربعة؛ لعذوبة ما لها وكثرةِ منافعِها، كأنّها من أنهارِ الجنّةِ، ويُحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بها الأنهارَ الأربعة الّتي هي أصولُ أنهارِ الجنّةِ، وسمّاها بأسامي الأنهارِ الأربعةِ اللّتي هي أعظمُ أنهارِ الدُنيا وأشهرُها، وأعذبُها، وأفيدُها عندَ العربِ على سبيلِ التَّشبيهِ والتَّمثيل؛ ليعلمَ أنّها في الجنّةِ بمثابتها، وأنَّ ما في الدُنيا من أنواعِ المنافعِ والنّعائمِ أنموذجاتٌ لما يكونُ في الآخرة، وكذا ما فيها من المضارِّ المرديةِ والمستكرهاتِ المؤذيةِ، وفي «شرحِ مسلم» للنّوويِّ: قالَ القاضي عياضٌ رحمَهُ الله: كونُ هذه الأنهارِ من الجنّةِ أنَّ الأيمانَ لهم ببلادِها وأنَّ الأجسامَ المتغذّيةَ بمائِها سائرةٌ إلى الجنَّةِ، والأصحُّ أنَّها على ظاهرِها، وأنَّ لها مادَّةً من الجنّةِ مخلوقةً؛ لأنّها موجودةٌ اليومَ عندَ أهلِ السُّنَّةِ، وقد ذكرَ مسلمٌ في كتابِ الإيمانِ في حديثِ الإسراءِ: أنَّ الفراتَ والنِّلَ يجريان من الجنّةِ، وفي «البخاريِّ»: من أصلِ سدرةِ المنتهى، وفي «معالمِ التَّزيلِ» روى ابنُ عبّاسٍ أنَّ الله تعالى أنزلَ هذه الأنهارَ من عينِ واحدةٍ من عيونِ الجنّةِ، من أسفلِ درجةٍ من درجاتِها على جناحي جبريلَ، استودعَها الجبالَ، وأجراها في الأرضِ، عينِ واحدةٍ من عيونِ الجنّةِ، من أسفلِ درجةٍ من درجاتِها على جناحي جبريلَ، استودعَها الجبالَ، وأجراها في الأرضِ، وجعلَ فيها منافعَ للنّاسِ، وذلك قولِهِ تعالى: ﴿وَإِنْوَاكُونَ القرآنَ، والعلمَ، والحجرَ الأسودَ، ومقامَ إبراهيمَ، وتابوتَ موسى، وهذه ومأجوجَ أرسلَ اللهُ جبريلَ يرفعُ من الأرضِ القرآنَ، والعلمَ، والحجرَ الأسودَ، ومقامَ إبراهيمَ، وتابوتَ موسى، وهذه الأنهارَ، فذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّاكُونَ هَالِهَ الْقَرَانَ مَا المؤمنون: ١٨٥)، كذا في «المرقاق». م

- (٢) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: ما في الدُّنيا أنهارُ الجنَّةِ، ح: (٧١٦١).
- (٣) قولُهُ: «ذكرَ لنا» (هو في حكمِ المرفوعِ؛ لأنَّ الغالبَ في الصَّحابيِّ الكبيرِ ألَّا يأخذَ من غيرِ النَّبيِّ ﷺ أو من الصَّحابةِ،
   ومراسيلُ الصَّحابيِّ حجَّةٌ بالاتِّفاقِ؛ المعنى: بلَّغنا)، كذا في «المرقاةِ». م

مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَربَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَّ (١) عَلَيهَا يَومٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، رواهُ مسلمٌ (٢).

٩٥٩ - وَعَن سَالِمٍ عَن أَبِيهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدخُلُونَ مِنهُ الجَنَّةَ عَرضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ المُجَوِّدِ ثَلَاثًا (٣)، ثُمَّ إِنَّهُم لَيُضغَطُونَ عَلَيهِ حَتَّى تَكَادَ مَنَاكِبُهُم تَزُولُ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٤).
 التِّرمذيُّ (٤).

- ٦٨٦ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ مُ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَدخُلُ الجَنَّةَ أَقْوَامٌ ، أَفْئِدَتُهُم مِثلُ (٥٠)

<sup>(</sup>١) قولُهُ: "وليأتينَّ عليها يومٌ وهو»: (لعلَّ كلَّا من ضميري "عليها»، "وهو» يرجعُ إلى "ما». فالأوَّلُ باعتبارِ المعنى؛ لأنَّ «ما» عبارةٌ عن أماكنَ، والثّاني باعتبارِ لفظِهِ؛ فالمعنى: والحالُ أنَّما بينَهما، وقولُهُ: "كظيظٌ»؛ أي: ممتليٌّ)، كذا في "المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) مسلم، ك: الزُّهدِ، ب: الدُّنيا سجنُ المؤمنِ وجنَّةُ الكافرِ، ح: (٧٤٣٥).
 قولُهُ: «كظيظٌ»؛ أي: ممتلئُّ.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ثلاثًا»: (ظرفُ مسيرةِ؛ والمعنى: ثلاثُ ليالٍ، أو سنين، وهو الأظهرُ؛ لأنَّهُ يفيدُ المبالغة أكثرَ، ثمَّ المرادُ بِهِ الكثرةُ؛ لثلاّ يخالفَ ما سبقَ من أنَّ ما بينَ مصراعين من مصاريعِ الجنَّةِ مسيرةُ أربعين سنة، على أنَّهُ يمكنُ أوحيَ الكثرةُ؛ لثلاّ يخالفَ ما سبقَ من أنَّ ما بينَ مصراعين من مصاريعِ الجنَّةِ مسيرةُ أربعين سنة، على أنَّهُ يمكنُ أوحيَ اليهِ أوَّلا بالقليلِ، ثمَّ أُعلِمَ بالكثيرِ، أو يحملُ على اختلافِ الأبوابِ باختلافِ أصحابِها، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ في صفةِ أبوابِ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٨)، وقالَ: (حديثٌ غريبٌ). وفي «شرحِ المصابيح» لابنِ الملكِ (٦/ ١١٣): («ليضغطون عليهِ» أي: ليزدحمون على البابِ عندَ دخولِهم).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «مثلُ أفئدةِ الطَّيرِ»؛ (أي: في الرِّقَةِ واللَّينةِ والرَّحمةِ والصَّفاءِ، والخلوِّ عن الحسدِ والحقدِ والغلَّ والبغضاءِ ومجملهِ؛ لكونِها خالية من كلَّ ذنبٍ، سليمة من كلِّ عيبٍ، قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: قيلَ: مثلُها في رقَّيها، كما وردَ: «أهلُ اليمنِ أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا»، وقيلَ: في الخوفِ والهيبةِ، والطَّيرُ أكثرُ الحيوانِ خوفًا وفزعًا، قالَ تعالى: ﴿إِنَمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوُّ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقيلَ في التَّوكُّلِ كما وردَ: «لو أنَّكم تتوكَّلون على اللهِ حقَّ توكُّلِهِ؛ لرزقكم كما يرزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصًا وتروحُ بطانًا»، وقد قالَ تعالى: ﴿ وَكَابُنِ مِن ذَاتَبَةٍ لَاتَحَيِّلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السَّيمِمُ الْعَلِمُ ﴾ [العنكبوت: ١٠])، كذا في «المرقاةِ». م

أَفْئِدَةِ الطَّيرِ»، رواهُ مسلمٌ(١).

٦٨٦١ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهلِ الجَنَّةِ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرضَى يَا رَبِّ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعدَيكَ وَالخَيرُ فِي يَدَيكَ، فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُم؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرضَى يَا رَبِّ، وَأَيُّ وَقَد أَعطيتَنَا مَا لَم تُعطِ أَحَدًا مِن خَلقِكَ، فَيَقُولُ: أَلَا أُعطِيكُم أَفضَلَ مِن ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيءٍ أَفضَلُ مِن ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيءٍ أَفضَلُ مِن ذَلِكَ؟! فَيَقُولُ: أُجِلُّ (٢) عَلَيكُم رِضُوانِي فَلاَ أَسخَطُ عَلَيكُم بَعدَهُ أَبَدًا»، مَتَّفقٌ عليهِ (٣).

٦٨٦٣ ـ وَعَن بُرَيدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَهلُ الجَنَّةِ عِشرُونَ وَمِئَةُ صَفٍّ؛ ثَمَانُونَ (١٠)

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: يدخلُ الجنَّةَ أقوامٌ أفئدتُهم، ح: (٧١٦٢).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «أحلُّ عليكم رضواني»: (ثمَّ اللَّقاءُ يترتَّبُ على الرُّضا من الرَّبِّ المتفرِّعِ على الرُّضا من العبدِ للقضاءِ ترتيبَ البقاءِ بعدَ تحقُّقِ الفناءِ، قالَ ابنُ الملكِ رحمَهُ اللهُ تعالى: في الحديثِ دلالةٌ على أنَّ رضوانَ اللهِ تعالى على العبدِ فوقَ إدخالِهِ إيّاهُ الجنَّةَ. قالَ الطيِّبيُّ رحمَهُ اللهُ: لأنَّ العبدَ إذا علمَ أنَّ مولاهُ راضٍ عنهُ، فهو أكبرُ في نفسِهِ ممّا وراءَهُ من النَّعم، وإنَّما يتهيَّأُ لَهُ برضاهُ، كما ينتقص عليه بسخطٍ ولم يجد لها لذَّةً وإن عَظُمَت. قالَ الطيبيُّ رحمَهُ اللهُ: وأكبرُ أصنافِ الكرامةِ رؤيةُ اللهِ تعالى. قلتُ: ولعلَّ الرِّضوانَ أكبرُ؛ لاشتمالِهِ على تحصيلِ اللَّقاءِ وسائرِ أنواعِ النَّعماءِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: كلامِ الرَّبِ مع أهلِ الجنَّةِ، ح: (٧٥١٨)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: إحلالِ الرَّضوانِ على أهل الجنَّةِ، ح: (٧١٤٥).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «فيتمنَّى ويتمنَّى»: (والظّاهرُ أنَّ المرادَ بالتَّكريرِ هو التَّكثيرُ، قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: قولُهُ: «أنْ يقولَ» خبرُ «إنَّ»؛ والمعنى: أنَّ أدنى منزلةِ أحدِكم في الجنَّةِ أنْ ينالَ أمانيَّهُ كلَّها؛ بحيثُ لا تبقى له أمنيةٌ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معرفةِ طريقِ الرُّؤيةِ، ح: (٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «ثمانون منها من هذه الأمَّةِ»: (لا ينافي هذا قولَهُ ﷺ: «أرجـو أنْ تكونوا نصفَ أهـل الجنَّةِ»؛ لأنَّهُ يحتملُ أنْ=



مِنهَا مِن هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأَربَعُونَ مِن سَائِرِ الأُمَمِ»، رواهُ التِّرمذيُّ، والدَّارميُّ، والبيهقيُّ فِي «كتابِ البعثِ والنُّشورِ»(١).



يكونَ رجاؤهُ ﷺ ذلك أوَّلًا، ثمَّ زيدَ وبُشِّرَ من عندِ اللهِ بالزِّيادةِ بعدَ ذلك، وأمّا قولُ الطِّيبيِّ رحمَهُ اللهُ: يحتملُ أنْ
 يكونَ النَّمانون مساويًا في العددِ للأربعين؛ فبعيد)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>١) التِّر مذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءِ في كم صفِّ أهلُ الجنَّةِ، ح: (٢٥٤٦)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ) وابنُ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: صفةِ أمَّةِ محمَّدٍ ﷺ، ح: (٤٢٨٩).



٢٨٦٤ ـ عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِاللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُم سَتَرُونَ (١) رَبُّكُم عِيَانًا ﴾(٢).

وأمّا رؤيةُ اللهِ تعالى في الدُّنيا؛ فممكنةٌ، ولكن الجمهورُ من السَّلفِ والخلفِ من المتكلَّمين وغيرِهم على أنّها لا تقعُ في الدُّنيا، وحكى الإمامُ أبو القاسمِ القشيريُّ رحمَهُ اللهُ تعالى في رسالتِهِ المعروفةِ، عن الإمامِ أبي بكرِ بنِ فوركَ أنّهُ حكى فيها قولين للإمامِ أبي الحسنِ الأشعريِّ رحمَهُ اللهُ تعالى أحدَهما: وقوعها، والثّاني: لا تقعُ. ثمَّ مذهبُ أهلِ الحقِّ أنَّ الرُّويةَ قوَّةٌ يبعمُها اللهُ تعالى في خلقِه، ولا يشترطُ فيها الأشعّةُ ولا مقابلةُ المرئيِّ ولا غيرُ ذلكَ، ولكن جرَتِ العادةُ في رؤيةِ بعضِها بعضًا بوجودِ ذلكَ على وجهِ الاتّفاقِ، لا على سبيلِ الاشتراطِ، وقد قرَّرَ أثمتُنا المتكلِّمون ذلكَ بالدَّلائلِ الجليَّةِ، ولا يلزمُ من رؤيةِ اللهِ تعالى إثباتُ جهةٍ لَهُ تعالى عن ذلكَ، بل يراهُ المؤمنون لا في جهةٍ كما يعلمونَهُ لا في جهةٍ. قلتُ: كما يرانا هو لا في جهةٍ ولا مقابلةٍ ولا غيرِ ذلك. والحاصلُ: أنّهُ لا يُقاسُ الغائبُ بالشّاهدِ، لا سيّما الخالقُ بالمخلوقِ؛ ولذا قيلَ: لا يُقاسُ الملوكُ بالحدّادين)، كذا في «المرقاقِ»، (وصرَّحَ بِهِ صاحبُ «شرحِ العقائدِ النسفيَّةِ» وزادَ فيهِ: أمّا الرُّويةُ في المنامِ؛ فقد حُكِيَت عن كثيرٍ من السّلفِ، ولا خفاءَ في أنّها نوعُ مشاهدةٍ يكونُ بالقلبِ دونَ العينِ، انتهى. وفي «الخصائص الصُّغرى» للسيوطيّ: ومن خصائصِهِ أنّهُ يجوزُ لَهُ رؤيةَ اللهِ تعالى في المنامِ، ولا يجوزُ ذلك لغيرِهِ عليه الصلاة والسلام في أحدِ القولين، وعليهِ أبو منصورِ الماتريديُّ رحمَهُ اللهُ)، هكذا في «الحليقِ». م

(٢) البخاريُّ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: (وجوهٌ يؤمئذِ ناضرةٌ)، ح: (٧٤٣٥).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: "سترون ربّكم عيانًا»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: اعلم أنَّ مذهبَ أهلِ السُّنَةِ قاطبة أنَّ رؤية اللهِ تعالى ممكنةٌ غيرُ مستحيلةٍ عقلًا، وأجمعوا أيضًا على وقوعِها في الآخرة؛ أي: نقلًا، وإنَّ المؤمنين يرونَ اللهُ تعالى دونَ الكافرين، وزعمَت طوائفُ من أهلِ البدع المعتزلةِ والخوارجِ وبعضِ المرجَّئةِ أنَّ اللهُ تعالى لا يراهُ أحدٌ من خلقِهِ، وأنَّ رؤيتَهُ مستحيلةٌ عقلًا، وهذا الَّذي قالوهُ خطاً صريحٌ، وجهلٌ قبيحٌ، وقد تظاهرَت أدلَّةُ الكتابِ والسُّنَةِ وإجماعُ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم من سلفِ الأمَّةِ على إثباتِ رؤيةِ اللهِ تعالى في الآخرةِ للمؤمنين، ورواها نحوٌ من عشرين صحابيًّا ﷺ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وآياتُ القرآنِ فيها مشهورةٌ، واعتراضاتُ المبتدعةِ عليها لها أجوبةٌ مسطورةٌ في كتبِ المتكلمين من أهل السُّنَةِ.

م ٦٨٦٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيلَةَ البَدرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُم سَتَرُونَ رَبَّكُم، كَمَا تَرُونَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤيَتِهِ، فَإِنِ استَطَعَتُم (١) أَلَّا تُغلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا ؛ فَافعَلُوا » ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا ؛ فَافعَلُوا » ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ق: ٣٩]، متَّفقٌ عليه (١).

٦٨٦٦ - وَعَن أَبِي رَزِينِ العُقَيلِيِّ ﷺ قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُلُّنَا يَرَى رَبَّهُ؟ مُخلِيًا بِهِ (٣) يَومَ القِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ (٤)، أَلَيسَ كُلُّكُم يَرَى القَمَرَ، لَيلَةَ البَدرِ مُخلِيًا بِهِ؟» القِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ (٤)، أَلَيسَ كُلُّكُم يَرَى القَمَرَ، لَيلَةَ البَدرِ مُخلِيًا بِهِ؟» قُلتُ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّمَا هُو خَلقٌ مِن خَلقِ اللهِ، فَاللهُ أَجَلُّ وَأَعظَمُ»، رواهُ أَبُو داوُدَ (٥).

- (٤) قولُهُ: «يا أبا رزين! أليس كلُّكم يرى القمرَ»: (قالَ الطِّبيقُ رحمَهُ اللهُ: قاسَ القائلُ رؤيةَ اللهِ تعالى على ما في المتعارفِ، فإنَّ الجمعَ الغفيرَ إذا رأوا شيئًا يتفاوتون في الرُّويةِ، لا سيَّما شيئًا لَهُ نوعُ خفاءٍ، فيضمُّ بعضًا بعضًا بالازدحامِ، فمن راء يرى رؤيةً كاملةً، وراءٍ دونَها، فالمرادُ بقولِهِ: «مخليًا» إثباتُ كمالِها، ولذا طابقَ الجوابُ بالتَّشبيهِ بالقمر ليلةَ البدرِ، لا بالهلالِ)، كذا في «المرقاةِ» م
- (٥) أبو داوُدَ، واللَّفظُ لَهُ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الرُّ وَيةِ، ح: (٤٧٣١)، وابنُ ماجه، أبوابُ السُّنَّةِ، ب: فيما أنكرَتِ الجهميَّةُ، ح: (١٨٠).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فإن استطعتم»: (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: ترتيبُ قولِهِ: «إن استطعتم» على قولِهِ: «سترون» بالفاءِ يدلُّ على أنَّ المواظبَ على إقامةِ الصَّلواتِ، والمحافظَ عليها خليقٌ بأن يرى ربَّهُ، وقولُهُ: «لا تُغلبوا»؛ معناهُ: لا تصيروا مغلوبين بالاشتغالِ عن صلاتي الصَّبحِ والعصرِ، وإنَّما خصَّهما بالحثّ؛ لما في الصَّبحِ من ميلِ النَّفسِ إلى الاستراحةِ والنَّومِ، وفي العصرِ من قيامِ الأسواقِ واشتغالِ النّاسِ بالمعاملاتِ، فمن لم يلحقهُ فترةٌ في الصَّلاتين مع ما لَهما من قوَّة المانع، فبالحريِّ ألّا تلحقَهُ في غيرِهما، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: مواقيتِ الصَّلاةِ، ب: فضلِ صلاةِ العصرِ، ح: (٥٥٤)، ومسلمٌ، ك: المساجدِ، ب: فضلِ صلاتي الصُّبح والعصرِ، ح: (١٤٣٤).

 <sup>(</sup>٣) قولُةُ: «مخليًا»: (يُروى على وجهين: بفتح الميم وسكونِ الخاءِ وتشديدِ الياءِ من خَلا يَخْلُو، وبضمَّ الميمِ وتخفيفِ
الياءِ من أُخلِيتُ بِهِ، إذا انفردتُ بِهِ، وأخلى: جاءَ لازمًا ومتعدَّيًا؛ والمعنى: يراهُ الكلُّ منفردًا بنفسِهِ، بحيثُ لا يزاحمُهُ
شيءٌ في الرَّوْيةِ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م



٦٨٦٧ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَدنَى أَهلِ الجَنَّةِ مَنزِلَةً، لَمَن يَنظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةً (١) أَلفِ سَنَةٍ، وَأَكرَمَهُم عَلَى اللهِ مَن يَنظُرُ إِلَى وَجهِهِ غَدوَةً (٢) جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرهِ مَسِيرَةً (١) أَلفِ سَنَةٍ، وَأَكرَمَهُم عَلَى اللهِ مَن يَنظُرُ إِلَى وَجهِهِ غَدوَةً (٢) وَعَشِيّةً »، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ وَجُوهُ يُومَيِذِنَا ضِرَةً (٣) إِلَى رَبِهَ انَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٣]، رواهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ (٣).

٦٨٦٨ ـ وَعَن صُهَيبٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنّة ، قَالَ: وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئًا أَزِيدُكُم؟ فَيَقُولُونَ: أَلَم تُبيِّض وُجُوهَنَا؟ أَلَم تُدخِلنَا الْجَنّة ، وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكشِفُ الْحِجَابَ، [فَينظُرُونَ إِلَى وَجِهِ اللهِ] فَمَا أُعطُوا شَيئًا أَحَبَّ إِلَيهِم مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِم ﷺ ، ثُمَّ قَيكشِفُ الحِجَابَ، [فَينظُرُونَ إِلَى وَجِهِ اللهِ] فَمَا أُعطُوا شَيئًا أَحَبَّ إِلَيهِم مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِم ﷺ ، ثُمَّ قَيكشِفُ الخَسْنَوُا الْخُسُنَى (٤) وَزِيادَة ﴾ [يونس: ٢٦]، رواهُ مسلمٌ (٥).

٦٨٦٩ ـ وَعَن جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِ قَالَ: «بَينَا أَهلُ الجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِم، إِذ سَطَعَ لَهُم نُورٌ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُم، فَإِذَا الرَّبُ قَد أَشرَفَ عَلَيهِم مِن فَوقِهِم، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكُم يَا أَهلَ الجَنَّةِ، قَالَ: وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُم، فَإِذَا الرَّبُ قَد أَشرَفَ عَلَيهِم مِن فَوقِهِم، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكُم يَا أَهلَ الجَنَّةِ، قَالَ: وَذَلِكَ قُولُ اللهِ: ﴿ سَلَكُمُ قُولًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥]، قَالَ: فَينظُرُ إِلَيهِم، وَينظُرُونَ إِلَيهِ، فَلَا يَلتَفِتُونَ إِلَيهِم فِي اللهِ عَنهُم، وَيَبقَى (٢) نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيهِم فِي

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «مسيرةَ ألفِ سنةٍ»؛ (أي: حالُ كونِ جنانِهِ، وما عُطفَ عليهِ كائنةً في مسافةِ ألفِ سنةٍ؛ والمعنى: أنَّ ملكهُ مقدارُ تلك المسافةِ، قيلَ: هو كنايةٌ عن كونِ النّاظرِ يملكُ في الجنَّةِ ما يكونُ مقدارَ مسيرةِ ألفِ سنةٍ؛ لأنَّ المالكيَّةَ في الجنَّةِ خلافَ ما في الدُّنيا)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «غدوةً وعشيَّةً»؛ (أي: صباحًا ومساءً، ولهذا وصَّى بالمحافظةِ على صلاتي طرفَي النَّهارِ كما مرًّ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، بابٌ منه، ح: (٢٥٥٣)، وأحمدُ، ح: (٥٣١٧).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «الحسني»؛ (أي: المثوبةُ الحسني؛ وهي الجنَّةُ، وقولُهُ: «وزيادةٌ»؛ أي: النَّظرُ لوجهِ به الكريمِ، وتنكيرُها للتَّعظيم؛ أي: زيادةٌ عظميةٌ لا يُعرفُ قدرُها، ولا يُكتَنَهُ كنهُها)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: إثباتِ رؤيةِ المؤمنِ، ح: (٤٤٩)، واللَّفظُ لَهُ إلّا ما بينَ المعكوفين فلأبي عوانةَ في «المستخرج» (٤٧٩).

 <sup>(</sup>٦) قولُهُ: «ويبقى نورُهُ»، (أي: أثرُ نورِهِ وثمرةُ ظهورِهِ على ظاهرِهم وباطنِهم، كما يشاهدُهُ أهلُ المشاهدةِ في حالِ البقاءِ
 بعد تحقُّقِ الفناءِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

دِيَارِهِم»، رواهُ ابنُ ماجَه(١).

• ٦٨٧٠ وَسُئِلَ (٢) مَالِكٌ عَن قَولِه: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَظِرَةٌ ﴾ [القِيَامَة: ٢٣]، فَقيل: قومٌ (٣) يَقُولُونَ (٤): إِلَى ثَوَابِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: كَذَبُوا، فَأَينَ هُم عَن قَولِه تَعَالَى: ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّمِ مَ يُومَ لِللَّهُ عُرُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]؟، قَالَ مَالِكٌ: النَّاسُ يَنظرُونَ إِلَى اللهِ يَومَ القِيَامَةِ بِأَعُينِهِم، وَقَالَ: لَو لَم يَرَ المُؤمِنُونَ رَبَّهُم يَومَ القِيَامَةِ، لَم يُعَيِّرِ اللهُ الكَفَّارَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ: ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللَّ اللهُ الكَفَّارَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ: ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهُمْ يَوْمَ لِللَّهُ الْكَفَّارَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ: ﴿ كَلَا إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللَّهُ الْكَفَّارَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ: ﴿ كَلَّ إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللَّهُ الْكَفَّارَ بِالحَجَابِ، وَلَهُ فِي «شرحِ الللهُ الكَفَّارَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ: ﴿ كَلَا إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْكَفَّارَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ: ﴿ كُلَّ إِنْهُمُ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللَّهُ الْكُلُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، رواهُ فِي «شرحِ الللهُ الكَفَّارَ اللَّهُ الكَفَّارَ اللَّهُ الكَفَارَ اللَّهُ الْكَوْرُالِي اللَّهُ الْكُلُكُ اللَّهُ الْكُلُونَ ﴾ [السَّنَةِ » (٥).

١٨٧١ ـ وَعَـنِ ابِسِ عَبَّاسٍ هُ قَـالَ: ﴿ مَا كُذَبَ (١) ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ [الـنجم: ١١] ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ تَزْلَةً

<sup>(</sup>١) ابنُ ماجَه، أبوابُ السُّنَّةِ، ب: فيما أنكرتِ الجهميَّةُ، ح: (١٨٤)، وقالَ البوصيريُّ في «الزَّوائدِ»: (إسنادُهُ ضعيفٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُّهُ: «سُئِلَ مالكُ بنُ أنسٍ»: (وهو صاحبُ المذهبِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فقيلَ: قومٌ»؛ (أي: المعتزلةُ وأشباهُهم من أهلِ البدع)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "يقولون"؛ (أي: في معنى الآيةِ، وقولُهُ: "إلى ثوابِهِ"؛ أي: ناظرةٌ إلى ثوابِ ربِّها، كما قالَ بعضُهم: "إلى" هنا بمعنى النَّعمةِ، مفردُ آلاءِ، مفعولُ ﴿اَيْقِ مُعلَيهِ أَي: منتظرةٌ نعمة ربِّها، وتعقب بأنَّ الانتظارَ عذابٌ، فلا يكونُ في الجنَّةِ، فتدبَّر، وقولُهُ: ﴿ لَمَحْبُونُ كَ اللهِ اللهُ سبحانَهُ، والحجابُ أشدُّ العذابِ، كما أنَّ الرُّوية زيادةٌ على كلِّ مثوبةٍ، حيثُ قال تعالى: ﴿لَلِّينَ آحَسَنُوا المُسْتَى وَزِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]؛ والمعنى: فأين ذلك القومُ ؛ حيثُ وقعوا في بعدٍ وغفلةٍ عن مفهومٍ هذا القولِ، وهو أنَّ المؤمنين غيرُ محجوبين، بل يكونون إلى مقامِ النَظرِ مطلوبين، ويصيرون من كمالِهم في مرتبةِ الحبِّ محبوبين)، التقطتُهُ من "المرقاةِ" و "اللَّمعاتِ". م

<sup>(</sup>٥) «شرحُ السُّنَّةِ» للبغويِّ (١٥/ ٢٣٠).

<sup>(7)</sup> قولُهُ: ﴿مَاكَذَبَ الْفُوَادُ﴾: قالَ السَّيِّدُ: (المنقولُ من عائشةَ وابنِ مسعودِ أنَّهُ ﷺ لم يرَ الله ليلةَ الإسراءِ، وأنَّ المرئيَّ المذكورَ في الآيتين هو جبرائيلُ، والجمهورُ على أنَّهُ رآهُ، فقيلَ: بفؤادِهِ دونَ عينِهِ، وقيلَ: بعينِهِ، هذا هو الصَّوابُ، وقولُهُ: «قالَ عكرمةُ»: فهمَ عكرمةُ من قولِ ابنِ عبّاسٍ ﷺ أنَّهُ رأى بعينِهِ، لكن بمساعدةِ فؤادِهِ، فلذلك تمسَّكُ بالآيةِ، ولو كانَ المرادُ أنَّهُ كانتِ الرُّويةُ بالفؤادِ جليَّةً كالرُّويةِ البصريَّةِ، لم يتَّجه السُّؤالُ بالآيةِ، إلّا أنْ يحملَ الآيةَ على أنَّ المرادُ الذي يكونُ كالإدراكِ البصريِّ في الجلاءِ، وإنَّما خصَّ ذكرَ البصرِ؛ لأنَّهُ محلُّ الإدراكِ الجليِّ =

أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَينِ، رواهُ مسلمٌ (١).

٢٨٧٢ ـ وَفِي رِوَايَةِ التِّرمذيِّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رَأَى (٢) مُحَمَّدٌ رَبَّهُ،.......

- بحسبِ العادةِ، والظّاهرُ أنَّ سؤالَ عكرمة كانَ على قولِ ابنِ عبّاسٍ ﷺ: رأى محمَّدٌ ربَّهُ، كما هو روايةُ التَّرمذيِّ، لا على قولِهِ: «رآهُ بفؤادِهِ» كما هو روايةُ مسلم، وحيئلذٍ لا إشكالَ في الاستدلالِ بالآيةِ الكريمةِ؛ ومعنى جوابِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ إذا تجلَّى بنورِهِ على ما هو عليه؛ اضمحلَّ الإدراكُ، وأمّا إذا تجلَّى على قدرِ ما بقيَ بإدراكِهِ القوَّةُ البشريَّةُ، فإنَّهُ يدركُ على ذلك الوجهِ). م
  - (١) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معنى قولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَقَدْرَءَا مُنْزَلَةٌ أُخْرَى ﴾، ح: (٤٣٧).
- (٢) قولُهُ: «رأى محمَّدٌ ربَّهُ»: (قد اختلفَ العلماءُ، قديمًا وحديثًا، في رؤيتِه ﷺ لربِّهِ تعالى ليلةَ الإسراءِ على ثلاثةِ أقوالٍ، فأثبتَ ذلك ابنُ عبّاسٍ وطائفةٌ، وتوقَّفَ فيه طائفةٌ، وأنكرَت عائشةُ كلى كما وقع في «صحيحِ مسلم»، وجاءَ مثلُهُ عن أبي هريرةَ كلى وجماعةٍ، وهو المشهورُ عن ابنِ مسعودٍ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ من المحدِّثين والمتكلِّمين، قالَ النَّوويُّ تبعًا لغيرِهِ: لم تنفِ عائشةُ الرُّويةَ بحديثِ مرفوعٍ، ولو كانَ معها لذكرَتهُ، وإنَّما اعتمدتِ الاستنباطَ على ما ذكرتهُ من ظاهرِ الآيةِ، وقد خالفَها غيرُها من الصَّحابةِ، والصَّحابيُّ إذا خالفَ قولُهُ غيرَهُ من الصَّحابةِ لم يكُن ذلك القولُ حجَّةً بالاتّفاقِ.

وأمّا احتجاجُها بقولِهِ تعالى: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ آلاً بُصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؛ فجوابُهُ: أنَّ الإدراكَ هو الإحاطةُ، واللهُ تعالى لا يُحاطُ بِهِ، فإذا وردَ النَّصُّ بنفي الإحاطةِ، لا يلزمُ منهُ نفي الرَّويةِ بغيرِ إحاطةٍ، كالقمرِ إذا رآهُ أحدٌ فهو يراهُ، ولكن لا يُدركُ حقيقتهُ وماهيتهُ، فلا يلزمُ من عدمِ الإحاطةِ عدمُ الرُّويةِ، وجاءَ في حديثٍ صحيحٍ: «لا أحصي ثناءً عليكَ كما أثنيتَ على نفسِكَ»، فلا يلزمُ منهُ عدمُ ثنائِهِ، وقد رجَّعَ القرطبيُ قولَ التَّوقُّفِ في هذه المسألةِ؛ لأنَّهُ لا دليل قاطع، وغايةُ ما استدلَّ بهِ الطَّائفتان ظواهرُ متعارضةٌ قابلةٌ للتَّاويلِ، وليست المسألةُ من العمليّاتِ، وإنَّما هي من المعتقداتِ، فلا يُكتفى بها إلّا بالدَّليلِ القطعيِّ، ورُويَ عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ رآهُ بعينِهِ، ومثلهُ عن أنسٍ وأبي ذرِّ وكعبٍ والزُّهريِّ ومعمرٍ وغيرِهم، وكانَ يحلفُ الحسنُ على ذلك، وحُكِيَ مثلهُ عن ابنِ مسعودٍ وأبي هريرةَ وأحمد بنِ حنبلِ، وحكى أصحابُ المقالاتِ عن أبي الحسن الأشعريَّ وجماعةٍ من أصحابِهِ أنَّهُ رآهُ، انتهى.

قلتُ: ليتَ شعري بماذا قالَ الأمامُ أبو منصورِ الماتريديُّ رحمَهُ اللهُ: لعلَّ اللهُ يحدثُ بعدَ ذلك علمًا، وفي «شرحِ مسلم» للنَّوويِّ: قـالَ ابنُ مسعودٍ: رأى رسولُ اللهِ ﷺ وجبريلُ، وهـذا الَّذي قـالَ هـو مذهبُهُ في قـولِـهِ تعالى: = ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النَّجم: 11]، وذهب الجمهورُ من المفسّرين إلى أنَّ المرادَ أنَّهُ رأى ربَّهُ سبحانَهُ، ثمَّ اختلفوا فلاهب جماعةٌ إلى أنَّهُ رآهُ بعينِ رأسِه، قالَ الإمامُ أبو الحسنِ الواحديُّ: قالَ المفسّرون: هذا إخبارٌ عن رؤيةِ النَّبيِّ ﷺ ربَّهُ ليلةَ المعراجِ، قالَ ابنُ عبّاسٍ وأبو ذرَّ وإبراهيمُ التّيميُّ: ربَّهُ ليلةَ المعراجِ، قالَ ابنُ عبّاسٍ وأبو ذرَّ وإبراهيمُ التّيميُّ: رأَهُ بقلبِهِ، وعلى هذا رأى بقلبِهِ ربَّهُ رؤيةً صحيحةً، وهو أنَّ الله تعالى جعلَ بصرَهُ في فؤادِه، أو خلقَ لفؤادِه بصرًا حتَّى رأى ربَّهُ رؤيةً صحيحةً، كما يرى بالعين.

قالَ عليُّ القاري رحمَهُ اللهُ: وهذا قولٌ حسنٌ، ووجهٌ مستحسنٌ، يمكنُ بِهِ الجمعُ بينَ متفرِّقاتِ الأقوالِ، واللهُ تعالى أعلمُ بالحالِ، لذلكَ في «شرحِ العقائدِ النَّسفيَّة»: ثمَّ الصَّحيحُ أَنَّهُ ﷺ إنَّما رأى ربَّهُ بفؤادِهِ لا بعينِهِ، وقالَ الحافظُ ابنُ حجرِ رحمَهُ اللهُ: الجمعُ بينَ إثباتِ ابنِ عبّاسٍ ونفي عائشةَ ﷺ بأنْ يحملَ نفيُها على رؤيةِ البصرِ، وإثباتِهِ على رؤيةِ القلبِ لا مجرَّدِ العلمِ؛ لأنَّهُ ﷺ كانَ عالمًا بِهِ تعالى على الدَّوامِ؛ وأنَّ الرُّؤيةَ التي حصلَت لَهُ خُلِقَت لَهُ في قلبِهِ، كما تُخلَقُ الرُّؤيةُ بالعينِ لغيرِهِ، والرُّؤيةُ لا يُشترطُ لها شيءٌ مخصوصٌ عقلا، ولو جرَتِ العادةُ بخلقِها في العينِ، وفي «روحِ البيانِ»: قالَ كعبُ: إنَّ اللهُ قسَّمَ رؤيتَهُ وكلامَهُ بينَ محمَّدِ وموسى... إلخ، فإيرادُ الرُّؤيةِ في مقابلةِ الكلامِ يدلُّ على رؤيةِ العينِ، لأنَّ موسى ﷺ قد سألَها ومُنعَ منها، فاقتضى أنْ يفضَّلَ النَّبيُ ﷺ بما مُنعَ منهُ، وهو الرُّؤيةُ البصريَّةُ، ولا شكَ أنَّ الرُّؤيةَ القلبيَّةَ الحاصلةَ بالانسلاخِ يشتركُ فيها جميعُ الأنبياءِ حتَّى الأولياءِ، وقد صحَّ أنَّ الرُّوية لا يجدي نفعًا، وفي موسى ﷺ رأى ربَّهُ بعينِ قلبِهِ حينَ خرَّ في الطُّورِ مغشيًا عليهِ، وحملُها على زيادةِ المعرفةِ لا يجدي نفعًا، وفي «كشفِ الأسرارِ»: قالَ بعضُهم: رآهُ بقلبِهِ دونَ عينِهِ، وهذا خلافُ السُّنَةِ، والمذهبُ الصَّحيحُ أنَّهُ ﷺ رأى ربَّهُ بعينِ المَّهِ المَاسِ الأسرارِ»: قالَ بعضُهم: رآهُ بقلبِهِ دونَ عينِهِ، وهذا خلافُ السُّنَةِ، والمذهبُ الصَّحيحُ أنَّهُ أنَّهُ ولى ربَّهُ بعينِ النهى.

وفي «مدراجِ النُّبَرَّةِ»: اتَّفَقَ العلماءُ على إمكانِ رؤيةِ اللهِ تعالى في الدُّنيا، فلا مانعَ بعدَ الإمكانِ من الرُّؤيةِ في المعراجِ، على أنَّ مقامَ المعراجِ كانَ حقيقةً من دارِ الآخرةِ، فما يُرى في دارِ الآخرةِ رآهُ النَّبِيُ ﷺ في المعراجِ؛ ليدعو النّاسَ بعدَ عينِ اليقينِ. وفي «المرقاةِ»: وزعمَ بعضُ النّاسِ أنَّ قومًا من الصُّوفيَّةِ ادَّعوا الرُّؤيةَ لأنفسِهم، فقد أطبقَ المشايخُ على تضليلِ مَن قالَ ذلك، وصنَّفوا في ذلك كتبًا، منهم: أبو سعيدِ الخرّازُ، لَهُ في إنكارِ ذلك كتبٌ ورسائل، وكذا للجنيدِ في تكذيبِ مَن ادَّعاهُ رسائلُ وكلامٌ كثيرٌ، وأجمعوا على أنَّ مَن ادَّعى ذلك لم يعرف الله سبحانَهُ)، هذا كلُّه حاصلُ ما في «الخازنِ» و «روحِ البيانِ» و «مدراجِ النُّبوَّةِ» و «المرقاةِ» و «السِّيرةِ المحمَّديَّةِ» لمولانا محمَّد كرامة العليِّ الدَّهلويِّ رحمَهُ اللهُ. م

قَالَ<sup>(۱)</sup> عِكرِمَةُ قُلتُ: أَلَيسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُوَيُدَرِكُ ٱلْأَبْصَدَر ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، قَالَ: وَيحَكَ، ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، وَقَد رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَينِ (٢).

٦٨٧٣ ـ وَعَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ: لَقِيَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ كَعبُّ: إِنَّ اللهُ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَينَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، الجِبَالُ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعبُّ: إِنَّ اللهُ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَينَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، الجِبَالُ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعبُّ: إِنَّ اللهُ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَينَ مُحَمَّدٌ مَرَّ يَينِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّ يَينِ، وَالَهُ مُحَمَّدٌ مَرَّ يَينِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّ يَينِ، وَلَا مُسرُوقٌ: فَدَخَلتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلتُ: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ وَلَيْ اللهُ يَعْمِى اللّهِ مَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَيَعْرَفُ اللهُ وَيَعْرَفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَنِي قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللهُ عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغْزِلُ اللهُ الفَيْتَ ﴾ [الفمان: ٣٤]؛ فقد أُم يَعْمَ النِي قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللهُ عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغْزِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ المَاعَةِ وَيُغْزِلُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «قالَ عكرمةُ»: (والظّاهرُ: أنَّ سؤالَ عكرمةَ كانَ على قولِ ابنِ عبّاسٍ: «رأى محمَّدٌ ربَّهُ»، كما هو روايةُ التَّرمذيِّ، لا على قولِهِ: رآهُ بفؤادِهِ، كما هو روايةُ مسلم، وحينتذ لا إشكالَ في الاستدلالِ بالآيةِ الكريمةِ، ومعنى جوابِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ إذا تجلَّى بنورِهِ على ما هو عليهِ؛ اضمحلَّ الإدراكُ، وأمّا إذا كانَ تجلَّى على قدرِ ما بقي بإدراكِهِ القوَّةُ البشريَّةُ، فإنَّهُ يدركُ على ذلك الوجهِ)، كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>٢) التّرمذيُّ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومِن سورةِ النَّجم، ح: (٣٢٧٩)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «فكبَّر حتَّى جاوبَتهُ الجبالُ»: فالوجهُ أنْ يُحملَ التَّكبيرُ على تعظيمِ ذلك المقامِ، والتَّشوُّقِ إلى ذلك المرامِ؛ لكنَّهُ لم يرد عليهِ جوابُ الكلام، «فقالَ ابنُ عبّاسِ: إنّا بنو هاشم»؛ أي: فيجبُ تعظيمُنا وتكليمُنا وتفهيمُنا)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ثمَّ قرأتُ: لقد رأى من آياتِ ربِّهِ»: (لا يخفى أنَّ هذه الآيةَ ليسَت مناسبةٌ لمقصودِهِ في إثباتِ الرُّؤيةِ، ولكنَّ المرادَ: قرأتُ الآياتِ الَّتِي هذه الآيةُ خاتمتُها؛ وهو قولُهُ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ﴾ [النَّجم: ٨]، كما في الرِّوايةِ الأُخرى)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ النَّجمِ، ح: (٣٢٧٨)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٢٠). وفي «لمعاتِ التَّنقيج» (٩/ ١٤٣): (وقولُهُ: «قفَّ لَهُ شعري»؛ أي: قامَ فزعًا).

3 ٦٨٧٤ ـ وَرَوَى الشَّيخَانِ مَعَ زِيَادَةٍ وَاختِلَافٍ وَفِي رِوَايَتِهِمَا: [عَن مَسرُوقٍ]، قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ ﴿ وَالْمَانَ قَالَ اللَّهُ اللِّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُولِيَّ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ الللللْمُولَا اللللْمُولَا اللَّهُ اللللْمُولَا الللْمُولَ اللللْمُولَا اللللْمُولَا الللْمُولَا الللَّهُ اللللَّهُ الللْمُولَا اللَّلْمُولَا اللْمُولَا الللْمُولَا الللْمُولَا الللْمُولَ

م ٦٨٧٠ ـ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ فِي قَولِهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴾ [النجم: ٩]، وَفِي قَولِهِ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١٩]، قَالَ فِيهَا (٣) كُذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١٨]، قَالَ فِيهَا (٣) كُلِّهَا: رَأًى جِبريلَ ﷺ لَهُ سِتُّمِئَةٍ جَنَاح، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤).

٦٨٧٦ - وَفِي رِوَايَةِ التِّرمذيِّ: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُوَادُمَارَأَى ﴾ [النجم: ١١] قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِن رَفرَفٍ قَد مَلاً مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ(٥٠).

٦٨٧٧ ـ وَلَهُ وَلِلبُخَارِيِّ فِي قَولِه تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ﴾ [النجم: ١٨]، قَالَ: رَأَى

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «ذاك جبريلُ هُلهِ»؛ (أي: لا الرَّبُّ سبحانَهُ في هذا المقامِ، ثمَّ استأنفَ؛ لبيانِ دفعِ ما عسى أنْ يُقالَ: إنَّهُ ﷺ كانَ يرى جبريلَ هُلهُ دائمًا، فما وجهُ تخصيصِ ذكرِ رؤيتِه في هذا المقامِ؟ فقالَت: «كانَ»؛ أي: جبريلُ، «يأتيهِ في صورةِ الرَّجل»؛ أي: متشكِّلًا بشكلِهِ، وغالبًا بصورةِ دحيةً)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: إذا قالَ أحدُكم: آمين، والملائكةُ في السَّماءِ: آمين، ح: (٣٢٣٥)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: معنى قولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ رَمَا مُنزَلَةُ أُخْرَىٰ ﴾، ح: (٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «قالَ: فيها كلِّها رأى جبريلَ هُ السَّهِ»؛ (يعني: الضَّمائرُ كلُّها راجعةٌ إلى جبريلِ، وهذا التَّأويلُ مطابقٌ وموافقٌ لما فهمَت عائشةُ من الآياتِ كما سبقَ التَّنبيهُ عليهِ، وقد قالَ بعضُ علمائنا: إنَّ ابنَ مسعودٍ أعلمُ الصَّحابةِ بعدَ الخلفاءِ الأربعةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: التَّفسيرِ، ب: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوَّادَتَىٰ ﴾، ح: (٤٨٥٦)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: في ذكرِ سدرةِ المنتهى، ح: (٤٣٢ \_ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ، أبوابُ التَّفسيرِ، ب: ومن سورةِ والنَّجمِ، ح: (٣٢٨٣)، وأحمدُ (٣٧٤٠)، وقالَ التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

قولُهُ: «رفرفٍ»: ففي النِّهايةِ: (أي: بساطٍ، وقيلَ: فراشٌ).



رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ(١).

٦٨٧٨ ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَل رَأَيتَ (٢) رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» (٣)، رواهُ مسلمٌ (٤).



<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: إذا قالَ أحدُكم: آمين، والملائكةُ في السَّماءِ: آمين، ح: (٣٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «هل رأيتَ ربَّكَ»؛ (أي: في ليلةِ المعراج)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «نورٌ أنَّى أراهُ»: (قالَ ابنُ الملكِ: اختلفَ في رؤيتِهِ في تلك اللَّيلةِ، وفي الحديثِ دليلٌ للفريقين على اختلافِ الرَّوايتين؛ لأنَّهُ رُوِيَ بفتحِ الهمزةِ وتشديدِ النُّونِ المفتوحةِ، فيكون استفهامًا على سبيلِ الإنكارِ، ورُوِيَ بكسرِ النُّونِ، فيكونُ دليلًا للمثبتين، ويكونُ حكايةً عن الماضي بالحالِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: في قولِه ﷺ: «نورٌ أنَّى أراهُ»، ح: (٤٤٣).



٩ ٦٨٧٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَارُكُم جُزَّ مِن سَبِعِينَ جُزَّا مِن نَارِ جَهَنَّمَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن كَانَت (١) لَكَافِيَةً، قَالَ: «فُضَّلَت عَلَيهِنَّ بِتِسعَةٍ وَسِتِّينَ جُزَّا كُلُّهُنَّ مِثلُ حَرِّهَا»، متَّفقٌ عليه، واللَّفظ للبخاري، وَفِي رِوَايَةٍ مسلمٍ: «نَارُكُمُ الَّتِي يُوقِدُ ابنُ آدَمَ»، وَفِيهَا: «عَلَيهَا» و «كُلُّهَا» بدل «عَليهِنَّ» و «كُلُّهُنَّ» (٢).

· ٨٨٨ - وَعَنهُ هُ مُن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أُوقِدَ عَلَى النَّارِ ٣ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احمَرَّت، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيهَا

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "إنْ كانَت لكافية": ("إنْ" هي المخفَّفةُ من المثقَّلةِ، واللّام هي الفارقةُ، وقولُهُ: "فضَّلَت": حاصلُ الجوابِ منعُ الكفايةِ؛ أي: لا بدَّ من التَّفضيلِ؛ لحكمةِ كونِ عذابِ اللهِ أشدَّ من عذابِ النّاسِ، ولذلك أوثِرَ ذكرُ النّارِ على سائرِ أصنافِ العذابِ في كثيرٍ من الكتابِ والسُّنَّةِ، وإنَّما أظهرَ اللهُ هذا الجزءَ من النّارِ في الدُّنيا أنموذجًا لما في تلكَ الدّارِ، قالَ الإمامُ الغزالي عليهِ رحمةُ الباري في "الإحياءِ": اعلم أنَّكَ أخطأتَ في القياسِ، فإنَّ نارَ الدُّنيا لا تناسبُ نارَ جهنَّم، ولكن لمّا كانَ أشدُّ عذابٍ في الدُّنيا عذابَ هذه النّارِ، عُرِفَ عذابُ جهنَّمَ بها، وهيهات لو وجدَ أهلُ الجحيمِ مثلَ هذه النّارِ؛ لخاضوها هربًا ممّا هم فيهِ)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: صفةِ النَّارِ وأنَّها مخلوقةٌ، ح: (٣٢٦٥)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: جهنَّمَ أعاذَنا اللهُ منها، ح: (٧١٦٥).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٢٥): («لكافيةٌ»؛ أي: هذه النّارُ الَّتي تراها في الدُّنيا كانَت كافيةً في الإحراقِ والتَّعذيبِ، «فُضِّلَت عليهنَّ»؛ أي: زيدتَ على نيرانِ الدُّنيا وحرِّها ونكايتِها).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أوقِدَ على النّارِ»: (والحديثُ دليلٌ على أنَّ النّارَ مخلوقةٌ كما ذهبَ إليهِ أهلُ السُّنَّةِ، خلافًا للمعتزلةِ وجماعةٍ من أهل البدع، ويؤيِّدُنا قولُهُ تعالى: ﴿أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] بصيغةِ الماضي)، كذا في «المرقاةِ». م

أَلفَ سَنَةٍ حَتَّى ابيَضَّت، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيهَا أَلفَ سَنَةٍ حَتَّى اسوَدَّت، فَهِي سَودَاءُ مُظلِمَةٌ»، رواهُ التّرمذيُّ(١).

١٩٨١ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو أَنَّ رَصَاصَةً مِثلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثلِ الجُمجُمةِ - أُرسِلَت مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمسِمِتَةِ سَنَةٍ؛ لَبَلَغَتِ الأَرضَ قَبلَ اللَّيلِ، وَلَو أَنَّهَا أُرسِلَت مِن رَأْسِ السِّلسِلَةِ؛ لَسَارَت أَربَعِينَ خَرِيفًا اللَّيلَ وَالنَّهَارَ قَبلَ أَن تَبلُغَ أَصلَهَا أَو قَعرَهَا "ثَهُ التَّرمذيُّ".

٦٨٨٢ ـ وَعَن أَبِي بُردةَ عَن أَبِيهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وادِيًا يُقَالُ لَهُ: هَبهَبُ، يَسكُنهُ كُلُّ جَبَّارِ»، رواهُ التِّرمذيُّ (١٠).

٦٨٨٣ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّعُودُ جَبَلٌ مِن نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الكَافِرُ سَبِعِينَ خَرِيفًا، وَيَهوِي فِيهِ كَذَلِكَ مِنهِ أَبَدًا (٥٠)»، رواهُ التِّرمذيُّ (١٠).

٦٨٨٤ ـ وَعَنهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لِسُرَادِقِ النَّارِ أَربَعَةُ جُدُرٍ، كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مِثلُ مَسِيرَةِ

<sup>(</sup>۱) التِّرمذيُّ واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، بابٌ منه، ح: (۲۰۹۱)، وابنُ ماجه، ك: الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (۲۳۲۰). قلتُ: رواه التِّرمذيُّ من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا، ثمَّ رواهُ موقوفًا على أبي هريرةَ، قالَ الترمذي: «والموقوفٌ أصحُّ، ولا أعلمُ أحدًا رفعَهُ غيرُ يحيى بن أبي بكيرٍ عن شريكٍ».

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «أو قعرَها»: (شكٌ من الرّاوي، والمرادُ بقعرِها نهايتُها، وهي معنى أصلِها حقيقة أو مجازًا، فالتّرديدُ إنّما هو في اللّفظِ المسموع)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّم، ب: في بعدِ قعرِ جهنَّم، ح: (٢٥٨٨)، وأحمدُ (٦٨٥٦)، وقالَ التَّرمذيُّ:
 (هذا حديثٌ إسنادُهُ حسنٌ صحيحٌ).

قولُهُ: «السِّلسلةِ»: يريدُ ما سلسلةَ الصِّراطِ.

<sup>(</sup>٤) الدَّراميُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: في أوديةِ جهنَّمَ، ح: (٢٨٥٨)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقَهُ الذَّهبيُّ (٨٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «أبدًا»: (قيدٌ للفعلين؛ أي: يكونُ دائمًا في الصُّعودِ والهبوطِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٦) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ قعرِ جهنَّمَ، ح: (٢٥٧٦)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقهُ الذَّهيئُ (٨٧٦٤).

أَربَعِينَ سَنَةً»، رواهُ التِّرمذيُّ (١).

م ٦٨٨٥ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ جَزءِ [الزُّبَيدِيَّ] ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ أَعنَاقِ (٢) البُختِ، تَلسَعُ إِحدَاهُنَّ اللَّسعَة، فَيَجِدُ حَموَتَهَا أَربَعِينَ حَرِيفًا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ البِغَالِ المُوكَفَةِ، تَلسَعُ إِحدَاهُنَّ اللَّسعَة، فَيَجِدُ حَموَتَهَا أَربَعِينَ سَنَةً»، رواهُ أحمدُ (٣).

٦٨٨٦ ـ وَعَنِ الحَسَنِ [عَن أَبِي سَلَمَة] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشَّمسُ وَالقَمَرُ ثُورَانِ مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ يَومَ القِيَامَةِ»، فَقَالَ الحَسَنُ: وَمَا ذَنبُهُمَا؟ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ (٤) عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَكَتَ الحَسَنُ، رواهُ البيهقيُّ فِي «كتابِ البعثِ والنَّشُورِ» (٥).

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٨٤)، وأحمدُ ح: (١١٢٣٤)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٢٨).

وفي «شرح المصابيح» لابن الملكِ (٦/ ١٣٤): («لسرادقِ النّارِ»: السِّرداقُ: ما أحاطَ بشيءٍ).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «كأمثالِ البختِ»: («في القاموسِ» البختُ بالضَّمَّ: الإبلُ الخراسانيَّةُ، قولُهُ: «فيجدُ حموتَها» بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ الميمِ؛ أي: شدَّقِ ألمِها، وفي «الصّراحِ»: الحموةُ «سختى وتيزى درد»، قولُهُ: «البغالِ الموكفةِ»: الإكافُ للحمارِ كالسَّرِج للفرسِ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٣) أحمدُ، واللَّفظُ لَهُ، ح: (١٧٧١٢)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «أحدِّثُكَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: (قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: أي: تقابلُ النَّصَ الجليَّ بالقياسِ، ويجعلُ موجبَ دخولِ النَّارِ العملَ، فإنَّ الله يفعلُ ما يشاءُ ويحكمُ ما يريدُ، أقولُ: الظّاهرُ من سؤالِهِ بيانُ الحكمةِ في إدخالِهما النّارَ مع انقيادِهما وطاعتِهما للملكِ الجبّارِ، والنّارُ إنَّما هي دارُ البوارِ للكفّارِ والفجّارِ، فمعنى قولِ أبي هريرةَ: أحدِّثُكم عن رسولِ اللهِ ﷺ ما سمعتُهُ، وليس لي مزيدُ علم على ذلك، «فسكت الحسنُ» فثبتَ أنَّ سؤالَهُ حسنٌ، وكذا جوابُهُ مستحسنٌ، مع أنَّهُ لا يلزمُ من إدخالِهما في النّارِ تعذيبُهما كخزنةِ جهنَّمَ، فقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّما جعلا في النّارِ؛ لأنَّهما قد عبدا من دونِ اللهِ؛ تبكيتًا للكافرين)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) الطَّحاويُّ في «شرحِ مشكلِ الآثارِ» (١/ ١٧٠)، ح: (١٨٣)، وصحَّحَهُ البخاريُّ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: صفةِ الشَّمسِ، ح: (٣٢٠٠).

٦٨٨٧ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ هُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي قَولِهِ: ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ [الكهف: ٢٩] قَالَ: «كَعَكَرِ النَّيتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجِهِهِ سَقَطَت فَروَةُ (١) وَجِهِهِ فِيهِ»، رواهُ التَّرمذيُّ (٢).

مم٨٨ - وَعَن أَبِي أُمَامَة هُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ فِي قُولِهِ: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ [إبراهيم: ٧١] قَالَ: ﴿ يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيكرَهُهُ ، فَإِذَا أُدنِيَ مِنهُ شَوَى وَجهَهُ ، وَوَقَعَت فَروَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ وَقَعَت فَروَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ وَمَعَد: ١٥] وَيَقُولُ: ﴿ وَإِن قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ وَمَعَد: ١٥] وَيَقُولُ: ﴿ وَإِن يَشَعُوا مَا مَا عَمُ مِن دُبُرِهِ ، يَقُولُ اللهُ: ﴿ وَسُعُوا مَا مَا عَمَ مَعَا اللهُ الله

٦٨٨٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ الحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِم فَيَنفُذُ الحَمِيمُ حَتَّى يَمرُقَ مِن قَدَمَيهِ وَهُوَ الصَّهرُ، ثُمَّ يُعَادُ (١) كَمَا كَانَ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «فروةُ وجهِهِ»: (والأصلُ فيه فروةُ الرَّأسِ، وهي جلدتُهُ بما عليها من الشَّعرِ، فاستعارَها من الرَّأسِ للوجهِ)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>۲) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهلِ النّارِ، ح: (۲٥٨١)، وأحمدُ ح: (١١٦٧٢)،
 وحسَّنةُ ابنُ حجرِ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٢٧).

قولُهُ: «كعكر الزَّيتِ» أي: دُرْدِيِّه.

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٨٣)، وصحَّحَهُ الحاكمُ
 ووافقهُ الذَّهبيُّ (٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ثمَّ يُعادُ»؛ (أي: ما في جوفِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٨٢)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وأحمدُ، ح: (٨٨٦٤).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٣٢): («الحميمُ»: وهو الماءُ البالغُ نهايةَ الحرِّ، «فيسلتُ»؛ أي: يقطعُ، أو يمسحُ، «يمرقُ»؛ أي: يخرجُ، «وهو الصَّهرُ» المذكورُ في قولِهِ تعالى: ﴿ يُصَّمَهُرُ بِهِ عَهُ؛ أي: يذابُ بالحميمِ المسكوبِ على رؤوسهم، ﴿ مَا فِي بُطُونِمِمُ ﴾ [الحجِّ: ٢٠] من شحومٍ وغيرِها، فيقطِّمُها ويخرجُ من أدبارِهم.

• ٦٨٩٠ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو أَنَّ دَلُوا مِن غَسَّاقٍ (١) يُهرَاقُ فِي الدُّنيَا؛ لَأَنتَنَ أَهلَ الدُّنيَا»، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

7۸۹۱ = وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الآَيَةَ: ﴿ اَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلاَ مَّوُنَّ إِلَّا وَاللهِ عَلَيْهِ وَلاَ مَعُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَعُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَعُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَعُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٦٨٩٢ ـ وَعَن أَبِي الدَّردَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُلقَى عَلَى أَهلِ النَّارِ الجُوعُ، فَيَعدِلُ مَا هُم فِيهِ مِنَ العَذَابِ، فَيَستَغِيثُونَ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ مِن ضَرِيعٍ (٥٠)؛ لَا يُسمِنُ وَلَا يُغنِي مِن جُوعٍ، فَيَستَغِيثُونَ هُم فِيهِ مِنَ العَذَابِ، فَيَستَغِيثُونَ بَطُعَامٍ مِن ضَرِيعٍ (٥٠)؛ لَا يُسمِنُ وَلَا يُغنِي مِن جُوعٍ، فَيَستَغِيثُونَ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «من غسّاقِ»: (وهو الصَّديدُ الباردُ المنتنُ لا يُقدَرُ على شربِهِ من برودتِهِ، كما لا يُقدَرُ على شربِ الحميمِ لحرارتِهِ. قلتُ: وهو الملائمُ للجمعِ بينهما في قولِهِ تعالى: ﴿ فَيْتَدُوقُوهُ جَيدُ وَعَندًا قُ ﴾ [ص: ٥٧]، وكذا في قولِهِ سبحانَهُ: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا ﴿ آَلَ اللَّهُ عَلَى النَّسْرِ المشوَّسِ اعتمادًا على فهم السّامعِ ) ، كذا في «المرقاقِ». م

 <sup>(</sup>۲) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّم، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهلِ النّارِ، ح: (۲۰۸٤)، وأحمدُ (۱۱۲۲۹)،
 وحسَّنةُ أبنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواة» (٥/ ۲۲٨).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ولا تموتُنَّ إلّا وأنتم مسلمون»؛ (أي: لا تكونُنَّ على حالٍ سوى حالِ الإسلامِ إذا أدرككم الموتُ، فمن واظبَ على هذه الحالةِ وداومَ عليها؛ ماتَ مسلمًا، وسَلِمَ في الدُّنيا من الآفاتِ، وفي الآخرةِ من العقوباتِ، ومَن تقاعدَ عنها وتقاعسَ؛ وقعَ في العذابِ في الآخرةِ، ومن ثمَّ أتبعَهُ ﷺ بقولِهِ: «لو أنَّ قطرةً من الزَّقُّومِ» قالَ شارحٌ: الزَّقُّوم: شجرةٌ خبيثةٌ مُرَّةٌ كريهةُ الطَّعمِ والرَّائحةِ، يُكرَهُ أهلُ النّارِ على تناولِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهـلِ النّـارِ، ح: (٢٥٨٥)، وابـنُ ماجَـه، أبـوابُ الزُّهـدِ، ب: صفةِ النّارِ، ح: (٤٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «من ضريع»: (وهو نبتٌ بالحجازِ لَهُ شوكٌ لا تقربُهُ دابَّةٌ لخبيْهِ، ولو أكلَت ماتَت، والمرادُ هنا: شوكٌ من نارٍ أمَرُّ من الصَّبرِ، وأنتنُ من الجيفةِ، وأحرُّ من النّارِ، وقولُمهُ: «فيقولون: ادعوا»؛ أي: يقولُ الكفّارُ بعضُهم لبعضٍ:=

بِالطَّعَامِ، فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي عُصَّةٍ، فَيَذَكُرُونَ أَنَّهُم كَانُوا يُجِيزُونَ الغَصَصَ فِي الدُّنيَا بِالشَّرَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرفَعُ إِلَيهِمُ الحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَت مِن وُجُوهِهِم، شَوَت وُجُوهَهُم، فَيَشُونُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرفَعُ إِلَيهِمُ الحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَت مِن وُجُوهِهِم، شَوَت وُجُوهَهُم، فَإِذَا دَخَلَت بُطُونَهُم قَطَّعَت مَا فِي بُطُونِهِم، فَيقُولُونَ: ادعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّم، فَيقُولُونَ: ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِ إِلْبَيِّنَتِ قَالُوابَلَى قَالُوا فَادَعُوا وَمَا وُعَيْلِكِ إِلَا فِيصَلَلِ ﴾ [غسان: ١٥]» قسال: ﴿فَيقُولُونَ: ﴿وَيَكُولُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَيُكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]»، قال: ﴿فَيجِيبُهُم ﴿إِلَكُمْ اللّهِ عَلَيْنَا رَبُّكُم وَيَنَ إِجَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُم أَلفَ عَامٍ، قَالَ: ﴿فَيقُولُونَ: ﴿رَبّنَا عَلَيْنَا مِقْوَلُونَ: ﴿رَبّنَا عَلَيْنَا مِقْوَلُونَ: ﴿وَبَنَا عَلَيْنَا مِقُولُونَ الْعَمْ أَلفَ عَامٍ، قَالَ: ﴿فَعِندَ ذَلِكَ يَتُسُوا مِن كُلِّ حَيرٍ، وَيَنَ إِلَاكُ مِنْ وَيَكُولُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسَرَةِ وَالْوَيلِ»، قَالَ: ﴿مَنَا عَلَيْنَا مِقْوَلُونَ الرَّعُونَ وَي الزَّفِيرِ وَالْحَسَرةِ وَالْوَيلِ»، قَالَ عَبُدُ اللّهِ بنُ عَبِدِ الرَّحَمَنِ ﴿ وَالنَّاسُ لَا يَمِعُونَ وَ عَلَى السَّرُونَ فَي النَّاسُ لَا يَوْمَا مَالَولِيلِ»، قَالَ عَبُدُ اللهِ مَوْنَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسَرةِ وَالْوَيلِ»، قَالَ عَبُدُ اللهِ مَوْنَ المَالَ المَوْنِهُ مَوْقَا على أَبِي الدَّرِينَ مَنْ عَبُل الرَّعُونَ المَوْنَ عَلَى المَوْوقَ على أَبِي الدَّرَافَ يَسَلُ الرَّاقِيلَ مَا لَوْلُولِ السَّوْلُ السَّوْلُ عَلَى أَن يقالَ مَن قِبَل الرَّاقِي )، وواهُ التَّرَمذيُ (٢٠٤ أَي اللَّهُ مِن وَالْمَالَ ذَلكَ لِيسَ مَمَّا يمكِنُ أَن يقالَ مِن قِبَل الرَّاقِي)، وواهُ التَّرَمذيُ (٢٠٤ أَي المَالَ وَلكَ ليسَ مَمَّا يمكِنُ أَن يقالَ مِن قِبَل الرَّاقِي )، رواهُ التَّرمذيُ (٢٠٤ أَي اللَّهُ المَالَ وَلكَ ليسَ مَمَّا يمكِنُ أَن يقالَ من قِبَل الرَّالَ والنَّالُ ولكَ ليسَ مَمَّا يمكنُ أَن يقالَ من قِبَل الرَّالَ والمَالَ والمَالَ واللَّالَ المُولِولِ المَالَ المُعْونَ المَالَ المُولِولِ المَالَ المَالَ الْوَلِي المَ

ادعوا خزنة جهناً فيدعونهم، ويقولون لهم: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَنِّفْ عَنَا يَوْمَا مِنَ الْعَدَابِ ﴾ ، وقولُهُ: ﴿ وَمَادُعَاهُ الْكَفِينَ إِلَا فِي صَلَالٍ ﴾ : وهذا لا يدلُّ على أنّه لا يُستجابُ لهم دعوةٌ في الدُّنيا، كما فهمه بعضُ العلماء ، وقد استجيبَ دعاءُ الشَّيطانِ في الإمهالِ ، وقولُهُ: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ ﴾ إلزامٌ للحجَّةِ وتوبيخٌ ، وأنّهم خلَفوا وراءَهم أوقات الدُّعاءِ والتَّضرُّع ، وعطلوا الأسبابَ التي يستجيبُ لها الدَّعواتِ ، قالوا: فادعوا أنتم فإنّا لا نجترئ على الله ذلك ، وليس قولُهم: فأدعوا رجاءَ المنفعة ، ولكن للدَّلالةِ على الخبيةِ ، فإنَّ الملكَ المقرَّبَ إذا لم يسمع دعاؤه ، فكيف يسمعُ دعاءُ الكافرين. وقولُهُ: ﴿ يَكُمُ لِكُ فِي سَلْ ربَّكَ داعيًا ليحكمَ بالموتِ علينا ربُّك؛ لنستريحَ ، أو مَن قضى عليهِ إذا أماتَهُ ؛ فالمعنى: ليمتنا ربُّك؛ فنستريحَ ) ، التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) أي: الإمامُ الدّارميُّ صاحبُ السُّننِ شيخُ التّرمذيّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ مرفوعًا التِّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ جهنَّم، ب: ما جاءَ في صفةِ طعامِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٨٦)، والطَّبريُّ في «جامعِ البيانِ»، ت: شاكر (١٩/ ٧٨)، ورجَّحَ التِّرمذيُّ الرِّوايةَ الموقوفةَ، وأخرجَها موقوفًا ابنُ أبي شيبةَ، ح: (٣٥٢٦٦)، وقالَ الشَّيخُ محمَّد عوّامة حفظَهُ اللهُ: (سندُهُ حسنٌ).

مرفوعًا كما يُفهم من صدرِ الحديثِ.

٦٨٩٣ ـ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤتَى (١) بِجَهَنَّمَ يَومَئِذِ لَهَا سَبعُونَ أَلفَ وَمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا»، رواهُ مسلمٌ (٢).

3 ٦٨٩٤ ـ وَعَنِ النَّعِمَانِ بِنِ بَشِيرٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَهوَنَ أَهلِ النَّارِ عَذَابًا مَن لَهُ نَعَلَانِ (٣) وَشِرَاكَانِ مِن نَارٍ، يَغلِي مِنهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغلِي المِرجَلُ، مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَا هُونُهُم عَذَابًا»، متَّفقٌ عليه (٤).

٩٩٥ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْ وَنُ<sup>(٥)</sup> أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ،

قولُهُ: «بطعام ذي غصَّةٍ»: وهو ما ينشبُ في الحلقِ من عظمٍ وغيرِه، ولم يسغ، «بكلاليبِ الحديدِ»: جمعُ كَلُّوب بالتَّشديدِ: حديدةٌ معوجَّةُ الرَّأسِ.

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «يُؤتى بجهنَّم»؛ (أي: يُؤتى بها من المكانِ الَّذي خلقَها اللهُ تعالى فيهِ، وقولُهُ: «يجرونها»؛ أي: إلى أنْ تدارَ بأرضٍ لا تبقى للجنَّةِ طريقٌ إلّا الصِّراطَ على ظهرِها، وفائدةُ هذه الأزمَّةِ الَّتي يُجرُّ بها بعدَ الإشارةِ إلى عظمتِها منعُها من الخروجِ على المحشرِ إلّا مَن شاءَ اللهُ منهم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ وصفةُ نعيمِها وأهلِها، ب: في شدَّةِ حرِّ نارِ جهنَّمَ، وبُعدِ قعرِها وما تأخذُ من المعذَّبين، ح: (٧١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «نعلان»؛ (أي: من تحتِ قدمِهِ، وشراكان؛ أي: من فوقِها، وهذا بالنَّسبةِ إلى مَن لم يغمس في الجحيمِ، ولذا قالَ: «ما يُرى»: بصيغةِ المجهولِ؛ أي ما يظنُّ مَن له نعلان وشراكان من نارٍ أنَّ أحدًا؛ أي من أهلِ النّارِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الإيمانِ، ب: أهونِ أهلِ النّارِ عذابًا، ح: (١٧٥)، والبخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنّارِ، ح: (٦٥٦٢).

قولُهُ: «يغلي»: الغليان هو شدَّةُ اضطرابِ الماءِ ونحوِهُ على النّارِ؛ لشدَّةِ اتِّقادَها، «المرجلُ»: قدرٌ معروفٌ.

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «أهونُ أهلِ النّارِ»: (الهوانُ إضافيٌّ بالنّسبةِ إلى ما فوقَهُ من العذابِ، ويشتركُ أبو طالبٍ وغيرُهُ، كما هو ظاهرُ الحديثِ السّابقِ، ويحتملُ أنْ يكونَ هوانُ عذابِ أبي طالبِ بالنّسبةِ إلى كلِّ مَن عداهُ، وهذا على ما هو مذهبُ أهلِ السُّنَةِ والجماعةِ، وقد يُروى حديثٌ في خلافِهِ، وهو ضعيفٌ)، كذا في «اللّمعاتِ»، وقالَ في «المرقاةِ»: (وإنَّما خُفَّفَ عذابُهُ؛ لكونِهِ حاميًا لَهُ ﷺ عن تشديدِ عداوةِ الكفَّارِ، فلمّا خَفَّفَ؛ خُفَّفَ جزاءً وفاقًا). م

وَهُوَ مُنتَعِلٌ بِنَعلَينِ يَعلِي مِنهُمَا دِمَاغُهُ»، رواهُ البخاريُّ (١).

٦٨٩٦ - وَعَن أَنَسٍ ﷺ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لِأَهوَنِ أَهلِ النَّارِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ: لَو أَنَّ لَكَ (٢) مَا فِي الأَرضِ مِن شَيءٍ ؟ أَكُنتَ تَفتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ: نَعَم، فَيَقُولُ: أَرَدتُ (٣) مِنكَ أَهوَنَ مِن لَو أَنَّ لَكَ (٢) مَا فِي الأَرضِ مِن شَيءٍ ؟ أَكُنتَ تَفتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ: نَعَم، فَيَقُولُ: أَرَدتُ (٣) مِنكَ أَهوَنَ مِن هَذَا، وَأَنتَ فِي صُلبِ آدَمَ: أَلَّا تُشرِكَ بِي شَيئًا، فَأَبيتَ إِلَّا أَن تُشرِكَ بِي»، متَّفقٌ عليهِ (١).

٦٨٩٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤتَى بِأَنعَمِ أَهلِ الدُّنيَا مِن أَهلِ النَّارِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُصبَغُ فِي النَّارِ صَبغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابنَ آدَمَ، هَل رَأَيتَ خَيرًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ.

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: أهونِ أهل النَّارِ عذابًا، ح: (٥١٥).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «لو أنَّ لكَ»؛ (أي: لو ثبتَ؛ لأنَّ «لو» تقتضي الفعلَ الماضي، وإذا وقعَت «أنَّ» المفتوحةُ بعدَ «لو»؛ كانَ حذفُ الفعلِ واجبًا؛ لأنَّ ما في «أنَّ» من معنى التَّحقيقِ والثَّباتِ منزَّلٌ منزلةَ ذلك الفعلِ المحذوفِ، وقولُهُ: «ألا تشركَ بي شيئًا»: وهو بدلٌ أو بيانٌ لقولِهِ: «أهون»)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «أردتُ منكَ»: (ظاهرُ هذا الحديثِ موافقٌ لمذهبِ المعتزلةِ، فإنَّ المعنى: أردتُ فيكَ التَّوحيدَ، فخالفتَ مرادي وأتيتَ بالشِّركِ، وقالَ المظهرُ: الإرادةُ هنا بمعنى الأمرِ، والفرقُ بينَ الأمرِ والإرادةِ أنَّ ما يجري في العالم لا محالة كائنٌ بإرادتِهِ ومشيئتِهِ، وأمّا الأمرُ فقد يكونُ مخالفًا لإرادتِهِ ومشيئتِهِ. قلتُ: وتوضيحُهُ: أنَّ الأمرَ بالإيمانِ توجَّهَ على عامَّةِ المكلَّفين، وتعلَّقت مشيئةُ الإيمانِ ببعضِهم وإرادةُ الكفرِ ببعضِهم، ولذا قالَ تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَاللَّهُ لَهُ مَعَهُمُ عَلَى اَللَّهُ مَنَ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْقَمَا الْقَتَ تَلُواْ لَيَعْمُ عَلَى اللهُ مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٢٥٥٧)، ومسلمٌ، ك: صفةِ القيامةِ، ب: طلبِ الكافرِ الفداءَ، ح: (٧٠٨٤).

وَيُوْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوسًا فِي الدُّنيَا مِن أَهلِ الجَنَّةِ، فَيُصبَغُ صَبغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابنَ آدَمَ، هَل رَأَيتَ بُؤسًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيتُ شِدَّةً قَطُّ»، رواهُ مسلمٌ(١).

٦٨٩٨ ـ وَعَن سَمُرَةَ بِنِ جُندَبٍ ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مِنهُم مَن تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تُرقُوَتِهِ»، مَن تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تُرقُوَتِهِ»، رواهُ مسلمٌ (٣).

٦٨٩٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَينَ (١) مَنكِبَيِ الكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ للرَّاكِبِ المُسرِع» (٥).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: صفاتِ المنافقين وأحكامِها، ب: طلبِ الكافرِ الفداءَ، ح: (٧٠٨٨).

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «منهم مَن تأخذُهُ النّارُ إلى كعبيهِ»: (وفي الحديثِ بيانُ تفاوتِ العقوباتِ في الضَّعفِ والشَّدَةِ، لا أنَّ بعضًا من الشَّخصِ يُعذَّبُ دونَ بعضٍ، ويؤيِّدُهُ قولُهُ في الحديثِ السّابقِ: «وهو متنعًلٌ بنعلين، يغلي منهما دماغُهُ»)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الجنَّة وصفة نعيمِها وأهلِها، ب: يدخلُ الجنَّة أقوامٌ...، ح: (٧١٦٩).
 قولُهُ: "إلى ترقوتِهِ": هي العظمُ الَّذي بينَ ثغرةِ النَّحرِ والعاتقِ.

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ما بينَ منكبي الكافرِ مسيرةُ ثلاثةِ أيّامٍ»: (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: يزادُ في مقدارِ أعضاءِ الكافرِ زيادة في تعذيبِهِ بسببِ زيادةِ المماسةِ للنّارِ، قالَ القرطبيُّ رحمَهُ اللهُ: هذا يكونُ للكفّارِ، فإنَّهُ قد جاءت أحاديث تدلُّ على أنَّ المتكبِّرين يحشرون يومَ القيامةِ أمثالَ الذَّرِّ في صورِ الرِّجالِ، فيساقون إلى سجنِ جهنَّمَ. أقولُ: الظّاهرُ أنْ يُرادَ بالمتكبِّرين عصاةُ المؤمنين، وكلامُ القرطبيِّ محمولٌ عليهِ؛ ليلائمَ الحديثَ الآي: «ضرسُ الكافرِ يومَ القيامةِ مثلُ أحدٍ»، على أنَّ الأظهرَ في الجمعِ أنْ يكونوا أمثالَ الذَّرِّ في موقفٍ يُداسون فيهِ، ثمَّ تعظمُ أجسامُهم ويُدخلون النّارَ ويكونون فيها كذلك، قالَ النَّويُّ رحمَهُ اللهُ: هذا كلُّه؛ لكونِهِ أبلغَ في إيلامِهِ، وهو مقدورٌ للهِ تعالى، يجبُ الإيمانُ؛ لإخبارِ الصّادقِ بِهِ)، التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: الرِّقاقِ، ب: صفةِ الجنَّةِ والنَّارِ، ح: (٦٥٥١)، ومسلمٌ، ك: الجنَّةِ وصفةِ نعيمِها، ب: النّارُ يدخلُها=

٠٩٠٠ ـ وَفِي رِوايةٍ: «ضِرسُ الكَافِرِ، أَو نَابُ الكَافِرِ، مِثلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ»، رواهُ مسلمٌ(١).

١٩٠١ وَعَن ابنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَعظُمُ أَهلُ النَّارِ فِي النَّارِ، حَتَّى إِنَّ بَينَ شَحمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِم إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبعِمِئَةِ عَامٍ، وَإِنَّ غِلَظَ جِلدِهِ سَبعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرسَهُ مِثلُ أُحُدٍ»، رواهُ أحمدُ(٢).

٢٩٠٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضِرسُ الكَافِرِ يَومَ القِيَامَةِ مِثلُ أُحُدٍ،
 وَفَخِذُهُ مِثلُ البَيضَاءِ، وَمَقعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ مِثلُ الرَّبَذَةِ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٣).

٦٩٠٣ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ غِلَظَ<sup>(٤)</sup> جِلدِ الكَافِرِ اثْنَتَانِ وَأَربَعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرسَهُ مِثلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجلِسَهُ مِن جَهَنَّمَ كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٥).

<sup>=</sup> الجبّارون والجنَّةُ يدخلُها الضُّعفاءُ، ح: (٧١٨٦).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الجنَّةِ، ب: النَّارُ يدخلُها الجبَّارون والجنَّةُ يدخلُها الضُّعفاءُ، ح: (٧١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أحمدُ، واللَّفظُ لَهُ ح: (٤٨٠٠)، والطَّبرانيُّ في «المعجمِ الأوسطِ» (٣/ ٤١)، ح: (٢٤١٠)، وقالَ المنذريُّ في «التَّرغيبِ» (٤/ ٤٨٥): (وإسنادُهُ قريبٌ من الحسن).

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في أعظمِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٧٨)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأوَّلُهُ في مسلم كما مرَّ قبلُ.

وفي «كشفِ المناهجِ» (٥/ ٨٣): («البيضاءِ»: اسمُ جبلٍ، «الرَّبذةِ»: قريةٌ معروفةٌ قربَ المدينةِ بها قبرُ أبي ذرَّ، منها إلى المدينةِ مسيرةُ ثلاثةِ أيّام).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «إِنَّ غلظَ جلدِ الكافرِ»: (قد سبقَ أنَّهُ مسيرةُ ثلاثٍ، ولعلَّ الحالَ يتفاوتُ بتفاوتِ أصنافِ الكافرين، وكذا الكلامُ، قولُهُ: «مقعدة من النّارِ مسيرةُ ثلاثٍ»، وقولُهُ: «وإنَّ مجلسَهُ من جهنَّمَ ما بينَ مكَّةَ والمدينةِ» وهي مسيرةُ عشرةِ أيّام وأكثر على المعتادِ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في أعظمِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٧٧) وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحَهُ الحاكمُ، ووافقهُ الذَّهبيُّ (٨٧٦٠).



٦٩٠٤ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الكَافِرَ لَيُسحَبُ لِسَانُهُ الفَرسَخَ والفَرسَخَينِ يَتَوطَّؤُهُ النَّاسُ»، رواهُ أحمدُ والترمذيُّ(۱).

39.0 ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ هُ عَن النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] تَالَ: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] تَا قَالَ: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] تَسُرَّتُهُ »، وتَستَرخِي شَفْتُهُ السُّفَلَى حَتَّى تَضرِبَ سُرَّتَهُ »، رواهُ التَّرمذيُّ (٣).

٦٩٠٦ ـ وَعَن أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ابكُوا، فَإِن لَم تَستَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُم فِي وُجُوهِم، كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنقَطِعَ الدُّمُوعُ، فَتَسِيلُ الدِّمَاءُ، فَتَقرَحُ العُيُونُ، فَلَو أَنَّ سُفُنًا أُرخِيَت فِيهَا لَجَرَت ﴾، رواهُ البغويُّ فِي ﴿ شرحِ السُّنَّةِ ﴾ (١٠).

٦٩٠٧ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيُّ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: «مَن لَم يَعمَل للهِ بِطَاعَةٍ، وَلَم يَترُكُ (٥) لَهُ مَعصِيَةً »، رواهُ ابنُ ماجَه (٢).

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ قعر جهنَّمَ، ح: (٢٥٨٠)، وأحمدُ، ح: (٥٦٧١).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «كالحون»: (قالَ الشّارحُ: أي: باديةٌ أسنانُهم، وهو المناسبُ لتفسيرِهِ ﷺ، كما بيَّنَهُ الرّاوي بقولِهِ: «تشويهِ النّارُ...»)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ صفةِ جهنَّمَ، ب: ما جاءَ في صفةِ شرابِ أهلِ النّارِ، ح: (٢٥٨٧)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وأحمدُ، ح: (١١٨٣٦).

وفي «المفاتيح في شرح المصابيح» (٦/ ٣٧): («تقلُّصُ»: تنقبضُ، «تسترخي»؛ أي: تسترسلُ وتتدلَّى).

<sup>(</sup>٤) البغويُّ في «شرحِ السُّنَّةِ»، واللَّفظُ لَهُ، ح: (١٨٨٤٤)، وأخرجَهُ ابنُ ماجه، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ذكرِ الشَّفاعةِ، ح: (٤٣٢٤)، وفي «الزَّوائدِ»: (في إسنادِه يزيدُ بنُ أبانِ الرُّقاشيُّ، وهو ضعيفٌّ).

قولُهُ: «جداولُ»: جمعُ جدولٍ، وهو النَّهرُ الصَّغيرُ.

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «ولم يترك لَهُ معصيةً»: (وهو شاملٌ للكافرِ والفاجرِ، فقولُهُ تعالى: ﴿لَايَصْلَنَهَاۤإِلَاۤ ٱلۡأَشْقَى ﴿ اللَّهِ كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴾ [النَّيل: ١٥ ـ ١٦] محمولٌ على الصَّلي على وجهِ الخلودِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) ابنُ ماجه، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الزُّهدِ، ب: ما يُرجى من رحمةِ اللهِ يومَ القيامةِ، ح: (٤٢٩٨)، وأحمدُ، ح: (٨٥٩٤).

٦٩٠٨ - وَعَنِ النُّعَمَانِ بِنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿أَنذَرتُكُمُ (١) النَّارَ، أَنذَرتُكُمُ النَّارَ، أَنذَرتُكُمُ النَّارَ، أَنذَرتُكُمُ النَّارَ، أَنذَرتُكُمُ النَّارَ، أَنذَرتُكُمُ النَّارَ، قَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَو كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهِلُ السُّوقِ، حَتَّى سَقَطَت خَمِيصَةٌ كَانَت عَلَيهِ عِندَ رِجلَيهِ، رواهُ الدَّارِميُّ (١).



<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «أنذرتُكم النّارَ»؛ (أي: أخبرتُكم بوجودِها، وأخبرتُكم بشدَّتِها، وخوَّفتُكم بأنواعِ عقوبتِها، وقولُهُ: «أنذرتكم النّارَ»؛ أي: أعلمتُكم بما يُتَقى بِهِ عنها، وقولُهُ: «حتَّى لو كانَ»؛ أي: النّبيُ ﷺ، «في مقامي هذا»؛ أي: المقامُ الّذي كانَ الرّاوي فيهِ عنذ روايتِهِ هذا الحديث، وقولُهُ: «سمعَهُ»؛ أي: سمعَ صوتَهُ أهلُ السُّوقِ؛ لأنّهُ بالغَ في رفعِ الصَّوتِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) الدَّراميُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الرِّقاقِ، ب: في تحذيرِ النَّارِ، ح: (٢٨١٢)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٦٤٤).

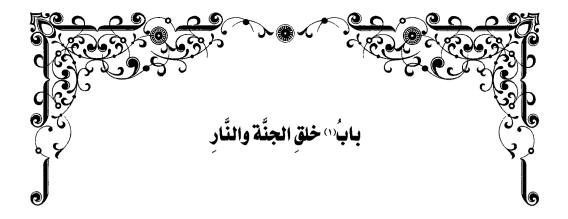

٦٩٠٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَحَاجَّتِ ( "الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ، وَالمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الجَنَّةُ: فَمَا لِي لا يَدخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ ( "النَّاسِ وَسَقَطُهُم أُوثِرتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ، وَالمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنتِ رَحمَتِي أَرحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنتِ عَذَابِي

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «بابُ خلقِ الجنَّةِ والنَّارِ»؛ أي: في كونِهما مخلوقتين على ما هو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: "تحاجَّتِ الجنَّةُ والنَّارُ"؛ (أي: بلسانِ القالِ أو ببيانِ الحالِ، قالَ الطِّيبِيُّ رحمَهُ اللهُ: هذه المحاجَّةُ جاريةٌ على التَّحقيقِ، فإنَّهُ تعالى قادرٌ على أنْ يجعلَ كلَّ واحدةٍ مميَّزةً مخاطبةً، أو على التَّمثيلِ، قلتُ: الأوَّلُ هو المعوَّلُ؛ لأنَّ مذهبَ أهلِ السُّنَّةِ على ما في المعالمِ أنَّ الله علمًا في الجماداتِ وسائرِ الحيواناتِ سوى العقلاءِ، لا يقفُ عليها غيرُهُ، فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشيةٌ، فيجبُ على المرءِ الإيمانُ بِهِ، ويكلُ علمَهُ إلى اللهِ سبحانَهُ، انتهى)، كذا في "المرقاقِ»، وقالَ السَّيدُ: (ويحتملُ أنْ يكونَ كلامُ النَّارِ على سبيلِ المفاخرةِ، وكلامُ الجنَّةِ على سبيلِ ما تقدَّمَ من معنى الشِّكايةِ). م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "إلّا ضعفاءُ النّاسِ"؛ (أي: في البدنِ والمالِ، وقولُهُ: "وسقطُهم"؛ أي: السّاقطون عن أعينِهم، وهذا بالنّسبةِ إلى ما عندَ أكثرِ النّاسِ؛ لأنّهم كما قالَ تعالى: ﴿وَلَكِكَنَّ أَصَّكُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، [الانعام: ٣٧] وفي موضع: ﴿وَلَكِكَنَّ أَصَّكُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، [الانعام: ٣٧] وفي موضع: ﴿وَلَكِكَنَّ أَصَّكُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، [الانعام: ٣٠] وأمّا بالنّسبةِ إلى ما عندَ اللهِ؛ عظماءُ، وكذا عندَ مَن عرفَهم من العلماءِ والصُّلحاءِ، فوصفَهم بالسَّقطِ والضَّعفِ لهذا المعنى، أو المرادُ بالحصرِ الأغلبِ، وقولُهُ: «غِرَّتُهم» بكسرِ الغينِ المعجمةِ وتشديدِ الرّاء؛ وهي عدمُ التَّجربةِ، أو وجودُ الغفلةِ؛ بمعنى: الَّذين لا تجربةَ لهم في الدُّنيا، ولا اهتمامَ لهم بها، أو اللّذين هم غافلون عن أمورِ الدُّنيا شاغلون بمهمِّ العقبى على ما وردَ في الخبرِ: «أكثرُ أهلِ الجنَّةِ البلهُ»؛ أي: في أمورِ الدُّنيا بخلافِ الكفّارِ، فإنّهم كما قالَ تعالى: ﴿ يَعَلَمُونَ ظَنْهِرًا مِنَ الدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ الْآنِيَا وَهُمْ عَنِ الْآنِيا، ولا المرقاةِ». م

أُعَذِّبُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلوُّهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ(١) تَبَارَكَ وَتَعَالَى، رِجلَهُ، تَقُولُ: قَط قَط قَط، فَهُنَالِكَ تَمتَلِئُ، وَيُزوَى بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، وَلَا يَظلِمُ اللهُ(١) مِن خَلقِهِ وَتَعَالَى، وَمُنا اللهَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنشِئُ (٣) لَهَا خَلقًا»، متَّفقٌ عليه (١).

• ٦٩١٠ - وَعَن أَنَس ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَنزَوِي بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَط قَط، بِعِزَّتِكَ وَكَرمِك، وَلَا يَزَالُ (٥) فِي الجَنَّةِ فَضلٌ حَتَّى يُنشِئَ اللهُ لَهَا خَلقًا، فَيُسكِنَهُم فَضلَ الجَنَّةِ »، متَّفقٌ عليهِ (١).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «حتَّى يضعَ اللهُ رجلَهُ»: (وفي الرَّوايةِ الآتيةِ: «قدمَهُ»، فمذهبُ السَّلفِ التَّسليمُ والتَّفويضُ مع التَّنزيهِ، وهو الموافقُ لمذهبِ الإمامِ مالكِ رحمَهُ اللهُ، ولطريقِ إمامِنا الأعظمِ رحمَهُ اللهُ، على ما أشارَ إليهِ في «الفقهِ الأكبرِ»، فالتَّسليمُ أسلمُ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فلا يظلمُ اللهُ من خلقِهِ أحدًا»؛ (أي: لا يُنشئُ اللهُ خلقًا للنّارِ، فإنّـهُ ظلمٌ بحسبِ الصَّورةِ وإنْ لـم يكن ظلمًا
 حقيقة فإنّـهُ تصرُّفٌ في ملكِهِ، واللهُ تعالى لا يفعلُ ما في صورةِ الظُّلم)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «يُنشئُ لها خلقًا»؛ (أي: جمعًا لم يعملوا عملًا، وهذا فضلٌ من اللهِ تعالى، كما أنّهُ سبحانَهُ لو أنشأَ للنّارِ خلقًا
 على ما قيلَ؛ لكانَ عدلًا، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الجنَّةِ، ب: النَّارُ يدخلُها الجبّارون، ح: (٧١٧٥)، والبخاريُّ، ك: التَّفسيرِ، ب: قولِهِ: ﴿وَيَقُولُ هَلُ مِن مَزيدٍ ﴾، ح: (٤٨٥٠).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «لا يزالُ في الجنَّةِ فضلٌ»؛ (أي: زيادةُ مساكنَ خاليةٍ عن السُّكَانِ، «حتَّى يُنشئَ اللهُ لها خلقًا فيسكنَهم»: من الإسكانِ، «فضلَ الجنَّةُ فإنَّ اللهَ يُنشئُ لها خلقًا»، هذا دليلٌ لأهلِ السُّنَةِ على أنَّ القُوابَ ليس متوقِّفًا على الأعمالِ، فإنَّ هؤلاء يخلقون حينتذِ ويعطون الجنَّة بغيرِ عملٍ، قالَ الطِّيئُ رحمَهُ اللهُ: وللمعتزلةِ أنْ يقولوا: إنَّ نفيَ الظُّلمِ عمَّن لم يذنب، دليلٌ على أنَّهُ إنْ عذَّبَهم كان ظلمًا وهو عينُ مذهبِنا. والجوابُ: وإنْ قلنا: وإنْ عذَّبَهم لم يكُن ظلمًا، فإنَّهُ لم يتصرَّف في ملكِ غيرِه، لكنَّهُ تعالى لا يفعلُ ذلك؛ لكرمِهِ ولطفِهِ مبالغة، فنفيُ الظُّلم إثباتٌ للكرم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الجنَّةِ، ب: النَّارُ يدخلُها الجبّارون، ح: (٧١٧٩)، والبخاريُّ، ك: التَّفسيرِ، ب: قولِهِ: ﴿وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَزيدٍ ﴾، ح: (٨٤٨٤).

7911 - وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لمَّا خَلَقَ اللهُ الجَنَّةَ قَالَ لِجِبرِيلَ: اذهَب فَانظُر إِلَيهَا. فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيهَا [وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهلِهَا فِيهَا]، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَي رَبِّ وَعِزَّتِكَ، لَا يَسمَعُ (١) بِهَا أَحَدُّ إِلَّا دَخَلَهَا. ثُمَّ حَقَهَا بِالمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبرِيلُ، اذهَب فَانظُر إِلَيهَا، فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَي رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَد خَشِيتُ أَلَّا يَدخُلَهَا أَحَدُ. قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبرِيلُ، اذهَب فَانظُر إِلَيهَا. فَحَقَها أَحَدُ فَيَدخُلُها. فَحَقَها فَاللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبرِيلُ، اذهَب فَانظُر إِلَيهَا. فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَي رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدخُلُهَا. فَحَقَها فِللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبرِيلُ، اذهَب فَانظُر إِلَيهَا. فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَي رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدخُلُهَا. فَحَقَها إِلللهَّهُواتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبرِيلُ، اذهَب فَانظُر إِلَيهَا. فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَي رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَد خَشِيتُ أَلَّا يَبَعَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا»، رواهُ التَّماذيُّ وأَبُو داوُدَ والنَّسَائِيُّ (١٠).

٦٩١٢ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِنَا يَومًا الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَقِيَ المِنبَرَ، فَأَشَارَ بِيَدَيهِ قِبَلَ قِبلَةِ المَسجِدِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَد رَأَيتُ الآنَ مُنذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَينِ (٣) فِي قِبلَةِ هَذَا الجِدَارِ، فَلَم أَرَ كَاليَومِ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ» ثَلاَثًا، رواهُ البخاريُّ (١).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «لا يسمعُ بها أحدٌ إلّا دخلَها»؛ (أي: طمعَ في دخولِها، وجاهدَ في حصولِها، ولا يهتمُ إلّا بشأنِها لحسنِها وبهجتِها، وقولُهُ: «ثمَّ حفَّها بالمكارِهِ»: جمعُ مكرهٍ؛ وهي المشقَّةُ والشَّدَّةُ على غيرِ قياسٍ، والمرادُ بها التَّكاليفُ الشَّرعيَّةُ التّبي هي مكروهةٌ على النُّفوسِ الإنسانيَّةِ، وهذا يدلُّ على أنَّ المعاني لها صورٌ حسَّيَّةٌ في تلك المباني، وقولُهُ: «لا يسمعُ بها أحدٌ فيدخلُها»؛ أي: لا يسمعُ بها أحدٌ إلّا فزعَ منها واحترزَ، فلا يدخلُها)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) أبو داؤد، واللَّفظُ لَهُ، ك: السُّنَّةِ، ب: في خلقِ الجنَّةِ والنّارِ، ح: (٤٧٤٤)، والتِّرمذيُّ، أبوابُ صفةِ الجنَّةِ، ب: ما جاءَ
 حفَّتِ الجنَّةُ بالمكارهِ، ح: (٢٥٦٠)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ممثَّلتين في قبلةِ هذا الجدارِ»: (وقد جاء في بعضِ الرُّواياتِ: «رأيتُ الجنَّةَ والنّارَ في عرضِ هذا الحائطِ»، ثمَّ إنَّهم يورِدنَ هاهنا إشكالًا، وهو أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ كيفَ يُمثَّلان في الجدارِ؟ ويجيبون كما أنَّ البستانَ أو الجدارَ الوسيعَ يمثُلُ في المراقِ، فمثالُ الشَّيءِ لا يجبُ أنْ يكونَ مثلة في المقدارِ، وقد يُجابُ بأنَّ قولَهُ: «في قبلة» أو «في عرضِ» ليس حالًا من المفعولِ، بل من الفاعلِ؛ أي: رأيتُهما، وأنا في ذلك المكانِ أقولُ: إنَّهُ لا يلزمُ من الحديثِ كونُهما ممثَّلتين في نفسِ الجدارِ، بل في جانبِهِ، فيكونُ رؤيةُ المثالِ في تلك النّاحيةِ ووجودُ المثالِ في مكانٍ آخرَ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الأذانِ، ب: رفع البصرِ إلى الإمامِ في الصَّلاةِ، ح: (٧٤٩).



٦٩١٣ ـ عَن عُمَر ﷺ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، فَأَخبَرَ نَا(١) عَن بَدءِ الخَلقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم، وَأَهلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، حَفِظَ ذَلِكَ مَن حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، رواهُ البخاريُ(٢).

١٩١٤ - وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ﷺ قَالَ: إِنِّي عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذ جَاءَهُ قَومٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ،
 فَقَالَ: «اقبَلُوا البُشرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ»، قَالُوا: بَشَّر تَنَا<sup>(٣)</sup> فَأَعطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِن أَهلِ اليَمَنِ، فَقَالَ: «اقبَلُوا البُشرَى يَا أَهلَ اليَمَنِ؛ إِذ لَم يَقبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ»، قَالُوا: قَبِلنَا، جِئنَاكَ لِنتَفَقَّة فِي الدِّينِ، وَلِنَسأَلكَ (٤) عَن أَوَّلِ البُشرَى يَا أَهلَ اليَمَنِ؛ إِذ لَم يَقبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ»، قَالُوا: قَبِلنَا، جِئنَاكَ لِنتَفَقَّة فِي الدِّينِ، وَلِنَسأَلكَ (٤) عَن أَوَّلِ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «فأخبرنَا عن بدءِ الخلقِ حتَّى دخلَ أهلُ الجنَّةِ منازلَهم»: (وقالَ العسقلانيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى: أي: أخبرنَا عن المبدأ شيئًا بعدَ شيءٍ، إلى أن انتهى الإخبارُ عن حالِ الاستقرارِ في الجنَّةِ والنّارِ، ودلَّ ذلك على أنَّهُ أخبرَ في المجلسِ المبدأ شيئًا بعدَ شيءٍ الى أن انتهى الإخبارُ عن حالِ الاستقرارِ في الجنّةِ والنّارِ، ودلَّ ذلك على أنَّهُ أخبرَ في المجلسِ الواحدِ من خوارقِ الواحدِ بجميعِ أحوالِ المخلوقاتِ من المبدأِ والمعادِ والمعاشِ، وتيسيرُ إيرادِ ذلك كلَّهُ في مجلسٍ واحدٍ من خوارقِ العادةِ أمرٌ عظيمٌ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: ما جاءَ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَرُكَ عَلَيْهُ ﴾، ح: (٣١٩٢).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "قالوا: بشَّرتَنا فأعطِنا": (قالَ العسقلانيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى: "بشَّرتَنا" هو دالٌّ على إسلامِهم، وإنَّما راموا العاجل، وغفلوا عن الآجلِ، وسببُ غضبِهِ ﷺ ونفيهِ قبولَهم البشرى إشعارٌ بقلَّةِ علمِهم وضعفِ قابليَّتِهم؛ لكونِهم علَّقوا آمالَهم بعاجلِ الدُّنيا الفانيةِ، وقدَّموا ذلك على التَّفقُّهِ في الدِّينِ الموصلِ إلى ثوابِ الآخرةِ الباقيةِ، وكانَ الواجبُ عليهم اهتمامَهم بالسُّؤالِ عن حقائقِ كلمةِ التَّوحيدِ والمبدأ والمعادِ، والاعتناءِ بضبطِها، والسُّؤالِ عن واجباتِها والموصلاتِ إليها)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «ولنسألكَ عن أوَّلِ هذا الأمرِ»؛ (أي: أمرُ الخلقِ ومبدأُ العالم)، كذا في «المرقاةِ». م





هَذَا الأَمرِ مَا كَانَ، قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَم يَكُن شَيءٌ قَبَلَهُ، وَكَانَ (١) عَرشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ، وَكَتَبَ (٢) فِي الذِّكرِ كُلَّ شَيءٍ». ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عِمرَانُ، أَدرِك نَاقَتَكَ فَقَد ذَهَبَت، فَانطَلَقتُ أَطلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنقَطِعُ دُونَهَا، وَايمُ اللهِ لَودِدتُ أَنَّهَا قَد ذَهَبَت وَلَم أَقُم، رواهُ البخاريُّ (٣).

٦٩١٥ ـ وَعَن أَبِي رَزِينٍ ﴿ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَينَ كَانَ رَبُّنَا قَبلَ أَن يَخلُقَ خَلقَهُ؟ قَالَ:
 «كَانَ فِي عَمَاءٍ (١٤)، مَا تَحتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرشَهُ عَلَى المَاءِ »، رواهُ التِّرمذيُّ. وقالَ يزيدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "وكانَ عرشُهُ على الماءِ": (جملةٌ مستقلَّةٌ معطوفةٌ على الأولى لاحاليَّةٌ، حتَّى يُتوهَّمُ المعيَّةُ، والمقصودُ حصولُ الجملتين في الوجودِ، أو الواوُ بمعنى "ثمَّ»، فكانَ لما مضى من الزَّمانِ، سواءٌ كانَ أزليًا أو غيرَهُ في الأزلِ، وذلّ الحديثُ على أنَّ العرشَ والماءَ كانا مخلوقين قبلَ السَّماواتِ، وقالوا: وذلك بمعنى أنَّهُ لم يكُن حائلٌ بينَهما لا أنَّهُ كانَ موضوعًا على متنِ الماءِ)، كذا في "اللَّمعاتِ»، وقالَ في "الموقاةِ»: (قالَ الطِّبيُّ رحمَهُ اللهُ: والحاصلُ: أنَّ قولَهُ "وكانَ عرشُه على الماءِ» عُطِفَ على مجموع قولِهِ: "كانَ اللهُ ولم يكُن قبلَهُ شيءٌ»، وأنَّهُ من بابِ الإخبارِ عن حصولِ الجملتين في الوجودِ وتفويضِ التَّرتيبِ إلى اللَّهنِ، قالوا: "و» بمنزلة "ثمّ» قالَ العسقلانيُّ: وليس المراهُ بالماءِ ماءَ البحرِ، بل هو ما تحتَ العرشِ كما شاءَ اللهُ، وقالَ ابنُ الملكِ: وكانَ عرشُهُ على الماءِ، والماءُ على متنِ الرّبِحِ، والرّبِحُ والرّبُحُ والمربَّ وحصلَ لَهُ زبدٌ، فاجتمعَ في محلِّ الكعبةِ الشَّريفةِ، ولذا شُمَّيت مكَّةُ أمَّ القرى، تجلّى على الماءِ فتموَّجَ واضطربَ وحصلَ لَهُ زبدٌ، فاجتمعَ في محلِّ الكعبةِ الشَّريفةِ، ولذا شُمَّيت مكَّةُ أمَّ القرى، ثمَّ دُحِيَتِ الأرضُ من تحتِها، ثمَّ ألقى الجبالَ عليها؛ لئلا تميدَ، وأوَّلُ الجبالِ أبو قبيسٍ على بعضِ الأقوالِ، وطلعَ دخانٌ من تموُّجِ الماءِ إلى جانبِ السَّماءِ، فخُلِقَتِ السَّماواتُ منها، ومجملةٌ في سورةِ حم فصَّلَت، وتفصيلُه في كتبِ المفسِّرين وسير المؤرِّخين، واللهُ سبحانَهُ وتعالى أعلمُ بالأوَّلِن والآخرين). م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «وكتبَ»؛ (أي: أثبتَ جميعَ ما هو كائنٌ في الذِّكرِ؛ أي: في اللَّوحِ المحفوظِ، قالَ الرَّاوي: «ثمَّ أتاني»، وقولُهُ: «ولم أقُم»؛ أي: في طلبِها المانعُ من سماعِ بقيَّةِ كلامِ رسولِ اللهِ ﷺ مع أهلِ اليمنِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: التَّوحيدِ، ب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُ لَهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، ح: (٧٤١٨).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «كانَ في عماءِ»: (فسَّرَ العماءُ ممدودًا: بسحابِ رقيقِ، أو كثيفِ مطبقٍ، ورُوِيَ: عِمي بالكسرِ، ومعناهُ ليسَ معَهُ شيءٌ، وقيلَ: هو أمرٌ لا تدركُهُ عقولُ بني آدمَ، ولا يبلغُ كُنهَهُ الوصفُ، قولُهُ: «وما تحتَهُ هواءٌ وما فوقَهُ هواءٌ»: كنايةٌ أنَّهُ ليس معهُ شيءٌ، وقيلَ: هو تتميمٌ لدفعِ توهَمِ المكانِ، فإنَّ الغمامَ المتعارفَ يستحيلُ وجودُهُ بدونِ مكانٍ، وقالَ=



هارونَ: (العماءُ؛ أي: ليسَ معهُ شيءٌ)(١).

٦٩١٦ - وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبلَ أَن يَخلُقَ الخَلقَ: إِنَّ رَحمَتِي (٢) سَبَقَت غَضَبِي، فَهُوَ مَكتُوبٌ عِندَهُ فَوقَ العَرشِ»، متَّفقٌ عليه (٣).

قالَ الشَّيخُ علاءُ الدَّولةِ في كتابِهِ "العروةِ": فأثبتَ تجلِّيهِ الضَّفةِ الواحديَّةِ بقولِهِ: "كنتُ كنزًا مخفيًا"، ثمَّ تجلِّيهِ بالصَّفةِ الواحديَّةِ بقولِهِ: "فخلقتُ الخلقَ لأُعرَفّ»، ثالثًا: وفي الطّحديَّة بقولِهِ: "فخلقتُ الخلقَ لأُعرَفّ»، ثالثًا: وفي الطلاحات الصُّوفيةِ للكاشي العماءُ: هي الحضرةُ الأحديثةُ عندنا؛ لأنَّهُ لا يعرفُها أحدٌ غيرهُ فهو في حجابِ الجلالِ، وقد جعلَ العارفُ الجامي رحمةُ اللهُ: شرحًا على هذا الحديثِ الشَّريفِ، فإنْ كنتَ تريدُ التَّحقيقَ فعليكَ بذلكَ التَّصنيفِ، فقد عَلِمَ كلُّ أناسٍ مشربَهم، وتبعَ كلُّ فريقِ مذهبَهم، هذا وقالَ أبو عبيدٍ: لا يدري أحدٌ من العلماءِ كيفَ كانَ ذلك العماءُ. وقولُهُ: "ما تحتَهُ هواءٌ وما فوقَهُ هواءٌ": ما نافيةٌ فيهما وفيهِ إشارةٌ إلى ما سبقَ في الحديثِ: "كانَ اللهُ ولم يكن معهُ شيءٌ"، ويُرادُ بهِ الخلاءُ الَّذي هو عبارةٌ عن عدمِ الجسم؛ ليكونَ أقربَ إلى فهمِ السّامعِ. وقولُهُ: "وقالَ يزيدُ بنُ هارونَ"، وهو أحدُ مشايخ شيوخ التَّرمذيِّ من رُواةِ هذا الحديثِ). م

- (١) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ هود، ح: (٣١٠٩)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ)، وابنُ ماجَه، أبوابُ السُّنَّةِ، ب: فيما أنكرت الجهميَّةُ، ح: (١٨٢).
- (٢) قولُهُ: "إنَّ رحمتي»: (إمّا بكسرِ الهمزةِ على الحكايةِ، أو بفتحِها بدلًا من "كتابًا»، ومعنى سبقِ الرَّحمةِ أنَّ قِسطَ الخلقِ من الرَّحمةِ أكثرُ من قِسطِهم من الغضب، وأنَّها تنالُهم من غيرِ استحقاقِ، وأنَّ الغضبَ لا ينالُهم إلّا باستحقاقِ، الخلقِ من الرَّحمةِ أكثرُ من قِسطِهم من الغضب، وأنَّها تنالُهم من غيرِ أنْ يصدرَ منهُ طاعةٌ استوجبَ بها ذلك، ولا يلحقُهُ الغضبُ إلّا بما يصدرُ عنهُ من المخالفاتِ)، كذا في "المرقاقِ». م
- (٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: التَّوحيدِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿ بَلْ هُوَقُوْءَانٌ يَجِيدُ ﴿ أَنْ فَيُوتِجَ مَعَقُوظٍ ﴾، ح: (٧٥٥٤)، ومسلمٌ، ك: التَّوبةِ، ب: في سعةِ رحمةِ اللهِ، ح: (٢٩٦٩).

الأزهريُّ: نحن نؤمنُ بِهِ، ولا نكيُّمُهُ بشيءٍ)، كذا في «اللَّمعاتِ»، وقالَ في «المرقاةِ»: (وقولُهُ: «كانَ في عماءٍ»: بفتح العينِ ممدودًا؛ أي: في غيبِ هويةِ الذّاتِ، بلا ظهورِ مظاهرِ الصِّفاتِ، كما عبَّرَ عنهُ بقولِهِ: «كنتُ كنزًا مخفيًّا، فأحببتُ أنْ أُعرَفَ، فخلقتُ الخلقَ لأُعرفَ»، وفي قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَيِّهِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] إشارةٌ إليهِ، ودلالةٌ عليهِ على تفسيرِ حَبر الأمَّةِ؛ أي: ليعرفون.

7917 - وَعَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبدِ المُطَّلِبِ ﴿ وَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي البَطحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالمُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَاعْلَا اللهِ اللهِ وَاعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٩١٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: بَينَمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَالِسٌ وَأَصحَابُهُ إِذ أَتَى (١) عَلَيهِم سَحَابٌ،

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «إمّا واحدةٌ وإما اثنتان أو ثلاثٌ وسبعون سنةً»: (قالَ الطّبيقُ رحمَهُ اللهُ: والمرادُ بالسّبعين في الحديثِ التّكثيرُ هنا لا التّحديدُ؛ لما وردَ من أنَّ ما بينَ السّماءِ والأرضِ، وبينَ سماءٍ وسماءٍ مسيرةُ خمسِمنةِ عامٍ؛ أي: سنةٍ، والتّكثيرُ هنا أبلغُ والمقامُ لَهُ أدعى)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ثمَّ اللهُ فوقَ ذلكَ»: (قالَ الطَّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: أرادَ ﷺ أَنْ يَشْغَلَهُم عن السُّفليّاتِ إلى العلويّاتِ، والتَّفكُّر في ملكوتِ السَّماواتِ والعرشِ، ثمَّ يترقَّوا إلى معرفةِ خالقِهم ورازقِهم، ويستنكفوا عن عبادةِ الأصنام، ولا يشركوا باللهِ الملكِ العلامِ، فأخذَ في التَّرقِّي من السَّحابِ، ثمَّ من السَّماواتِ، ثمَّ من البحرِ، ثمَّ من الأوعالِ، ثمَّ من العرشِ إلى ذي العرشِ، والفوقيَّةُ بحسبِ العظمةِ لا المكانِ، فالمعنى أنَّهُ على الشَّانِ عظيمُ البرهانِ، وقالَ شارحٌ: أي: فوقَ العرش حكمًا وعظمةً واستعلاءً)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ الحاقَّةِ، ح: (٣٣٢٠)، وقالَ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)،
 وأبو داوُدَ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الجهميَّةِ، ح: (٤٧٣٣).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٧٨): («ثمانيةُ أوعالِ»: جمعُ وعلٍ: تيسُ شياهِ الحبلِ، والمرادُ: ثمانيةُ ملائكةٍ على صورِ الأوعالِ، «وأوراكُهنَّ»: جمعُ الوركِ، ما فوقَ الفخذِ).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «إذا أتى»؛ (أي: مرَّ، وقولُهُ: «إلى قومٍ لا يشكرونَهُ»؛ أي: بل يكفرونَهُ حيثُ ينسبون المطرَ إلى اقترانِ النَّجومِ وافتراقِها وغروبِها وطلوعِها، ويقولون: مطرنا بنوءِ كنذا، وقولُهُ: «ولا يدعونَهُ»؛ أي: لا يذكرون الله، ولا يطلبون=

فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدعُونَهُ "، ثُمَّ قَالَ: «هَل تَدرُونَ مَا هَوْقَكُم "؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ، قَالَ: «هَل تَدرُونَ مَا فَوقَكُم "؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ ، سَقَفٌ مَحفُوظٌ ، وَمَوجٌ مَكفُوفٌ »، ثُمَّ قَالَ: «هَل تَدرُونَ كَم قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ، قَالَ: «بَينكُم وَيَينها مَسِيرةٌ خَمسِمِيَّةِ سَنَةٍ »، ثُمَّ قَالَ: «هَل تَدرُونَ كَم مَا فَوقَ ذَلِكَ ؟ »، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّ فَوقَ ذَلِكَ سَمَاءينِ ، مَا بَينَهُمَا مَسِيرةٌ خَمسِمِيَّةِ سَنَةٍ »، قَالُ: «فَإِنَّ فَوقَ ذَلِكَ سَمَاءينِ ، مَا بَينَهُمَا مَسِيرةٌ خَمسِمِيَّة فَالَ: «هَل تَدرُونَ مَا عَالَ: «فَإِنَّ فَوقَ ذَلِكَ العَرشَ ، وَبَينَهُ وَبَسُ فَلَ السَّمَاءينِ ، مُا بَينَ كُلُّ سَمَاءينِ مَا بَينَ السَّمَاءينِ ، مَا بَينَ عُلُ سَمَاءينِ ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّ فَوقَ ذَلِكَ العَرشَ ، وَبَينَهُ وَبَينَ السَّمَاء بُعدُ مَا بَينَ عَلَ اللهُ وَرسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: «فَل تَدرُونَ مَا اللّذِي تَحتَ ذَلِكَ؟ » قَالُوا: اللهُ وَرسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّ فَوقَ ذَلِكَ العَرشَ ، وَبَينَهُ وَبَينَ السَّمَاء بُعدُ مَا بَينَ عُلُ اللهُ وَرسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّ عَلَى اللهُ مَنْ وَبَعْ وَلَى اللّهُ وَرسُولُهُ أَعلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّهُ وَلَكَ إِلَى الْأَرْضِ السُّفَلَى؛ لَهُ بَطُونَ عَلَى اللهِ »، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي تَحتَ ذَلِكَ؟ وَاللَّذِي تَحتَ ذَلِكَ؟ وَلَى الأَرْضِ السُّفَلَى؛ لَهُ بَطُونَ عَلَى اللهِ »، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَعْمُ وَاللَّهُ وَلَى الْأَرْضِ السُّفَلَى؛ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ فَالَ التَّرَمِديُّ وَاللَاللَّومُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

منهُ، ولا يعبدونَهُ، بل يعبدونَ الأصنامَ، وهو بعميم كرمِهِ يرزقُهم، ويعافيهم كسائرِ الأنامِ وباقي الأنعامِ، وقولُهُ:
 «الرَّفيعُ» هو اسمٌ لسماءِ الدُّنيا، وقولُهُ: «موجٌ مكفوفٌ»؛ أي: ممنوعٌ من الاسترسالِ، والمعنى: إنَّ الله حفظَها عن السُّقوطِ على الأرضِ، وهي معلَّقةٌ بلا عمدِ كالموجِ المكفوفِ)، التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «لهبطَ على اللهِ»؛ (أي: على علمِهِ وملكِهِ، كما صرَّح بِهِ التَّرمذيُّ في كلامِهِ الآتي؛ والمعنى: أنَّهُ تعالى محيطٌ بعلمِهِ وقدرتِهِ على سفليّاتِ ملكِهِ، كما في علويّاتِ ملكوتِهِ؛ دفعًا لما عسى يختلجُ في وهم مَن لا فهمَ لَهُ أَنَّ لَهُ اختصاصًا بالعلوِّ دونَ السُّفلِ، ولهذا قيلَ: كانَ معراجُ يونسَ عَلَى في بطنِ الحوتِ، كما أنَّ معراجَ نبينًا عَلَى كانَ في ظهرِ السَّماءِ، فالقربُ بالنَّسبةِ إلى كلِّ في مدِّ الاستواءِ، كما أخبرَ عن قربِهِ لكلِّ من العبيدِ بقولِهِ: ﴿ وَمَنَ الْوَافِلِ، كما خَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢٦]، وإنَّما يتفاوتُ القربُ المعنويُّ بالتَّشريفِ اللَّدنِّيّ، ومنهُ قربُ الفرائضِ وقربُ النَّوافلِ، كما هو مقرَّرٌ في محلّهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «وقالَ التَّرمذيُّ»: (وفي معنى قولِ التَّرمذيِّ إشعارٌ إلى أنَّهُ لا بدَّ لقولِهِ: «لهبطَ على اللهِ» من هذا التَّاويل=

رسولِ اللهِ ﷺ الآيةَ تدلُّ على أنَّهُ أرادَ: الهبطَ على علمِ اللهِ وقدرتِهِ وسلطانِهِ، وعلمُ اللهِ وقدرتُه وسلطانُه في كلِّ مكانٍ، وهوَ على العرشِ كما وصفَ نفسَه فِي كتابِهِ)(١).

٦٩١٩ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِاللهِ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَذِنَ لِي أَن أُحَدِّثَ عَن مَلَكٍ مِن
 مَلَائِكَةِ اللهِ مِن حَمَلَةِ العَرشِ، إِنَّ مَا بَينَ شَحمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبعِمِثَةٍ عَامٍ»، رواهُ أَبُو داؤدً<sup>(٢)</sup>.

797 - وَعَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِم ﷺ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعَرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جُهِدَتِ الأَنفُسُ، وَضَاعَتِ العِيَالُ، وَنُهِكَتِ الأَموَالُ، وَهَلَكَتِ الأَنعَامُ، فَاستَسقِ اللهَ لَنَا، فَإِنَّا نَستَشفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ وَنَستَشفِعُ بِاللهِ عَلَيكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيحَكَ أَتَدرِي مَا تَقُولُ؟»، وَسَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَا اللهِ وَنَستَشفِعُ بِاللهِ عَلَيكَ، وَسُر وَلُ اللهِ عَلَي أَحَدٍ مِن زَالَ يُسبَّمُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيحَكَ، إِنَّهُ لَا يُستَشفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِن خَلِق مِن ذَلِكَ، وَيحَكَ أَتَدرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ عَرشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا» (٣)، وقَالَ بَأَصَابِعِهِ مِثْلَ القُبَّةِ عَلَيهِ: «وَإِنَّهُ لَيَعَظُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحلِ بِالرَّاكِبِ»، رواهُ أَبُو داوُدَ (١٤).

٦٩٢١ ـ وَرَوَى التِّرمذيُّ عن عُثمَانَ بنِ حُنَيفٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:

المذكور، ولقولِه: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلسَّتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] من تفويضِ علمِهِ إليهِ تعالى، والإمساكِ عن تأويلِهِ كما سبقَ أنَّ بعضًا
 من خلافِ الظَّاهرِ يحتاجُ إلى التَّأويلِ، ومنها ما لا يجوزُ الخوضُ فيهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ تفسيرِ القرآنِ، ب: ومن سورةِ الحديدِ، ح: (٣٢٩٨)، وقالَ: (حديثٌ غريبٌ)، وأحمدُ، ح: (٨٨٢٨)، وقالَ الدَّهلويُّ في «تنقيحِ الرُّواةِ» (٤/ ١٣٢): (رجالُ التَّرمذيِّ رجالُ الصَّحيحِ، غيرَ أنَّهُ منقطعٌ). قولُهُ: «هذه روايا الأرضِ»: جمعُ راويةٍ، وهي البعيرُ والبغلُ والحمارُ يُستقى عليهِ، ويُسمَّى بها المزادةُ الَّتي فيها الماءُ أيضًا، شُبَهَتِ السُّحُبُ بالرَّوايا في سقيها الأرضَ، «دلَّيتُم»: بالتَّشديدِ؛ أدليتُ الدَّلوَ ودلَّيتُها: أرسلتُها إلى البرِ.

<sup>(</sup>٢) أبو داوُدَ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الجهميَّةِ، ح: (٤٧٢٧)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «لهكذا»: بفتحِ اللّامِ الابتدائيَّةِ دخلَت على خبرِ «إنَّ» تأكيدًا للحُكمِ، «وقالَ بأصبعِهِ»؛ أي: أشارَ بها وفعلًا بيانٌ للمشارِ إليهِ قولًا «مثلُ القبَّةِ عليهِ»)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) أبو داوُدَ، ك: السُّنَّةِ، ب: في الجهميَّةِ، ح: (٤٧٢٦)، وحشَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٥٠).

ادعُ اللهُ أَن يُعَافِينِي، قَالَ: "إِنْ شِئتَ دَعُوتُ، وَإِن شِئتَ صَبَرتَ فَهُو خَيرٌ لَكَ»، قَالَ: فَادعُه، قَالَ: فَأَمَرهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: "اللَّهُمَّ(۱) إِنِّي أَسأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحمَةِ، إِنِّي تَوجَّهتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعهُ فِيَّ»، وقالَ: "هَذَا حديثُ الرَّحمَةِ، إِنِّي تَوجَّهتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعهُ فِيَّ»، وقالَ: "هذَا حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ»، ورَوى نحوهُ النَّسائِيُ وابنُ ماجَه والطَّبرانيُّ وذكرَ في أولِه قصةً، وابنُ خزيمةَ فِي "صحيحِهِ»، والحاكمُ [ ١١٨٠] وقالَ: "صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ»، وصحّحهُ أيضًا البيهقيُ الله دلائل النبوةِ، ٦/ ١٦٧] عن عثمانَ بنِ حنيفٍ ﷺ (٢).

٦٩٢٢ ـ ولفظُ النَّسائِيِّ: أَنَّ أَعمَى أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أَن يَكشِفَ لِي عَن بَصَرِي، قَالَ: «أَو أَدَعُكَ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ شَقَّ عَلَيَّ ذَهَابُ بَصَرِي، قَالَ: «فَانطَلِق فَتَوَضَّا، ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوجَهُ بِكَ صَلِّ رَكعَتَينِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ أَن تَكشِفَ لَهُ عَن بَصَرِي، شَفِّعهُ فِيَّ، وَشَفِّعنِي فِي نَفْسِي »، فَرَجَعَ وَقَد كَشِفَ لَهُ عَن بَصَرِهِ (٣).

٦٩٢٣ ـ وَعَن زُرَارَةَ بِنِ أُوفَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجِبريلَ: «هَل (١٠) رَأَيتَ رَبَّكَ؟ فَانتَفَضَ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «اللَّهُمَّ إِنَّي أَسَالُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ»: (ذكرَ العلامةُ المناويُّ في حديثِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ»: (ذكرَ العلامةُ المناويُّ في حديثِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيًّكَ نبيًّ الرَّحمةِ»: أنَّهُ ينبغي كونهُ مقصورًا على النَّبيِّ ﷺ، وألا يُقسَمَ على اللهِ بغيرِهِ، وأنْ يكونَ من خصائصِهِ، وقالَ السُّبكيُّ: يحسنُ التَّوسُّلُ بالنَّبيُّ إلى ربِّهِ، ولم ينكرهُ أحدٌ من السَّلفِ ولا الخلفِ، إلّا ابنُ تيميَّةَ، فابتدعَ ما لم يقلهُ عالمٌ قبلَهُ، اهـ. ونازعَ العلّمةُ ابنُ أمير الحاج في دعوى الخصوصيَّةِ، وأطالَ الكلامَ على ذلك في الفصلِ الثّالث عشر، آخرَ شرحِهِ على «المنيةِ» فراجعهُ)، كذا في «ردِّ المختارِ». م

<sup>(</sup>٢) التِّر مذيُّ، واللَّفظُ لَهُ، أبوابُ الدَّعواتِ، بابٌ بعد باب في دعاء الضيف، ح: (٣٥٧٨)، وقالَ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وابنُ ماجه، ك: إقامةِ الصَّلاةِ، ب: ما جاءَ في صلاةِ الحاجةِ، ح: (١٣٨٥)، وقالَ: قالَ أبو إسحاقِ: هذا حديثٌ صحيحٌ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ (١٢١٩).

<sup>(</sup>٣) النَّسائيُّ في «الكبرى»، ك: عملِ اليومِ، ب: ذكرِ حديثِ عثمانَ، ح: (١٠٤٢١).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «هل رأيتَ ربَّكَ»: (فيه دليلٌ على حقيقةِ رؤيةِ اللهِ تعالى في دارِ البقاءِ، فإنَّهُ لو كانت مستحيلةً؛ ما سألَ النَّبِيُّ ﷺ، لكن اختلفَ في أنَّ الملائكةَ يرون اللهَ تعالى أم لا، ثمَّ لمّا كانَ الرُّؤيةُ غالبًا تُنبئُ عن القربة؛ فارتعدَ جبريلُ من الهيبةِ،=

جِبرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ بَينِي وَبَينَهُ سَبعِينَ حِجَابًا مِن نُورٍ، لَو دَنَوتُ مِن أَدنَاهَا لَاحتَرَقْتُ»، هَكَذَا فِي «المصابيح»(١).

٦٩٢٤ ـ وَرَوَاهُ أَبُو نعيمٍ فِي «الحليةِ» عَن أنسٍ ، إلَّا أنَّه لم يذكُر: «فانتفض جبريلُ »(٢).

٦٩٢٥ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ (٣) اللهَ خَلَقَ إِسرَافِيلَ مُنذُ يَومَ خَلَقَهُ صَافًا قَدَمَيهِ لَا يَرفَعُ بَصَرَهُ، بَينَهُ وَبَينَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبعُونَ نُورًا، مَا مِنهَا مِن نُورٍ يَدنُو مِنهُ إِلَّا احترَقَ»، رواهُ التِّرمذيُّ وصحَّحهُ (١٠).

وفي «المفاتيح في شرحِ المصابيحِ» (٦/ ٨١): («انتفضَ»: إذا تحرَّكَ؛ أي: ارتعدَ شديدًا من عظمةِ ذلك السُّؤالِ، وهذا الحديثُ دليلٌ على حقيقةِ رؤيةِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى في دارِ البقاءِ، فإنَّهُ إذا كانَت مستحيلةً لما سألَ النَّبيُ ﷺ عنها).

- (٢) «حليةُ الأولياءِ» (٥/ ٥٥)، و«المعجم الأوسطِ» (٦/ ٢٧٨)، ح: (٦٤٠٧).
- (٣) قولُهُ: «إنَّ اللهَ خلقَ إسرافيلَ منذُ يومَ خلقَهُ صافًا قدميهِ»؛ (والمعنى: أنَّ الله خلقَ إسرافيلَ صافًا قدميهِ من أوَّلِ مدَّةِ خلقهِ، «لا يرفعُ بصرَهُ»؛ أي: إلى السَّماءِ فوقَهُ أدبًا، أو لا يرفعُ نظرَهُ عن اللَّوحِ المحفوظِ خوفًا، وقولُهُ: «سبعون نورًا»؛ أي: من أنوارِ الحجابِ)، كذا في «المرقاق». م
- (٤) البيهةيُّ في «الشُّعَبِ» (١/ ٣١٥)، ح: (١٥٥)، والطَّبرانيُّ في «المعجمِ الكبيرِ» (١١/ ٣٧٩)، ح: (١٢٠٦١)، وصحَّحَهُ ابنُ حجرٍ في «هِدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٥٠)، وقالَ الهيثميُّ في «مجمعِ الزَّوائدِ» (١٩/٩): (وفيهِ محمَّدُ بنُ أبي ليلي، وقد وثَّقَهُ جماعةٌ، ولكنَّهُ سيِّئُ الحفظِ، وبقيَّةُ رجالِهِ ثقاتٌ)، ولم أجدهُ في التِّرمذيِّ.

وقولُهُ: «إنَّ بيني وبينهُ سبعين حجابًا من نورٍ»، قالَ شارحٌ: وهو عبارةٌ عن كمالِ اللهِ تعالى، ونقصانِ جبريلَ، والحجابُ
 من طرفِ جبريلَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) أبو الشَّيخِ الأصبهانيُّ في «العظمةِ» (٢/ ٢٧٧)، واللَّفظُ للبغويِّ في «المصابيح»، ح: (٤٤٥٧)، وقالَ العراقيُّ في «تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ» (ص: ١١٩): (أخرجَهُ أبو الشَّيخِ ابنُ حبّانَ في كتابِ «العظمةِ» من حديثِ أبي هريرة: «بينَ الله وبينَ الملائكةِ الَّذين حولَ العرشِ سبعون حجابًا من نورٍ» وإسنادُهُ ضعيفٌ، وفيهِ أيضًا من حديثٍ لأنسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ لجبريلَ: «هل ترى ربَّكَ؟ قالَ: إنَّ بيني وبينَهُ سبعين حجابًا من نورٍ»، وفي «الأكبرِ» للطَّبرانيِّ من حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ: «دونَ اللهِ تعالى ألفُ حجابٍ من نورٍ وظلمةٍ»، ولمسلمٍ من حديثِ أبي موسى: «حجابُهُ النُّورُ لو كشفَهُ؛ لأحرقَت سبحاتُ وجهِهِ ما انتهى إليهِ بصرُهُ من خلقِهِ»، ولابنِ ماجَه: «شيءٌ أدركَهُ بصرُهُ»).

٦٩٢٦ - وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِي فَقَالَ: «خَلَقَ (() اللهُ ﷺ التُّربَة بَومَ السَّبتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَومَ الأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَومَ الإِثنينِ، وَخَلَقَ المَكرُوهَ يَومَ الثُّلاثَاءِ، وَخَلَقَ السَّبتِ، وَخَلَقَ المَكرُوهَ يَومَ الثُّلاثَاءِ، وَخَلَقَ السَّبتِ، وَخَلَقَ المَكرُوه يَومَ التُّهُمُعَةِ فِي النُّورَ يَومَ الأَربِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَومَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ هُ بَعدَ العَصرِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فِي النُّورَ يَومَ الخَلقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِن سَاعَاتِ الجُمُعَةِ، فِيمَا (٢) بَينَ العَصرِ إِلَى اللَّيلِ»، رواهُ مسلمٌ (٣).

٦٩٢٧ ـ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورٍ، وَخُلِقَ (٤) الجَانُّ مِن مَارِجِ مِن نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُم ﴾، رواهُ مسلمٌ (٥).

٦٩٢٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ طُولُ آدَمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبِعَةِ أَذُرُعٍ عَرضًا»، رواهُ أحمدُ(١).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «خلقَ اللهُ التَّربةَ يومَ السَّبتِ»: (وكانَ المرادُ بِهِ آخرَ يومِهِ المسمَّى بعشيَّةِ الأحدِ فلها حكمُهُ، فلا يُنافي قولَهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨])، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فيما بينَ العصرِ»: (وهي السّاعةُ المرجوَّةُ للإجابةِ في يومِ الجمعةِ عندَ جماعةٍ من الأثمَّةِ)، كذا في «المرقاةِ»،
 وقالَ في «الدُّرِّ المختارِ»: (وساعةُ الإجابةِ وقتُ العصرِ، وإليهِ ذهبَ المشايخُ، كما في «التَّتارخانيَّةِ»). م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: صفاتِ المنافقين، ب: ابتداءِ الخلقِ، ح: (٧٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "وخلقَ الجانَّ من مارجٍ": (وروى الحكيمُ التِّرمذيُّ، وابنُ أبي الدُّنيا في "مكايدِ الشَّيطانِ" وأبو الشَّيخِ في "العظمةِ" وابنُ مردويه عن أبي الدَّرداءِ رفعهُ: "خلقَ اللهُ عللهُ الجنَّ ثلاثة أصنافٍ: صنفٌ حيّاتٌ وعقاربٌ وخشاشُ الأرضِ، وصنفٌ كالرِّيحِ في الهواءِ، وصنفٌ عليهم الحسابُ والعقابُ، وخلقَ اللهُ الإنسَ ثلاثة أصنافٍ: صنفٌ كالبهائم، وصنفٌ أجسادُهم أجسادُ بني آدمَ وأرواحُهم أرواحُ الشَّياطينِ، وصنفٌ في ظلِّ اللهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلَّهُ"، وفي قولِهِ: "وصنفٌ عليهم الحسابُ والعقابُ" إيماءٌ إلى قولِ أبي حنيفة وتوقُّفِهِ في حقِّ الجنِّ بالنَّوابِ، واللهُ تعالى أعلمُ بالصَّواب)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الزُّهدِ والرِّقاقِ، ب: في أحاديث متفرِّقةٍ، ح: (٧٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) أحمدُ، ح: (١٠٩١٣)، وقالَ الدّهلويُّ في «تنقيحِ الرُّواةِ» (١٣٣/٤): (رجالُهُ لا بأسَ بهم). وانظر: البخاريَّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: خلقِ آدمَ، ح: (٣٣٢٧)، ومسلم، ك: الجنَّةِ وصفةِ نعيمِها وأهلهِا، ب: أوَّلُ زمرةٍ تدخلُ الجنَّةَ=

7979 - وَعَن جَابِرِ هُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ هُ وَذُرِّيَتَهُ، قَالَتِ المَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ، خَلَقَتُهُم يَأْكُلُونَ وَيَشَرَبُونَ، وَيَنكِحُونَ وَيَركَبُونَ، فَاجعَل لَهُمُ الدُّنيَا، وَلَنَا الآخِرَةَ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ يَا رَبِّ، خَلَقتَهُم يَأْكُلُونَ وَيَشَرَبُونَ، وَيَنكِحُونَ وَيَركَبُونَ، فَاجعَل لَهُمُ الدُّنيَا، وَلَنَا الآخِرَةَ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا أَجعَلُ (١) مَن خَلَقتُهُ بِيَدَيَّ، وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُوحِي كَمَن قُلتُ لَهُ: كُن فَكَانَ»، رواهُ البيهقيُ فِي «شُعب الإيمانِ»(١).

وقالَ في «شرحِ العقائدِ النَّسفيَّةِ»: (ورُسُلُ البشرِ أفضلُ من رُسُلُ الملائكةِ، ورُسُلُ الملائكةِ أفضلُ من عامَّةِ البشرِ، وعامَّةُ البشرِ أفضلُ من عامَّةِ البشرِ أفضلُ من عامَّةِ البشرِ أفضلُ من عامَّةِ البشرِ أفضلُ من عامَّةِ الملائكةِ، أمّا تفضيلُ رُسُلِ الملائكةِ على عامَّةِ البشرِ ؛ فبالإجماعِ، بل بالضَّرورةِ، وأمّا تفضيلُ رُسُلِ البشرِ على رُسُلِ الملائكةِ وعامَّةِ البشرِ على عامَّةِ الملائكةِ؛ فبوجوهِ، الأوَّلُ: أنَّ الله تعالى أمرَ الملائكة بالسُّجودِ لآدمَ على على وجهِ التَّعظيمِ والتَّكريمِ، بدليلِ قولِهِ تعالى حكايةً عن إبليسَ: ﴿ قَالَ أَرَهَ يَنْكَ هَذَا ٱلَذِى كَرَّمَ مَن اللهُ عَلَيْ وَعَلَقْنَهُ مِن نَالٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٢٦].

ومقتضى الحكمةِ الأمرُ للأدنى بالسُّجودِ للأعلى دونَ العكسِ. الثّاني: أنَّ كلَّ واحدِ من أهلِ اللّسانِ يُفهمُ من قولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسَانِ يُلهَ ﴾ الآية [البقرة: ٣١]، أنَّ القصدَ منهُ إلى تفضيلِ آدمَ ﷺ على الملائكةِ، وبيانُ زيادةِ علم هو استحقاقِهِ التَّعظيمَ والتَّكريمَ الثّالثُ: قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ المَّعْتَى عَادَمَ وَنُوكًا وَ عَالَ إِبْرَهِيمَ وَ عَالَى عِمْرَنَ عَلَى علم واستحقاقِهِ التَّعظيمَ والتَّكريمَ الثّالثُ: قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ المَّاعِمَاعِ تفضيلُ عامَّةِ البشرِ على رسلِ المَلائكةِ، فهقي معمولًا بِهِ فيما عدا ذلك، ولا خفاءَ في أنَّ هذه المسألةَ ظنيَّةٌ يكتفى فيها بالأدلَّةِ الظَّنَّةِ. الرّابعُ: أنَّ الملائكةِ، فهقي معمولًا بِهِ فيما عدا ذلك، ولا خفاءَ في أنَّ هذه المسألةَ ظنيَّةٌ يكتفى فيها بالأدلَّةِ الظَّنَيَّةِ. الرّابعُ: أنَّ الإنسانَ قد يحصِّلُ الفضائل والكمالاتِ العلميَّةِ والعمليَّة، مع وجودِ العوائقِ والموانعِ من الشَّهوةِ والغضبِ وسنوحِ الحاجاتِ الضَّروريَّةِ الشّاغلةِ عن اكتسابِ الكمالاتِ، ولا شكَّ أنَّ العبادةَ وكسبَ الكمالِ مع الشّواغلِ والصّوارفِ أشتُّ وأدخلُ في الإخلاصِ، فيكونُ أفضلَ، وذهبَتِ المعتزلةُ والفلاسفةُ وبعضُ الأشاعرةِ إلى تفضيلِ والملائكةِ وتمسَّكوا بوجوهِ، فنازعَهم أهلُ السُّنَةِ في دعوى تفضيلِ الملائكةِ بأجوبةٍ)، والتَفصيلُ مذكورٌ في «شرحِ العقائلِ النَّسفيَّةِ»، فليُراجِع. م

<sup>=</sup> على صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ، ح: (٧١٤٩).

 <sup>(</sup>١) قولُهُ: «لا أجعلُ»: (وقالَ ابنُ الملكِ أي: لا يستوي البشرُ والملكُ في الكرامةِ والقربةِ، بل كرامةُ البشرِ أكثرُ ومنزلتُهُ أعلى، وهذا من جملةِ ما يستدلُّ بِهِ أهلُ السُّنَّةِ في تفضيل البشرِ على الملكِ)، كذا في «المرقاةِ».

<sup>(</sup>٢) البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» (١/ ٣٠٧)، ح: (١٤٧)، وحسَّنَهُ ابنُ حجرٍ في «هدايةِ الرُّواةِ» (٥/ ٢٥١).



• ٦٩٣٠ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤمِنُ (١) أَكرَمُ عَلَى اللهِ ﷺ مِن بَعضِ مَلائِكَتِهِ»، رواهُ ابنُ ماجَه (٢).

٦٩٣١ ـ وَعَن أَنَسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا (٣) صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ

- (٢) ابنُ ماجه، أبوابُ الفتنِ، ب: المسلمون في رحمةِ اللهِ، ح: (٣٩٤٧)، وفي «الزَّوائلِ»: (إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لضعفِ يزيدِ بنِ سفيانَ أبي المهزم).
- (٣) قولُهُ: "لمّا صوَّرَ اللهُ آدَمَ في الجنَّةِ تركهُ ما شاء اللهُ أَنْ يتركهُ"؛ (أي: في الجنَّةِ، قالَ التُّوربشتيُّ رحمهُ اللهُ: أرى هذا الحديث مشكلًا جدًّا، فقد ثبتَ بالكتابِ والسُّنَةِ أَنَّ آدَمَ خُلقَ من أجزاءِ الأرضِ، وقد دلَّ على أنَّهُ أُدخلَ الجنَّةِ وهو بشرٌ حيٌّ، ويؤيَّدُهُ المفهومُ من نصَّ الكتابِ: ﴿ وَقُلنَا يَكَادَمُ اسَكُنَ أَسَ وَرَقَبُكَ الْمَنَةَ ﴾ [البقرة: ٢٥] قالَ شارحٌ، قيلَ: يُحتملُ أَنْ تكونَ الكلمتان أعني "في الجنَّةِ" سهوًا من بعضِ الرُّواةِ، أخطاً سمعُهُ فيهما، قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: الأخبارُ متظاهرةٌ على أنَّهُ تعالى خلق آدمَ من ترابٍ قُبِضَ من وجهِ الأرضِ، وخُمَّرَ حتَّى صارَ طِينًا، ثمَّ تركهُ حتَّى صارَ صلحالًا، وكانَ ملقى بينَ مكَّة والطائفِ ببطنِ نعمانَ، وهو من أوديةِ عرفاتٍ، ولكنَّ ذلك لا ينافي تصويرهُ في الجنَّة؛ لجوازِ أَنْ تكونَ طينتُهُ لمّا خُمَّرَت في الأرضِ وتُرِكَت فيها حتَّى مصَت عليها الأطوارُ، واستعدَّت لقبولِ الصُّورةِ الإنسانيَّةِ حُمِلَت إلى الجنَّةِ وصُوِّرَت، ونُهُ عَ فيها الرُّوحُ، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَادَمُ اسَكُنَ أَنَ وَرَوْجُكَ المُنَةَ ﴾ السُّورةِ الإنسانيَّة حُمِلَت إلى الجنَّةِ، ولمُورّت، ونُهُ عَ فيها الرُّوحُ، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَكَ مُ أَسَكُنَ أَنَ وَرَوْجُكَ المُنَةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] لا دلالةَ لَهُ أصلًا على أنَّهُ أُدخلَ الجنَّةِ عَلَى اللهُ وعَلَ السُّونِ الموادَ بالسَّعرارُ والتَّمكُنُّ أَن ورَوْجُكَ المُنَةُ وي الجنَّةِ، ويقولُهُ تعالى: ﴿ وصورتُهُ التَّمَ عَلَى الجنَّةِ عَلَى المَامِ السُّفليّ، وصورتُهُ التَّي بها يتمنَزُ عن سائرِ الحيواناتِ ويُضاهي بها الملائكةُ من العالمِ العلويِّ أضافَ الرَّسُولُ وَيَّةٍ تكوُّنَ مَادِّيهِ إلى الأرضِ؛ لأنَّها نشأت منها، وأضافَ حصولَ صورتِهِ إلى الجنَّةِ؛ لأنَها وقمَت فيها)، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «المؤمنُ»؛ (أي: الكاملُ من الأنبياءِ أو الأولياءِ، «أكرمُ على اللهِ من بعضِ ملائكتِهِ»: وهم خواصُّهم أو عوامُّهم من أهلِ الاصطفاءِ، وقالَ الطِّبيعُ رحمَهُ اللهُ: يُرادُ بالمؤمنِ عوامُّهم، وببعضِ الملائكةِ أيضًا عوامُّهم: قالَ محيي السُّنَةِ رحمَهُ اللهُ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَئِيَ ءَادَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠]: الأولى أنْ يُقالَ: عوامُ المؤمنين أفضلُ من خواصً الملائكةِ، قالَ تعالى: ﴿ إِنَ النَّيْةِ وَحُواصُّ المؤمنين أفضلُ من خواصً الملائكةِ، قالَ تعالى: ﴿ إِنَ النَّهُ وَعَلُواْ الصَّلِيحَتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴾ [البيئة: ٧] ويستدلُّ بِهِ أهلُ السُّنَةِ في تفضيلِ الأنبياءِ على الملائكةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

أَن يَترُكَهُ، فَجَعَلَ إِبلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنظُرُ (١) مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجوَفَ، عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلقًا لَا يَتَمَالَكُ»، رواهُ مسلمٌ (٢).

٦٩٣٢ ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الأَنبِيَاءِ كَانَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «آدَمُ»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَبِيُّ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَم، نَبِيٍّ (٣) مُكَلَّمٌ»، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ المُرسَلُونَ؟ قَالَ: «ثَلاَثُمِنَةٍ وَبِضِعَةَ عَشَرَ، جَمًّا غَفِيرًا» (٤).
 «ثَلَاثُمِنَةٍ وَبِضِعَةَ عَشَرَ، جَمًّا غَفِيرًا» (٤).

٦٩٣٣ ـ وفِي روايةٍ عَن أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ ﴿ فَلَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَم وَقَى عِدَّةُ الأَنبِيَاءِ؟ قَالَ: «مِئَةُ أَلفٍ (٥) وَأَربَعَةٌ وَعِشرُونَ أَلفًا، الرُّسُلُ مِن ذَلِكَ ثَلَاثُمِئَةٍ وَخَمسَةَ عَشَرَ جَمًا غَفِيرًا » (١).

٦٩٣٤ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اختَتَنَ إِبرَاهِيمُ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُـوَ ابنُ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: "ينظرُ ما هو": (استئنافُ بيانٍ أو حالٌ؛ أي: يتفكَّرُ في عاقبةِ أمرِهِ ويتأمَّلُ ماذا يظهرُ منهُ، وقولُهُ: "فلمّا رآهُ أجوفَ": وقالَ النَّوويُّ رحمَه اللهُ: الأجوفُ في صغةِ الإنسانِ مقابلٌ للصَّمدِ في صغةِ الباري، قيلَ: السَّيدُ: سُمِّي بالصَّمدِ؛ لأنَّهُ يُصمدُ إليهِ في الحوائجِ، ويُقصدُ إليهِ في الرَّغائبِ، من صمدتَ الأمرَ إذا قصدتَهُ، وقيلَ: إنَّهُ المنزَّهُ عن أنْ يكونَ بصددِ الحاجةِ، أو في معرضِ الآفةِ، مأخوذٌ من الصَّمدِ بمعنى المصمدِ، وهو الَّذي لا جوفَ لَهُ، فالإنسانُ مفتقرٌ إلى الغيرِ بقضاءِ حوائجِهِ، وإلى الطَّعامِ والشَّرابِ ليملأَ جوفَهُ، فإذن لا تماسكَ لَهُ في شيءٍ ظاهرًا وباطنًا، بل يكونُ متزلزلَ الأمرِ، متغيَّر الحالِ، متعرِّضًا للآفاتِ)، التقطتُهُ من "المرقاةِ".

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: البرِّ، ب: خلقَ الإنسانُ خلقًا لا يتمالكُ، ح: (٦٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «نبعٌ مكلَّمٌ»؛ (أي: لم يكُن نبيًّا فقط، بل كانَ نبيًّا مكلَّمًا أُنزلَ عليهِ الصُّحفُ)، كذا في «المرقاق». م

<sup>(</sup>٤) أحمدُ (٢١٥٤٦)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٣٦١).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «مئةُ ألفِ وأربعةٌ وعشرونَ ألفًا»: (العددُ في هذا الحديثِ وإنْ كانَ مجزومًا بِهِ، لكنَّهُ ليسَ بمقطوع، فيجبُ الإيمانُ بالأنبياءِ والرُّسلِ مجملًا من غيرِ حصرٍ في عددٍ، لئلّا يخرجَ أحدٌ منهم، ولا يدخلَ أحدٌ من غيرِهم فيهم)، كذا في «المرقاةِ» و«شرح العقائدِ النَّسفيَّةِ». م

<sup>(</sup>٦) أحمدُ (٢٢٢٨٨) وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٣٦١).

ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُومِ»، متَّفَقٌ عليهِ(١).

٥٩٩٠ ـ وَعَنهُ هُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَم يَكذِب (٢) إِبرَاهِيمُ ﴿ إِلَّا ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ، ثِنتَينِ (٦)

(١) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفضائلِ، ب: من فضائلِ إبراهيمَ الخليلِ، ح: (٦١٤١)، والبخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللّهُ إِنْزِهِيمَ خَلِيلًا ﴾، ح: (٣٣٥٦).

قولُهُ: «بالقدوم»: آلةٌ يستعملُها النَّجّارون.

(٢) قولُهُ: "لم يكذب إبراهيمُ إلّا ثلاثَ كذباتٍ»: (وقد أوردَ على الحصرِ ما رواهُ مسلمٌ من ذكرِ قولِ إبراهيمَ على ألكوكبِ: هذا ربِّي، وأُجيبُ: بأنَّهُ في حالةِ الطُّفوليَّةِ وهي ليسَت زمانُ التَّكليفِ، أو المقصودُ منهُ الاستفهامَ للتَّوبيخِ والاحتجاجِ، قالَ المازريُّ: أمّا الكذبُ على الأنبياءِ فيما هو طريقُ البلاغِ عن اللهِ على، فالأنبياءُ معصومون منهُ، سواءٌ قلَّ أو كثرَ، فإنَّ تجويزَهُ منهم يرفعُ الوثوقَ بأقوالِهم؛ لأنَّ منصبَ النُّبوَّةِ يرتفعُ عنهُ، وأمّا ما لا يتعلَّقُ بالبلاغِ، ويُعدُّ من الصَّغائرِ كالكذبةِ الواحدةِ في حقيرٍ من أمورِ الدُّنيا، ففي إمكانِ وقوعِهِ منهم، وعصمتُهم منهُ القولان ويُعدُّ من السَّغائرِ كالكذبةِ الواحدةِ في حقيرٍ من أمورِ الدُّنيا، ففي أمكانِ وقوعِهِ منهم، وعصمتُهم منهُ القولان المشهوران للسَّلَفِ والخلفِ، قالَ عياضٌ: الصَّحيحُ أنَّ الكذبَ لا يقعُ منهم مطلقًا، وأمّا الكذباتُ المذكوراتُ، فإنَّما هي بالنِّسبةِ إلى فهمِ السّامع؛ لكونِها في صورةِ الكذبِ، وأمّا في نفسِ الأمرِ فليسَت كذباتٍ.

قلتُ: ووافقهُ شارعٌ من علمائنا حيثُ قالَ: إنّما سمّاها كذباتٍ وإنْ كانَت من جملةِ المعاريضِ لعلوِّ شانِهم عن الكنايةِ بالحقِّ، فيقعُ ذلك موقعَ الكذبِ عن غيرِهم؛ أو لأنّها لمّا كانَت صورتُها صورةَ الكذبِ سُمّيت كذباتٍ، وقالَ الأكملُ في «شرحِ المشارقِ»: يُحتملُ أنْ يُرادَ بها حقيقةُ الكذبِ، لأنَّ الاستئناءَ من النّفي إثباتٌ، فيحتاجُ إلى العذرِ بأنَّ الكذبَ للإصلاحِ جائزٌ، فما ظنُكَ في دفع ظلمِ الظّالمين، قالَ ابنُ الملكِ: كيفَ يُحتملُ ذلكَ، مع كلامِ العذرِ بأنَّ الكذبَ للإصلاحِ جائزٌ، فما ظنُكَ في دفع ظلمِ الظّالمين، قالَ ابنُ الملكِ: كيفَ يُحتملُ ذلكَ، مع كلامِ إبراهيمَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قرينةٌ حاليَّةٌ ومقاليَّةٌ دالَّةٌ على أنَّهُ تجوَّزَ فيهِ، ولم يرد ظاهرُهُ، ألا يرى أنَّ من جملةِ كذباتِهِ قولُهُ لسارةَ: إنَّكِ أختي في الإسلامِ، فقولُهُ في الإسلامِ قرينةٌ على أنَّهُ لم يُرِد بهِ الأختَ في النَّسبِ، وقولُهُ: «بل كذباتِهِ قولُهُ لسارةَ: إنَّكِ أختي في الإسلامِ، فقولُهُ في الإسلامِ قرينةٌ على أنَّهُ مؤوَّلُ أو مجوَّزٌ فيهِ، فلا يكونُ كذبًا، قلتُ: ولا سيَّما فيهِ قولٌ بالوقفِ على ﴿بُلُ فَعَكَهُ ﴾ [الأنبياء: ٣٦] والابتداءُ بقولِهِ: ﴿كَيِرُهُمُ هَذَا ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، كذا في «الدُّرِ المختارِ»: الكذبُ مباحٌ؛ لإحياءِ حقِّه، ودفعِ الظُّلمِ عن نفسِهِ، والمرادُ التَّعريضُ؛ لأنَّ عينَ الكذبِ حرامٌ، قالَ: وهو الحقُّ، قالَ تعالى: ﴿ قُلِلَ المُنْزَصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠]) الكلُّ من «المجتبى». م

(٣) قولُهُ: «ثنتين منهنَّ في ذاتِ اللهِ»؛ أي: لأجلِ اللهِ تعالى، وتوضيحُهُ ما قالَ شارحٌ؛ أي: في أمرِ اللهِ، وما يختصُّ بِهِ؛ إذ
 لم يكن لإبراهيمَ نفسِهِ فيهِ أربٌ؛ لأنَّـهُ قصــدَ بالأولى أنْ يتخلَّفَ عن القــومِ بهذا العذرِ، فيفعل بالأصنامِ ما فعلَ،=

مِنهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَلَى ، قَولُهُ ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٩]، وَقُولُهُ: ﴿ بَلَ فَعَكُهُ, كَيْرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وقالَ (١٠): بَينا هُو ذَات يَومٍ وَسَارَةُ، إِذَ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امرَأَةٌ مِن أَحسَنِ النَّاسِ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ فَسَأَلُهُ عَنهَا، فَقَالَ: مَن هَذِهِ ؟ قَالَ: أُختِي. فَأَتَى سَارَةَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الجَبَّارَ، إِن يَعلَم أَنَّكِ امرَأَتِي يَعلِبنِي عَلَيكِ، فَإِن سَأَلَكِ فَأَخبِرِيهِ أَنَّكِ أُختِي، فَإِنَّكِ أُختِي فِي الإسلامِ، الجَبَّارَ، إِن يَعلَم أَنَّكِ امرَأَتِي يَعلِبنِي عَلَيكِ، فَإِن سَأَلَكِ فَأَخبِرِيهِ أَنَّكِ أُختِي، فَإِنَّكِ أُختِي فِي الإسلامِ، لَيسَ (٢) عَلَى وَجِهِ الأَرضِ مُؤمِنٌ غَيرِي وَغَيرَكِ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا فَأْتِي بِهَا قَامَ إِبرَاهِيمُ يُصَلِّي، فَلَمَّا دَخلَت لَيسَ (٢) عَلَى وَجِهِ الأَرضِ مُؤمِنٌ غَيرِي وَغَيرَكِ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا فَأْتِي بِهَا قَامَ إِبرَاهِيمُ يُصَلِّي، فَلَمَّا دَخلَت كَلَيهِ، ذَهَبَ (٣) عَلَى وَجِهِ الأَرضِ مُؤمِنٌ غَيرِي وَغَيرَكِ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا فَأْتِي بِهَا قَامَ إِبرَاهِيمُ يُصَلِّي، فَلَمَّا دَخلَت عَلَيهِ، ذَهَبَ (٣) عَلَى وَجِهِ الأَرضِ مُؤمِنٌ غَيرِي وَغَيرَكِ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا فَأْتِي بِهِا قَامَ إِبرَاهِيمُ يُصَلِّي، فَلَمَّا وَكُمَ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنسَانٍ، إِنَّهُ أَسَلَ إِي وَلاَ أَضُرُكِ، فَدَعَت فَأَطلِقَ، فَدَعَت فَأُطلِقَ، فَقَالَ: إِنَّكُم لَم تَأْتُونِي بِإِنسَانٍ، إِنَّهَا أَتَيتُمُونِي بِشَيطَانٍ، فَأَخدَمَهَا هَاجَرَ» فَأَلتَهُ وَهُو فَلَكَ بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُم لَم تَأْتُونِي بِإِنسَانٍ، إِنَّهُ إِنْ الفَاجِرِ، فِي نَحرِهِ، وَأَخدَمَ هَاجَرَ» فَأَلْتَ أُولِي أَنْ الْكَافِرِ، أَو الفَاجِر، فِي نَحرِه، وَأَخدَمَ هَاجَرَ» قَالَ أَبُونَ عَلَى الْكَافِر ، فِي نَحرِه، وَأَخدَمَ هَاجَرَ»، قَالَ أَبُونَ عَلَى الْكَافِر ، أَو الفَاجِر، فِي نَحرِه، وَأَخدَمَ هَاجَرَ»، قَالَ أَبُولُ الْمُولِ عَلْ أَنْهِ مَا عَرْكُ الْكَافِر ، أَو الفَاجِر، فِي نَحرِه، وَأَحدَمَ هَاجَرَهُ أَنَ المَا عَنْ الْكَافِر ، أَو الفَاعِر ، فِي نَحرِه، وَأَحْدَمَ هَاجَرَه أَنْ الْكَافِر ، أَو الفَاعِر فَا الْكَافِر ، فَي الْكَافِر

وبالثّانية إلزام الحجَّةِ عليهم بأنَّهم ضُلّالٌ سفهاءً في عبادةِ ما لا يضرُّ ولا ينفعُ، وقيلَ: يُحتملُ حذفُ المضافِ؛ أي: في
 كلام ذاتِ اللهِ؛ يعني: أنَّ اثنتين مذكورتان في كلامِ اللهِ تعالى دونَ الثّالثةِ، وهي قولُهُ لسارةَ: هي أختي، قالَ النَّوويُّ: وهذه أيضًا في ذاتِ اللهِ تعالى؛ لأنَّها سببُ دفعِ كافرِ ظالمٍ عن مواقعةِ فاحشةٍ عظيمةٍ لا يرضى بها اللهُ تعالى، وإنَّما خصَّ لثنتين بأنَّهما في ذاتِ اللهِ تعالى؛ لكونِ الثّالثةِ تضمَّنت نفعًا لَهُ ودفعًا لحرمةِ هذا)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «وقالَ»؛ (أي: النَّبِيُّ ﷺ في بيانِ الثَّلاثِ، قولُهُ: «قالَ: أختي»؛ أي: في الإسلامِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ليسَ على وجهِ الأرضِ مؤمنٌ غيري وغيرَكَ»: (استشكلَ بكونِ لوطٍ على يشاركُها في الإيمانِ، كما قالَ تعالى: ﴿فَنَامَنَ لَهُ لُوكُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ويمكنُ أنْ يُجابَ بأنَّ مرادَهُ بالأرضِ هي الَّتي وقع فيها ما وقع لَهُ، ولم يكُن معهُ لوطٌ إذ ذاك، ذكرَهُ العسقلانيُّ رحمَهُ اللهُ، ثمَّ قيلَ: كانَ من أمرِ ذلك الجبّارِ الَّذي يُتديّنُ بهِ في الأحكام السِّياسيَّةِ ألا يتعرَّضَ إلا لذواتِ الأزواجِ، ويرى أنَّها إذا اختارَت الزَّوجَ، فليس لها أنْ تمتنعَ من السُّلطانِ، بل يكونُ السِّياسيَّةِ ألا يتعرَّضَ إلا لذواتِ الأزواجِ أهنَّ ، فلا سبيلَ عليهن إلا إذا رضينَ، ويُحتملُ أنْ يكونَ المرادُ أنَّهُ إنْ علمَ ذلك ألزمني بالطَّلاقِ، أو قصدَ قتلي حرصًا عليكَ، وقيلَ: لأنَّ دينَ الملكِ ألا يحلَّ لَهُ التَّزُقُّ جُ والتَّمتُّعُ بقراباتِ الأنبياءِ)، كذا في «المرقاةِ». م

 <sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ذهبَ يتناولُها بيدِهِ»؛ (أي: من غير سؤالٍ وجوابٍ، أو بعدَ سؤالِها وسماعِ جوابِها، لكن غلبَ عليهِ الميلُ
 إليها؛ لكمالِ حسنِها وجمالِها)، كذا في «المرقاةِ». م



هُرَيرَةَ: تِلكَ أُمُّكُم يَا بَنِي (١) مَاءِ السَّمَاءِ، متَّفقٌ عليهِ (١).

٦٩٣٦ \_ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحنُ (٢) أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِن إِبرَاهِيمَ؛ إِذ قَالَ: ﴿رَبِّ

- (۱) قولُهُ: "يا بني ماءِ السَّماءِ": (قالَ القاضي رحمَهُ اللهُ: قيلَ: أرادَ بهم العربَ، سُمُّوا بذلكَ؛ لأنَّهم يتبَّعون المطرَ ويتعيَّشون بِهِ، والعربُ إن لم يكونوا بأجمعِهم من بطنِ هاجرَ، لكن غلبَ أولادُ إسماعيلَ على غيرِهم، وقيلَ: أرادَ بهم الأنصارُ؛ لأنَّهم أولادُ عامرِ بنِ حارثة الأزديِّ، جدُّ نعمانَ بنِ المنذرِ، وهو كانَ ملقبًا بماءِ السَّماءِ؛ لأنَّهُ كانَ يُستمطرُ بِهِ، ويُحتملُ أنَّهُ أرادَ بهم بني إسماعيلَ، وسمّاهم بذلكَ لطهارةِ نسبِهم وشرفِ أصولِهم، قالَ ابنُ الملكِ: وقيلَ: أشارَ بهم لكونِهم من ولدِ هاجرَ؛ لأنَّ إسماعيلَ أنبعَ اللهُ تباركَ وتعالى لَهُ زمزمَ وهي من ماءِ السَّماءِ، واللهُ سبحانَهُ وتعالى أعلمُ، قالَ الطِّييُّ رحمَهُ اللهُ: فإن قلتَ: فإذا شهدَ لَهُ الصَّادقُ المصدوقُ بالبراءةِ عن ساحتِهِ، فما بالله يشهدُ على نفسِهِ بها من حديثِ الشَّفاعةِ في قولِهِ: "وإنِّي كنتُ كذبتُ ثلاثَ كذباتٍ»، فذكرَها، ثمَّ قالَ: "نفسي نفسي نفسي» على أنَّ تسميتَها وإنَّها معاريضُ بالكذباتِ إخبارُ الشَّيءِ على خلافِ ما هو بِهِ. قلتُ: نحن وإنْ أخرجناها عن مفهومِ الكذباتِ باعتبارِ التَّوريةِ، وسمَّيناها معاريضَ، فلا شكَّ أنَّ صورتَها صورةُ التَّعويجِ عن المستقيم، فالحبيبُ قصدَ إلى براءةِ ساحةِ الخليلِ عمّا لا يليقُ بِهِ، فسمّاها معاريضَ، والخليلُ لمَّحَ إلى مرتبةِ الشَّفاعةِ هنالك، وإنَّها مختصَّة بُالحبيبِ، فتجوَّزَ بالكذباتِ)، كذا في "المرقاق». م
- (٢) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، ح: (٣٣٥٨)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: من فضائلِ إبراهيمَ الخليلِ، ح: (٦١٤٥)، وانظر: البخاريَّ، ك: البيوعِ، ب: شراءُ المملوكِ من الحربيِّ وهبتُهُ وعتقُهُ، ح: (٢٢١٧).
- وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٥٣): («فأخذَ»؛ أي: حبسَ عن إمساكِها، وقيلَ: أي: عوقبَ بذنبِهِ، وقيلَ: أي أغمي عليهِ، «فغطَّ»؛ أي: حصرًا شديدًا، أو قيلَ: الغطُّ هنا بمعنى الخنقِ؛ أي: أخذَ بمجامع مجاري نفسِهِ حتَّى يُسمعَ لَهُ غطيطٌ؛ أي: نخيرٌ، وهو صوتٌ بالأنفِ، «حتَّى ركضَ برجلِهِ»؛ أي: ضربَ بها الأرضَ من شدَّةِ الغطَّ، «أتيتنى بشيطانٍ»؛ أي: متمرِّدٍ من الجنِّ؛ قالهُ لأنَّهم كانوا يهابون الجنَّ ويعظِّمونَ أمرَهم).
- (٣) قولُهُ: «نحن أحقُّ بالشَّكِّ من إبراهيمَ»: (قالَ ابنُ الملكِ: أرادَ ﷺ أنَّ ما صدرَ من إبراهيمَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لم يكُن شكًا، بل كانَ طلبًا لمزيدِ العلم، وأنا أحقُّ بِهِ؛ لأنَّهُ مأمورٌ بذلك لقولِهِ تعالى: ﴿وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْما ﴾ [طه: ١١٤]، وأطلقَ الشَّكَّ بطريقِ المشاكلةِ، وقالَ الإمامُ المزِّيُّ: معناهُ لو كانَ الشَّكُ متطرِّقًا إليه؛ لكنتُ أحقَّ بِهِ، وقد علمتم أنَّي لم أشكَّ، فاعلموا أنَّهُ كذلك، وإنَّما رجَّحَ إبراهيمُ على نفسِهِ تواضعًا؛ أو لصدورِهِ قبلَ أنْ يعلمَ أنَّهُ خيرُ ولدِ آدمَ،

أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وَيَرحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَد كَانَ يَأْوِي (١) إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَو لَبِثْتُ (٢) فِي السِّجِنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ؛ لَأَجَبتُ الدَّاعِي»، متَّفقٌ عله (٣).

- وأمّا سؤالُ إبراهيمَ ﴿ فللترقّي من علمِ اليقينِ إلى عينِ اليقينِ؛ أو لأنّهُ لمّا احتجَّ على المشركين بأنَّ ربّهُ يحيي ويميتُ طلبَ ذلك؛ ليظهرَ دليلهُ عيانًا، أقولُ: المرادُ بقولِهِ: «نحن» ليس صيغةَ التّعظيم؛ ليحتاجَ إلى الاعتذارِ بأنّهُ قالَ ذلك تواضعًا لإبراهيم؛ بل المعنى: أنّي مع أمّتي لا نشكُ في قدرةِ اللهِ تعالى على إحياءِ الموتى، بل نحن معاشرَ الخلقِ من سائرِ الأممِ غالبًا، نعتقدُ قدرتَهُ على الإحياءِ، وإبراهيمُ ﴿ من أكملِ الأنبياءِ في مرتبةِ التّوحيدِ، ومقامِ التّفريدِ حتَّى أمرنا بمتابعتِهِ على طريقِهِ القويم وسبيلِهِ المستقيم، فكيف يتصوَّرُ منهُ الشَّكُ؛ إذ لو جازَ عليهِ الشَّكُ، وهو من المعصومين المتبوعين؛ لجازَ لنا بالأولى، ونحن من اللّاحقين التّابعين، والحالُ أنّهُ أرادَ بالدَّليلِ البرهانيِّ نفي الشَّكُ عن الخليلِ الرَّحمانيِّ، وإيصالُهُ إيّاهُ إلى المقامِ الاطمئنانيِّ، والحالِ العيانيُّ، كذا في «المرقاةِ». م
- (۱) قولُهُ: «لقد كانَ يأوي إلى ركنٍ شديدٍ»؛ (أي عشيرةٍ قويَّةٍ، فالمعنى ـ واللهُ تعالى أعلمُ ـ أنَّهُ كانَ بمقتضى الجبلَّةِ البشريَّةِ في بعضِ الأمورِ الضَّروريَّةِ يميلُ إلى الاستعانةِ بالعشيرةِ القويَّةِ، فيجوزُ لنا مثلُ ذلك المحالِ، فإنّا مأمورون بمتابعةِ أربابِ الكمالِ في التَّعلُّقِ بالأسبابِ، مع الاعتمادِ إلى ربِّ الأربابِ، واللهُ تعالى أعلمُ بالصَّوابِ)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٢) قولُهُ: "ولو لبثتُ في السِّجنِ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: هو مبنيٌّ على إحمادِهِ صبرَ يوسفَ ﷺ، وتركَهُ الاستعجالَ بالخروجِ عن السِّجنِ مع امتدادِ مدَّةِ الحبسِ عليهِ، قالَ: إنَّ في ضمنِ هذا الحديثِ تنبيهًا على أنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ عليهم من الأحوالِ ما يطرأُ على البشرِ، فلا تعدُّوا ذلك منقصةً، ولا تحسبوهُ سيِّئةً. قلتُ: هذا ما قرَّرناهُ من قضيَّةِ سيِّدِنا لوطٍ ﷺ.
- وقالَ ابنُ الملكِ: اعلم أنَّ هذا ليس إخبارًا عن نبيًّا ﷺ بتضجُّرِه وقلَّةِ صبرِه، بل فيهِ دلالةٌ على مدحِ يوسفَ ﷺ، وتركِهِ الاستعجالَ بالخروجِ ليزولَ عن قلبِ الملكِ ما اتَّهمَ بِهِ من الفاحشةِ، ولا يُنظرُ إليهِ بعينِ مشكوكِ، انتهى)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ح: (٣٣٧٢)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: زيادةِ طمأنينةِ القلبِ بتظاهرِ
   الأدلَّةِ، ح: (٣٨٢).
  - قولُهُ: «ركنِ شديدٍ»: (هو اللهُ سبحانَهُ وتعالى، «الدّاعي»؛ أي: داعي الملكِ الَّذي دعاهُ إلى الخروج من السّجنِ).

7٩٣٧ ـ وَعَن جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْأَنبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَربٌ (٢) مِلَ اللهِ عَلَى الْأَنبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَربٌ (٢) مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسَى بنَ مَريَمَ ﴿ اللهِ عَلَيهِ اللهُ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ ال

٦٩٣٨ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيلَةَ أُسرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى»، قَالَ: فَنعَتَهُ فَنعَتَهُ ، «فَإِذَا رَجُلٌ (١) مُضطرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةَ». قَالَ: «وَلَقِيتُ عِيسَى»، فَنعَتَهُ النَّبِيُ ﷺ (فَقَالَ: ورَبعَةٌ أَحمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن دِيمَاسٍ - يَعنِي: الحَمَّامَ -، وَرَأَيتُ إِبرَاهِيمَ وَأَنَا أَشبَهُ وَلَدِهِ النَّبِيُ ﷺ (فَقَالَ: ورَبعَةٌ أَحمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن دِيمَاسٍ - يَعنِي: الحَمَّامَ -، وَرَأَيتُ إِبرَاهِيمَ وَأَنَا أَشبَهُ وَلَدِهِ بِهِ، قَالَ: وَأُتِيتُ بِإِنَاءَينِ؛ أَحَدُهُمَا (٥) لَبَنٌ، وَالآخَرُ فِيهِ خَمرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذ أَيَّهُمَا شِئتَ، فَأَخذتُ (١) اللَّبَنَ

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «عُرِضَ عليَّ الأنبياءُ»: (وهم أعمُّ من الرُّسلِ، وهو إمّا في المسجدِ الأقصى في ليلةِ الإسراءِ، أو في السَّماواتِ العلا، كما يدلُّ عليهِ الحديثُ الَّذي يليهِ؛ والمعنى: عرضَ أرواحَهم متشكِّلين بصورٍ كانوا عليها في الدُّنيا، كذا ذكرَهُ ابنُ الملكِ تبعًا لشارحٍ من علمائنا، وهو الظّاهرُ، وقالَ القاضي: لعلَّ أرواحَهم مُثلَّت لَهُ كهذه الصُّورِ، ولعلَّ صورَهم كانَت كذلك، أو صورُ أبدانِهم كُشِفَت لَهُ في نوم أو يقظةٍ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «ضربٌ من الرِّجالِ»؛ (أي: خفيفُ اللَّحم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسولِ الله ﷺ، ح: (٤٢٣).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٦٥): («كأنَّهُ من رجالِ شنوءةَ»: قبيلةٌ من اليمنِ، يُقالُ لهم: أزدُ شنوءةَ، وهي لغةً: التَّباعدُ عن الأدناسِ، لعلَّهم لقِّبوا بذلك؛ لطهارةِ نسبِهم وحسنِ سيرتِهم).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "رجلٌ مضطربٌ": (قالَ القاضي وغيرُهُ من الشُّرَّاحِ: يريدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ مستقيمَ القدِّ حادًّا، فإنَّ الحادَّ يكونُ قلقًا متحرِّكًا، كأنَ فيهِ اضطرابًا، ولذلك يُقال: رمحٌ مضطربٌ إذا كانَ طويلًا مستقيمًا. وقيلَ: معناهُ أَنَّهُ كانَ مضطربًا من خشيةِ اللهِ تعالى، وهذه صفةُ النَّبيِّنَ والصِّدِيقِينَ، كما رُوِيَ: أَنَّهُ عَيْلِيُّ كانَ يصلِّي ولقلبِهِ أَزيزٌ كأزيزِ المرجل)، كذا في "المرقاةِ". م

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «أحدُهما لبنّ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: العالمُ القدسيُّ يُصاغُ فيهِ الصُّورُ من العالمِ الحسِّعِ؛ ليدركَ بها المعاني، فلمّا كانَ اللَّبنُ في عالمِ الحسِّ من أوَّلِ ما يحصلُ به التَّربيةُ، ويرشَّحُ بهِ المولودُ صيغَ عنهُ مثالٌ للفطرةِ الَّتي تتمُّ بها القوَّةُ الرُّوحانيَّةُ، وتنشأُ عنها الخاصِّيَّةُ الإنسانيَّةُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «فأخذتُ اللَّبنَ فشربتُهُ»؛ (أي: لما يدلُّ الأمرُ بالأخذِ على جوازِ الشُّربِ؛ لأنَّهُ المقصودُ منهُ، وإنَّما عرضَ=





فَشَرِبتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ الفِطرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَو أَخَذتَ (١) الخَمرَ، غَوَت أُمَّتُكَ»، متَّفقٌ عليهِ(١).

٦٩٣٩ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ هُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «رَأَيتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي مُوسَى، رَجُلًا آدَمَ طُوالًا جَعدًا، كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسَى رَجُلًا مَربُوعًا مَربُوعَ الخَلقِ إِلَى الحُمرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ» (٣)، فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِدِ ﴾ الرَّأْسِ، وَرَأَيتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ» (٣)، فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِدِ ﴾ [السجدة: ٢٣](٤)، متَّفِقٌ عليه (٥).

= عليه كلاهما؛ إظهارًا على الملائكةِ فضلَهُ باختيارِهِ الصَّوابَ)، كذا في «المرقاةِ». م

- (٣) قولُهُ: "والدَّجَالَ في آياتٍ أراهنَّ اللهُ إيّاهُ"؛ (أي: النَّبِيَ ﷺ؛ يعني: رأى النَّبِيُ ﷺ الدَّجَالَ مع آياتٍ أحرَ أراهنَّ اللهُ النَّبِي ﷺ وما حكاها، وقولُهُ: "في آياتٍ أراهنَّ اللهُ إيّاهُ" من كلامِ الرّاوي أدرجَهُ في الحديثِ؛ دفعًا لاستبعادِ السّامعين، وإماطةً لما عسى أن يختلجَ في صدورِهم، ولو كانَ من قولِ النَّبِي ﷺ لقالَ: أراهنَّ اللهُ إيّاي، كذا ذكرَهُ شارحٌ، والظّاهرُ أنْ يكونَ الضَّميرُ راجعًا إلى الدَّجّالِ، والمرادُ خوارقُ العاداتِ الَّتي قدَّرَها اللهُ سبحانَهُ؛ استدراجًا للدَّجّالِ، وابتلاءً للعبادِ على ما تقدَّمَ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في "المرقاةِ". م
- (٤) قولُهُ: «فلا تكُن في مريةٍ من لقائِهِ»: (وقالَ المظهرُ: الخطابُ في «فلا تكُن» خطابٌ عامٌّ لمن سمعَ هذا الحديثَ إلى يومِ القيامةِ، والضَّميرُ في «لقائِهِ» عائدٌ إلى الدَّجّالِ؛ أي: إذا كانَ خروجُهُ موعودًا، فلا تكُن في شكَّ من لقائِهِ، وقالَ غيرُهُ: الضَّميرُ راجعٌ إلى ما ذُكِرَ؛ أي: فلا تكُن في شكَّ من رؤيةِ ما ذُكِرَ من الآياتِ إلى يومِ القيامةِ)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٥) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: إذا قالَ أحدُكم: آمين، ح: (٣٢٣٩)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: الإسراءِ برسولِ اللهِ ﷺ، ح: (٤٢٤).

 <sup>(</sup>١) قولُهُ: «لو أخذتَ الخمرَ غوت أمَّتُكَ»: (وفيه إيماءٌ إلى أنَّ استقامةَ المقتدَى من النَّبِيِّ والعالمِ والسُّلطانِ ونحوِهم،
 سببٌ لاستقامةِ أتباعِهم؛ لأنَّهم بمنزلةِ القلب للأعضاءِ)، كذا في «المرقاة»، م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ: ﴿وَاَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ ٱهْلِهَا ﴾ [مريم: ١٦]، ح: (٣٤٣٧)، ومسلمٌ، ك: الإيمانِ، ب: الإسراءِ برسولِ اللهِ ﷺ، ج: (٤٢٤).

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٦٧): (قولُهُ: «رجلُ الشَّعرِ»؛ أي: غيرُ شديدِ الجعودةِ والسُّبوطةِ، بل بينَهما، «ربعةٌ»؛ أي: مربوعُ القامةِ لا طويلٌ ولا قصيرٌ، وأنَّتَ على تأويلِ النَّفسِ)، وفي «المرقاةِ»: (قولُهُ: «الدِّيماسُ»: والمرادُ وصفهُ بصفاءِ اللَّونِ ونضارةِ الجسمِ وكثرةِ ماءِ الوجهِ، كأنَّهُ خرجَ من حمّامٍ وهو عرقٌ).

• ٦٩٤٠ ـ وَعَنهُ هُ قَالَ: سِرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَينَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَمَرَرنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا؟» فَقَالُوا: وَادِي الأَزرَقِ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْ وَ فَذَكَرَ مِن لَونِهِ وَشَعَرِهِ شَيئًا ـ وَاضِعًا إصبَعَيهِ فِي أُذُنيهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلِيَةِ، مَارًّا بِهَذَا الوَادِي». قَالَ: ثُمَّ سِرنَا حَتَّى أَتَينَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟» قَالُوا: هَرشَى ـ أَو لِفتٌ ـ فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمرَاءَ، عَلَيهِ (١) جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلَبَةً، مَارًّا (١) بِهَذَا الوَادِي مُلَبِيًا»، رواهُ مسلمٌ (٣).

المُسلِمُ: وَالَّذِي اصطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِينَ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، فَوَفَعَ المُسلِمُ يَدَهُ عِندَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، فَأَحبَرَهُ بِمَا كَانَ مِن

وفي «شرحِ المصابيحِ» لابنِ الملكِ (٦/ ١٦٩): («كأنِّي أنظرُ إلى موسى» والمرادُ بِهِ: الحقيقةُ، وإنَّما عبَّرَ بلفظِ «كأنَّي»؛ لئلّا يلزموهُ الإراءةَ، «جؤارٌ» أي: صياحٌ وتضرُّعٌ، «ثنيَّة»: اسمُ موضعٍ)، وفِي «كشفِ المناهجِ» (٩/ ١٠٦): («وهرشي»: وهو جبلٌ على طريقِ الشّامِ والمدينةِ، قريبٌ من الجحفةِ، «أو لفتٌ»: وهي ثنيَّةٌ بينَ مكَّةَ والمدينةِ، «الخلبةُ»: وهو اللّيفُ، و«الخطامُ»: وهو الحبلُ الَّذي يُقادُ بِهِ البعيرُ، يُجعلُ في خطمِهِ).

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «عليهِ جبَّةُ صوفٍ»؛ (أي: للتَّواضعِ واختيارِ الزُّهدِ، وهذا مأخذُ الصُّوفيَّةِ ومن تبعَهم من العلماء كالكسائيّ، ولعلَّهُ لبسَها على غيرِ هيئةِ المعتادِ، أو كانَ جائزٌ في شرعِهِ للمحرمِ لبسَ الجبَّةِ ونحوِها مطلقًا، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «مارًا بهذا الوادي ملبيًا»: (وفيه إشعارٌ بأنَّ الحجَّ من شعائرِ اللهِ، ومن شعائرِ أنبيائِهِ أحياءً وأمواتًا، فيفيدُ التَّرغيبَ في قصدِ الحجِّ وما يتعلَّقُ بِهِ من التَّلبيةِ الدَّالَةِ على التَّوحيدِ والهيئةِ الإحراميَّةِ المشعرةِ إلى التَّجريدِ والتَّفريدِ، واللهُ سبحانَهُ وتعالى أعلمُ. قالَ النَّويُّ رحمَهُ اللهُ: فإنْ قيلَ: كيف يحجُّون ويلبُّون وهم أمواتٌ والدّارُ الآخرةُ ليسَت بدارِ عمل؟ الجوابُ: من وجوهِ؛ أحدِها: أنَّهم كالشُّهداءِ بل أفضلُ، والشُّهداءُ أحياءٌ عندَ ربِّهم، فلا يبعدُ أن يحجُّوا ويصلُّوا ويتقرَّبوا إلى اللهِ تعالى بما استطاعوا؛ لأنَّهم وإن كانوا قد توفُّوا، فهم في هذه الدُّنيا الَّتي هي دارُ الجزاءِ؛ انقطعَ العملُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسولِ الله عَلَيْ، ح: (٤٢١).

أُمرِهِ، وَأُمرِ المُسلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ المُسلِمَ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ، فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ تُخَيِّرُونِي (١) عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصِعَقُونَ يَومَ القِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُم، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرشِ، فَلاَ أُدرِي (٢) أَكَانَ فِيمَن صَعِقَ، فَأَفَاقَ قَبلِي، أَو كَانَ مِمَّنِ استثنَى اللهُ (٣).

٦٩٤٢ ـ وفِي روايَةٍ: «فَلا أَدرِي أَحُوسِبَ بِصَعقَتِهِ يَومَ الطُّورِ، أَم بُعِثَ قَبلِي، وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفضُلُ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى»(٤).

<sup>(</sup>١) قولُه: «لا تخيِّروني»: (هو محمولٌ على التَّواضعِ، أو نهى عن ذلك مَن يقولُ برأيِه، لا مَن يقولُهُ بدليلٍ أو مَن يقولُهُ؛ بحيثُ يؤدِّي إلى تنقيصِ المفضولِ أو يؤوي إلى الخصومةِ والتَّنازعِ، أو المرادُ: لا تفضّلوا بجميعِ أنواعِ الفضائلِ؛ بحيثُ لا تتركوا للمفضولِ فضيلةً، وقيلَ: النَّهيُ عن التَّفضيلِ إنَّما هو في حقِّ النُّبوَّةِ نفسِها، كقولِهِ تعالى: ﴿لَا ثَفَرِّقُ بَعِيثُ لَا تتركوا للمفضولِ فضيلةً، وقيلَ: النَّهيُ عن التَّفضيلِ إنَّما هو في حقِّ النُّبوَّةِ نفسِها، كقولِهِ تعالى: ﴿لَا ثَفَرِّهُ بَعْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَضَلَمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فلا أدري كانَ فيمَن صعقَ فأفاقَ قبلي، أو كانَ فيمن استثنى الله»: قالَ في «المرقاةِ»: (أمّا ما ذكرَهُ في هذا الحديثِ من الصَّعقةِ، فهي قبلَ البعثِ عندَ نفخةِ الفزعِ، فأمّا في البعثِ فلا تقدُّمَ لأحدٍ فيهِ على نبيّنا ﷺ، واختصاصُ موسى على بهذه الفضيلةِ لا توجبُ لَهُ تقدُّمًا على مَن تقدَّمَهُ بسوابقَ جمّةٍ، وفضائلَ كثيرةٍ، انتهى) وقالَ في «اللَّمعاتِ»: (والمرادُ بالصَّعقةِ في هذا الحديثِ صعقةُ فزعٍ يكونُ بعد البعثِ، يصعقُ بِهِ النّاسُ ويسقطُ الكلُّ، ولا يسقطُ موسى اكتفاءً بصعقةٍ في الطُّورِ، انتهى). وقالَ في «فتحِ الباري»: (ولو كانَ المرادُ بها الصَّعقةَ الأولى؛ أي: صعقةً موتٍ، لم يتردَّدِ النّبيُ ﷺ فيهِ، بل جزمَ بأنَّهُ ماتَ؛ لأنَّ الواقعَ أنَّ موسى قد كانَ ماتَ، فدلَّ على أنَّها صعقةُ فزعٍ لا صعقةُ موتٍ). م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ب: ما يذكرُ في الأشخاصِ والخصومةِ، ح: (٢٤١١)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: من فضائلِ موسى، ح: (٦١٥٣).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، ح: (٣٢١٥)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: من فضائل موسى، ح: (٦١٥١).

٦٩٤٣ ـ وَفِي روايةِ أَبِي سعيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «لاَ تُخَيِّرُوا بَينَ الأَنبِيَاءِ»، مَتَفَقٌ عليهِ(١). ٦٩٤٤ ـ وفِي روايةِ أَبِي هريرةَ ﷺ: «لَا تُفَضِّلُوا بَينَ أَنبِيَاءِ اللهِ»(٢).

م ٦٩٤٥ و وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَنبَغِي (٣) لِعَبدٍ أَن يَقُولَ: أَنَا خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى »، متَّفَقٌ عليهِ (١٠).

٦٩٤٦ ـ وفِي روايةٍ عَنهُ ﷺ للبخاريِّ قَالَ: «مَن قَالَ: أَنَا خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى فَقَد كَذَبَ»(٥٠).

٢٩٤٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَ مَلَكُ المَوتِ إِلَى مُوسَى بنِ عِمرَانَ ﷺ،
 فَقَالَ لَهُ: أَجِب رَبَّكَ. قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى (١) ﷺ عَينَ مَلَكِ المَوتِ فَفَقاًهَا، قَالَ: فَرَجَعَ المَلَكُ إِلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الدِّيّاتِ، ب: إذا لطمَ المسلمُ يهوديًّا عندَ الغضبِ، ح: (٦٩١٦)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: ومن فضائل موسى، ح: (٦٩١٦).

<sup>(</sup>٢) قد مرَّ تخريجُهُ قبلُ.

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ما ينبغي لعبدٍ أَنْ يقولَ: إنِّي خيرٌ من يونسَ بنِ متَّى»: (وإنَّما خصَّ يونسُ عَلَيْ بالذِّكرِ من بينِ الرُّسلِ لمّا قصَّ اللهُ عليهِ في كتابِهِ من أمرِ يونسَ، وتولِّيهِ عن قومِهِ، وضجرتِهِ عن تشبُّطِهم في الإجابةِ، وقلَّةِ الاحتمالِ عنهم والاحتفالِ بهم حينَ راموا التَّنصُّلَ، فقالَ عزَّ مِن قائلٍ: ﴿وَلاَتَكُن كَمَاحِ المُوْتِ ﴾ [القلم: ٤٨] وقالَ: ﴿وَهُومُ مُلِمٌ ﴾ والاحتفالِ بهم حينَ راموا التَّنصُّلَ، فقالَ عزَّ مِن قائلٍ: ﴿وَلاَتَكُن كَمَاحِ المُوتِ إلَيْهِ مِن القلم: ٤٨] وقالَ: ﴿وَهُومُ مُلِمٌ ﴾ [الصّافات: ٢٤٢]، فلم يأمن ﷺ أَنْ يخامرَ بواطنَ الضَّعفاءِ من أمَّتِهِ ما يعودُ إلى تنقيصهِ في حقِّهِ، فنبَاً هم أنَّ ذلك ليس بقادحٍ فيما آتاهُ اللهُ من فضلِهِ، وأنَّهُ مع ما كان من شأنِهِ كسائرِ إخوانِهِ من الأنبياءِ والمرسلين، وهذا قولٌ جامعٌ في بقادحٍ فيما آتاهُ اللهُ من فضلِهِ، وأنَّهُ مع ما كان من شأنِهِ كسائرِ إخوانِهِ من الأنبياءِ والمرسلين، وهذا قولٌ جامعٌ في بيانِ ما وردَ في هذا البابِ، فافهم تُرشَد إلى الأقومِ، وليس ذلك بمخالف لقولِهِ ﷺ: "أنا سيّدُ ولدِ آدمَ ولا فخرَ"؛ لأنَّهُ لم يقُل ذلك مفتخرًا ولا متطاولًا بهِ على الخلق، وإنَّما قالَ ذلك ذِكرًا للنَّعمةِ ومَصرِفًا بالمنَّةِ، وأرادَ بالسِّيادةِ ما يكرمُ بهِ في القيامةِ من الشَّفاعةِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: تفسيرِ القرآنِ، ب: قولِهِ: ﴿وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْمَعْلَمِينَ ﴾، ح: (٦٣١)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في ذكرِ يونسَ، ح: (٦١٥٩).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: تفسير القرآنِ، ب قولِهِ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوجٍ ﴾، ح: (٤٦٠٤).

 <sup>(</sup>٦) قولُهُ: «فلطمَ موسى عينَ ملكِ الموتِ ففقاً ها»: (قيلَ: الملائكةُ يتصوَّرون بصورةِ الإنسانِ، وتلك الصُّورةُ بالنِّسبةِ =

تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ (١) أَرسَلتَنِي إِلَى عَبدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ المَوتَ، وَقَد فَقاً عَينِي، قَالَ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ عَينَهُ، وَقَالَ: الحَيَاةَ عَرْدِه فَمَا تَوَارَت يَدُكَ مِن الرَّجِع إِلَى عَبدِي فَقُل: الحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِن كُنتَ تُرِيدُ الحَيَاةَ فَضَع يَدَكَ عَلَى مَتنِ ثُورٍ، فَمَا تَوَارَت يَدُكَ مِن الرَّجِع إِلَى عَبدِي فَقُل: الحَيَاةَ تُرِيدُ الحَيَاةَ فَضَع يَدَكَ عَلَى مَتنِ ثُورٍ، فَمَا تَوَارَت يَدُكُ مِن شَعرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَه؟ (٢) قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِن قَرِيبٍ، رَبِّ أَمِتنِي (٣) مِنَ

قالوا: وأتاهُ في المرَّةِ الثَّانيةِ بعلامةِ عَلِمَ بها أَنَّهُ ملكُ الموتِ، فاستسلمَ لَهُ بخلافِ المرَّةِ الأولى، قالَ ابنُ الملكِ في «شرحِ المشارقِ»: فإنْ قيلَ: كيف صدرَ من موسى هذا الفعلُ؟ أُجيبَ: بأنَّهُ متشابةٌ يفوَّضُ علمهُ إلى اللهِ تعالى، وفي «شرحِ السُّنَّةِ»: يجبُ على المسلمِ الإيمانُ به على ما جاء بِه، من غيرِ أنْ يعتبرهُ بما جرى عليهِ عرفُ البشرِ، فيقعُ في الارتيابِ؛ لأنَّهُ أمرٌ مصدرُهُ قدرةُ اللهِ تعالى وحكمُهُ، وهو مجادلةٌ جرَت بينَ ملكِ كريمٍ ونبيِّ كليمٍ، كلُّ واحدٍ منهما مخصوصٌ بصفةٍ يخرجُ بها عن حكمٍ عوامٌ البشرِ ومجاري عاداتِهم في المعنى الَّذي خصَّ بهِ، فلا يعتبرُ حالُهما بحالٍ غيرهما)، كذا في «المرقاةِ». م

- (١) قولُهُ: «إِنَّكَ أرسلتني إلى عبدٍ لكَ»: (قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ فإنْ قلتَ: أيُّ فرقٍ بينَ قولِ الملكِ «عبدٍ لكَ» على التَّنكيرِ، وبينَ قولِ اللهِ: «عبدي»؟ قلتُ: دلَّ قولُ الملكِ على نوعِ طعنِ فيهِ؛ حيثُ نكَّرَهُ، وبيَّنَهُ بقولِهِ: «لا يريدُ الموتَ»، وقولُهُ سبحانَهُ دلَّ على تفخيم شأنِهِ وتعظيم مكانِه؛ حيثُ أضافَهُ إلى نفسِهِ ردًّا عليهِ)، كذا في «المرقاق». م
- (٢) قولُهُ: «مه»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: هي هاءُ السَّكتِ، و«ما» استفهاميَّةٌ؛ أي: ثمَّ ماذا يكونُ أحياةٌ أم موتٌ؟)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٣) قولُهُ: «ربِّ أمتني من الأرضِ المقدَّسةِ»: (لعلَّهُ كانَ في تيهِ، فأرادَ التَّقرُّبَ إلى بيتِ الرَّبِّ، ولو بمقدارٍ قليلٍ من موضعِ دعائِه، ففيه استحبابُ الموتِ والدَّفنِ في المواضعِ الفاضلةِ والمواطنِ المباركةِ، والقربِ من مدافنِ أربابِ الدِّيانةِ)، كذا في «المرقاةِ». م

اليهم كالملابس بالنسبة إلى الإنسان، واللَّطمة إنَّما أثَّرَت في العينِ الصُّوريَّةِ لا في العينِ الملكيَّةِ، فإنَّها غيرُ متأثِّرةِ باللَّطمة وغيرِها، قالَ شارحٌ: وإنَّما لطمَها موسى؛ لإقدامِهِ على قبضِ روحِهِ قبلَ التَّخييرِ، والأنبياءُ كانوا مخيَّرين عندَ اللهِ آخرَ الأمرِ بينَ الحياةِ والوفاةِ. قالَ المازريُّ: وقد أنكرَ بعضُ الملاحدةِ هذا الحديث، وقالوا: كيف يجوزُ على موسى فقءُ عينِ ملكِ الموتِ؟ وأجابوا عن هذا: بأنَّ موسى لم يعلم أنَّهُ ملكٌ من عندِ الله، وظنَّ أنَّهُ رجلٌ قصدهُ، يريدُ نفسَهُ، فدفعَهُ عنها، فأدَّتِ المدافعةُ إلى فقءِ عينِهِ، وما قصدَها بالفقء؛ أو لأنَّ موسى هُ زعمَ أنَّهُ كاذبٌ حينَ ادَّعى قبضَ روحِهِ؛ لزعمِهِ أنَّ بشرًا لا يقبضُ الرُّوحَ، فغضبَ عليهِ فلطمَ، وكانَ هذا الغضبُ للهِ وفي اللهِ، فلم يكن مذمومًا، وهذا جوابُ الإمامِ أبي بكرِ بنِ حزمٍ وغيرِهِ من المتقدِّمين، واختارَهُ القاضي عياضٌ.

الأَرضِ المُقَدَّسَةِ، رَميَةً بِحَجَرٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ؛ لَو أَنِّي عِندَهُ لَأَرَيتُكُم قَبرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِندَ الكَثِيبِ الأَحمَرِ»، متَّفقٌ عليهِ(١).

٦٩٤٨ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ ﷺ أُخبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَومُهُ فِي العِجلِ، فَلَم يُلقِ الأَلوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا، أَلقَى الأَلوَاحَ فَانكَسَرَت »، رواهُ أحمدُ (٢).

٦٩٤٩ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا، لَا يُرَى مِن جِلدِهِ شَيءٌ استِحيَاءً مِنهُ، فَآذَاهُ مَن آذَاهُ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ فَقَالُوا: مَا يَستَتِرُ (٣) هَذَا التَّسَتُّرُ إِلَّا مِن يُرِي مِن جِلدِهِ: إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أُدرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ، فَخَلا (١٤) يَومًا وَحدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفضائلِ، ب: ومن فضائلِ موسى، ح: (٦١٤٩)، والبخاريُّ، ك: الجنائزِ، ب: من أحبَّ الدَّفنَ، ح: (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أحمدُ ح: (٢٤٤٧)، وصحَّحَهُ ابنُ حبّانَ (٢٢١٤).

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «ما يستترُ هذا التَّستُّرُ إلّا من عيبٍ»: (وفيهِ ابتلاءُ الأنبياءِ والصّالحين من أذى السُّفهاءِ والجهّالِ وصبرِهم عليهِ، وقولُهُ: «ففرَّ الحجرِ بثوبِهِ»: فيهِ معجزتان ظاهرتان لموسى على إحداهُما: مشيُ الحجرِ بثوبِهِ، والثّانيةُ: حصولُ النَّدبِ في الحجرِ بضربِهِ. وفيهِ حصولُ التَّمييزِ في الجمادِ. وفيهِ مأخذٌ لعلماءِ الأنامِ على أنَّ ضررَ الخاصِّ يتحمَّلُ لنفعِ العامِّ، واللهُ تعالى أعلمُ بالمرامِ، ثمَّ قيلِ: إنَّ موسى أمرَ بحملِ الحجرِ معهُ إلى أنْ كانَ في التّيهِ، فضربَهُ بعصاهُ مرَّةٌ أو مرّاتٍ، فانبجسَت منهُ اثنتا عشرةَ عينًا، وقولُهُ: «وطفقَ بالحجرِ ضربًا»؛ أي: يضربُهُ ضربًا، هذا من أثرِ غضبِهِ على الحجرِ؛ لأجلِ فرارِهِ، وقلَّةِ أدبِهِ؛ ولعلَّهُ ذُهِلَ عن كونِهِ مأمورًا، وكانَ ذلك في الكتابِ مسطورًا، وقولُهُ: «وَاللهُ مَا يَهُوسَى مِن بَأسٍ»: فيهِ أنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ منزَّهون عن النَّقائصِ في الخلقِ، والخُلقِ سالمون من العاهاتِ والمعايبِ، اللَّهُمَّ إلّا على سبيلِ الابتلاءِ)، التقطتُهُ من «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «فخلا يومًا وحدَهُ ليغتسلَ»: (قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: جوازُ الغسلِ عريانًا في الخلوقِ، وإنْ كانَ سترُ العورةِ أفضلَ، وبهذا قالَ الشّافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ رحمَهم اللهُ، وخالفَهم ابنُ أبي ليلي، وقالَ: إنَّ للماءَ ساكنًا، قلتُ: إمامُنا الأعظمُ رحمَهُ اللهُ مع الجمهورِ، وظاهرُ مخالفةِ ابن أبي ليلي في دخولِ الماء)، كذا في «المرقاةِ». م

عَلَى الحَجَرِ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوبِي يَا حَجَرُ، ثَوبِي حَجَرُ، حَتَّى انتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ، فَرَأُوهُ عُرِيَانًا أَحسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِن بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثُوبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَربًا، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَبًا مِن أَثْرِ ضَربِهِ، ثَلاَثًا، أَو أَربَعًا، أَو خَمسًا»، متَّفَقٌ عليهِ(١).

• ٦٩٥٠ \_ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَينَا(٢) أَيُّوبُ يَغتَسِلُ عُرِيَانًا، فَخَرَّ عَلَيهِ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحتَثِي فِي ثَوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَم أَكُن أَغنَيتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِن لَا غِنَى (٣) بِي عَن بَرَكَتِكَ»، رواهُ البخاريُّ(٤).

٦٩٥١ ـ وَعَن أَبَيِّ بنِ كَعبِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ في موضعين، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: حديثِ الخضرِ مع موسى عليهما السَّلامُ، ح: (٣٤٠٤)، وك: الغسلِ، ب: من اغتسلَ عريانًا وحدَهُ، ح: (٢٧٨)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: من فضائلِ موسى، ح: (٦١٤٧).

قولُهُ: «ستِّيرًا»؛ أي: مستورًا؛ يعني: كانَ من شأنِهِ أنْ يسترَ جميعَ بدنِهِ عندَ اغتسالِهِ، «أدرةٌ»: نفخةٌ في الخصيةِ، «لندبًا»؛ أي: أثرًا وعلامةً باقيةً من أثر ضربهِ.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «بينا أَيُوبُ يغتسلُ عريانًا»: (يحتملُ أنْ يكونَ لابسًا للإزارِ كما يدلُّ عليهِ قولُهُ الآتي: «يحثي في ثوبِهِ»، ويحتملُ أنْ يكونَ متجرِّدًا عن الثِّيابِ كلِّها على طبقِ ما سبقَ لموسى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، وكانَ جائزًا عندَهما، لكنَّهُ ﷺ أَعُونَ متجرِّدًا عن الثَّهُ اللهُ على أنَّهُ ﷺ بُعِثَ ليتمَّ مكارمَ الأخلاقَ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: «لا غنى بي عن بركتِكَ»؛ (أي: لا استغناءَ عن كثرة نعمتِكَ، وزيادة رحمتِكَ، وفي روايةٍ: «من يشبعُ من رحمتِكَ أو من فضلِكَ»، وفيهِ جوازُ الحرصِ على الاستكثارِ من الحلالِ في حقِّ مَن وثق من نفسِهِ الشُّكرَ عليهِ، ويصرفُهُ فيما يحبُّ ربُّهُ ويرضاهُ، ويتوجَّهُ الأمرُ إليهِ، وفي تسمية المالِ من جهةِ الحلالِ بركةٌ في المالِ وحسنُ الخلالِ، قالَ الطِّيبيُّ رحمَهُ اللهُ: ونحوهُ قولُهُ عَنَهُ جوابًا عن قولِهِ: أعطِهِ أفقرَ إليهِ منِّي: «ما جاءكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مشرفي ولا سائلٍ؛ فخذه، وما لا؛ فلا تُتبِعهُ نفسَكَ»)، كذا في «المرقاق». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الغسلِ، ب: من اغتسلَ عريانًا في الخلوةِ، ح: (٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) قولُهُ: «الخضرُ»: بفتحٍ فكسرٍ، وفي نسخةٍ: بكسرٍ فسكونٍ، قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ: جمهورُ العلماءِ على أنَّهُ حيٌّ موجودٌ بينَ أظهرِنا، سيَّما عندَ الصُّوفيَّةِ، وأهلِ الصَّلاحِ والمعرفةِ، وحكاياتُهم في رؤيتِهِ والاجتماعِ بِهِ، والأخذِ عنهُ=

## طُبِعَ (١) كَافِرًا، وَلَـو عَـاشَ؛.....

وسؤالِهِ وجوابِهِ، وحضورُهُ في المواضعِ الشَّريفةِ، ومواطنِ الخيرِ أكثرُ من أنْ تُحصى، وصرَّحَ الشَّيخُ أبو عمرِو بنِ
 الصَّلاحِ بذلكَ، وشذَّ من أنكرَهُ من المحقِّقين، قالَ الحميريُّ المفسِّرُ وأبو عمرٍو: هو نبيٌّ، واختلفوا في كونِهِ
 مُرسلًا.

وقالَ القشيريُّ وكثيرونَ: هو وليٌّ، واحتجَّ مَن قالَ بنبوَّيه بقولِه: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِيٌ ﴾ [الكهف: ٢٨]، فدلَّ على أنَّهُ أوحيَ إليه، وبأنَّهُ أعلمُ من موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ويبعدُ أنْ يكونَ الوليُّ أعلمُ من النَّبيِّ، وأجابَ الآخرون: بأنَّهُ يجوزُ أنْ يكونَ قد أُلقيَ إليهِ بطريقِ الإلهام، كما أُلقيَ إلى أمِّ موسى في قولِهِ تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَيْكَ مَا يُوحَى اللهِ عَلَى اللهِ بطريقِ الإلهام، كما أُلقيَ إلى أمِّ موسى فيما يتعلَّقُ بتدبيرِ خلاصِ الطِّفلِ حالةَ الاضطرارِ فَي أمرِه، وأمّا حملُ أمرِ الغلام على الإلهام إلى الوليِّ فغيرُ صحيحٍ، إذ لا يصحُّ لأحدٍ من الأولياءِ أنْ يقتلَ نفسا زاكيةً بغيرِ نفسٍ اعتمادًا على الوحي الإلهام إلى الوليِّ فغيرُ صحيحٍ، إذ لا يصحُّ لأحدٍ من الأولياءِ أنْ يقتلَ نفسا زاكيةً بغيرِ نفسٍ اعتمادًا على الوحي الإلهاميِّ بأنَّهُ طُبعَ كافرًا، وقد قالَ النَّعليُّ المفسِّرُ: الخضرُ نبيُّ معمَّرٌ محجوبٌ عن أكثرِ الأبصارِ، قالَ: وقيلَ: إنَّهُ لا يموتُ إلا في آخرِ الزَّمانِ حينَ يُرفعُ القرآنُ.

قلتُ: وقد تقدَّمَ أَنَّهُ يقتلُهُ الدَّجّالُ، ثمَّ ذكرَ أقوالًا أَنَّهُ من زمنِ إبراهيمَ الخليلِ على أم بعدَهُ بقليل أو كثيرٍ، قلتُ: ويُروى أنَّهُ من أولادِ آدمَ، واللهُ تعالى أعلمُ، وفي «الجامع الصَّغيرِ»: روى الحارثُ عن أنسِ: الخضرُ في البحرِ، وإلياسُ في البرِّ، يجتمعان كلَّ ليلةٍ عندَ الرَّدمِ الَّذي بناهُ ذو القرنين بينَ النّاسِ وبينَ يأجوجَ ومأجوجَ، ويحجّان ويعتمران كلَّ عامٍ، ويشربان من زمزمَ شربةَ تكفيهما إلى قابلٍ، وفي «الفتاوى الحديثيَّةِ»: رواهُ ابنُ عديٍّ في «الكاملِ»: أنَّ إلياسَ والخضرَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ يلتقيان في كلِّ عامٍ بالموسم، فيحلقُ كلُّ واحدٍ منهما رأسَ صاحبِه، ويفترقان عن هؤلاء الكلماتِ: باسمِ اللهِ ما شاءَ اللهُ لا يسوقُ الخيرَ إلّا اللهُ، باسمِ اللهِ ما شاءَ اللهُ لا يصرفُ السُّوءَ إلّا اللهُ، ما شاءَ اللهُ ما كانَ من نعمةٍ فمن اللهِ، ما شاءَ اللهُ لا حولَ ولا قوَّةَ إلّا باللهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

(۱) قولُهُ: "طَبِعَ كافرًا»؛ (أي: خُلِقَ الغلامُ على أنَّهُ يختارُ الكفرَ، فلا ينافي خبرَ: "كلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ»؛ إذ المرادُ بالفطرةِ استعدادُ قبولِ الإسلام، وهو لا ينافي كونَهُ شقيًّا في جبلَّتِهِ، قالَ القاضي عياضٌ رحمَهُ اللهُ: في هذا حجَّةٌ بيئنةٌ لأهلِ السُّنَّةِ وصحَّةِ مذهبِهم، في أنَّ العبدَ لا قدرةَ لَهُ على الفعلِ إلّا بإرادةِ اللهِ وتيسيرِهِ لَهُ، خلافًا للمعتزلةِ القائلين بأنَّ للعبدِ فعلًا من قِبَلِ نفسِهِ، وقدرةً على الهدى والضَّلالِ، وفيهِ أنَّ الَّذِينَ قُضِيَ لهم بالنّارِ طُبعَ على قلوبِهم، وخُتِمَ على الهدى والضَّلالِ، وفيهِ أنَّ الَّذِينَ قُضِيَ لهم بالنّارِ طُبعَ على قلوبِهم، وخُتِمَ عليها، وجُعِلَ من بينِ أيديهم سدًّا ومن خلفِهم سدًّا، أو حجابًا مستورًا، وجُعِلَ في آذانهم وقرًا، وفي قلوبِهم مرضًا، أتنهم سابقتُهُ وتمضي كلمتُهُ، لا رادًّ لحكمِهِ، ولا معقِّبَ لأمرِهِ وقضائِهِ. وقد يحتجُّ بهذا الحديثِ مَن يقولُ: إنَّ أطفالَ=

لَأَرهَقَ (١) أَبَوَيهِ طُغيَانًا وَكُفرًا»، متَّفقٌ عليهِ (٢).

٦٩٥٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَالَ: ﴿ إِنَّمَا سُمِّي الخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَروَةِ بَيضَاءَ، فَإِذَا هِي تَهَتَزُّ مِن خَلفِهِ خَصْرَاءً »، رواهُ البخاريُّ (٣).

٦٩٥٣ ـ وَعَنهُ ﷺ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «خُفِّفَ فَ (٤) عَلَى دَاوُدَ ﷺ القُرآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ

الكفّارِ في النّارِ. قلتُ: الأولى التّفصيلُ بأنّ مَن طُبعَ منهم كافرًا يكونُ في النّارِ، ومَن وُلِدَ على الفطرةِ فهو في الجنّةِ،
 وبهِ يحصلُ الجمعُ بينَ أقوالِ الأثمَّةِ، ويقاربُ القولَ بالتّوقُّفِ الّذي اختارَهُ إمامُنا الأعظمُ رحمَهُ اللهُ تعالى، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُهُ: «لأرهقَ أبويهِ طغيانًا وكفرًا»؛ (أي: جُعِلَ سببًا؛ لإضلالِهما. فالحاصلُ: أنَّ علَّة قتلِهِ مركَّبةٌ من كونِهِ طُبِعَ كافرًا، وإنَّهُ لو فُرِضَ أنَّهُ عاشَ؛ لكانَ مضلًّا فاجرًا، قالَ ابنُ الملكِ، فإنْ قلت: خوفُ كفرِ أحدٍ في المآلِ لا يبيحُ قتلَهُ في الحالِ، فكيفَ قتلَهُ الخضرُ من خوفِ كفرٍ؟ قلتُ: يجوزُ أنْ يكونَ ذلك في شرعِهم. قلتُ: تقريرُ اللهِ تعالى، وتقريرُ موسى صريحٌ في ذلكَ، يدلُّ على جوازِ مثلِ ذلك في شرعِنا لو عُلِمَ قطعًا أنَّهُ طُبِعَ كافرًا، كما قرَّرهُ صاحبُ الشَّرعِ في هذا الحديثِ، فبَعلَ كونُ الغلامِ مؤمنًا حينتذِ؛ إذ لا يجوزُ قتلُ المؤمنِ من غيرِ جنعٍ إجماعًا في جميع الأديانِ، قالَ: أو نقولُ هذا علمٌ لذنِّيٌ، ولهُ مشربٌ آخرُ غيرُ المعهودِ في الظّاهرِ، فلا نشتغلُ بكيفيَّتِهِ. قلتُ: لا مخالفةَ بينَ الشَّريعةِ والحقيقة في أحكامِ الظّريقةِ، ومَن قرَّقَ بينَهما ممَّن لم يصِل إلى مرتبةِ الجمعِ نُسِبَ إلى الزَّندقةِ، ثمَّ إنَّ الأمرَ لا يخلو عن أحدِ شيئين: فإنَّ الخضرَ إنْ كانَ من أهلِ النَّبُوَّةِ، فلا بدَّ أنْ يكونَ عملُهُ على وفقِ الشَّريعةِ، وإنْ كانَ من أهلِ النَّبُوَّةِ، فلا بدَّ أنْ يكونَ عملُهُ على وفقِ الشَّريعةِ، والبلَّةِ كانُ من أهلِ الولايةِ، فليس لَهُ أنْ يعتمدَ على علمِهِ اللَّذيِّةِ، وإلهامِهِ الغيبيِّ في مثلِ هذه القضيَّةِ العُظمى، والبليَّةِ كانُ من أهلِ الكبرى، ثمَّ في الحديثِ بيانُ الحكمةِ في قتلِ الخضرِ، وكأنَّهُ خرجَ موضعَ الاعتذارِ عنهُ تصريحًا، بخلافِ ما في الآيةِ من الإشارةِ إلى ذلك تلويحًا). م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: القدرِ، ب: معنى كلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ، ح: (٦٧٦٦).

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: حديثِ الخضرِ مع موسى عليهما السَّلامُ، ح: (٣٤٠٢).
 وفي «شرحِ المصابيح» لابنِ الملكِ (٦/ ١٦٢): (قولُهُ: «فروةٍ»؛ أي: قطعةُ أرضِ يابسةٍ).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «خفَّفَ على داودَ القرآنُ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ: يريدُ بالقرآنِ الزَّبورَ، وإنَّما قالَهُ القرآن؛ لأنَّهُ قصدَ إعجازَهُ من طريقِ القراءةِ، وقد دلَّ الحديثُ على أنَّ اللهَ تعالى يطوي الزَّمانَ لمن يشاءُ من عبادِهِ كما يطوي المكانَ لهم،=

فَتُسرَجُ، فَيَقرَأُ القُرآنَ قَبلَ أَنْ تُسرَجَ دَوَابُّهُ، وَلاَ يَأْكُلُ إِلَّا مِن عَمَلِ يَدِهِ»، رواهُ البخاريُّ<sup>(١)</sup>.

300 ـ وَعَنهُ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَتِ امرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئبُ فَذَهَبَ بِابِنِ إِحدَاهُمَا، فَقَالَت لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابِنِكِ، وَقَالَتِ الأُحرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابِنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى بِابِنِكِ، فَقَالَت لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابِنِكِ، وَقَالَتِ الأُحرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابِنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلَامُ فَأَحبَرَتَاهُ، فَقَالَ: التُونِي دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلَامُ فَأَحبَرَتَاهُ، فَقَالَ: التُونِي بِالسِّحِينِ أَشُقُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّغرَى: لاَ تَفْعَل، يَرحَمُكَ الله، هُوَ ابنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغرَى» (٣)

وهذا بابٌ لا سبيل إلى إدراكِه إلا بالفيضِ الرَّبانيِّ. قلتُ: حاصلُهُ: أنّهُ من خرقِ العادةِ على اختلافٍ في أنّهُ بسطٌ للزَّمانِ أو طيٌّ للِّسانِ، والأوَّلُ أظهرُ، وقد حصلَ لنبينًا ﷺ في ليلةِ الإسراءِ هذا المعنى على الوجهِ الأكملِ في المبنيّ من الجمع بينَ طيّ المكانِ وبسطِ الزَّمانِ، بحسبِ السَّمعِ واللِّسانِ في قليلٍ من الآنِ، ولاتباعِهِ أيضًا وقعَ حظٌّ من هذا الشَّانِ، على ما حُكِيَ أنَّ عليًّا كرَّمَ اللهُ تعالى وجههُ كانَ يبتدئُ القرآنَ، من ابتداءِ قصدِ ركوبِهِ مع تحقُّقِ المباني وتفقُّهِ المعاني، ويختمهُ حينَ وضع قدمِهِ في ركابِهِ الثَّاني، وقد نقلَ مولانا نورُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ الجامي قدَّسَ اللهُ سرَّهُ السّامي في كتابِهِ: «نفحاتُ الأنسِ في حضراتِ القدسِ» عن بعضِ المشايخِ: أنَّهُ قرأَ القرآنَ من حينِ استلمَ الحجرَ الأسودَ والرُّكنَ الأسعدَ إلى حينِ وصولِ محاذاةِ بابِ الكعبةِ الشَّريفةِ، والقِبلةِ المنيفةِ، وقد جمعَهُ ابنُ الشَّيخِ شهابُ الدِّينِ السَّهرورديُّ منهُ كلمةً كلمةً وحرفًا حرفًا من أوَّلِهِ إلى آخرِهِ، قدَّسَ اللهُ أسرارَهم ونفعَنا ببركةِ أنوارِهم)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ: ﴿ وَءَانَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾، ح: (٣٤ ١٧).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «فقضى بِهِ للكبرى»: (إمّا لكونِهِ في يدِها على مقتضى القاعدةِ الشَّرعيَّةِ أنَّ صاحبةَ اليدِ أولى؛ أو لأنَّهُ أشبهَ بها، على اعتبارِ علم القيافةِ، كما قالَ بِهِ الشّافعيُّ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٣) قولُهُ: "فقضى بِهِ للصَّغرى": (قالَ شارحٌ: واعلم أنَّ قضاءَهما حقٌّ؛ لكونِهما مجتهدين، ومستندُ قضائِهما في هذه القضيَّةِ هي القرينةُ، لكنَّ القرينةَ الَّتي قضى بها سليمانُ أقوى من حيثُ الظّاهرُ. فإنْ قيلَ: كيفَ نقضَ سليمانُ حكمَ أبيهِ داوُدَ عَيُّ؟ فالجوابُ من وجوه، أحدِها: أنَّ داوُدَ لم يكُن جزمَ بالحكم. وثانيها: أنْ يكونَ ذلكَ فتوى من داوُدَ لا حكمًا. وثالثِها: لعلَّهُ كانَ في شرعِهم فسخُ الحكمِ إذا رفعةُ الخصمُ إلى حاكمِ آخرَ يرى خلافَهُ. قلتُ: وفي كلِّ منها نظرٌ ظاهرٌ، فالوجهُ أنَّ القرينةَ الأقوى كانت عندَها بالاعتبارِ هو الأولى، وأمّا لو صحَّ إقرارُ الكبرى بأنَّهُ للصُّغرى؛ فلا إشكالَ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ الإقرارَ بعدَ الحكمِ معتبرٌ في شرعِنا أيضًا، كما إذا اعترفَ المحكومُ عليهِ بعدَ الحكمِ بأنَّ عند

متَّفَقٌ عليهِ(١).

م ٦٩٥٥ و عَنهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى تِسعِينَ امرَأَةً وَعَنهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى تِسعِينَ امرَأَةً وَفِي رِوَايَةٍ: بِمِنَّةِ امرَأَةٍ - كُلُّهَا تَأْتِي (٢) بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُل: إِن شَاءَ اللهُ، فَلَم يَقُل ونَسِيَ. فَطَافَ عَلَيهِنَّ جَمِيعًا، فَلَم تَحمِل مِنهُنَّ إِلَّا امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَت بِشِقِّ رَجُل، وَايمُ الَّذِي يَقُل ونَسِيَ. فَطَافَ عَلَيهِنَّ جَمِيعًا، فَلَم تَحمِل مِنهُنَّ إِلَّا امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَت بِشِقِّ رَجُل، وَايمُ الَّذِي يَقُلُ ونَسِيَ. فَطَافَ عَلَيهِنَّ جَمِيعًا، فَلَم تَحمِل مِنهُنَّ إِلَّا امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَت بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايمُ اللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَو قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرسَانًا أَجمَعُونَ»، متَّفَقٌ عليهِ (٣).

٦٩٥٦ ـ وَعَنهُ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ (٤) زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا»، رواهُ مسلمٌ (٥٠).

٦٩٥٧ ـ وَعَنهُ هُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا(٢) أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى بنِ مَريَمَ فِي

<sup>=</sup> الحقَّ لخصمِهِ، واللهُ تعالى أعلمُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفرائضِ، ب: إذا ادَّعَتِ المرأةُ ابنًا، ح: (٦٧٦٩)، ومسلمٌ، ك: الأقضيةِ، ب: اختلافِ المجتهدين، ح: (٤٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «تأتي بفارسٍ يقاتل في سبيلِ اللهِ»: (وهذه نيَّةٌ حسنةٌ إلا أنَّها غيرُ مبنيَّةٍ على المشيئةِ، وقولُهُ: «فلم يقُل»؛ أي: اكتفاءٌ بما في الجَنانِ عن البيانِ باللِّسانِ، وقولُهُ: «لو قالَ: إنْ شاءَ اللهُ؛ لجاهدوا» والحديثُ يدلُّ على أنَّ مَن أرادَ أنْ يعملَ عملًا يُستحبُّ أنْ يقولَ عقيبَ قولِهِ: إنِّي أعملُ كذا إنْ شاءَ اللهُ؛ تبرُّكًا وتيمُّنًا وتسهيلًا لذلكَ العملِ، وقد قالَ تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ عِإِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِنَّ إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف: ٣٢ ـ ٢٤])، كذا في «المرقاقِ». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الأيمانِ والنُّذورِ، ب: كيفَ كانَت يمينُ النَّبيِّ ﷺ، ح: (٦٦٣٩ ـ ٦٧٢٠)، ومسلمٌ، ك: الأيمانِ، ب: الاستثناءِ في اليمين وغيرها، ح: (٤٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: «كانَ زكرياءُ نجارًا»: (وفيهِ وفيما قبلَهُ من حديثِ داوُدَ الله على أنَّ الكسبَ من سنَّةِ الأنبياءِ، وهو لا ينافي التَّوكُّلُ بتركِ مراعاةِ الأسبابِ في الأشياءِ، كما فعلَهُ بعضُ الأنبياءِ وجماعةٌ من أصفياءِ الأولياءِ، على خلافٍ في كونِ أيِّهما أفضلَ عندَ العلماءِ، وتحقيقُهُ في كتابِ «الإحياءِ»)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: من فضائل زكريّا، ح: (٦١٦٢).

 <sup>(</sup>٦) قولُهُ: «أنا أولى النّاسِ بعيسى بنِ مريمَ»: (قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ؛ أي: أقربُهم إليهِ؛ لأنَّهُ بشَّرَ بأنْ يأتي من بعدِهِ، ولا منافاة بينهُ وبينَ قولِهِ تعالى: ﴿ إِكَ أَوْلَ النّاسِ بإبراهيمَ =
 بينَهُ وبينَ قولِهِ تعالى: ﴿ إِكَ أَوْلَ النّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنِّيعُ ﴾ [آل عمرانَ: ٢٨]؛ لأنَّهُ هو أولى النّاسِ بإبراهيمَ =



الأُولَى (١) وَالآخِرَةِ»، قَالُوا: كَيفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الأَنبِيَاءُ (٢) إِخوَةٌ مِن عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُم شَتَّى، وَدِينُهُم وَاحِدٌ، فَلَيسَ بَينَنَا نَبِيُّ»، متَّفقٌ عليهِ (٣).

٦٩٥٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطَعُنُ (١) الشَّيطَانُ فِي جَنبَيهِ بِإِصبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيرَ عِيسَى بنِ مَريَمَ، ذَهَبَ يَطعُنُ، فَطَعَنَ فِي الحِجَابِ»، متَّفقٌ عليهِ (٥٠).

٦٩٥٩ ـ وَعَن أَبِي مُوسَى ، فَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَم يَكمُل (١) مِنَ

<sup>=</sup> من جهةِ الاقتداءِ، وأولاهم بعيسي بنِ مريمَ عليه الصلاة والسلام من جهةِ قربِ العهدِ، انتهي)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>١) قولُهُ: «في الأولى والآخرةِ»: (يُحتملُ أنْ يُرادَ بهما الدُّنيا والآخرةُ، وأنْ يُرادَ بهما الحالةُ الأولى وهي كونُهُ مبشَّرًا، والحالةُ الآخرةُ وهو كونُهُ ناصرًا مقويًّا لدينِهِ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «الأنبياءُ إخوةٌ من علّاتٍ وأمَّهاتُهم شتَّى»: (شبَّهَ ما هو المقصودُ من بعثةِ جملةِ الأنبياءِ وهو إرشادُ الخلقِ بالأبِ، وشبَّهَ شرائعَهم المتفاوتة في الصُّورِ المتقاربةِ في الغرضِ بالأمَّهاتِ، كذا قالوا. وقولُهُ: «دينُهم واحدٌ»؛ يعني: أنَّ الشَّرائعَ وإنْ كانت متعدِّدةً مختلفةً، ولكنَّ أصلَ دينِهم وهو التَّوحيدُ والطّاعةُ واحدٌ، فكلُّهم أقاربٌ لي، لكنَّ عيسى أقربُ)، كذا في «اللَّمعاتِ». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، واللَّفظُ لَهُ، ك: الفضائلِ، ب: فضائلِ عيسى هلله، ح: (٦١٣٢)، والبخاريُّ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ تعالى ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ ﴾، ح: (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) قولُهُ: "يطعنُ الشَّيطانُ": (والمرادُ هنا المسُّ، وقولُهُ: "في جنبيهِ بأصبعيهِ"؛ أي: السَّبابةِ والوسطى، "غيرَ عيسى بنِ مريمَ"؛ أي: لدعوةِ حَنَّةَ جدَّتِهِ في حقِّ أمِّهِ بقولِها: ﴿وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَنِ الرَّعِيمِ ﴾ [آل عمرانَ: ٣٦]، وقولُهُ: "فطعنَ في الحجابِ"؛ أي: فأوقعَ الطَّعنَ في المشيمةِ، وهي ما فيهِ الولدُ، فلم يتأثّر من مسِّهِ عيسى)، كذا في "المرقاة". م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: بدءِ الخلقِ، ب: صفةِ إبليسَ وجنودِهِ، ح: (٣٢٨٦)، ومسلمٌ، ك: الفضائلِ، ب: فضائلِ عيسى هي، ح: (٦١٣٥).

<sup>(</sup>٦) قولُهُ: «ولم يكمل من النّساءِ إلّا مريمُ بنتُ عمرانَ وآسيةُ»: قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: (استدلَّ هذا الحصرُ على أنَّهما نبيّان؛ لأنَّ أكملَ الإنسانِ الأنبياءُ، ثمَّ الأولياءُ والصِّلِيقون والشُّهداءُ، فلو كانتا غيرَ نبيَّين؛ للزمَ ألّا يكونَ في النِّساء=



النِّسَاءِ: إِلَّا آسِيَةُ امرَأَةُ فِرعَونَ، وَمَرِيَمُ بِنتُ عِمرَانَ، وَإِنَّ فَضلَ (١) عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ (٢)

- وليّةٌ ولا صدّيقةٌ ولا شهيدةٌ غيرَهما، وقالَ الكرمانيُّ: لا يلزمُ من لفظِ الكمالِ ببوتُ نبوّتِهما؛ لأنّه يُطلَقُ لتمامِ الشّيءِ وتناهيهِ في بابِهِ، فالمرادُ ببلوغِهما إليهِ في جميعِ الفضائلِ النّبي للنّساءِ. قلتُ: لا يخفى أنَّ هذا المقالَ لا يندفعُ بِهِ الإشكالُ، إلّا أنْ يُقالَ: لا يلزمُ من كمالِ المرأةِ أكمليّتُها حتَّى تلزمَ النّبوَّة، بل يكفي لحصولِ الكمالِ وصولُها للولاية، ففائدةُ ذكرِهما لطريقِ الحصرِ؛ اختصاصُهما بكمالٍ لم يشركهما فيهِ أحدٌ من نساءِ زمانِهم، أو من نساءِ الأممِ المتقدِّمة، أو مطلقاً غيرَ مقيّد؛ وذلك لما نقلَ العلماءُ من الإجماعِ على عدم نبوَّةِ النّساء؛ ولما يدلُّ عليهِ قولُهُ تعالى: المتقدِّمةِ ومماليةُ إلَا رِجالا ﴾ [بوسف: ١٠٩] لكن نُقِلَ عن الأشعريِّ نبوَّةُ حوّاةً وسارةَ وأمَّ موسى وهاجرَ وآسيةَ ومريمَ، وهذا إنَّما يصحُّ بناءً على الفرق بينَ النّبيِّ والرَّسولِ، واللهُ تعالى أعلمُ). وقالَ ابنُ الملكِ في «شرحِ المشارقِ» في الجوابِ عن الإيرادِ السّابقِ: (قلنا: الكمالُ في شيءٍ يكونُ حصولُهُ للكمالِ أولى من غيرهِ، والنُّبوَّةُ ليستَ أولى بالنِّساء؛ لأنَّ مبناها على الظُّهورِ والدَّعوةِ، وحالُهنَّ الاستتارُ، فلا تكونُ النَّبوَّةُ في حقّهنَّ كمالًا، بل ليست أولى بالنِّساء؛ لأنَّ مبناها على الظُّهورِ والدَّعوةِ، وحالُهنَّ الاستتارُ، فلا تكونُ النَّبوّةِ والرِّسالةِ، واللهُ تعلى الفرقِ بينَهما كما عليهِ الجمهورُ من أنَّ الرَّسولَ مأمورٌ بالتَّبليغِ، بخلافِ النَّبيِّ، فلا يلزمُ من النُّبوَّةِ والرِّسالةِ واللهُ تعلى الفرقِ بينَهما كما عليهِ الجمهورُ من أنَّ الرَّسولَ مأمورٌ بالتَّبليغِ، بخلافِ النَّبيِّ، فلا يلزمُ من النُّبوَّةِ عدمُ التَّسَوِّ، مع أنَّ الرِّسالةَ أيضًا لا تنافي السّتارة، كما لا يخفى، واللهُ تعالى أعلمُ). م
- (١) قولُهُ: «فضلَ عائشةَ على النِّساءِ»: (أعلى جنسِهنَّ من نساءِ الدُّنيا جمعيهنَّ، على النساءِ المذكوراتِ، أو على نساءِ الجنَّةِ، أو على نساءِ اللَّمَةِ، أو على الأزواجِ الطّاهراتِ، قالَ الطِّيئُ رحمَهُ اللهُ: لم يعطف عائشةَ على أو على نساءِ زمانِها، أو على نساءِ هذه الأمَّةِ، أو على الأزواجِ الطّاهراتِ، قالَ الطّيئُ رحمَهُ اللهُ: لم يعطف عائشةَ على آسيةَ، لكن أُبرزَت في صورةٍ جميلةٍ مستقلَّةٍ؛ تنبيهًا على اختصاصِها بما امتازَت بِهِ عن سائرِهنَّ، نحوهُ في الأسلوبِ قولُهُ ﷺ: «حُبِّبَ إليَّ من الدُّنيا ثلاثٌ: الطِّيبُ والنِّساءُ وجُعِلَ قرَّةُ عيني في الصَّلاةِ»)، كذا في «المرقاةِ». م
- (٢) قولُهُ: «كفضلِ الثَّريدِ على سائرِ الطَّعامِ»: (قالَ التُّوربشتيُّ رحمَهُ اللهُ قيلَ: إنَّما مثَّلَ بالثَّريدِ؛ لأَنَّهُ أفضلُ طعامِ العربِ، ولا يرون في الشَّبعِ أغنى غناءٌ منهُ. وقيلَ: إنَّهم كانوا يحمدون التَّريدَ فيما طُبخَ بلحم، ورُوِيَ: «سيِّدُ الطَّعامِ اللَّحمُ » فكأنَّها فُضَّلَت على النَّساءِ كفضلِ اللَّحمِ على سائرِ الأطعمةِ، والسَّرُّ فيهِ أنَّ الثَّريدَ مَع اللَّحمِ جامعٌ بينَ الغذاءِ واللَّذَةِ واللَّذَةِ والقَوَّةِ، وسهولةِ التَّناولِ، وقلَّةِ المؤنةِ في المضغ، وسرعةِ المرورِ في المريءِ، فضَرَبَ بِهِ مثلاً؛ ليُؤذِنَ بأنَّها أُعطيت مع حسنِ الخُلْقِ والخُلُقِ وحالةِ النَّطقِ فصاحةَ اللَّهجةِ وجودةَ القريحةِ، ورزانةَ الرأيِّ، وصيانةَ العقلِ، والتَّحبُّبَ إلى البعلِ، فهي تصلحُ للتَبعُلِ والتَّحدُّثِ والاستئناسِ بها، والإصغاءِ إليها، وحسبُكَ أنَّها عَقِلَت عن النَّبيِّ ﷺ ما لم يروِ مثلُها من الرِّجالِ، وقد اختلفوا في التَّقضيلِ بينَ عائشةَ وخديجةَ وفاطمةَ،= تعقل غيرُها من النِّساءِ، ورَوَت ما لم يروِ مثلُها من الرِّجالِ، وقد اختلفوا في التَّقضيلِ بينَ عائشةَ وخديجةَ وفاطمةَ،=



عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»، متَّفقٌ عليهِ(١).



<sup>=</sup> قالَ الأكملُ: رَوِيَ عن أبي حنيفة أنَّ عائشةَ بعدَ خديجةً أفضلُ نساءِ العالمين. أقولُ: فهذا يحتملُ تساوي خديجةَ وعائشةَ؛ لكونِ الأولى من العرفاءِ السَّوابقِ، والثّانيةِ من الفضلاءِ اللَّواحقِ. وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: فاطمةُ أفضلُ من خديجةَ وعائشةَ بالإجماع، ثمَّ خديجةُ، ثمَّ عائشةُ)، كذا في «المرقاةِ». م

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ، واللَّفظُ لَهُ، ك: أحاديثِ الأنبياءِ، ب: قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلَا لِلَذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾، ح: (۲۲۷۱)، ومسلمٌ، ك: فضائلِ الصَّحابةِ، ب: من فضائلِ خديجةَ، ح: (۲۲۷۲).

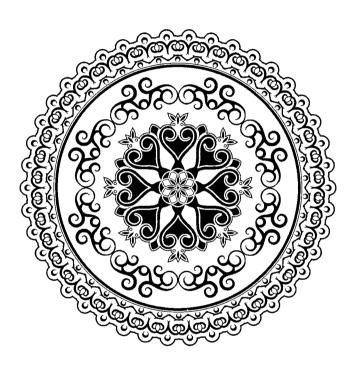

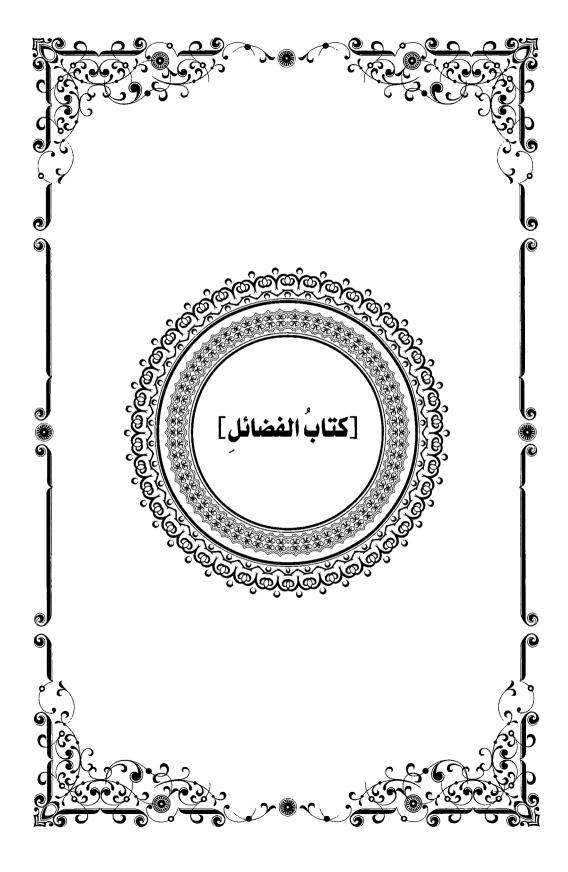

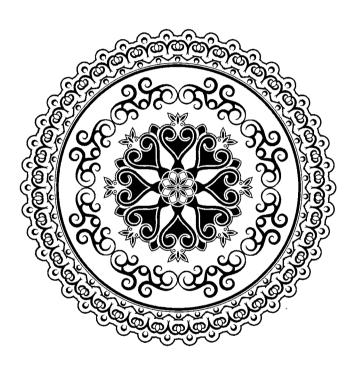

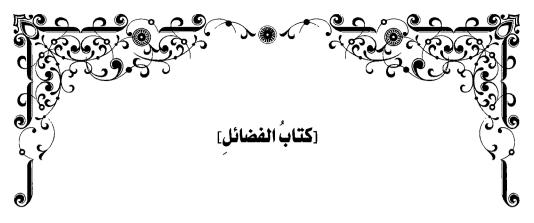

## بابُ ١٠ فضائل سيِّدِ المرسلين صلواتُ الله وسلامُه عليه

وقولِ الله ﷺ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضُّحى: ١١].

٦٩٦٠ عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثتُ (٢) مِن خَيرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرنًا فَقَرنًا، حَتَّى (٣) كُنتُ مِن القَرنِ الَّذِي كُنتُ فِيهِ»،

(۱) قولُه: «بابُ فضائل سيِّد المرسلين صلواتُ الله وسلامُه عليه»: (اعلم أنَّ تفصيلَ فضائله، وتحصيلَ شمائله ﷺ وشرَّف وكرَّم ممّا لا يُحَدُّ ولا يُحصى، بل ولا يمكن أنْ يُعدَّ ويُستقصى، وإنَّما ذكر مؤلِّف الكتاب في هذا البابِ شَملةً من شمائله، ولَمَّةً من فضائله، تدلُّ على بقيَّة خصائله)، كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «بُعثت من خير قرونِ بني آدم»: (اعلم أنَّ معنى الخيريَّة في هذا الحديث، والاصطفائيَّة في الذي يليه المذكورتين في حقِّ القبائلِ، ليس باعتبار الدِّيانة، بل باعتبار الخصائلِ الحميدة والشَّمائلِ السَّعيدة. قولُه: «قرنّا فقرنا»: (قيل: إنَّه حالٌ للتَّفضيل، والفاءُ فيه للتَّرتيب في الفضلِ على سبيل التَّرقي من القرنِ السّابقِ إلى القرنِ اللّاحقِ، والقرنُ من النّاسِ أهلُ زمانِ واحدٍ، وفي «شرح السُّنّة»: القرنُ كلُّ طبقةٍ مقترنين في وقتٍ، قيل: سُمِّي قرنَا؛ لأنَّه يقرِن أمَّة بأمَّةٍ، وعالَمًا بعالَم، وهو مصدر قَرنتُ أي: وصلتُ وجُعِل اسمًا للوقتِ أو لأهله، وقيل: القرنُ ثمانون سنة، وقيل: أربعونَ، وقيل: مئةٌ اه، والقولُ الأوَّلُ هو المرادُ هنا؛ فالمعنى: بُعِثت من خير طبقاتِ بني آدم كائنين طبقةً بعد طبقةٍ)، كذا في «المرقة». م

(٣) قولُه: «حتّى كنتُ من القرنِ الذي كنتُ فيه»: (وفي قولنا: حتّى ظهرَ في القرن الذي وُجِد في نسخته؛ لِما روى الإمامُ ابنُ الجوزيِّ في كتاب «الوفاء» عن كعبِ الأحبارِ قال: لمَّا أراد اللهُ في أنْ يَخلقَ محمَّدًا أمر جبريلَ عليه السَّلامُ، فأتناه بالقبضة البيضاءِ التي هي موضعُ قبر رسول الله ﷺ فعُجِنت بماء التَّسنيمِ فعُمِست في أنهار الجنَّة، وطيَّفها في السَّماوات، فعرَفتِ الملائكة محمَّدًا ﷺ قبلَ أن يُعرَف آدمُ، ثمَّ كان نورُ محمَّد يُرى في غُرَّة جبهة آدمَ، وقيل له: يا آدمُ، هذا سيَّدُ ولدك من المرسلين، فلمَّا حمَلت حوَّاءُ بشيثِ انتقلَ النُّورُ من آدمَ إلى حوَّاءً، وكانت تَلِد في كلِّ بطنِ =

رواه البخاريُّ<sup>(١)</sup>.

٦٩٦١ ـ وَعَن العَبَّاسِ ﴿ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيئًا، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى المِنبَرِ فَقَالَ: «مَن أَنَا»؟ قَالُوا: أَنتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيكَ السَّلَامُ. قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ الله (٢) فَقَالَ: «مَن أَنَا»؟ قَالُوا: أَنتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيكَ السَّلَامُ. قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ الله (٢) خَلَقَ الخَلقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيرِهِم فِرقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُم قَبَائِلَ فِي خَيرِهِم نَفِيهُ مُ بُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيرِهِم بَيتًا وَخَيرِهِم نَفسًا»، رواه التِّرمذيُّ (٣).

٦٩٦٢ ـ وَعَن وَاثِلَةَ بِنِ الأَسقَعِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ اصطَفَى كِنَانَةَ مِن وَلَدِ إِسمَاعِيلَ، وَاصطَفَى قُرَيشًا مِن كِنَانَةَ، وَاصطَفَى مِن قُرَيشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصطَفَانِي مِن بَنِي هَاشِمٍ»، رواه مسلمٌ (١٠).

وفي رواية للتَّرمذيِّ: «إِنَّ اللهَ اصطَفَى مِن وَلَدِ إِبرَاهِيمَ إِسمَاعِيلَ، وَاصطَفَى مِن وَلَدِ إِسمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ»(٥٠).

٦٩٦٣ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ١ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي (١) وَمَثَلُ الأَنبِياءِ، كَمَثَل قَصرٍ أُحسِنَ

قولُه: «فجعلني في خيرهم»: وهو الإنسُ.

قولُه: «فرقتين»؛ أي: عربًا وعجمًا.

قولُه: «فجعلني في خيرِهم فرقةً»: (وهم العربُ، «فجعلني في خيرِهم قبيلةً»؛ يعني: قريشًا، «ثم جعلهم بيوتًا»؛ أي: بطونًا، «فجعلني في خيرهم بيتًا»؛ يعني: بطنَ بني هاشم)، كذا في «المرقاة». م

- (٣) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل النبيّ ﷺ ح: (٣٦٠٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).
  - (٤) مسلمٌ، ك: الفضائل ب: فضل نسب النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ح: (٩٣٨).
- (٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: ما جاء في فضل النبيِّ ﷺ، ح: (٣٦٠٥)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).
- (٦) قولُه: «مثَلي ومثلُ الأنبياء»: (قال الطّيبيُّ: هذا من التَّشبيه التَّمثيليِّ، شبَّه الأنبياءَ وما بُعِشوا من الهـ دى والعلمِ،=

<sup>=</sup> ولدين إلا شيئًا، فإنَّه ولدته وحدَه كرامةً لمحمَّد ﷺ، ثمَّ لم يزلْ يَنتقل من طاهرٍ إلى طاهرٍ إلى أنْ ولدته آمنةُ من عبدِالله بن عبد المطَّلب)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: صفة النبيِّ ﷺ، ح: (٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إن الله خلق الخلقَ»؛ أي: الجنَّ والإنسَ.

بُنيَانُهُ، تُرِكَ مِنهُ مَوضِعُ لَبِنَةٍ، فَطَافَ بِهَا النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِن حُسنٍ بِنَائِهِ، إِلا مَوضِعَ تِلكَ اللَّبِنَةِ، لَا يَعِيبُونَ سِوَاهَا، فَكُنتُ أَنَا سَدَدتُ مَوضِعَ تِلكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ البُنيَانُ، وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ»، وفي رواية: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»، مَتَّفَقٌ عليه(۱).

٦٩٦٤ ـ وَعَن جَابِرٍ هُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي لِتَمَامِ مَكَارِمِ (٢) الأَحلاقِ، وَتَمَامِ مَحَاسِنِ اللهَ عَالِ»، رواه في «شرح السُّنَّة»(٣).

٦٩٦٥ ـ وَعَنِ العِربَاضِ بِنِ سَارِيَةَ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي عِندَ اللهِ مَكتُوبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ (٤) لَمُنجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخبِرُكُم بِأَوَّلِ أُمرِي: دَعوَةُ أَبِي إِبرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤيَا

وإرشادِهمُ النّاسَ إلى مكارم الأخلاق، بقصر شُيِّد بنيانُه، وأُحسِن بناؤه، لكنْ تُرِك منه ما يُصلِحه، وما يَسدُّ خللَه من اللَّبنة، فبعَث نبيًا لسدِّ ذلك الخللِ، مع مشاركته إيَّاهم في تأسيسِ القواعدِ ورفعِ البنيانِ، هذا على أنْ يكونَ الاستثناء منقطعًا، ويجوز أنْ يكونَ متَّصلًا من حيثُ المعنى؛ إذ حاصلُ المعنى: تُعجِبهمُ المواضعُ إلا موضعَ تلك اللَّبنة، وليس ذلك المصلحُ إلا ما اختصَّ به من معنى المحبَّة، وحقّ الحقيقة الذي يعتنيه أهلُ العِرفان، وحاصلُه: فيه إيماءٌ إلى ما ورَد عنه ﷺ: «بُعِثت لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاق»)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: خاتم النَّبيِّن ﷺ، ح: (٣٥٣٥)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: ذكر كونه ﷺ خاتم النَّبيِّن، ح: (٩٦٦١)، واللَّفظ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» (٢٠١/١٣)، ح: (٣٦٢١\_٣٦٢١).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «مكارم الأخلاق»: (المرادُ من الأخلاق: الأحوالُ؛ ولذا قوبلَ بقوله: «وتمام محاسن الأفعال»، للأمورِ
 الظَّاهرة من العباداتِ والأقوالِ، والمحاسنُ: جمعُ حَسنٍ على خلاف القياس، وحاصلُه أنَّ شريعتَه أفضلُ الأفعال،
 وطريقتَه أكملُ الأحوال)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البغويُّ، ك: الفضائل، ب: فضائل سيَّد الأوَّلين والآخرين محمَّد ﷺ، ح: (٣٦٢٢)، وحسَّنه ابن حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٥)، وله شاهدٌ عن أبي هريرةَ أخرجه أحمدُ (٨٩٥٢)، وصحَّحه الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وإنَّ آدمَ لمنجدلٌ»: من الجدلِ؛ وهو الإلقاءُ على الأرض الصَّلبة؛ أي: والحالُ أنَّه لساقطٌ ومُلقًى، «وسأخبركم بأوَّل أمري»: قيل؛ (أي: بأوَّل ما ظهر من نبوَّتي ورِفعتي في الدُّنيا على لسان أبي).

وقولُه: «دعوةُ إبراهيم»: (بالرَّفع؛ أي: هو دعوةُ إبراهيمَ حين بنى الكعبةَ فقال: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولَامِّنَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩] فاستجابَ اللهُ دعاءَه)، كذا في «المرقاة». م



أُمِّي (١) الَّتِي رَأَت حِينَ وَضَعَتنِي، وَقَد خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَت لَهَا مِنهُ قُصُورُ الشَّامِ»، رواه في «شرح السُّنَّة»(١).

٦٩٦٦ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى (٣) وَجَبَت لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَينَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٦٩٦٧ \_ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الأَنبِيَاءِ عليهم السَّلام وَعَلَى أَهلِ السَّمَاءِ، فَقَالُوا: يَا ابنَ عَبَّاسٍ، بِمَ فَضَّلَهُ عَلَى أَهلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ (٥) اللهَ قَالَ لِأَهلِ السَّمَاءِ: ﴿وَمَن

- (۱) قولُه: «ورؤيا أمّي التي رأت»: (قال الطّيبيُّ وغيرُه: يحتملُ أنْ يُرادَ منها الرُّؤيةُ في المنام وفي اليقظة، فعلى الأوَّلِ معنى وضَعَت؛ أي: شارَفت وقرُبت من الوضع؛ وذلك ما رواه ابن الجوزيِّ في كتاب «الوفاء»: أنَّ أمَّه ﷺ رأت حين دنت ولادتُها، أتاها آتٍ فقال: قولي أعيدُه بالواحد من شرِّ كلِّ حاسدٍ، بعد أنْ رأت حين حمَلت به أنَّ آتيًا أتاها وقال: هل شعَرتِ أنَّك حمَلت بسيِّد هذه الأمَّة ونبيِّها؟!). وقولُه: «وقد خرج لها نورٌ أضاءت لها منه قصورُ الشَّام»: (وذلك النُّور عبارةٌ عن ظهور نبوَّته ما بين المشرقِ والمغربِ، واضمحلَّ بها ظلمةُ الكفرِ والضَّلالة)، كذا في «المرقاة». م
- (٢) البغويُّ في «شرح السُّنَّة» واللَّفظ له (٢٠٧/١٣)، ح: (٣٦٢٦)، وأحمدُ (١٧١٥)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٢٤٠٤)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في (هداية الرُّواة» (٥/٢٦١).
- (٣) قولُه: «وجبت لك النبوَّة»؛ (أي: ثبّت، والحالُ أنَّ آدمَ بين الرُّوح والجسد؛ يعني: وأنَّه مطروحٌ على الأرض صورةً
   بلا روح؛ والمعنى: أنَّه قبلَ تعلُّق روحِه بجسده). كذا في «المرقاة». م
- (٤) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: ما جاء في فضل النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام، ح: (٣٦٠٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦١).
- (٥) قولُه: "إنَّ اللهُ قال لأهل السَّماء": (قال الطّيبيُّ: يُفهَم التَّفضيلُ من صَولةِ الخطاب وغِلظته في مخاطبة أهل السَّماء وفرضِ ما لا يَتأتَّى منهم، وجعلِه كالواقع، وترتُّبِ الوعيد الشَّديد عليه؛ إظهارًا لكبريائه وجلاله، وأنَّهم بُعَداءُ من أنْ يُسْبوا إلى ما يُشاركِونه، كقوله: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَغِنَّةُ وَسَبَاً ﴾ [الصافات: ١٥٨] تحقيرًا لهم، وتصغيرًا لشأنهم، ومن ملاطفتِه في الخطاب معه ﷺ وأنَّ ما صدرَ ويصدرُ منه مغفورٌ، وجعلَ فتحَ مكة علَّةً للمغفرة والنُّصرة، وإتمام النَّعمة والهداية إلى الصِّراط المستقيم، وإنزال السَّكينة في قلوب المؤمنين، اه. وخلاصةُ كلامه: أنَّه تعالى غلَّظ في وعيد خطابهم، ولاطف في خطاب وعده)، كذا في "المرقاة». م

يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتَ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ وَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَمُّ كَلَالِكَ نَجْزِي الظَّلِمِينَ ﴾ الآية [الأنبياء: ٢٩]. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتُعَامُينَا آلَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ١-٢]، قَالُوا: فَمَا فَضلُهُ عَلَى الأَنبِياءِ عليهم السلام؟ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ (') إِلَّا يِلِسَانِ قَوْمِهِ وَمَا فَضلُهُ عَلَى الأَنبِياءِ عليهم السلام؟ قَالَ اللهُ عَلَى إِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ (') إِلَّا يِلسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَانِ فَوْمِهِ لِيسَانِ فَوْمِهِ السلام؟ وَقَالَ اللهُ عَلَى لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمِنْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْمِنْ وَالْمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَرْسَلُنَاكُ إِلّا نِسٍ، رواه الدَّارِمِيُ ('').

٦٩٦٨ ـ وَعَن جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ أُعطِيتُ خَمسًا لَم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبلِي: نُصِرتُ (٣) بِالرُّعبِ مَسِيرَةَ شَهرٍ، وَجُعِلَت (١٠) لِي الأَرضُ مَسجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلِ مِن أُمَّتِي أَدرَكَتهُ الصَّلاةُ فَليُصَلِّ،

<sup>(</sup>۱) قولُه: "وما أرسلنا من رسول": (قال الطّبيعُ: وأمّا بيان فضله على الأنبياء، فإنّ الآية دلّت على أنّ كلّ نبيّ مرسلٌ إلى قومٍ مخصوصٌ، وهو على مرسلٌ إلى كافّة الناسِ، ولا ارتيابَ أنّ الرُّسل إنّما بُعِثوا لإرشاد الخلق إلى الطَّريق المستقيم، وإخراجِ النَّاس من الظُّلمات إلى النُّور، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلّم، فكلُّ من كان منهم في هذا الأمرِ أكثرَ تأثيرًا؛ كان أفضلَ وأفضلَ، وكان له علي فيه القدّحُ المُعلَّى، وحازَ قصبَ السَّبقِ؛ إذ لم يكن مختصًّا بقومٍ دون قومٍ، وزمانٍ دون زمانٍ، بل دينه انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وتغلغل في كلِّ مكانٍ، واستمرَّ امتدادُه على وجه كلِّ زمانٍ، وزاده الله شرفًا على شرفٍ، وعزّا على عزّ، ما ذرَّ شارِقٌ ولمح بارقٌ، فله الفضل بحذافيره سابقًا ولاحقًا، "فأرسَله إلى الجنِّ والإنس"؛ أي: كما يُستفاد من بقيَّة الآيات القرآنيَّة)، كذا في "المرقاة". م

<sup>(</sup>٢) الدَّارِميُّ واللَّفظ له، (٤٧)، وصحَّحه الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ (٣٣٣٥).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «نُصِرت بالرُّعب مسيرةَ شهرٍ»: (وقد أوقع اللهُ تعالى في قلوب أعداء النَّبيِّ ﷺ الخوف منه؛ فإذا كان بينه
 وبينهم مسيرةُ شهرِ هابوا وفزِعوا منه)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: "وجُعِلت ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا»: في «شرح السُّنَّة»: (أراد أنَّ أهلَ الكتاب لم تُبَحْ لهم الصَّلاة إلا في بِيعهم وكنائسهم، وأباح الله الله لهذه الأمَّة الصَّلاة حيثُ كانوا؛ تخفيفًا عليهم وتيسيرًا، ثمَّ خصَّ من جميع المواضع: الحمَّامَ والمقبرةَ والمكانَ النَّجسَ).

وقولُه: «طَهورًا»: (أرادَ به التيمُّم، وفي الحمَّام والمقبرة تفصيلٌ قدَّمناه، وقيل: معناه أنَّهم كانوا لا يصلُّون إلا فيما تيَّقنوا طهارتَه من الأرض، وخَصَّصنا بجواز الصَّلاة في جميع الأرض إلا فيما تيقنًا نجاسَته، ثمَّ صرَّح بعموم هذا الحكم، وفرَّع على ما قبلَه بقوله: «فأيُّما رجل...» إلخ)، كذا في «المرقاة». م

وَأُحِلَّت (١) لِيَ المَغَانِمُ وَلَم تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبلِي، وَأُعطِيتُ (٢) الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»، متَّفَقُ عليه (٣).

٦٩٦٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلتُ عَلَى الأَنبِيَاءِ (٤) بِسِتِّ: أُعطِيتُ جَوَامِعِ (٥) الكَلِم، وَنُصِرتُ بِالرُّعبِ، وَأُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ طَهُورًا وَمَسجِدًا، وَأُرسِلتُ (١)

(١) قولُه: «وأُحلَّت ليَ المغانمُ»؛ أي: الغنائمُ؛ وهي الأموالُ المأخوذةُ من الكفَّار.

قولُه: «ولم تجلَّ لأحدٍ قبلي»؛ (أي: من الأنبياء، بل غنائمُهم توضعُ فتأتي نارٌ تحرِقها، هكذا أطلقه بعضُ الشُّرَاح من علمائنا. وقال ابن الملك: أي: مَن قبلَنا من الأمم إذا غنِموا الحيوانات؛ يكون ملكًا للغانمين دون الأنبياء، فخُصَّ نبيًّنا ﷺ بأخذ الخمس والصفيّ، وإذا غنموا الحيوانات وغيرَها؛ جمعوه فتأتي نارٌ فتحرِقُه. أقولُ: ولعلَّ الحكمةَ في إحراق الغنيمة تحصيلُ تحسينِ النيَّة، وتزيينُ الطَّويَّةِ في مرتبة الإخلاص في الجهاد، واللهُ أعلمُ بالعباد ورؤوفٌ بالعباد)، كذا في «المرقاة». م

- (٢) قولُه: «وأُعطيت الشَّفاعة»: (أل فيه للعهد؛ أي: الشَّفاعةَ العامَّةَ؛ للإراحة من المحشر، المعبَّرَ عنها بالمقام المحمود الذي يغبِطه عليه الأوَّلون والآخِرون)، كذا في «المرقاة». م
- (٣) البخاريُّ واللَّفظ له، ك: التيمُّم، أول الكتاب، ح: (٣٣٥)، ومسلمٌ، ك: المساجد ومواضع الصَّلاة، ب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، ح: (١١٦٣).
- (٤) قولُه: «فُضِّلت على الأنبياء بستِّ»: (قال التُّوربشتيُّ: وفي حديث جابرٍ بخمسٍ، وليس هذا باختلاف تضادً، وإنَّما هو اختلاف زمانٍ يكون فيه حديثُ الخمس متقدِّمًا؛ وذلك أنَّه أُعطيها فحدَّث به، ثمَّ زيدَ له السَّادسةَ فأخبر عن ستَّ، وقال صاحبُ «الخلاصة»: ويجوزُ أنْ يكونَ ذكر الخمسَ أو السِّتَ؛ لمناسبة المقام، وقال الكرمانيُّ في أمثال هذه المواضعِ: إنَّ الزائدَ من العدد لا ينافي الأقلَّ، والحقُّ أنَّه ﷺ قد خُصَّ بفضائلَ كثيرةٍ لا تعَدُّ ولا تُحصى، ذكرَ في كلِّ موضع ما اتَّفقَ ذكرُه، ولم يقصدِ الحصرَ)، التقطته من «المرقاة» و«اللَّمعات». م
- (٥) قولُه: «جوامع الكَلِم»؛ (أي: قوَّةَ إيجازِ في اللَّفظ مع بسطٍ في المعنى، فأبيّنَ بالكلمات اليسيرةِ المعاني الكثيرة)، كذا في «المرقاة». م
- (٦) قولُه: «وأُرسِلت إلى الخلق كافَّةً»؛ (أي: إلى الموجوداتِ بأسرها عامَّةً من الجنِّ والإنس والملَك والحيوانات والجمادات)، كذا في «المرقاة». م



إِلَى الخَلقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ (١) النَّبِيُّونَ»، رواه مسلمٌ (٢).

٦٩٧٠ ـ وَعَنهُ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرتُ بِالرُّعبِ، وَبَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي أُتِيتُ (٢). رَأَيتُنِي أُتِيتُ (٣) بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأَرضِ، فَوُضِعَت فِي يَدِي»، متَّفقٌ عليه (٢).

٦٩٧١ ـ وَعَن ثُوبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ زَوَى (٥) لِي الْأَرضَ، فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أَللَّهُ مَلكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنهَا، وَأُعطِيتُ الكَنزَينِ الأَحمَرَ (٦) وَالأَبيَضَ، وَإِنِّي سَأَلتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَن لَا يُهلِكَهَا (٧) بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَن لَا يُسَلِّطَ عَلَيهِم عَدُوًّا مِن سِوَى أَنفُسِهِم، فَيستَبِيحَ بَيضَتَهُم، وَإِنَّ

- (۱) قولُه: «وخُتِم بي النبيُّون»؛ (أي: وجودُهم، فلا يحدث بعدي نبيِّ، ولا يُشكِل بنزول عيسى عليه السَّلامُ، وترويج دين نبيًّنا ﷺ على أتمَّ النِّظام، وكفى به شهيدًا شرَفًا، وناهيك به فضلًا عن سائر الأنام، قال الطّيبيُّ: أغلَق بابَ الوحي، وقطَع طريق الرِّسالة وسدَّ، وأخبر باستغناء النَّاس عن الرُّسل، وإظهار الدَّعوة بعد تصحيح الحجَّة وتكميل الدِّين، كما قال تعالى: ﴿ أَلَوْمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، وأمَّا بابُ الإلهام فلا يَنسدُّ، وهو مددٌ يعين النُّفوسَ الكاملة، فلا يَنقطعُ لدوام ضرورة حاجتها إلى تأكيد وتجريد وتذكير، وكما أنَّ النَّاسَ استغنوا عن الرِّسالة والدَّعوة؛ احتاجوا إلى التَّذكير والتَّنبيه؛ لاستغراقهم في الوساوس، وانهماكهم في الشَّهوات، فاللهُ تعالى أغلَق بابَ الوحي بحكمته، وفتح باب الإلهام برحمته؛ لطفًا منه بعباده)، كذا في «المرقاة». م
  - (٢) مسلمٌ، ك: المساجد ومواضع الصَّلاة، ب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، ح: (١١٦٧).
- (٣) قولُه: «أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض»: (في «النَّهاية»: أراد ما سهَّل اللهُ تعالى له ولأمته من افتتاح البلاد المتعدِّدات، واستخراج الكنوز المتنوِّعات)، كذا في «المرقاة». م
- (٤) البخاريُّ واللَّفظ له، ك: الاعتصام، ب: قول النَّبِيِّ ﷺ بعثت بجوامع الكلم، ح: (٧٢٧٣)، ومسلمٌ، ك: المساجد ومواضع الصَّلاة، ب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ، ح: (١١٦٨).
- (٥) قولُه: «زويَ لي الأرضُ»؛ أي: (جمَعها لأجلي، وحاصله: أنَّه طوى له الأرضَ، وجعلَها مجموعة كهيئةِ خُفٍّ في مرآةِ نظره؛ ولذا قال: فرأيت مشارقَها ومغاربَها؛ أي: جميعَها)، كذا في «المرقاة». م
- (٦) قولُه: «الأحمرَ والأبيضَ»: (بدلان ممَّا قبلَهما؛ أي: كنزَ الذَّهبِ والفَضَّةِ، قال التُّوربشتيُّ: يريد بالأحمرِ والأبيضِ خزائنَ كسرى وقيصرَ؛ وذلك أنَّ الغالبَ على نقود ممالك كسرى الدَّنانيرُ، والغالبَ على نقود ممالك قيصرَ الدَّراهمُ)، كذا في «المرقاة». م
- (٧) قولُه: «أن لا يُهلِكَها بسَنَة عامَّة»؛ (أي: بقحطٍ شائعٍ لجميع بلاد المسلمين، قال الطّبيِّيّ: السَّنةُ القحطُ والجدْب،=

رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيتُ قَضَاءً(١) فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعطَيتُكَ لِأُمَّتِكَ أِن لَا أُهلِكَهُم بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَن لَا أُسَلِّطَ عَلَيهِم عَدُوًّا مِن سِوَى أَنفُسِهِم، يَستَبِيْحُ بَيضَتَهُم، وَلَوِ اجتَمَعَ عَلَيهِم مَن بِأَقطارِهَا حَتَّى(٢) يَكُونَ بَعضُهُم يُهلِكُ بَعضًا، وَيَسبِي بَعضُهُم بَعضًا»، رواه مسلمٌ(٣).

٦٩٧٢ ـ وَعَن سَعدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَسجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً، فَدَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكعَتَينِ،

وهى من الأسماء الغالبة).

وقولُه: «وأن لا يسلِّط عليهم عدوًّا»: وهم: الكفَّار.

وقولُه: «من سوى أنفسِهم»: صفةُ عدوًا؟ أي: كائنًا من سوى أنفسِهم، وإنَّما قيَّده بهذا القيد لمَّا سألَ أوَّلًا ذلك، فمُنِع على ما يأتي في الحديث الآتي.

وقولُه: «فيستبيحَ»؛ أي: العدوُّ، وهو مما يستوي فيه الجمعُ والمفردُ.

وقولُه «بيضَتهم»: (قال ابنُ الملَك؛ أي: يجعلُها مباحةً، وقال شارحٌ: أي يستأصلُ مجتمَعهم، وقال الطّيبيُّ: أراد بالبيضة مجتمَعهم موضعَ سلطانِهم)، كذا في «المرقاة». م

- (۱) قولُه: "إنّي إذا قضَيت قضاء"، (أي: حكمتُ حكمًا مبرمًا، "فإنه لا يُردُّه؛ أي: بشيء، بخلاف الحكم المعلَّق بشرطِ وجودِ شيءٍ أو عدمِه، كما حقَّق في باب الدُّعاء وردِّ البلاء، قال المظهرُ: اعلم أنَّ لله تعالى في خلقه قضاءين: مبرمًا ومعلَّقا بفعلٍ، كما قال: إنْ فعلَ الشَّيءَ الفلانيَّ كانَ كذا وكذا، وإنْ لم يفعله فلا يكونُ كذا وكذا، من قبيل ما يتطرَّق ومعلَّقا بفعلٍ، كما قال: إنْ فعلَ الشَّيءَ الفلانيَّ كانَ كذا وكذا، وإنْ لم يفعله فلا يكونُ كذا وكذا، من قبيل ما يتطرَّق إليه المحوُّ والإثبات، كما قال تعالى في محكم كتابه: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُثَيِّتُ ﴾ [الرعد: ٣]. وأمَّا القضاء المبرم: فهو عبارةٌ عمَّا قدَّره سبحانه في الأزل، من غير أنْ يعلِّقه بفعل، فهو في الوقوع نافذٌ غاية النَّفاذ، بحيثُ لا يتغيرُّ بحالٍ، ولا يتوقَّف على المقضيِّ عليه ولا المقضيِّ له؛ لأنَّه مِن علمه بما كان وما يكون، وخلافُ معلومِه مستحيلٌ قطعًا، وهذا من قبيل ما لا يتطرَّق إليه المحوُّ والإثبات، قال تعالى: ﴿ لا مُعَقِّبَ لِحُكُمُومٍ \* والذلك لم يُجَبْ إليه، وفيه مردَّ لقضائه ولا مردَّ لحكمه»؛ فقولُه ﷺ: "إذا قضيت قضاءً فلا يُردُّ»: من القبيلِ النَّاني؛ ولذلك لم يُجَبْ إليه، وفيه أنَّ الانبياءَ مستجابوا الدَّعوةِ إلا في مثلِ هذا)، كذا في "المرقاة». م
- (٢) قولُه: «حتّى يكونَ بعضُهم يُهلِك بعضًا»: قال الطّيبيُّ: («حتّى» بمعنى: كي؛ أي: لكي يكونَ بعضُ أمَّتِك يُهلِك
   بعضًا، فقولُه: «إني إذا قضيت قضاءً فلا يُرَدُّ»، توطئةٌ لهذا المعنى). م
  - (٣) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: هلاك هذه الأمَّة بعضهم ببعض، ح: (٧٢٥٨).

وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ: «سَأَلتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعطَانِي ثِنتَينِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلتُ رَبِّي: أَن لَا يُهلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعطَانِيهَا، وَسَأَلتُهُ أَن لَا يُهلِكَ أُمَّتِي بِالغَرَقِ فَأَعطَانِيهَا، وَسَأَلتُهُ أَن لَا يَجعَلَ بَأْسَهُم بَينَهُم فَمَنَعَنِيهَا»، رواه مسلمٌ(۱).

79٧٣ ـ وَعَن خَبَّابِ بِنِ الأَرَتِّ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً فَأَطَالَهَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّةً مَعْبَةٍ وَرَهِبَةٍ '')، إِنِّي سَأَلتُ اللهَ فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعطَانِي صَلَّةً لَمْ تَكُن تُصَلِّيهَا، قَالَ: ﴿أَجَل، إِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهِبَةٍ '')، إِنِّي سَأَلتُ اللهُ فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعطَانِي الثَّيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلتُهُ أَن لَا يُهلِكُ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعطَانِيهَا، وَسَأَلتُهُ أَن لَا يُسَلِّطُ عَلَيهِم عَدُوًّا مِن غَيرِهِم فَمَنعَنيها»، رواه التَّرمذيُّ والنَّسَائيُّ '").

٦٩٧٤ ـ وَعَن عَوفِ بنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَن يَجمَعَ اللهُ (٤) عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ سَيفًينِ، سَيفًا مِنهَا، وَسَيفًا مِن عَدُوِّهَا»، رواه أبو داودَ (٥).

م ٦٩٧٥ ـ وَعَن أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّا اللهَ أَجَارَكُم مِن ثَلَاثِ خِلَالٍ:

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفتن، ب: هلاك هذه بعضهم ببعض ح: (٧٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إنَّها صلاة رغبة ورهبة»: (المرادُ به أنَّ هذه صلاةٌ جامعةٌ بين قصد رجاءِ الثَّواب، وخوفِ العقاب، بخلاف سائر الصَّلوات؛ إذ قد يَغلِب فيها أحدُ الباعثين على أدائها)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ واللَّفظ له، أبواب الفتن، ب: ماجاء في سؤال النَّبيِّ ﷺ ثلاثا في أمَّته، ح: (٢١٧٥)، والنَّسائيُّ نحوَه، ك: الصَّلاة، ب: إحياء اللّيل، ح: (١٦٣٩)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ)، وحسَّنه ابن حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لن يَجمعَ اللهُ على هذه الأمَّة سيفين»: (بل اختارَ الله الأيسرَ منها، وهو السَّيفُ منها دونَ السَّيف من غيرِها على وجه الاستئصال، وإلَّا فقد يجتمعان في بعض الأحوال، ففيه إشارةٌ إلى بقاء المِلَّة، وبِشارةٌ في حفظ هذه الأُمَّةِ إلى يوم القيامة، وقال القاضي: معناه أنَّ سيوفَهم وسيوفَ أعدائهم لا يجتمعان عليهم، فيؤدِّيان إلى استئصالهم، بل إذا جعلوا بأسَهم بينهم سلَّط عليهم العدوَّ، فيَشغَلُهم به عن أنفسهم، ويَكفُّ عنهم بأسَهم، وهو من قول الشَّيخ التُّوربشتيُّ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) أبو داودَ واللَّفظ له، ك: الملاحم، ب: ارتفاع الفتن في الملاحم، ح: (٤٣٠١)، وأحمدُ، ح: (٢٣٩٨٩)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٠).

أَن لَا يَدعُوَ عَلَيكُم(١) نَبِيُّكُم فَتَهلَكُوا جَمِيعًا، وَأَن لَا يَظهَرَ أَهلُ البَاطِلِ(٢) عَلَى أَهلِ الحَقِّ، وَأَن لَا تَجتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ(٣)»، رواه أبو داودَ(١).

٦٩٧٦ - وَعَن عَمرِو بنِ قَيسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحنُ الآخِرُونَ (٥٠)، وَنَحنُ السَّابِقُونَ يَومَ القِيَامَةِ، وَإِنِّي قَائِلٌ قَولًا غَيرَ فَخرٍ: إِبرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، وَمُوسَى صَفِيُّ اللهِ، وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ، وَمَعِي لِوَاءُ الحَمدِ يَومَ القِيَامَةِ، وَإِنَّ اللهَ ﷺ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُم مِن ثَلَاثٍ: لَا يَعُمُّهُم بِسَنَةٍ، وَلَا يَستَأْصِلُهُم عَدُونٌ، وَلا يَستَأْصِلُهُم عَدُونٌ، وَلا يَحمَعُهُم عَلَى ضَلاَلَةٍ»، رواه الدَّارِميُّ (١٠).

٦٩٧٧ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: جَلَسَ نَاسٌ مِن أَصحَابِ رَسُبولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنهُم سَمِعَهُم يَتَذَاكُرُونَ، قَالَ بَعضُهُم: عَجَبًا إِنَّ الله ﷺ اتَّخَذَ مِن خَلقِهِ خَلِيلًا، اتَّخَذَ مِن إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا،

<sup>(</sup>١) قوله: «أن لا يدعوَ عليكم نبيُّكم»: (والأظهر أنَّه لا يدعو عليكم دعاءَ الاستئصال بالإهلاك)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وأنْ لا يظهرَ أهلُ الباطل على أهل الحقِّ»: (قال التُّوربشتيُّ: يُريد أنَّ الباطلَ وإنْ كثُرت أنصارُه، فلا يغلِبُ الحقَّ؛ بحيث يَمحَقُه ويُطفِئُ نورَه، وإنْ قلَّ أعوانُه، ولم يكنْ ذلك بحمد الله مع ما ابتُلينا به من الأمر القادحِ، والمحنةِ العظمى، بتسلُّط الأعداءِ علينا، ومع استمرار الباطلِ، فالحقُّ أبلجُ والشريعة قائمةٌ، لم تخمُد نارُها، ولم يندرس منارُها)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أَنْ لا تجتمعوا على ضلالةٍ»؛ (أي: وأَنْ لا تَتَفقوا على شيء باطل، وهذا يدلُّ على أنَّ إجماعَ الأمَّة حجَّةٌ، وأنَّ ما هو حسنٌ عند الناس، فهو حسنٌ عند الله، ويقوِّيه قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَأَنَّ مَا هو حسنٌ عند الناس، فهو حسنٌ عند الله، ويقوِّيه قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَنُصَّلِهِ عند الله، ويقوِّيه قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَنُصَّلِهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَنُصَّلِهِ عَنْ الكتاب)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) أبو داودَ، ك: الفتن، باب: ذكر الفتن ودلائلها، ح: (٤٢٥٣)، وحسَّنه ابن حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٠).

 <sup>(</sup>٥) قولُه: «نحن الآخِرون»؛ (يعني: في المجيء إلى الدُّنيا).
 وقولُه: «ونحن السَّابقون»؛ (أي: في دخولِ الجنَّة وغيرِ ذلك من الفضائل).
 وقولُه: «وموسى صفيُّ الله»؛ (أي: اختاره لكلامِه)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) الدَّارِميُّ، باب: ما أُعطي النَّبي ﷺ من الفضل، ح: (٥٥)، وقال المناويُّ في «كشف المناهج» (٥/ ١٢٨): (ورجال سنده وثَّقَهم جمهور المحدِّثين).

وَقَالَ آخَرُ: [مَاذَا بِأَعجَبَ مِن كَلَامٍ] مُوسَى كَلَّمَهُ تَكلِيمًا، وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ، وَقَالَ آخَرُ: آمَاذَا بِأَعجَبَ مِن كَلَامِ مَنْ اللهِ وَهُ وَآدَمُ اصطَفَاهُ اللهُ فَخَرَجَ عَلَيهِم فَسَلَّمَ وَقَالَ: "قَد سَمِعتُ كَلَامَكُم وَعَجَبَكُم، إِنَّ إِبرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُ وَكَلَلكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ، وَوَحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُو كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصطَفَاهُ اللهُ وَهُو كَذَلِكَ، أَلَا كَذَلُكَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الحَمدِ يَومَ القِيَامَةِ [تَحتَهُ آدَمُ فَمَن دُونَهُ] وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الجَنَّةِ فَيَفتَحُ اللهُ لِي، فَيُدخِلُنِهَا وَمَعِي شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الجَنَّةِ فَيَفتَحُ اللهُ لِي، فَيُدخِلُنِهَا وَمَعِي فَقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ وَلَا فَحْرَ (٢)، وَأَنَا أَكرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَلَا فَحْرَ»، رواه التَّرمذيُّ والدَّارِميُّ (٣).

<sup>(</sup>١) قولُه: "وأنا حبيب الله ولا فخر": (قال الطّبيعُ: قرّر أوَّلا ما ذُكِر من فضائلهم بقوله: "وهو كذلك"، ثمَّ نبَّه على أنَّه أفضلُهم وأكملُهم، وجامعٌ لِما كان متفرّقًا فيهم، فالحبيب خليلٌ ومكلّمٌ ومشرّفٌ. واعلم أنَّ الفرق بين الخليل والحبيب، أنَّ الخليل من الخلّه؛ أي: الحاجة، فإبراهيمُ عليه السلامُ كان افتقارُه إلى الله تعالى، فمن هذا الوجه إتّخذه خليلا، والحبيب فعيل؛ بمعنى: الفاعل والمفعول، فهو عليه محبُّ ومحبوبٌ، والخليلُ محبُّ لحاجته إلى من يُجبُّه، والحبيبُ محبُّ لا لغرض. وحاصلُه: أنَّ الخليلَ في منزلة المريدِ السَّالكِ الطَّالبِ، والحبيبَ في منزلة المرادِ المجذوبِ المطلوب، ﴿الله يَخْرَى إِلْيَهِ مِن يَشِكُ مُ وَالسَّرِي وَالحبيبَ في منزلة المرادِ المجذوبِ المطلوب، ﴿الله يَخْرَى إِللهُ وَلَيْ عَن إِللهُ وَلَا اللهُ تعالى، والحبيبُ يعن في منزلة المرادِ المعلوب، ﴿الله يَخْرَى أَفَلُ اللهِ برضاه، قال تعالى: ﴿ فَلَنُورُ لِنَحْ مَن يُنِيكُ ﴾ [الشروى: ٣١]؛ ولذا قيل: الخليلُ يكونُ فعلُه برضا الله تعالى، والحبيبُ يكونُ فعلُ اللهِ برضاه، قال تعالى: ﴿ فَلَنُورُ لِيَحْ يَلْكَ أَلْمَ مُنْ أَلْكُونَ يُعْلِكُ رَبُّكَ فَرَعْنَى ﴾ [الشعراء: ٤٦]، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَعْنَى ﴾ [الشعراء: ٢٨]، والحبيبُ مغفرتُه في حدِّ الطَّمع، كما قال إبراهيمُ عليه السلامُ: ﴿ وَالَدِى اَلْمَالُوكُ وَالْمَتِينَى ﴾ [الشعراء: ٢٨]، ﴿ وَلَا لَيْكَ أَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ومعي فقراءُ المؤمنين»: (هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الفقيرَ الصَّابرَ، أفضلُ من الغنيِّ الشَّاكر، قال الطّيبيُّ: هذا دليلٌ على فضلِهم وكرامتِهم على الله تعالى؛ لأنَّهم استحقُّوا محبَّة الله تعالى بمتابعة حبيبه، واتِّصافهم بصفته، وليس الفقرُ عند الصُّوفيَّة الفاقةُ والحاجةُ، بل الفقرُ عندهم الحاجةُ إليه تعالى لا إلى غيره، والاستغناءُ به لا عنه بغيره)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل النّبيّ عليه الصلاة والسلام، ح: (٣٦١٦)، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ)،=

٦٩٧٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعبٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ، كُنتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُم، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِم غَيرَ فَخرِ »، رواه التِّرمذيُّ (١).

٦٩٧٩ - وَعَن أَنَسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا [إِذَا بُعِثُوا]، وَأَنَا قَائِدُهُم إِذَا وَفَدُوا (٢٠)، وَأَنَا خَطِيبُهُم إِذَا أَنصَتُوا، وَأَنَا مُستَشفِعُهُم إِذَا حُبِسُوا، وَأَنَا مُبَشَّرُهُم إِذَا أَيسُوا، الكَرَامَةُ وَالدَّوَمَ عَلَى رَبِّي، يَطُوفُ عَلَيَ أَلفُ وَالمَفَاتِيحُ يَومَئِذِ بِيَدِي]، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، يَطُوفُ عَلَيَّ أَلفُ خَادِمٍ، كَأَنَّهُم بَيضٌ مَكنُونٌ، أَو لُؤلُؤٌ مَنثُورٌ»، رواه التِّرمذيُّ والدَّارِميُّ (٣).

١٩٨٠ - وَعَن أَبِي سَعِيدِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا فَخرَ<sup>(١)</sup>، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَومَئِذٍ آدَمَ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنهُ

<sup>=</sup> والدَّارِميُّ (٤٨)، واللَّفظ للتِّرمذيِّ إلَّا قولَه: «تحته آدم فمن دونه» فعند البغويِّ في «شرح السُّنَّة»، ح: (٣٦٢٥).

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ واللفظُ له، أبواب المناقب، ب: سلوا الله لي الوسيلة، ح: (٣٦١٣)، وابنُ ماجه، أبواب الزُّهد، ب: ذكر الشَّفاعةِ، ح: (٤٣١٤)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إذا وفَدوا»؛ (أي: إذا قدِموا، والوفدُ جماعةٌ يأتون الملِكَ لحاجةٍ)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) الدَّارِميُّ، ب: ما أُعطي النَّبيُّ ﷺ من الفضل، ح: (٤٩)، واللَّفظُ له إلا ما بين المعكوفين فمن التِّرمذيِّ، أبواب المناقب، ب: أنا أوَّلُ النَّاس خروجًا، ح: (٣٦١٠)، وقال: (حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُه: "ولا فخرَ"؛ (أي: ولا أقولُه تفاخرًا، بل اعتدادًا بفضله، وتحدُّثًا بنعمته، وتبليغًا لِما أُمرتُ به، وقيل: لا أفتخرُ بذلك، بل فخري بمن أعطاني هذه المرتبة. أقولُ: ويُمكنُ أنْ يكونَ المعنى: ولا فخرَ لي بهذه السِّيادةِ، بل أفتخرُ بالعبوديَّةِ له والعبادةِ؛ فإنَّه يوجِبُ الحسنى والزِّيادةَ. فإنْ قُلتَ: كيف استُحسِنَ مدحُ الإنسانِ نفسَه. وقد عُلِم في الشَّاهد استقباحُه؛ حتى قيل للحكيم: ما الذي لا يَحسُن وإنْ كان حقًّا؟ قال: مدحُ الرَّجلِ نفسَه، قلنا: قد يَحسُن ذلك عند تنبيه المخاطَب على ما خفي عليه من حاله، كقولِ المعلِّم للمتعلِّم: اسمع منّى؛ فإنَّك لا تجدُ مثلي، وعلى ذلك قولُ يوسفَ عليه السلامُ: ﴿ اَجْمَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ الْ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ [يوسف: ٥٥]، كذا في "المرقاة". م

<sup>(</sup>٥) قولُه: "وبيدِي لواءُ الحمد": (قال الطّيبيُّ: ويَحتمِل أَنْ يكونَ لحمده لواءٌ يومَ القيامة حقيقة، يُسمّى لواءَ الحمد، وعليه كلامُ الشّيخ التُّوربشتيُّ حيث قال: لا مقامَ من مقامات عبادِ الله الصَّالحين أرفعُ وأعلى من مقامِ الحمدِ ودونَه ينتهى سائرُ المقاماتِ، ولمَّا كان نبيُّنا سيَّدُ المرسلين أحمدَ الخلائقِ في الدنيا والآخرةِ؛ أُعطى لواءَ الحمدِ =

الأَرضُ وَلَا فَخرَ»، رواه التِّرمذيُّ(١).

٦٩٨١ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ<sup>(٢)</sup> يَومَ القِيَامَةِ، وَأَوَّلُ<sup>(٣)</sup> مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»، رواه مسلمٌ<sup>(١)</sup>.

(٢) قولُه: «أنا سيَّدُ ولِدِ آدمَ يومَ القيامة»: (السَّيِّدُ هو الذي يُفزَع إليه في النَّوائب والشَّدائد، فيقومُ بأمرهم، ويَتحمَّل عنهم مكارِهَهم، ويَدفَعها عنهم، والتَّقييدُ بيوم القيامة، مع أنَّه ﷺ سيِّدُهم في الدُّنيا والآخرة، معناه: أنَّه يُظْهِرُ يومَ القيامة سؤدُدَه بلا منازع ولا معاند، بخلاف الدُّنيا، فقد نازعه فيها ملوكُ الكفَّار وزعماءُ المشركين، وهو قريبٌ من معنى قولِه تعالى: ﴿ لِمَن المُلكُ المَّولُ الكَفَّارِ فِي الدُّنيا من يدَّعي المُلكُ، أو من يُضافُ إليه مجازًا، فانقطعَ كلُّ ذلك في الآخرة، وفي الحديث دليلٌ على فضلِه ﷺ على كلِّ الخلقِ؛ لأنَّ مذهبَ أهل السُّنَة أنَّ الآدميَّ أفضلُ من الملائكة، وهو ﷺ أفضلُ الآدميِّين بهذا الحديث وغيره.

- (٣) قولُه: «أوَّلُ من ينشقُّ عنه القبر»: (فيه دليلٌ أيضًا على أنَّه ﷺ أفضلُ المخلوقات وأكملُ الموجودات)، كذا في «المرقاة». م
  - (٤) مسلم، ك: الفضائل، ب: تفضيل نبيّنا ﷺ على جميع الخلائق، ح: (٥٩٤٠).

ليّأوي إلى لوائه الأوّلون والآخِرون، وإليه الإشارةُ بقوله ﷺ: «آدمُ ومن دونَه تحت لوائي»، ولهذا المعنى افتتح كتابَه بالحمد، واشتَقَّ اسمَه من الحمد، فقيل: محمَّدٌ وأحمدُ، وأُقيمَ يومَ القيامة المقامَ المحمودَ، ويُفتَح عليه في ذلك المقامِ من المحامدِ ما لم يُفتَح على أحدِ قبلَه، ولا يُفتَح على أحدِ بعدَه، وأمدَّ أمَّته ببركته من الفضلِ الذي آتاه، فنعتَ أمَّته في الكتب المنزَلةِ قبلَه بهذا النعتِ، فقال: «أمَّته الحمَّادون، يحمدون الله في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ»)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة بني إسرائيل، ح: (٣١٤٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ)، وابنُ ماجه نحوَه، أبواب الزُّهد، ب: ذكر الشَّفاعة، ح: (٤٣٠٨)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦١).

٦٩٨٢ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا قَائِدُ المُرسَلِينَ وَلَا فَخرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخرَ، وَأَنَا خَارَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخرَ،

٦٩٨٣ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ<sup>(٢)</sup> شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ، لَم يُصَدَّق نَبِيٍّ مِنَ الأَنبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِن أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ»، رواه مسلمٌ<sup>(٣)</sup>.

٦٩٨٤ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنَ الأَنبِيَاءِ<sup>(٤)</sup> مِن نَبِيٍّ إِلَّا قَدِ أُعطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحيًا (٥) أَو حَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرجُو أَن أَكُونَ

<sup>(</sup>١) الدَّارِميُّ واللَّفظ له، ب: ما أُعطيَ النَّبيُّ ﷺ من الفضل، ح: (٥٠)، والطَّبرانيُّ في «الأوسط» (١/ ٦١)، ح: (١٧٠)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) قولّه: «أنا أوَّل شفيع في الجنَّة»: (قيل: «في» تعليليَّة؛ أي: لدخولها، وقيل: ظرفيَّة؛ أي: أشفعُ في الجنَّة لرفع الدَّرجات. قولُه: «ما صُدِّقتٌ»: كلمةٌ «ما»: مصدريَّة، أي: مقدارَ تصديقِ أمَّتي إيَّاي، أو كالتَّصديق بي، فعلى الأوَّلِ: المقصودُ بيانُ كثرة الأمَّة، وعلى الثَّاني: بيانُ قوَّقِ إيمانهم وزيادةِ محبَّتهم وعقيدتهم برسولهم ﷺ، وثباتهم على الدِّين، وعلى المعنين يَحتمِل كونُه كنتم خيرَ أمَّة، والمعنى الأوَّلُ أنسبُ بسياق الحديث)، كذا في «اللَّمعات». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: في قول النَّبيِّ عليه الصلاة والسَّلامُ: أنا أوَّل النَّاس يَشفعُ في الجنَّة، ح: (٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «ما من الأنبياء من نبيّ»: (والمعنى: أنَّ كلَّ نبيّ قد أُعطي من المعجزات ما إذا شوهِد واطَّلع عليه؛ دعا الشَّاهدَ إلى تصديقه، فإذا انقطع زمانُه انقطعت تلك المعجزةُ، هذا خلاصةُ كلام بعض الشُّرَّاح من علمائنا، انتهى. وتحريرُه: أنَّ كلَّ نبيِّ اختُصَّ بما يُثنِت دعواه من خارق العادات بحسَب زمانه، فإذا انقطع زمانُه انقطعت تلك المعجزةُ، كقلبِ العصا ثعبانًا في زمان موسى عليه السَّلامُ، وإخراجِ اليد البيضاء؛ لأنَّ الغلَبةَ في زمنه للسِّحر، فأتاهم بما هو فوقَ السِّحر، واضطرَّهم إلى الإيمانِ، وفي زمن عيسى عليه السَّلامُ الطّبُ، فأتاهم بما هو أعلى من الطّبّ، وهو إحياءُ الموتى، وإبراءُ الأكمَهِ والأبرصِ، وفي زمن رسولِنا على البلاغةُ والفصاحةُ، فجاء القرآنُ وأبطل الكلّ، قاله الطّبينُ. وفيه تأمُّلُ من جهةِ قولِه: أبطل الكلّ، فالصَّوابُ أنْ يُقال: فجاء القرآنُ معجزةً مشتهرةً دائمةً إلى انقراض الزَّمان، بل أبدِ الآبادِ؛ لِما يُتلى في درجات الجنان، بل يُسمَع من كلام الرَّحمن، وهذا معنى قوله: «وإنَّما كان الذي أوتيتُ وحيًا»)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «وحيًا»: (فالمرادُ بالوحي: القرآنُ البالغُ أقصى غايةِ الإعجاز في النَّظم والمعنى، وهو أكثرُ فائدةً وأعمُّ منفعةً=



أَكثَرَهُم تَابِعًا يَومَ القِيَامَةِ»، متَّفتٌ عليه(١).

٦٩٨٥ ـ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَا أَكثُرُ الْأَنبِيَاءِ (٢) تَبَعًا يَومَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقرَعُ بَابَ الجَنَّةِ»، رواه مسلمٌ (٣).

٦٩٨٦ ـ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آتِي بَابَ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ فَأَستفتِحُ، فَيَقُولُ الخَازِنُ: مَن أَنتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرتُ (١٠) لَا أَفتَحُ لِأَحَدٍ قَبلَكَ »، رواه مسلمٌ (٥٠).

٦٩٨٧ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُ عَنهُ الأَرضُ، فَأُكسَى الحُلَّةَ مِن حُلَلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ أَقُومُ عَن يَمِينِ العَرشِ لَيسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ المَقَامَ غَيرِي »، رواه التِّرمذيُّ (٦).

من سائر المعجزات؛ فإنّه يَشتمل على الدَّعواتِ والحجَّةِ ويَستمرُّ على مرِّ الدُّهور والأعصار، ويَنتفعُ به الحاضرون
 عند الوحي، المشاهدون له والغائبون عنه، والموجودون بعدَه إلى يوم القيامة على السَّواء؛ ولذلك رتَّب عليه
 قولَه: «فأرجو أنْ أكونَ أكثرَهم تابعًا يومَ القيامة»، وقد حقَّق اللهُ رجاءَه)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الإيمان، ب: وجوب الايمان برسالة نبيِّنا محمَّد ﷺ، ح: (٣٨٥)، والبخاريُّ، ك: فضائل القرآن، ب: كيف نزل الوحيِّ، ح: (٤٩٨١).

<sup>(</sup>Y) قولُه: «أنا أكثرُ الأنبياء تبعًا يومَ القيامة»؛ (لأنَّ أمَّته ثلثا أهل الجنَّة على ما سبق في الحديث، وفيه إشعارُ بأنَّ أكثريَّة الأتباعِ توجِب أفضليَّة المتبوع، وكذلك الإمامُ عاصمُ من بين القرَّاء، فأبو حنيفة ـ رحمه اللهُ له حظٌّ عظيمٌ ونصيبٌ جسيمٌ من ذلك؛ فإنَّ غالبَ أهل الإسلام من أتباعه في فروع الأحكام)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: في قول النَّبِيِّ عَيْلَةِ: «أنا أوَّلُ النَّاس يَشفع في الجنَّة»، ح: (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «بك أُمِرت»: (قال الطّيبيُّ: بك: متعلِّقٌ بـ «أمرت»، والباءُ: للسببيَّة قُدِّمت للتَّخصيص؛ والمعنى: بسببك أُمِرت أَنْ لا أفتحَ لغيرك لا بشيءٍ آخرَ، ويجوزُ أَنْ يكونَ صلةً للفعل، و «أَنْ لا أفتحَ »: بدلًا من الضَّمير المجرور؛ أي: أُمِرت بأنْ لا أفتحَ لأحدٍ غيرِك)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الايمان ب: في قول النَّبِيِّ عليه الصلاة والسَّلامُ: أنا أوَّلُ النَّاس يَشفع، ح: (٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: أنا أوَّلُ النَّاس خروجًا إذا بُعثوا، ح: (٣٦١١)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ).

٦٩٨٨ ـ وَعَنهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَلُوا(١) اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الوَسِيلَةُ؟ قَالَ: «أَعلَى دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٦٩٨٩ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ ﴿ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيَّ مِنَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ أَوَلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّهِ مَنَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ مَنَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ مَنَ النَّبِي اللهِ عَلَيْ وَاللَّهِ مِنَ النَّبِي وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّهِ مِنَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْكُوا الل

• ٦٩٩٠ ـ وَعَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبدَاللهِ بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ هَ قُلتُ: أَخبِرنِي عَن صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّورَاةِ بِبَعضِ صِفَتِهِ فِي القُرآنِ: صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّورَاةِ بِبَعضِ صِفَتِهِ فِي القُرآنِ: ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَلْهِ كَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤]، وَحِرزًا (٤) لِلأُمِّيِّينَ، أَنتَ عَبدِي وَرَسُولِي، سَمَّيتُكَ المَتوكِّلَ، لَيسَ بِفَظَّ وَلاَ غَلِيظٍ، وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأُسوَاقِ، وَلاَ يَدفَعُ بِالسَّيِّيَةِ السَّيِّيَةَ، وَلَكِن يَعفُو وَيَغفِرُ،

<sup>(</sup>١) قولُه: «سَلوا اللهَ لي الوسيلة»: (قال الطّبيقُ: وإنّما طلب عليه الصلاة والسَّلامُ من أمَّته الدعاءَ له بطلب الوسيلة؛ افتقارًا إلى الله، وهضمًا لنفسه؛ أو لِيَتفعَ أمَّته ويثابَ به، أو يكونَ إرشادًا لهم في أنْ يَطلبَ كلِّ منهم من صاحبه الدُّعاءَ له)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: سَلوا الله لي الوسيلة، ح: (٣٦١٢)، وقال: (غريبٌ إسنادُه ليس بالقويُّ)، وهو في «المسند» (٧٥ ٩٨)، وله شاهدٌ عن عبدالله بنِ عمرٍ و عند مسلمٍ، ك: الصَّلاة، ب: استحباب القول مثل قول المؤذِّن لمن سمِعه، ح: (٨٤٩).

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبواب تفسير القران، ب: ومن سورة آل عمران، ح: (٢٩٩٥)، وصحَّحه الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ (٣١٥١)،
 وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وحرزًا للأمِّيِّن»: (إنَّما شُمّوا أُمِّيِّن؛ لكون نبيهم أُمِّيًّا، ولعلَّ هذا الوجة في هذا المقام أوجه؛ ليشملَ جميعَ الأمَّة، ولا يبقَ متمسَّكُ لليهود على ما زعموا من أنَّه مبعوثُ إلى العرب خاصَّة؛ فإنَّه بذكره لا ينفي ما عداه، لاسِيَما وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَ موسى حيًّا لمَا وسعه إلّا اتباعي»، قال ابنُ الملِك: ويجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بالحِرز: حفظُ قومِه من عذاب الاستئصال، أو الحفظُ لهم من العذاب مادام فيهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمٌ ﴾ [الأنفال: ٣٣])، كذا في «المرقاة». م

وَلَن يَقبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ (١) بِهِ المِلَّةَ العَوجَاءَ، بِأَن يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَفْتَحَ بِهَا أَعيُنًا عُميًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلفًا، رواه البخاريُّ (٢).

**٦٩٩١ ـ** وكذا الدَّارِميُّ عن عطاءٍ عن ابنِ سلام نحوَه<sup>(٣)</sup>.

١٩٩٢ ـ وَعَن كَعب يَحكِي عَنِ التَّورَاةِ قَالَ: نَجِدُ مَكتُوبًا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبدِيَ المُختَارُ، لَا فَظُّ وَلَا غَلِيظٌ، وَلَا سَخَّابٌ فِي الأَسوَاقِ، وَلَا يَجزِي بِالسَّيِّةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِن يَعفُو وَيَغفِرُ، مَولِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِجرَتُهُ بِطِيبَةَ وَمُلكُهُ بِالشَّامِ، وَأُمَّتُهُ الحَمَّادُونَ يَحمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَحمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ وَهِجرَتُهُ بِطِيبَةَ وَمُلكُهُ بِالشَّامِ، وَأُمَّتُهُ الحَمَّادُونَ يَحمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَحمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَزِلَةٍ، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، رُعَاةٌ لِلشَّمسِ، يُصَلُّونَ (٤) الصَّلاةَ إِذَا جَاءَ وَقَتُهَا، يَتَأَذَّرُونَ عَلَى أَنصافِهِم، مَنزيهِم، مُنادِيهِم يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ، صَفُّهُم فِي القِتَالِ وَصَفُّهُم فِي الصَّلاةِ سَوَاءٌ، وَيَتُوضَوونَ عَلَى أَطرَافِهِم، مُنادِيهِم يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ، صَفُّهُم فِي القِتَالِ وَصَفُّهُم فِي الصَّلاةِ سَوَاءٌ، لَهُم بِاللَّيلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحلِ»، هذا لفظُ «المصابيح»، وروى الدَّارِميُّ مع تغييرٍ يسيرٍ (٥).

٦٩٩٣ - وَعَن عَبدِاللهِ بنِ سَلَامٍ عَلَيْهُ قَالَ: «مَكتُوبٌ (١٠) فِي التَّورَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى بن مَريَمَ

<sup>(</sup>١) قولُه: «حتّى يقيمَ به الملَّةَ العوجاءَ»: (قال القاضي: يُريدُ به ملَّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فإنَّها قدِ اعوجَّت في أيَّام الفترة، فزيدت ونُقِصت، وغُيِّرت وبُدِّلت، وما زالت كذلك حتّى قام الرسولُ ﷺ، فأقامها اللهُ وأدامها)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: البيوع، باب: كراهية السَّخب في السَّوق، ح: (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الدَّارِميُّ برقم: (٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يصلُّون الصَّلاةَ إذا جاء وقتُها»: بظاهر معناه ما قال الشَّافعيُّ ـ رحمه اللهُ ـ: يُستَحبُّ التَّعجيلُ في كلِّ صلاةٍ، والحجَّةُ عليه ما رويناه في استحباب تأخير بعض الصَّلوات، فمعناه ما قال في «المرقاة»: (قولُه: «يصلُّون الصَّلاة إذا جاء وقتُها»: استئنافُ تعليلِ لمَا سبق؛ أي: يُراقبون ذلك ويَنظرون سيرَها؛ ليعرفوا مواقبتَ الصَّلاة؛ كيلا يفوت عنهم الصَّلاة في وقتها)، فتأمل. م

<sup>(</sup>٥) البغَويُّ في «المصابيح»، واللَّفظُ له، ب: فضائل سيِّد المرسلين صلواتُ اللهِ عليه، ح: (٤٤٩١)، وأخرج الدَّارِميُّ نحوَه، ب: صفة النَّبيِّ ﷺ في الكتب قبلَ مبعثه، ح: (٥)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «مكتوبٌ في التّوراة»: خبرٌ.

يُدفَنُ مَعَهُ»، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مَودُودٍ: وَقَد بَقِيَ<sup>(١)</sup> فِي البَيتِ مَوضِعُ قَبر، رواه التِّرمذيُّ<sup>(٢)</sup>.

٦٩٩٤ - وَعَن أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ هِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ عَلِمتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى استيقَنت؟ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، أَتَانِي مَلكَانِ وَأَنَا بِبَعضِ بَطحَاءِ مَكَّةَ، فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الأَرضِ، وَكَانَ الآخرُ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: زِنهُ بِرَجُل، فَوُزِنتُ بِهِ فَوَزَنتُ بِهِ فَوَزِنتُ بِهِ مَ فَرَجَحتُهُم، ثُمَّ قَالَ: زِنهُ بِمِئَةٍ، فَوُزِنتُ بِهِم فَرَجَحتُهُم ثُمَّ قَالَ: زِنهُ بِأَلفٍ، فَوُزِنتُ بِهِم فَرَجَحتُهُم، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِم يَنتَثِرُونَ (٣) عَلَيَّ مِن خِفَّةِ المِيزَانِ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: فَوُزِنتُ بِهِم فَرَجَحتُهُم، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِم يَنتَثِرُونَ (٣) عَلَيَّ مِن خِفَّةِ المِيزَانِ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَلهِ وَزَنتَ هُونَ اللهِ مَن اللهِ وَزَنتَ هُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>=</sup> قولُه: «صفة محمد»؛ (أي: نعتُه، وجملةً قوله: «وعيسى بنُ مريمَ يُدفَن معه»: عطفٌ على المبتَدأ؛ أي: ومكتوبٌ فيها أيضًا أنَّ عيسى يُدفَن معه)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «وقد بقي في البيت»؛ (أي: في حُجرة عائشة موضعُ قبره، فقد قال الشَّيخُ الجزريُّ، وكذا أخبرنا غيرُ واحدٍ ممَّن دخل الحُجرة، ورأى القبورَ الثَّلاثة على هذه الصِّفة: النَّبيُّ ﷺ مقدَّم، وأبو بكر متأخِّرٌ عنه، رأسُه تُجاه ظهر النَّبيُّ عَلَيْهُ، وبقي موضعُ قبر واحدٍ إلى جنب عمرَ، وقد جاء النَّبيِّ عَلَيْهُ، وبقي موضعُ قبر واحدٍ إلى جنب عمرَ، وقد جاء أنَّ عسى بعدَ لُبثه في الأرض يَحجُّ ويَعود، فيَموت بين مكَّة والمدينة، فيُحمَل إلى المدينة، فيُدفَن في الحُجرة الشَّريفة إلى جنبِ عمرٍ، فيَبقى هذان الصَّحابيَّان الكريمان مصحوبين هذين النَّبيَّن العظيمين عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، ورضى اللهُ عنهما إلى يوم القيامة)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: سَلوا الله لي الوسيلة، ح: (٣٦١٧)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «يَنتِرون»: الضّميرُ للألْف الموزون؛ أي: يَتساقطون عليَّ من خفَّة تلك الكفَّة، وفي الحديث أنَّ لرسول اللهِ ﷺ استدلالاً بالخوارق على معرفة نبوَّته، والحقُّ أنَّ علمَه بذلك ضروريٌّ واقعٌ في القلب، وهذه مؤكِّداتٌ ومؤيِّداتٌ لذلك، على أنَّ الغرضَ الأصليَّ من بيان ذلك تعريفُ الأمَّة وتعليمُهم، والمقصودُ أنَّه حصل له العلمُ منذُ ذلك اليوم، وهذا كما كان سيرتُه ﷺ موافقة للتَّوراة). كذا في «اللَّمعات». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لو وزَنتَه بأمَّته لرجحها»: (قال الطّيبيُّ: وفيه أنَّ الأمَّةَ كما يَفتقِرون في معرفة كون النَّبيِّ صادقًا إلى إظهاره خوارقَ العادات بعد التَّحري، كذلك النَّبيُّ يَفتقِر في معرفته كونَه نبيًّا إلى أمثال هذه الخوارقِ، قلت: وهــذا أيضًــا =

رواه الدَّارِميُّ (١).

م٩٩٥ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُتِبَ عَلَيَّ النَّحرُ وَلَم يُكتَب عَلَيكُم، وأُمِرتُ بِصَلَاةِ الأَضحَى وَلَم تُؤمَرُوا بِهَا»، رواه الدَّارَقطنيُّ، وروي من طرقٍ أخرى، وهو ضعيفٌ على كلِّ حال<sup>(٢)</sup>.

٦٩٩٦ ـ وروى ابن ماجه عَن أبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَم يُضَحِّ، فَلَا يَقرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وأخرجه الحاكمُ وقال: (صحيحُ الإسناد). ومثلُ هذا الوعيدِ لا يَلحَق بـترك غيرِ الواجب(٣).

٦٩٩٧ ـ وروى البخاريُّ عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّى لَأُسَبِّحُهَا (٤٠).

٦٩٩٨ ـ وفي روايةٍ له (٥) عَن مُوَرِّقٍ قَالَ: قُلتُ لِابنِ عُمَرَ ﷺ: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلتُ:

يَصلُح أَنْ يكونَ جوابًا عن الإشكال المذكور المشهور في سؤال إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُعْي ٱلْمَوْتَيُ ﴾
 [البقرة: ٢٦٠])، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) الدَّارمِيُّ واللَّفظُ له، ب: كيف كان أوَّلُ شأن النَّبيِّ عليه الصلاة والسَّلامُ، ح: (۱٤)، والبزَّارُ في «المسند» (۹ / ۲۵۲)، ح: (٤٠٤٨)، وقال الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» (۸ / ۲۵۲): (رواه البزَّارُ، وفيه جعفرُ بنُ عبدالله بنِ عثمانَ بن كبير، وثَّقه أبو حاتم الرّازيُّ وابنُ حِبَّانَ، وتكلَّم فيه العقيليُّ، وبقيُّة رجاله ثقاتٌ رجالُ الصَّحيح).

<sup>(</sup>٢) الدَّارِقطنيُّ واللَّفظُ له، ك: الصَّيد والذَّبائح، ح: (٤٧٥١)، وأحمدُ (٢٩١٧)، وفي «نصب الرَّاية» (٢٠٦/٤): (قال صاحب «التَّنقيح»: وروي من طرقِ أُخرى، وهو ضعيفٌ على كلِّ حالٍ).

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجه واللَّفظُ له، أبواب الأضاحي، ب: الأضاحي واجبةٌ أم لا، ح: (٣١٢٣)، وأحمد (٨٢٧٣)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذَّهبيُّ (٣٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّهجُّد، ب: من لم يُصَلِّ الضُّحى، ح: (١١٧٧)، ومسلمٌ، ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: استحباب الرَّكعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّلَ قدومه، ح: (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: التَّهجُّد، أبواب التَّطوُّع، ب: صلاة الضُّحى في السَّفر، ح: (١١٧٥).



فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا. قُلتُ: فَأَبُو بَكرِ؟ قَالَ: لَا. قُلتُ: فَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ(١)؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ(١).

<sup>(</sup>١) قال العلامة العينيُّ ـ رحمه اللهُ ـ [العمدة، ٧/ ٢٤٠]: (قيل: صلاةُ الضَّحى كانت واجبةً على النَّبيِّ عَيَّ ويَردُّه حديثُ عائشةَ ومورِّقٌ ﷺ، وقيل: كانت من خصائصه ﷺ، وَرُدَّ بأنَّ ذلك لم يَثبُت بخبرِ صحيحٍ)، م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لا إِخَالُهُ": قال العلَّامة العينيُّ ـ رحمه اللهُ ـ: (المرادُ من نفي ابن عمرَ: نفيُ المداوَمة لا نفيُ الوقوع أصلًا، ونظيرُ ذلك حديثُ عائشةَ: ما رأيت رسولَ الله ﷺ يُسبِّح سُبحة الضُّحى، الحديث، ومع هذا ثبت عنها في «مسلم» أنه ﷺ كان يُصلِّي أربعًا، فمُرادها في النَّفي: عدمُ المداومة، كما حكى النَّوويُّ في «الخلاصة» عن العلماء: أنَّ معنى قول عائشةَ: ما رأيته يُسبِّح سُبحةَ الضُّحى؛ أي: لم يُداوم عليها، وكان يُصلِّيها في بعض الأوقات، فتركها خشيةَ أنْ يُفرَض، قال: وبهذا يُجمَع بين الأحاديث؛ لذلك قال في «الدُّرِّ المختار»: ونُدبَ أربعٌ فصاعدًا في الضُّحى على الصَّحيح، وفي «ردِّ المحتار»: ندبُها هو الرَّاجح، كما جزَمَ في «الغزنويّة» و«الحاوي» و«الشَّرعة» و«المفتاح» و«التَّبيين» وغيرِها، وقيل: لا تُستحبُّ لِما في «صحيح البخاري» من إنكارِ ابن عمرَ ﷺ لها، اه، «إسماعيل»، وبسَطَ الأدلَّة على استحبابها في «شرح المنية»). م



٦٩٩٩ - عَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِمٍ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِي أَسمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ (١)، أَحمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا العَاقِبِ»، وَالعَاقِبُ: الَّذِي لَيسَ بَعدَهُ نَبَيٌّ، متَّفقٌ عليه (٢).

(۱) قولُه: «أنا محمَّدٌ»: (هذا البناءُ للتَكثير نحوُ: فتحتُ البابَ فهو مُفتَحٌ، إذا فعلت به ذلك مرَّة بعدَ أُخرى، ومحمَّدٌ: اسمٌ منقولٌ على سبيل التَّفاؤل أنَّه سيكثرُ حمدُه. أقول: وقد كان في الظَّاهر ما أُضمِر في الباطن، وسيَحمَده الأوَّلون والآخِرون في المقام المحمود تحتَ لواءِ الحمدِ).

وقولُه: «أنا أحمدُ»: (أفعَلُ من الحمدِ، قطع متعلَّقَه للمبالغة؛ أي: أحمدُ من كلِّ حامدٍ، بناءً على أنَّه للفاعل؛ لأنَّه تعالى يُلهِمه المحامدَ يومَ القيامة، لم يُلهِمها أحدًا من الأوَّلين والآخِرين، فهو جامعٌ بين الحامدَّية والمحموديَّة، كما جمع له بين المحبَّيَّة والمحبوبيَّة، والمراديَّة).

وقولُه: «وأنا الماحي»؛ (لأنَّه ﷺ بُعث والدُّنيا مظلمةٌ بغَيابة الكفرِ، فأتى ﷺ بالنُّور السَّاطع حتَّى محا الكفرَ، وجاء في حديثٍ آخرَ مفسَّرا: بالذي محِيَت به سيَّنات من تبِعه، كما قال تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَوُّواَ إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]).

وقولُه: «أنا الحاشرُ»: (ففي «شرح السُّنَّة»؛ أي: يُحشَر أوَّلَ النَّاس؛ لقوله: «أنا أوَّل من تنشقُّ عنه الأرضُ»، وقال النوويُّ؛ أي: على إثري وزمان نبوَّتي، وليس بعدي نبيٌّ، قال الطّيبيُّ: هو من الإسناد المجازيِّ؛ لأنَّه سببٌ في حشر النَّاس؛ لأنَّ النَّاس لم يُحشَروا ما لم يُحشَر).

وقولُه: «أنا العاقِبُ»: (الظَّاهرُ أنَّ هذا تفسيرٌ للصَّحابيِّ أو من بعدَه، وفي «شرح مسلم»: قال ابنُ الأعرابيِّ: العاقبُ الذي يَخلُف في الخير من كان قبلَه، ومنه يُقال: عقِبُ الرَّجل لولدِه)، التقطته من «المرقاة». م

(٢) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الفضائل، ب: في أسمائه ﷺ، ح: (٦١٠٦ ـ ٦١٠٧)، والبخاريُّ، ك: المناقب، ب: في أسماء=

٧٠٠١ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا (٣) رَحمَةٌ مُهدَاةٌ ( ، رواه الدَّارِميُّ ، والبيهَقيُّ في «شعب الإيمان»(٤).

٧٠٠٢ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ تَعجَبُونَ كَيفَ يَصرِفُ اللهُ عَنِّي شَتمَ قُرَيشٍ وَلَعنَهُم، يَشتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ »، رواه البخاريُّ (٥).

٧٠٠٣ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفلَجَ الثَّنيَّتينِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخرُجُ

= رسول الله ﷺ، ح: (٣٥٣٢).

(١) قولهُ: «المُقَفِّي»: (بكسر الفاء المشدَّدة في جميع الأصول المصحَّحة؛ أي: المُتَّبعُ؛ يعني: أنَّه آخِر الأنبياء الآتي على أثَرهم، لا نبيَّ بعدَه، وقيل: المُتَّبعُ لآثارهم؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَيِهُ كَنهُمُ ٱقْتَكِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]).

- (٢) مسلم، ك: الفضائل ب: في أسمائه عليه، ح: (٦١٠٨).
- (٣) قوله: «أنا رحمةٌ مُهداةٌ»: (بضم الميم؛ أي: ما أنا إلّا رحمةٌ للعالمين أهداها اللهُ إليهم، فمن قبِل هديّته أفلح وظفِر،
   ومن لم يقبل خاب وخسِر، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّارَحْمَةَ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، كذا في «المرقاة». م
- (٤) الحاكمُ، وصحَّحه ووافقه الذَّهبيُّ (١٠٠)، وأخرجه الدَّارِميُّ مُرسلًا، ب: كيف كـان أوُّلُ شـأن النَّبيِّ عليـه الصـلاة والسَّلامُ عن أبي صالح، ح: (١٥).
  - (٥) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، ح: (٣٥٣٣).
- (٦) قوله: «يَخرِجُ من بين ثناياه»: (وهو إمَّا أنْ يُراد به كلامُه النُّورانيُّ، أو أمرٌ زائدٌ يُدركه الذَّوقُ الوِجدانيُّ، ولا منعَ من=



مِن بَينِ ثَنَايَاهُ، رواه الدَّارِميُّ<sup>(۱)</sup>.

١٠٠٤ وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ ﴿ مَالَكُ عَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ استَنَارَ وَجَهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطعَةُ قَمَر، وَكُنَّا نَعرفُ (٢) ذَلِكَ مِنهُ، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٠٠٥ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي لَيلَةٍ إِضحِيَانٍ (١٠)، فَجَعَلتُ أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى القَمَرِ، رواه التّرمذيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى القَمَرِ، رواه التّرمذيُ والدَّارِميُّ (٥).

٧٠٠٦ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيتُ شَيئًا أَحسَنَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّ الشَّمسَ تَجرِي فِي وَجهِهِ، وَمَا رَأَيتُ أَحدًا (٢) أَسرَعَ فِي مَشيِهِ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّمَا الأَرضُ تُطوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجهِ دُ أَنفُسَنَا، وَإِنَّهُ لَغَيرُ مُكتَرِثٍ، رواه التِّرمذيُّ (٧).

<sup>=</sup> الجمع). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) الدَّارِميُّ، ب: في حُسنِ النَّبيِّ ﷺ، ح: (٥٩)، والتِّرمذيُّ في «الشَّمائل» ط المكتبة التِّجاريَّة، ب: باب ما جاء في خُلُق رسول الله ﷺ، ح: (١٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «كنَّا نعرِف ذلك»؛ (أي: من عادته، أو ذلك لا يَختَصُّ بي، بل لا يخفي على أحدٍ منًّا)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: صفة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «ليلةُ إضحيانٍ»: (قال شارحٌ: أي: ليلةٌ مضيئةٌ لا غيمَ فيها).

وقولُه: «فجَعلت أنظرُ إلى رسول اللهِ ﷺ وإلى القمرِ»؛ أي: (أنظر للتَّرجيح بينهما في الحُسن الصُّوريِّ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التَّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الأدب، ب: ما جاء في الرُّخصة في لُبس الحمرة للرِّجال، ح: (٢٨١١)، والدَّارِميُّ، ب: في حُسن النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٥٨)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ، (٧٣٨٣).

 <sup>(</sup>٦) قولُه: «ما رأيت أحدًا أسرعَ في مشيه من رسول الله ﷺ»؛ أي: مع تحقُّقِ وقارِه وسكونِه ورعايةِ اقتصادِه، ممتثلًا قولَه
 تعالى: ﴿ وَاَقْصِدْ فِ مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: ١٩]، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٧) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: [قول أبي هريرة: ما رأيت شيئًا أحسنَ من رسول الله]، ح: (٣٦٤٨)،
 وأحمدُ (٨٩٤٣)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٢٠٠٩).

٧٠٠٧ ـ وَعَن أَبِي عُبَيدَةَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ ﷺ قَالَ: قُلتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنِتِ مُعَوِّذِ ابِنِ عَفراءَ ﷺ: صِفِي لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَت: يَا بُنَيَّ، لَو رَأَيتَهُ: رَأَيتَ الشَّمسَ طَالِعَةً، رواه الدَّارِميُّ (١١).

٧٠٠٨ وَعَن جَابِرِ بِن سَمُرَة ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَد شَمِطُ (٢) مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَم يَتَبَيَّن، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّن، وَكَانَ كَثِيرَ شَعرِ اللِّحيَةِ، فَقَالَ: رَجُلٌ وَجههُ مِثلُ السَّيفِ؟ قَالَ: لَا، بَل كَانَ مِثلَ الشَّمسِ وَالقَمَرِ، وَكَانَ مُستَدِيرًا، وَرَأَيتُ الخَاتَمَ عِندَ كَتِفِهِ مِثلَ بَيضَةِ الحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ، رواه مسلمٌ (٣).

٧٠٠٩ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ سَرجِسَ ﴿ قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَ ﷺ وَأَكَلتُ مَعَهُ خُبزًا وَلَحمًا، أَو قَالَ ثَرِيدًا، قَالَ: ثُمَّ دُرتُ خَلفَهُ، فَنَظَرتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَينَ كَتِفَيهِ عِندَ نَاغِضِ (١٠ كَتِفِهِ اليُسرَى جُمعًا (٥٠) عَلَيهِ خِيلَانٌ كَأَمثَالِ الثَّالِيل، رواه مسلمٌ (١٠).

(١) الدَّارِميُّ، ب: في حُسن النَّبيِّ ﷺ، ح: (٦١)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٧٦)، وأخرجه الطَّبرانيُّ في «المعجم الأوسط» (٢/ ٣٥٧)، ح: (٢٢٢٢)، وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٨٠): (رجاله وُثِّقوا).

(۲) قوله: «قد شَمِط»؛ أي: شاب، وبالفارسيَّة: دوموي.
 وقوله: «وكان مستديرًا»؛ (أي: مائلًا إلى التَّدوير؛ إذ ورد في «شمائله»: أنَّه لم يكن مكلثَم الوجهِ)، كذا في «المرقاة». م

(٣) مسلمٌ، ك: كتاب الفضائل، ب: إثبات خاتم النُّبُوَّة وصفتِه، ح: (٦٠٨٤).

- (٤) قولُه: "عند ناغضِ كتفِه اليُسرى": (وأكثرُ ما وقع في الرِّوايات بين كتفيه، قال التُّوربشتيُّ: ولا اختلافَ بين القولين، فإنَّ محصَّله أنَّه وُجد كذلك، والقولُ الآخر بين كتفيه، لا يقتضي أنْ يكونَ بينهما على السَّواء، بل يكونُ على تفاوتِ أحدِ الجانبين، أو كان على السَّواء، وخُيِّل إليه أنَّه إلى اليُسرى أقربُ، كذلك فيما رُوي: "عند اليمنى")، كذا في «اللَّمَعات». م
- (٥) قولُه: «جمعًا»: (بضمِّ الجيم وسكون الميم، هو أنْ تَجمَعَ الأصابعَ وتضُمَّها، يُقال: ضرَبه بجُمعِ كفَّه بضمِّ الجيم، يَحتَمل أنْ يكونَ تشبيهَه في الهيئة، وأنْ يكونَ في المقدار، والمرادُبه هنا الهيئةُ؛ ليوافقَ قولَه: «مثل بيضة الحمام»)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في إثبات خاتم النُّبوة وصفتِه، ح: (٦٠٨٨).

٠١٠٠ وَعَن أُمِّ خَالِدٍ بِنتِ [خَالِدِ بِنِ] سَعِيدٍ قَالَت: أُتِي النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا(١) خَمِيصَةٌ سَودَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «التَّونِي بِأُمِّ خَالِدٍ». فَأُتِي بِهَا تُحمَلُ، فَأَخَذَ الخَمِيصَة بِيَدِهِ فَأَلَبَسَهَا(٢)، وَقَالَ: «أَبلِي وَأَخلِقِي، صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَناه»، وَسَناه بِالحَبشِيَّةِ ثُمَّ أَبلِي وَأَخلِقِي»، وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخضَرُ أَو أَصفَرُ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَناه»، وَسَناه بِالحَبشِيَّةِ حَسنٌ(٣)، قَالَت: فَذَهَبتُ أَلعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعهَا» (٤).

٧٠١١ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيسَ (٥) بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَيسَ بِالأَبيَضِ الأَمهَقِ، وَلَا بِالآدَمِ، وَلَا بِالجَعدِ القَطَطِ، وَلَا بِالسَّبطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَربَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ (١) بِمَكَّةَ عَشرَ سِنِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ

فقولُه: «سوداءُ»: تأكيدٌ أو تجريدٌ.

وقولُه: «تُحمَل»: (حالٌ من الضَّمير في «بها»؛ أي: محمولةً؛ لأنَّها طفلٌ)، كذا في «المرقاة». م

- (٢) قولُه: «فألبَسها»: (وقد أشار الشَّيخُ الصَّمدانيُّ شهابُ الدِّين السَّهرَورَديُّ قُدِّس سرُّه في «عوارفه»: إلى أنَّ استنادَ المشايخ الصُّوفيَّة في لبس الخِرقة بهذا الحديث، أقول: ولعلَّه أرادَ إلباسَ خرقة التَّبرُُك، دون إلباس خرقة الإجازة)، كذا في «المرقاة». م
  - (٣) البخاريُّ، ك: اللِّباس، ب: الخميصة السَّوداء، ح: (٥٨٢٣).
  - (٤) البخاريُّ، ك: الجهاد والسِّير، ب: من تكلُّم بالفارسيَّة، ح: (٣٠٧١).
- (٥) قولُه: «ليس بالطويل البائن»: (الحاصلُ أنَّه كان معتدلَ القامة، لكن إلى الطُّول أميلُ؛ فإنَّ النَّهيَ نُسِب إلى قيد وصف البائن، فثبَت أصلُ الطُّول ونوعٌ منه، فهو بالنِّسبة إلى الطُّول البائن قصيرٌ؛ ولذا قيَّد نفي القصير بالمتردِّد، ويُؤيِّده أنَّه جاء في رواية: أنَّه رَبعةٌ إلى الطُّول، وهذا إنما هو في حدِّذاته، وإلّا فما ماشاه طويلٌ إلا غلَبه ﷺ في الطُّول).
  - وقولُه: «وليس بالجَعد»؛ (فالمعنى: أنَّ شعر رسول الله ﷺ كان وسطًا بينهما)، التقطته من «المرقاة». م
- (٦) قولُه: «فأقام بمكَّة»؛ (أي: بعد البعثة عشرَ سنينَ، والأصحُّ أنَّه أقام بها ثلاثَ عشرةَ سنةً، قيل: خمسَ عشرةَ، ومن هذا سرى الاختلاف في عمره ﷺ، وقالوا: من ذكر عشرًا اقتصر على العقد وترك الكسرَ، ومن ذكر خمسَ عشرةَ سنةً: ذكر عامى الولادة والوفاة، فتدبَّر)، كذا في «المرقاة». م

<sup>=</sup> قولُه: «الثَّاليل»: جمع ثُولول، وهي حبيباتٌ تعلو الجسدَ.

<sup>(</sup>١) قولُه: «فيها خميصةٌ»: (أي في جُملتها كساءٌ أسودُ مربّعٌ له علمان)، ذكرَه المظهرُ.

عِشرُونَ شَعرَةً بَيضَاءَ (١).

٧٠١٢ ـ وفي روايةٍ: يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَبِعَةً مِنَ القَومِ، لَيسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، أَزَهَرَ اللَّونِ (٢).

٧٠١٣ وقَالَ: كَانَ شَعرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَنصَافِ (٣) أُذُنيهِ (٤).

٧٠١٤ ـ وفي رواية: بَينَ أُذُنيهِ وَعَاتِقِهِ، مَتَّفَقٌ عليه (٥).

٧٠١٥ وفي رواية للبخاريِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخمَ الرَّأْسِ وَالقَدَمَينِ، لَم أَرَ بَعدَهُ وَلَا قَبلَهُ مِثلَهُ، وَكَانَ (٢) بَسِطَ الكَفَّينِ (٧).

٧٠١٦ وفي أُخرى له قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ القَدَمَينِ وَالكَفَّينِ (^).

٧٠١٧ ـ وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَربُوعًا(٩)، بَعِيدَ مَا بَينَ المَنكِبَينِ، لَهُ شَعَرٌ يَبلُغُ

(١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: اللِّباس، ب: الجَعد، ح: (٥٩٠٠)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في صفة النَّبيِّ ﷺ، ح: (٦٠٨٩).

- (٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: صفة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٣٥٤٧)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في صفة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٦٠٩٠).
- (٣) قولُه: «إلى أنصاف أذنيه»: (قال في «مجمع البحار»: ووجه أختلاف الرّوايات في قدر شعره ﷺ اختلاف الأوقات،
   فإذا غَفَل عن تقصيرها بلغت المنكِب، وإذا قصّرها كانت إلى الأذنين)،كذا في «اللّمَعات». م
  - (٤) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: صفة شعر النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، ح: (٦٠٦٩).
  - (٥) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الفضائل، ب: صفة شعر النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٦٠٦٧)، والبخاريُّ، ك: اللِّباس، ب: الجَعد، ح: (٥٩٠٥).
    - (٦) قولُه: «وكان بَسِطَ الكفّين»؛ (أي: غليظَهما، هو الذي في أنامله غِلَظٌ بلا قِصرِ)، كذا في «المرقاة». م
      - (٧) البخاريُّ، ك: اللِّباس، ب: الجَعد، ح: (٥٩٠٧/٥٩٠١).
        - (٨) البخاريُّ معلَّقًا، ك: اللِّباس، ب: الجَعد، ح: (٩١٠).
        - (٩) قولُه: «مربوعًا»؛ (أي: قريبًا منه، وإلا فهو أطولُ منه).

وقولُه: «بعيدَ ما بين المنكِبين»: (رُوي مكبَّرًا ومصغَّرًا، ورُوي منصوبًا على أنَّه خبرٌ ثانٍ لـ «كان»، ومرفوعًا على حذف المبتدأ).



شَحمَةَ أُذُنِيهِ، رَأَيتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ (١)، لَم أَرَ شَيئًا قَطُّ أَحسَنَ مِنهُ، متَّفقٌ عليه (١).

٧٠١٨ - وفي رواية لمسلم قَالَ: مَا رَأَيتُ مِن ذِي لِمَّةٍ (٣) أَحسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، شَعرُهُ يَضرِبُ مَنكِبَيهِ، بَعِيدَ مَا بَينَ المَنكِبَينِ، لَيسَ بِالطَّوِيل وَلَا بِالقَصِيرِ (٤).

٧٠١٩ ـ وَعَن أَبِي الطُّفَيلِ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَبِيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا (٥)، رواه مسلم (١).

٧٠٢٠ وَعَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن جَابِرِ بنِ سَمْرَةَ ١١٥ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ ضَلِيعَ الفَمِ،

- = وقولُه: «له شعرٌ بلغ شحمةَ أذنيه»؛ (أي: وصَلَها، وفي رواية ابن ماجه والتَّرمذيِّ في «الشَّمائل» عن عائشة ، الله «كان شعرُه دون الجُمَّة وفوقَ الوَفرة»، والجُمَّةُ من شعر الرَّأس ما سقطَ على المنكبين، والوَفرةُ شعرُ الرَّأس؛ إذ وصل إلى شحمة الأذن، ولعلَّ اختلافَ الرِّوايات باعتبار اختلاف الحالات)، التقطته من «المرقاة». م
- (۱) قولُه: «رأيته في حُلَّةٍ حمراء»؛ (أي: فيها خطوطٌ حمرٌ، ذكره ابنُ الملِك. وقال ابنُ الهمامِ: هي عبارةٌ عن ثوبين من اليمن، فيها خطوطٌ حمرٌ وخضرٌ، لا أنَّه أحمرُ بحتٌ. وقال العسقلانيُّ: هي ثيابٌ ذاتُ خطوطٍ. قال مِيركُ: فلا دليلَ فيه لمن قال بجواز لُبس الأحمر. أقول: ولو حُمِل على ظاهره فلا دلالةَ أيضًا؛ إذ يَحتَمل أنَّه من باب الاختصاص، أو قبلَ النَّهى؛ أو لبيان الجواز، فيُفيد أنَّ النَّهى عن الحُمرة للكراهة لا للحُرمة)، كذا في «المرقاة». م
- (٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: صفة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٣٥٥١)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في صفة النِّبيِّ ﷺ وأنَّه كان أحسنَ النَّاسِ وجهًا، ح: (٦٠٦٤).
- (٣) قولُه: «ذي لِمَّة»: (بكسر اللَّام وتشديد الميم، في «النّهاية»: اللّمّةُ من شعر الرأس دونَ الجُمَّة، سُمّيت بذلك؛ لأنّها ألمّت بالمنكبَين، فإذا زادت فهو الجُمّة)، كذا في «المرقاة». م
  - (٤) مسلمٌ عن البراء، ك: الفضائل، ب: في صفة النَّبيِّ عَيْلَةٍ وأنَّه كان أحسنَ النَّاس وجهًا، ح: (٦٠٦٥).
- (٥) قولُه: «مقصَّدُا»: (بفتح الصَّاد المشدَّدة؛ أي: متوسِّطًا معتدلًا، وفي «النِّهاية»: هو الّذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم، كأنَّ خَلقَه يَجيء به القصدُ من الأمور، والمعتدلُ الذي لا يَميل إلى أحد طرفي الإفراط والتَّفريط)، كذا في «المرقاة». م
  - (٦) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: كان النَّبُّ عَلَيْهُ أبيضَ مليحًا، ح: (٦٠٧٢).





أَشكَلَ العَينِ مَنهُوسَ العَقِبَينِ. قِيلَ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الفَمِ. قِيلَ: مَا (١) أَشكَلُ العَينِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ العَينِ، قِيلَ لِسِمَاكِ: مَا مَنهُوسُ العَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحمِ العَقِبِ، رواه مسلمٌ (٢).

٧٠٢١ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَة ﴿ قَالَ: كَانَ فِي سَاقَي رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمُوشَةٌ (٣)، وَكَانَ لَا يَضحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا (٤)، وَكُنتُ إِذَا نَظَرتُ إِلَيهِ قُلتُ: أَكحَلُ العَينينِ وَلَيسَ بِأَكحَلَ، رواه التِّرمذيُ (٥).

٧٠٢٧ ـ وَعَن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: لَم يَكُن بِالطَّوِيلِ المُمَعِّطِ (١) وَلاَ بِالقَصِيرِ المُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبِعَةً مِنَ القَومِ، وَلَم يَكُن بِالجَعدِ القَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ، كَانَ جَعدًا

وقولُه: «المتردِّد»؛ أي: المتناهي في القصَر، كأنَّه تردَّد بعضُ خلقه على بعضٍ، وانضمَّ بعضُمه إلى بعضٍ وتداخلت أجزاؤه.

<sup>(</sup>۱) قولُه: «ما أشكلُ العينين»: (قال القاضي عياضٌ: تفسيرُ سِماكِ لـ «أشكل العينين» وهمٌ منه، وغلَطٌ ظاهرٌ، وصوابُه ما اتَّفق عليه العلماءُ، ونقله أبو عبيدةَ وجميعُ أصحاب الغريب: وهو أنَّ الشَّكلةَ حمرةٌ في بياض العين، وهو محمودٌ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في صفة فم النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٦٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «حُموشةٌ»: (بضمِّ الحاء المهمَلة والميم؛ أي: دقَّةٌ ولطافةٌ مناسِبةٌ لسائر أعضائه)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وكان لا يَضحك إلا تبسَّمًا»: وهذا باعتبار غالب أحواله، فلا يُنافي ما جاء في بعض الأحاديث: «فضحِك رسولُ الله ﷺ حتى بدت نواجذُه».

وقولُه: («قلت: أكحلَ العينين، وليس بأكحلَ»، الظَّاهرُ أنَّ المرادَ ظننت أنَّه اكتَحل؛ أي: استعمل الكُحلَ في عينه، والحالُ أنَّه لم يكتَحل، بل كان في عينه كَحَلٌ؛ أي: سوادُ خِلقةً)، كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في صفة النَّبيِّ ﷺ، ح: (٣٦٤٥)، وقال: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وأحمدُ (٢١٠٠٤).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «المُمغَّط»: (بضمَّ الميم الأولى، وتشديد الثَّانية المفتوحة، وكسر الغين المعجَمة؛ أي: الممدودِ من المغطِ: وهو المدُّ، وهو من باب الانفعال على ما اختاره ابنُ الأثير في «جامع الأصول»، وأصلُه منمَغطٌ، والنونُ للمطاوعة، فقُلِبت ميمًا وأُدغِمت في الميم.

وقولُه: «المُطهّم»: بتشديد الهاء المفتوحة؛ أي: الفاحشِ السَّمين، وقيل: النَّحيفُ الجسم، وهو من باب الأضداد،
 قيل: هو المنتفخ الوجه.

وقولُه: «المكلثَم»: بفتح المثلَّثة؛ أي: المدوَّرِ وجهُه غايةَ التَّدوير، بل كان وجهُه مائلًا إلى التَّدوير؛ ولذا قال: «وكان في الوجه»؛ أي: في وجهه «تدويرٌ»؛ أي: نوعُ تدويرِ ما؛ والمعنى: أنَّه كان بين الأسالة والاستدارة.

وقولُه: «أدعجُ العين»: في بياضها.

وقولُه: «أهدبُ الأشفار»؛ أي: طويلُ شعر الأجفان.

وقولُه: «جليلُ المُشاش»: بفتح الميم؛ أي: عظيمُ رؤوس العظام، كالمِرفقين والكتفين والرُّكبتين.

وقولُه: «الكَتَد»: هو مجتمعُ الكفّين، وهو الكاهلُ.

وقولُه: «أجردُ»؛ أي: الذي ليس على بدنه شعرٌ، ولم يكن على كذلك، وإنَّما أراد به أنَّ الشَّعرَ كان في أماكنَ من بدنه، كالمسرُبة والسَّاعدين والسَّاقين، فإن ضدَّ الأجرد هو الأشعرُ الذي على جميع بدنه شعرٌ، وقد بيَّن بقوله: «ذو مَسرُبة»: أنَّه لم يكن أجردَ على الإطلاق، ومن أصحاب التَّجارب من الهند وغيرهم مَن لا يَحمَد الرَّجلَ إذا كان في سائر أعضائه أجردَ، ولا سيما الصَّدرُ.

وقولُه: «شَثنُ الكفّين والقدمين»؛ أي: غليظُهما، الدَّالُ على قوَّة البطش والنَّبات، المشيرَين إلى صفة الشّجاعة، ونعت العبادة.

وقولُه: "إذا مشى تقلَّع»: (بتشديد اللَّام؛ أي: يَرفع رجليه من الأرض رفعًا بائتًا بقوَّق، متدارِكًا إحداهما بالأُخرى، كمشية أهل الجَلادَة، لا كالذي يُقارب الخُطا احتشامًا واختيالًا؛ فإنَّ ذلك من مشي النِّساء ويوصَفنَ به، "كأنَّما يمشى»؛ أي: ينحطُّ، "في صبب»؛ أي: منحدر من الأرض، ففيه إيماءٌ إلى قوَّة المشي والميل إلى القُدَّام).

وقولُه: «إذا التفت»؛ أي: أراد الالتفات إلى أحد جانبيه؛ «التفت معًا»؛ أي: بكلِّيَته؛ بمعنى: أنَّه لا يُسارق النَّظرَ، وقيل: أراد لا يلوي عنقه يمنة، ولا يسرة إذا نظر إلى شيءٍ، وإنَّما يفعل ذلك الطَّائشُ الخفيفُ، ولكن كان يُقبِل جميعًا، ويُدبِر جميعًا.

وقولُه: «أجودُ النَّاس صدرًا»: إمَّا من الجَودة: بفتح الجيم؛ بمعنى: السَّعة والانفساخ؛ أي: أوسعُهم قلبًا، فلا يَملُّ ولا يَنزجر من أذى الأمَّة، ومن جفاء الأعراب، وإمَّا من الجُود: بالضمِّ؛ بمعنى: الإعطاء وضدِّ البخل؛ أي: لا يَبخل على أحد شيئًا من زخارف الدُّنيا، ولا من العلوم والحقائق والمعارف الّتي في صدره؛ فالمعنى: أنَّه أسخى النَّاس قلبًا.

وقولُه: «أصدقُ النَّاس لهجةً»: بسكون الهاء ويُفتَح؛ أي: لسانًا.



رَجِلًا، وَلَم يَكُن بِالمُطَهَّمِ، وَلاَ بِالمُكَلَثَمِ، وَكَانَ فِي الوَجهِ تَدوِيرٌ، أَبِيضُ مُشرَبٌ، أَدعَجُ العَينَينِ، أَهدَبُ الأَشفَارِ، جَلِيلُ المُشَاشِ وَالكَتَدِ، أَجرَدُ ذُو مَسرُبَةٍ، شَثنُ الكَفَّينِ وَالقَدَمَينِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ، كَأَنَّمَا يَمشِي الأَشفَارِ، جَلِيلُ المُشَاشِ وَالكَتَدِ، أَجرَدُ ذُو مَسرُبَةٍ، شَثنُ الكَفَّينِ وَالقَدَمَينِ، إِذَا التَفَتَ التَفَتَ التَفَتَ مَعًا، بَينَ كَتِفَيهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُو خَاتَمُ النَّبِينَ، أَجودُ النَّاسِ صَدرًا، وَأَصدَقُ النَّاسِ لَهجَةً، وَأَليَنهُم عَرِيكَةً، وَأَكرَمُهُم عِشرَةً، مَن رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَن خَالَطَهُ مَعرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمَ أَرَ قَبلَهُ وَلَا بَعدَهُ مِثلَهُ، رواه الترمذي (١٠).

٧٠٢٣ ـ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيسَ بِالطَّوِيلِ، وَلا بِالقَصِيرِ، ضَحْمَ الرَّأْسِ وَاللِّحيَةِ، شَنْ الكَفَيْنِ، مُشْرَبًا حُمرَةً، ضَحْمَ الكَرَادِيسِ (٢)، طَوِيلَ المَسرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفُّوًا، كَأَنَّمَا يَنحَطُّ مِن صَبَبِ (٣)،

وقولُه: «ألينهم عريكة»؛ أي: جانبًا وطبيعة، وفي «النّهاية»: يُقال: فلانٌ ليّن العريكةِ إذا كان سلسًا مطاوِعًا منقادًا
 قليلَ الخلاف.

وقولُه: «وأكرمُهم عشيرةً»؛ أي: معاشرةً ومصاحبةً.

وقولُه: «من رآه بديهةً»؛ أي: أوَّل مرَّةٍ وفجأةً وبغتةً، «هابه»؛ والمعنى: أنَّ من لقيَه قبلَ الاختلاط به والمعرفة إليه، هابه؛ لوقاره وسكونه، فإذا جالسه وخالطه، بانَ له حسنُ خلقه، فأحبَّه حبًّا بليغًا.

وقولُه: «يقول ناعتُه»؛ (أي: واصفُه عند العجز عن وصفه). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: ما جاء في صفة النَّبيِّ عليه الصلاة والسَّلامُ، ح: (٣٦٣٨)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ، غريبٌ ليس إسناده بمتَّصلٍ)، وابنُ أبي شيبةَ، ك: الفضائل، ب: ما أعطى اللهُ تعالى محمَّدًا ﷺ، ح: (٣٢٤٦٥)، وأخرجه بسند آخرَ أحمدُ (٢٩١)، والبخاريُّ في «الأدب» (١٣١٥)، وهو سندٌ حسنٌ قويٌّ كما قال الشَّيخُ محمَّد عوّامة ـ حفظه الله تعالى ـ في تعليقه على «المصنَّف».

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «ضخمَ الكراديس»؛ (أي: عظيمَ الأعضاء، وهو جمعُ: الكُردَوس، وهو كلُّ عظمين التقيا في مفصلٍ، نحوُ المنكبين والرَّكبتين والوركين، وقيل: رؤوسُ العظام.

وقولُه: «المَسرُبة»: بفتح الميم وسكون السِّين وضمِّ الرَّاء: الشَّعر المستدِقُّ الّذي يأخذ من الصَّدر إلى السُّرَّة)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «كأنَّما ينحطُّ من صببِ»: (وفي «شرح السُّنَّة»: الصَّببُ: الحدورُ، وهو ما يَنحدر من الأرض، يُريد به أنَّه كان=

لَم أَرَ قَبلَهُ (١) وَلَا بَعدَهُ مِثلَهُ عَلَيْهِ، رواه التّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيح)(١).

٧٠٢٤ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزَهَرَ اللَّونِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُوَّ، إِذَا مَشَى تَكَفَّاً ﴿ اللَّوْلُونِ ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُولُ ، إِذَا مَشَى تَكَفَّا ﴾ وَلا مَسِستُ دِيبَاجَةً وَلا عَنبَرَةً أَطيبَ مِن رَائِحَةِ وَلا مَسِستُ دِيبَاجَةً وَلا عَنبَرَةً أَطيبَ مِن رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلا شَمِمتُ مِسكَةً وَلا عَنبَرَةً أَطيبَ مِن رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، متَّفقٌ عليه (٤٠).

٧٠٢٥ وَعَن أُمِّ سُلَيم ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيُّ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ (٥) عِندَهَا، فَتَبسُطُ لَهُ نِطعًا فَيَقِيلُ عَلَيهِ،

<sup>=</sup> يمشي مشيًا قويًّا، يَرفع رجليه من الأرض رفعًا باثنًا، لا كمن يمشي اختيالًا ويُقارب خطاه تنعُّمًا)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «لم أر قبلَه ولا بعدَه مثلَه»: (ربَّما يكون هذا الكلامُ كنايةٌ عن عدم رؤية المماثل له مطلقًا، مع قطع النَّظر عن القبليَّة والبعديَّة، فهذه فذلكةٌ مشتملةٌ على إظهار العجز عن غاية وصفه، ونهاية نعته)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: ما جاء في صفة النَّبيِّ عليه الصلاة والسَّلامُ، ح: (٣٦٣٧)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وهو في «المسند» (٧٤٦)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» ح: (٣٦٤١).

 <sup>(</sup>٣) قُوله: «إذا مشى تكفّأ»: (أراد به التَّرفُّعَ عن الأرض مرَّةَ واحدةً، كما يكون مشي الأقوياء وذوي الجَلادة، بخلاف المتماوت الذي يجرُّ رجلَه في الأرض)، كذا في «المرقاة» ناقلًا عن التُّوربشتيِّ. م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الفضائل، ب: طيب رائحة النَّبِيِّ عليه الصلاة والسَّلامُ، ح: (٢٠٥٤)، والبخاريُّ مختصرًا، ك: المناقب، ب: صفة النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ح: (٣٥٦١).

وله: «فيقيل عندها»؛ (أي: لأنّها كانت أمّ خادمه، وهو أنسٌ، ولا دلالة فيه على الكشف أو الخَلوة، قال النّوويُّ: أمُّ حرامٍ وأمُّ سُليمٍ كانتا خالتين لرسول الله ﷺ محرَّمين، إمّا من الرَّضاع وإمَّا من النَّسب، فيَحلُّ له الخلوةُ بهما، فكان يَدخل عليهما خاصَّة، ولا يَدخل على غيرهما من النساء. وقال التُّوربشتيُّ: قد وجدت في بعض كتب الحديث أنّها كانت من ذوات محارم النّبي ﷺ؛ لأنّه ﷺ لم يكن ليقيل في بيت أجنبيّة، وإذا لم يكن بينه وبينها سببٌ محرِّمٌ من رحمٍ ووصلةٍ، فلا بدَّ أنْ يكونَ ذلك من جهة الرَّضاع، وإذا قد علمنا أنَّ النّبي ﷺ لم يُحمَل إلى المدينة رضيعًا؛ تعين ذلك أنْ يكونَ من قبل أبيه عبدِالله؛ فإنّه ولد بالمدينة، وكان عبدُ المطلّب قد فارق أباه هاشمًا، وتزوَّج بالمدينة في بني النّجار، وأمُّ حرامٍ وأمُّ سليمٍ ولم سُليمٍ بنتا مِلحان، كانتا من بني النّجار، ولقد وجدنا الجمَّ الغفيرَ من علماء النقل أوردوا أحاديث أمَّ حرامٍ وأمَّ سُليمٍ ولم يُبيّن أحدٌ منهم العلّة، إمَّا من الغفلة وإمَّا لعدم العلم بها، فأحببت أنْ أُبيّنَ وجة ذلك؛ كيلا يَظنَّ جاهلٌ أنه كان في سَعةٍ من يُبيّن أحدٌ منهم العلّة ، إمَّا من الغفلة وإمَّا لعدم العلم بها، فأحببت أنْ أُبيّنَ وجة ذلك؛ كيلا يَظنَّ عالمُ أنه كان في سَعةٍ من ذلك لمكان العصمة، ولا يَتذرَّع به مستبيعٌ إلى التَّرخُص بما لا رُخصة فيه، وأراني والله أعلمُ - أوَّلُ من وفَّقت لذلك فواهًا لها من درَّةٍ كنت مستخرجَها، والله أحمدُ على هذه الموهبة السَّنيَّة)، كذا في «المرقاة». م

وَكَانَ كَثِيرَ العَرَقِ، فَكَانَت تَجمَعُ عَرَقَهُ فَتَجعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالقَوَارِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أُمَّ سُلَيمٍ مَا هَذَا؟» قَالَت: عَرَقُكَ [نَجعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِن أَطيَبِ الطِّيبِ](١).

٧٠٢٦\_ وفي رواية: قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرجُو بَرَكَتَهُ لِصِبيَانِنَا، قَالَ: «أَصَبتِ(٢)»، متَّفتٌ عليه(٣).

٧٠٢٧ ـ وَعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ (٤) الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أُهلِهِ وَخَرَجتُ مَعَهُ، فَاستَقبَلَهُ وِلدَانُ، فَجَعَلَ يَمسَحُ خَدَّي أَحَدِهِم وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي، قَالَ: فَوَجَدتُ لِيَدِهِ بَرِدًا أَو رِيحًا كَأَنَّمَا (٥) أَخرَجَهَا مِن جُؤنَةِ عَطَّادٍ، رواه مسلمٌ (١).

٧٠٢٨ ـ وَعَنهُ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَم يَسلُك طَرِيقًا (٧) فَيَتبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَد سَلكَهُ مِن طِيبٍ

(١) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: طيب عرقه ﷺ والتَّبرُك به، ح: (٦٠٥٧) وما بين المعكوفين فعن أنس برقم: (٦٠٥٥).

- (٣) مسلمٌ عن أنس، ك: الفضائل، ب: طيب عرقه ﷺ والتَّبرُّك به، ح: (٦٠٥٦).
- (٤) قولُه: «صلاةَ الأولى»: (من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والمتبادر أنَّها الصُّبح، قال النَّوويُّ وتبعه ابنُ الملك: هي صلاةُ الظُّهر)، كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «كأنّما أخرجها من جُونة عطّارِ»؛ (أي: إذا أخرج يدّه من الكُمِّ، فكأنّه أخرجها من جُون عطّار، قال النّوويُّ: وفي الحديث بيانُ طيبِ ريحه صلواتُ اللهِ عليه وسلامه، وهو ما أكرمه اللهُ سبحانه وتعالى به. قالوا: وكانت هذه الرِّيحُ الطَّيِّبةُ صفتَه وإنْ لم يَمسَّ طيبًا، ومع هذا كان يستعمل الطِّيبَ في كثير من الأوقات؛ مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة، وأخذ الوحي الكريم، ومجالسة المسلمين)، كذا في «المرقاة». م
  - (٦) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: طيب رائحة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٦٠٥٢).
    - (٧) قولُه: «طريقًا»؛ أي: زُقاقًا.

وقولُه: «من طيب عَرفه»: (بفتح فسكونٍ ففاءٌ؛ أي: رائحتِه؛ يعني: يَتكيَّف هـواء ذلـك الطَّريـق بكيفيَّـة الطِّيب منـه، فيُعرَف منه أنَّه قد سلك هذا الطَّريق).

وقولُه: «أو قال»؛ (أي: جابرٌ، «من ريح عَرَقه»: بفتحتين فقافٌ، شكٌّ من الراوي، والمآلُ واحدٌ؛ إذ المقصودُ بيانُ=

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «أصبتِ»؛ (أي: فعلتِ الصَّوابَ. وفيه استحباب التَّبرُّك والتَّقرُّب بآثار الصَّالحين. قيل: لمَّا حضر أنسُ بنُ
 مالكِ الوفاة؛ أوصى أنْ يُجعلَ في حَنوطه من ذلك الطِّيب)، كذا في «المرقاة». م



عَرفِهِ، أَو قَالَ: مِن رِيح عَرَقِهِ، رواه الدَّارِميُّ (١).

٧٠٢٩ ـ وَعَن ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ عَن خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَم يَبلُغ مَا يَخضِبُ (٢)، لَو شِئتُ أَن أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحيَتِهِ (٣).

٧٠٣٠ وفي رواية: فَقَالَ: لَو شِئتُ أَن أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلتُ، مَتَّفَقٌ عليه (٤).

٧٠٣١ وفي رواية لمسلم: إِنَّمَا كَانَ البَيَّاضُ فِي عَنفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدغَينِ، وَفِي الرَّأسِ نَبذٌ (٥٠).

٧٠٣٧ وَعَن أَنْسٍ هَ أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخدُمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ أَبَاهُ عِندَ رَأْسِهِ يَقرَأُ التَّورَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «يَا يَهُودِيُّ، أَنشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنزلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى، أَبَاهُ عِنذَ رَأْسِهِ يَقرَأُ التَّورَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «يَا يَهُودِيُّ، أَنشُدُكَ بِاللهِ اللَّذِي أَنزلَ التَّورَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُوسَى، هَل تَجِدُ فِي التَّورَاةِ نَعتِي وَصِفَتِي (٢) وَمَخرَجِي ؟ »، قَالَ: لَا. قَالَ الفَتَى: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي

وقولُه: «لو شئتُ ... إلخ»: وجوابُ «لو»: محذوفٌ؛ أي: لأعدُّها.

وقولُه: «عنفَقَته»: بفتح العين وسكون النُّون ففاءٌ، ثم قافٌ؛ أي: شعرِه النَّابت تحتَ شفته السُّفلي وفوق الذَّقن. وقولُه: «الصُّدغين»: بضمَّ أوَّله؛ أي: الشَّعرِ المتدلِّي على ما بين العين والأذن)، كذا في «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ، ك: اللِّباس، ب: ما يُذكر في الشَّيب، ح: (٥٨٩٥).
  - (٤) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: شيبه على ، ح: (٦٠٧٦).
  - (٥) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: شيبُه عَلَيْ ح: (٦٠٧٧).
- (٦) قولُه: «وصفَتي ومخرجي»: (الظَّاهرُ من المخرج: المبعثُ، مصدرٌ ميميٌّ أو ظرفُ مكانٍ أو زمانٍ، ويُمكن أنْ يُرادَ به الهجرة، والخروجَ من مكَّةَ إلى المدينة.

طيب عرقه الخَلقيِّ، لا طيب عَرَقه العُرفيِّ، كما سبق من أنَّه خصَّه اللهُ بطيب العرق، وقال ابنُ الملِك: هذا من خصائصه دونَ سائر الأنبياء عليه وعليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) الدَّارِميُّ واللَّفظُ له، ب: في حُسن النَّبيِّ ﷺ ح: (٦٧)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٧٦)، وهو في «دلائل النُّبوَّة» للبيهقيِّ (٦/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لم يَبلغ ما يَخضِب»: (بكسر الضَّاد، قال شارخٌ: فاعلُ «لم يَبلغ»: ضميرٌ عائدٌ إلى شعر النَّبيِّ ﷺ، و «ما»: مصدريَّةٌ، و فاعلُ «يخضِب»: النَّبيُّ ﷺ؛ أي: لم يبلُغ الخِضابَ.



التَّورَاةِ نَعتَكَ وَصِفَتَكَ وَمَخرَجَكَ، وَإِنِّي أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَا لَا أَصَحَابِهِ: «أَقِيمُوا هَذَا مِن عِندِ رَأْسِهِ وَلُوا أَخَاكُم»، رواه البيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة»(١).



<sup>=</sup> وقولُه: «ولُوا أخاكُم»: ولُوا: أمرٌ بلفظ الجمع المذكّر من ولِيَ الأمرَ؛ أي: تولّوا أمرَه من التّمريض والتّجهيز والتّكفين)، كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة» (٦/ ٢٧٢).



٧٠٣٣ عن أَنسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحسَنَ النَّاسِ (١)، وَأَجودَ النَّاسِ، وَأَشجَعَ النَّاسِ، وَأَشجَعَ النَّاسِ، وَأَشجَعَ النَّاسِ وَلَقَد فَزِعَ أَهلُ المَدِينَةِ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَانطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوتِ، فَاستَقبَلَهُمُ النَّبِيُ ﷺ قَد سَبقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوتِ، وَهُو يَقُولُ: «لَن تُرَاعُوا لَن تُرَاعُوا» وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلحَةَ عُريٍ مَا عَلَيهِ سَرجٌ، فِي عُنْقِهِ الصَّوتِ، وَهُو يَقُولُ: «لَن تُرَاعُوا لَن تُرَاعُوا لَن تُرَاعُوا». وهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلحَةَ عُريٍ مَا عَلَيهِ سَرجٌ، فِي عُنْقِهِ سَيفٌ، فَقَالَ: «لَقَد وَجَدتُهُ بَحرًا»، متَّفقٌ عليه (٢).

(١) قولُه: «أحسنُ النَّاس»؛ (أي: خَلقًا وخُلقًا وصورةً وسيرةً، ونسبًا وحسبًا ومعاشرةً ومصاحبةً).

وقوله: «ذاتَ ليلة»؛ (أي: حيثُ سمعوا صوتًا أنكروها).

وقولُه: «فاستقبّلهم»؛ (أي: الَّنبِيُ ﷺ على النَّاس راجعًا إليهم، حالَ كونِه «قد سبق الناس إلى الصوت»؛ أي: إلى نحوه). وقولُه: «لم تُراعوا»: (بضمَّ التَّاء والعين، مجهولٌ من الرَّوع؛ بمعنى: الفزع والخوف؛ أي: لم تخافوا ولم تفزعوا، وأتى بصيغة الجَحد مبالغة في النَّفي، وكأنَّه ما وقع الرَّوعُ والفزع قطُّ، «لم تراعوا»: كرَّره تأكيدًا، أو كلُّ لخطاب قوم من عن يمينه ويساره، وفي «شرح السُّنَّة»: ويُروى لن تُراعوا، والعربُ تضع «لم» و«لن» موضعَ «لا» انتهى، فعلى هذا يكونُ خبرًا في معنى النَّهي، ذكره الطّيبيُّ).

وقولُه: «عُرِيٌ»: (بضمٌ فسكونٌ؛ أي: ليس عليه سرجٌ، فقولُ: «ما عليه سرجٌ»: بيانٌ وتأكيدٌ، أو احتزازٌ من نحو جلّ أو لجامٍ). وقولُه: «في عنقه»؛ (أي: النّبيّ ﷺ «سيفٌ»؛ أي: مقلّدٌ).

وقولُه: «ولقد وجدته بحرًا»: (وكان بطيئًا ضيَّق الجري، فانقلب حالُه ببركة ركوبه ﷺ، ويُشبَّه الفرسُ إذا كان جوادًا بالبحر؛ لاستراحة راكبه به، كراكب الماء إذا كانت الرِّيحُ طيِّبةً، قال النَّوويذُ: فيه بيانُ ما أكرمَه اللهُ تعالى به من جليل الصِّفات، وفيه معجزةُ انقلاب الفرس سريعًا بعد أنْ كان بطيئًا، وفيه جوازُ سبق الإنسان وحدَه في كشف أخبار العجدة، وجوازُ العاريَّة، وجوازُ الغزو على فرس المستعار، واستحبابُ تقلُّد السَّيف في العنق، وتبشيرُ النَّاس بعد الخوف إذا ذهب). التقطته من «المرقاة». م

(٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الأدب، ب: حُسن الخُلق والسَّخاء، ح: (٦٠٣٣)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في شجاعة=

٧٠٣٤ وَعَنهُ هُ قَالَ: كُنتُ أَمشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ بُردٌ نَجرَانِيٌّ عَلِيظُ الحَاشِيةِ، فَأَدرَكَهُ أَعرَابِيٌّ (١) فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبِذَةً شَدِيدَةً، [ورَجَع (١) نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي نَحرِ الأَعرَابِيِّ]، حَتَّى نَظَرتُ إِلَى صَفحَةِ عَاتِق رَسُولِ اللهِ ﷺ قَد أَثَّرَت بِهَا حَاشِيَةُ البُردِ مِن شِدَّةِ جَبذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُر لِي مِن مَالِ اللهِ الَّذِي عِندَكَ، فَالتَفَتَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٠٣٥ وَعَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِم ﷺ قال: بَينَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقَفَلَهُ مِن حُنَينٍ فَعَلِقَتِ الأَعرَابُ يَسَأَلُونَهُ حَتَّى اضطرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَت رِدَاءَهُ ﴿ اللهِ عَلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «أَعطُونِي رَدَاعُهُ النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَدَدَ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمتُهُ بَينكُم، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي (٥) بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا »،

<sup>=</sup> النَّبِيِّ عليه السَّلامُ وتقدُّمه للحرب، ح: (٦٠٠٦).

<sup>(</sup>١) وقال عليٌّ القاريُّ ـ رحمه اللهُ الباري ـ (٩/ ٣٧١١): (والظَّاهر أنَّه كان من المؤلَّفة، فلذلك فعل ما فعله، ثم خاطبه باسمه قائلًا على وجه العنف، مقابلًا لبحر اللَّطف). اهـ.

<sup>(</sup>قولُه: «والظَّاهر أنَّه كان من المؤلَّفة»: قلت؛ أي: من الكفَّار؛ لذلك قال في رواية: لا من مالك ولا من مال أبيك، وإلّا ارتدَّ بإهانة رسول الله ﷺ). م

<sup>(</sup>٢) قولُه: "ورجع نبيُّ الله ﷺ في نحر الأعرابيّ»: (أو في صدره ومقابله من شدَّة جذبه، قال الطّيبيُّ؛ أي: استقبل ﷺ نحرَه استقبالاً تامًّا، وهو معنى قولِه: "وإذا التفت التفت معًا»، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يتغيَّر ولم يتأثّر من سوء أدبه). وقولُه: "من مال الله»؛ (أي: من غير صنيع لك في إعطائك، قيل: المرادُ به مالُ الزَّكاة؛ فإنَّه كان يُصرَف بعضُه إلى المؤلَّفة). وقولُه: "ثمَّ أمر له بعطاء»: (وفيه استحبابُ احتمال الوالي من أذى قومه، وفيه دفعُ المال حفظًا على عرض الرِّجال). كذا في «المدقاة» و

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: اللِّباس، ب: البرود، ح: (٥٨٠٩)، ومسلمٌ، ك: الزكاة، ب: إعطاء من سأل بفُحش وغِلظة، ح: (٢٤٢٩)،
 واللَّفظُ للبخاريِّ إلا ما بين المعكوفين فأفرَد به مسلمٌ.

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فخطِفت»: (بكسر الطَّاء؛ أي: أخذتِ السَّمُرةُ بسرعةٍ رداءَه حيث تعلَّقت به، وقال شارحٌ؛ أي: سلَبت انتهى، ولا يَبعد أنْ يكونَ الضَّميرُ راجعًا إلى الأعراب، كما يدلُّ عليه قولُه: «فوقف النَّبِيُّ ﷺ، فقال: أعطوني رِدائي»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لا تجدوني بخيلًا»: (قال الطّيبيُّ: «ثمَّ» هنا للتّراخي في الرُّتبة؛ يعني: أنا في ذلك العطاء لست بمضطرِّ إليه، بل=

رواه البخاريُّ (١).

٧٠٣٦ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيئًا قَطُّ، فَقَالَ (٢): لَا »، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٠٣٧ ـ وَعَن أَنَسٍ ﴿ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ غَنَمًا (٤) بَينَ جَبلَينِ، فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتَى قَومَهُ فَقَالَ: «أَي قَوم أَسلِمُوا، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الفَقرَ »، رواه مسلمٌ (٥).

٧٠٣٨ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: خَدَمتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشرَ سِنينَ، فَمَا قَالَ لِي (١٠): أُفِّ، وَلاَ: لِمَ صَنَعت؟

- (٤) قولُه: «غنمًا بين جبلين»؛ (أي: قطعةَ غنم تملأ ما بينهما). وقولُه: «أسلموا»؛ (أي: فإنَّ الإسلامَ يهدي إلى مكارم الأخلاق). كذا في «المرقاة». م
  - (٥) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في سخائه، ح: (٦٠٢١).
- (٦) قولُه: «فما قال لي أفَّ»: (بضمِّ الهمزة وكسرِ الفاء المشدَّدة، وفي نسخةِ: بفتحها. وفي نسخةٍ: بتنوين المكسورة، وهي ثلاثُ قراءات متواترات: هو صوتٌ يدلُّ على التَّضجُّر مما يُكرَه ويُستقلَر، وقيل: اسمٌ للفعل الذي هو اتضجر). كذا في «اللَّمَعات»، وقال في «المرقاة»: (واعلم أنَّ ترك اعتراض النَّبيِّ ﷺ على أنسِ ﷺ فيما خالف أمرَه، إنَّما يُفرَض فيما يتعلَّق بالتكاليف الشَّرعيَّة؛ فإنه لا يَجوز تركُ الاعتراض فيه). م

<sup>=</sup> أُعطيه مع أريحيَّة نفس، ووُفور نشاط، ولا بكَذوبٍ أَدفعكم عن نفسي، ثم أمنعُكم عنه، ولا بجبانِ أخاف أحدًا، فهو كالتَّميم للكلام السابق، وفيه دليلٌ على جواز تعريف نفسِه بالأوصاف الحميدة لمن لا يَعرفه؛ ليَعتِمد عليه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الجهاد والسِّير، ب: الشَّجاعة في الحرب والجبن، ح: (٢٨٢١/ ٣١٤٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فقال ٧»: (قال الحافظُ ابنُ حجرِ: المرادُ أنَّه لا يَنطِق بالرَّد، بل إنْ كان عنده أعطاه، وإلّا سكت، وفي «الجامع»: كان لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت، رواه الحاكمُ عن أنسٍ، وقال الشَّيخ عزُّ الدِّين: معناه لم يَقل: لا، منعًا للعطاء، ولا يَلزم من ذلك أنْ لا يقولَها اعتذارًا، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْتَ لَا أَجِدُما آجِلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ منعًا للعطاء، ولا يخفى الفرقُ بين قوله: ﴿لاَ آجِدُماۤ آجِلُكُمُ ﴾ وبين لا أحملكم انتهى، كذا في «المواهب»). التقطته من «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الفضائل، ب: في سخائه ﷺ، ح: (٦٠١٨)، والبخاريُّ، ك: الأدب، ب: حُسن الخُلُق والسخاء، ح: (٢٠٣٤).

وَلاَ: أَلَّا صَنَعتَ، متَّفقٌ عليه(١).

٧٠٣٩ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: خَدَمتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابنُ ثَمَانِ سِنِينَ (٢) خَدَمتُهُ عَشرَ سِنِينَ، فَمَا لَامَنِي عَلَى شَيءٍ قَطُّ أُتِي (٣) فِيهِ عَلَى يَدَيَّ، فَإِن لَامَنِي لَائِمٌ مِن أَهلِهِ قَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّهُ لَو قُضِيَ شَيءٌ كَانَ». هذا لفظُ «المصابيح» وروى البيهقيُّ في «شعب الإيمان» مع تغيير يسير (٤٠).

• ٧٠٤٠ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن أَحسَنِ النَّاسِ خُلُقًا»، فَأَرسَلَنِي يَومًا لِحَاجَةٍ، فَقُلتُ: وَاللهِ لاَ أَذَهَبُ (٥)، وَفِي نَفْسِي أَن أَذَهَبَ (٢) لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجتُ حَتَّى أَمُرَ عَلَى صِبيانٍ وَهُم يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَد قَبَضَ بِقَفَايَ مِن وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرتُ إِلَيهِ وَهُو يَضحَكُ، وَهُم يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَد قَبَضَ بِقَفَايَ مِن وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرتُ إِلَيهِ وَهُو يَضحَكُ، فَقَالَ: «يَا أُنْيسُ، أَذَهَبَ حَيثُ أَمْرتُكَ؟» قَالَ قُلتُ: نَعَم، أَنَا أَذَهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ، رواه مسلمٌ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الأدب، ب: حُسن الخُلق، ح: (٦٠٣٨)، ومسلمٌ معناه، ك: الفضائل، ب: حُسن خُلقه ﷺ، ح: (٢٠١١).

 <sup>(</sup>۲) قوله: «أنا ابنُ ثمانٍ سنين»: (والجملةُ حالٌ دالٌ على أوَّل الخدمة؛ ولذا أطلقه، ثمَّ عاده مقيَّدًا بقوله: «خدمته عشرَ سنين»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أُتِيَ فيه»: (بصيغه المجهول: صفةُ «شيء»، و «فيه» نائبٌ منابَ الفاعل وضميرُه لشيءٍ، أتى بمعنى: أهلَك وأتلَف، قال في «القاموس»: أتى عليه الدَّهرُ: أهلكه، فيكونُ المعنى ما لامني على شيءٍ تلِف وهلَك على يديَّ، وقيل: ضمَّن أتى معنى: عيَّب وطعن، فافهم). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٤) عبدُ الرَّزاق في «المصنَّف» (٩/ ٤٤٣)، ح: (١٧٩٤٧)، وأحمدُ في «المسند» (١٣٤١٨) وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٤)، واللَّفظُ للبغويِّ في «المصابيح» (٤٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لا أذهبٌ»؛ (أي: بلساني). وقولُه: «حتّى أمُرَّ على صبيانٍ»: (والظَّاهر أنَّه وقف عندَهم إمَّا للعب أو للتَّفرُّج؛ ولذا قال: فإذا رسولُ الله ﷺ). وقولُه: «بقّفاي»: (والقّفا بالقصر: مؤخَّرُ العنق). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) وقال الشَّيخ في «اللَّمَعات» (٩/ ٢٩٥): (قولُ أنس: «لا أذهب» صدر عن أنسٍ في صغره وهو غيرُ مكلَّفٍ، مع أنَّه كان صادرًا عنه في الظَّاهر، وفي نفسه أنْ يذهبَ للأمر). م

<sup>(</sup>٧) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: حُسن خُلقه عَلَيْهُ، ح: (٦٠١٥).

٧٠٤١ وَعَنهُ هُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الغَدَاةَ جَاءَ(١) خَدَمُ المَدِينَةِ بِآنِيَتِهِم فِيهَا المَاءُ، فَمَا يُؤتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الغَدَاةِ البَارِدَةِ، فَيَغمِسُ يَدَهُ فِيهَا»، رواه مسلمٌ(١).

٧٠٤٢ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: «إِن كَانَتِ الأَمَةُ<sup>٣)</sup> مِن إِمَاءِ أَهلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظُ فَتَنطَلِقُ بهِ حَيثُ شَاءَت»، رواه البخاريُّ<sup>(٤)</sup>.

٧٠٤٣ وَعنهُ ﷺ: أَنَّ امرَأَةً (٥) كَانَ فِي عَقلِهَا شَيءٌ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً، فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ، انظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئتِ، حَتَّى أَقضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلَا مَعَهَا (١) فِي بَعضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَت مِن حَاجَتِهَا، رواه مسلمٌ (٧).

٧٠٤٤ وَعنهُ هِهُ: يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَتَبَعُ الجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ دَعوةَ المَملُوكِ (١٠)، وَيَركَبُ الحِمَارَ، لَقَد رَأَيتُهُ يَومَ خَيبَرَ عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيفٌ»، رواه ابنُ ماجَه والبيهقيُّ في

<sup>(</sup>١) قولُه: «جاء»؛ أي: (فيَطلبون البركةَ والنَّماءَ والعافيةَ والشِّفاءَ).

وقولُه: «فيَغمِس يدَه فيها»: (قال الطّيبيُّ: فيه تكلُّفُ المشاق لتطييب قلوب النَّاس، لا سيما مع الخدم والضُّعفاء، وليتبرَّكوا بإدخال يده الكريمة في أوانيهم، وبيانُ تواضعه ﷺ مع الضُّعفاء). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: قُرب النَّبيِّ عليه السَّلامُ من النَّاس وتبرُّكهم به، ح: (٦٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أَمَةً من إماء أهل المدينة»؛ أي: (فرَضًا وتقديرًا). وقولُه: «فتنطلِقُ به حيثُ شاءت»: (هذا يدلُّ على غاية تواضعه مع الخلق، ونهاية تسليمه مع الحقِّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الأدب، ب: الكِبر، ح: (٦٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «أنَّ امرأةً كان في عقلها شيءٌ»؛ (أي: من الخفَّة أو الجذبة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) قولُه: «فخلا معَها»: (وفيه تنبيهٌ على أنَّ الخلوةَ مع المرأة في زقاقٍ، ليس من باب الخلوة معها في بيتٍ، على احتمال أنَّ بعضَ الأصحاب كانوا واقفين بعيدًا عنهما، مراعاةً لحُسن الأدب). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: قرب النَّبيِّ عليه السَّلامُ من النَّاس وتبرُّكهم به، ح: (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٨) قولُه: «يُجيب دعوة المملوك»: أي المأذون أو المعتوق، أو إلى بيت مالِكه.

وقولُه: «يَركب الحمارَ»: (وهذا كلُّه يدلُّ على كمال التَّواضع للحقِّ، وحُسن الخُلُق في معاشرة الخَلق، قال ابنُ الملِك: فيه دليلٌ على أنَّ ركوبَ الحمار سنَّة، قلت: فمن استنكف من ركوبه كبعض المتكبِّرين وجماعةٍ من جهَلة=

«شعب الإيمان»(١).

٧٠٤٥ ـ وَعَن عَبِدِاللهِ بِنِ أَبِي أُوفَى ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ الذِّكرَ، وَيُقِلُّ اللَّغوَ (٢)، وَيُظِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقصِّرُ الخُطبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَن يَمشِيَ مَعَ الأَرمَلَةِ وَالمِسكِينِ فَيقضِيَ لَهُ الحَاجَةَ ﴾، رواه النَّسائيُّ والدَّارِميُّ (٣).

٧٠٤٦ وعن أَنَسِ بنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ، لَم يَنزِع يَدَهُ مِن يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصرِفُ وَجهَهُ عَن وَجهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصرِفُ وَجهَهُ عَن وَجهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصرِفُ وَجهَهُ عَن وَجهِهِ، وَلَم يُرُ<sup>(١)</sup> مُقَدِّمًا رُكبَتَيهِ بَينَ يَدَي جَلِيسٍ لَهُ»، رواه التِّرمذيُّ (٥٠).

= الهند، فهو أخسُّ من الحمار). كذا في «المرقاة». م

- (٢) قولُه: «ويُقِلُّ اللَّغوَ»؛ (أي: غيرَ الذِّكر المذكور من ذكر الدُّنيا وما يَتعلَق بها؛ فإنَّه ولو كان ما يَخلو عن مصلحةٍ وحكمةٍ، لكنَّه بالإضافة إلى الدِّكر الحقيقيِّ لغوِّ؛ ولذا قال الغزاليُّ: ضيَّعت قطعةً من العمر العزيز في تأليف: البسيط والوسيط والوجيز، فأطلَق عليه اللَّغوَ نظرًا إلى الصُّورة والمبنى، مع قطع النَّظر عن المعنى). كذا في «المرقاة». م
- (٣) النَّسائيُّ واللَّفظُ له، ك: الجمعة، ب: مايُستَحبُّ من تقصير الخُطبة، ح: (١٤١٥)، والدَّارِميُّ، ك: ب: في تواضع رسول الله ﷺ، ح: (٧٥)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٤٢٣).
- (٤) قولُه: «ولم يُرَ مقدِّمًا ركبتَيه»: (قيل: المرادُ بالرُّكبتَين هنا: الرِّجلان، وتقدَّمُهما عبارةٌ عن مدِّهما؛ أي: لم يكنْ مقدِّمًا ركبتَيه في الجلوس على ركب جلسائه، كما رسولُ الله ﷺ يمدُّ رجليه بين يدَي جليسه، وقيل: معناه لم يكنْ مقدِّمًا ركبتَيه عند من يُجالسه، بل يَحفظهما تعظيمًا يَفعله الجبابرةُ، بل يَجلس مستويًا في الصَّفِّ معهم، وقيل: معناه لم يَرفع ركبتَيه عند من يُجالسه، بل يَحفظهما تعظيمًا لجليسه، وكلُّ ذلك كان لفَرطِ أدبه، وتعليم أصحابه، ولا ينافي هذا أنَّه قد كان يَجلس رافعًا ركبتَيه بالاحتباء وغيره؛ لأنَّه يجوز أنْ يكونَ في غير المجلس، بل في الخَلوة أو مع بعض الأصحاب). كذا في «اللَّمَعات». م
- (٥) التَّرمذيُّ، أبواب صفة القيامة، ب: تواضعه ﷺ مع جليسه، ح: (٢٤٩٠)، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ)، وابنُ ماجه نحوَه، أبواب الأدب، ب: إكرام الرَّجل جليسَه، ح: (٣٧١٦)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» (٣١/ ٢٤٥)، ح: (٣٦٨٠)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١) ابنُ ماجه، ك: الزُّهد، ب: البراءةُ من الكِبر والتَّواضعُ، ح: (٤١٧٨)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه النَّهبيُّ (٣٧٣٤)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» (٢٤/ ٢٤١)، ح: (٣٦٧٣).

٧٠٤٧ وَعَن علِيٍّ هَ اَنَّ يَهُودِيًّا كَانَ يُقَالُ لَهُ: «فُلانُ حَبرٌ»، كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَهُ دَنَانِيرُ فَتَقَاضَاهَا النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: يَا يَهُودِيُّ، مَا عِندِي مَا أُعطِيكَ، قَالَ: فَإِنِّي لاَ أُفَارِقُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى تُعطِينِي، فَقَالَ عَلَيْ: «إِذًا أَجلِسَ مَعَكَ»، فَجلَسَ مَعَهُ، فَصَلَّى (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الظُّهرَ وَالعَصرَ وَالمَغرِبَ تُعطِينِي، فَقَالَ عَلَيْة : «إِذًا أَجلِسَ مَعَكَ»، فَجلَسَ مَعَهُ، فَصَلَّى (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الظُّهرَ وَالعَصرَ وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ الآخِرَةَ وَالغَدَاةَ، وَكَانَ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ يَتَهَدَّدُونَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُ، فَفَطِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنعَنِي رَبِّي أَن وَلَاللهُ وَيَعَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْهُ وَيَ يَحبِسُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «مَنعَنِي رَبِّي أَن اللهُ عَيْهُ وَاللهُ عَيْهُ أَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَهُودِيُّ يَحبِسُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «مَنعَنِي رَبِّي أَن اللهُ وَاللهُ مَعْاهَدًا وَلا غَيرَهُ»، فَلَمَّا تَرَجَّلَ (٢) النَّهَارُ قَالَ اليَهُودِيُّ: أَسْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ

وقولُه: «معاهِدًا»: (بكسر الهاء: وهو الذَّمِيُّ والمستأمّن، ووجهُ تقديم المعاهِد لما يقتضيه المقامُ، أو لأنَّ مخاصمَته أقوى يومَ القيامة؛ لأنَّه لا يُمكنُ إرضاؤه بأخذ حسنة مسلم له، أو وضع سيَّةٍ له على مسلم كما في مظالم الدَّواب، ولعلَّ الأصحاب على لم يكونوا قادرينَ على قضاء دينه، أو ما كان يَرضى بأدائهم مراعاةً لأمر دينه، وهو أظهرُ؛ ولغلَّ الأصحاب على يقرض إلا من غيرهم لحكمةٍ، ولعلَّها تبرئةٌ من نوع طمع أو صنف نفع يؤدِّي إلى نقصان أجرٍ، وقد قال تعالى: ﴿قُلُ لا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرُّ ﴾ [الانعام: ٩٠]، وتطابقت سنَّةُ الرُّسل على قولهم: ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ النعالَ عَلَى اليهود؛ لكونه على معوتًا في كتبهم بأنَّه يختارُ الفقرَ الذَّجِي إلا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [النعراء: ٩٠]، وليكونَ حجَّةً على اليهود؛ لكونه على معوتًا في كتبهم بأنَّه يختارُ الفقرَ على الغنى، وتبكيتًا عليهم في قوله عند نزول قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الذِي يُقرِّضُ اللهَ عَرَضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ١٤٥]، على ما حكى الله عنهم في قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ سَيَعَ اللّهُ وَلَ الْوَالِنَ اللّهَ فَقِيرٌ وَتَحَنُ أَغْنِيالَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١]، ومن جملة الحكمة ما ظهر في خصوص هذه القضيَّة). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «ترجَّل»؛ (أي: ارتفع).

وقولُه: «ليس بفظِّ»؛ (أي: سيِّع اللِّسان).

وقولُه: «ولا غليظٍ»؛ (أي: جافي الجَنان).

وقولُه: «ولا سخَّابٍ»؛ (أي: صيَّاحٍ).

وقولُه: «ولا مَتَزَيِّ»: (من الزِّي؛ بمعنى: اللِّباس والهيئة؛ أي: متَّصفٍ).

وقولُه: «بالفُّحش»؛ (أي: في الفعل).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فصلّى رسولُ الله ﷺ الظُّهرَ»: وهو يَحتمِل كونُها في المسجد، أو في أحد بيوت أهله، والأوَّلُ أظهرُ؛ لقوله: وكان أصحابُ رسول الله ﷺ يتهدَّدونه؛ أي: بالضَّرب مثلًا، ويتوعَّدونه؛ أي: بالإخراج أو القتل.

وَرَشُولُهُ، وَشَطُرُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، أَمَا وَاللهِ مافَعَلتُ الَّذِي فَعَلتُ بِكَ إِلَّا لِأَنظُرَ إِلَى نَعتِكَ فِي التَّورَاةِ: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ مَولِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَا جَرُهُ بِطَيبَةَ، وَمُلكُهُ بِالشَّامِ، لَيسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ فِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ مَولِدُهُ بِمَكَّة وَمُهَا جَرُهُ بِطَيبَةَ، وَمُلكُهُ بِالشَّامِ، لَيسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الأَسوَاقِ، وَلَا مُتَزَيِّ بِالفُحشِ، وَلَا قَولِ الخَنَا. أَشَهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. وَهَذَا مَا لِي فَاحكُم فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَكَانَ اليَهُودِيُّ كَثِيرَ المَالِ، رواه البيهقي في «دلائل النبوة»(١).

٧٠٤٨ ـ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: «لَم يَكُن فَاحِشًا (٢) وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الأَسوَاقِ، وَلَا يَجزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِن يَعفُو وَيَصفَحُ »، رواه الترمذي (٣).

٧٠٤٩ ـ وَعَن أَنَسِ ﷺ قَالَ: لَم يَكُن رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا (١٤)، وَلاَ لَعَّانًا، وَلاَ سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ

وقولُه: «ولا متفحَّشًا»؛ (أي: متكلِّفًا فيه ومتعمِّدًا).

وقولُه: «ولا سخَّابًا»؛ (أي: صيَّاحًا).

وقولُه: «يعفو»؛ (أي: في الباطن).

وقولُه: «ويصفَح»؛ (أي: يُعرِض في الظَّاهر عن صاحب السَّيِّئة). كذا في «المرقاة». م

(٤) قولُه: «لم يكن رسولُ الله ﷺ فاحشًا»؛ (أي: آتيًا بالفُحش من الفعل).

وقولُه: «ولا لعَّانًا ولا سبَّابًا»: المقصودُ منهما نفيُ اللَّعن والسَّبِّ، وكلِّ ما يكون من قبيل الفُحش القوليِّ، لا نفيُ المبالغة فيهما، وكأنَّه نظر إلى أنَّ المعتادَ هو المبالغة فيهما، فنفاهما على صيغة المبالغة، والمقصودُ نفيُهما مطلقًا كما يدلُّ عليه آخرُ كلامه، والأظهرُ في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، وفي معنى الحديث أنْ يُقال: فعَّالُ للنَّسبة كتمَّار ولبَّان؛ أي: ليس اللهُ بذي ظلم مطلقًا، ولا رسولُه بصاحب لعن ولا سبِّ لمن لم يكن مستحقًا من الكفَّار أو الفجَّار؛ لكونه نبيً الرَّحمة؛ ولذا استأنف الرَّاوي بقوله: «كان يقول عند=

<sup>=</sup> وقولُه: «الخَنا»: (بفتح أوَّله مقصورًا؛ أي: الفُحشُ والخشونةُ). التقطته من «المرقاة» و «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>١) البيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة»، أبواب أسئلة اليهود، ح: (٦/ ٢٨٠)، والحاكمُ (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لم يكن رسولُ الله ﷺ فاحشًا»؛ (أي: ذا فُحشٍ في أقواله وأفعاله).

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب البرِّ والصَّلة، ب: في خُلُق النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٢٠١٦)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وهو في «المسند» (٢٥٤١٧).

عِندَ المَعتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ»، رواه البخاريُّ (١).

• • • • • وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ عَلَى المُشْرِكِينَ، قَالَ: "إِنِّي لَم أُبعَث لَعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثتُ (٢) رَحمَةً »، رواه مسلمٌ (٣).

٧٠٥١ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ (١) أَبَا جَهلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئتَ بِهِ، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، رواه التِّرمذيُّ (٥).

٧٠٥٢ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذرَاءِ فِي خِدرِهَا، فَإِذَا رَأَى (١) شَيئًا يَكرَهُهُ عَرَفنَاهُ فِي وَجهِهِ»،......

المعتبة: ما له ترب جبينه»؛ والمعنى: غاية ما يقوله عند المعاتبة، أو المخاصَمة هذه الكلمة معرضًا عنه غير مخاطب له).
 وقولُه: «ما له ترب جبينه»: (وهي أيضًا ذاتُ وجهين؛ إذ يُحتَمل أنْ يكونَ دعاءً على المقول له؛ بمعنى: رغِم أنفُك،
 وأنْ يكونَ دعاءً له؛ بمعنى: سجد لله وجهُك). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الأدب، ب: ما يُنهى من السُّباب، ح: (٦٠٤٦).

<sup>(</sup>٢) قولُه: "إنَّما بعثت رحمةً»: (قال ابنُ الملِك: أمَّا للمؤمنين فظاهرٌ، وأمَّا للكافرين؛ فلأنَّ العذابَ رُفع في الدُّنيا بسببه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، أقول: بل عذابُ الاستئصال مرتفعٌ عنهم ببركة وجوده إلى يوم القيامة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: البرّ والصِّلة، ب: النَّهي عن لعن الدَّوابِّ، ح: (٦٦١٣).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «إنَّ أبا جهل قال للنَّبِيِّ ﷺ: (قال الطّيبيُّ: روي أنَّ الأخنس بنَ شَريقِ قال لأبي جهلِ: يا أبا الحكمِ! أخبرني عن محمَّدٍ، أصادقٌ هو أم كاذبٌ؛ فإنَّه ليس عندنا غيرُنا، فقال له: واللهِ إنَّ محمَّدًا لصادقٌ، وما كذب قطُّ، ولكن إذ ذهب بنو قصيِّ باللَّواء والسِّقاية والحجابة والنَّبوَّة، فماذا يكون لسائر قريشٍ، فقولُه: «ولكن نُكذِّب بما جئتَ به» وُضِع موضعَ ولكن نحسُدك، وضعًا للمسبِّب موضعَ السَّبب). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب التَّفسير، ب: ومن سوره الأنعام، ح: (٣٠٦٤)، والحاكمُ (٣٢٣٠)، والضِّياء في «المختارة» (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «فإذا رأى شيئًا يَكرهه»: (قال النَّوويُّ؛ معناه: أنَّه ﷺ لم يتكلم بالشَّيء الذي يكره لحيائه، بل يتغيَّر وجهُه فنفهمُ كراهيَته، وفيه فضيلةُ الحياء، وأنَّه محثوثٌ عليه ما لم ينته إلى الضَّعف والخوَر). كذا في «المرقاة». م

متَّفقٌ عليه(١).

٧٠٥٣ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: «مَا رَأَيتُ النَّبِيَ ﷺ مُستَجمِعًا (٢) قَطُّ ضَاحِكًا، حَتَّى أَرَى مِنهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ »، رواه البخاريُّ (٣).

٧٠٥٤ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ جَزءٍ هَذَ قَالَ: «مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَكثَرَ تَبَسُّمًا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ»، رواه التِّرمذيُّ (٤٠).

٥٥٠٧ ـ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَوِيلَ الصَّمتِ»، رواه أحمدُ في
 «مسنده» والبغويُّ في «شرح السُّنَّة»(٥).

٧٠٥٦ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ سَلَامٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ، يُكثِرُ أَن يَرفَعَ طَرفَهُ (١٠) إِلَى السَّمَاء»،

(۱) البخاريُّ واللَّفظ له، ك: الأدب، ب: من لم يواجه النَّاس بالعتاب، ح: (٦١٠٢)، مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: كثرة حيائه ﷺ، ح: (٦٠٣٢).

(٢) قولُه: «مستجمعًا قطُّ ضاحكًا»: (قال التُّوربشتيُّ: يريد ضاحكًا كلَّ الضَّحك، يقال: استجمَع الفرسُ جريًا، قال الطِّيئُ: فعلى هذا ضاحكًا وُضِع موضعَ ضحكًا على أنَّه منصوبٌ على التَّمييز؛ والمعنى: ما رأيتُه ضاحكًا كلَّ الضَّحك بجميع الفم). كذا في «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الأدب، ب: التَّبسم والضَّحك، ح: (٦٠٩٢)، ومسلمٌ، ك: صلاة الاستسقاء، ب: التَّعوذ عند رؤية الرِّيح والغيم، والفرح بالمطر، ح: (٢٠٨٦).
- (٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في بشاشة النَّبيِّ ﷺ، ح: (٣٦٤١)، وأحمدُ (١٧٧٠٤)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٨).
- (٥) البغويُّ في «شرح السُّنَّة» واللَّفظُ له، ح: (٣٦٩٥)، وهو في «المسند» (٢٠٨١٠)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٧).
- (٦) قوله: «يرفع طرفه إلى السَّماء»؛ (أي: كان يَنظر إلى السَّماء حالَ التَّكلُّم ترقُّبًا لجبريلَ، وانتظارَ وحي المولى، وشوقًا إلى الرَّفيق الأعلى). كذا في «المرقاة». م

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup>.

٧٠٥٧ ـ وَعَن عَائِشَةَ هُمْ قَالَت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «لَم يَكُن (٢) يَسرُدُ الحَدِيثَ كَسَردِكُم» (٣) «كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَو عَدَّهُ العَادُّ لَأَحصَاهُ»، متَّفقٌ عليه (٤).

٧٠٥٨ ـ وَعَنهَا ﴿ قَالَت: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسرُدُ سَرِدَكُم هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ، فَصلٌ، يَحفَظُهُ مَن جَلَسَ إِلَيهِ »، رواه التِّرمذيُّ (°).

٧٠٥٩ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ (١) قَالَ: «كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرتِيلٌ (٧)، أَو تَرسِيلٌ»، رواه أبو داودَ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو داودَ، ك: الأدب، ب: الهدي في الكلام، ح: (٤٨٣٧)، وحسَّبنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لم يكن يَسرد الحديثَ»: (قال الطّبِيُّ: يقال: فلانٌ سرد الحديث؛ إذا تابع الحديث بالحديث استعجالًا، وسردُ الصَّومِ: تواليه؛ يعني: لم يكن حديثُ النَّبِيِّ ﷺ متنابعًا بحيثُ يأتي بعضُه إثرَ بعضٍ، فيَلتبسُ على المستمع، بل كان يَفصل كلامَه لو أراد المستمعُ عدَّه؛ أمكنه، فيتكلَّم بكلامٍ واضحِ مفهومٍ في غاية الوضوح والبيان). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: صفة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٣٥٦٨)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي هريرةَ ﷺ، ح: (٣٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: صفة النَّبيِّ ﷺ، ح: (٣٥٦٧)، ومسلمٌ، ك: الزُّهد، ب: التَّنبُّت في الحديث وحكم كتابة العلم، ح: (٧٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في كلام النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٣٦٣٩)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وهو في «المسند» (٢٦٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «عن جابر»؛ (أي: ابنُ عبدالله، وهو المرادُ عند الإطلاق به). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) قولُه: «ترتيلٌ وترسيلٌ»: (قال ابنُ الملِك: هما بمعنى، وهو التَّبينُ والإيضاحُ في الحروف، انتهى، ولا يخفى أنَّ التَّأسيسَ بالتَّقييد أولى من الحمل على التَّأكيد، وإن كان مالُهما واحدُا، أو أصلُ معنيهما متحدًا؛ فإنَّ المراد منهما: أنَّه كان لا يعجَل في إرسال الحروف، بل يلبَث فيهما، وبيَّنها تبيينًا لذاتها من مخارجها وصفاتها، وتمييزًا لحركاتها وسكناتها، وخلاصةُ الكلام نفئ العجلة وإثباتُ التُّوَدة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٨) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: الأدب، ب: الهدي في الكلام، ح: (٤٨٣٨)، وهو عند البيهقيِّ في «السُّنن» (٥٧٦٠)، وحسَّنه=

٧٠٦٠ وَعَنِ الأَسوَدِ ﷺ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ (١) النَّبِيُّ ﷺ يَصنَعُ فِي بَيتِهِ؟ قَالَت: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهنَةِ أَهلِهِ - تَعنِي: خِدمَةَ أَهلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ»، رواه البخاريُّ (٢٠.

٧٠٦١ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخصِفُ نَعلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوبَهُ، وَيَعمَلُ فِي بَيتِهِ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخصِفُ نَعلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوبَهُ، وَيَعمَلُ فِي بَيتِهِ ﴾ ".

٧٠٦٧ ـ وَقَالَت: «كَانَ بَشَرًا مِنَ البَشَرِ، يَفلِي ثَوبَهُ (١٤)، وَيَحلُبُ شَاتَهُ، وَيَخدُمُ نَفسَهُ ، رواه التّرمذيُّ (٥٠).

٧٠٦٣ وَعَنهَا ﷺ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، لَو شِئتُ لَسَارَت مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ، جَاءَنِي مَلَكٌ إِنَّ حُجزَتَهُ (١) لَتُسَاوِي الكَعبَةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقرَأُ عَلَيكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: إِن شِئتَ نَبِيًّا

وقولُه: «قالت كان»: من عادته «يكون»؛ (أي: يستمرُّ مشتغلًا في «مِهنة أهله»: بفتح الميم وتُكسر وبسكون الهاء؛ أي: مصالح عياله، والمِهنةُ: الخدمةُ والابتذال، ففيه مبالغةٌ لقيامه مقامَ الرِّجال، ولهذا قال الرَّاوي: «تعني: خدمةَ أهله»). وقولُه: «فإذا حضرت الصَّلاةُ خرج إلى الصَّلاة»؛ (أي: وترك جميعَ عمله، وكأنَّه لم يَعرف أحدًا من أهله). كذا في «المرقاة». م

<sup>=</sup> ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>١) قولُه: «ما كان النَّبِيُّ عَيْكَيُّهُ»: («ما»: استفهاميَّةٌ).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: الجماعة والإمامة، ب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصَّلاة فخرج، ح: (٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) أحمدُ، ح: (٢٥٣٤١)، وصحَّحه ابنُ حِبَّان (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يَفلي ثوبَه»: (بكسر اللَّام؛ أي: يَنظر في النَّوب هل فيه شيءٌ من القمل، وهو لا يُنافي ما روي من أنَّ القملَ لـم يكن يُؤذيه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ في «الشَّمائل» واللَّفظُ له، ب: ما جاء في تواضع رسول الله ﷺ، ح: (٣٤٣)، وأحمدُ ح: (٢٦١٩٤)، وصحَحه ابنُ حِبَّانَ (٥٦٧٥).

 <sup>(</sup>٦) قولُه: «حُجزَتُه»: (بضم الحاء وسكون الجيم فزاءٌ؛ أي: معقد إزارِه، «لتساوي الكعبة»؛ أي: تُعادل طولَها، ولعل وجه ظهورِه بهذه العظمة، تعظيمًا لهذا الأمر وتهييبًا).

وقولُه: «إِنْ شئتَ نبيًّا عبدًا»؛ (أي: إنْ أردت أنْ تكون نبيًّا كعبدٍ؛ أي: جامعًا بين وصف النُّبوَّة والعبودية؛ فكن أو اختر، أو فلَك هذا).

عَبدًا، وَإِن شِئتَ نَبِيًّا مَلِكًا، فَنَظَرتُ إِلَى جِبريلَ عَلَيهِ السَّلامُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَن ضَع نَفسَكَ.

٧٠٦٤ وفي رواية ابن عباس ﷺ: «فَالتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جِبرِيلَ كَالمُستَشِيرِ، فَأَشَارَ جِبرِيلُ بِيكِهِ أَن تَوَاضَعَ»، فَقُلتُ: نَبِيًّا عَبدًا قَالَت: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعدَ ذلِكَ لَا يَأْكُلُ (١) مُتَّكِئًا، يَقُولُ: «آكُلُ كَمَا يَكِلُ العَبدُ»، رواه في «شرح السُّنَّة»(١).

٧٠٦٥ وَعَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ عَن أَنْسٍ ﴿ قَالَ: «مَا رَأَيتُ أَحَدًا كَانَ أَرحَمَ بِالعِيَالِ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ»، قَالَ: «كَانَ إِبرَاهِيمُ مُستَرضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي (٣) المَدِينَةِ، فَكَانَ يَنطَلِقُ وَنَحنُ مَعَهُ فَيَدخُلُ

وقولُه: «يَقول»: (استئنافُ بيانٍ لما قبلَه).

وقولُه: «آكلُ كما يأكل العبدُ»؛ (أي: ممّا يتيسَّر له من أدنى المأكول).

وقولُه: «وأجلِس كما يجلِس العبدُ»: (إمّا على الرُّكبتين كهيئة الصَّلاة، وهو أفضلُ الهيئات، أو يَرفع إحدى الرُّكبتين حالةَ الأكل أو غيرِه، أو يَرفع الرُّكبتين على صفة الاحتباء، وهو أكثرُ أنواع جلوسه ﷺ في غير الصَّلاة، وروى أحمدُ ومسلمٌ وأبو داودَ عن كعبِ بنِ مالكِ: أنَّه ﷺ كان يأكل بثلاث أصابعَ، ويَلعق يدَه قبلَ أنْ يَمسحَها، وروى ابنُ السُّنِّ والطَّبرانيُّ عن ابن مسعودٍ: أنَّه ﷺ كان إذا شرب تنفَّس في الإناء ثلاثًا، يُسمِّي عندَ كلُّ نفسٍ، وَيشكر في آخرهنَّ). كذا في «المرقاة». م

- (٢) البغويُّ في «شرح السُّنَة» واللَّفظُ له، ك: الفضائل، ب: تواضعه ﷺ، ح: (٣٦٨٣)، وأبو يَعلى في «مسنده» (٩٩٢٠)، وقال الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» (٩/ ١٩): «واسنادُه حسنٌ»، وأمَّا روايةُ ابنِ عبَّاسٍ؛ فأخرجها البغويُّ في «شرح السُّنَة»، ك: الفضائل، ب: تواضعه ﷺ، ح: (٣٦٨٤)، والطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١٠ / ٢٥٠)، ح: (١٠٦٨٦).
- (٣) قولُه: «في عوالي المدينة»: (جمعُ عالية، والمراد: القرى التي في جانب العلوِ من المدينة من من مسجد قباء، ومنازل بني قريظة وغيرهم). كذا في «اللَّمعات». م

وقولُه: «وإنْ شئت نبيًّا ملِكًا»؛ (أي: فكذلك، وحاصلُه: أنَّ الله خيَّرك فاخترْ ما شئت، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الملوكيَّة وكمالَ العبوديَّة لا يجتمعان). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «لا يأكل متّكنًا»: (فسَّر الأكثرون الاتّكاءَ بالميل إلى أحد الجانبين؛ لأنَّه يُضرُّ بالآكلِ؛ فإنَّه يَمنع مجرى الطَّعام، ونقل القاضي عياضٌ في «الشِّفاء» عن المحقِّقين: أنَّهم فسَّروه بالتَّمكين للأكل في الجلوس، كالمتربِّع المعتمدِ على وطَءٍ تحتَه؛ لأنَّ هذه الهيئة تستدعى كثرة الأكل).

البَيتَ(١) وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئرُهُ قَينًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرجِعُ». قَالَ عَمرٌو: فَلَمَّا تُوفِّي إِبرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبرَاهِيمَ ابنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّديِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئرَينِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الجَنَّةِ»، رواه مسلمٌ (٢).

٧٠٦٦ وَعَن خَارِجَةَ بِنِ زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثَنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنتُ جَارَهُ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيهِ الوَحيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبَتُهُ لَهُ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرَنَا اللَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُم (٤) الدُّنيَا (٣) ذَكَرَهَا مَعَنَا، فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُم (٤) عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ»، رواه الترمذيُّ (٥).

وقولُه: «كان ظِئرٌه قَينًا»: (والظُّئرُ يقع على الذَّكر والأنثى، والقَينُ بالفتح: الحدَّادُ، ثم الجملتان حاليَّنان معترضتان بين المعطوفِ عليه، وهو قوله: «فيَدخل البيتَ» والمعطوف، وهو قولُه: «فيأخذُه»).

وقولُه: «قال عمروٌ»؛ (أي: ناقلًا عن أنسٍ).

وقولُه: «وإنَّه مات في الثَّدي»: (وهو كنايةٌ عن الرَّضاع بذكر المحلِّ وإرادة الحال، وقال الطّيبيُّ؛ أي: في سِنّ رضاع الثَّدي، أو في حال تغذِّيه بلبن النَّدي). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) مسلم، ك: الفضائل، ب: رحمته ﷺ الصّبيانَ والعيالَ، ح: (٦٠٢٦).
- (٣) قولُه: "إذ ذكرنا الدُّنيا ذكرها"؛ (أي: على وجه الاعتبار وفيما يكون منها مُعينًا على زاد طريق دار القرار، والحاصلُ: أنَّه كان يُلاطفهم في الكلام؛ لئلا يَحصلَ لهم التَّبرُّمُ والسَّامُ، ويَسوقهم فيما يَشرعون فيه إلى ما شرع إليه من تبليغ المواعظ والأحكام، ولا يُنافي هذا ما ورد من أنَّه ﷺ كان يَخزن لسانَه إلا فيما يَعنيه، وإنَّ مجلسَه مجلسُ علم؛ لأنَّ ذكرَ الدُّنيا والطَّعام قد يَقترن به فوائدُ علميَّةٌ أو حكميَّةٌ أو أدبيَّةٌ، وبتقدير خلوَّه عنها، ففيه جوازُ تحدُّث الكبير مع أصحابه في المباحات، ومثلُ هذا البيان واجبٌ عليه ﷺ، واللهُ أعلمُ). كذا في "المرقاة". م
- (٤) قولُه: «فكلُّ هذا أحدِّثكم»: (والمقصودُ من هذه الجملة: تأكيدُ صحَّة الحديث، وإظهارُ الاهتمام به، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م
- (٥) التَّرمذيُّ في «الشَّمائل» واللَّفظُ له، ب: ما جاء في خُلُق رسول الله ﷺ، ح: (٣٤٤)، والبغويُّ في «شرح السُّنَّة»، ك: الفضائل، ب: تواضعه ﷺ، ح: (٣٦٦٩)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فيدخلُ البيتَ»؛ (أي: الذي فيه إبراهيمُ).

٧٠٦٧ وَعَن عَائِشَةَ ﷺ قَالَت: «مَا خُيِّر رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ أَمرَينِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا، مَا لَم يَكُن إِثمًا، فَإِن كَانَ إِثمًا؛ كَانَ (١) أَبعَدَ النَّاسِ مِنهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفسِهِ فِي شَيءٍ قَطُّ، إِلَّا أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللهِ، فَيَنتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ، متَّفتُ عليه (٢).

٧٠٦٨ وَعَنهَا ﷺ قَالَت: «مَا ضَرَبَ<sup>٣)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنهُ شَيءٌ قَطُّ، فَيَنتَقِمَ مِن صَاحِبِهِ، إِلَّا أَن يُنتَهَكَ شَيءٌ مِن مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنتَقِمَ لِلَّهِ ﷺ، رواه مسلمٌ (نَا).

٧٠٦٩\_ وَعَن أَنَسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ لَا يَدَّخِرُ<sup>(ه)</sup> شَيئًا لِغَدٍ»، رواه التِّرمذيُّ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) قولُه: «كان أبعدَ النَّاس منه»؛ (أي: وكان حينئذِ يَأخذ أرشدَهما، ولو أعسرَهما وأشدَّهما). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الأدب، ب: قول النَّبيِّ ﷺ: «يسِّروا ولاتُعسِّروا»، ح: (٦١٢٦)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: مباعدته ﷺ للآثام، ح: (٦٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «ما ضرب رسولُ الله عِي شيئًا»؛ (أي: آدميًا؛ لأنَّه عَيْ ربَّما ضرب مركوبه).

وقولُه: «ولا امرأةً ولا خادمًا»: (خُصًّا بالذِّكر اهتمامًا بشأنهما، ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه، وضربُهما وإنْ جاز بشرطه؛ فالأولى تركُه، قالوا: بخلاف الولد فإنَّ الأَولى تأديبُه، ويُوجَّه بأنَّ ضربَه لمصلحةٍ تعود إليه، فلم يُندَب العفوُ ، بخلاف ضرب هذين؛ فإنَّه لحظِّ النَّفس غالبًا، فيُندب العفوُ عنهما؛ مخالفةً لهواها وكظمًا لغيظها).

وقولُه: «إِلّا أَنْ يُجاهِدَ في سبيل الله»: (فإنَّه ﷺ قتلَ أُبِيَّ بنَ خلفٍ بأُحد، ثمَّ ليس المرادُ به الغزوُ مع الكفَّار فقط، بل يَدخل فيه الحدودُ والتَّعازيرُ وغيرُ ذلك).

وقولُه: «وما نِيل»؛ (أي المعنى: ما أُصيب منه). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: مباعدته ﷺ للآثام، ح: (٢٠٥٠)، وانظر ما قبلَه.

<sup>(</sup>٥) قولُه: «كان لا يَدَّخرُ شيئًا لغدِ»: (توكلًا على الله، واعتمادًا على خزائنه، وهذا بالنِّسبة إلى نفسه النَّفيسة خاصَّة، فأمَّا لأجل أهله وعياله؛ فربَّما كان يَدَّخر لهم قوتَ سنتهم؛ لضعف حالهم، وعدم قوَّة احتمالهم، وقلَّة كمالهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التِّر مذيُّ، أبواب الزُّهد، ب: ما جاء في معيشة النَّبِيِّ ﷺ وأهله، ح: (٢٣٦٢)، وقال المناويُّ في «كشف المناهج» (٥/ ١٥٦): (سندُه جيدٌ).



٧٠٧٠ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: «بُعِثَ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَربَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالهِجرَةِ فَهَاجَرَ عَشرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ»، مَثَّفَقٌ عليه (٣).

٧٠٧١ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: ﴿أَقَامَ (١٤ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً، يَسمَعُ الصَّوتَ وَيَرَى

(١) قولُه: «المَبعث»: (هو مصدرٌ ميميٌّ بمعنى البَعثِ، مِن بَعَث: إذا أرسل، ذكره ابنُ الملِك، ولعلَّ اختيارَه كغيره معنى المصدر في المبعث؛ لاشتماله على الزَّمان والمكان أيضًا، مع الدِّلالة على كيفيَّة أصل الفعل، واللهُ أعلمُ).

وقولُه: «البَدء»: (قال العَسقلانيُّ في «فتح الباري»: قال عياضٌ: رُوي البدءُ بالهمزة وسكون الدَّال: من الابتداء، وبغير همزٍ مع ضمِّ الدَّال وتشديد الواو: من الظُّهور، قلت: ولم أره مضبوطًا في شيءٍ من الرِّوايات الّتي اتصلت بنا، إلَّا أنَّه وقع في بعضها كيف كان ابتداءُ الوحي، فهذا يُرجِّح الأوَّلَ، وهو الّذي سمعناه من أفواه المشايخ).

وقولُه: «الوحي»: (لغة: الإعلامُ في خَفاء، وقيل: أصلُه التَّفهُم، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَأَوْمَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَلِ ﴾ [النحل: ١٦]، وشرعًا: هو الإعلامُ بالشَّرع، وقد يُطلق ويُراد به اسمُ المفعول؛ أي: الموحى، وهو كلامُ الله المنزَلُ على نبيِّ من أنبيائه). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «بُعِث»: (بصيغة المجهول؛ أي: جُعل مبعوثًا إلى الخلق بالرِّسالة).

وقولُه: «لأربعينَ سنةً»؛ (أي: وقتَ إتمام هذه المدَّة، قال الطّيبيُّ: اللّام فيه بمعنى الوقت.

وقولُه: «مات وهو ابنُ ثلاث وستينَ سنةً»: (وهذا هو الصَّحيح، وقيل: ابنُ خمس وستينَ، كما سيأتي عن ابن عبَّاسٍ أيضًا بإدخال سنتي الولادة والوفاة، وقيل: ابنُ ستين، كما سيأتي عن أنس بإلغاء الكسر). كذا في «المرقاة». م

(٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: هجرة النَّبيُّ ﷺ وأصحابه إلى المدينة، ح: (٣٩٠٢)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: كم أقام النَّبيُّ ﷺ بمكَّةَ والمدينة؟ ح: (٢٠٩٧).

(٤) قولُه: «أقام رسولُ الله ﷺ بمكَّةَ خمسَ عشرةَ سنةً»؛ (أي: بإدخال سنتَي الولادة والهجرة).

الضَّوءَ سَبِعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيئًا وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشرًا وتُوُفِّيَ وَهُوَ ابنُ خَمسٍ وَسِتِّينَ»، رواه(١) مسلم (٢).

٧٠٧٢ ـ وَعَن أَنْسٍ ﷺ قَالَ: «تَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ ٣) سِتِّينَ سَنَةً»، متَّفتٌ عليه (١٠).

= وقولُه: «يَسمع الصَّوتَ»؛ (أي: صوتَ جبريلَ).

وقولُه: «ويرى الضَّوءَ»؛ (أي: النُّورَ في اللَّيالي المظلمة ضياءً عظيمًا).

وقولُه: «سبع سنين»: (قال الطّبيع؛ يعني: أنّه ﷺ كان يَرى من أمارات النبوَّة سبع سنينَ ضياءً مجرَّدًا، وما رأى معه ملكًا، وهو معنى قوله: «ولا يرى شيئًا»؛ أي: سوى الضَّوء، قالوا: والحكمةُ في رؤية الضَّوء المجرَّد دونَ رؤية الملَك حصولُ استئناسه أوَّلا بالضَّوء المجرَّد وذهابُ روعه؛ إذ في رؤية الملَك مظنَّةُ ذهول وذهاب عقل؛ لغلبة دهشته فإنَّه أمرٌ خطيرٌ، ولقد أحسن ابنُ الملَك في قوله: والسَّرُّ فيه أنَّ الملَك لا يُفارقه ضوءُ الملكيَّة ونورُ الرُّبوبيَّة، فلو رآه ابتداءً فلربَّما لم تطقه القوَّةُ البشريَّةُ، وعسى أنْ يَحدثَ من ذلك غشيٌ، فاستُؤنس أوَّلا بالضَّوء، ثم غشيه الملك، ويَجوز أنْ يُرادَ بالضَّوء: انشراحُ صدره قبلَ نزول الوحي، فسُمِّي الانشراح ضوءًا، ولا يَكمُل انشراحُ صدره إلاّ بعدَ وصوله إلى أربعينَ؛ ليَستعدَّ أنْ يكونَ واسطةً بينَ الله وبينَ خلقه).

وقولُه: «وثمانَ سنينَ يوحي إليه»؛ (أي: في مكَّةَ). كذا في «المرقاة». م

- (۱) قولُه: «رواه مسلمٌ»: (قال في «المشكاة» بدلُه: متَّفقٌ عليه، قال مِيرَك: قولُه: «متَّفقٌ عليه»: لم يقع في موقعه؛ لأنَّ البخاريَّ لم يُخرِجه، بل هو في «صحيح مسلم» فقط، كما صرَّح به الحميديُّ في «الجمع بين الصَّحيحين»، وأشار إليه شيخُنا ابنُ حجرٍ في «شرح صحيح البخاريِّ»، ومنشأ توهم صاحب «المشكاة» صنيعُ ابنِ الأثير في «جامع الأصول»، والحاصلُ: أنَّه اغترَّ بظاهر كلامه من غير رجوع إلى المأخذ؛ فلذا وقع فيما وقع، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م
  - (٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: كم أقام النَّبيُّ ﷺ بمكَّةَ والمدينة؟ ح: (٦١٠٢/٦١٠٤).
- (٣) قولُه: «على رأس ستينَ سنةً»: (قال الطّيبيُّ: مجازٌ قولُه: «على رأس ستينَ سنةً»؛ أي: آخره، كمجاز قولهم: رأسُ آية؛ أي: آخرَها، سمَّوا آخرَ الشَّيء رأسًا؛ لأنَّه مبدأُ مثلِه من آيةٍ أخرى أو عقدٍ آخرَ). كذا في «المرقاة». م
- (٤) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: قدر عمره وإقامته بمكَّةَ والمدينة، ح: (٦٠٨٩)، والبخاريُّ، ك: اللَّباس، ب: الجَعد، ح: (٩٩٠٠).



٧٠٧٣ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: «قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكرٍ (١) وَهُوَ ابنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ»، رواه مسلم (٢)، قال محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ: «ثلاثٍ وستينَ أكثرُ».

(١) قولُه: «وأبو بكرِ»: (وهو ابنُ ثلاثٍ وستينَ، وكانت خلافتُه سنتين وأربعةَ أشهرٍ).

وقولُه: "وعمرُ وهو ابنُ ثلاثِ وستينَ": (قال مؤلِّفُ "المشكاة": طعنه أبو لؤلؤة غلامُ المغيرة بن شعبة بالمدينة ، يومَ الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجَّة سنة ثلاثِ وعشرين، ودُفن يومَ الأحد عاشرَ محرَّم سنة أربع وعشرين، وله من العمر ثلاثٌ وستونَ، وهو أصحُّ ما قيل في عمره، وكانت خلافتُه عشرَ سنينَ ونصفًا، وأمّا عثمانُ فلدُفن ليلةَ السَّبت بالبقيع، وله يومثذِ من العمر اثنتان وثمانونَ سنةٌ، وقيل: ثمانٌ وثمانون، وقيل: غيرُ ذلك، وكانت خلافتُه اثنتي عشرةَ سنةٌ وأمّا عليٌ فاستُخلف يومَ قُتل عثمانُ، وهو يومُ الجمعة لثمان عشرةَ خلت من ذي الحجَّة سنة خمس وثلاثين، وضربه عبدُ الرَّحمن بن مُلجَم المراديُّ بالكوفة، صبيحة الجمعة لسبعَ عشرةَ خلت من شهر رمضان سنة أربعين، ومات بعد ثلاث ليالٍ من ضربته، ودُفن سحرًا، وله من العمر ثلاثٌ وستونَ سنةٌ، وقيل: لم يَذكر عليًا مع أنَّ الصحيح في عمره أنَّه ثلاثٌ وستون؛ لأنّه إذ ذاك في قيد الحياة، أو لأنَّه ما تحرَّر عنده، واللهُ علم، وروى التِّمذيُّ عن جريرٍ عن معاوية أنَّه سمعه يَخطب قال: مات رسولُ الله ﷺ، وهو ابنُ ثلاثٍ وستين، أعلم، وروى التِّمذيُّ عن جريرٍ عن معاوية أنَّه سمعه يَخطب قال: مات رسولُ الله ﷺ، وهو ابنُ ثلاثٍ وستين، الأصول»: كان معاويةُ في زمان نقله هذا الحديثَ في هذا السَّنِّ، ولم يمت فيه، بل مات وله ثمانٌ وسبعون سنة، قال عيرك: تمنَّى لكن لم يَنل مطلوبَه، بل مات وهو قريبٌ من ثمانين، قلت: لكن حصل مرغوبُه من ثواب التَّوافق الذي عرو موجودٌ مع زيادة عمره وأمله، فنتَهُ ألمؤمن خيرٌ من عمله).

وقولُه: «قال محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ: ثلاثٍ»: (بالجرِّ على الحكاية، والتقدير: روايةُ ثلاثٍ وستين أكثرُ؛ أي: روايةٌ من غيرها، ورجَّح الإمامُ أحمدُ أيضًا هذه الرَّواية، وولد رسولُ الله ﷺ عامَ الفيل على الصَّحيح المشهور، وادَّعى القاضي عياضٌ الإجماع عليه، واتَّفقوا على أنَّه ﷺ ولد يومَ الاثنين في شهر ربيع الأوَّل، واختلفوا هل هو ثاني الشَّهر أم ثامنُه أم عاشرُه؟، وتوفِّي يومَ الاثنين في ثاني عشرَ ربيع الأوَّل ضحى، صلواتُ الله وسلامُه عليه). كذا في «المرقاة». م

(٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: كم سنُّ النَّبِيِّ ﷺ يوم قبض، ح: (٦٠٩١)

٧٠٧٤ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحِي (١) الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّومِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إِلَّا جَاءَت (٢) مِثْلَ فَلَقِ الصَّبِحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيهِ الخَلاءُ (٣)، وَكَانَ يَخلُو بِغَارِ حِرَاءِ فَيَتَحَنَّثُ (١) فِيهِ.....

(١) قولُه: «من الوحي»: («من»: تبعيضيَّةٌ، لا بيانيَّةٌ كما قيل؛ أي: أوَّلُ ما ابتُدئ به من أقسام الوحي). كذا في «المرقاة». م

- (Y) قولُها: «إلّا جاءت»؛ (أي: الرُّويا، تعبيرُه وتأويلُه «مثلَ فلَق الصُّبح»؛ أي: ضويْه؛ أي: يَظهر تعبيرُه وتأويلُه ظاهرًا بيَّنّا بلا شَوب اشتباه، والفَلَق محرَّكةً: الصُّبحُ، وما انفلق من عموده، وقال القاضي: الفلقُ: الصُّبح، لكن لمّا كان مستعملًا في هذا المعنى وفي غيره، كالفلق في قوله: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [انفاق: ١] وغير ذلك؛ أُضيف إليه للتَّخصيص والبيان إضافة العامِّ إلى الخاصِ، كقولهم: عينُ الشَّيء ونفسُ الشَّيء، وفي «شرح مسلم» للنَّوويِّ قالوا: إنَّما ابتدأ ﷺ بالرُّويا؛ لئلا يَفجَأه الملكُ، ويأتيه صريحُ النُّبوَّة بعتةٌ، يتحملها قوى البشريَّة، فبُدئ بتباشيرِ الكرامة، وصدقِ الرُّويا استئناسًا، قلت: هو مقتضى الأمور التَّدريجيَّةِ في الأمور الدِّينيَّة والدُّنيويَّة). التقطته من «اللَّمَعات» و«المرقاة». م
- (٣) قولُها: «ثم حُبِّب إليه الخلاءُ»: (بالمدِّ؛ أي: الخَلوةُ، قال النَّويُّ: الخَلوة شأنُ الصَّالحين وعباد الله العارفين، قال الخطَّابيُّ: حُبِّب إليه الخَلوة؛ لأنَّ معها فراغُ القلب، وهي معينةٌ على التَّفكُّر، وبها يَنقطع عن مألوفات البشر، ويَخشع قلبُه ويَجمع همَّه، واختُلف في أفضليَّة الخَلوة والجَلوة، والخُلطة والعُزلة، والصَّحيحُ أنَّ كلَّ واحدةٍ بشروطها المعتبرة في محلِّها هي الأفضلُ).
- وقولُه: «حِراءٍ»: (بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرَّاء وبالمدِّ، وهو جبلٌ بينَه وبينَ مكَّةَ ثلاثةُ أميال عن يسار الذَّاهب من مكَّةَ إلى مني). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قال صاحبُ «الدُّرِّ المختار» [ص: ٥٣]: («هل كان النَّبِيُّ ﷺ قبلَ البعثة متعبِّدًا بشرع أحدٍ؟ المختارُ عندَنا: لا، بل كان يَعمل بما ظهر له من الكشف الصَّادق من شريعة إبراهيمَ وغيره، وصحَّ تعبُّدُه في حِراءٍ). «بحر».

قولُه: «المختارُ عندنا لا»: (نسبه في «التَّقرير الأحمليّ» إلى محقِّقي أصحابنا قال: لأنَّه ﷺ قبل الرِّسالة في مقام النُّبوَّة لم يكن من أمَّة نبيٍّ قطُّ ... إلخ، وعزاه في «التَّعرير» أيضًا إلى الجمهور، واختار المحقِّقُ ابنُ الهمام في «التَّحرير»: أنَّه كان متعبَّدًا بما ثبت أنَّه شرعٌ؛ يعني: لا على الخصوص، وليس هو من قومهم، وقال الحافظ العسقلانيُّ: ولم يأتِ التَّصريح بصفة تعبُّده، لكن في رواية عُبيدِ بنِ عميرِ عند ابنِ إسحاقَ، فيُطعم من يردُّ عليه من المشركين، وجاء عن بعض المشايخ: أنَّه يتعبَّد بالتَّفكُر، ذكره السُّيوطيُّ في حاشية «مسلم»، وفي «التَّحرير» للإمام ابن الهمام: أنَّ المختار أنَّه ﷺ قبلَ مبعثه متعبَّدٌ، فقيل: بشرع نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى، ونفاه المالكيَّةُ=





- وَهُوَ التَّعَبُّدُ(۱) - اللَّيَالِيَ<sup>(۱)</sup> ذَوَاتِ العَدَدِ قَبَلَ<sup>(۱)</sup> أَن يَنزِعَ إِلَى أَهلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقرأ، قَالَ: «مَا أَنَا (٤) بِقَارِئٍ»، قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي (٥) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهدَ ثُمَّ أَرسَلنِي، فَقَالَ: اقرأ، قُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي

= والآمديُّ، وتوقَّف الغزاليُّ؛ أي: في تعبُّده قبلَ البعثة بشرع مَن قبلَه، وفي «شرح التَّحرير»: قال إمامُ الحرمين والمازَريُّ وغيرُهما: لا يَظهر لهذه المسألة ثمرةٌ في الأصول ولا في الفروع، بل يجري مجرى التَّواريخ المنقولة، ولا يترتَّب عليهما حكمٌ في الشَّريعة). م

(١) قولُه: «وهو»؛ (أي: التَّحنُّثُ: التَّعبُّدُ، وهذا التَّفسيرُ إمَّا من قول عائشة ، أو من قول الزُّهريِّ، أدرجه في الحديث). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُها: «اللَّيالي ذوات العدد»: متعلَّقُ «يتحنَّث» لا بـ«التَّعبُّد»؛ معناه: يتحنَّث اللَّياليَ، وإنَّما أُطلق اللَّيالي وأُريد بها اللَّيالي مع أيَّامهنَّ على سبيل التَّغليب؛ لأنَّها أنسبُ للخلوة، وقُيِّد بذوات العدد؛ لإرادة التَّقليل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَرَهِمَ مَعُدُودَةٍ ﴾ [يوسف: ٢٠]. م

(٣) قولُها: «قبل أن يَنزع إلى أهله»: (يقال: نَزَع إلى أهله ينزع؛ أي: اشتاق ومال، ولذا قيل: يَنزع كيَرجِع: زِنةً ومعنىً).
 وقولُه: «فيتزوَّدُ»: (بالرَّفع؛ أي: فيَجيءُ أهلَه ويأخذ زادَه، «لذلك»؛ أي: لتعبُّده اللَّيالي ذوات العدد).

وقولُه: «فيتزوَّد لمثلها»؛ (أي: لمثل تلك اللَّيالي، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ أخذَ الزَّاد لا يُنافي التَّوكلَ والاعتمادَ، والحاصلُ: أنَّه ﷺ استمرَّ على تلك الحال من الذَّهاب والرُّجوع).

وقولُه: «حتّى جاءه الحقُّ»؛ (أي: أمرُ الحقّ، وهو الوحيّ). كذا في «المرقاة». م

(٤) قولُه: «ما أنا بقارئِ»: (الظَّاهرُ من صنيع الشُّرَّاح أنَّ قولَه: «ما أنا بقارئ»: في كلِّ مرتبة على معنى واحدٍ، ويُمكن أنْ يقال: إنَّ «ما»: في الأولى نافيةٌ، وفي الثَّانية استفهاميَّةٌ، والباءُ زائدةٌ، أو على لغة أهل مصرَ؛ أي: أيُّ شيءٍ أنا أقرأه). وقولُه: «ما أنا بقارئِ»؛ (أي: الّذي أنا بقارئ ما هو؟، على أنَّ «ما»: موصولةٌ: مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ، والفرقُ بينَه وبينَ ما قبله في المعنى المُرام أنَّ الأوَّل استفهامُ الإنكار، وهذا استفهامُ الإعلام). كذا في «المرقاة». م

(٥) قولُه: «فغطّني»: (بالغين المعجمة وتشديد الطَّاء المهملة: ضغطني وضمَّني وعصرني).

وقولُه: «حتّى بلغ مني الجَهدَ»: (قال النَّوويُّ: الجَهد: جُوِّز فيه فتحُ الجيم وضمُّها، وهو الغايةُ والمشقَّةُ، ويجوز نصبُ الدَّال ورفعُها، فعلى النَّصب: بلغ جبريلُ في الجَهد، وعلى الرَّفع: بلغ الجَهدمني مبلَغَه وغايتَه، وقد ذكر=

الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهدَ ثُمَّ أَرسَلَنِي، فَقَالَ: اقرأ، فَقُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِقَةَ ثُمَّ أَرسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَفَرَأُ بِالشِورَبِكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْلَلْ اللَّهُ الل

وقولُها: «وأخبرها الخبرَ»؛ (أي: خبرَ ما تقدم، والجملةُ حاليَّةٌ معترضةٌ بين القول ومقوله، وهو لقد خشيت).

وقولُها: «لقد خشيت على نفسي»: (وفي «شرح مسلم» للنَّوويِّ: قال القاضي عياضٌ: ليس هو بمعنى الشَّك فيما آتاه اللهُ تعالى، لكنَّه ربَّما خشيَ أنَّه لا يَقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يَقدر على حمل أعباء الوحي فتزهَقَ نفسُه). كذا في «المرقاة». م

- (٢) قولُها: «وتحمِل الكَلَّ»: (وهو ما لا يُستقلُّ بأمره، وقد يُعبَّر عنه بالثَّقيل، والمعنى: أنَّك تحمل مُؤنة الكلِّ، ويَدخل في حمل الكلِّ: الإنفاقُ على الضَّعيف واليتيم والأرامل، والعيال من النِّساء والرِّجال). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُها: «تَكسِب المعدومَ»؛ (والمعنى: تُحصِّل المالَ للخير، أو تعطي المحتاجَ، فكأنَّ الفقيرَ معدومٌ في نفسه، أو في نظر الغنيِّ). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُها: «وتُعين على نوائب الحقّ»؛ (أي: الحوادثِ الجاريةِ على الخلق بتقدير الحقّ؛ أي: يَناب فيها، وقيل: النّوائبُ: جمعُ النَّائبة، وهي الحادثةُ، وإنّما أُضيفت إلى الحقّ؛ لأنَّ النَّائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشّرّ). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُها: «اسمعْ من ابن أخيك»: (وهذا بطريق المجاز، كقولهم: يا أخا العرب، وقال شارحٌ: إنَّما قالت ذلك على سبيل التعظيم، لا على سبيل الحقيقة).

وقولُه: «يا ليتني فيها»؛ أي: في أيَّام النُّبوَّة).

وقولُه: «جَذَعًا»: (بفتح الجيم والذَّال المعجمـة؛ أي: جلـدًا شابًّا قويًّا؛ حتّى أُبالغَ في نصرتك، بمنزلـة الجَذع من=

<sup>=</sup> الوجهين ـ أعني: نصبَ الدَّال وفتحَها ـ صاحبُ «التَّحرير»). التقطته من «اللَّمَعات» و «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «فرجع بها»؛ أي رجع النَّبيُّ ﷺ بالآيات.

ابنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيَتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيَتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذ يُخرِجُكَ قَومُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَ مُخرِجِيَّ هُم؟» قَالَ: نَعَم، لَم يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِن يُدرِكنِي يَومُكَ أَنصُركَ نَصرًا مُؤَذَّرًا. ثُمَّ لَم يَنشَب وَرَقَةُ أَن تُوفِيً، وَفَتَرَ الوَحِيُ، مَتَّفَقٌ عليه (۱).

وزاد البخاريُّ (٢): حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فيمَا بَلَغَنَا - (٣) حُزِنًا غَدَا مِنهُ مِرَارًا كَي يَتَرَدَّى مِن رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّمَا أُوفَى بِذِروَةِ جَبَلٍ لِكَي يُلقِيَ مِنهُ نَفسَهُ؛ تَبَدَّى لَهُ جِبرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَيَسكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَفسُهُ (١).

الخيل، وهو ما دخلت في السَّنة النَّالثة، فالجَذعُ في الأصل للدَّوابِّ، وهنا استعارةٌ، ونصبُه بإضمار «كنت»).
 وقولُه: «يا ليتني أكون حيًّا»؛ (أي: وإنْ لم أكن قويًّا).

وقولُه: «أو مخرجيَّ هم؟»: (والاستفهامُ للاستعلام على وجه التَّعجُّب من هذا الإقدام لتأكيد المرام.

وقولُه: «مؤزَّرًا»: بتشديد الزَّاي المفتوحة: البالغُ في القوَّة من الإزر، وهو القوَّةُ، قلت: ومنه قولُه تعالى: ﴿ ٱشْدُدْ بِهِ عَــ الْمَرْقَاقُ». م أَزْرِي ﴾ [طه: ٣١]). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: بدء الوحي، ب: كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله، ح: (٣)، ومسلمٌ نحوَه، ك: الإيمان، ب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح: (٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: التَّعبير، ب: أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرُّؤيا الصَّالحةُ، ح: (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فيما بلغنا»؛ (أي: من الأحاديث الدَّالة على حزنه، وهو معترضٌ بين الفعل ومصدره المنصوب على أنَّه مفعولٌ مطلقٌ؛ أعني: «حُزنًا»: بضمَّ فسكونٌ، ويجوز فتحُهما؛ أي: حُزنًا عظيمًا من صفته أنَّه «غدا»؛ أي: ذهب في الغُدوة «منه»؛ أي: من أجل الحزن، أو من جهة فتور الوحي).

وقولُه: «كي يَتردَّى»؛ (أي: يَسقطَ).

وقولُه: «أوفى»؛ (أي: وصل ولحِق). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) وفي «المرقاة» [٩/ ٣٧٣٠]: (استدلَّ الحنفيَّةُ بهذا الحديث على أنَّه «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست بقرآنٍ في أوائل السُّور؛ لكونها لم تُذكر هنا). م

٧٠٧٥ وَعَن جَابِرٍ هِذَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِهُ يُحَدِّثُ عَن فَترَةَ (١) الوَحيِ قَالَ: «فَبَينَا أَنَا أَمشِي سَمِعتُ صَوتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرسِيٍّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ، فَجِئتُ أَهلِي فَقُلتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُونِي، السَّمَاءِ وَالأَرضِ، فَجِئتُ أَهلِي فَقُلتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُونِي، فَوَيتُ إِلَى الأَرضِ، فَجِئتُ أَهلِي فَقُلتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي الوَحيُ فَأَهْبُرَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّمَدَرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّمَدَرُ اللهُ مَعْرَدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيه اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْرَدُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّٰهُ اللّهُ مَعْرَدُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٧٠٧٦ عَن يَحيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبِدِ الرَّحمَنِ عَن أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرآنِ، قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهُ عَلَقَ ﴾ [العلق: ١] فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلَتُ عَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهُ عَلَقَ ﴾ [العلق: ١] فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلَتُ جَابِرَ بِنَ عَبِدِ اللهِ عَلَى عَن ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ. فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْ يَ هَبَطَتُ فَنُودِيتُ، فَنَظُرتُ عَن يَمِينِي فَلَم أَرَ شَيئًا، وَنَظَرتُ عَن يَمِينِي فَلَم أَرَ شَيئًا، وَنَظَرتُ عَن شِمَالِي فَلَم أَرَ شَيئًا، وَنَظَرتُ أَمَامِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ خَلْفِي فَلَم أَرُ شَيئًا، وَنَظَرتُ عَن شِمَالِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ أَمَامِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ عَن شِمَالِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ أَمَامِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ عَن شِمَالِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ أَمَامِي فَلَم أَرْ شَيئًا، وَنَظَرتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قولُه: «عن فترة الوحي»؛ (أي: انقطاعِه أيَّامًا، ثمَّ حصولِه متتابعًا).

وقولُه: «فجُئِثت»: (بضمِّ جيم وكسر همزٍ وسكون مثلَّثةٍ؛ أي: فزِعت وخفت).

وقولُه: «حتّى هَوَيت»: (بفتح الواو؛ أي: سقطت ونزلت).

وقولُه: «فأنذر»؛ (أي: فأعلم النَّاسَ بالتَّخويف عن العذاب، وبشِّر المؤمنين بأنواع الثَّواب، فهو من باب الاكتفاء والاقتصار على الإنذار بناءً على غلبة الكفَّار، وعموم الفُجّار). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّفسير، ب: قوله: «والرِّجز فاهجر»، ح: (٤٩٢٦)، ومسلمٌ: الإيمان، ب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح: (٤٠٦).

<sup>«</sup>فَجُئِثت»: رُعبت، وفي نسخة: «فجَثَثت»: أي سقطت وهَوَيت.

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «شهرًا»: (فيه إشعارٌ بأنَّ أيّام الفترة كانت شهرًا).
 وقولُه: «جِواري»: بكسر الجيم؛ (أي: مجاورتي واعتكافي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فرفعت رأسي فرأيت شيئًا»: (وقد سبق عن جابرٍ أيضًا أنَّه سمع رسولَ الله عَلَيْ يُحدِّث عن فترة الوحي قال: «فبينا أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء، فرفعت بصري، فإذ الملك الّذي جاءني بحِراءٍ» الحديث، فهو صريحٌ بأنَّ=

رَأْسِي فَرَأْيتُ شَيئًا، فَأَتَيتُ خَدِيجَةَ فَقُلتُ: دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: وَذَلْكُ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: وَذَلْكُ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: وَذَلْكُ مَنْ قُلْ عَلَيه (٢).

وقال عليٌّ القاريُّ ـ رحمه الله الباري ـ: «المرقاة: ٩/ ٣٧٣٠: الظَّاهرُ أنَّ «اقرأ» (٣): أوَّلُه الحقيقيُّ، وهو بعد فترة الوحي الإلهيِّ.

٧٠٧٧ ـ وَعَن عَائِشَة ﷺ أَنَّ الحَارِثَ بنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ يَأْتِينِي مِثلَ صَلصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ،

<sup>=</sup> مرادَه الأوَّل الإضافيُّ. كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّفسير، ب: قوله: ﴿وَالرُّحْزَفَاهَجُرُ﴾، ح: (٤٩٢٤)، ومسلمٌ: الإيمان، ب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح: (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّفسير، ب: قوله: ﴿ وَيُلَكَ فَطَقِرَ ﴾ ح: (٤٩٢٥)، ومسلمٌ: الإيمان، ب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح: (٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أنَّ «اقرأ» أوَّلُه الحقيقيُّ»؛ (ولذا قال بعضُ المحقَّقين: قولُ مَن قال: إِنَّ أَوَّلَ ما نزل ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلمُنَّرِّ ﴾ ضعيفٌ، والصَّوابُ أنَّ أوَّلَ ما نزل على الإطلاق ﴿ آقَراْ إِاسِّر رَكِ ﴾ ، كما صرَّح به في حديث عائشة ، وأمَّا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلمُنَّرِّ ﴾ فكان نزولُها بعدَ فترة الوحي ، كما صرَّح به في رواية الزُّهريِّ عن جابرٍ ، ويدلُّ عليه قولُه: وهو يُحدِّث عن فترة الوحي إلى أنْ قال: «فأنزل اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلمُنَرِّرُ ﴾ »، وقال النَّوويُّ: وقولُ من قال من المفسِّرين: إنَّ أوَّلَ ما نزل الفاتحةُ فباطلٌ ، وفيه بحثٌ ؛ لأنَّه يُمكن أنْ يقالَ: مرادُه أوُّلُ سورة نزلت بكمالها، أو أوَّلُ سورة بالمدينة على القول بأنَّها مدنيَّةٌ ، ويؤيِّده قولُه: «وذلك » ؛ أي: نزولُ المدِّثر ، «قبل أن تُفرضَ الصَّلاة المتوقّفِ صحَّتُها أو كمالُها على قراءة الفاتحة ، واللهُ أعلمُ ). كذا في «المرقاة» . م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أحيانًا يأتيني مثلَ صلصلة الجرس»: (قال التُّوربشتيُّ: هذا حديثٌ يُغالط فيه أبناءُ الضَّلالة، ويتَّخذونه ذريعةً إلى تضليل العامَّة وتشكيكهم، وهو حتُّ أبلجُ، ونورٌ يَتوقَّد من شجرةٍ مباركةٍ، يكاد زيتُها يُضيء، ولو لم تمسسه نارٌ، لا يَغلَط فيه إلاّ من أعمى اللهُ عينى قلبه، وجملةُ القول في هذا الباب أنْ نقولَ: كان النَّبَيُ عَلَيْ معنيًّا بالبلاغ،=

فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَد وَعَيتُ عَنهُ مَا قَالَ، وَأَحيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»، قَالَت عَائِشَةُ: وَلَقَد رَأَيتُهُ يَنزِلُ عَلَيهِ الوَحيُ فِي اليَومِ الشَّدِيدِ البَردِ، فَيَفْصِمُ عَنهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، مَتَّفَقٌ عليه (۱).

مهيمنًا على الكتاب، مكاشفًا بالعلوم الغيبيَّة، مخصوصًا بالمسامرات القلبيَّة، وكان يَتوفَّر على الأمَّة حصَّتَهم بقدر الاستعداد، فإنْ أراد أنْ يُسَهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم؛ صاغ لها أمثلةً من عالم الشَّهادات ليعرفوا ممّا شاهدوه ما لم يُشاهدوه، فلمّا سأل الصَّحابيُ عن كيفيَّة الوحي، وكان ذلك من المسائل العويصة، والعلوم الغريبة التي لا يُكشف نقابُ التَّعري عن وجهها لكلِّ طالب ومتطلِّب، وعالم ومتعلِّم؛ ضرب لها في الشَّاهد مثلًا بالصوت المتدارَك الذي يُسمع ولم يُفهم منه شيءٌ تنبيهًا على أنَّ أنباءَها يَرد على القلب، في لبسة الجلال وأبّهة الكبرياء، فتأخذ هيبةُ الخطاب حين ورودها بمجامع القلب، ويُلاقي في ثقل القول ما لا علمَ له بالقول مع وجود ذلك، فإذا سُرِّي عنه؛ وجدَ القولَ المنزَّلَ هنا ملقى في الرَّوع، واقعًا موقعَ المسموع، وهذا معنى قولِه: «فينُقصم عنّي وقد وعيت»، ومعنى «يُغصم»: يُقلع عنّي كربُ الوحي، شبَّهه بالحمّى إذا فُصمت عن المحموم، ويقال: أفصم المطرُ؛ أي: أقلع، وهذا الضَّربُ من الوحي شبيه بما يُوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرةَ عن النَّبيِّ ﷺ، قال: "إذا قضى اللهُ في السَّماء أمرًا ضربت الملائكة بأجنحتها خضَعانًا لقوله، كأنَّها سلسلةٌ على صفوان، ف ﴿ إِنَا فَرَعَ عَن قُلُوبِهِ مَن الوَّرِي مَن الوَّرِي شبية بما يُوحى الله الملائكة على صفوان، ف ﴿ إِنَا فَرَعَ مَن قُلُوبِهِ مَن اللهُ في النَّهُ مَا المَن قالَ المَرْعُ مَن قَلُول المَنْ قَلُول المَنْ قَلُ المَنْ مَن الوَّرِي شبية بما يُوحى الله الملائكة على صفوان، فـ ﴿ إِنَا فَرَعَ مَن قُلُولُ المَنَّ وَقُلُ المَنْ المَن المَنْ المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن اللهُ في المَن قال المن قال المَن قال المن قال المَن قال المناسكة على عالم المناسلة المن المن المناسكة المَن عن المُ

(هذا وقد سبق لنا من حديث عائشة: أنَّ الوحيَ كان يَأتيه على صفتين: أوَّلُهما أشدُّ من الأخرى، وذلك لأنَّه كان يُردُّ فيها من الطبّاع البشريَّة إلى الأوضاع الملكيَّة، فيُوحى إليه كما يُوحى إلى الملائكة على ما ذكر في حديث أبي هريرة، وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والأُخرى يُردُّ فيها الملك إلى شكل البشر وشاكلته، فكانت هذه أيسرُ، وقال الطّبييُّ: لا يَبعد أنْ يكونَ هناك صوتٌ على الحقيقة متضمِّن للمعاني، مدهشٌ للنفس؛ لعدم مناسبتها إيَّاه، ولكنَّ القلب للمناسبة يَشرب معناه، فإذا سكن الصَّوتُ أفاق النَّفسُ، فحينتذ يَتلقى النَّفسُ من القلب ما أُلقي إليه، فيعي على أنَّ العلمَ بكيفيَّة ذلك من الأسرار الّتي لا يُدركها العقلُ، في شرح مسلم، قال القاضي عياضٌ: إنَّ ما جاء مثلَ ذلك مجرىً على ظاهره، وكيفيَّة ذلك وصورتُه ممّا لا يعلمه إلّا اللهُ سبحانه ومَن أطلعه اللهُ على شيء من ذلك من ملائكته ورسله، ما يَتأوَّل هذا ويُحيله عن ظاهره إلّا ضعيفُ النَّظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشَّريعةُ، ودلائلُ العقول لا تُحيله). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: بدء الوحي، ب: كيف كان بدء الوحي، ح: (٢)، ولمسلم معناه، ك: الفضائل، ب: طيب=

٧٠٧٨ ـ وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أُنزِلَ عَلَيهِ الوَحيي كُرِبَ(١) لِذَلِكَ وَجَهُهُ ١٠٠٠.

وفي رواية: نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصحَابُهُ رُؤُوسَهُم، فَلَمَّا أُتلِيَ عَنهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، رواه مسلم (٣٠).

٧٠٧٩ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّى اَبَنِي فِهِمٍ، يَا بَنِي عَدِيًّ » ـ لِبُطُونِ قُرَيشٍ ـ حَتّى اجتَمَعُوا النَّبِيُ عَلَي الرَّجُلُ إِذَا لَم يَستَطِع أَن يَخرُجَ، أَرسَلَ رَسُولًا لِيَنظُرَ: مَا هُو؟ فَجَاءَ أَبُو لَهَ مِ وَقُريشٌ، فَقَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَم يَستَطِع أَن يَخرُجُ ( عَلَى رَسُولًا لِيَنظُر: مَا هُو؟ فَجَاءَ أَبُو لَهَ مِ وَقُريشٌ، فَقَالَ: (أَرَأيتكُم إِن أَخبَر تُكُم أَنَّ خيلًا تَخرُجُ ( عَن سَفحِ هَذَا الجَبَلِ، وفي رواية: أَنَّ خيلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيكُم، أَكْنتُم مُصَدِّقِيَّ ؟ » قَالُوا: نَعَم، مَا جَرَّبنَا عَلَيكَ إِلَّا صِدقًا، قَالَ: (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذَابٍ عَلَيكُم، أَكْنتُم مُصَدِّقِيَّ ؟ » قَالُوا: نَعَم، مَا جَرَّبنَا عَلَيكَ إِلَّا صِدقًا، قَالَ: (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذَابٍ عَلَيكُم، أَكْنتُه مُصَدِّقِيَّ ؟ » قَالُوا: نَعَم، مَا جَرَّبنَا عَلَيكَ إِلَّا صِدقًا، قَالَ: (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذَابٍ شَويرَ اللّه بَائِلَ اليَومِ، أَلِهَ ذَا جَمَعَتَنَا؟ فَنَزَلَت: ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبَ ۞ مَا أَفْنَى عَلَي عَلَى اللّهُ فَقَالَ أَبُو لَهُ مِن اللّه وَالمَد: ﴿ وَمَاكَ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا جَمَعَتَنَا؟ فَنَزَلَت: ﴿ وَمَاكَ يَدَالُ لَكُ سَائِرَ اليومِ، أَلِهَ لَنَا جَمَعَتَنَا؟ فَنَزَلَت: ﴿ وَبَتَ يَدَا أَلِى لَهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا حَمَعَتَنَا؟ فَنَزُلُت: ﴿ وَمَاكَ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَلْكُولُ الْ عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَقَ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَا عَلَالُهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَيْكُولُكُمْ اللّهُ لَا عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقولُه: «بين يدَي عذاب شديد»: (وهو إمَّا في الدُّنيا، أو في الآخرة). كذا في «المرقاة». م

<sup>=</sup> عرق النَّبيِّ ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي، ح: (٦٠٥٩).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «كرِب لذلك»: الكَربُ والكُربةُ: الغمُّ الذي يأخذ بالنَّفس، يقال: كرَبَه الغمُّ. وقولُه: «فلمّا أُتلي»: (هو المشهورُ في النَّسخ، وفُسِّر بأنَّ معناه: ارتفعَ عنه الوحي، وفي بعض نسخ مسلم: «أُجلي»: بالجيم، وفي بعضها: «انجلى»؛ والمعنى: أُزيل عنه الوحيُ وزال، وفي رواية «شرح السُّنَّة»: «فلمّا أُقلع»: قيل: صوابُه: «فلمّا أُتلي عنه» قاله السيد). م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: عرق النَّبيِّ عَلَيْهُ في البرد، ح: (٦٠٦٠).

 <sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: عرق النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم، ح: (٦٠٦١).

 <sup>(</sup>٤) قولُه: «تَخرج»؛ (أي: تَظهر).
 وقولُه: «من سَفح هذا الجبل»؛ (أي: من ناحيته).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ الرَّوايةُ الأولى، ك: التَّفسير، ب: تفسير سورة ﴿تَبَتْ يَكَا آبِي لَهَبٍ ﴾، ح: (٩٧١)، والثَّانيةُ، ك: التَّفسير، ب: الشُّعراء ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِ ﴾، ح: (٤٧٧)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِ ﴾، ح: (٥٠٨).

٧٠٨٠ وَعَن عَبدِ اللهِ بِنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَائِمٌ يُصَلِّي عِندَ الكَعبَةِ وَجَمعُ قُريشٍ فِي مَجَالِسِهِم، إِذ قَالَ قَائِلٌ مِنهُم: أَيْكُم يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلانٍ، فَيَعمِدُ إِلَى فَرثِهَا (١) وَدَمِهَا وَسَلاهَا، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَينَ كَتِفيهِ، فَانبَعَثُ أَشْقَاهُم، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَضَعَهُ بَينَ كَتِفيهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَاجِدًا (٢)، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعضُهُم إِلَى بَعضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانطَلَقَ مُنطَلِقٌ بَينَ كَتِفيهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَاجِدًا حَتَّى مَالَ بَعضُهُم إِلَى بَعضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانطَلَقَ مُنطَلِقٌ لِي فَاطِمَةَ هُمْ، فَأَقبَهُ عَنهُ، وَأَقبَلَت عَليهِم تَسُبُّهُم، فَلَمَّا وَلَى فَاطِمَةَ هُمْ، فَأَقبَهُ عَنهُ، وَأَقبَلَت عَليهِم تَسُبُّهُم، فَلَمَّا وَسَعَدُ (٣) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِم الصَّلاةَ،

(قلت: ورد بأنَّه لو كمان كذلك لأخبره جبريلُ، فإنَّ الصَّلاة مع النَّجاسة لا تصحُّ، ولا بمدَّ من البيان في مثمل ذلك،=

<sup>(</sup>١) قولُه: «فرثِها»: (وهو السِّرجِينُ ما دام في الكُرش على ما في الصَّحاح، والضَّميرُ إلى الجَزور؛ فإنَّه وإنْ كان يُطلق على الذَّكر والأُنثى، إلّا أنَّ اللَّفظة مؤنثةٌ، يُقال: هذه الجَزور وإنْ أردت ذكرًا). كذا في «النهاية».

وقولُه: «وسَلاها»: (بفتح السِّين وتخفيف اللام: هو الجِلد الرَّقيق الذي يَخرج فيه الولدُ من بطن أمَّه ملفوفًا فيه). وقولُه: «إلى فاطمة»: (وهي صغيرةٌ؛ فإنَّها وُلدت وعمره ﷺ إحدى وأربعونَ سنةً على ما في «المواهب»).

وقولُه: «تَسبُّهم»؛ (أي: تَشتُمهم وتَلعنُهم، وهم ساكتون عنها؛ لصغرها، ولعلَّ هذا هو السَّببَ في أنَّ غيرَها ما أقدم على هذا الفعل؛ لِما كان عسى أنْ تثورَ الفتنةُ المؤديَّةُ إلى القتال بين القبائل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) وفي «المرقاة» [٩/ ٣٧٣٩]: (فإنْ قيل: كيف استمرَّ في الصَّلاة مع وجود النَّجاسة على ظهره؟ قلنا: كان هذا الصَّنيعُ منهم قبلَ تحريم الأشياء من الفَرث والدَّم وذبيحة أهل الشِّرك، فلم تكن تَبطُل الصَّلاةُ بها، كالخمر كانت تُصيب ثيابَهم قبل تحريمها). م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فلمَّا قضى رسول الله ﷺ الصَّلاة»: (وفي «شرح مسلم» للنوويِّ: فإن قيل: كيف استمرَّ في الصَّلاة مع وجود النَّجاسة على ظهره؟، أجاب القاضي عياضٌ: بأنَّ ليس هذا بنجسٍ؛ لأنَّ الفَرثَ ورطوبة البدن طاهران، وإنَّما النَّجسُ الدَّمُ، وهو مذهبُ مالكِ ومَن وافقه مِن أنَّ روثَ ما يُؤكل لحمُه طاهرٌ، ومذهبُنا ومذهبُ أبي حنيفة أنَّه نجسٌ، وهذا اللّذي قاله القاضي ضعيفٌ؛ لأنَّ هذا السَّلا يَتضمَّن النَّجاسةَ من حيث إنَّه لا ينفكُ عن الدَّم، فهي الغالبُ، ولأنَّه ذبيحةُ عُبَّاد الأوثان، قلت: يعني على تقدير أنْ تكون مذبوحة، وإلّا فميتةٌ نجسةٌ اتّفاقًا، وكان النوويُّ غفل عن التَّصريح في الحديث بذكر الدَّم حتى تعلَّق بأن السَّلا لا ينفكُ عن الدَّم غالبًا، ثم قال: والجوابُ المرضيُّ: أنَّه ﷺ لم يَعلم ما وُضع على ظهره، فاستمرَّ في سجوده استصحابًا للطَّهارة).



وقال في «اللَّمَعات»: (واستُشكل الحديثُ بأنَّه كيف استمرَّ عَلَيْ في الصَّلاة مع إصابة النَّجاسة على ظهره، وأجيب أوَّلا: بأنَّ الفَرثَ طاهرٌ عند مالك ومَن وافقه، وإنَّما النَّجسُ الدَّمُ، وتُعقِّب بأنَّ الفَرثَ لم يَتفرَّد، بل كان مع الدَّم، وثانيًا: بأنَّ الفَرثَ والدَّم كانا داخلين تحت السَّلا، وجلدةُ السَّلا طاهرةٌ، وتُعقِّب بأنَّه ذبيحةُ مشرك، وأُجيب بأنَّ ذلك قبل تحريم ذبائحهم، وقال النَّوويُّ: الجوابُ المرضيُّ: أنَّه عَلَي لم يَعلم ما وُضع على ظهره فاستمرَّ في سجوده؛ استصحابًا لأصل الطهارة، وتُعقِّب بأنَّه ينبغي أنْ يُعيدوه بعد العلم، فأجابَ الشَّافعيَّةُ بأنَّ الإعادة إنّما تجب في الفريضة، فإنْ ثبت أنَّها كانت فريضةً، فالوقتُ موسَّعٌ، فلعلَّه أعاده، وهذا هو الجوابُ عند الحنقيَّة). م

- (۱) قولُه: «عليك بقريش»: (الباءُ زائدةٌ، و«عليك»: اسمُ فعل؛ فالمعنى: خذهم أخذًا شديدًا). وقولُه: «إلى القَليب»: (وهو البئرُ قبل أنْ تُطوى).
- وقولُه: «قَليبِ بدرٍ»: (بالجرِّ على البدليَّة، ويَجوز رفعُه ونصبُه، ثم بدر: اسمُ موضع معروف، وقيل: هو اسمُ رجل كان صاحبَ ذلك الموضع). كذا في «المرقاة». م
- (٢) قولُه: "لقد رأيتهم صَرعى": (قال العسقلانيُّ: قد استُشكل عدُّ عُمارةَ في المذكورين؛ فإنَّه لم يُقتل ببدر، بل ذكر أصحابُ المغازي أنَّه مات بأرض الحبشة، والجوابُ أنَّ كلامَ ابن مسعود محمولٌ على الأكثر، ويَدلُّ عليه عقبةُ بنُ أبي مُعيَط؛ إنَّما قُتل صبرًا بعد أنْ رجعوا عن بدر، وأميةُ بنُ خلف لم يُطرح في القليب كما هو، بل مقطَّعًا). كذا في "المرقاة". م
- (٣) قولُه: «وأتبع أصحابُ القليب لعنة»: (قال العسقلانيُّ: جملةُ «وأتبع ... إلخ»: يَحتمل أنْ تكونَ من تمام الدُّعاء الماضي، فيكون فيه علمٌ عظيمٌ من أعلام النُّبوَّة، ويَحتمل أنْ يكونَ قاله ﷺ بعد أنْ أُلقوا في القليب). كذا في «المرقاة». م

<sup>=</sup> فالجوابُ الصَّوابُ ما في «شرح السُّنَة»: قيل: كان هذا الصَّنيعُ منهم قبل تحريم الأشياء من الفَرث والدَّم، وذبيحة أهل الشِّرك فلم تكن تَبطل الصَّلاةُ بها، كالخمر كانت تُصيب ثيابَهم قبل تحريمها، قال الطّيبيُّ: ولعلَّ ثباتَه على ذلك كان مزيدَ الشَّكوى، وإظهارًا لِما صنع أعداءُ الله برسوله ﷺ؛ ليأخذَهم أخذًا وبيلًا؛ ولذا كرَّر الدُّعاءَ ثلاثًا). كذا في «المرقاة».

متَّفَقُ عليه(١).

٧٠٨١ وَعَن عَائِشَة هِ أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل أَتَى عَلَيكَ يَومٌ كَانَ أَشَدٌ مِن يَومٍ أُحُدِ؟ فَقَالَ: «لَقَد لَقِيتُ (٢) مِن قَومِكِ وَكَانَ أَشَدٌ مَا لَقِيتُ مِنهُم يَومَ العَقَبَةِ، إِذ عَرَضَتُ نَفْسِي عَلَى ابنِ عَبِدِ يَالِيلَ بنِ عَبِدِ كُلالٍ فَلَم يُجِبنِي إِلَى مَا أَرَدتُ، فَانطَلَقتُ وَأَنَا مَهمُومٌ عَلَى وَجِهِي، فَلَم أَستَفِق إِلَّا بِقَرنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفعتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَد أَظَلَّتنِي فَنظرتُ فَإِذَا فِيهَا جِبرِيلٌ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الله هَ قَد سَمِعَ قُولَ قُومِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئتَ فِيهِم، قَالَ: «فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قُولَ قُومِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الجِبَالِ وَقَد بَعَثَنِي رَبُّكَ الجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَد سَمِع قُولَ قُومِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الجِبَالِ وَقَد بَعَثنِي رَبُّكَ الجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهُ قَد سَمِع قُولَ قُومِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الجِبَالِ وَقَد بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْتِي : «بَل أَرجُو اللّهُ وَيُعِيَّةٍ: «بَل أَرجُو

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الصَّلاة، ب: المرأة تطرح عن المصلّي شيئًا من الأذى، ح: (٥٢٠)، واللَّفظ له إلّا ما بين المعكوفَين فزاده مسلمٌ، ك: الجهاد، ب: ما لقي النَّبُّ ﷺ من أذى المشركين، ح: (٤٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لقد لقيت من قومكِ»؛ (أي: ما هو أشدُّ من يوم أحد، ولقيت من قومك ما لقيت: فحذف المفعولَ المبهمَ؛ ليَذهبَ الوهمُ كلَّ المذهب في الفهم).

وقولُه: «وكان أشدَّ ما لقيت منهم يومَ العقبة»: قال شارحٌ: أشدَّ بالنَّصب: خبرُ كان، «وما لقيت منهم» في محل الرَّفع: اسمُه «ويومَ العقبة»: ظرف «لقيت»، والتَّقديرُ: وكان ما لقيته منهم يومَ العقبة.

وقولُه: «ابنِ عبد ياليل»: هو من أكابر أهل الطَّائف).

وقولُه: «فانطلقت وأنا مهمومٌ»: (جملةٌ حاليَّةٌ معترضةٌ بين الفعل ومتعلَّقه، وهو قولُه: «على وجهي»؛ أي: فذهبت مهمومًا على جهتي، قال الطّيبيُّ؛ أي: فانطلقت حَيران هائمًا، لا أدري أين أتوجَّه من شدَّة ذلك الغمِّ، وصعوبة ذلك الهمِّ).

وقولُه: «قَرن الثَّعالب»: (والقَرن: جبلٌ، وقَرنُ الثَّعالب: جبلٌ بعينه بين مكَّةَ والطَّائف).

وقولُه: «قد أظلَّتني»؛ (أي: بالزِّيادة على العادة).

وقولُه: «بأمرك»؛ (أي: بشأنك).

وقولُه: «الأخشبَين»: (وهما جبلان يضافان إلى مكَّةَ مرَّةً وإلى منىّ أُخرى، هما واحدٌ ذكره شارحٌ).

وقولُه: «بل»؛ (أي: لا أُريد ذلك وإن استحقُّوا لكفرهم، بل أرجوا... إلخ). كذا في «المرقاة». م



أَن يُخرِجَ اللهُ مِن أَصلَابِهِم مَن يَعبُدُاللهَ وَحدَهُ لا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا»، متَّفقٌ عليه(١).

٧٠٨٢ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُسِرَت رَبَاعِيَتُهُ (٢) يَومَ أُحُدٍ، وَشُحَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسلُتُ الدَّمَ عَنهُ، وَيَقُولُ: «كَيفَ يُفلحُ قَومٌ! شَجُّوا نَبِيَّهُم، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ»، رواه مسلمٌ (٣).

٧٠٨٣ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَومٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ، يُشِيرُ (١) إِلَى رَبَاعِيَتِهِ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُل يَقتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ»، متَّفقٌ عليه (٥).



<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: ما لقى النَّبِيُّ عَلَيْةٍ من أذى، ح: (٤٦٥٣).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «رَباعيَته»: بفتح الرَّاء وتخفيف التحتيَّة على وزن الثَّمانية: السِّنُّ الَّذي بين الثَّنيَّة والنَّاب، وكانت الرَّباعيَةُ
 المكسورةُ هي السُّفلي من الجانب الأيمن).

وقولُه: «يَسلُت»: (بضمِّ اللام؛ أي: يُزيل، وعن الزُّهريِّ أنَّه ضُرب وجهُ رسول الله ﷺ يومَ أحد بالسَّيف سبعين ضربة، وقاه اللهُ شرَّها كلَّها، ذكره السُّيوطيُّ في «حاشية البخاريِّ»، ولعلَّ وجهَه حصولُ المشاركة له مع السَّبعين من الشُّهداء، إلّا أنَّ اللهُ عصمه لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وإنَّما حصل له بعضُ الأثر من الشَّجُّ والكسر؛ لتحقيق النُّواب والأجر). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: غزوة أحد، ح: (٤٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يُشير إلى رَباعيَته»: (حالٌ من «رسول الله»، وعاملُه «قال»: وقع مفسِّرًا لمفعول «فعلوا» هذا).
وقولُه: «اشتدَّ غضبُ الله على رجل»: (لعلَّ حذفَ العاطف بين الفصلين للإشارة إلى أنَّهما حديثان مستقلان جمع
بينهما الرَّاوي، ويُؤيِّده تكرارُ «اشتدَّ غضبُ الله»، أو للإشعار بأنَّ كلَّا منهما يَستحقُّ ما ذكر؛ دفعًا لتوهُّم الاشتراك،
ولم يأت بـ«أو»: كيلا يُظنَّ الشَّكُّ، والّذي قتله رسولُ الله ﷺ هو أُبيُّ بنُ خلف، قال النَّوويُّ: وقولُه: «في سبيل الله»:
احترازٌ عمَّن يَقتله في حدِّ أو قصاصِ؛ لأنَّ مَن يقتله في سبيل الله كان قاصدا له ﷺ). كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: ما أصاب النَّبيُّ ﷺ من الجراح يوم أحد، ح: (٤٠٧٣)، ومسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: اشتداد غضب الله على من قتله رسولُ الله ﷺ، ح: (٤٦٤٨).



٧٠٨٤ عَن أَنسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَاهُ جِبِرِيلُ عَلَيْهُ وَهُ وَ يَلَعَبُ مَعَ الغِلَمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَن قَلِيهِ، فَاستَخرَجَ القَلبَ، فَاستَخرَجَ مِنهُ عَلَقَةٌ (١)، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيطَانِ مِنكَ، ثُمَّ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَن قَلِيهِ، فَاستَخرَجَ القَلبَ، فَاستَخرَجَ مِنهُ عَلَقَةٌ (١)، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيطَانِ مِنكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسَتٍ مِن ذَهَبٍ (٢) بِمَاءِ زَمزَمَ (٣)، ثُمَّ لأَمَهُ (١)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الغِلمَانُ يَسعَونَ إِلَى

<sup>(</sup>١) قولُه: «علَقَة»: (بفتحتين؛ أي: دمًا غليظًا هو أمُّ المفاسد والمعاصي في القلب، وزبدة ما قيل فيه: إنَّه صار بهذا مقدَّسَ القلب منوَّرَه، يَستعدُّ لقَبول الوحي، ولا يَتطرق إليه هواجسُ النَّفس، ويَقطع طمعَ الشَّيطان عن إغفاله، كما يشير إليه قوله: هذا حظُّ الشَّيطان منك). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قال عليٌّ القاريُّ [المرقاة: ٩/ ٣٧٤٣]: (قولُه: «في طَست من ذهب»: لا يُنافيه حرمةُ استعماله في الشَّريعة المطهَّرة؛ إمَّا لكون الملائكة غيرَ مكلَّفين بأفعالنا، أو لوقوعه قبل تقرير الأحكام). م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «بماء زمزم»: (استُدِلَّ به على أنَّه أفضلُ مياه العالم حتّى ماءِ الكوثر، لكنَّ الماءَ الذي نبع من بين أصابعه على، فلا شكَّ أنَّه أفضلُ المياه على الإطلاق؛ لكونه من أثر يده الشَّريفة، وماءُ زمزمَ من أثر قدم إسماعيلَ المنيفة، وبونٌ بينٌ بينهما، ولأنَّ الإعجازَ الكائنَ في يده الشِّريفة على أبلغُ، نعم، قد يقال: ماءُ فمِه المباركِ أكملُ من الكلِّ ولو مُرْج بماء غيره). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لأَمَه»: (بلامٍ فهمزٌ؛ أي: أصلح موضعَ شقِّه، «وأعاده»؛ أي: القلبَ المخرجَ على ما يدلُّ عليه روايةُ الجامع السَّابقةُ «في مكانه»، والواوُ لمطلق الجمع، فلا يُنافيه أنَّ الالتئامَ بعد الإعادة).

وقولُه: «قد قُتل»؛ (لأنَّ تصوُّرَ حياته بعد شقِّ البطن ومعالجته من خوارق العادة وعلامة النُّبوَّة، وهذا الحديثُ وأمثالُه مما يجب فيه التَّسليمُ، ولا يُتعرَّض له بتأويل من طريق المجاز؛ إذ لا ضرورةَ في ذلك؛ إذ هو خبرُ صادقِ مصدوقِ عن قدرة القادر).

وقولُه: «منتقعُ اللون»: (قال التُّوربشتيُّ: يقال: انتقع لونُه؛ إذا تغيَّر من حزنٍ أو فزع). كذا في «المرقاة». م

أُمِّهِ ـ يَعنِي ظِئرَهُ ـ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَد قُتِلَ، فَاستَقبَلُوهُ وَهُوَ مُنتَقِعُ اللَّونِ»، قَالَ أَنسٌ: "وَقَد كُنتُ (١) أَرَى أَثَرُ ذَلِكَ المِخيَطِ فِي صَدرِهِ»، رواه مسلمٌ (٢).

٥٨٠٧ ـ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: انشَقَّ (٣) القَمَرُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِرقتَينِ، فِرقةً فَوقَ

وقوله: «المِخيطِ»: (بكسر الميم؛ أي: الإبرة). كذا في «المرقاة». م

(وفي «شرح مسلم» للنَّوويِّ: قالوا: إنَّما هذا الانشقاقُ حصل في اللَّيل، ومعظمُ النَّاس نيامٌ غافلون، والأبواب مغلقةٌ، وهم متغطُّون بثيابهم، وقلَّ من يَتفكَّر في السَّماء وينظر إليها).

(وفي «شرح السُّنَة»: هذا شيءٌ طلبه قومٌ خاصٌ، على ما حكاه أنسُ، فأراهم ذلك ليلا، وأكثرُ النَّاس نيامٌ، ومستكنون بالأبنية في البراري والصَّحراء، وقد يَتَفق أنْ يكونوا مشاغيلَ في ذلك الوقت، وقد يُكسف القمرُ، فلا يشعر به كثيرٌ من النَّاس؛ أي: مع أنَّه قد يَمتدُّ، وإنَّما كان ذلك قدرًا للَّحظة الّتي هي مدركُ البصر، ولو دامت هذه الآيةُ حتّى يَشترك فيها العامَّةُ والخاصَّةُ، ثمَّ لم يُؤمنوا؛ لاستوجبوا الهلاك، فإنَّ من سنَّة الله تعالى في الأمم قبلَنا، أنَّ نبيَّهم كان إذا أتى بآية عامَّة يُدركها الحسُّ فلم يُؤمنوا؛ أهلكوا، كما قال تعالى في المائدة: ﴿إِنِّ مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن نبيَّهم كان إذا أتى بآية عامَّة يُدركها الحسُّ فلم يُؤمنوا؛ أهلكوا، كما قال تعالى في المائدة: ﴿إِنِّ مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُمُّ مَنَ عَلَى اللهُ هذه الآية للعامَّة لهذه الحكمة، واللهُ أعلمُ. قلت: وفي نفس القضيَّة إشارةٌ إلى ذلك حيث شِقَةٌ منه فوق الجبل، وأُخرى دونه، ولا شكَ أنَّه الحكمة، واللهُ أعلمُ. قلت: وفي نفس القضيَّة إشارةٌ إلى ذلك حيث شِقَةٌ منه فوق الجبل، وأُخرى دونه، ولا شكَ أنَّه المنتفة عليه الله عليه المنتفقة إشارةٌ إلى ذلك حيث شِقَةٌ منه فوق الجبل، وأُخرى دونه، ولا شكَ أنَّه

<sup>(</sup>١) قولُه: «فكنت أرى أثرَ ذلك المِخيَطِ في صدره»: (ولعلَّ مرادَه بهذا: أنَّ أمرَ الشَّقِّ كان حسيًّا لا معنويًّا، واختُلف هل كان شقُّ الصَّدر وغسلُه مختصًّا به، أو وقع لغيره من الأنبياء أيضًا؟ وقد وقع الشَّقُّ له ﷺ مرارًا، فعند حليمةَ، ثم عند مناجاة جبريلَ عليه السَّلامُ له بغار حِراءٍ، ثمُّ في المعراج ليلةَ الإسراء).

<sup>(</sup>٢) مسلم، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسول الله عليه، ح: (٤١٤).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «انشقَ القمرٌ»: (قال الزَّجَاج: زعم قومٌ عدلوا عن القصد وما عليه أهلُ العلم: أنَّ تأويلَه أنَّ القمرَ يَنشقُ يومَ القيامة، والأمرُ بيِّنٌ في اللَّفظ بقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوَا عَايَةٌ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢]، فكيف يكون هذا يومَ القيامة؟ وقولُه: «سحر مستمر»؛ أي: مطَّردٌ يكدلُّ على أنَّهم رأوا قبلَه آياتٍ أخرَ مترادفة، ومعجزاتٍ سابقة، وقال الإمامُ فخرُ الدِّين الرَّازيُّ: إنَّما ذهب المنكر إلى ما ذهب؛ لأنَّ الانشقاق أمرٌ هائلٌ، ولو وقع لعمَّ وجهَ الأرض، وبلغ مبلغ التَّواتر، والجوابُ أنَّ الموافق قد نقله وبلغ مبلغ التَّواتر، وأمَّا المخالفُ فربَّما ذُهل أو حسب نحو الخسوف، والقرآنُ أولى دليلٍ وأقوى شاهدٍ، وإمكانُه لا شكَّ فيه؛ أي: عقلًا، وقد أخبر عنه الصَّادقُ، فيَجب اعتقادُ وقوعه، وأمّا امتناعُ الخرق والالتئام فحديثُ اللَّنَام).

الجَبَل، وَفِرقَةً دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: «اشهَدُوا»، متَّفقٌ عليه (١١).

٧٠٨٦ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَن يُرِيَهُم آيَةً (٢)، فَأَرَاهُمُ القَمَرَ شِقَّتَين، حَتَّى رَأُوا حِرَاءً بَينَهُمَا»، متَّفتٌ عليه (٣).

٧٠٨٧ ـ وَعَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَأَعرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ (٤) عَلَيَّ قَبَلَ أَن أُبِعَثَ، إِنِّي لَأَعرِفُهُ الآنَ»، رواه مسلمٌ (٥).

٧٠٨٨ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهل: هَل يُعَفِّرُ (١١) مُحَمَّدٌ وَجِهَهُ بَينَ أَظهُرِكُم؟ قَالَ

يُحجب عن بعض النَّاس ممن يَسكن من وراء الجبل، فكيف بسائر أهل الحجاز، وبقيَّةِ النَّاس مع اختلاف المطالع،
 على أنَّ إراءةَ المعجزة لقوم على ما اقترحوا \_ كناقة صالح \_ لا يَستلزم ظهورُها لغيرهم).
 وقولُه: «اشهدوا»؛ (أي: على نبوَّق). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّفسير، ب: تفسير سورة (القمر) ﴿وَانشَقَى ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَا عَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ [القمر: ٢]، ح: (٤٨٦٤)، ومسلمٌ نحوَه، ك: صفة القيامة والجنَّة والنَّار، ب: انشقاق القمر، ح: (٧٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «آيةً»؛ (أي: علامةً دالَّةً على نبوَّته). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: انشقاق القمر، ح: (٣٨٦٨)، ومسلمٌ، ك: صفة القيامة والجنَّة والنَّار، ب:
 انشقاق القمر، ح: (٧٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «كان يُسلِّم عليَّ»؛ (أي: ويقول: السَّلامُ عليك يا نبيَّ الله، كما ورد في رواية، وفيه إيماءٌ إلى أنَّه مبعوثٌ إلى كافَّة الخلق). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: فضل نسب النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، ح: (٥٩٣٩).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «هل يُعفِّر محمَّدٌ وجهَه؟»: (بتشديد الفاء المكسورة من التَّعفير: وهو التَّمريغ في التُّراب؛ أي: هل يُصلي ويَسجد على التُّراب؟ وقال الطّيبيُّ: يُريد به سجودَه على التُّراب، وإنَّما أَوثر التَّعفيرَ على السجود؛ تعنَّتا وإذلالًا وتحقيرًا).

وقولُه «بين أظهركم»؛ (أي: فيما بينكم، على أنَّ الأظهُرَ مقحمةٌ للإشارة إلى وقوعه على وجه الظُّهور). وقولُه: «فأتى رسولَ الله ﷺ؛ (أي: فجاءه أبو جهل).

فَقِيلَ: نَعَم، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، لَئِن رَأَيتُهُ يَفَعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَو لَأُعَفِّرَنَّ وَجَهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَمَا فَجِئَهُم مِنهُ إِلَّا وَهُو يَنكُصُ عَلَى قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَنكُصُ غَلَى، زَعَمَ لِيطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِئَهُم مِنهُ إِلَّا وَهُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَيَتَقِي بِيدَيهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَينِي وَبَينَهُ لَخَندَقًا مِن نَارٍ وَهُولًا وَأَجنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو دَنَا مِنِّي لَا خَتَطَفَتهُ المَلائِكَةُ عُضُوا عُضُواً»، رواه مسلمٌ (١٠).

٧٠٨٩ وَعَن عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ: بَينَا أَنَا عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِذَ أَنَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيهِ قَطعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: ﴿ يَا عَدِيُّ، هَل رَأَيتَ الحِيرَةَ؟ فَإِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُنُوزُ تَرَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعبَةِ، لا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا الله، وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُنُوزُ كِسرَى، وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَينَ الرَّجُلَ يُخرِجُ مِلَ ءَكَةً مِن ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ، يَطلُبُ مَن يَقبَلُهُ مِنهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقبَلُهُ مِنهُ، وَلَيَلقَينَ اللهَ أَحَدُكُم يَومَ يَلقاهُ، وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ يُتَرجِمُ لَهُ، فَلَيقُولَنَ لَهُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيَعُولُ وَلَيْ فَلَا يَرَى إِلّا جَهَنَّمَ» [قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعتُ النَّبِيَ يَعْفُولُ: عَن يَعلِي فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ» [قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيتُ الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن المَعْرَةِ فَرَعُونُ وَلَيْن طَالَت وَيَعَنَ مَنْ لَم يَجِد شِقَّةَ تَمرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ» قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيتُ الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن الحِيرَةِ فَرَا عَرَقٍ بِسُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلَّا اللهَ، وَكُنتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسرَى بنِ هُرمُزَ وَلَئِن طَالَت الطَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن طَالَت

<sup>=</sup> وقولُه: «وهو يُصلِّي»؛ (أي: حالٌ من المفعول، والحالُ من الفاعل).

قولُه: «زعَم»: (بفتح العين؛ أي: قصد أبو جهل).

وقولُه: «فما فجِئهم»؛ (أي: فما أتى أبو جهل قومَه فجاءةً).

وقولُه: «منه»؛ (أي: من النَّبيِّ ﷺ).

وقولُه: «أجنحةً»: جمعُ جناح الطَّائر: الملائكةُ الَّذين يحفظونه).

وقولُه: «لاختطفته الملائكةُ عضوًا عضوًا»؛ (والمعنى: لأخذ كلُّ ملَك عضوًا من أعضائه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: صفة القيامة والجنَّة والنَّار، ب: قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْنَيَ ﴾، ح: (٧٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «الحِيرةُ»: (بكسر الحاء: وهو البلدُ القديمُ بظهر الكوفة، قيل: وأجاب عديٌّ: ما رأيتُها، لكنْ أُنبئت، أقول:=

بِكُم حَيَاةٌ، لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو القَاسِم ﷺ: ﴿ يُخرِجُ مِلَ ۚ كَفَّيهِ ﴾، رواه البخاريُّ (١).

٧٠٩٠ وَعَن خَبَّابِ بن الأَرَتِّ ﷺ قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ (٢) بُردَةً فِي

ويمكن أنْ يكونَ «رأيت» بمعنى: «علمت»، وأنْ لا يَتوقَفَ الكلامُ على جوابه حيث قال: «فإن طالت... إلخ»). وقولُه: «الظّعينةُ»: (قال شارحٌ: الظّعينةُ: المرأةُ ما دامت في الهودج، فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة، والمرادُ هنا: المرأةُ، سواءٌ كانت في الهودج أو لا، أقول: كونُها في الهودج أبلغُ في المعنى المراد على ما يدلُّ عليه قوله: «ترتحل... إلخ»). وقولُه: «من ذهب أو فضَّة»؛ (أي: من نوعَي النَّقدين، يعني: تارةً من هذا، ومرَّةً من هذا، ويَحتمل أن تكونَ «أو»: بمعنى: الواو، أو للشكِّ).

وقولُه: «فلا يَجد أحدًا يَقبله منه»؛ (أي: لعدم الفقراء في ذلك الزَّمان، أو لاستغناء قلوبهم، والاكتفاء بما عندهم، والقناعة في أيديهم، فقيل: إنَّما يكون ذلك بعد نزول عيسى عليه السَّلام، ويَحتمل أنْ يكونَ إشارةً إلى ما وقع في زمن عمرَ بن عبد العزيز ممّا يُصدِّق الحديث، وبذلك جزم البيهقيُّ، قيل: ولا شكَّ في رُجحان هذا الاحتمال؛ لقوله في الحديث: «لئن طالت بك حياةٌ»، قلت: لا شكَّ في رُجحان الأوَّل؛ لقول عَديِّ الآتي: «ولئن طالت بكم حياةٌ لتستلزم الوقوع).

وقولُه: «أُفضلْ»: (بالجزم: من الإفضال؛ أي: ألم أُحسن إليك؟ ولم أُنعم عليك؟ والاستفهامُ للتَّقرير؛ يعني: أعطيتك المالَ وأنعمت عليك).

وقولُه: «فمن لم يَجد فبكلمة طيِّة»: (للسَّائل بقرينةِ ما قبله، وهو الوعدُ على قصد الوفاء، أو الدُّعاءُ مع حسن الرَّجاء، وهذا الذي سمّاه اللهُ تعالى: قولاً معروفًا وقولاً ميسورًا، قال الطّيبيُّ: فإنْ قلت: ما وجهُ نظم هذا الحديث؟ قلت: لمّا اشتكى الرَّجلُ الفاقةَ والخوف، وهو العسرُ المعنيُّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَ ٱلْسُرِيسُرُ ﴾ [الشرح: ٦]، وهو ما كانت الصّحابةُ عليه قبل فتح البلاد؛ أجاب عن السَّائل في ضمن بشارةٍ لعَديِّ وغيرِه من الصَّحابة باليُسر والأمن، ثمَّ بيَّن أنَّ هذا اليُسرَ والغنى الدُّنيويُّ عسرٌ في الآخرة وندامةٌ، إلّا من وفقه اللهُ تعالى بأنْ سلَّطه على إنفاقه، فيصر فه في مصارف الخير).

وقولُه: «فرأيت الظُّعينةَ... إلخ»؛ (أي: كما أخبر به رسول الله ﷺ).

وقولُه: «يُخرج ملءَ كفيه»: (بدلُ أو بيانٌ لقوله: «ما قال»). التقطته من «المرقاة». م

- (١) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٥٩٥).
- (٢) قولُه: «متوسِّدٌ بُردةً»؛ (أي: كساءً مخطَّطًا، والمعنى: جاعلُ البُردةِ وسادةً له، من توسَّد الشَّيءَ: جعله تحت رأسه). =

ظِلِّ الكَعبَةِ وَقَد لَقِينَا مِنَ المُشرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلنَا: أَلاَ تَدعُو اللهَ، فَقَعَدَ وَهُو مُحمَرٌ وَجهه وَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَن قَبلَكُم يُحفَرُ لَهُ فِي الأَرضِ، فَيُجعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالمِنشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالثَنتَينِ، الرَّجُلُ فِيمَن قَبلَكُم يُحفَرُ لَهُ فِي الأَرضِ، فَيُجعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالمِنشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالثَنتَينِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَن دِينِهِ، وَيُمشَطُ بِأَمشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ(۱) لَحمِهِ مِن عَظمٍ أَو عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَن دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنعَاءَ إِلَى حَضرَمَوتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَو الذِّئنِ عَلَى غَنمِهِ، وَلَكِنَّكُم تَستَعجِلُونَ»، رواه البخاريُّ(۱).

٧٠٩١ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ (٣) بِنتِ مِلحَانَ ـ وَكَانَت تَحتَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ـ فَدَخَلَ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومًا، فَأَطعَمَتهُ، ثُمَّ جَلَسَت تَفلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ استَيقَظَ وَهُوَ يَضحَكُ، قَالَت: فَقُلتُ: مَا يُضحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِن رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ استَيقَظَ وَهُوَ يَضحَكُ، قَالَت: فَقُلتُ: مَا يُضحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِن

<sup>=</sup> كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «ما دون لحمه»؛ (أي: ما تحت لحم ذلك الرَّجلِ من عظمٍ أو عصبٍ، «من»: بيان لـ«ما»، وفيه مبالغة بأنَّ الأمشاطَ لحدَّتها وقوَّتها كانت تنفُذ من اللَّحم إلى العظم وما يَلتصق به من العصب). وقولُه: «إلى حضرموت»: موضعٌ بأقصى اليمن، وهو بفتح الميم: غيرُ منصرف للتَّركيب والعلميَّة، حضر فيه صالحٌ عليه السَّلامُ، فمات فيه، أو حضر فيه جَرجيسُ، فمات فيه، ذكره شارحٌ وتبعه ابنُ الملِك، وفي «القاموس»: حضرمُوت بضمِّ الميم: بلدٌ وقبيلةٌ). وقولُه: «لا يخاف إلا الله أو الذئبَ... إلخ»: (وفي نسخةٍ: بالواو، وهو يَحتمل أنْ يكونَ بمعنى: أو، أو يكونَ بمعنى: الواو للجمع، أو للشكِّ، وعلى كلِّ تقديرٍ لا يَخفى ما فيه من المبالغة في حصول الأمن، وزوال الخوف، فاندفع ما قيل: مِن أنَّ سياقَ الحديث إنَّما هو الأمنُ من عدوان بعض النَّاس على بعض، كما كان في الجاهلية، لا من عدوان الذَّب، فإنَّ ذلك إنَّما يكون في آخر الزَّمان عند نزول عيسى عليه السَّلامُ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٦١٢/ ٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أمَّ حرامٍ بنت مِلحانَ»: (بكسر الميم، وهو ابنُ خالدٍ، وهي خالةُ أنس نسبًا، وهي وأمُّه أمُّ سُليم من خالات النَّبِيِّ ﷺ وضاعًا أو نسبًا، قال النَّويُّ: اتَّفق العلماءُ على أنَّها كانت مَحرمًا له ﷺ، واختلفوا في كيفيَّة ذلك، فقال ابنُ عبد البرِّ وغيرِه: كانت إحدى خالاته من الرَّضاعة، وقال آخرونَ: بل كانت خالةٌ لأبيه، أو لجدِّه عبد المطَّلب، وكانت أمُّه من بني النَّجار، وقد سبق ذكرُ وجه الدُّخول عليها في حديث أختها أمِّ سُليم، مع زيادة تحقيق فتذكَّر). كذا في «المرقاة». م

أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَركَبُونَ (١) ثَبَجَ هَذَا البَحرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ» أَو «مِثلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» قَالَ: قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَنِي مِنهُم، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ استَيقَظَ وَهُو يَضحَكُ، قَالَت: فَقُلتُ: مَا يُضحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَنِي مِنهُم، عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَنِي مِنهُم، قَالَ: «أَنتِ مِنَ الأَولِينَ»، فَركِبَت أُمُّ حَرَامٍ بِنتُ مِلحَانَ البَحرَ فِي زَمَنِ (١) مُعَاوِيَة، فَصُرِعَت عَن دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَت مِنَ البَحرِ، فَهَلَكَت»، مَتَّفَقُ عليه (٣).

٧٠٩٢ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِن أَزدِ (١) شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرقِي مِن

<sup>(</sup>١) قوله: «يركبون ثَبَجَ هذا البحرِ»: (بفتح مثلَّثةٍ وموحَّدةٍ فجيم؛ أي: وسطَه ومعظمَه).

وقولُه: «ملوكًا على الأسرَّة، أو مثلَ الملوك على الأسرَّة»: (الظَّاهرُ أنَّ «أو»: شكٌّ من الرَّاوي، وهو إمَّا حالٌ، أو صفةُ مصدرِ محذوف؛ أي: يركبون ملوكًا على الأسرَّة، أو ركوبًا مثل ركوب الملوك على الأسرَّة، قال الطيبيُّ: شبَّه ثبَجَ البحرَ بظهر الأرض، والسَّفينة بالسَّرير، وجعل الجلوسَ عليها مشابهًا لجلوس الملوك على أسرَّتهم، إيذانًا بأنَّهم بذَّالون لأنفسهم ويركبون هذا الأمرَ العظيمَ مع وفور نشاطهم وتمكُّنهم من منامهم كالملوك على أسرَّتهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «في زمن معاويةَ»؛ (أي: في أيَّام ولاية معاوية في غَزاة قبرسَ في خلافة عثمانَ، سنةَ ثمانٍ وعشرينَ، وعليه أكثرُ العلماء وأهلُ السِّير، كذا ذكر السُّيوطيُّ، فلا يُنافي ما تقدَّم من أنَّ موتَها في خلافة عثمانَ). التقطته من «المرقاة» و «اللَّمعات». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الإمارة، ب: فضل الغزو في البحر، ح: (٤٩٣٤)، والبخاريُّ، ك: الجهاد، ب: الدُّعاء بالجهاد والشَّهادة للرِّجال والنِّساء، ح: (٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أَزدِ شَنوءةَ»: (بفتح أوَّله وضمِّ نونِ فواوٌ ساكنةٌ فهمزةٌ فهاءٌ: قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن، والأَزدُ قبيلةٌ منها). وقولُه: «مِن هذه الرِّيحِ»: (قال أبو موسى: الرِّيحُ هنا؛ بمعنى: الجنِّ سُمُّوا بها؛ لأنَّهم لا يُرون كالرِّيح. وقولُه: «لو أنِّي رأيت هذا الرَّجلَ»؛ أي: بالوصف المذكور؛ لداويته؛ فجوابُ لو: مقدَّرٌ، والأظهرُ أنَّ لو هذه: للتَّمنِّي كما يُشير إليه قولُه: «لعلَّ الله... إلخ»).

وقولُه: «أمَّا بعدُ»؛ (أي: وأراد أنْ يَخطُبَ له خطبةً عظيمةً، وموعظةً جسيمةً، تَعجَز عنه البُلَغاءُ، ويَتحيَّر فيه =

هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِن أَهلِ مَكَّة يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجنُونٌ، فَقَالَ: لَو أَنِّي رَأَيتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أُرقِي مِن هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَن شَاءَ، فَهَل لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ، نَحمَدُهُ وَنَستَعِينُهُ، مَن يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن شَاءَ، فَهَل لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعدُ» يُضلِل فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعدُ» يَضلِل فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعدُ» قَالَ: فَقَالَ: لَقَد قَالَ: فَقَالَ: هَا وَيَعِنْ عَلَى الإسلامِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ، رواه مسلمٌ (١٠).

وفي بعض نسخ «المصابيح»: «بلغنا ناعوسَ البحر» وهو تصحيفٌ، قلت: وتحقيقُه في «المرقاة» [٩/ ٣٥٠] فليُراجع إليه فإنَّه نفيسٌ.

٧٠٩٣ وَعَنهُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفيَانَ بنُ حَربٍ مِن (٢٠) فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انطَلَقتُ فِي المُدَّةِ

الفصحاء؛ ليعلمَ العقلاءُ أنَّهم بجنبه مِن المجانين والسُّفهاء).

وقولُه: «لقد سمعت قولَ الكهنة... إلخ»: يُريد أنَّهم ينسبونك تارةً إلى الكَهانة، ومرَّةً إلى السَّحرة، وأُخرى إلى الشُّعراء، وقد سمعت مقالةً أصحابها؛ «فما سمعت»؛ أي: منهم «مثلَ كلماتك هؤلاء»؛ يعني: فلو كنت منهم؛ لأشبه كلامُك كلامَهم، فإذا كان كلامُه أبلغَ من كلام هؤلاء؛ فلا يَعذُه مجنونًا إلّا السُّفهاءُ).

وقولُه: «لقد بَلَغن قاموسَ البحر»: (القاموسُ: معظمُ ماء البحر).

وقولُه: «بلغن»؛ (أي: هؤلاء الكلمات الجامعات).

وقولُه: «قاموسَ البحر»؛ (أي: معظمَ بحر الكلام، ووسطَ الجنَّة؛ والمعنى: بلغتَ غايةَ الفصاحة ونهايةَ البلاغة). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الجمعة، ب: تخفيف الصَّلاة والخُطبة، ح: (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: "مِن فيه إلى فيَّ»: ("من": للابتداء؛ أي: الحديثُ الذي أرويه انتقل من فمه إلى فمي، ولم يكن بيننا واسطٌ، كذا ذكره الطّيبيُّ، والأظهرُ أنَّ معناه: لم يكن أحدٌ حاضرًا غيري معه، كما يدلُّ عليه "حدَّثني"، وكذا قولُه: "فيَّ"؛ فإنَّه لو كان أحدٌ غيرَه؛ لجاز أنْ يرويه، فلا يكون التَّحديثُ منحصرًا من فمه إلى فمه فقط).

الَّتِي كَانَتِ بَينِي وَبَينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَبَينَا أَنَا بِالشَّامِ، إِذ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقلَ، قَالَ: فَقَالَ قَالَ: وَكَانَ دَحيَةُ الكَلِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصرَى إِلَى هِرَقلَ، قَالَ: فَقَالَ قَالَ: فَقَالَ هِرَقلُ، قَالَ: فَقَالَ هِرَقلُ، قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِن هِرَقلُ: هَل هَا هُنَا أَحَدٌ مِن قَومٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ؟ فَقَالُوا: نَعَم، قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِن قُريشٍ، فَدَخَلنَا عَلَى هِرَقلَ فَأَجلِسنَا بَينَ يَدَيهِ، فَقَالَ: أَيْكُم أَقْرَبُ نَسَبًا مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: فَقُلتُ: أَنَا، فَأَجلَسُونِي بَينَ يَدَيهِ، وَأَجلَسُوا أَصحَابِي خَلفِي.

وقولُه: «في نفرٍ»؛ (أي: مع نفرٍ من قريشٍ، وكانوا ثلاثينَ رجلًا).

وقولُه: «أَنْ يُؤثَرَ»: (بصيغة المجهول؛ أي: يُروى).

وقولُه: «لولا مخافةُ أَنْ يُوثر عليَّ الكذبُ... إلخ»: (وفي هذا بيانٌ أنَّ الكذبَ قبيحٌ في الجاهلية كما هو قبيحٌ في الإسلام، أقول: الظَّاهرُ أنَّ معناه: لولا مخافةُ أن يُكذِّبني هؤلاء الَّذين معي لكذَبته في تكذيبه في بعض كلامي؟ لتحصيل مَرامي.

وقولُه: «كيف حسَبُه فيكم؟»: (الحسبُ: ما يَعدُّه الإنسانُ من مفاخر آبائه، ذكره الجوهريُّ، فهو أعمُّ من النَّسب؛ لذا عدَل عنه إليه).

وقولُه: «وهو فينا ذو حسَب»؛ (أي: عظيمٌ، فإنَّ رسولَ الله ﷺ هو محمَّدُ بنُ عبدِالله بنِ عبدِ المطَّلب بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ، وأبو سفيانَ بنُ حربِ بنِ أميَّة بنِ عبدِ شمس بنِ عبدِ مناف، وليس في النَّفر يومئذِ أحدٌ من بني عبدِ مناف غيري).

وقولُه: «بل ضعفاؤهم»: (المرادُ بالأشراف: أهلُ النَّخوة والتَّكبُّر لا كلُّ شريف، وإلّا لوَرد مثلُ أبي بكرٍ وعمرَ ممَّن أسلم قبل سؤال هرقلَ، كذا ذكره بعضُهم، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ العمرين وحمزةَ كانوا من أهل النَّخوة، فقولُ أبي سفيانَ جرى على الغالب).

وقولُه: «سخَطَةً له»؛ (أي: كراهةً وتعييبًا «له»؛ أي: لدينه، وهي مفعولٌ له، وخرج به من ارتدَّ مكرهًا، أو لحظٍّ نفسانيًّ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>=</sup> وقولُه: «في المدَّة»؛ (أي: في مدَّة الصُّلح الّتي كانت بينهم وبينَ رسول الله ﷺ؛ يعني: صلحَ الحدَيبيةِ ذكره النَّوويُّ، وكان سنَةَ ستَّ ومدَّتُها عشرُ سنينَ، لكنَّهم نقضوا العهدَ بقتل بعض خزاعةَ من حلفائه ﷺ، فغزاهم سنةَ ثمانٍ وفتح مكَّة). وقولُه: «عظيم بُصرى»؛ (أي: أميرِها، وهي بضمِّ الموحَّدة مقصورةً: قريةٌ بين المدينة ودمشق الشَّام).

ثُمَّ دَعَا بِتَرجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُل لَهُم: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَإِن كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايمُ اللهِ، لَولاَ أَن يُوثِرُوا عَلَيَّ الكَذِبَ لَكَذَبتُ، ثُمَّ قَالَ: لِتَرجُمَانِهِ، سَلهُ كَيفَ حَسَبُهُ فِيكُم ؟ قَالَ: قُلتُ: هُو فِينَا ذُو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَل كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ قَالَ: قُلتُ: لاَ، قَالَ: فَهَل حَسَبُهُ فِيكُم ؟ قَالَ: قُلتُ: لاَ، قَالَ: فَهَل كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ قَالَ: قُلتُ: لاَ، قَالَ: فَهَل كُنتُم تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلتُ: لاَ، قَالَ: أَيتَبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَم ضُعَفَاؤُهُم ؟ قَالَ: قُلتُ: بَل ضُعَفَاؤُهُم، قَالَ: يَزيدُونَ أَو يَنقُصُونَ ؟ قَالَ: قُلتُ: لاَ بَل يَزيدُونَ، قَالَ: هَل عَل يَرتَدُّ أَحَدٌ مِنهُم عَن ذِينِهِ بَعَدَ أَن يَدخُلَ فِيهِ سَخطَةً لَهُ ؟ قَالَ: قُلتُ: لا، قَالَ: فَهَل قَاتَلتُمُوهُ ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَم، قَالَ: فَكَ نَعُم عَنَا وَيُصِيبُ مِنهُ عَلَى اللّهُ مِنهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: فَهَل قَاتَلتُمُوهُ ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعُم، قَالَ: فَهَل كَانَ قِتَالُكُم إِيَّاهُ ؟ قَالَ: قُلتُ: نَكُونُ (١) الحَربُ بَينَنَا وَبَينَهُ سِجَالًا يُصِيبُ (١) مِنَّا وَنُصِيبُ مِنهُ، قَالَ: فَهَل كَانَ قِتَالُكُم إِيَّاهُ ؟ قَالَ: قُلتُ: تَكُونُ (١) الحَربُ بَينَنَا وَبَينَهُ سِجَالًا يُصِيبُ (١) مِنَّا وَنُصِيبُ مِنهُ، قَالَ: فَهَل

وقولُه: «فهل يَغدِر؟»: بكسر الدَّال: من الغدر، وهو نقضُ العهد وخلافُ الوعد).

وقولُه: «ونحن منه»؛ (أي: على خطرِ في هذه المدَّة؛ أي: مدَّةِ الهُدنة والصُّلح الَّذي جرى يومَ الحدَيبية).

وقولُه: «تُبعث في أحساب قومها»؛ (أي: تُوقع بعثتُهم في أحساب أقوامهم، فتعديتُه بـ «في»؛ لتضمين معنى الإيقاع، ويمكن أنْ يكونَ «في»؛ بمعنى: «من» على ما جوَّزه صاحبُ «القاموس»).

وقولُه: «فقلت»؛ (أي: في نفسي بمقتضى رأيي).

وقولُه: «وهم أتباع الرُّسل»؛ (أي: ابتداءً، كما هو المشاهد في أتباع العلماء والأولياء).

وقولُه: «بشاشةَ القلوب»؛ (أي: أنسَه وفرحَه).

وقوله: «إنْ يكُ ما تقول حقًّا فإنَّه نبيٌّ»: (في «شرح مسلم»: قال العلماءُ: قولُ هرقلَ: «إنْ يكُ ما تقول حقًّا فإنَّه نبيٌّ»=

<sup>(</sup>۱) قولُه: «تكون الحربُ بيننا وبينَه سجالًا»؛ أي: مرَّةً لنا ومرَّةً علينا، وأصلُه: أنَّ المستسقين بالسَّجلِ يكون لكلِّ سَجلٌ، وقيل: من المساجلة: المفاخَرة؛ لأنَّ لكلِّ من الواردين دلوًا، ولكلِّ منهما يومٌ في الاستسقاء، وفي «الكرماني»: سِجالًا؛ أي: دلاءً، وهو بكسر السِّين وخفة جيم: جمعُ سَجْلِ بفتح فسكون؛ أي: المتحاربون كالمستسقين، يستقي هذا دلوًا وهذا دلوًا، والمساجلةُ: أنْ يَفعل كلُّ من الخصمين مثلَ ما يَفعله صاحبُه). كذا في «مجمع البحار». م

<sup>(</sup>Y) قولُه: "يُصيب منّا ونُصيب منه"؛ (أي: هو ينال منّا مرَّةٌ لغلبته، ونحن ننال منه أُخرى لغلبتنا، فقد وقعت المقاتلةُ بينه ﷺ وبينهم قبل هذه القصَّة في ثلاث مواطنَ: بدرٍ وأحدٍ والخندقِ، فأصاب المسلمون من المشركين في بدرٍ، وعُكِس في أحدٍ، وأُصيب من الطَّائفتين ناسٌ قليلٌ في الخندق، فصَدق أبو سفيانَ في كلامه سجالًا على أنَّه لا يلزم منه التَّساوي).



يَغدِرُ؟ قَالَ: قُلتُ: لاَ، وَنَحنُ مِنهُ فِي هَذِهِ المُدَّةِ لاَ نَدرِي مَا هُو صَانِعٌ فِيهَا، قَالَ: وَاللهِ مَا أَمكَنَنِي مِن كَلِمَةٍ أُدخِلُ فِيهَا شَيئًا غَيرَ هَذِهِ، قَالَ: فَهَل قَالَ هَذَا القولَ أَحَدٌ قَبلَهُ؟ قُلتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ لِتُرجُمَانِهِ: قُل لَهُ: كَلمَةٍ أُدخِلُ فِيهَا شَيئًا غَيرَ هَذِهِ، قَالَ: فَهَل قَالَ هَذَا القولَ أَحَدٌ قَبلَهُ؟ قُلتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ لِتُرجُمَانِهِ: قُل لَهُ: إِنِّي سَأَلتُكَ عَن حَسَبِهِ فِيكُم، فَزَعَمَتَ أَنَّهُ فِيكُم ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبعَثُ فِي أَحسَابٍ قومِهَا، وَسَأَلتُكَ عَن حَسَبِهِ فِيكُم، فَزَعَمَتَ أَن لاَ، فَقُلتُ: لَو كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلتُ: رَجُلٌ يَطلُبُ مُلكَ وَسَأَلتُكَ: هَل كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمَتَ أَن لاَ، فَقُلتُ: بَل ضُعَفَاؤُهُم، وَهُم أَتبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلتُكَ: هَل كُنتُم تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمَتَ أَن لاَ، فَعَرَفتُ أَنَّهُ لَم يَكُن لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى هَل كُنتُم تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمَتَ أَن لاَ، فَعَرَفتُ أَنَّهُ لَم يَكُن لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى المَّالَقُ فَى الْهُ المُعَلَى عَلَى الْكَذِبِ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمَتَ أَن لاَ، فَعَرَفتُ أَنَّهُ لَم يَكُن لِيكَعَ الكَذِبَ عَلَى الْكَذِبَ عَلَى الْكَذِبِ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمَتَ أَن لاَ، فَعَرَفتُ أَنَّهُ لَم يَكُن لِيكَعَ الكَذِبَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُولُ مَا قَالَ، فَلَ عَمَتَ أَن لاَ، فَعَرَفتُ أَنَّهُ لَم يَكُن لِيكَعَ الكَذِبَ عَلَى اللهُ المَالِهِ المَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المَالَقُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ الهُ المُهُ اللهُ المُ المُلَا اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُعَمَّ اللهُ المُعَلَى المُنْ اللهُ المُكُولُ المُعَالَةُ اللهُ المُعَلَى المُعَلَّةُ المُهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعَلَى المُعَلَى المُعَمَّ اللهُ المُعَلِقُ المُنْ اللهُ المُعَلَى المُعَالِقُ المُعَلَ

وقولُه: «أخلُص»: (بضمِّ اللّام؛ أي: أصَلُ).

وقولُه: «لغسلت»؛ (أي: وجهي «عن قدميه»؛ أي: غسلًا صادرًا عن ماء أقدامه، قال النّوويُّ: ولا عذرَ له في هذا؛ لأنّه قد عرف صِدقَ النّبيِّ عَيُّهُ، وإنّما شحَّ بالمُلك، ورغب في الرّياسة؛ فآثرها على الإسلام، وقد جاء ذلك مصرَّحًا في صحيح البخاريِّ، ولو أراد اللهُ هدايته لوقَّه كما وفَّق النّجاشيَّ، وما زالت عنه الرِّياسةُ، وقال شيخُ مشايخنا الحافظُ جلال الدِّين السُّيوطيُّ: اختُلِف في إيمانه، والأرجحُ بقاؤُه على الكفر، ففي «مسند أحمد»: أنَّه كتب من تبوك إلى النّبيِّ عَيُهُ: إنّي مسلمٌ، فقال النّبيُ عَيُهُ: كذَب، بل هو على نصرانيَّه، قلت: ليس فيه نصٌّ على موته بالكفر، وإنَّما رجح بناءً على الأصل).

وقولُه: «فقرأه»؛ (أي: فعظَّمه وبالغ في محافظته، فصار سببًا لبقاء المُلك في ذريَّته بخلاف كسرى حيث شقَّه ومزَّقه، فمزَّق الله ملك العرب إلى ملك الفرنج في فمزَّق الله ملكه وفرَّق ولدَه، وأخرج الله عنهم الملك، قال سيفُ الدِّين: أرسلني ملكُ العرب إلى ملك الفرنج في شفاعة، فقبلها وعرض عليَّ الإقامة فقبلت، فقال: لأتحفنَّك بتحفةٍ سنيَّةٍ، فأخرج من صندوقه مقلمةً من ذهب، فأخرج منها كتابًا قد زال أكثرُ حروفه، فقال: هذا كتابُ نبيَّكم لجدِّي قيصرَ، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وقد أوصانا بأنَّه ما دام عندنا لا يزول الملك منّا، فنحن نحفظه؛ ليدومَ الملكُ لنا ذكره أكملُ الدِّين). التقطته من «المرقاة». م

القاطعُ على النّبُوّة، فهو المعجزةُ الظّاهرةُ الخارقةُ للعادة، وهكذا قاله المازريُّ، وقال الشَّيخُ أكملُ الدِّين: ومع هذا لم يُؤمن، ولم يَنتفع بتلك المعرفة؛ فإنّه هو الّذي جيَّش الجيوشَ على أصحاب رسول الله ﷺ وقاتلهم، ولم يُقصِّر في تجهيز الجيش عليهم من الرُّوم وغيره كرَّةً بعد كرَّةً فيهزمهم اللهُ ويُهلكهم، ولم يَرجع إليه منهم إلا أقلُهم، واستمرَّ على ذلك إلى أنْ مات، وقد فُتح أكثرُ بلاد الشَّام، ثمَّ وليَ بعدَه ولدُه، وبهلاكه هلكت المملكةُ الرُّوميُّةُ، قلت: يعني: الرُّوميَّةُ الجاهليَّةُ، ثم انقلبت لهم المملكةُ الإسلاميَّةُ بالغلَبة والشَّوكة الإيمانيَّة).

النَّاسِ، ثُمَّ يَذَهَبَ فَيَكذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَأَلتُكَ هَل يَرتَدُّ أَحَدٌ مِنهُم عَن دِينِهِ بَعدَ أَن يَدخُلَ فِيهِ سَخطَةً لَهُ، فَزَعَمتَ أَن لاَ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ القُلُوبِ، وَسَأَلتُكَ هَل يَزِيدُونَ أَم يَنقُصُونَ، فَزَعَمتَ أَنَّهُم يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ(١)، وَسَأَلتُكَ: هَل قَاتلتُمُوهُ فَزَعَمتَ أَنْكُم قَاتلتُمُوهُ، فَتكُونُ المَّهُمُ العَاقِبَةُ، الحَربُ بَينكُم وَبَينَهُ سِجَالا يَنَالُ مِنكُم وَتَنَالُونَ مِنهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعَدِرُ، وَسَأَلتُكَ: هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا القولَ وَسَأَلتُكَ هَل يَغدِرُ فَزَعَمتَ أَنَّهُ لاَ يَغدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ، وَسَأَلتُكَ: هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا القولَ وَسَأَلتُكَ هَل يَغدِرُ فَزَعَمتَ أَنَّهُ لاَ يَغدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ، وَسَأَلتُكَ: هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا القولَ وَسَأَلتُكَ وَالعَفَافِ، قَالَ: ثُمَّ يَعُولُ قِيلَ قَبَلَهُ، قَالَ: ثُمَّ وَلَو أَنْ فَالَ هَذَا القولَ أَحَدٌ قَبَلَهُ، قُلتُ: رَجُلٌ اتنتَم يِقُولٍ قِيلَ قَبَلَهُ، قَالَ: ثُمَّ عَلَى اللهُ وَقَلْ فِيهِ حَقًّا، قَالَ: ثُمَّ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا، وَلَل بَيْ يَعْدُرُ كُم؟ قَالَ: قُلتُ: يَأْمُرُكُم؟ قَالَ: قُلتُ: يَأْمُرُكُم وَلَو قَالَ هَذَا القولَ أَحْدَ وَالصَّلَةِ وَالعَفَافِ، قَالَ: ثُمَّ وَلَو الْعَلَهُ اللهُ وَيُعْفَى وَلَو اللهُ وَلَا يَعْدَى عَنْ فَلَ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَالْعَمَانُ عَن عَدَمُ يَكُم وَلَو اللهُ وَيُعَلِّ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَيُعَلِي وَلُو كُنتُ عِندَهُ لَعَسَلتُ عَن قَدَمَيهِ، وَلَيَالُغَنَّ مُلكُهُ مَا تَحتَ قَدَمَيَّ، قَالَ: ثُمَّ مَا يَكَ يَكُولُ اللهُ وَلَو اللهُ وَيُعَلِّ وَلَو اللهُ وَيَعَمَى اللهُ وَلَو اللهُ وَلَو كُنتُ عِندَهُ لَعُسَلتُ عَن قَدَمَيهِ، وَلَيَالُغَنَّ مُلكُهُ مَا تَحتَ قَدَمَيَّ، قَالَ: ثُمَّ وَعَد كُنتُ عَذَهُ لَا اللهُ وَلَو اللهُ الْعُنْ مُلكُهُ مَا تَحتَ قَدَمَيَ ، قَالَ: ثُمَّ عَلَهُ عَلَا اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وقد سبق تمامُ الحديث في باب «الكتاب إلى الكفَّار».



<sup>(</sup>١) قولُه: «وكذلك الإيمانُ»؛ أي: بشاشةُ الإيمان تَزيد حتّى تِتمَّ. م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: تفسير القرآن، ب: قل: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوٓا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَا كُوَأَلَا نَمَّ بُدَ إِلَّا اللّهَ ﴾، ح: (٤٥٥٣)، ومسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: كتاب النَّبِيِّ ﷺ إلى هرقلَ يدعوه إلى الإسلام، ح: (٤٦٠٧).



٧٠٩٤ عن قَتَادَةَ عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ عَن مَالِكِ بنِ صَعصَعَةَ ﴿ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّنَهُم ('' عَن لَيلَةِ أُسرِي بِهِ: «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ، - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الحِجرِ ('') - مُضطَجِعًا ("') إِذ أَتَانِي آتِ، فَشَقَّ مَا لَيلَةِ أُسرِي بِهِ: «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ، - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الحِجرِ ('') - مُضطَجِعًا ("') إِذ أَتَانِي آتِ، فَشَقَّ مَا بَينَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - يَعنِي: مِن ثُغرَةِ نَحرِهِ إِلَى شِعرَتِهِ - ('')،

(١) قولُه: «حدَّثهم عن ليلة أُسري به»: (قال الزُّهريُّ: كان ذلك بعد مبعثه ﷺ بخمس سنينَ، هذا القولُ أشبهُ الأقوال). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) وقال الشَّيخُ في «اللَّمَعات» [٩/ ٣٧٩]: «قولُه: «أنا في الحطيم، \_ وربَّما قال: في الحِجر» يُؤيِّد قولَ الحنفيَّة: بأنَّ الحطيمَ هو الحِجرُ؛ لأنَّ القصَّةَ واحدةٌ.

<sup>(</sup>٣) قولّه: «مضطجعًا»: قيدٌ للرَّوايتين، وهو يَحتمِل النَّومَ واليقظة، وفي «شرح السُّنَة»: قال القاضي عياضٌ: اختلف النَّاسُ في الإسراء برسول الله على فقيل: إنَّما كان جميعُ ذلك في المنام، والحقُّ الّذي عليه أكثرُ النَّاس ومعظمُ السَّلف وعامَّةُ المتأخّرين من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين: أنَّه أُسري بجسده، وفي «مسند الإمام أحمدَ بن حنبل»: عن ابن عباسٍ قال: شيءٌ أُريه النَّبيُ في اليقظة رآه بعينه، ولأنَّه قد أنكرته قريشٌ، وارتدَّت جماعةٌ ممَّن كانوا أسلموا حين سمعوه، وإنَّما يُنكر إذا كانت في اليقظة، فإنَّ الرُّويا لا يُنكر منها ما هو أبعدُ من ذلك، على أنَّ الحقق أنَّ المعراجَ مرتان: مرَّةٌ بالنوم وأُخرى باليقظة، وقال عليٌّ القاريُّ: ومن القليل من قال بتعدُّد الإسراء نومًا ويقظةٌ، وبه يُجمع بين الأدلَّة المختلفة، وقال الخيّاليُّ - رحمه الله ـ: الأولى أنْ يُجابَ: بأنَّ المعراجَ كان مكرَّرُا، مرَّة بشخصه ومرَّة بروحه، وقولُ عائشة حكايةُ الثَّانية، وقال مُحيى السُّنَة: رؤيا أراه اللهُ قبل الوحي بدليل قول من قال: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، ثم عُرج به في اليقظة بعد الوحي تحقيقًا لرؤياه، كما أنَّه رأى فتحَ مكَّة في المنام سنةً ستَّ من الهجرة، ثم كان تحقيقُه سنة ثمان، وفي «العقائد النَّسفيّة»: والمعراجُ لرسول الله على في اليقظة بشخصه الى السَّماء، ثمَّ إلى ما شاء اللهُ تعالى من العُلى حقٌ، م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «إلى شِعرته»: (بكسر الشِّين؛ أي: عانتِه، وقيل: منبتُ شعرِها). كذا في «النهاية» قاله في «المرقاة». م



فَاستَخرَجَ قَلبِي (١)، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَستٍ (٢) مِن ذَهَبٍ مَملُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، [وفي رواية: فَشُقَ مِنَ النَّحرِ إِلَى مَرَاقِّ البَطنِ، ثُمَّ غُسِلَ البَطنُ بِمَاءِ زَمزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكمَةً وَإِيمَانًا]، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَعٰلِ، وَفَوقَ الحِمَارِ أَبِيضَ، يَقَالُ (٣) لَهُ البُرَاقُ يَضَعُ خَطوهُ عِندَ أَقصَى طَرفِهِ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانطَلَقَ بِي جَبريلُ (١) حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنيَا فَاستَفتَحَ،

(۱) قولُه: «فاستخرج قلبي»: (قال شارحٌ: وهذا الشَّقُّ غيرُ ما كان في زمن الصِّبا؛ إذ هو لإخراج مادَّة الهوى من قلبه، وهذا

- (٢) قوله: «بطست من ذهب»: (لعلَّ الاستعمالَ كان قبل التَّحريم، أو القضيَّةُ من خصوصيَّاته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). وقولُه: «مملوءةٍ إيمانًا»: (في «شرح مسلم»: معنى جُعل الإيمانُ في الطَّست: جُعل شيءٌ فيه يحصل به الإيمانُ، فيكون مجازًا، وقد قال الشَّارح الأوَّلُ: مانعٌ من إرادة الحقيقة، أقول: والحاصلُ: أنَّ المعاني قد تتجسَّم كما حُقِّق في وزن الأعمال، وذبح كبش الموت ونحوِهما). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «يقال له البراقُ»: (سُمِّي به لسرعة سيره كالبرق، وقيل: هو من البريق بمعنى: اللَّمَعان، وقيل: لكونه ذا لونين، يقال: شاةٌ برقاءُ؛ إذا كان في خلال صوفها الأبيضِ طاقاتٌ سودٌ، ويَحتمل أن لا يكونَ مشتقًّا)، كذا في «المواهب» قاله في «اللَّمَعات»، وقال في «المرقاة»: (قيل: الأصحُّ أنَّه كان معدًّا لركوب الأنبياء، وقيل: لكلِّ نبيٌّ براقٌ على حدة، وهو مناسبٌّ لمراتب الأصفياء)، وفي «شرح مسلم»: (قالوا: هو اسمٌ للدَّابَّة الّتي ركبها رسولُ الله ﷺ ليلةَ الإسراء). م
- (٤) قولُه: «حتى أتى السَّماءَ الدُّنيا»: (ظاهرُه أنَّه استمرَّ على البراق حتى عرج إلى السَّماء، وتمسَّك به من زعَم أنَّ المعراجَ كان في ليلةٍ غيرَ ليلة الإسراء إلى بيت المقدس، فأمَّا المعراجُ فعلى غير هذه الرِّواية من الأخبار أنَّه لم يكن على البراق، بل رَقيَ في المعراج وهو السُّلَّمُ، كما وقع به مصرَّحًا، ذكره العسقلانيُّ، أقول: الأظهرُ أنَّ هذا اقتصارٌ من الرَّاوي، وإجمالٌ لما سبق أنَّه ربط البراق بالحلقة الّتي يَربِط بها الأنبياءُ، نعم، يُمكن أنْ يكونَ سيرُه على البراق إلى بيت المقدس، ثمَّ إسراؤه إلى السَّماء بالمعراج الذي هو السُّلَّمُ، واللهُ أعلمُ، فكأن الرَّاوي طوى الرِّوايةَ، فاختلَّ =

ا) قوله: «فاستخرج قلبي»: (قال شارحٌ: وهذا الشّق غيرُ ما كان في زمن الصّبا؛ إذ هو لإخراج مادَّة الهوى من قلبه، وهذا لإدخال كمال العلم والمعرفة في قلبه، قلت: وفيه إيحاءٌ إلى التَّخلية والتَّحلية، ثمَّ اعلم أنَّ هذا معجزةٌ، فإنَّ من المُحال العاديِّ أنْ يَعيشَ من يَنشقُّ بطنه ويُستخرج قلبّه، وكان بعضُهم حملوها على المعاني المجازيَّة؛ ولذا قال التُّوربشتيُّ: ما ذُكر في الحديث من شَقِّ النَّحر واستخراج القلب وما يجري مجراه، فإنَّ السَّبيلَ في ذلك التَّسليمُ دون التَّعرُ ض بصرفه من وجه إلى وجه بنقول متكلِّف؛ ادعاءً للتَّوفيق بين المنقول والمعقول، هربًا ممّا يُتوهَّم أنَّه محالٌ، ونحن بحمد الله لا نرى العدولَ عن الحولَ عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصَّادق عن الأمر لعدم المُحال به على القدرة). كذا في «المرقاة». م



فَقِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ<sup>(۱)</sup>: جِبرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ (٢) قَالَ: نَعَم، قِيلَ: مَر حَبًا بِهِ فَنِعمَ (٣) المَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّم (٤) عَلَيهِ،

- (۱) قولُه: «قال جبريلُ»: (بتقدير هو وأنا، قال القاضي عياضٌ: وفيه أنَّ للسماء أبوابًا حقيقةٌ وحفظةٌ موكَّلين بها، وفيه إثباتُ الاستئذان، وأنَّه ينبغي أنْ يقولَ: أنا زيدٌ مثلًا؛ يعني: لا يكتفي بقوله: أنا، كما هو المتعارفُ؛ إذ قد ورد به النَّهيُ، وقالوا: الأرواحُ أربعةُ أقسام: الأوَّلُ: الأرواحُ المكدَّرةُ بالصِّفات البشريَّة، وهي أرواحُ العوامِّ، غلبتها القُوى الحيوانيَّةُ لا تقبلُ العروجَ، والثَّانيَ: الأرواحُ التي لها كمالُ القوَّة النَّظريَّة باكتساب العلوم، وهذه أرواحُ العلماء، والثَّالثُ: الأرواحُ التي لها كمالُ القوَّة النَّظريَّة باكتساب العلوم، وهذه أرواحُ المرتاضين؛ إذ كبَّروا قُوى أبدانهم بالارتياض لها كمالُ القوَّة المدبِّرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة، وهذه أرواحُ المرتاضين؛ إذ كبَّروا قُوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة، والرَّابعُ: الأرواحُ الحاصلةُ لها كمالُ القوَّتين، وهذه غايةُ الأرواح البشريَّة، وهي للأنبياء والصِّديقين، فلما ازدادت قوَّةُ أرواحهم؛ ازداد ارتفاعُ أبدانهم عن الأرض، ولهذا لمّا كان الأنبياءُ عليهم السَّلامُ قويت فيهم هذه الأرواح؛ عُرج بهم إلى السَّماء، وأكملُهم قوَّة نبيُّنا ﷺ، فعُرج به إلى قاب قوسين أو أدنى). كذا في «المرقاة». م
- (Y) قولُه: "قيل: وقد أُرسل إليه": الواوُ للعطف، وحرفُ الاستفهام مقدَّرٌ؛ أي: أَطُلبَ وأُرسل إليه بالعروج، وليس مرادُه الاستفهام عن أصل البعثة والرِّسالة؛ فإنَّ ذلك لا يَخفى على الملائكة إلى هذه المدَّة، وهذا هو الصَّحيحُ، وقيل: كان سؤالُهم للاستعجاب بما أنعم اللهُ عليه، أو للاستبشار بعروجه إليه؛ إذ كان من البيِّن عندَهم أنَّ أحدًا من البشر لا يَترقَّى إلى أسباب السَّماوات من غير أنْ يَأذنَ اللهُ له، ويَأمرَ ملائكتَه بإصعاده، فإنَّ جبريلَ لم يَصعد بمن لم يُرسل إليه، ولا يَستفتح له أبوابَ السماء). التقطته من "المرقاة". م
- (٣) قولُه: «فنَعمَ المجيءُ»؛ (أي: مجيئُه «جاء»: فعلٌ ماضٍ وقع استئنافَ بيانِ زمانًا أو حالًا، والمجيءُ فاعلُ «نعمَ»، والمخصوصُ بالمدح محذوفٌ؛ أي: مجيئُه، وقيل: تقديره: نعمَ المجيءُ الّذي جاءً، فحذفَ الموصولَ واكتفى بالصّلة). وقولُه: «خلَصتُ»؛ (أي: وصلت). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «فسلِّم عليه»: (قال التُّوربشتيُّ: أمرٌ بالتَّسليم على الأنبياء؛ لأنَّه كان عابرًا عليهم، وكان في حُكم القائم،=

به أمرُ الدَّراية، ثمَّ قيل: الحكمةُ في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إظهارُ الحقِّ للمعاندين؛ لأنَّه لو عُرج به من مكَّةَ إلى السَّماء أوَّلَا لم يكن سبيلٌ إلى إيضاح الحقِّ للمعاندين، كما وقع الإخبارُ بصفة بيت المقدس، وما صادفه في الطَّريق من العير، مع ما في ذلك من حيازة فضيلة الرَّحيل إليه؛ لأنَّه محلُّ هجرة غالب الأنبياء، ولما رُوي أنَّ بابَ السَّماء الذي يقال له: مصعدُ الملائكة يُقابل بيتَ المقدس، فأسري إليه ليَحصل العروجُ مستويًا من غير تعويج، ذكره السيوطيُّ). كذا في «المرقاة». م

فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرحَبًا بِالابنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ، فَاستَفتَحَ قِيلَ: مَن (١) هَذَا؟ قَالَ: جِبِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قِيلَ: مَرحَبًا بِهِ فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِح، فَلَمَّا خَلَصتُ إِذَا يَحيَى (٢) وَعِيسَى، وَهُمَا ابنَا الخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يَحيَى وَعِيسَى فَسَلِّم عَلَيهِمَا، فَسَلَّمتُ فَرَدًا، ثُمَّ قَالاً: مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاستَفتَح، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبريلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ: الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاستَفتَح، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبريلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قِيلَ: مَرحَبًا بِهِ فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِح، فَلَمَّا خَلَصتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّم عَلَيهِ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاستَفتَح، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جَبريلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ: ثُمَا عَلَيهِ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، قَالَ: جَبريلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ: عَرَيهِ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاستَفتَح، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جَبرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ:

<sup>=</sup> وكانوا في حُكم القعود، والقائمُ يُسلِّم على القاعد، وإنْ كان أفضلَ منهم، وكيف لا؟ والحديثُ دلَّ على أنَّه أعلى مرتبةً وأقوى حالًا وأتمَّ عروجًا).

وقوله: «فردَّ السَّلامَ»؛ (أي: ردًّا جميلًا، وفيه دليلٌ على أنَّ الأنبياءَ أحياءٌ حقيقةً).

وقولُه: «مرحبًا بالابن الصَّالح والنَّبِيِّ الصَّالح»: (قيل: وإنَّما اقتصر الأنبياءُ على هذا الوصف؛ لأنَّ الصَّلاحَ صفةٌ تَشتمل جميعَ خصائل الخير وشمائل الكرم؛ ولذا قيل: الصَّالح مَن يَقوم بما يَلزمه من حقوق الله وحقوق عباده؛ ولذا ورد الدُّعاء على ألسنة الأنبياء: توفَّني مسلمًا وألحقني بالصَّالحين.

وقولُه: «حتّى أتى السَّماءَ الثَّانيةَ»: (وقد ورد أنَّ بين كلِّ سماءٍ وسماءٍ مسافةٌ خمسِمتْةِ عام). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «قيل: مَن هذا»: (في تكرار هذا الشُّؤالِ والجوابِ في كلِّ من الأبواب إشعارٌ بأنَّه بُسط لـه الزَّمانُ، وطُوي لـه المكانُ، واتَّسع له اللِّسانُ وانتشر له الشَّأنُ في ذلك الآن بعون الرَّحمن). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: "إذا يَحيى وعيسى": (قال ابنُ الملِك في "شرح المشارق": المرئيُّ كان أرواحَ الأنبياء متشكَّلةً بصورهم الّتي كانوا عليها إلّا عيسى؛ فإنَّه مرئيٌّ بشخصه، وسبقه التُّوربشتيُّ حيث قال: ورؤيةُ الأنبياء في السَّماوات وفي بيت المقدس حيث أُبهم، يُحمل على رؤيةِ روحانيَّهم الممثَّلة بصورهم الّتي كانوا عليها غيرَ عيسى؛ فإنَّ رؤيته محتملةٌ للأمرين أو أحدِهما، قلت: وقد قدَّمنا أنَّ الأنبياءَ لا يموتون كسائر الأحياء، بل يَنتقلون من دار الفناء إلى دار البقاء، وقد ورد به الأحاديثُ والأنباءُ، وأنَّهم أحياءٌ في قبورهم، فإنَّهم أفضلُ من الشُّهداء وهم أحياءٌ عند ربِّهم، وأنَّ كلًّا منهم كالملائكة، لهم مقامٌ معلومٌ). التقطته من "المرقاة". م

مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قِيلَ: مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَح، فَلَمَّا حَلَصتُ إِلَى إِدرِيسَ، قَالَ: هَذَا إِدرِيسُ فَسَلِّم عَلَيهِ فَسَلَّمتُ عَلَيه، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ(''): مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاستَفْتَح، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قِيلَ: مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ [ففتح]('')، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ وَسَلِّم عَلَيهِ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَالَد مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَالَد مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا مُوسَى، مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا مُوسَى، مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا مُوسَى، مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا مُوسَى، قَلَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِم عَلَيهِ فَسَلَّمتُ عَلَهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالِح، قَلَادَ مُوسَى، قَلَدَ مُوسَى فَسَلِم عَلَيهِ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مُرحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالِح، وَالنَّبِي الصَّالِح، وَلَا الْجَنَّةُ مِن أُمَّةِ وَلَانَ أَبُكُونُ تُعَمْ المَدَّنَ بَكَى ﴿ الْمَالَا فَا الْجَنَةَ مِن أُمَّيَا وَالْمَانَا عَلَى الْمَالِعُ وَالْمَانَا عَلَى الْمَائِقَ عَالَ الْمَعَالَاءُ وَلَا الْمَائِقُ عَلَى الْمَائِقَ عَلَى الْمَائِقُ عَلَى الْمَائِقُ عَلَى الْمَائِيةُ وَلَى الْمَعَلَى الْمَائِعُ الْمَائِونَ الْمَائِهُ الْمُعَلِى الْمُعَالِقَ الْمَائِعِي ال

<sup>(</sup>١) قولُه: «مرحبًا بالأخ الصَّالح»: (قال عياضٌ: هذا يُخالف قولَ أهل التَّاريخ: إنَّ إدريسَ كان من آبائه ﷺ، ويَحتمل أنْ يكونَ قولُ إدريسَ ذلك؛ تلطُّفًا وتأدُّبًا وهو أخٌ أيضًا، وإنْ كان أبًا، فإنَّ الأنبياءَ إخوةٌ، كذا في شرح مسلمٍ). قاله في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قوله: «ففُتِحَ»: (فيه إشعارٌ بأنَّه لم يُفتح بابُ السَّماء إلّا لمن يَكون مسبوقًا بنعت العَلاء ووصف الوَلاء، وأمَّا الأعداءُ؛ فلا تُفتَح لهم أبوابُ السَّماء حتى يَلج الجملُ في سَمِّ الخِياط). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «بكى»: (قال العلماءُ: لم يكن بكاءُ موسى حسدًا معاذَ الله، فإنَّ الحسدّ في ذلك العالم منزوعٌ من آحاد المؤمنين، فكيف بمَن اصطفاه اللهُ تعالى؟ بل كان أسفًا على ما فاته من الأجر الّذي يَترتَّب عليه رفعُ الدَّرجة بسبب كثرة من اتَّبعه، وقال ابنُ أبي حمزةَ: إنَّ اللهُ تعالى جعل الرَّحمةَ في قلوب الأنبياء أكثرَ ممّا جعل في قلوب غيرِهم؛ فلذلك بكى رحمةً لأمَّته). ملخَّصًا من «التَّوشيح». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «غلامًا»: (قال الكرمانيُّ: ذِكرُ الغلام ليس للتَّحقير والاستصغار به، بل هو لتعظيم منَّة الله على رسوله على من من عن طول العُمر؛ إذ أُعطي لمن كان في ذلك السِّنِّ ما لم يُعطَه أحدٌ قبلَه ممّن هو أسنُّ منه، وقد يُطلَق الغلامُ ويُراد به القويُّ الطَّريُّ الشَّابُ، ولهذا كان أهلُ المدينة يُسمُّونه حين هاجر إليهم: شابًّا، وأبا بكرٍ مع أنَّه أصغرُ منه: شيخًا). ملتقطٌ من «المرقاة». م

مِمَّن يَدخُلُهَا مِن أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: مَرحَبًا بِهِ، فَنِعمَ (١) المَجِيءُ جَاءَ، فَيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: مَرحَبًا فِيهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرحَبًا فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا إِبرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّم (٢) عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمتُ عَليهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرحَبًا بِالابنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ رُفِعَت(") إِلَيَّ سِدرَةُ المُنتَهَى، فَإِذَا نَبقُهَا مِثلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثلُ آذَانِ الفِيَلَةِ، قَالَ:

وقولُه: «مثلُ قِلال هَجَر»، (القِلال بالكسر: جمع قُلَّةِ بالضمِّ، وهي الجرَّة، و«هَجَر»: بفتحتَين، اسمُ موضع يُصنع فيه القِلال كثيرًا، و«الفِيلة»: بكسر الفاء وفتح التحتيَّة: جمعُ الفيل، وهذا تمثيلٌ على قدر فهم النَّاس، وليس على حقيقةٍ)، ملتقط من «المرقاة» و«اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>١) قوله: "فنِعمَ المجيءُ": جاء في إطباق كلمتهم واتّفاق جملتهم على هذا المدح المطلّق، إشعارٌ بأنَّ ألسنةَ الخلق أقلامُ الحقِّ، وليس هنا في الأصول لفظُ: ففُتِح، فكأنَّه سقط من لفظ الرَّاوي أو اكتفاءٌ بما سبق ودلالةٌ عليه بقوله: "فلمَّا خلَصت فإذا إبراهيمُ... إلخ". م

<sup>(</sup>٢) قوله: «فسلّم عليه»: (كأنَّ نبيًنا عَيُ كان في الاستغراق التَّام، ومشاهدة المرام غافلًا عن الأنام، كما أشارَ إليه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُومَا طَعَىٰ ﴾ [النجم: ١٧]، حتّى احتاج في كلِّ من المقام إلى تعليم جبريلَ عليه السَّلامُ، قال الحافظُ السُّيوطيُ: استُشكل رؤيةُ الأنبياء في السَّماوات مع أنَّ أجسادَهم مستقرَّة في قبورهم، وأُجيب بأنَّ أرواحَهم تشكَّلت بصورة أجسادهم، أو أُحضرت أجسادُهم لملاقاته عَيُ تلك اللَّيلة تشريفًا له، واختُلف في حكمة اختصاص من ذكر من الأنبياء بالسَّماء التي لقيه، والأشهرُ أنَّه على حسب تفاوتهم في الدَّرجات، أقول: بقي الكلامُ على سائر الأنبياء عليهم السَّلامُ، ولعلَّهم كانوا موجودين في السَّماوات بما يُناسبهم من المقام، ولم يُذكر في كلِّ سماءٍ إلّا واحدٌ من المشاهير الأعلام، واكتفى بذكرهم عن بقيَّة الكرام). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم رُفعت إلى سِدرة المنتهى»: (المرادُ: رفعُه إليها؛ أي: ارتُقِيَ به وأُظهرت له، والرَّفعُ إلى الشَّيء يُطلق على التَّقرُّب منه، قال النَّويُّ: سُمِّيت سدرة المنتهى؛ لأنَّ علمَ الملائكة يَنتهي إليها، ولم يُجاوزها أحدٌ إلا رسولُ الله ﷺ، وحُكي عن عبدالله بن مسعودٍ: أنَّها شُمِّيت بذلك؛ لكونه يَنتهي إليها ما يَهبط من فوقها، وما يَصعد من تحتها من أمر الله تبارك وتعالى، وقال السُّيوطيُّ: وإضافتُها إلى المنتهى؛ لأنَّها مكانٌ يَنتهي دونَه أعمالُ العباد وعلومُ الخلائق، ولا تجاوزَ للملائكة والرُّسل منها إلّا النَّبيَ ﷺ، وهي في السَّماء السَّابعة وأصلُ ساقها في السَّادسة).

هَذِهِ سِدرَةُ المُنتَهَى، وَإِذَا أَربَعَةُ أَنَهَارٍ: نَهَرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ (١) فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِع (٢) لِي البَيتُ المَعمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِن خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِن لَبَنٍ، وَإِنَاءٍ مِن عَسَل، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ (٣) فَقَالَ: هِي الفِطرَةُ الَّتِي أَنتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ.

ثُمَّ فُرِضَت(١) عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوم، فَرَجَعتُ فَمَرَرتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ (٥):

(١) قوله: «أمّا الباطنان فنهران في الجنَّة»: (قال ابنُ الملِك: يُقال لأحدهما: الكوثرُ، وللآخَر: نهرُ الرَّحمة، كما في خبرِ، وإنَّما قال: باطنان؛ لخفاء أمرهما، فلا تهتدي العقولُ إلى وصفهما، أو لأنَّهما مخفيًّان عن أعين النَّاظرين، فلا يُريانُ حتى يُصبًا في الجنَّة).

وقولُه: «وأمّا الظّاهران فالنّيلُ والفرات»: (قال القاضي: الحديثُ يَدلُّ على أنَّ أصلَ سدرة المنتهى في الأرض؛ لخروج النّيل والفرات من أصلها، وقال ابنُ الملِك: يَحتمل أنْ يكونَ المرادُ منهما ما عُرفا بين النّاس، ويكون ماؤهما ممّا يَخرج من أصل السّدرة، وإنْ لم يُدرك كيفيّتُه، وأنْ يكونَ من باب الاستعارة في الاسم بأنْ شبّههما بنهري الجنّة في الهضم والعُذوبة، أو من باب توافق الأسماء، بأنْ يكونَ اسما نهري الجنّة موافقين لاسمي نهري الدُّنيا، وفي شرح مسلم: قال مقاتلٌ: الباطنان: هو السّلسبيلُ والكوثر، والظّاهرُ أنَّ النّيلَ والفُراتَ يَخرجان من أصلها، ثمّ يَسيران حيثُ أراد اللهُ تعالى، ثمّ يَخرجان من الأرض ويسيران فيها، وهذا لا يَمنعه شرعٌ ولا عقلٌ، وهو ظاهرُ الحديث، فوجب المصيرُ إليه). كذا في «المرقاة». م

- (٢) قوله: «ثمَّ رُفع لي»؛ (أي: قَرب وأُظهر لأجلي البيتُ المعمورُ، وهو بيتٌ في السَّماء السَّابعة حيالَ الكعبة، وحُرمته في السَّماء كحُرمة الكعبة في الأرض). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «فأخذت اللَّبن»: (قال ابنُ الملِك: اعلم: أنَّ اللّبن لمّا كان أوَّلَ ما يَحصل به تربيةُ المولود؛ صُوِّر به في العالم المقدَّس مثلَ الهداية والفطرة الّتي يَتمُّ به القوَّةُ الرُّوحانيةُ، وهي الاستعدادُ للسَّعادات الأبديَّة، أوَّلُها: انقيادُ الشَّرع، وآخرُها: الوصولُ إلى الله تعالى).
  - وقولُه: «هي الفطرةُ»: (أنَّث مرجِعَ اللَّبن، مع أنَّه مذكَّرٌ مراعاةً للخبر). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «ثبمَّ»؛ (يعني: بعد وصوله إلى مقام، ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيِّنِ أَوَادَنَى ۞ فَأَوْحَنَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ٩، ١٠]، «وفُرضت عليَّ الصَّلواتُ»: وفي الحديث الآتي: «على أمتي»: ولا منافاة). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «فقال... إلخ»: (قيل: لعلَّ اختصاصَ موسى بالتَّكلُّم في هذا المقام؛ لاختصاصه بكلام الله تعالى في الدُّنيا من بين سائر الأنبياء، وقد بالغ في النَّصيحة والشَّفقة لهذه الأمَّة في هذه القضيَّة، وظهر منه ما لم يَظهر من أحدٍ من=

بِمَا أُمِرتَ؟ قَالَ: أُمِرتُ بِخَمسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَومٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَستَطِيعُ خَمسِينَ صَلاةً كُلَّ يَومٍ، وَإِنِّي وَاللهِ قَد جَرَّبتُ النَّاسَ قَبلَكَ، وَعَالَجتُ بَنِي إِسرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارجع (١) إِلَى رَبِّكَ فَاسأَلهُ التَّخفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعتُ فَوَضَعَ التَّخفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَوضَعَ عَنِي عَشرًا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ فَقَالَ مِثلَهُ، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: إِمَّ أُمِرتَ؟ قُلتُ المُعَالَجَةِ، فَارجِع مَصَ طَلُواتٍ كُلَّ يَومٍ، وَإِنِّي قَد جَرَّبتُ النَّاسَ قَبلَكَ وَعَالَجتُ (١٠) بَنِي إِسرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارجِع خَمسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَومٍ، وَإِنِي قَد جَرَّبتُ النَّاسَ قَبلَكَ وَعَالَجتُ (١٠) بَنِي إِسرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارجِع

- (٣) وقال عليٌّ القاريُّ [المرقاة: ٩/ ٣٧٦٤]: (في قوله "وضع عني"): فيه دليلٌ على أنَّه يجوز نسخُ الشَّيء قبل وقوعه، كما قال به الأكثرونَ، وهو الصَّحيحُ، وقال الشَّيخُ: إنَّ المرادَ بإمضاء فرضيَّة الخمس وعدمِ تبدُّلها نسخُ فرضيَّتها كلَّا وبعضًا، لا عدمُ الزِّيادة عليها، فيجوز أنْ يُوحى بعد فرضيَّة الخمس بصلاةٍ أُخرى).
- (٤) قولُه: «عالجتُ بني إسرائيلَ»؛ أي: (مارستهم ولقيت الشّدة فيما أردت منهم من الطّاعة)، كذا في «الطّيبيّ»، وفي
   «القاموس»: (عالجه علاجًا ومعالجةً: زاوله، ومارسه). م

<sup>=</sup> الأنبياء). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>۱) قوله: «فارجع إلى ربّك»: (قال الخطّابيُّ: مراجعةُ الله في باب الصَّلاة إنَّما جازت من رسولنا محمَّدٍ وموسى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لأنَّهما عرفا أنَّ الأمرَ الأوَّل غيرُ واجبٍ قطعًا، لِمَا صدرت منهما المراجعة ، فصدورُ المراجعة دليلٌ على أنَّ ذلك غيرُ واجبٍ قطعًا؛ لأنَّ ما كان واجبًا قطعًا لا يَقبل التَّخفيف، ذكره الطّيبيُّ، وتبعه ابنُ الملِك، وأقول: وما لم يكن واجبًا لا يَحتاج إلى سؤال التَّخفيف قطعًا، فالصَّحيحُ ما قيل: إنَّه تعالى في الأوَّل فرض خمسينَ، ثم رحم عبادَه ونسخها بخمسٍ، كآية الرَّضاع عند بعضٍ، وعدة المتوفّى عنها زوجُها على قولٍ، وفيه دليلٌ على أنَّه يَجوز نسخُ الشَّيء قبل وقوعه، كما قال به الأكثرونَ، وهو الصَّحيحُ، وقالت المعتزلةُ وبعضُ العلماء: لا يجوز، ذكره النَّوويُّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فوَضع عنّي عشرًا»: (يُفهم من هذا أنَّ الحطَّ كان عشرًا عشرًا، ثمَّ خمسًا، وسيأتي ما يَدلُّ على أنَّ الحطَّ كان خمسًا خمسًا، وزيد هاهنا إناء ثالث، وهو إناء العسل، فلعلَّه جعلت المرَّتان مرَّةً، وإنَّ عدمَ الذِّكر لا يدلُّ على عدم الوجود، وعبَّر عن الخمس بالعشر اقتصارًا واختصارًا). أخذته من «المرقاة» وغيره. م

إِلَى رَبِّكَ فَاسَأَلَهُ التَّخفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى استَحيَيتُ، وَلَكِنِّي (١) أَرضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمضَيتُ (٢) فَرِيضَتِي، وَخَفَّفتُ عَن عِبَادِي، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٠٩٥ وَعَن ثَابِتِ البُنَانِيِّ عَن أَنَسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالبُرَاقِ، وَهُو دَابَّةٌ أَبِيضُ طَوِيلٌ فَوقَ الحِمَارِ، وَدُونَ البَغلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِندَ مُنتَهَى طَرفِهِ»، قَالَ: «فَرَكِبتُهُ حَتَّى أَتَيتُ بَيتَ المَقدِسِ، فَرَبطتُهُ بِالحَلقَةِ الَّتِي يَربِطُ (٤) بِهِ الأَنبِيَاءُ »، قَالَ: «ثُمَّ دَخَلتُ المَسجِدَ، فَصَلَّيتُ فِيهِ رَكعَتَينِ (٥)، ثُمَّ خَرَجتُ فَرَبطتُهُ بِالحَلقَةِ الَّتِي يَربِطُ (٤) بِهِ الأَنبِيَاءُ »، قَالَ: «ثُمَّ دَخَلتُ المَسجِدَ، فَصَلَّيتُ فِيهِ رَكعَتَينِ (٥)، ثُمَّ خَرَجتُ فَجَاءَنِي جِبِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ بِإِنَاءٍ مِن خَمرٍ، وَإِنَاءٍ مِن لَبَنٍ (٢)، فَاختَرتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبرِيلُ: اختَرتَ

<sup>(</sup>١) قوله: «ولكنّي أرضى»؛ (أي: بما قضى ربّي وقسم، و «أسلّم»؛ أي: أمري وأمرَهم إلى الله، وأنقاد بما حكم، قال الطّيبيُّ: فإن قلت: حقُّ «لكن» أنْ يقعَ بين كلامَين متغايرين معنى، فما وجهه هاهنا؟ قلت: تقديرُ الكلام هنا: حتّى الطّيبيُّ: فإن قلت: تقديرُ الكلام هنا: حتّى استحييت فلا أرجع، فإنّي إذا رجعت كنت غيرَ راضٍ ولا مسلّم، ولكنّي أرضى وأسلّم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قوله: «أمضيت فريضتي»: (استدلَّ بحديث المعراج في فرضيَّة خمس صلواتٍ وإمضائها، وعدم تبدُّلها مَن قال: بعدم وجوبُ الوتر، والجوابُ: أنَّ المرادَ الفرضيَّةُ القطعيَّةُ عملًا واعتقادًا، ووجوبُ الوتر ليس كذلك، وهو ثابتٌ بالشُّنَة بدليلٍ فيه شبهةٌ، ولذا قال إمامُنا الأعظمُ بوجوبه بهذا المعنى، دون فرضيَّته بذلك المعنى، على أنَّه يجوز أنْ يكونَ المرادُ بإمضاء فرضيَّة الخمس، وعدم تبدُّلها نسخُ فرضيَّتها كلَّا أو بعضًا، لا عدمُ الزِّيادة عليها، فيَجوز أنْ يُوحى بعد فرضيَّة الخمس بصلاةٍ أُخرى). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: المعراج، ح: (٣٨٨٧)، إلا ما بينَ المعكوفَين فأخرجه في ك: بدء الخلق، ب: ذكر الملائكة، ح: (٣٢٠٧)، ومسلمٌ نحوَه، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السَّماوات، وفرض الصَّلوات، ح: (٤١٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يَربط بها الأنبياءُ»: (بالفوقانيَّة في أكثر النُّسخ بتأويل الجماعة، وبالتَّحتانيَّة في بعضها، و «بها»: بضمير المؤنَّث، راجعًا إلى الحلقة التي تَربط بها الأنبياءُ دوابَّهم، فلا يَلزم أنْ يكونَ هذه الدَّابةُ قد ركبها الأنبياءُ). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «ركعتين»؛ (أي: تحيَّةَ المسجد، والظَّاهرُ أنَّ هذه هي الصَّلاةُ الّتي اقتدى به الأنبياء، وصار فيها إمامَ الأصفياء). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٦) قولُه: «إناء من لبن»: (ولعلّ ترك العسل من اقتصار الرَّاوي). كذا في «المرقاة». م

الفِطرَة، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، [وساق مثل معناه] قَالَ: «فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيرٍ»، وقال في السماء الثالثة: «فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدِ أُعطِي شَطرَ الحُسنِ(۱)، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرٍ»، وقال في السماء السابعة: «فَإِذَا أَنَا بِإِبرَاهِيمَ ﷺ مُسنِدًا ظَهرَهُ إِلَى البَيتِ المَعمُورِ، ولم يذكر بكاء موسى، وقال في السماء السابعة: «فَإِذَا أَنَا بِإِبرَاهِيمَ ﷺ مُسنِدًا ظَهرَهُ إِلَى البَيتِ المَعمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدخُلُهُ كُلَّ يَومٍ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدرَةِ المُنتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَانَولِكُ إِلَى الفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالقِلَالِ».

قَالَ: «فَلَمَّا غَشِيَهَا مِن أَمرِ اللهِ مَا غَشِي تَغَيَّرت")، فَمَا أَحَدٌ مِن خَلقِ اللهِ يَستَطِيعُ أَن يَنعَتَهَا مِن حُسنِهَا، فَأَوحَى (") اللهُ إِلَيَّ مَا أُوحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَنَزَلتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّتِكَ؟ قُلتُ: خَمسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارجِع إِلَى رَبِّكَ فَاسأَلهُ التَّخفِيفَ، فَإِنَّ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّتِكَ؟ قُلتُ: خَمسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارجِع إِلَى رَبِّكَ فَاسأَلهُ التَّخفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتِكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَد بَلُوتُ بَنِي إِسرَائِيلَ وَخَبَرتُهُم، قَالَ: فَرَجَعتُ إِلَى رَبِّي، فَقُلتُ: يَا رَبِّ، خَفِّ فَ عَلَى أُمِّتِي، فَحَطَّ عَنِي خَمسًا، قَلَتُ لَا يُطِيقُونَ عَلَى أُمِّتِي، فَحَطً عَنِي خَمسًا، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ

<sup>(</sup>۱) قولُه: «قد أُعطي شطرَ الحُسن»: (قال المظهرُ؛ أي: نصفَ الحُسن، أقول: وهو يَحتمل أنْ يكونَ المعنى: نصف جنس الحُسن مطلقًا، أو نصف حُسن جميع أهل زمانه، وهو الأظهرُ، وقد قال بعضُ الحِفَّاظ من المتأخَّرين وهو من مشايخنا المعتبرين: إنَّه ﷺ كان أحسنَ من يوسفَ عليه السَّلامُ؛ إذ لم يُنقل أنَّ صورتَه كان يقع من ضوءها على الجدران ما يَصير كالمرآة يَحكي ما يُقابله، وقد حُكي ذلك عن صورة نبينًا ﷺ، لكنَّ الله تعالى ستر عن أصحابه كثيرًا من ذلك الحال الباهر؛ فإنَّه لو برز لهم لم يُطيقوا النَّظرَ إليه، كما قاله بعضُ المحقِّقين، وأمَّا جمالُ يوسف عليه السَّلامُ، فلم يُستر منه شيءٌ، وهو يُؤيِّد ما قدَّمناه من أنَّ زيادةَ الحُسن الصُّوري ليوسفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، كما أنَّ زيادةَ الحُسن، على أنَّه قد يُقال: المعنى: أُعطي شطرَ حُسنى). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «تغيّرت»؛ (أي: السِّدرةُ عن حالتها الأولى إلى مرتبتها الأولى، وهو جواب لمّا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فأوحى اللهُ إليَّ ما أوحى»: (تكلَّموا في بيان «ما أوحى»، والأحوطُ الأقربُ إلى الصَّواب: أنْ يُتركَ على إبهامه وإجلاله، وأنَّه لا يَعلمه إلّا اللهُ ورسولُه، قد فسَّره بعضُ العلماء بما لاح لهم من ذلك بروايةٍ أو استنباطٍ، وقد صحَّ من جملة ذلك ثلاثةُ أشياءَ: فرضيَّةُ الصَّلوات الخمس، وخواتيمُ سورة البقرة، والنَّالث: أنَّ ذنوبَ أمَّة محمَّدٍ ﷺ سوى الشِّرك مغفورةٌ). كذا في «اللَّمعات». م

ذَلِكَ، فَارجِع إِلَى رَبِّكَ فَاسأَلَهُ التَّخفِيفَ»، قَالَ: «فَلَم أَزَل أَرجِعُ بَينَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَينَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ(۱) خَمسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، لِكُلِّ (۲) صَلَاةٍ عَشرٌ، فَذَلِكَ خَمسُونَ صَلَاةً، وَمَن هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَم يَعمَلهَا كُتِبَت لَهُ حَسنَةً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَت لَهُ عَشرًا، وَمَن هَمَّ (۳) بِسَيِّةٍ فَلَم يَعمَلهَا كُتِبَت سَيِّنَةً وَاحِدَةً»، قَالَ: «فَنزَلتُ حَتَّى انتَهَيتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَالَ: «فَنزَلتُ حَتَّى انتَهَيتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَالَ: «فَنزَلتُ حَتَّى انتَهَيتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَالَ: «فَتَل رَجُعتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسأَلُهُ التَّخفِيفَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقُلتُ: «قَد رَجَعتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسأَلُهُ التَّخفِيفَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقُلتُ: «قَد رَجَعتُ إِلَى رَبِّكَ عَلَى مَلَمٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ التَّخفِيفَ.

٧٠٩٦ وَعَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن أَنُسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: فُرِجَ (١)

<sup>(</sup>١) قولُه: «إنَّهنَّ خمسُ صلواتٍ»: (قال الطّيبيُّ: الضَّميرُ فيه مبهمٌ يُفسِّره الخبرُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لكلِّ صلاةٍ عشرٌ»؛ (أي: ثوابُ عشر صلواتٍ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «مَن همَّ بحسنةِ»: (ثمَّ استأنفَ ببيان قضيَّةٍ أُخرى، وعطيَّةٍ أُخرى متضمِّنةٍ لهذه الجزئيَّة المندرجة في القاعدة الكليَّة حيث قال: «مَن همَّ بحسنةٍ... إلخ»).

وقولُه: «كُتبت له عشرًا»: (هذا أقلُّ التَّضاعف في غير الحرَم المحترم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فلم يعملُها»؛ أي: (فتركها من غير باعثٍ، أو لسببٍ مباحٍ، بخلاف ما إذا تركها لله).

وقولُه: «لم تُكتب»؛ أي: (تلك السَّيِّئةُ الموصوفةُ له شيئًا، أمَّا لو تركها وقد عزَم على عملها، فإنْ تركها لله فلا شكَّ أنَّهَا تكتبُ له حسنةٌ، وإنْ تركها لغرضٍ فاسدٍ فتُكتب له سيِّئةٌ على ما بيَّنه حجَّةُ الإسلام في «الإحياء» وصرَّح به كثيرٌ من العلماء). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) مسلم، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسول الله علي إلى السَّماوات، ح: (٤١١).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فُرِج سقفُ بيتي»: (اختلفت الرَّواياتُ في تعيين مكان الإسراء، ففي بعضها: «وأنا في الحَطيم»، وفي بعضها: «في الحِجر»، وفي بعضها: «أسري بي «في الحِجر»، وفي بعضها: «بينا أنا عند البيت»، وفي بعضها: «فُرِج سقفُ بيتي وأنا بمكَّة»، وفي بعضها: «أسري بي من شِعب أبي طالب»، وفي بعضها: «في بيت أمِّ هانيّ»، وهو أشهرُ، والجمعُ بين هذه الأقوال على ما ذكر في «فتح الباري»: أنَّه بات في بيت أمِّ هانيّ، وبيتُها في شِعب أبي طالب، ففُرِج سقفُ بيته، وأضاف البيتَ إلى نفسه الشَّريفة؛ لتبويته فيه، فنزل فيه الملكُ، فأخرجه من البيت إلى المسجد، وكان مضطجعًا وبه أثرُ النُّعاس، ثمَّ أخرجه من الحطيم إلى باب المسجد، فأركبه البراق، ثمَّ قولُه: «وأنا بمكَّة»: جملةٌ حاليَّةٌ للإشعار بأنَّ القضيَّة مكيَّةٌ لا مدنيَّةٌ).=

سَقفُ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّة ، فَنَرَلَ جِبرِيلُ فَفَرَجَ صَدرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَستٍ مِن ذَهَبٍ مُمتَلِئٍ حِكمةً وَإِيمَانًا، فَأَفرَغَهَا فِي صَدرِي، ثُمَّ أَطبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّيْء حِكمةً وَإِيمَانًا، فَأَفرَغَهَا فِي صَدرِي، ثُمَّ أَطبَقه ، ثُمَّ أَخذ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء اللَّينَا، قَالَ جِبرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاء : افتَح، قَالَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبريلُ ، قَالَ: مَعكَ أَحدٌ ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ: نَعَم، فَافتَح، فَلَمَّا عَلونَا السَّمَاء الدُّنيَا إِذَا رَجُلٌ عَن يَمِينِهِ قَالَ: مَرحبًا أَسُودَةٌ أَل أَرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ: مَرحبًا أَسُودَةٌ إِنَا نَظرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرحبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابنِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَن هَذَا يَا جِبرِيلُ ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الأَسودَةُ عَن يَمِينِهِ وَعَن يَالنَّي الصَّالِحِ وَالابنِ الصَّالِح، قُلتُ: مَن هَذَا يَا جِبرِيلُ ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الأَسودَةُ عَن يَمِينِهِ، وَعَن شِمَالِهِ نَسُمُ بَنِيهِ، فَأَهلُ اليَمِينِ مِنهُم أَهلُ الجَنَّة، وَالأَسودَةُ الَّتِي عَن شِمَالِهِ أَهلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظرَ قِبَلَ يَعِينِهِ ضَعَل يَعِينِهِ فَعَن شِمَالِهِ نَسُمُ بَنِيهِ، فَأَهلُ النَّرِ، فَإِذَا نَظرَ قِبَلَ يَعِينِهِ مَوْجَ بِي جِبرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاء الثَّانِيَة، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَح، ضَجكَ، وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاء الثَّانِيَة، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَح، فَقَالَ لَوْ فَنَتَع اللَّه وَلَ اللَّهُ عَاذِنُهُ مَا قَالَ الأَوْلُ فَفَتَعَ».

قَالَ أَنَسٌ ﷺ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبرَاهِيمَ وَلَم يُثبِت لِي كَيفَ مَنَازِلُهُم، غَيرَ أَنَّهُ قَد ذَكَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ<sup>(٢)</sup> آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَا، وَإِبرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، قَالَ ابنُ

<sup>=</sup> التقطته من «اللَّمَعات» و «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «أَسوِدة»: (جمعُ سوادٍ، كأزمنةٍ جمعُ زمانٍ؛ بمعنى: الشَّخص؛ لأنَّه يُرى أنَّه أسودُ من بعيد؛ أي: أشخاصٌ من أو لاده).

وقولُه: «قلتُ لجبريل: من هذا؟»: (ظاهرُه أنَّه سأل النَّبيُّ ﷺ بعد أنْ قال له: مرحبًا، وروايةُ مالك بن صعصعةَ بعكس ذلك، وهي المعتمدةُ، فتُحمَل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداةُ تمثيل، أقولُ: الأظهرُ أنَّ المشارَ إليه بهذا في السُّؤال إنَّما هو الأَسوِدةُ، وأُعيد ذكرُ آدمَ في الجواب ليُعطفَ عليه مقصودُ الخطاب، فصحَّ كلامُ الرَّاوي).

وقولُه: «والأسودةُ الّتي عن شماله أهلُ النَّار»: (قال القاضي: قد جاء أنَّ أرواحَ الكفَّار محبوسةٌ في سجّينٍ، وأرواحُ الأبرار منعَّمةٌ في عليِّينَ، فكيف تكونُ مجتمعةً في السَّماء؟ وأُجيب بأنَّه يَحتمل أنَّها تُعرَض على آدمَ أوقاتًا، فصادف وقتُ عرضها مرورَ النَّبِيِّ ﷺ، وبأنَّ الجنَّة كانت في جهة يمين آدمَ، والنَّارَ في جهة شماله، وكان يُكشَف له عنهما، ويَحتمل أنَّ النَّسَم المرتيَّة هي الّتي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقةٌ قبل الأجساد، ومستقرُّها عن يمين آدمَ وشماله، وقد أُعلِم بما سيصيرون إليه، فقوله: «نَسَمُ بنيه»: عامٌّ مخصوصٌ، واللهُ أعلمُ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وجد آدمَ في السَّماء الدُّنيا»: (هذا لا خلاف فيه).

شِهَابٍ: وَأَخبَرَنِي ابنُ حَزمٍ: أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَيَّةَ الأَنصَارِيَّ ﴿ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ ثُمَّ عُورِجَ بِي، حَتَّى ظَهَرتُ (١) لِمُستَوَى أَسمَعُ صَرِيفَ الأَقلاَمِ».

وَقَالَ ابنُ حَزمٍ وَأَنَسٌ ﷺ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَفَرضَ اللهُ عَلَيَّ خَمسِينَ صَلاةً، فَرَجَعتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: مَا الَّذِي فَرضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرضَ خَمسِينَ صَلاةً، قَالَ: فَرَاجِع رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعتُ فَرَاجَعتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطرَهَا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِع رَبَّكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَوَضَعَ (٢) شَطرَهَا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَأَخبَرتُهُ فَقَالَ: رَاجِع رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ رَبِّكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَوضَعَ (٢) شَطرَهَا، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَأَخبَرتُهُ فَقَالَ: رَاجِع رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ

وقولُه: «لمستوىّ»: (بفتح الواو ومنوَّنًا، وهو المستوى وموضعُ الاستعلاء، واللَّام فيه للعلَّة؛ أي: علَوت لاستعلاء مستوىّ، ويَحتمل أنْ يكونَ بمعنى: إلى، وقيل: بمعنى: على).

وقولُه: "صريفَ الأقلام"؛ (أي: صوتَها عند الكتابة، والمرادُ به صوتُ ما يَكتبه الملائكةُ من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينسخونه من اللَّوح المحفوظ، أو ما شاء اللهُ تعالى مِن ذلك أنْ يُكتب، قال القاضي عياضٌ: هذا حجَّةٌ لمذهب أهل السُّنَة في الإيمان بصحَّة كتابة الوحي والمقادير في كُتب الله تعالى من اللَّوح المحفوظ بالأقلام الَّتي هو تعالى يَعلم كيفيَّها على ما جاءت به الآياتُ، لكنْ كيفيَّةُ ذلك وصورتُه هنا لا يَعلمه إلا اللهُ تعالى، وما يَتأوَّل هذا ويُحيلُه عن ظاهره إلا ضعيفُ النَّظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشَّريعةُ، ودلائلُ العقول لا تُحيله).

وقولُه: (وقال ابنُ حزم وأنسٌ): (عطفٌ على (فأخبرني)، فهو من مقول ابنِ شهابِ الزُّهري). ملتقط من «المرقاة». م

(٢) قولُه: «فوضع شطرَها»؛ (أي: بعضَ الخمسين، وهو الخمسُ الّذي هو العَشر، أو العُشرُ الّذي هو الخمسُ على خلافِ تقدَّم).

وقولُه: «فقال»؛ (أي: في آخر المراجعات «هي خمسٌ»؛ أي: خمسُ صلواتٍ في الأداء، «وهي خمسونَ»؛ أي: صلاةً في النُّواب والجزاء). كذا في «المرقاة». م

وقولُه: «وإبراهيمَ في السَّماء السَّادسة»: (هذا موافقٌ لرواية شريكِ عن أنسٍ، والثَّابتُ في جميع الرِّوايات غيرَها،
 وهو أنَّه في السَّابعة، فإنْ قلنا بتعدُّد المعراج فلا إشكال، وإلَّا فالأرجحُ روايةُ الجماعة؛ لقوله فيها: «إنَّه رآه مُسندًا ظهرَه إلى البيت المعمور»: وهو السَّابعةُ بلا خلافٍ، ولأنَّه قال هنا: «إنَّه لم يُثبت لي كيف منازلُهم»، فروايةُ مَن أثبت أرجحُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «ظهرتُ»؛ أي: علَوْت.

ذَلِكَ، فَرَجَعتُ فَرَاجَعتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ حَمسٌ وَهِيَ خَمسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ (١) القَولُ لَدَيَّ، فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِع رَبَّكَ، فَقُلتُ: قَدِ استَحيَيتُ مِن رَبِّي، ثُمَّ انطُلِقَ حَتَّى أُتِيَ بِي السِّدرَةَ المُنتَهَى، فَغَشِيهَا مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِع رَبَّكَ، فَقُلتُ: قَدِ استَحيَيتُ مِن رَبِّي، ثُمَّ انطُلِقَ حَتَّى أُتِي بِي السِّدرَةَ المُنتَهَى، فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لاَ أُدرِي مَا هِي؟ ثُمَّ أُدخِلتُ الجَنَّة، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ (١) اللَّوْلُؤ، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسكُ»، متَّفقٌ عليه (١٠).

٧٠٩٧ ـ وَعَن عَبدِاللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا أُسرِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدرَةِ المُنتَهَى، وَهِي (١٠) فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيهَا يَنتَهِي مَا يُعرَجُ بِهِ مِنَ الأَرضِ فَيُقبَضُ مِنهَا، وَإِلَيهَا يَنتَهِي مَا يُهبَطُ بِهِ مِن الأَرضِ فَيُقبَضُ مِنهَا، وَإِلَيهَا يَنتَهِي مَا يُهبَطُ بِهِ مِن فَوقِهَا فَيُقبَضُ مِنهَا»، قَالَ: ﴿ وَمَا لَيُعْمَى السِّدُرَةَ مَا يَعْمَى ﴾ [النَّجم: ١٦] قَالَ (٢٠): ﴿ وَرَاشٌ مِن ذَهَبِ »، قَالَ: فَأُعطِي

<sup>(</sup>١) قولُه: «لا يُبدَّل القولُ لديَّ»: قال الطِّبيئِ: وقولُه: «استحيَيت من ربّي»: لا يُناسب هذا المعنى، قلت: لا يُنافيه، بل يُناسبه إذا حُمل على قبل وجود العلم بعدم التَّبديل).

وقولُه: «ثمَّ انطُلِقَ بي حتّى انتُهيَ بي»: (بصيغة المجهول فيهما؛ والمعنى: ثمَّ ذُهب بي حتّى وُصل بي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «جنابذُ اللُّؤلؤ»: (الجَنابذ: جمعُ جُنْبُذةٍ، بضمِّ الجيم وسكون النُّون، وبالموحَّدة المضمومة وبالمنقوطة: ما ارتفع مِن الشَّيء واستدار كالقبلة، والعامَّةُ تقول بفتح الموحَّدة، معرَّب (گنبد). كذا في «اللَّمَعات» و «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللّفظُ له، ك: أحاديث الأنبياء عليهم السَّلامُ، ب: ذكر إدريسَ عليه السَّلامُ، ح: (٣٣٤٢)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسول الله على إلى السَّماوات، ح: (٤١٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وهي في السَّادسة»: (قال شارحٌ: وهِم بعضُ الرُّواة في السَّادسة، والصَّوابُ في السَّابعة على ما هو المشهورُ بين الجمهور من الرُّواة، انتهى، وقال القاضي: كونُها في السَّابعة هو الأصحُّ، وقال النَّوويُّ: يُمكن أنْ يُجمعَ بينهما، فيكون أصلُها في السَّادسة ومعظمُها في السَّابعة). ملتقط من «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٥) قولُه: «إليها يَنتهي ما يَعرج من الأرض»؛ (أي: ما يُصعد به من الأعمال والأرواح الكائنة في الجهة السُّفلي).
 وقولُه: «وإليها يَنتهي ما يَهبط به من فوقها»؛ (أي: من الوحي والأحكام النَّازلة من الجهة العُليا). م

<sup>(7)</sup> قولُه: «قال»؛ (أي: ابنُ مسعودٍ في تفسير قوله: «ما يغشى»: فراشٌ من ذهب، قال الطيبيُّ: فإنْ قلت: كيف التَّوفيقُ بين هذا وبين قوله في غير هذا الحديث: «فغشيَها ألوانٌ لا أدري ما هي؟» قلت: قولُه: «غشيَها ألوانٌ لا أدري ما هي؟» في موقع قوله: ﴿إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ﴾ [النجم: ١٦] في إرادة الإبهام والتَّهويل وإنْ كان معلومًا كما في قوله تعالى: ﴿فَعَشِيبُهُم مِّنَ ٱلْمِيمُ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا: أُعطِيَ الصَّلَوَاتِ الخَمسَ، وَأُعطِيَ (١) خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَغُفِرَ (٢) لِمَن لَم يُشرك

أقول: الأظهرُ - واللهُ أعلمُ - أنَّ ما يَغشى أشياءُ كثيرةٌ لا تُحصى، وممّا لا يُمكن أنْ يُحاط بها ويُستقصى؛ لأنَّ نفس السِّدرة إذا كانت هي المنتهى، فكيف يكونُ إحاطةُ العلم بما فوقها ممّا يَغشى؟ وهو لا يُنافي ذكرُ بعض ما رأى ورُؤي، وبه يُجمع بين سائر الرِّوايات والأقوال). كذا في «المرقاة». م

(۱) قولُه: «وأُعطي خواتيمَ سورة البقرة»: (فإنْ قلت: هذا بظاهره يُنافي ما ثبت في "صحيح مسلم" وغيره من حديث ابن عبّاسٍ: بينا جبريل قاعدٌ عند النّبيّ عَلَيْ سمع نقيضًا من فوقه؛ أي: صوتًا فرفع رأسه، فقال: «هذا ملَكٌ نزل إلى الأرض لم ينزل قطُّ إلا اليومَ"، فسلّم، وقال: أبشِر بنورَين أوتيتهما، لم يؤتهما نبيٌّ قبلك، فاتحةُ الكتاب وخواتيمُ سورة البقرة، لن تقرأ بحرفٍ منهما إلا أعطيتَه، قلت: لا مُنافاة، فإنَّ الإعطاء كان في السَّماء من جملة ما أوحى إلى عبده ما أوحى، بقرينة إعطاء الصَّلوات الخمس في المقام الأعلى، ونزول الملك المعظَّم لتعظيم ما أُعطي، وبشارةِ ما خُصَّ به من بين سائر الأنبياء.

نعم، يُشكل هذا بكون سورة البقرة مدنيَّةٌ، وقضيَّةُ المعراج بالاتِّفاق مكيَّةٌ، فيُدفع باستثناء الخواتيم من السُّورة، فهي مدنيَّة باعتبار أكثرها، فقد نقل ابنُ الملِك عن الحسن وابن سيرينَ ومجاهدٍ: أنَّ اللهَ تعالى تولِّى إيحاءَها بلا واسطة جبريل ليلةَ المعراج، فهي مكيَّةٌ عندهم.

وأمّا الجوابُ على قول الجمهور: أنَّ السُّورةَ بكمالها مدنيَّةٌ، فقد قال التُّوربشتيُّ: ليس معنى قوله: «أُعطي»: أنَّها أُنزلت عليه، بل المعنى أنَّه استجيبت له فيما لُقِّن في الآيتين من قوله سبحانه: ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥] إلى قوله: ﴿أَنْتَ مَوْلَكُنَا فَأَنْصُدُرنَا عَلَى ٱلْقَوِّرِ ٱلْكَنْفِرِينِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولمن يَقوم بحقِّها من السَّائلين). كذا في «المرقاة». م

وقال الشَّيخُ في «اللَّمَعات»: (المرادُ بالإعطاء: إعطاءُ مضمونها ومدلولها، وقال الطّييعُ: والحاصلُ: أنَّه وقع تكرارُ الوحي فيه؛ تعظيمًا له واهتمامًا بشأنه، فأوحى إليه في تلك اللَّيلة بلا واسطة، ثم أوحى إليه في المدينة بواسطة جبريلَ، كما أشار إليه سبحانه بقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى جبريلَ ، وبهذا يَتمُّ أَنَّ جميعَ القرآن نزل بواسطة جبريلَ، كما أشار إليه سبحانه بقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعراء: ١٩٣]، وأيضًا قال: وكان لنبينا عَلَيْ مع الله تعالى مقامان يغبطُهما الأولونَ والآخرونَ، أحدُهما: في الدُّنيا ليلةَ المعراج، وثانيهما: في العُقبى، وهو المقامُ المحمودُ ولا اهتمَّ فيهما إلا بشأن هذه الأمَّة المرحومة). م

(٢) قولُه: «وغُفِر»: (بصيغة المجهول، «لمن لا يُشرك بالله من أمَّته شيئًا المُقحِماتُ»: بالرَّفع على نيابة الفاعل، وهــو=

بِاللهِ مِن أُمَّتِهِ شَيئًا، المُقحِمَاتُ، رواه مسلمٌ (١).

٧٠٩٨ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَقَد رَأَيتُنِي فِي الحِجرِ وَقُرَيشٌ تَسأَلُنِي عَن مَسرَايَ (٢)، فَسَأَلَتنِي عَن أَشيَاءَ مِن بَيتِ المَقدِسِ لَم أُثبِتهَا، فَكُرِبتُ كُربَةً مَا كُرِبتُ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنظُرُ إِلَيهِ، مَا يَسأَلُونِي عَن شَيءٍ إِلَّا أَنبَأَتُهُم بِهِ، وَقَد رَأَيتُنِي (٣) فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ (١)

وقال ابنُ حجرٍ: المُراد بغُفرانه: أنَّه لا يُخلَّد في النار بخلاف المشركين، وليس المرادُ: أنَّه لا تُعذَّب أمَّته أصلَّه؛ إذ قد عُلم من نصوص الشَّرع وإجماع أهل السُّنَّة إثباتُ عذاب العصاة من الموحِّدين، وفيه أنَّه حينئذٍ لا يَبقى خصوصيَّةٌ لأمَّته، ولا مزيَّةٌ لملَّته، اللَّهمَّ إلّا أنْ يُقال: المراد غالبُ هذه الأمَّة؛ فإنَّها أمَّةٌ مرحومةٌ، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م

- (١) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: ذكر سدرة المنتهى، ح: (٤٣١).
- (٢) قولُه: «مَسرايَ»: (بفتح الميم مصدرٌ ميميٌّ؛ أي: عن سَيري).

وقولُه: «لم أُثبِتها»: (من الإثبات؛ أي: لم أحفظها، ولم أضبطها؛ لاشتغالي بأمورِ أهمَّ منها).

وقولُه: «مثله»: (الضَّميرُ في قوله: «مثله»: يعود إلى معنى الكُربة، وهو الغمُّ أو الهمُّ).

وقولُه: «فرفعه الله... إلخ»؛ (والمعنى: رفع الحجابَ بيني وبينه لأنظر إليه، وأُخبر النَّاسَ بما أُطلعت عليه). كذا في «المرقاة». م

- (٣) قوله: «وقد رأيتني في جماعةٍ من الأنبياء»؛ (أي: مع جمع في ليلة الإسراء، كما يدلُّ عليه السِّياقُ والسِّباقُ واللِّحاقُ،
   وهذه الرُّويةُ غيرُ رؤية السَّماء بالاتِّفاق، والأظهرُ: أنَّ صلاتَه لهم في بيت المقدس كان قبل العروج.
- قلت: قد سبق أنَّهم أحياءٌ عند ربِّهم، وأنَّ الله حرَّم على الأرض أنْ تأكلَ لحومَهم، ثمَّ أجسادُهم كأرواحهم لطيفةٌ غيرُ كثيفةٍ، فلا مانعَ لظهورهم في عالم المُلك والملكوت على وجه الكمال). التقطته من «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «قائمٌ يُصلّي»: (لا إشكالَ في صلاتهم في دار الآخرة؛ لأنَّهم أحياءٌ، والّذي انقطع فيها: وجوبُ العمل لا نفسُ العمل). كذا في «اللَّمَعات». م

يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرِبٌ (١) جَعدٌ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَة، وَإِذَا عِيسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُروةُ بنُ مَسعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُم - يَعنِي نَفسَهُ - فَحَانَتِ (٢) عُروةُ بنُ مَسعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُم - يَعنِي نَفسَهُ - فَحَانَتِ (٢) الصَّلَاةُ فَأَمَمتُهُم، فَلَمَّ أَنِي بِالسَّلَامِ»، رواه مسلمٌ (٣).

٧٠٩٩ وَعن جَابِرٍ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَمَّا كَذَّبَتنِي قُرَيشٌ، قُمتُ فِي الحِجرِ، فَجَلَا (٤) اللهُ لِي بَيتَ المَقدِسِ، فَطَفِقتُ أُخبِرُهُم عَن آيَاتِهِ (٥) وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيهِ »، متَّفقٌ عليه (٦).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «فإذا رجلٌ ضَربٌ»؛ (أي: نوعٌ وسطٌ من الرِّجال، أو خفيفُ اللَّحم) على ما في «النَّهاية». وقولُه: «جَعدٌ»: (بفتح فسكونٍ، وفيه معنيان، أحدُهما: جَعودةُ الجسم، وهو اجتماعُه، والثّاني: جَعودةُ الشَّعر، والأوَّلُ أصحُّ هاهنا؛ لما جاء في رواية أبي هريرةَ: أنَّه رَجِلُ الشَّعر، كذا قاله صاحبُ «التَّحرير»، قال النَّوويُّ: يَجوز أنْ يُرادَبه المعنى الثَّاني أيضًا؛ لأنَّه يُقال: شعرٌ رجِلٌ، إذا لم يكن شديدَ الجَعودة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>Y) قولّه: «فحانت الصَّلاةُ»؛ (أي: دخل وقتُها، ولعلَّ المراد بها: صلاةُ التَّحيَّة، أو يُراد بها: صلاةُ المعراج على الخصوصيَّة. فإن قيل: كيف رأى موسى عليه السَّلامُ يُصلِّي، وأمَّ عَلَيْ الأنبياءَ في بيت المقدس، ووجدهم على مراتبهم في السَّماوات؟ فالجوابُ: أنَّه عَلَيْ رأى الأنبياءَ يُصلُّون في قبورهم، فلما تبيَّن لهم إسراءُ سيِّد الأنبياء إلى جهة السَّماء استقبلوه، واجتمعوا معه في بيت المقدس، وصلَّى بهم فيه، ثمَّ صعدوا إلى السَّماء، وتقدَّموا بطريق المُشايعة، وآداب المتابعة إلى السَّماوات، وتوقَّف كلٌّ فيما أعطاه اللهُ تعالى من المقامات، فمرَّ عليهم، هذا كلُّه من الأمور الخارقة للعادة، عن الكيفيَّة العقليَّة خارجةٌ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: المسيح بن مريم والمسيح الدَّجال، ح: (٤٣٠).

<sup>(3)</sup> قولُه: "فجلا اللهُ لي بيتَ المقدس": (بتشديد اللّام وتخفيفها، وذلك بأنْ كشفَ الحجاب من البَين حتّى رآه، ويَحتمل أنَّه حُمل إليه ثم أُعيد، فقد جاء في حديث ابن عبَّاسٍ: فجيء بالمسجد حتّى وُضع عند دار عقيل، وأنا أنظرُ إليه، وهذا أبلغُ في المقصود ولا استحالةً، فقد أُحضر عرشُ بلقيسَ لسليمانَ عليه السَّلامُ، فيُقلَع ويُحمَلُ ويُحضَر بيتُ المقدس لحبيب الرَّحمن ﷺ). كذا في "اللَّمَعات". م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «عن آياته»؛ (أي: علاماتِ بيت المقدس). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: حديث الإسراء، ح: (٣٨٨٦)، مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: ذكر المسيح ابن مريم ح: (٤٢٨).



٧١٠٠ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: تَشَاوَرَت (١) قُرَيشٌ لَيلَةً بِمَكَّةَ، فَقَالَ بَعضُهُم: إِذَا أَصبَحَ فَأَثبِتُوهُ (٢) بِالوَثَاقِ، يُرِيدُونَ النَّبِيَّ عَلَيْمٍ، وَقَالَ بَعضُهُم: بَلِ اقتُلُوهُ، وَقَالَ بَعضُهُم: بَلِ أَخْرِجُوهُ، فَأَطلَعَ اللهُ ﷺ

(۱) قوله: «تشاورَت قريشٌ»: (وقد أخبر اللهُ سبحانه عنه بقوله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِيتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُحْرِجُوكً ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وذلك أنّهم لمّا سمعوا بإسلام الأنصار، ومتابعتهم؛ خافوا واجتمعوا في دار النّدوة مُتشاورين في أمره، فدخل عليهم إبليسٌ في صورة شيخٍ، قال: أنا من نجدٍ، سمعت اجتماعَكم فحضرتكم؛ لأنصحَكم في رأيكم، قال أبو البُختِريِّ: رأيي أنْ تَحبسوه في بيتٍ، فقال الشَّيخُ: بئسَ الرَّأيُ، يأتيكم قومُه ويخلِّصوه منكم، وقال هشامُ بنُ عمرو: أنْ تُخرجوه من أرضكم، فقال: بئسَ الرَّأيُ، وقال أبو جهلٍ: أنا أرى أنْ تأخذوا من كل بطنٍ غلامًا، فيقتلوه دفعة واحدةً، فيتفرَّقُ دمُه في القبائل، فلا يَقوى بنو هاشمٍ على حرب قريشٍ، فعقلناه، فقال: صدق هذا الفتى، فتفرَّقوا على رأيه). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «فأَثبِتوه»: (بفتح همزٍ، وكسر موحَّدةٍ: فاربطوه).

وقولُه: «بالوَثاق»: (بفتح أوَّله، وهو ما يُشدُّ به).

وقولُه: «يُريدون النبي ﷺ؛ (أي: يعنونه بالضَّميرين المستتر والبارز، والأظهرُ أنَّ المراد بإثباته به: حبسُه).

وقولُه: «فأَطلعَ اللهُ نبيَّه ﷺ على ذلك»؛ (أي: بأن جاءَه جبريلُ، وأخبره بالخبر، وأمره بالهجرة).

وقولُه: «خرج»؛ (أي: مع أبي بكرٍ إلى الغار).

وقوله: «ثاروا»: (بمثلَّثة بعدها ألفُّ؛ أي: وتُبوا).

وقولُه: «عليه»؛ (أي: على مَن على المرقد ظنًّا أنَّه النَّبيُّ عَلَيْمٌ).

وقولُه: «فاقتصُّوا»: (بتشديد الصَّاد المهملة؛ أي: تتبَّعوا).

وقولُه: «أثرَه»؛ (أي: آثارَ قدمه).

نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ وَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْ عَلَى اللَّهُ مَكرَهُم، المُشرِكُونَ يَحرُسُونَ عَلِيًّا، يَحسَبُونَهُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ مَكرَهُم، فَلَمَّا أَصبَحُوا ثَارُوا إِلَيهِ، فَلَمَّا رَأُوا عَلِيًّا، رَدَّ اللهُ مَكرَهُم، فَقَالُوا: أَينَ صَاحِبُكَ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدرِي، فَاقتَصُّوا أَثَرَهُ، فَلَمَّا بَلَغُوا الجَبَلَ خُلِّطَ عَلَيهِم، فَصَعِدُوا فِي الجَبَلِ، فَمَرُّوا بِالغَادِ، فَرَأُوا عَلَى بَابِهِ نَسجَ العَنكَبُوتِ، فَقَالُوا: لَو دَخَلَ هَاهُنَا، لَم يَكُن نَسجُ العَنكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، رواه أحمدُ (۱).

٧١٠١ وَعَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكرٍ الصَّدِيقَ ﷺ قَالَ: نَظَرتُ إِلَى أَقدَامِ المُشرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحنُ فِي الغَارِ (٢)، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو أَنَّ (٣) أَحَدَهُم نَظَرَ إِلَى قَدَمَيهِ أَبصَرَنَا تَحتَ قَدَمَيهِ،

<sup>=</sup> وقولُه: «فلمَّا بلغوا الجبلَ»؛ (أي: جبلَ ثورٍ).

وقولُه: «خلِّط عليهم»؛ (أي: اشتبه أمرُ الأَثر).

وقولُه: «فمَرُّوا بالغار»؛ (أي: بالكهف الذي فوق ذلك الجبل، فظنُّوا أنَّه فيه).

وقولُه: «لو دخل... إلخ»: (وقيل: لمّا دخل الغارَ بعث اللهُ حمامتين فباضتا في أسفله، والعنكبوتَ فنسجت عليه، ورُوي أنَّ المشركين طلَعوا فوق الغار بحيثُ لو نظروا إلى أقدامهم لرأَوهما، فأشفق أبو بكرٍ على رسول الله ﷺ، فقال ﷺ: «ما ظنَّك باثنين اللهُ ثالثُهما»، فأعماهم عن الغار، فجعلوا يَتردَّدون حولَه، فلم يَرَوه).

وقولُه: «فمكَث»: (بضمِّ الكاف وفتحِه؛ أي: لبَث).

وقولُه: «فيه ثلاثَ ليالٍ»؛ (أي: ثمَّ توجُّه إلى المدينة). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) أحمدُ، (۳۲۵۱)، وقال الحافظُ في «فتح الباري» (٧/ ٢٣٦): (إسنادُه حسنٌ)، وأخرجه الطَّحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» (۱۰/ ٥)، ح: (٥٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ونحن في الغار»: (قال الطّبيعُ: الغارُ نَقبٌ في أعلى ثورٍ، وهو جبلٌ بمنى مكَّةَ على مسيرة ساعةٍ، قيل: طلع المشركونَ فوق الغار في طلب سيِّد الأبرار ﷺ، فأشفق أبو بكرٍ على رسول الله ﷺ، وقال: إنْ تُصَب اليومَ ذهب دينُ الله). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لو أنَّ أحدَهم نظر إلى قدمه أبصرَنا»: (رُوي أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اللَّهمَّ أعمِ أبصارهم»، فجعلوا يَتردّون حولَ الغار ولا يَفطِنون، قد أخذ اللهُ بأبصارهم عنه، ولا يَخفى أنَّ القصةَ بانضمام هذه الرَّواية وما في معناه من قضيَّة الحمامة والعنكبوت، حيث أظهرها اللهُ في عيونهم على باب الغار تصير معجزةً). كذا في «المرقاة». م

فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثنَينِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»، متَّفقٌ عليه(١).

٧١٠٢ وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَن أَبِيهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي بَكرٍ ﷺ: يَا أَبَا بَكرٍ، حَدَّثنِي كَيفَ صَنَعتُمَا حِينَ سَرَيتَ<sup>(٢)</sup> مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: أُسرَينَا لَيلتَنَا وَمِنَ الغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ<sup>(٣)</sup> الظَّهِيرَةِ وَخَلا الطَّرِيقُ لاَ يَمُرُّ فِيهِ (٤) أَحَدٌ، فَرُفِعَت لَنَا صَحْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلُّ، لَم تَأْتِ عَلَيهِ الشَّمسُ، فَنَزَلنَا عِندَهُ،

(٤) قوله: «لا يَمُرُّ فيه أحدٌ»: (تأكيدٌ لما قبله أو بيانٌ).

وقولُه: «فرُفعت»؛ (أي: أُظهرَت).

وقولُه: «أنا أنفُضُ»: (بضمِّ الفاء؛ أي: أتجسَّس الأخبارَ، وأتفحَّصُ عن العدِّه، وأرى هل هناك مؤذٍ من عدقِّ وغيرِه).

وقولُه: «كُثبَةً»: (بكافٍ مضمومةٍ فمثلَّثةٍ ساكنةٍ فموحَّدةٍ؛ أي: قدر جلة، وقيل: مِلاَّ القدَح، وقد يَجيءُ معنى القليل من الماء واللبن).

وقولُه: «يَرتوي فيها»: (قال الطّيبيُّ: يَنبغي أنْ يُقال: يَرتوي منها لا فيها، قلتُ: في «القاموس»: أنَّ «في» تأتي بمعنى «من»).

وقولُه: «يَشرب ويَتوضَّاً»: (مُستأنفان للبيان، والجملةُ؛ أعني قولَه: «ومعي... إلخ»: حاليَّةٌ معترِضةٌ بين قوله: (فحَلَب)، وقوله: (فأتيت النبي ﷺ).

وقولُه: «فوافقته»: (بتقديم الفاء على القاف في النُّسخ المصحَّحة؛ أي: تأنَّيتُ به).

وقولُه: «حتّى رَضيت»؛ (أي: طاب خاطري).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي بكرٍ هُهُ، ح: (٦١٦٩)، والبخاريُّ، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: مناقب المهاجرين وفضلهم، ح: (٣٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «سَرَيت»: (من سَرى لغةً؛ أي: أسرى؛ بمعنى: السَّير في اللّيل؛ أي: حين سافرت من مكَّة إلى المدينة للهجرة بعد الخروج من الغار). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «قام قائمُ الظَّهيرة»؛ (أي: بلغت الشَّمسُ وسط السَّماء، ففي «النَّهاية»؛ أي: قامت الشَّمسُ وقتَ الزَّوال، من قولهم: قامت به دابَّتُه؛ أي: وقفت؛ والمعنى: أنَّ الشَّمسَ إذا بلغت وسط السَّماء أبطأت حركة الظُّلِّ إلى أنْ تَزولَ، في قولهم: فيحسَب النَّاظرُ أنّها قد وقفت، وهي سائرةٌ، لكنْ سيرًا لا يَظهر له أثرٌ سريعٌ، كما يَظهر قبل الزَّوال وبعده، فيُقال لذلك الوقوف المُشاهد: قام قائمُ الظَّهيرة). كذا في «المرقاة». م

وَسَوَّيتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّ مَكَانًا بِيكِي يَنَامُ عَلَيهِ، وَبَسَطتُ فِيهِ فَروةً، وَقُلتُ: نَم يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنفُضُ لَكَ مَا حَولَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقبِلٍ (١) قُلتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَم، قُلتُ: أَفِي عَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَم، قُلتُ: أَفِي عَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَم، فَأَخَذَ شَاةً، فَحَلَبَ فِي قَعبٍ كُثبَةً مِن لَبَنٍ، وَمَعِي إِذَاوَةٌ حَمَلتُهَا لِلنَّبِيِّ عَيِّ يَ يَعِيْ يَرَبُوي مِنهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوضَّأَ، فَأَتَيتُ النَّبِيِّ عَيِّ فَكَرِهِتُ أَن أُوقِظَهُ، فَوَافَقتُهُ حِينَ استيقظَ، فَصَبَبتُ مِنَ المَاءِ عَلَى مِنهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوضَّأَ، فَأَتَيتُ النَّبِي عَيِّ فَكَرِهِتُ أَن أُوقِظَهُ، فَوَافَقتُهُ حِينَ استيقظَ، فَصَبَبتُ مِنَ المَاءِ عَلَى مِنهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوضَّأَ، فَقُلتُ: اشَرَب يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَم يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟» اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسفُلُهُ، فَقُلتُ: اشرَب يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَم يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟» قُلتُ: بَلَى، قَالَ: فَارَتَحَلنَا بَعَدَمَا مَالَتِ الشَّهِ مَنَ اللهِ، وَالبَّعَنَا سُرَاقَةُ بِنُ مَالِكِ، فَقُلتُ: أَرَيْهُ مَعَنَا» فَلَا عَلَيهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَارَتُطَمَت بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطِيهَا فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرضِ، فَقَالَ: إِنَّى أُرَاكُمَا قَد دَعُوتُمَا عَلَيهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَارَتُطَمَت بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرضِ، فَقَلْ اللَّهُ مَا عَلَيه النَّبِي عَلَيْهُ فَلَتُهُمْ مَا هُنَا، فَلَا يَلْقَى أَحَدُا إِلَّا وَلَا لَا يَلَى عَلَيْهُ فَنَجًا، وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>=</sup> وقولُه: «أُتينا»: (بصيغة المجهول؛ أي: أتانا العدوُّ).

وقولُه: «فارتطمت به فرسُه»؛ أي: ساخت قوائمُها كما تسوخ في الرَّمل).

وقوله: «في جَلَدِ»: (بفتحتين؛ أي: صلبِ من الأرض).

وقولُه: «فاللهُ لكما»: (مرفوعٌ بالابتداء؛ أي: فاللهُ كفيلٌ عليَّ لكما، وفي نسخةٍ منصوبٌ بتقدير أشهدُ، أو على القسم بحذف حرفه).

وقولُه: «كُفيتم»: (بصيغة المفعول؛ أي: استغنيتم عن الطَّلب في هذا الجانب لا في كفيتكم ذلك). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) وقال الشَّيخُ في «اللَّمعات»: (قيل: كان الغنمُ لصديق لأبي بكرٍ، ويَجوز لدلالة الرِّضاء، وقيل: كان من عادتهم أنْ يَأذنوا لرُعاتهم أنْ يَحلبوا لمن مرَّ بالطريق ويَحتاج إلى اللَّبن، ويُمكن أنْ يكون استحلبه على شيءٍ). م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «متَّفقٌ عليه»: (قال النَّوويُّ: في هذا الحديث فوائدُ، منها: هذه المعجزةُ الظَّاهرةُ لرسول الله ﷺ، والفضيلةُ الباهرة لأبي بكرٍ من وجوهٍ، وفيه خدمةُ التَّابع للمتبوع، واستصحابُ الرَّكوة ونحوها في السَّفر للطَّهارة والشُّرب، وفيه فضلُ التَّوكل على الله تعالى وحسنُ عاقبته). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللفظُ له، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٦١٥)، ومسلمٌ، ك: الزُّهد، ب: في حديث الهجرة ويقال له: حديث الرَّحل بالحاء، ح: (٧٥٢١).

٧١٠٣ وَعَن حِزَامِ بِنِ هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ جُبَيشِ بِنِ خَالِدٍ، وَهُوَ أَخُو أُمِّ مَعبَدٍ (١) بأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِن مَكَّةَ، وَخَرَجَ مِنهَا مُهَاجِرًا إِلَى المَدِينَةِ هُوَ وَأَبُو بَكرٍ ﷺ وَمَولَى أَبِي بَكرٍ عَامِرُ بِنُ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِن مَكَّةَ، وَخَرَجَ مِنهَا مُهَاجِرًا إِلَى المَدِينَةِ هُوَ وَأَبُو بَكرٍ ﷺ وَمَولَى أَبِي بَكرٍ عَامِرُ بِنُ فُهَيرَةَ، وَذَلِيلُهُمَا عَبدُاللهِ اللَّيثِيُّ (١) مَرُّ وا عَلَى خَيمَتَى أُمِّ مَعبَدٍ الخُزَاعِيَّةِ، فَسَأَلُوهَا لَحمًا وَتَمرًا لِيَشتَرُوهُ

وقولُه: «مُرملين»؛ (أي: فاقدين الزَّادَ، في «شرح السُّنَّة»: المُرمل مَن نفدَ زادُه، يقال: أرمل الرَّجلُ إذا ذهب طعامه). وقولُه: «مسنتين»؛ (أي: أصابهم القحطُ، يقال: أسنَت الرَّجلُ، فهو مسنتٌ).

وقولُه: «كَسرِ الخيمة»: بفتح الكاف وسكون السِّين وبكسر أوَّله؛ أي: جانبِها.

وقولُه: «خلَّفها»: (بتشديد اللَّام؛ أي: تركها).

وقوله: «الجُهدُ»: (بضمِّ الجيم ويُفتح؛ أي: الهزالُ).

وقولُه: «عن الغنم»؛ (أي: متخلِّفةٌ عنها).

وقولُه: «قالت: هي أجهدُ من ذلك»؛ (والمعنى: ليس فيها لبنٌ أصلًا).

وقوله: «دعابها»؛ (أي: طلبها).

وقولُه: «تفاجَّت عليه»: (بتشديد الجيم؛ أي: فتحت ما بين رجليها للحلب).

وقوُله: «ودرَّت»: (بتشديد الرَّاء؛ أي: أرسلت الدَّرَّ بالفتح، وهو اللَّبنُ).

وقولُه: «واجترَّت»: (بالراء المشددة، قال الطّيبيُّ: الجرَّةُ ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمضغَه، ثم يَبلعَه).

وقولُه: «يُربضُ الرَّهطَ»: (بضمِّ الياء وكسر الموحَّدة؛ أي: يُرويهم ويُثقلُهم حتى يناموا ويمتدُّوا على الأرض، من رَبض في المكان؛ إذا لصِق به، وأقام مُلازمًا له).

وقولُه: «ثجَّا»؛ (أي: حلبًا ذا سيلانٍ).

وقولُه: «حتّى علاه»؛ (أي: ظهرَ على الإناء).

<sup>(</sup>١) قولُه: «أمَّ معبدٍ»؛ (أي: الخزاعيَّة، وهي عاتكةُ بنتُ خالدٍ، يُقال: إنَّها أسلمت لمَّا نزل عليها النَّبيُّ ﷺ في مهاجرته إلى المدينة، ويقال: إنَّها قدمت المدينةَ فأسلمت، والحديثُ المعروفُ بحديث أمِّ معبدٍ مشهورٌ ذكره المؤلِّفُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «عبدُالله اللَّيثيُّ»: (هو مولى أبي بكرِ الصِّديق، هاجر معهما إلى المدينة، وكان قد أسلم قبل دخولُ النَّبيِّ ﷺ دارَ الأرقم).

مِنهَا، فَلَم يُصِيبُوا عِندَهَا شَيئًا مِن ذَلِكَ، وَكَانَ القَومُ مُرمِلِينَ مُسنِتِينَ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى شَاةٍ فِي كِسرِ الخَيمَةِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعبَدٍ؟» قَالَت: خَلَّفَهَا الجَهدُ عَنِ الغَنَمِ، قَالَ: «فَهل بِها مِن لَبَنٍ؟»، قَالَت: هِي أَجهدُ مِن ذَلِك، قَالَ: «أَتَأذَنِينَ أَن أَحلُبهَا؟» قَالَت: بَلَى بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي، إِن رَأَيتَ بِهَا كَبُوا فَاحلُبهَا، فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرعَهَا وَسَمَّى اللهَ عَلَى وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِها، فَتَفَاجَّت عَلَيه وَدَرَّت واجترَّت وَدَعَا بِإِنَاءٍ يُربِضُ الرَّهطَ فَحَلَبَ فِيهَا ثَجَّا حَتَّى عَلَاهُ البَهَاءُ، ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رُويَت، وَسَقَى أَصحَابَهُ حَتَّى رَوَوا، وَشَرِبَ آخِرَهُم عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرَاضُوا ثُمَّ حَلَبَ فِيهَا ثَانِيًا بَعَدَ بَدَءٍ حَتَّى مَلاَ الإِنَاءَ، ثُمَّ عَادَرَهُ عِندَهَا ثُنِيًا بَعَدَ بَدَءٍ حَتَّى مَلاَ الإِنَاءَ، ثُمَّ عَلَيه اللهَ عَلَيْ وَبَالُ عِنهُ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِنَاءً عَرَالُهُ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى وَدَيَ اللهُ عَلَيْ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهُ إِنَاءً عَنْ إِنَاءً عُربِضُ الرَّهُ الْ أَعْمَا وَلَتَاءً عُلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءَ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧١٠٤ وَعَن أَنْسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعَ عَبدُاللهِ بنُ سَلامٍ بِقُدُومٍ (٢ ) رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهـوَ فِي أَرضٍ يَختَرِفُ، فَأَتَى النَّبِيِّ عَظِيَّةً فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَن ثَلاثٍ لاَ يَعلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٍّ (٣): فَمَا أَوَّلُ أَشرَاطِ السَّاعَةِ؟

<sup>=</sup> وقولُه: «البهاء»؛ (أي: بَهاءُ اللَّبن، وهو بفتح الباء: رَغوة اللَّبن؛ أي: الزَّبدُ يعلو الشَّيءَ عند غليانه). وقولُه: «بعد بدءٍ»: (بفتح فسكونٍ؛ أي: بعد ابتداءِ بلا مَكثٍ).

وقولُه: «ثمَّ غادره»؛ (أي: تركه).

وقولُه: «عندها»؛ (أي: معجزةً تُريها زوجَها). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البغَويُّ في «شرح السُّنَّة»، ك: الفضائل، ب: جامع صفاته ﷺ، ح: (٣٧٠٤)، وصحَّحه الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ، ك: الهجرة، ب: حديث أمِّ معبدٍ، (٤٧٧٤).

وفي «المرقاة» (٩/ ٣٨٣٣): («مُرملين»؛ أي: فاقدين الزَّاد).

في «شرح السُّنَّة»: (المرمل من نفد زادُه، يقال: أرمل الرَّجلُ إذا ذهب طعامُه، «مسنِتين»؛ أي: أصابهم القحطُ).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «بقدوم رسول الله ﷺ؛ (أي: بقدومه من مكَّةَ إلى المدينة).

وقولُه: «في أرض»؛ (أي: في بستانٍ).

وقولُه: «يَختَرِف»؛ (أي: يَجتني من الفواكه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لا يَعلمُهنَّ إلا نبعٌ»؛ (أي: أو مَن يَأخذ منه أو من كتابه؛ لئلَّا يُشكلَ بأنَّه كان ممّن يَعلمُها، إمَّا مجملًا أو=

وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهلِ الجَنَّةِ؟ وَمَا يَنزِعُ الوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَو إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: «أَخبَرَنِي بِهِنَّ جِبرِيلُ آنِفًا، أَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ أَمُّكُمُ أَهلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ أَشرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشرِقِ إِلَى المَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرأَةِ نَزَعَت (١٠)»، قَالَ: أَشهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اليَهُودَ قَومٌ بُهُتٌ، وَإِنَّهُم يَبِهَتُونِي، فَجَاءَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ النَّي ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ عَبدُاللهِ فِيكُم؟» قَالُوا: خَيرُنَا وَابنُ خَيرِنَا، وَسَلَّمُ يَهِتُونِي، فَجَاءَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ النَّي ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ عَبدُاللهِ فِيكُم؟» قَالُوا: خَيرُنَا وَابنُ خَيرِنَا، وَابنُ مَي يَهَتُونِي، فَجَاءَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ النَّي ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ عَبدُاللهِ فِيكُم؟» قَالُوا: خَيرُنَا وَابنُ خَيرُنَا وَابنُ مَي يَهَتُونِي، فَجَاءَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ النَّي عَيدُاللهِ بنُ سَلَامٍ»، فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِن ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبدُاللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ شَرِّنَا، وَانتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهذَا وَابنُ شَيِّذَنَا، وَانتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهذَا وَابنُ شَرِّنَا وَابنُ شَرِّنَا، وَانتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهذَا اللهِ، رواه البخاريُّ (٢٠).

ت مفصَّلًا، ولهذا صار جوابُها معجزةً له، وعلمَ يقينِ بنبوَّته عنده، وهو الظَّاهرُ من إيراد الحديث في هذا الباب). قاله في «المرقاة». م

قلت: ورسولُ الله ﷺ ما أخذ من أحدٍ، ولا من كتاب، فيدلُّ جوابُه على نبوَّته لا محالةً، انتهى.

وقولُه: «أخبرني بهنَّ جبريلُ»: (قاله دفعًا لتوهِّم أنَّه سمع من بعض علماء أهل الكتاب).

وقولُه: «تَحشرُ النَّاسَ»؛ (أي: تجمعهم).

وقولُه: «فزيادةُ كبد حوتٍ»؛ (أي: طرفُها، وهي أطيبُ ما يكون من الكبد). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «إذا سبق ماءُ المرأة نزَعت»: (قال شارحٌ: قولُه: «نزَعت»؛ أي: جذّبت المرأةُ بالولد إلى مشابهتها بسبب غلَبة مائها، أو جذبت ماءَها فأُكسب التَّأنيثُ من المضاف إليه).

وقولُه: «بُهتٌ»: (بضمّ موحَّدةٍ وسكونِ هاءٍ، في «النِّهاية»: هو جمع بُهوتٍ، من بناء المبالغة في البُهتان).

وقولُه: «يَبهتوني»: (بتشديد النُّون ويُخفَّف؛ أي: يبهتونني كما في بعض النُّسخ المصحَّحة؛ أي: ينسبوني إلى البُهتان، ويجعلوني مبهوتًا حيرانَ، ولم يَكن إسلامي عليهم حجةً واضحةَ البُرهان).

وقولُه: «خيرُنا وابنُ خيرنا»؛ (أي: في الحسَب من العلم والصَّلاح، وسيدُنا وابنُ سيِّدنا؛ أي: في النَّسب). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: تفسير القرآن، ب: ﴿مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ٩٧]، ح: (٤٨٠).

٥٠١٠ وَعَن أُنيسَةَ بِنتِ زَيدِ بنِ أَرقَمَ عَن أَبِيهَا ﴿ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَى زَيدٍ (١) يَعُودُهُ مِن مَرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ: ﴿ لَيسَ عَلَيكَ مِن مَرَضِكَ بَأْسُ، وَلَكِن كَيفَ بِكَ عُمِّرتَ بَعدِي فَعَمِيتَ؟ ﴾ قَالَ: إِذًا مَرَضِكَ بَأْسُ، وَلَكِن كَيفَ بِكَ عُمِّرتَ بَعدِي فَعَمِيتَ؟ ﴾ قَالَ: إِذًا حَسَبِ وَأَصِبِرَ، قَالَ: ﴿ إِذًا تَدخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾. قَالَت: فَعَمِيَ بَعدَ مَا مَاتَ النَّبِيُ ﷺ ، ثُمَّ رَدَّ اللهُ عَلَيهِ بَصَرَهُ (٢) ، ثُمَّ مَاتَ، رواه البيهقيُّ في «دلائل النَّبُوّة» (٣).

٧١٠٦ وَعَن عَمرو بنِ أَخطَبَ الأَنصَارِيِّ هُ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الفَجرَ، وَصَعِدَ المِنبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمسُ، فَأَحبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُو كَائِنٌ »، قال (١٠): فَأَعلَمُنَا أَحفظُنَا، رواه مسلمُ (٥).

٧١٠٧ ـ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّكُم مَنصُورُونَ (١٠) وَمُصِيبُونَ وَمَفتُوحٌ لَكُم، فَمَن أَدرَكَ ذَلِكَ مِنكُم فَليَتَّقِ الله وَليَأمُر بِالمَعرُوفِ وَليَنهَ عَنِ المُنكَرِ»، رواه أبو داودَ (٧٠).

٧١٠٨ ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُم سَتَفْتَحُونَ مِصرَ وَهِيَ أَرضٌ (٨) يُسَمَّى

<sup>(</sup>١) قولُه: «على زيدٍ»: (يعني نفسَه، إمَّا على التَّجريد، أو بنوع الالتفات، أو بتصرُّف الرُّواة). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «ثمَّ ردَّ اللهُ عليه بصرَه»: (ولعلَّه ﷺ لم يَذكر له ردَّ بصره؛ ليكون مشقَّةُ صبره أكثرَ، وأجرُه المرتَّبُ عليه أكبرَ،
 ثم حصل له النَّصرُ مع الصَّبر). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البيهقيُّ في «الدَّلائل» واللفظ له، (٦/ ٤٧٩)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٥/ ٢١١)، ح: (٥١٢٦)، وقال الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» (٢/ ٣٠٩): (ونباتةُ بنتُ بريرِ بن حمَّادٍ، لم أجد مَن ذكرها).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «قال»؛ (أي: عمروٌ، «فأعلمُنا»؛ أي: الآنَ «أحفظُنا»؛ أي: يومئذٍ لتلك الأخبار؛ لاشتمالها على علومٍ وحُجَّةٍ). كذا في «المرقاة» و«اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ، ك: الفتن وأشراط السَّاعة، ب: إخبار النَّبِيِّ عَيْ فيما يكون إلى قيام السَّاعة، ح: (٧٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «منصورون»؛ (أي: على الأعداء، «ومصيبون»؛ أي: للغنائم، «ومفتوحٌ لكم»؛ أي: البلادُ الكثيرةُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الفتن، ب: إنَّكم منصورون ومصيبون، ح: (٢٢٥٧)، وأحمدُ (٣٦٩٤)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٨) قولُه: «هي أرضٌ يُسمَّى»؛ (أي: يُذكر فيها القيراطُ، قال القاضي؛ أي: يُكثر أهلُها ذكرَ القراريط في معاملاتهم؛=



فِيهَا القِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحتُمُوهَا فَأَحسِنُوا إِلَى أَهلِهَا، فَإِنَّ لَهُم (١) ذِمَّةً وَرَحِمًا أَو قَالَ: ذِمَّةً وَصِهرًا، فَإِذَا رَأَيتَ رَجُلَينِ يَختَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخرُج مِنهَا» قَالَ: فَرَأَيتُ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ شُرَحبِيلَ بنِ حَسَنَةَ، وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَختَصِمَانِ فِي مَوضِع لَبِنَةٍ فَخَرَجتُ (٢) مِنهَا، رواه مسلمٌ (٣).

٧١٠٩ وَعَن حُذَيفَةَ ١ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: ﴿ فِي أَصِحَابِي (١) ﴾ وَفِي رِوَايَة قَالَ: ﴿ فِي أُمَّتِي اثْنَا

لتشدُّدهم فيها وقلَّة مرُوَّاتهم، ومعنى الحديث: أنَّ القومَ لهم دَناءةٌ وخِسَّةٌ، أو في لسانهم بذاءٌ وفحشٌ).
 وقولُه: «فأحسنوا إلى أهلها»؛ (أي بالصَّفح والعفو عمَا تُنكرون، ولا يَحملنَّكم سوءُ أفعالهم وأقوالهم على الإساءة). كذا في «المرقاة». م

- (١) قولُه: «فاخرُج»؛ (أي: أبا ذرِّ، «منها»؛ أي: من مصرَ، والظَّاهرُ لـ«رأيتم» أنْ يقالَ: فاخرجوا، ولعلَّه ﷺ خصَّ الأمرَ به، شفقةً عليه من وقوعه في الفتنة لو أقام بينهم). كذا في «المرقاة». م
- (٢) قولُه: «فخرجتُ منها»: (وقد وقع هذا في آخر عهد عثمانَ، حين عتبوا عليه ولاية عبدالله بنِ سعد بنِ أبي سرحٍ أخيه من الرَّضاعة، فهذا من قبيل ما كُوشف للنَّبِيِّ عَيِّلِهُ من الغيب أنَّه ستحدث هذه الحادثةُ في مصرَ، وسيكون عَقيبَ ذلك فتنٌ وشرورٌ بها، كخروج المصريَّين على عثمانَ أوَّلًا، وقتلِهم محمدَ بنَ أبي بكرٍ ثانيًا، وهو وال عليهم من قبل عليًّ، فاختبأ حين أحسَّ بالشَّرِ في جوف حمارٍ ميتٍ، فرمَوه بالنَّار، فجَعل ذلك علامةً وإمارةً لتلك الفتن، وأمر أبا ذرَّ بالخروج منها حيثُما رآه، وهذا هو الظَّاهرُ عليه اقتصر الشُّرَّاحُ.

وقال الطّيبيُّ: أو علمَ أنَّ في طباع سكَّانها خسَّةً ومماكسةً كما دلَّ عليه صدرُ الحديث، فإذا اقتضت الحالُ إلى أنْ يَتخاصموا في هذا المحقَّر، فيَنبغي أنْ يتحرَّزَ عن مخالطتهم، ويَجتنبَ عن مُساكنتهم). كذا في «المرقاة». م

- (٣) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: وصيَّةُ النَّبِيِّ عَيْلَةُ، ح: (٦٤٩٣).
- (٤) قولُه: «قال في أصحابي»: (قال الشَّيخُ التُّوربشتيُّ: صحبةُ النَّبيِّ ﷺ المُعتدُّ بها هي المُقترنة بالإيمان، ولا يَصحُّ أَنْ يُطلق الصَّحابيُّ إلا على مَن صدق في إيمانه، وظهرت منه أمارتُه دون مَن أُغمضَ عليهم بالنِّفاق، فإضافتُها إليهم لا تجوز إلا على المجاز؛ لتشبُّهم بالصَّحابة، وتستُّرهم بالكلمة، وإدخالهم أنفسَهم في غمارهم؛ ولهذا قال: «في أصحابي» ولم يَقل: «من أصحابي»، وذلك مثلُ قولنا: إبليسُ كان في الملائكة؛ أي: في زمرتهم، ولا يَصحُّ أَنْ يُقالَ: كان من الملائكة، فإنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿كَانَ مِن ٱلْجِنِ ﴾ [الكهف: ٥٠]، وقد أسرَّ بهذا القول إلى خاصَّته، وذوي المنزلة من أصحابه، أمرَ هذه الفئة المسوِّمة المتلبِّسة؛ لئلاً يَقبلوا منهم الإيمانَ، ولا يَقبلوا من قبلهم المكرّ=

عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدخُلُونَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنهُم(١) تَكفِيكَهُمُ الدُّبَيلَةُ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظهَرُ فِي أَكتَافِهِم، حَتَّى يَنجُمَ مِن صُدُورِهِم»، رواه مسلمٌ(٢).

وكان حذيفة أعلمَهم بأسمائهم؛ وذلك لأنّه كان ليلة العقبة مع النّبي على مرجعِه من غزوة تبوك، حين همّوا بقتله، ولم يكن على العقبة إلا رسول الله على وعمّارٌ يقود به، وحذيفة يسوق به، وكان مُنادي رسول الله على قد أخذ الثنيّة، فلما سمعه المنافقون طمِعوا في المكر به، خذوا بطنَ الوادي، فهو أوسعُ لكم، فإنَّ رسول الله على قد أخذ الثنيّة، فلما سمعه المنافقون طمِعوا في المكر به، فأتبعوه متلئمين وهم اثنا عشر رجلًا، فسمع رسولُ الله على خشفة القوم من ورائه، فأمر حذيفة أنْ يَردَّهم، فاستقبل حذيفة وجوة رواحلهم بمحجن كان معه، فضربها ضربًا، فرعَبهم الله حين أبصروا حذيفة، فانقلبوا مُسرعين على أعقابهم حتى خالطوا النّاس، فأدرك حذيفة رسولَ الله على، فقالَ لحذيفة: «هل عرفت أحدًا منهم؟» قال: لا، فإنّه ما كانوا متلتّمين، ولكن أعرف رواحلَهم، فقال على: "إنّ الله تعالى أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، سأخبرك بهم إنْ شاء الله عند الصّباح»، فمِن ثمّ كان النّاسُ يُراجعون حذيفة في أمر المنافقين، وقد ذُكر عن حذيفة أنّهم كانوا أربعة عشر، فتاب اثنان، وبقي اثنا عشرَ على النّفاق، على ما أخبر به الصّادق المصدوق، وقد اطّلعتُ على أسمائهم في كتب حفّاظ الحديث مرويّة عن حذيفة، غير أتي وجدتُ في بعضها اختلافًا، فلم أرَ أنْ أُخاطرَ بديني فيما لا ضرورة لي). كذا في «المرقاة». م

(۱) قولُه: «ثمانيةٌ منهم»؛ (أي: من الاثني عشرَ منافقًا «تكفيكَهم»؛ أي: تدفع شرَّهم «الدُّبيلة»: قال القاضي: الدُّبيلة في الأصل: تصغيرُ الدُّبل، وهي الدَّاهيةُ، فأطلِقت على قرحةٍ رديَّةٍ تحدث في باطن الإنسان، ويُقال لها: الدُّبلة بالفتح والضَّمّ، «سراجٌ من النَّار»: تفسيرٌ للدُّبيلة، والظَّاهرُ أنَّه من كلام حذيفة، «تَظهر»؛ أي: يَخرج السِّراجُ «في أكتافهم حتى تنجُمَ»: بضمّ الجيم؛ أي: تظهر وتطلع النَّارُ «في صدورهم»؛ أي: في بطونهم.

وفي كلام القاضي إيماءٌ إلى أنَّ قولَه: «تَظهر» بصيغة التَّانيث حيثُ قال: وفسَّرها في الحديث بنارٍ تخرج في أكتافهم، حتَّى تنجُم؛ أي: تظهرَ، من نجم يَنجُم بالضَّمِّ؛ إذا ظهر وطلَع، ثمَّ قال: ولعلَّه أراد بها ورَمًا حارًّا يَحدث في أكتافهم، بحيثُ يَظهر أثرُ تلك الحرارة، وشدَّةُ لهبها في صدورهم، ممثَّلةً بسراج من نارٍ، وهو شُعلة المصباح، وقد رُوي عن حذيفة أنَّه ﷺ عرَّفه إيَّاهم، وأنَّهم هلكوا كما أخبره الرَّسولُ صلواتُ الله وسلامُه عليه). كذا في «المرقاة». م

(٢) مسلمٌ، ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح: (٧٠٣١/ ٧٠٣٥).

<sup>=</sup> والخداع، ولم يكن يَخفى على المحفوظين شأنُهم؛ لاشتهارهم بذلك في الصَّحابة، إلّا أنَّهم كانوا يُواجهونهم بصريح المقال أُسوةً برسول الله ﷺ.

٧١١٠ وَعَن أَبِي حُمَيدٍ السَاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزوةَ تَبُوكَ(١)، فَأَتينَا وَادِيَ القُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخرُصُوهَا» فَخَرَصنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَافِي القُرى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخرُصُوهَا» فَخَرَصنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «أَحصِيهَا حَتَّى نَرجِعَ إِلَيكِ، إِن شَاءَ اللهُ وَافَلَقَنَا حَتَّى قَدِمنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَهُبُّ عَلَيكُمُ اللَّيلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُم فِيهَا أَحَدٌ مِنكُم، فَمَن كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَليَشُدَّ عِقَالَهُ وَ فَهَبَ وَيَعَلَمُ وَحُلُ فَحَمَلَتُهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتُهُ بِجَبَلَي طَيِّعٍ، ثُمَّ أَقبَلنَا حَتَّى قَدِمنَا وَادِيَ القُرَى، فَهَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَرَأَةُ عَن حَدِيقَتِهَا «كَم بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَت: عَشَرَةَ أَوسُقِ، مَتَفَقٌ عليه (١٠).

٧١١١ وَعَن جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُربَ المَدِينَةِ هَاجَت رِيتٌ شَدِيدَةٌ تَكَاٰدُ أَن تَدفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثَت هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوتِ مُنَافِقٍ» فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ المُنَافِقِينَ قَد مَاتَ، مَتَّفَقٌ عليه (٣).

٧١١٧ ـ وَعَن أَنسِ ﷺ قَالَ: نَعَى (١) النَّبِيُّ ﷺ زَيدًا وَجَعفَرًا وَابنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبلَ أَن يَأْتِيَهُم

(١) قولُه: «غزوةَ تبوكَ»؛ (أي: إليها أو فيها، فنصبُ غزوةَ على نزع الخافض).

وقولُه: «وادي القُرى»: (هو موضعٌ مشهورٌ بينه وبين المدينة ثلاثةُ أيَّام من جهة الشَّام).

وقولُه: «عِقالَه»: (بكسر العين: ما يُربط به وظيفُ البعير إلى ذراعه).

وقولُه: «فهبَّت ريحٌ شديدةٌ»: (فهذه معجزةٌ).

وقولُه: «فقام رجلٌ... إلخ»: (هذا معجزةٌ أُخرى).

وقولُه: «فقالت عشرة أوسُقِ»: (فهذه معجزةٌ ثالثةٌ لأجل تحدِّيها وطلب معارضتها، فلا يُنافيه أنَّه قد يَقع مثلُ هذا اتَّفاقيًّا، ولعلَّه ﷺ أراد بهذه المعجزات إظهارَ نبوَّته للّذين كانوا معه من أهل النِّفاق، ولزيادة إتقان إيمان أهل العِرفان). التقطته من «المرقاة» و «اللَّمَعات». م

- (٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في معجزات النَّبيِّ ﷺ، ح: (٩٤٨)، والبخاريُّ، ك: الزَّكاة، ب: خَرص الثَّمر، ح: (١٤٨١).
  - (٣) مسلمٌ، ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح: (٧٠٤١).
  - (٤) قولُه: «نعى»؛ (أي: أخبر بموتهم للنَّاس، فيه جواز النَّعي). وقولُه: «قبلَ أنْ يأتيهم خبرُهم»؛ (أي: فكان معجزة).

وقولُه: «مُؤتةً»: (بميم مضمومةٍ فهمزةٍ ساكنةٍ فمثنَّاةٍ فوقيَّةٍ: قريةٌ بالشَّام، وكانت في السَّنة الثَّامنة، وكان المسلمونَ=

خَبَرُهُم، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيدٌ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَينَاهُ تَذرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيفٌ مِن شُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِم»، رواه البُخاريُّ (١).

٧١١٣ ـ وَعَنهُ ﷺ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقبَالُ أَبِي سُفيَانَ، وَقَامَ سَعدُ بنُ عُبَادَةَ (٢)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَو أَمَرتَنَا أَن نُخِيضَهَا (٣) البَحرَ لَأَخَضنَاهَا، وَلَو أَمَرتَنَا

ثلاثة آلافٍ، والرُّومُ مع هرقلَ مئة ألفٍ).

وقولُه: «فقال»: (تفسيرٌ وتفصيلٌ لما قبله).

وقولُه: «أخذ الرَّايةَ زيدٌ»؛ (إذ العادةُ أنْ يَأخذَه أميرُ العسكر).

وقولُه: «أخذ الرَّايةَ سيفٌ من سيوف الله»؛ أي: شجيعٌ من شُجعانه؛ فإنَّه كان يُعَدُّ ألفًا، وانقطع في يده يومئذِ ثمانيةُ أسيافِ، والإضافةُ للتَّشريف). التقطته من «المرقاة». م

- (١) البخاريُّ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: مناقب خالد بن الوليد ح: (٣٧٥٧).
- (٢) قولُه: "قام سعدٌ"؛ (أي: وقد قام من بين الصَّحابة، وهو رئيسُ الأنصار، وقال ما قال ممّا سيأي، وإنَّما خُصَّ بالقيام؛ لأنَّ سببَ الاستشارة اختبارُ الأنصار؛ لأنَّه لم يكن بايعهم على أنْ يَخرجوا معه للقتال وطلب العدوِّ، وإنَّما بايعهم على أنْ يَخرجوا معه للقتال وطلب العدوِّ، وإنَّما بايعهم على أنْ يَمنعوه مَن قصدَه، فلما عَرَض له الخروجُ لعير أبي سفيانَ؛ أراد أنْ يَعلمَ أنَّهم يُوافقونه على ذلك أم لا، فأجابوا أحسنَ جوابِ بالموافقة التَّامَّة في هذه المرَّة وفي غيرِها، وفيه حثٌّ على استشارة الأصحاب، وأهل الرَّأي والخرة.

قال الطّيبيُّ: وذلك أنَّ قريشًا أقبلت من الشَّام فيها تجاراتٌ عظيمةٌ، ومعه أربعونَ راكبًا، منهم أبو سفيانَ، فأعجبَ المسلمينَ تلقِّي العير؛ لكثرة الخير وقلَّة القوم، فلمَّا خرجوا بلغ مكَّة خبرُ خروجهم، فنادى أبو جهلٍ فوقَ الكعبة: يا أهلَ مكَّة النَّجاءَ النَّجاءَ النَّجاءَ، فخرج أبو جهلٍ بجميع أهل مكَّة ، فقيل له: إنَّ العيرَ أخذت طريقَ السَّاحل ونجت، فارجعْ إلى مكَّة بالنَّاس، فقال: لا والله، فمضى بهم إلى بدرٍ، ونزل جبريل، فأخبر أنَّ اللهُ وعدكم إحدى الطَّائفتين، فقال رسولُ الله عليهُ: إنَّ العيرَ قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهلٍ قد أقبل، فقام سعدُ بنُ عبادةَ، فقال: يا رسولَ الله... إلخ). كذا في «المرقاة». م

(٣) قولُه: «أَنْ نُخيضَها»: (قال القاضي: الإخاضةُ: الإدخالُ في الماء، والكنايةُ للخيل والإبل، وإنْ لم يَجرِ ذكرُها بقرينة الحال).

أَن نَضرِبَ أَكبَادَهَا إِلَى بَركِ الغِمَادِ<sup>(۱)</sup> لَفَعَلنَا، قَالَ: فَنَدَبَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَانطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدرًا»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَرضِ هَاهُنَا هَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُم عَن مَوضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رواه مسلمٌ (۳).

٧١١٤ وَعَنهُ ﴿ فَرَأَيْتُهُ وَلَيسَ أَحَدٌ يَزِعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيرِي، قَالَ: فَجَعَلتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ، قَالَ: الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ وَلَيسَ أَحَدٌ يَزِعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيرِي، قَالَ: فَجَعَلتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ، قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُستَلقٍ ( عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنَ أَهلِ بَدرٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَ فَلَا عُمَرُ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُستَلقٍ ( عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنَ أَهلِ بَدرٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَي كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهلِ بَدرٍ بِالأَمسِ، يَقُولُ: «هَذَا مَصرَعُ فُلَانٍ غَدًا، إِن شَاءَ اللهُ»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهلِ بَعْضُهُم عَلَى فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا أَخْطَوُوا الحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ عَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بِيْرٍ بَعضُهُم عَلَى فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا أَخْطُووا الحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَمَوْ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمُونَ يَا وَعَدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًا؟ فَإِنِي قَد وَجَدتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقًا»، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ تُكَلِّمُ مَا وَعَدَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًا؟ فَإِنِي قَد وَجَدتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقًا»، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ، كَيفَ تُكَلِّمُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهُ عَمْولُ اللهُ عَمْولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهُ عَمْولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>=</sup> وقولُه: «أَنْ نضربَ أكبادَها»: (قال القاضي: ضربُ الأكباد عبارةٌ عن تكليف الدَّابة للسَّير بأبلغِ ممّا يُمكن؛ فالمعنى: لو أمرتنا بالسَّير البليغ والسَّفر السَّريع). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «بَركِ الغِماد»: (بلدةٌ باليمن، أو وراءَ مكَّةَ بخمس ليالٍ، أو أقصى معمور الأرض). كذا في القَسْطلانيِّ، قال في «المرقاة»؛ (أي: مثلًا من المواضع البعيدة). م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فندَب»؛ (أي: فدعا).

وقولُه: «نزلوا بدرًا»: (قال النَّوويُّ: بدرٌ: ماءٌ معروفٌ على نحو أربع مراحلَ من المدينة، بينها وبين مكَّة، قال ابنُ قتيبةَ: هو بئرٌ كانت لرجلٍ يُسمَّى بدرًا، وكانت غزوةُ بدرٍ يومَ الجمعة، لسبعَ عشرةَ خلت من رمضانَ، في السَّنة الثَّانية من الهجرة).

وقولُه: «فما ماط»؛ (أي: ما زال وبَعُد وتجاوزَ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: غزوة بدر، ح: (٤٦٢١).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «سأراه وأنا مُستلقي»: (حالٌ من ضمير «أراه»؛ أي: لا حاجة لي الآنَ إلى رؤيته بتعبٍ، وسأراه بعد ذلك بزمانٍ، أو بيوم من غير تعبٍ). كذا في «المرقاة». م

أَجسَادًا لَا أَروَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: «مَا أَنتُم بِأَسمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنهُم (١)، غَيرَ أَنَّهُم لَا يَستَطِيعُونَ أَن يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيئًا»، رواه مسلمٌ(٢).

٧١١٥ وَعَن عَبدِاللهِ بِنِ عَمرٍ و ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ يَومَ بَدرٍ فِي ثَلَاثِمِتَةٍ وَخَمسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُم حُفاةٌ فَاحمِلهُم، اللَّهُمَّ إِنَّهُم عُرَاةٌ فَاكسُهُم، اللَّهُمَّ إِنَّهُم جِيَاعٌ فَأَشبِعهُم». فَفَتَحَ اللهُ لَهُ يَومَ بَدرٍ، فَانقَلَبُوا حِينَ انقَلَبُوا، وَمَا مِنهُم رَجُلٌ إِلَّا وَقَد رَجَعَ بِجَمَلٍ أَو جَمَلَينِ وَاكتَسَوا وَشَبِعُوا، رواه أبو داودَ<sup>٣٥</sup>.

٧١١٦ وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَومَ بَدرٍ (١٠): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهدَكَ

فإن قيلَ: كان النّبيُ ﷺ أعلمَ النّاس بالله، وقد علم أنّ الله سبحانه لم يكن ليَعِده وعدًا فيُخلفَه، فما وجهُ هذا السُّؤال؟ قلنا: الأصلُ الّذي لا يُفارق هذا الحكم هو أنّ الدُّعاءَ مندوبٌ إليه، عَلِم الدَّاعي حصولَ المطلوب أو لم يَعلم، ثمّ إنّ العلمَ بالله يَقتضي الخشيةَ منه، ولا تُرفع الخشيةُ من الأنبياء عليهم بما أو توا، ووُعدوا من حسنُ العاقبة، فيَجوز أنْ يكونَ خوفُه من مانع يَنشأ ذلك من قِبَله، أو من قِبل أمّته، فيُحبسَ عنهم النَّصرُ الموعودُ، ويَحتمل الله وُعد بالنَّصر ولم يُعيَّن له الوقتُ، وكان على وجَلٍ من تأخُّر الوقت، فتضرَّع إلى الله تعالى ليُنجزَ له الوعدَ في يومه ذلك.

وأمَّا ما أظهر من الضَّراعة، فقيل: الأحسنُ أنْ يُقالَ: إنَّ مبالغةَ رسول الله ﷺ في السُّؤال مع عظم ثقته بربه، وكمال=

<sup>(</sup>۱) قال في «عُمدة الرَّعاية»: (يُستفاد من قوله ﷺ: «ما أنتم بأسمعَ لِما أقولُ منهم»: أنَّ الميتَ يَسمعُ، ولم يَدلَّ دليلٌ قويٌّ على نفي سماع الميت، لا من الكتاب ولا من السُّنَّة، بل السُّننُ الصَّحيحةُ الصَّريحةُ دالَّةٌ على ثبوته)، وإن شئت تفصِيلَ هذا البحث؛ فارجع إلى «كتاب الجهاد»، «باب حكم الأسرى». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الجنَّة وصفة نعيمها، ب: عرض مقعد الميت من الجنَّة أو النَّار، ح: (٧٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: الجهاد، ب: في نفل السَّريَّة تخرج من العسكر، ح: (٢٧٤٧)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهيئُ (٢٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وهو في قبَّةٍ يومَ بدرٍ»: (والجملةُ حاليَّةٌ معترضةٌ بين القول ومقوله، وهو قولُه: «اللَّهمَّ ... إلخ»). وقولُه: «اللَّهمَّ إنْ تَشَأ»؛ (أي عدمَ العبادة، أو عدمَ الإسلام، أو هلاكَ المؤمنين، «لا تُعبدْ»: بالجزم على جواب الشَّرط، «بعدَ اليوم»؛ لأنَّه لا يَبقى على وجه الأرض مسلمٌ.

وَوَعدَكَ، اللَّهُمَّ إِن تَشَأَ لاَ تُعبَد بَعدَ اليَومِ» فَأَخَذَ أَبُو بَكرٍ بِيدِهِ فَقَالَ: حَسبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَلحَحتَ عَلَى رَبِّكَ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُمْ مُلَجَّمُهُ وَيُؤَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥]، رواه البخاريُّ(٢).

٧١١٧ ـ وَعَنهُ هُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ يَومَ بَدرٍ: «هَذَا<sup>(٣)</sup> جِبرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيهِ أَدَاةُ الحَربِ»، رواه البخاريُّ<sup>(٤)</sup>.

٧١١٨ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: بَينَمَا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ يَومَئِذٍ يَشتَدُّ<sup>(٥)</sup> فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ المُشرِكِينَ أَمَامَهُ، إذ سَمِعَ ضَربَةً بِالسَّوطِ فَوقَهُ وَصَوتَ الفَارِسِ يَقُولُ: أَقدِم حَيزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى المُشرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ

وقولُه: «ضربةً»؛ (أي: صوتَ ضربةِ بالسَّوط، «فوقَه»؛ أي: فوقَ المشرك).

وقولُه: «حَيزومُ»: (اسمُ فرس الملك).

وقولُه: "أقدِمْ": (قال النَّوويُّ: هو بهمزة قطع مفتوحةٍ وبكسر الدَّال، من الإقدام، قالوا: وهي كلمةُ زجرٍ للفرس، أقول: فكأنَّه يُؤمر بالإقدام؛ فإنَّه ليس له فهمُ الكلام، وأمَّا بالنِّسبة إلى فرس الملَك، فيُمكن حملُه على الحقيقة، أو على خرق العادة، ويُؤيِّده النِّداءُ باسمه، واللهُ أعلمُ).

وقولُه: «قد خُطم»؛ (أي: جرح أنفَه). التقطته من «المرقاة». م

علمه كان به تشجيعٌ للصَّحابة وتقويةٌ لقلوبهم؛ لأنَّهُم كانوا يَعرفون أنَّ دعاءَه لا محالةَ مستجابٌ، لا سيما إذا بالغ فيه. قلت: وفيه إشعارٌ بأنَّ مَن لم يَقدر على المحاربة، ولم يُؤمر بالمقاتلة، فيَنبغي له حينئذِ أنْ يَدعوَ بالنُّصرة ليحصلَ له ثوابُ المشاركة؛ فإنَّه ﷺ لمَّا رأى أصحابَه أنَّهم توجَّهوا إلى الخلق؛ رجع بنفسه إلى الذَّات المطلق، وراجع ربَّه في طلب الحقِّ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>١) قولُه: «وهو يَثبُ»؛ (أي: يُسرع فرحًا ونشاطًا).
 وقولُه: «في الدِّرع»؛ (أي: حالَ كونه في درعه للمحافظة، وعلى نيَّة المقاتلة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: التَّفسير، ب: قوله تعالى: ﴿ سَيُهُزِّمُ ٱلْجَمْعُ ﴾، ح: (٤٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «هذا جبريلُ»: (لعلَّه ﷺ أظهره لأنس حتّى أبصرَه، كما يُشير إليه قولُ «هذا»؛ لأنَّه في الأصل موضوعٌ للمحسوس، وبهذا يَتبيَّن وجهُ إيراد الحديث في باب المعجزات). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: شهود الملائكة بدرًا، ح: (٣٩٩٥).

 <sup>(</sup>٥) قولُه: «يَشتلُّ»؛ (أي: يُسرع ويَعدو).

مُستَلقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيهِ فَإِذَا هُوَ قَد خُطِمَ أَنفُهُ، وَشُقَّ وَجهُهُ، كَضَربَةِ السَّوطِ فَاخضَرَّ ذَلِكَ أَجمَعُ، فَجَاءَ الأَنصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَدَقتَ(١)، ذَلِكَ مِن مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ(٢)»، فَقَتَلُوا يَومَئِذٍ سَبعِينَ، وَأَسَرُوا سَبعِينَ، رواه مسلمٌ(٣).

٧١١٩ وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ قَالَ: «رَأَيتُ عَن يَمِينِ<sup>(١)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَن شِمَالِهِ يَومَ أُحُدٍ رَجُلَينِ يُقَاتِلَانِ كَأَشَدِّ القِتَالِ<sup>(٥)</sup>، عَلَيهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ، مَا رَأَيتُهُمَا قَبلُ وَلا بَعدُ، يَعنِي جِبرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيهِمَا السَّلَامُ»، متَّفقٌ عليه (٢).

٧١٢٠ وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ رَهطًا(٧) إِلَى أَبِي رَافِعٍ (٨) فَدَخَلَ عَلَيهِ عَبدُاللهِ بنُ

- (١) قوله: «صدقت»: (فيه أنَّ هذا الكشف كرامةٌ للصَّحابيِّ، وكرامةُ الأتباع بمنزلة معجزة المتبوع، لا سيما وقوعُه في حضرته، وحصولُه لأجل بركته، أو يُقال: أخبر الصَّحابيُّ، وهو ثقةٌ بنقل صحيح عمّا يَدلُّ على نزول الملك للمعاونة، وقد صدَّقه الصَّادقُ المصدوقُ في هذه المقالة فيصحُّ عدُّه من المعجزة). كذا في «المرقاة». م
- (٢) قولُه: «ذلك من مدد السَّماء النَّالثة»: (تنبية على أنَّ المددَ كان من السَّماوات كلِّها، وهذا من الثَّالثة خاصَّة، فالإشارةُ إلى الملَك في ذلك، وهو مبتدأٌ خبرُه ما بعدَه). كذا في «المرقاة». م
  - (٣) مسلم، ك: الجهاد والسِّير، ب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرٍ، ح: (٥٨٨).
- (٤) قولُه: «عن يمينِ رسول الله ﷺ وعن شِماله يومَ أحدٍ رجلين»: (الظَّاهرُ أنَّهما على سبيل التَّوزيع بأنْ يكونَ كلُّ منهما على جانبِ منه، وإلّا لكانوا أربعةً). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «يُقاتلان كأشدً القتال»: (الكافُ زائدةٌ للتَّأكيد، ذكره الطّيبيُّ، ولا يَظهر وجهُ كونه للتَّأكيد، والأظهرُ أنَّ معناه قتالًا مثلَ أشدً قتال رجال الإنس).
  - وقولُه: «ما رأيتُهما قبلُ ولا بعدُ»؛ (أي: فتعيَّن أنَّهما من الملائكة).
  - وقولُه: «يعني جبريلَ وميكائيلَ»: (من قول الرَّاوي، أدرجه بيانًا، ولعلَّه عرف ذلك من دليل، رواه البخاريُّ). م
- (٦) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الفضائل، ب: في قتال جبريل وميكائيل عليهما السَّلامُ عن النَّبِيِّ يومَ أحدٍ، ح: (٦٠٠٤)، والبخاريُّ، ك: المغازي، ب: ﴿إِذْ هَمَّت طَآيِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أَوْعَلَا اللَّهِ فَلْيَمَوَّ كُلِ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴾، ح: (٢٠٥٤).
  - (٧) قولُه: «رهطًا»: (قال شارحٌ: الرَّهط ما دون العشرة من الرِّجال ليست فيهم امرأةٌ). كذا في «المرقاة». م
- (٨) قولُه: «إلى أبي رافع»: (قال القاضي: كنيتُه أبو الحقيق، بالحاء المهملة وقافَين بينهما تحتانيَّةٌ على لفظ التَّصغير:=

عَتِيكٍ بَيتَهُ لَيلًا وَهُو نَائِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ عَبدُاللهِ بنُ عَتِيكٍ (١): فَوضَعتُ السَّيف فِي بَطنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهرِهِ، فَعَرَفتُ أَنِّي قَتَلتُهُ، فَجَعَلتُ أَفتَحُ الأَبوَابَ حَتَّى انتَهَيتُ إِلَى دَرَجَةٍ، فَوضَعتُ رِجلِي فَوَقَعتُ فِي لَيلَةٍ مُقمِرَةٍ (٢) فَعَرَفتُ أَنِّي قَتَلتُهُ، فَقَالَ: فَانتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَا فَعَصَبتُهَا بِعِمَامَةٍ، فَانطَلَقتُ إِلَى أُصحَابِي (٣)، فَانتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَا فُحَدَّتُهُ، فَقَالَ: «ابسُط رِجلكَ»، فَبَسَطتُ رِجلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَم أَسْتَكِهَا قَطُّ، رواه البخاريُّ (٤).

٧١٢١ وَعَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: رَأَيتُ أَثَرَ ضَرِبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةً بِنِ الأَكوَعِ ﷺ، فَقُلتُ يَا أَبَا مُسلِمٍ، مَا هَذِهِ الضَّربَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضَربَةٌ أَصَابَتنِي يَومَ خَيبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ (٥٠): أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتيتُ النَّبِيَ عِيْكَةٍ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ، رواه البخاريُّ (٦٠).

<sup>=</sup> أعدى عدوِّ رسولِ اللهُ ﷺ نبذ عهدَه، وتعرَّض له بالهجاء وتحصَّن بحصنٍ كان له، فبعثهم إليه؛ ليقتلوه). كذا في «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «فقال عبدُالله بنُ عتيكِ»؛ (أي: في صفة قتلِه).

وقولُه: «أخذ في ظهره»: (قال الطّيبيُّ: عدَّاه بـ«في» ليَدلَّ على شدة التَّمكن، والأخذ منه كلَّ مأخذٍ، وإليه أشار بقوله: «حتى أخذ في ظهره»).

وقولُه: «فجعلت أفتح الأبوابَ»: (ولعلَّه بعد فتحها أوَّلًا ردَّها؛ حفظًا لما وراءَه، أو طلع عليه من طريقِ آخرَ). قولُه: «فوضعت رجلي»؛ (أي: على ظنَّ أنِّي وصلت الأرضَ)، كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «في ليلةٍ مقمرةٍ»؛ (أي: مضيئةٍ من نور القمر، يقال: أقمرت اللَّيلةُ: صارت ذا قمرٍ، وسببُ الوقوع اشتباهُ
 الدَّرج بالأرض؛ لضوء القمر). كذا في «اللَّمَعات».

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «أصحابي»؛ (أي: من الرَّهط الواقفينَ أسفلَ القلعة).
 وقولُه: «ابسُط رِجلَك»؛ (أي: مُدَّها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ مطوَّلًا، ك: المغازي، ب: قتل أبي رافع، ح: (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «فقال النَّاسُ: أُصيب»؛ (أي: مات لشدَّة أثرها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة خيبرَ، ح: (٢٠٦).

٧١٢٧ وَعَن جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: إِنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَت تُهدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّةٍ (١) لَهَا سَمنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسأَلُونَ الأُدْمَ، وَلَيسَ عِندَهُم شَيءٌ، فَتَعِمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَت تُهدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدمَ بَيتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «عَصَرتِيهَا؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ «لَو تَرَكتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا»، رواه مسلمٌ (٢).

٧١٢٣ ـ وَعَنهَ ﷺ قَالَ: تُوُفِّي أَبِي وَعَلَيهِ دَينٌ، فَعَرَضتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَن يَأْخُذُوا(٣) التَّمرَ بِمَا

(١) قولُه: «عُكَّةٍ»: (بضمَّ فتشديدً: قُربةٍ صغيرةٍ، ذكره شارحٌ، وفي «النَّهاية»: هي وعاءٌ من جلدٍ مستديرٍ ويَختصُّ بالسَّمن والعسل، وهو بالسَّمن أخصُّ، «لها»؛ أي: كانت لأمِّ مالكِ، «سمنًا»: مفعولُ «تُهدي»).

وقولُه: «فتعمِد»: (بكسر الميم؛ أي: تقصدُ أمُّهم «إلى الَّذي»؛ أي: إلى العُكَّة، والتَّذكيرُ باعتبار الظَّرف).

وقولُه: «حتّى عصرته»؛ (أي: لزيادة الطَّمع، فانقطع الإدامُ بناءً على أنَّ الحرصَ شؤمٌ، والحريصُ محرومٌ).

وقولُه: «فأتت النَّبِيَّ ﷺ»؛ (أي: وأخبرته بالخبر جميعًا، وقال الطّيبيُّ؛ أي: فأتت وشكت انقطاعَ إدام بيتها من العُكَّة، «فقال: عصرتيها»؛ أي: العُكَّة، والياءُ للإشباع، وهمزةُ الاستفهام مقدَّرةٌ). كذا في «المرقاة». م

(٢) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في معجزات النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٥٩٤٥).

(٣) قولُه: «أنْ يأخذوا التَّمرَ»؛ (أي: جميعَ تمرِنا، «بما عليه»؛ أي: في مقابلة ما على أبي، «فأبَوا»؛ أي: امتنعوا؛ لأنَّه كأن في أعينهم قليلًا وهم يهودًا.

وقوله: «أنْ يراكَ الغرماءُ»؛ (أي: عندي لعلَّهم يراعوني).

وقولُه: «فبَيدِر كلَّ تمرٍ على ناحيةٍ»؛ أي: اجمع كلَّ نوع صَبرةٍ على حدةٍ، أمرٌ من بيدرَ الطَّعامَ: إذا داسَ في البَيدر، وهو الموضعُ الَّذي يُداس فيه الطَّعامُ، والمرادُ هنا: اجعل كلَّ نوعٍ من تمرك بَيدرًا؛ أي: صبرةً واحدةً، وقيل: فرِّق كلَّ نوعٍ في موضعه).

وقولُه: «أُغرُوا بي»: (بصيغة المجهول؛ أي: لجُّوا في مطالبتي وألحُّوا، كأنَّ دواعيهم حملتهم على الإغراء بي، من أغريتُ الكلبَ؛ أي: هيَّجته؛ والمعنى: أغلظوا عليَّ فكأنَّهم هيَّجو بي ظنًا منهم أنَّه ﷺ يأمرهم بالمسامحة، أو بحطِّ بعض الدَّين، أو بالصَّبر، فأظهروا ما يَدلُّ على أنَّهم لا يَرضَون بشيءٍ من ذلك).

وقولُه: «أمانتَه»؛ (أي: دَينه، وسُمِّي الأمانةَ؛ لأنَّه ائتمن أداءَه).

وقولُه: «ولا أَرجعُ»؛ (أي: ولا انقلبُ).

عَلَيهِ، فَأَبُوا فَأَتَيتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقُلتُ: قَد عَلِمتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ استُشهِدَ يَومَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَينًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أَدِبُ أَن يَرَاكَ الغُرَمَاءُ، فَقَالَ: «اذَهَب فَبَيدِر كُلَّ تَمرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ»، فَفَعَلتُ ثُمَّ دَعَوتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيهِ كَأَنَّهُم أُعُرُوا بِي تِلكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصنَعُونَ أَطَافَ حَولَ أَعظَمِهَا بَيدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ كَأَنَّهُم أُعُرُوا بِي تِلكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصنَعُونَ أَطَافَ حَولَ أَعظَمِهَا بَيدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «ادعُ لِي أَصحَابَكَ» فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُم حَتَّى أَدًى اللهُ عَن وَالِدِي أَمَانَتَهُ، وَأَنَا أَرضَى أَن يُولِلُ لَهُم حَتَّى أَدًى اللهُ عَن وَالِدِي أَمَانَتَهُ، وَأَنا أَرضَى أَن يُولِلُ لَهُم حَتَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَلاَ أَرجِعَ إِلَى أَخُواتِي بِتَمرَةٍ، فَسَلَّمَ اللهُ البَيَادِرَ كُلَّهَا، وَحَتَّى إِنِّي أَنظُرُ إِلَى البَيدَرِ يُلْقَاء وَحَتَّى إِنِّي أَنظُرُ إِلَى البَيدَرِ يَلْهُ البَيادِي كَانَ عَلِيهِ النَّبِيُ عَلَيْقٍ كَأَنَّهَا لَم تَنقُص تَمرَةً وَاحِدَةً، رواه البخاريُّ ('').

٧١٢٤ وَعَن أَبِي هُرَيرة ﷺ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَ ﷺ بِتَمَرَاتٍ (٢)، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ فِيهِنَّ بِالبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ، ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالبَرَكَةِ. فَقَالَ لِي: «خُذهُنَّ وَاجعَلهُنَّ فِي مِزوَدِكَ هَذَا، كُلَّمَا أَرَدتَ أَن تَأْخُذَ مِن فَلِكَ اللهِ، ادعُ اللهِ اللهِ، مِنهُ شَيتًا فَأَدْخِل يَدَكَ فِيهِ فَخُذهُ وَلَا تَنشُرهُ نَثرًا»، فَقَد حَمَلتُ مِن ذَلِكَ التَّمرِ كَذَا وَكَذَا مِن وَسِقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنهُ وَنُطعِمُ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقوي حَتَّى كَانَ يَومُ قَتل عُثِمَانَ فَإِنَّهُ انقَطَعَ، رواه التَّرمذيُّ (٣).

وقوله: «وحتى إنّي... إلخ»: (الحاصلُ أنّها عطفٌ على مقدَّرٍ؛ أي: فسلَّم اللهُ البيادرَ كلَّها، حتّى لم يَنقص من تلك
 البيادر الَّتي لم يكِلْها شيءٌ أصلًا، وحتّى إنّي أنظرُ... إلخ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الصُّلح، ب: الصُّلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، ح: (٢٧٠٩)، وك: المغازي، ب: ﴿إِذْ هَمَّت طَّايِهَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَقَشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّ وَكُلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، ح: (٤٠٥٣).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «بتَمَراتِ»: (بفتحاتٍ، قال الشَّيخُ أبو نصرٍ: كانت التَّمَراتُ إحدى وعشرينَ). كذا في «الأذكار».
 وقولُه: «فضمَّهنَّ»؛ (أي: فأخذهنَّ بيده، أو وضع يدَه عليهنَّ).

وقولُه: «فقد حملتُ»: (قال الطّيبيُّ: يَجوز أنْ يُحمل (حملت) على الحقيقة، وأنْ يُحملَ على معنى الأخذ؛ أي: أخذتُه مقدارَ كذا بدفعاتِ، انتهى، والحملُ على الحقيقة أولى؛ فإنّه أبلغُ في المدَّعى، ويؤيِّده قولُه: «فكنًا نأكلُ... إلخ»). وقولُه: «حتّى كان يومُ»: (بالرَّفع على أنَّ «كان» تامَّةٌ).

وقولُه: «فإنّه»؛ (أي: المزودُ، «انقطع»؛ أي: ذلك اليومَ، وسقط منّي وضاع، فحزنت عليه حزنًا شديدًا، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الفسادَ إذا شاع ارتفعت البركةُ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي هريرةَ، ح: (٣٨٣٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وهو في «المسند» (٨٦٢٨).

٧١٢٥ وَعَن جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَهُ رَجُلٌ يَستَطعِمُهُ، فَأَطعَمَهُ شَطرَ وَسقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنهُ وَامرَأَتُهُ وَضَيفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «لَو لَم تَكِلهُ لَأَكَلتُم مِنهُ، وَلَقَامَ لَكُم»، رواه مسلمٌ (١٠).

٧١٢٦ وَعَن أَنسٍ هُ قَال: كَانَ النّبِيُّ عَيْهِ عَرُوسًا (٢) بِزَينَب، فَعَمَدَت أُمِّي أُمُّ سُلَيمٍ إِلَى تَمرٍ وَسَمنٍ وَأَقِطٍ، فَصَنَعَت حَيسًا فَجَعَلَتهُ فِي تَورٍ (٣)، فَقَالَت: يَا أَنسُ، اذهَب بِهِذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهِ، فَقُل: بَعَثَت بِهِذَا إِلَيكَ أُمِّي وَهِي تُقرِثُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَذَهَبتُ بَعَثَت بِهَذَا إِلَيكَ أُمِّي وَهِي تُقرِثُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَذَهَبتُ فَقُلتُ، فَقَالَ: «ضَعهُ»، ثُمَّ قَالَ: «اذهَب، فَادعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا، وَمَن لَقِيتَ، وَسَمّى رِجَالًا، وَادعُ مَن لَقِيتَ، فَرَجَعتُ، فَإِذَا البَيتُ عَاصٌّ بِأَهلِهِ، قِيلَ لِأَنسٍ: عَدَدَكَم مَن لَقِيتَ»، فَدَعَوتُ مَن سَمَّى وَمَن لَقِيتُ، فَرَجَعتُ، فَإِذَا البَيتُ عَاصٌّ بِأَهلِهِ، قِيلَ لِأَنسٍ: عَدَدَكَم كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلاثِمِئَةٍ. فَرَأَيتُ النَّبِي عَيْقٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلكَ الحَيسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلاثِمِئَةٍ. فَرَأَيتُ النَّبِي عَيْقٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلكَ الحَيسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ كَانُوا؟ قَالَ: وَهُرَجَت طَائِفَةٌ وَدَخَلَت طَائِفَةٌ حَتَّى أَكُلُوا اسمَ اللهِ، وَلِيَأْكُل كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ»، قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا. فَخَرَجَت طَائِفَةٌ وَدَخَلَت طَائِفَةٌ حَتَّى أَكُلُوا كُلُّهُم (٤٤)، فَقَالَ لِي: «يَا أَنسُ، ارفَع»، فَرَفَعتُ،

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في معجزات النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٥٩٤٦).

<sup>(</sup>Y) قولُه: «عروسًا»: (هو نعتٌ يَستوي فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ؛ والمعنى: زوجًا جديدًا، «بزينبَ»؛ أي: بسببها). وقولُه: «أقِطِ»: (بفتح فكسر؛ أي: لبن مُجفَّف يابس مُستحجِر، على ما في «النَّهاية». وفي «القاموس»: شيءٌ يُتَّخذُ من المَخيض الغنميِّ، «فصنَعت حَيسًا»: فالحَيسُ مجموعُ الثَّلاثة، وهذا الحديثُ يَدلُّ عليه). التقطته من «المرقاة». وقال في «اللَّمعات»: والحَيس بفتح الحاء المهملة: الخَلطُ، ويُطلَق على تمرٍ يُخلَط بسمنٍ وأقِطٍ، فيُعجن عجنًا شديدًا). م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «في تَورِ»: (بمثنَّاةِ فوقيَّةِ فواوِ ساكنةِ فراءٍ، إناءٌ كالقدح).

وقولُه: «رجالًا»؛ (أي: ثلاثةً، «سمَّاهم»؛ أي: عيَّنهم بأسمائهم ونسبتهم، فعبَّرت عنهم بـ «فلانًا وفلانًا»، فقولُه: «رجالًا سمَّاهم»: من كلام أنسِ: بدلٌ من «فلانًا... إلخ»، أو بتقدير «أعني»، أو «يعني»، واللهُ أعلمُ).

وقولُه: «غاصٌّ بأهله»: (بتشديد الصَّاد المهملة؛ أي: ممتلئٌ بهم، والظَّاهرُ أنَّ المرادَ بالبيت هو الدَّارُ، ويَحتمل أنْ يكونَ على بابه، ويكونَ فيه معجزةٌ أخرى حيث وسِع خلقًا كثيرًا). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «حتّى أكلوا كلُّهم»: (وقيل: ظاهرُ الحديث أنَّ الوليمةَ لزينبَ كانت من الحيس الّـذي أهدته أمُّ سُليم،=

فَمَا أَدرِي حِينَ وَضَعتُ كَانَ أَكثَرَ أَم حِينَ رَفَعتُ، متَّفقٌ عليه(١).

٧١٢٧ ـ وَعَن أَبِي العَلاءِ عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَتَدَاوَلُ (٢) فِي قَصعَةٍ مِن غُدوَةٍ حَتَّى اللَّيلِ يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقعُدُ عَشَرَةٌ، قُلنَا: فَمَا كَانَت تُمَدُّ؟ قَالَ: مِن أَيِّ شَيءٍ تَعجَبُ مَا كَانَت تُمَدُّ؟ إِلاَّ مِن هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، رواه التِّرمذيُّ والدَّارِميُّ (٤).

٧١٢٨ وَعَن أَبِي هُرَيرَة ، هُ قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكُ (٥) أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالَ

- (٣) قولُه: «ما كانت تُمَدُّ إلا من هاهنا»: (وأمَّا سؤالُ التَّابعينَ من الصَّحابيِّ، فقد يُوجِّه بأنَّه توهَّم أنَّه كان يَأْتِي الطَّعامُ، ويُوضع في القصعة مرَّة بعدَ مرَّة بعد فراغ عشرة أو نحوِها، كما يقع في العُرف على طريق العادة، فأجاب الصَّحابيُّ بأنَّ هذا لم يَقع إلاّ على سبيل خرْق العادة، فالمددُ من ربِّ السَّماء لا من أحدٍ من المخلوقين من سكَّان الأرض). كذا في «الم قاة». م
- (٤) التّرمذيُّ واللَّفظُ لـه، أبـواب المناقب، ب: مـا جـاء في آيـات نبـوَّة النَّبـيُّ ﷺ، ح: (٣٦٢٦)، وقـال: (حـديثٌ حسـنٌ صحيحٌ)، والدَّارِميُّ، المقدِّمة، ب: ما أُكرمَ النَّبيُّ ﷺ بنزول الطَّعام من السَّماء، ح: (٥٦).
- (٥) قولُه: «غزوةُ تبوكَ»: (تبوكُ: اسمُ أرضِ بين الشَّام والمدينة، بينه وبين المدينة مسيرةُ شهرٍ، وغزوتُه كانت سنةَ تسعِ في رجبَ، وهي آخرُ غزواته ﷺ، والمشهورُ في تبوكَ عدمُ الصَّرف للتَّأنيث والعلميَّة، ومَن صرفها أرادَ الموضعَ، وكِلا الاعتباريَن جائزٌ في أسماء المواضع والأماكن؛ للتَّأويل بالبُقعة والنَّاحية وبموضعٍ ومكانٍ). كذا في «اللَّمَعات». =

والمشهورُ من الرِّوايات أنَّه أولم عليها بخبزِ ولحم، ولم يَقع في القصَّة تكثيرُ الطَّعام، وأُجيبَ بأنَّه يجوزُ أنْ يكونَ
 حضورُ الحيس صادف حضورَ الخبز واللَّحم، وإنكارُ وقوع تكثير الطَّعام في قصة الخبز واللَّحم عجيبٌ؛ فإنَّ أنسًا يقولُ: أُولم عليها بشاةٍ، وأنَّه أشبعَ المسلمينَ خبزًا ولحمًا، هم يومنذِ نحوُ الألف.

قلت: لا دلالةَ فيه على أنَّ الحيسَ وليمةً، وإنَّما وقع إرسالُه هديَّةً، ثمَّ إمَّا في آخر ذلك اليوم، وإمَّا في يومٍ آخرَ أُولـم عليها بشاةٍ، وأشبع الألفَ خبرًا ولحمًا، فلا منافاةَ بين القضيَّتين). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ، ك: النَّكاح، ب: زواج زينب بنت جحشٍ، ح: (۳۵۰۷)، والبخاريُّ، ك: النَّكاح، ب: الهديَّة للعروس، ح: (۱٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «نَتداولُ»: (يُقال: تداولته الأَيدي؛ أي: تناوبته، يعني: أخذته هذه مرَّةً وهذه مرَّةً، ذكره شارحٌ). كذا في «المرقاة». م

عُمرُ (۱): ادعُهُم بِفَضلِ أَزوَادِهِم، ثُمَّ ادعُ الله لَهُم عَلَيها بِالبَرَكَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم»، قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعٍ، فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضلِ أَزوَادِهِم، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الآخرُ بِكَفِّ تَمرٍ، وَيَجِيءُ الآخرُ بِكَسَرةٍ حَتَّى اجتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِن ذَلِكَ شَيءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهِ بِالبَرَكَةِ، وَيَجِيءُ الآخرُ بِكَسرةٍ حَتَّى اجتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِن ذَلِكَ شَيءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى البَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أُوعِيَتِهِم، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي العَسكرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَوْهُ، قَالَ: فَأَكُوا خِي الْعَرَاقُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

٧١٢٩ وروى البخاريُّ نحوَه عن سلمةَ (٢).

٧١٣٠ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: إِنَّا يَومَ الخَندَقِ نَحفِرُ، فَعَرَضَت كُديَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ، فَجَاؤوا النَّبِيَّ ﷺ

<sup>=</sup> وقولُه: (أصاب النَّاسَ: جوابٌ «لما»؛ أي: حصل لهم). قاله في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «فقال عمرُ»: (في الحديث اختصارٌ؛ إذ رُوي أنَّهم أصابهم مجاعةٌ، «فقالوا: يا رسولَ الله! لو أذنت لنا، فنحرنا نواضخنا، فأكلنا وآدمنا»، فقال: «افعلوا»، فجاء عمرُ فقال: يا رسولَ الله! إنْ فعلْت قلَّت الظُّهورُ، ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم، والفضلُ: ما زاد عن شيءٍ، والأزوادُ: جمعُ زادٍ، وهو طعامٌ يُتَّخذُ للسَّفر؛ فالمعنى: مُرهم بأنْ يأتوا ببقيَّة أزوادهم).

وقولُه: «بكسرةٍ»؛ (أي: بقطعةٍ من الخبز).

وقولُه: «فقال رسول الله عَيَيِيني: أشهد»: (فيه إيماءٌ إلى أنَّ رؤيةَ المعجزات سببُ زيادة اليقين في المعتقدات).

وقولُه: «فيُحجب»: (قال الطّيبيُّ: «فيُحجب»: مرفوعٌ عطفًا على الجملة السَّابقة، والنَّفيُ منصبٌّ عليهما معًا). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: الدَّليل على أنَّ مَن مات على التَّوحيد، ح: (١٣٩).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «كُديةٌ»: (بضم فسكونٍ بعدها ياءٌ تحتانيَّةٌ، الأرضُ الغليظُ، والشَّيء الصَّلبُ بين الحجارة والطِّين، والذَّواقُ: بالفتح ما يُذاق من المأكول والمشروب، والمِعولُ: كمنبر، حديدةٌ يُنقر بها الجبالُ، وبالفارسيَّة: كلند).

قولُه: «فانكفأتُ»؛ (أي: انصرفت ومِلت، من كفاه وأكفأ: مال وأمال، وقلَب، قاله في «القاموس»). كذا في «اللَّمَعات». م

فَقَالُوا: هَذِهِ كُديَةٌ عَرَضَت فِي الخَندَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطنُهُ مَعصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثنَا(۱) ثَلاثَة أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْهِ المِعوَل فَضَرَب، فَعَادَ كَثِيبًا أَهيَل أَو أَهيَم، فَانكَفَأْتُ إِلَى امرَأَتِي، فَقُلتُ لَهَا: هَل عِندَكِ شَيءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخرَجَت لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ فَقُلتُ لَهَا: هَل عِندَكِ شَيءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخرَجَت لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِن شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهيمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلنَا اللَّحَمَ فِي البُرمَةِ، ثُمَّ جِئتُ النَّبِي عَلَيْهِ فَسَارَرتُهُ (۲)، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَد ذَبَحنَا بُهَيمَةً لَنَا، وَطَحَنَت صَاعًا مِن شَعِيرٍ كَانَ عِندَنَا، فَتَعَالُ أَنتَ (٣) فِي نَفَرٍ مَعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: «يَا أَهلَ الخَندَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَد صَنعَ لَكُم شُورًا

(١) قولُه: «ولبثنا ثلاثةَ أيَّامٍ لا نذوق ذَواقًا»: (هذه النجملةُ معترضةٌ لبيان سبب ربط الحجَر).

وقولُه: «فعادِ»؛ (أي: انقلب الحجرُ، وصار «كثيبًا»؛ أي: رملًا).

وقولُه: «أهيَلَ»؛ أي: سائلًا؛ والمعنى: أنَّ الكُديةَ الّتي عَجَزوا عن رضِّها صارت بضربةٍ واحدةٍ ضربها رسولُ الله ﷺ كتلٍّ من الرَّمل مصبوب سيَّالٍ).

وقوله: «خمَصًا»: (بفتحتين ويُسكَّن الثَّاني؛ أي: جوعًا، وسُمِّي به؛ لأنَّ البطن يَضمرُ به).

وقولُه: «بُهيمَةً»: (بفتح موحَّدةٍ وسكونِ هاءٍ، قال النَّوويُّ: هي الصَّغيرةُ من أولاد الضَّان، ويُطلَق على الذَّكر والأُنثي كالشَّاة).

وقوله: «داجنٌ»؛ (أي: سمينةٌ، قاله صاحبُ «المواهب»، وفي «شرح مسلم»: ما ألف البيتَ).

وقوله: «البُّرمةِ»؛ (أي: القِدرِ من الحجر). التقطته من «المرقاة». م

(٢) قولُه: «فساررته»: (قال النَّوويُّ: فيه جوازُ المسارَّة بالحاجة في حضرة الجماعة، وإنَّما المنهيُّ أنْ يُناجيَ اثنان دون
 الثَّالث، وفيه بحثٌ لا يَخفى، اه، والأظهرُ أنْ يُقالَ: إنَّما محلُّ النَّهِي توهُّمُ ضررِ للجماعة).

وقوله: «ذبحنا بُهيمَةً... إلخ»: (والمقصودُ أنَّ هذا قَدْرٌ يسيرٌ، وأصحابُك كثيرٌ، «فتعال... إلخ»). كذا في «المرقاة». م

(٣) قولُه: «فتعالَ أنت ونفرٌ»: (وهو ما دون العشرة من الرِّجال).

وقولُه: «صنع سُورًا»: (بضمٌ فسكونِ واوٍ؛ أي: طعامًا، وفي «القاموس»: السُّورُ: الضِّيافةُ، فارسيَّةٌ، شرَّفها النَّبيُّ ﷺ، «فحيًّ» بتشديد الياء المفتوحة، «هلّا»: بفتح الهاء واللَّامُ منوَّنةٌ، وفي نسخةٍ بغير تنوينٍ، والباءُ في «بكم»: للتَّعدية؛ أي: أسرعوا بأنفسكم إليه).

وقولُه: «وبارك»؛ (أي: ودعا بالبركة فيه).

فَحَيَّ هَلَّا بِكُم»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنزِلُنَّ بُرِمَتَكُم، وَلَا تَخبِزُنَّ عَجِينَتَكُم حَتَّى أَجِيءَ»، وَجَاءَ فَأَخرَجتُ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادعِي خَابِزَةً فَأَخرَجتُ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيها وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادعِي خَابِزَةً فَلَتَخبِز مَعَكِ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِكُم وَلَا تُنزِلُوهَا» وَهُم أَلفٌ (١)، فَأُقسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرمَتَنَا لَتُغِطُّ كَمَا هِي، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخبَرُ كَمَا هُوَ(١)، مَثَفَقٌ عليه (٣).

٧١٣١ وَعَن أَنَسٍ هُ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلَحَةَ لِأُمِّ سُلَيمٍ: لَقَد سَمِعتُ صَوتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَعِيفًا أَعرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَل عِندَكِ مِن شَيءٍ؟ قَالَت: نَعَم، فَأَخرَجَت أَقراصًا مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخرَجَت خِمَارًا لَهَ عَلِيهِ الجُوعَ فَهَل عِندَكِ مِن شَيءٍ؟ قَالَت: نَعَم، فَأَخرَجَت أَقراصًا مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخرَجَت خِمَارًا لَهَ اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>=</sup> وقولُ: «واقدحي»: (بفتح الدَّال؛ أي: اغرفي من بُرمتكم). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>١) قولُه: «وهم»؛ (أي: عددُ أصحابه ﷺ ألفٌ؛ أي: ألفُ رجلِ أكَّالٍ في جوعٍ ثلاثةَ أيَّامٍ وليالٍ).
 وقولُه: «لتَغطُّ»: (بكسر الغين المعجمة، وتشديد الطَّاء المهملة؛ أي: لتَفُور وتَغلي ويُسمَع غليانُها).
 وقولُه: «كما هي»؛ أي: ممتلئةٌ على الهيئة الأُولى، فخبرُ «هي» محذوفٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «كما هو»؛ (أي: كما هو في الصَّحفة، كأنَّه ما نقص منه شيءٌ، قال النَّوويُّ: قد تظاهرت الأحاديثُ بمثل هذا من تكثير طعام القليل، ونبع الماء وتكثيره، وتسبيح الطَّعام وحنين الجذع، وغير ذلك مما هو معروفٌ، حتّى صار مجموعُها بمنزلة التَّواتر، وحصلَ العلمُ القطعيُّ به، وقد جمع العلماءُ أعلامًا من دلائل النُّبوَّة في كتبهم، كالقفَّال الشَّاشيِّ، وصاحبه أبي عبدِالله الحليميِّ، وأبي بكر البيهقيِّ أو غيرِهم ممّا هو مشهورٌ، وأحسنُها كتابُ البيهقيِّ، ولله الحمدُ على ما أنعمَ به على نبيًنا ﷺ وعلينا بإكرامه). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، ح: (٤١٠١)، ومسلمٌ، ك: الأشربة، ب: جواز استتباعه غيره إلى دار مَن يَثق برضاه بذلك، ح: (٥٣١٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «دسَّته»؛ أي: خبَّاته وأخفته، «تحت يده»؛ أي: يد أنسٍ. وقولُه: «لاثثني»: بالثَّاء المثلَّثة؛ أي: عمَّمتني «ببعضه»؛ أي: ببعض الخِمار، وهو الطَّرف الآخرُ منه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «في المسجد»: (قال العسقلانيُّ: المرادُ بالمسجد: هو الموضعُ الذي أعدَّه النَّبيُّ ﷺ للصَّلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق، «ومعه الناسُ»؛ أي: الكثير، وهم ثمانونَ رجلًا على ما سيأتي). كذا في «المرقاة». م

آرسَلكَ (۱) أَبُو طَلَحَة ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: بِطَعَام ؟ فَقُلتُ: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَن مَعَهُ: «قُومُوا(۲)»، فَانطَلَق وَانطَلَقتُ بَينَ أَيدِيهِم، حَتَّى جِئتُ أَبَا طَلحَة فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلحَة : يَا أُمَّ سُلَيم، قَد جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ (۳)، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، فَانطَلَقَ أَبُو طَلحَة مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسِ (۱)، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو طَلحَة مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا وَالقُومُ وَا اللهُ وَاللهُ وَالَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَال

<sup>(</sup>١) قولُه: «آرسَلَك أبو طلحة؟، قلتُ: نعم»: (هو لا يُنافي إرسالَ أمِّه؛ لأنَّ مؤدَّاهما واحدٌ، ومَالُهما متَّحدٌ، ولعلَّه ﷺ عدَل عن ذكرها احتشامًا، أو لأنَّ أبا طلحةَ هو الباعثُ الأوَّلُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «قوموا»: (ظاهرُه أنّه ﷺ فهم أنَّ أبا طلحةَ استدعاه إلى منزله، وإلَّا فقد علِم أنَّ أبنا طلحةَ وأمَّ سُليمٍ أرسلا الخبزَ مع أنسٍ إليه ﷺ علم بإرسال الخبز، ولكنَّه قام، الخبزَ مع أنسٍ إليه ﷺ علم بإرسال الخبز، ولكنَّه قام، وانطلق إلى بيت أبي طلحةَ من غير أنْ دعاه أبو طلحةَ؛ إظهارًا للمعجزة والبركة لأصحابه، لا سيما لأبي طلحةَ وأمَّ أنسٍ). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «بالنَّاس»؛ (أي: معهم).

وقولُه: «فقالت: اللهُ ورسولُه أعلمُ»؛ أي: فلا بُدَّ من ظهور بعض الحِكَم، قال النَّوويُّ: فيه منقبةٌ عظيمةٌ لأمِّ سُليمٍ، ودلالةٌ على عظم دينها، ورجحان عقلها، وقوَّة يقينها، تعني: أنَّه ﷺ علم قدرَ الطَّعام، فهو أعلمُ بالمصلحة، ولو لم يَعلم المصلحةَ لما فعلها).

وقولُه: «فأدَمته»؛ (أي: جعلت ما خرج من العُكَّة، وهو السَّمنُ إدامًا لذلك الفتيت). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «والقومُ سبعونَ أو ثمانونَ رجلًا»: (قال ابنُ حجرٍ: كذا وقع هنا بالشَّك، وفي غير هذه: الجزمُ بالثمانين، وفي روايةٍ: بضعةٌ وثمانونَ، وفي رواية ابن أبي ليلي: فعل ذلك بثمانين رجلًا، وفي روايةٍ عند أحمدَ: قلت: كم كانوا؟ قال: كانوا نيَّفًا وثمانينَ، ولا منافاةَ بينها؛ لاحتمال أنْ يكونَ ألغى الكسرَ، لكنْ في روايةٍ عند أحمدَ: حتّى أكل منه أربعونَ، وبقيت كما هي، وهذا يُؤيِّد التَّغايرَ، وأنَّ القضيةَ متعدِّدةٌ.

ثَمَانُونَ رَجُلًا، متَّفَقٌ عليه(١).

٧١٣٢ و في روايةٍ لمسلم (٢): أَنَّهُ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةِ»، فَدَخَلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ»، فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ بَعدَ ذَلِكَ وَأَهلُ البَيتِ، وَتَرَكُوا سُؤرًا (٣).

٧١٣٣ و في روايةٍ للبخاريِّ: قَالَ: «أَدخِل عَلَيَّ عَشَرَةً» حَتَّى عَدَّ أَربَعِينَ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلتُ أَنظُرُ، هَل نَقَصَ مِنهَا شَيءٌ؟(٤).

٧١٣٤ وفي روايةٍ لمسلمٍ: ثُمَّ (٥) أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالبَرَكَةِ، قَالَ: فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: «دُونَكُم هَذَا»(١).

<sup>=</sup> قلتُ: القضيَّة متَّحدةٌ، والجمعُ بأنَّه ﷺ أكل بعد تمام أربعينَ في البين، ولعلَّه أكل أربعونَ آخرونَ بعدَه ﷺ). كذا في «المرقاة» و«اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبُوَّة في الإسلام، ح: (٣٥٧٨)، ومسلمٌ، ك: الأشربة، ب: جواز استتباعه غيرَه إلى دار من يثق برضاه بذلك، ح: (٣١٦٥).

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الأشربة، ب: جواز استتباعه غيرَه إلى دار من يثق برضاه بذلك، ح: (٥٣١٩).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «سؤرًا»: (بضمٌّ وسكون همزٍ؛ أي: بقيَّةً). وقولُه «فجعلت أنظرٌ»؛ (أي: أتفكَّر وأتردَّد وأتامَّل، «هل نقص منها شيءٌ»؛ أي: أم لا؟، فلا يَظهر نقصٌ أصلًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: الأطعمة، ب: من أدخل الضِّيفانَ عشرةً عشرةً، ح: (٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «ثم أخذ ما بقي فجمعه»: (فإنْ قيل: كيف تَستقيم هذه الرِّواياتُ من صحابيِّ واحدٍ؟ ففي إحداها يقول: ترك سُؤرًا، وفي الأُخرى: يقول: فجعلت أنظر هل نقص منها شيءٌ؟ وفي النَّالثة: ثمَّ أخذ ما بقي فجمعه...؛ الحديث، قلنا: وجهُ التَّوفيقِ فيهنَّ هينٌ بينٌ، وهو أنْ نقولَ: إنَّما قال: وترك سُؤرًا، باعتبار أنَّهم كانوا يَتناولون منه، فما فضلَ منه سمَّاه سؤرًا، وإنْ كان بحيث يَحسبُ أنَّه لم يَنقص منه شيءٌ، أو أراد بذلك ما فضلَ عنهم بعد أنْ فرغوا منه. وقيل: أخبرَ في الأولى: أنَّه دعا فيه بالبركة، وفي الثَّانية: يَحكيه على ما وجده عليه بعد الدَّعاء وعَوْده إلى المقدار الذي كان عليه قبلَ التَّناول، والثَّالثة: لا التباسَ فيها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) مسلمٌ، ك: الأشربة، ب: جواز استتباعه غيرَه إلى دار من يثق برضاه بذلك، ح: (٥٣١٨).

٧١٣٥ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحفِرُ الخَندَق، وَجَعَلَ يَمسَحُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ: «بُؤسَ (١) ابنِ سُمَيَّة، تَقتُلُكَ فِئَةٌ (٢) بَاغِيَةٌ»، رواه مسلمٌ (٣).

٧١٣٦ وَعَن سُلَيمَانَ بِنِ صُرَدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَجلَى (٤) الأَحزَابَ عَنهُ: «الآنَ نَغزُوهُم وَلاَ يَغزُونَنَا، نَحنُ نَسِيرُ إِلَيهِم»، رواه البخاريُّ(٥).

(٤) قولُه: «أَجلى»؛ (أي: تفرَّق وانكشف).

وقولُه: «الأحزاب»: (وهم طوائفُ من الكفَّار تحزَّبوا، واجتمعوا لحرب سيِّد الأبرار ﷺ في يوم الخندق، منهم قريشٌ قد أقبلت في عشرة آلافٍ من بني كنانة وأهل تِهامة، وقائدُهم أبو سفيان، وخرجَ غطفانُ في ألفٍ، ومَن تابعهم، ومن أهل نجدٍ، وقائدُهم عيينةُ بنُ حصنٍ، وعامرُ بنُ الطُّفيل في هوازنَ، وضامَّتهم اليهودُ من قريظة والنَّضير، ومضى على الفريقين قريبٌ من شهرٍ لا حربَ بينهم إلّا التَّرامي بالنَّبل والحجارة، حتى أنزل اللهُ تعالى النَّصَرَ بأنْ أرسل عليهم ريحَ الصَّبا، وجنودًا لم يَروها، وهم الملائكةُ، وقذف في قلوبهم الرُّعب، فقال طلحةُ بنُ خويلدٍ الأسديُّ: النَّجاءَ النَّجاءَ النَّجاءَ النَّجاءَ، فانهزموا من غير قتالِ، وهذا معنى الإجلاء).

وقولُه: «الآنَ»؛ (أي: فيما بعدَ هذا الزَّمان، وعبَّر عنه بـ«الآن»؛ للمبالغة في البيان).

وقولُه: «نحن نسير إليهم»؛ (أي: وهم لا يَسيرون إلينا، وكان الأمرُ كما أخبر، فغزاهم بعدَ صلح الحُدَيبية، وفتحَ مكَّةَ، وحصلت له الغلبةُ، ولله الحمدُ والمنَّةُ). كذا في «المرقاة». م

(٥) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الخندق، ح: (٤١١٠).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «بؤسَ ابنِ سُميَّة»: (بإضافة «بؤس» إلى ابنِ سميَّة، وهي بالتَّصغيرُ: أمُّ عمَّارٍ، وهي قد أسلمت بمكَّة، وعُذَبت لترجع عن دينها، فلم ترجع، وطعنها أبو جهل فماتت، ذكره ابنُ الملِك، والبؤسُ؛ أي: الشدة؛ والمعنى: يا شدَّة عمَّارٍ احضري، فهذا أوانُكِ، واتَّسعَ في حذف حرف النِّذاء من أسماء الأجناس، وإنَّما يُحذف من أسماء الأعلام). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «تقتلك الفئةُ الباغيةُ»؛ (أي: الجماعةُ الخارجة على إمام الوقت، وخليفة الزمان، يُريد به معاويةَ وقومَه؛ فإنَّ عمَّارًا قُتُلَ يومَ صِفِّين، وكان هو في عسكر عليِّ، وكان معاويةُ يُأوِّل الحديثَ بأنَّ الفئةَ الباغيةَ؛ أي: الطَّالبةَ لدم عثمانَ). «المرقاة» مختصرًا. م

 <sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفتن وأشراط السَّاعة، ب: لاتقوم السَّاعةُ حتّى يَمرَّ الرَّجلُ، ح: (٧٣١٩).



٧١٣٧ وعَن عَائِشَة ﴿ قَالَت: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الخَندَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ، فَاعْتَسَلَ (١٠)، فَأَتَاهُ جِبرِيلُ وَهُو يَنفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الغُبَارِ، فَقَالَ: وَضَعتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ، مَا وَضَعنَاهُ، اخرُج إِلَيهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَتَّفَقٌ عليه (٢٠).

٧١٣٨ وفي روايةٍ للبخاريِّ: قَالَ أَنَسٌّ: «كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى الغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنمٍ، مَوكِبَ جِبريلَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُريظَةَ»(٣).

٧١٣٩ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ ١٤٠ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً ١٤٠ وَأَنتُم تَعُدُّونَهَا تَخويفًا، كُنَّا

(١) قولُه: «فاغتسل»؛ (أي: أراد أنْ يَغتسلَ).

وقولُه: «أتاه جبريلُ وهو»؛ (أي: جبريلُ).

وقولُه: «فقال»؛ (أي: جبريلُ).

وقولُه: «اخرج إليهم»؛ (أي: إلى الكفَّار واهجمهم).

وقولُه: «إلى بني قريظةً»: (وهم طائفةٌ من اليهود حولَ المدينة، وقد نقضوا العهدَ، وساعدوا الأحزابَ).

وقولُه: «فخرج النَّبِيُ ﷺ إليهم»؛ (أي: ونصره الله عليهم، وكيفيَّةُ نُصرته وبيانُ قصَّته في كتب السِّير وبعض التَّفاسير مبسوطةٌ، وما وقع له في كلِّ قضيَّةٍ من المعجزات مضبوطةٌ).

وقوله: «بني غَنمٍ»: (بفتح الغين المعجمة وسكون النُّون، وقد يُحرَّك: قبيلةٌ من الأنصار، و«موكب»: منصوبٌ على نزع الخافض؛ أي: من موكبه، وفي بعض الرَّوايات بإثبات (مِن)، والموكبُ: الجماعةُ رُكبانًا أو مشاةً). كذا في «اللَّمَعات». م

- (٢) مسلم، ك: الجهاد والسّير، ب: جواز قتال من نقض العهد، ح: (٩٨ ٤٥)، والبخاريُّ، ك: الجهاد، ب: الغُسل بعد الحرب والغبار، ح: (٢٨ ١٣).
  - (٣) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: مرجع النَّبيِّ ﷺ من الأحزاب، ح: (٤١١٨).
- (٤) قولُه: «كنَّا نعُدُّ الآيات بركةً، وأنتم تعُدُّونها تخويفًا»: (الأظهرُ أنْ يُقالَ: معناه: كنَّا نعُدُّ خوارقَ العادات الواقعةَ من غير سابقةِ طلبٍ ممَّا يَترتَّب عليها البركةُ آياتٍ ومعجزاتٍ، وأنتم تحصرون خوارقَ العادات على الآيات المقترحة التي يَترتَّب عليها مخافةُ العقوبة). كذا في «المرقاة». م

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَلَ المَاءُ، فَقَالَ: «اطلُبُوا فَضلَةً مِن مَاءٍ»، فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلُ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللهِ»، فَلَقَد رَأَيتُ المَاءَ يَنبُعُ مِن بَينِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَقَد كُنَّا نَسمَعُ تَسبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤكَلُ، رواه البخاريُّ(۱).

٧١٤٠ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّورَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ (٢)، فَجَعَلَ المَاءُ يَنبُعُ مِن بَينِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ القَومُ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلتُ لِأَنَسٍ: كَم كُنتُم؟ قَالَ: ثَلَاثُمِئَةٍ، أَو زُهَاءَ ثَلَاثِمِئَةٍ، مَتَّفَقٌ عليه (٣).

٧١٤١ وَعَن جَابِرٍ ﴿ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَومَ الحُدَيبِيةِ (١٤ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَينَ يَدَيهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّاً مِنهَا، ثُمَّ أَقبَلَ النَّاسُ نَحَوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا لَكُم؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيسَ عِندَنَا مَاءٌ فَتَوَضَّاً مِنهَا، ثُمَّ أَقبَلَ النَّاسُ نَحَوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا لَكُم؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيسَ عِندَنَا مَاءٌ نَتَوضَاً بِهِ وَلاَ نَشرَبُ، إِلَّا مَا فِي رَكَوَتِكَ، قَالَ: «فَوضَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ، فَجَعَلَ المَاءُ يَفُورُ مِن

وقولُه: «رَكوةٌ»؛ (أي: ظرفُ ماءٍ من مطهرةٍ أو سقايةٍ).

وقولُه: «إلّا ما في رَكوتك»؛ (أي: من الماء، في القضيَّة جملةٌ مطويَّةٌ، وهي أنَّ من المعلوم بحسب العادة أنَّ ماءَ الرَّكوة لم يَكفِ الجماعةَ).

وقولةُ: «فشربنا وتوضَّأنا»؛ (أي: جميعُنا، فطوبي لهم من طهارة الظَّاهر والباطن من ذلك الماء الَّذي هو أفضلُ من جنس الماء المعين). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبُّوة في الإسلام، ح: (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فجعل الماءُ يَنبع من بين أصابعه»: (قال النَّوويُّ: في كيفيَّة هذا النَّبع قولان، حكاهما القاضي وغيرُه، أحدُهما: أنَّ الماءَ يَخرج من نفس أصابعه، ويَنبع من ذاتها، وهو قولُ المُزَنِيُّ وأكثرِ العلماء، وهو أعظمُ في المعجزة من نبعه من حجرٍ، ويُؤيِّده ما جاء في روايةٍ: «فرأيت الماءَ يَنبع من أصابعه»، وثانيهما: أنَّه تعالى أكثرَ الماءَ في ذاته، فصار يَفور من بين أصابعه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٥٧٢)، ومسلمُ، ك: الفضائل، ب: في معجزات النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يومَ الحدَيبية»: (بالتَّخفيف أفصحُ).

بَينِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ العُيُونِ». قَالَ: فَشَرِبنَا وَتَوَضَّأَنَا، فَقُلتُ لِجَابِرِ ('): كَم كُنتُم يَومَئِذٍ؟ قَالَ: لَو كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا('') خَمسَ عَشرَةَ مِئَةً، متَّفقٌ عليه (").

٧١٤٧ ـ وَعَن البَراءِ بِنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَربَعَ عَشرَةَ مِثَةً [يَومَ الحُدَيبِيَةِ]، وَالحُديبِيَةُ بِئرٌ فَنزَحناهَا، فَلَم نَترُك فِيهَا قَطرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: «دَعُوهَا سَاعَةً»، فَأَرووا(٤) أَنفُسَهُم وَرِكَابَهُم حَتَّى ارتَحَلُوا، رواه البخاريُّ(٥).

٧١٤٣ ـ وَعَن عَوفٍ عَن أَبِي رَجَاءٍ عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ، فَاسْتَكَى

<sup>(</sup>١) قولُه: «فقلت لجابرٍ: كم كنتم»؛ (أي: يومئذٍ حتّى كفاكم، ولمّا كان هذا السؤالُ غيرَ مناسبٍ في مقام المعجزة، «قال»؛ أي: أوَّلًا في الجواب: «لو كنَّا مئةَ ألفٍ ـ أي: مثلًا ـ لكفانا»: ثم قال تتميمًا لفصل الخطاب: «كنَّا خمسَ عشرةَ مئةً»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>Y) قولُه: «كنّا خمسَ عشرةَ مئةً»: (قال الطّيبيُّ: عدل عن الظّاهر؛ لاحتماله التَّجوزَ في الكثرة والقلَّة، وهذا يَدلُّ على أنَّه اجتهد فيه، وغلب ظنَّه على هذا المقدار، وقولُ البراء في الحديث الَّذي يَتلو هذا الحديث: «كنّا أربعَ عشرةَ مئةً» كان عن تحقيقٍ؛ لما سبق في الفصل الثَّاني من «المشكاة» من «باب قسمة الغنائم»: أنَّ أهلَ الحديبية كانوا ألفًا وأربعَمئةٍ تحقيقًا، وقولُ مَن قال: هم ألفٌ وخمسُمئةٍ، وهمٌ.

وقال الحافظُ السُّيوطيُّ: الجمعُ أنَّهم كانوا أربعَ عشرَ مئةً، وزيادةً لا تبلغُ المئةً، فالأوَّلُ ألغى الكسرَ، والثَّاني جبَره، ومَن قال: ألفًا وثلاثَمئةٍ، فعلى حسب اطِّلاعه، وقد رُوي: ألفًا وستَّمئةٍ، وألفًا وسبعَمئةٍ، وكأنَّه على ضمَّ الأتباع والصِّبيان، ولابن مَردَويه عن ابن عبَّاسٍ: كانوا ألفًا وخمسَمئةٍ وخمسةٌ وعشرينَ، وهذا تحريرٌ بالغٌ، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الحُدَيبية، ح: (٤١٥٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فأروَوا أنفسَهم»: (الظَّاهرُ أنَّ قضيَّةَ جابِر متقدِّمةٌ على هذه القضيَّة، وأنَّ المعجزة في الحديبية متكرَّرةٌ، والعجبُ من النَّاس عمومًا وخصوصًا أنَّهم ما ضبطوا هذه البئر، ولا جعلوا عليه من البناء الكبير؛ رجاءً للخير الكثير، مع أنَّها قريبةٌ من مكَّة، على طرفٍ حدةٍ في طريق جدَّة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الحدّيبية، ح: (١٥١/٤١٥١).



إِلَيهِ النَّاسُ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا ـ كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيهُ عَوفٌ ـ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: «اذَهَبَا، فَابَتَغِيَا الْمَاءَ» فَانطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امرَأَةً بَينَ مَزَادَتَينِ ('' ـ أُو سَطِيحَتَينِ ـ مِن مَاءٍ، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَاسَتَنزَلُوهَا عَن بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُ عَيَّا بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِن أَفْوَاهِ المَزَادَتَينِ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسقُوا فَاستَقُوا، قَالَ: فَشَرِبنَا عِطَاشًا أَربَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلأَنَا كُلَّ قِربَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَايمُ اللهِ لَقَد أُقلِعَ عَنهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَينَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلاَةً مِنهَا حِينَ ابتَدَأَ فِيهَا، مَتَفَقٌ عليه ('').

٧١٤٤ ـ وَعَـن أَبِي قَتَـادَةَ ﷺ قَـالَ: خَطَبَنَـا رَسُـولُ اللهِ ﷺ، فَقَـالَ: «إِنَّكُـم تَسِـيرُونَ عَشِـيَّتكُم وَلَيكَتكُم (٣)، وَتَأْتُونَ المَاءَ إِن شَاءَ اللهُ غَدًا»، فَانطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَينَمَـا

(١) قولُه: «مَزادتَين»: (بفتح الميم؛ أي: راكبةً بين راويتين، وهي في الأصل لما يُوضع فيه الزَّادُ، «أو سطيحتين»: قال القاضي: وهي نوعٌ من المزادة يَكون من جلدَين، قوبل أحدُهما بالآخر فسطح عليه. وقال الجزريُّ: هي أصغرُ من المزاد، ثمَّ قولُه: «من ماءٍ»: بيانٌ لما فيهما).

وقولُه: «فشربنا عِطاشًا»: (بكسر أوَّله: جمعُ عطشان، حالٌ من فاعل «شربنا»، «أربعينَ رجلًا» بيانٌ له، ذكره الطّيبيُّ). وقولُه: «لقد أُقلِع عنها»: (بصيغة المجهول؛ أي: انكفت الجماعةُ عن تلك المَزادة ورجعوا عنها).

وقولُه: «مِلاَّةً»: (بكسر الميم وبفتح وسكون اللَّام: فِعلَةٌ من الملأ، مصدرُ: ملأت الإناءَ).

وقولُه: «حين ابتدأ»؛ والمعنى: أنَّها حينتذِ كانت أكثرَ ماءً من تلك السَّاعة الَّتي استقَوا منها). التقطته من «المرقاة». م

(٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّيمم، ب: الصَّعيد الطَّيب وضوء المسلم، ح: (٣٤٤)، وك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٥٧١)، ومسلمٌ، ك: المساجد، ب: قضاء الصَّلاة الفائتة، ح: (١٥٦٣).

(٣) قولُه: «عشيَّتكم»؛ (أي: أوَّل ليلتِكم، «وليلتكم»؛ أي: بقيَّتها وآخرَها).

وقولُه: «لا يلوي أحدٌ على أحدٍ»؛ (أي: لا يَلتفت إليه، ولا يَعطف عِليه، بل يَمشي كلُّ واحدٍ على حِدَته من غير أنْ يُراعي الصُّحبةَ؛ لاهتمامه بطلب الماء، ووصوله إليه، وحصوله لديه).

وقولُه: «ابهارَّ اللَّيلُ»: (بسكون الموحَّدة وتشديد الرَّاء، ومصدرُه (ابْهيرارًا)، كـ(احمارً احميرارا)؛ أي: انتصف وتوسَّط، ذكره التُّوربشتيُّ، ويُقال: ذهب معظمُه وأكثرُه).

وقولُه: «إذا ارتفعت الشَّمسُ»؛ (أي: بقدر رمح أو أكثرَ).

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسِيرُ حَتَّى ابهارَّ اللَّيلُ، فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احفَظُوا عَلَينَا صَلَاتَنَا»، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ استَيقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالشَّمسُ فِي ظَهرِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اركَبُوا»(۱)، فَرَكِبنَا فَسِرنَا حَتَّى إِذَا ارتَفَعَتِ الشَّمسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَت مَعِي فِيهَا شَيءٌ مِن مَاءٍ، قَالَ: فَتَوَضَّا مِنهَا فَي وَضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيءٌ مِن مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: «احفظ عَلَينَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيكُونُ لَهَا نَبأً»، وُرُكِبنَا مَعَهُ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ (٢) بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكَعَتَينِ (٣)، ثُمَّ صَلَّى الغَدَاة (١)، وَرَكِبَ عَلَيْ وَرَكِبنَا مَعَهُ،

وقولُه: "وضوءًا دونَ وضوءٍ"؛ (يعني: وضوءًا وسطًا، وذلك لقلَّة الماء، ذكره شارحٌ، ووافقه الطّبييُّ، وقيل: أرادَ أنَّه استنجى في هذا الوضوء بالحجر لا بالماء، والصَّوابُ الأوَّلُ، قاله ابنُ الملِك، والأظهرُ أنْ يُقال: "وضوء دون وضوءٍ"؛ أي: يَتوضَّأ في سائر الأوقات من التَّليث بأن اكتفى بمرَّة أو مرَّتين).

وقولُه: «احفظ علينا»؛ (أي: لأجلنا) «مِيضأتك»؛ (أي: ذاتَها وما فيها). التقطته من «المرقاة». م

(١) وقال صاحب «الدُّرِّ المختار» [ص: ٩٧]: (إنَّ تأخيرَ قضاء الفوائت بلا عذرٍ كبيرةٌ، لا تزولُ بالقضاء، بل بالتَّوبة أو الحجِّ، ومن العذر العدوُّ، وخوفُ القابلة موتَ الولد؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أخَّرها يومَ الخندق).

وقال عليٌّ القاريُّ [المرقاة: ٩/ ٣٨٠٩]: (وفي هذا الحديث: تأخيرُه ﷺ إِنَّما هو لرجاءِ أَنْ يَصلَ إلى الماء، أو لخروج وقت الكراهة، كما يَدلُّ عليه قولُه: فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشَّمسُ). م

- (٢) قولُه: «ثمَّ أذَّن بلالٌ بالصَّلاة»: (فيه استحبابُ الأذان للقضاء، كما هو سنَّةٌ للأداء)، قاله في «المرقاة»، وقال في «الدُّر المختار»: (الأذانُ سنَّةٌ للفرائض في وقتها لو قضاءً)، وزاد عليه صاحبُ «ردِّ المحتار»: (هذا إذا لم يقضِها في المسجد). م
- (٣) قولُه: «فصلّى رسولُ الله ﷺ ركعتَين»؛ (أي: سنَّةَ الصَّبح لفوتها مع فرضه المؤدَّيَين قبل الزَّوال، وأمَّا إذا فاتت وحدَها؛ فلا قضاءَ لها إلا عندَ محمَّد، لكن بعد طلوع الشَّمس إلى زوالها، وبعدَ الزَّوال لا تُقضى اتِّفاقًا). قاله في «المرقاة». م
  - (٤) قوله: «ثمَّ صلَّى الغداةَ»؛ أي: (فرضَ الصُّبح قضاءً).
     وقوله: «فانتهينا إلى النَّاس»؛ (أي: النَّازلين من أهل القافلة).

<sup>=</sup> وقولُه: «بمِيضاقي»: (قال ابنُ الملِك: بكسر الميم على وزن مِفعلة، من الوضوء، وفي «الفائق»: وهي على (مِفعلة ومِفعالة): مطهرةٌ كبيرةٌ يُتوضَّأُ منها، ذكره الطّبيعُ).

فَانتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِيَ كُلُّ شَيءٍ، وَهُم يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكنَا، عَطِشنَا، فَقَالَ: «لَا هُلكَ عَلَيكُم»، وَدَعَا بِالمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ ﷺ يَصُبُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسقِيهِم، فَلَم يَعدُ أَن رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي المِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحسِنُوا المَلاَّ كُلُّكُم سَيروى» قَالَ: فَفَعلُوا، فَجَعَلَ مَاءً فِي المِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحسِنُوا المَلاَّ كُلُّكُم سَيروى» قَالَ: فَهَعلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «اشرَب»، فَقُلتُ: لَا أَشرَبُ حَتَّى تَشرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِي (١) القومِ آخِرُهُم شُربًا»، فَقَالَ لِي: «اشرَب»، فَقُلتُ: لَا أَشرَبُ حَتَّى تَشرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿إِنَّ سَاقِي (١) القومِ آخِرُهُم شُربًا»، قَالَ: فَشَرِبتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَشَرِبتُ، وَشُولِ اللهِ عَلَى إِللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥٧١٤ وَعَن جَابِرِ ﷺ قَالَ: سِرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ ٣٠، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

= وقولُه: «فلم يَعدُ»: (مضارعُ (عدا)؛ أي: لم يَتجاوز، «أَنْ رأى النَّاسُ»: «أَنْ» مصدريَّةٌ؛ أي: رؤيتُهم، «ماءً»؛ أي: كثيرًا، «في الويضأة، تكاتُّوا»: بتشديد الموحَّدة؛ أي: تزاحموا، «عليها»؛ أي: على الويضأة مكبًّا بعضُهم على بعضٍ. قال الطّيبيُّ: «أَنْ رأى النَّاسُ»: يَحتمل أَنْ يكونَ فاعلًا؛ أي: لم يتجاوز رؤيةُ النَّاسِ الماءَ إكبابهم فتكاتُّوا، وأَنْ يكونَ مفعولًا؛ أي: لم يتجاوز السَّقيُ أو الصَّبُ رؤيةَ النَّاسِ الماءَ في تلك الحالة هي كبُّهم عليه).

وقولُه: «أحسِنوا المِلاَّ»: (بفتحتين؛ أي: الخُلُق، ففي «القاموس»: المِلاَّ: مُحَرَّكَةً الْخُلُقُ، ومنه أحسِنوا أملاءَكم؛ أي: أخلاقكم).

وقولُه: «كلُّكم سيروَى»: (بفتح الواو؛ أي: جميعُكم تُروَون من هذا الماء، فلا تزدحِموا، ولا تسيئوا أخلاقكم بالتَّدافع، «قال»؛ أي: الراوي «ففعلوا»؛ أي: الناسُ إحسانَ الخُلُق، ولم يزدحموا حيث اطمأتُوا). التقطته من «المرقاة». م

(١) قولُه: «إنَّ ساقي القومِ آخرُهم»؛ (أي: شربًا، كما في بعض الرَّوايات على ما سيأتي، ولا شـكَّ أنَّ الساقي حقيقةً هـو النَّبيُّ ﷺ، فلا يُنافي قولَ أبي قتادةً: «وأسقيهم»؛ لأنه بمعنى: «أناولهم»).

وقولُه: «جامِّين»: (بتشديد الميم؛ أي: مستريحين، ذكره التُّوربشتيُّ).

وقولُه: «رِواءً»: (بالكسر والمدِّ جمعُ راوٍ، وهو الَّذي رُوي من الماء). كذا في «المرقاة». م

- (٢) مسلم، ك: المساجد، ب: قضاء الصَّلاة الفائتة، ح: (١٥٦٢).
  - (٣) قولُه: «أفيحَ»؛ (أي: واسعًا).

وقولُه: «وإذا شجرتَين»: (قال الطّيبيُّ: بالنَّصب، كـذا في «صحيح مسلم»، وأكثرِ نسخ «المصابيح»، وفي بعضِها:=

يَقضِي حَاجَتَهُ، فَلَم يَرَ شَيئًا يَستَرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الوَادِي، فَانطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِحدَاهُمَا، فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا، فَقَالَ: «انقَادِي عَلَيَّ بِإِذِنِ اللهِ»، فَانقَادَت مَعَهُ كَالبَعِيرِ المَخشُوشِ، الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُحْرَى، فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا، فَقَالَ: «انقَادِي عَلَيَ بِإِذِنِ اللهِ» فَانقَادَت مُعَهُ كَذَٰلِكَ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُحْرَى، فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا، فَقَالَ: «انقَادِي عَلَيَ بِإِذِنِ اللهِ» فَانقَادَت مُعَهُ كَذَٰلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالمَنصَفِ<sup>(۱)</sup> مِمَّا بَينَهُمَا، [لأَمَ بَينَهُمَا - يَعنِي جَمَعَهُمَا -] فَقَالَ: «التَّيْمَا عَلَيَ بِإِذِنِ اللهِ» فَالتَأْمَتَا، فَجَلَستُ أُحَدَّثُ نَفسِي، فَحَانَت مِنِّي لَفَتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُقبِلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قِدِ اللهِ» فَالتَأْمَتَا، فَجَلَستُ أُحَدِّثُ نَفسِي، فَحَانَت مِنِّي لَفَتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُقبِلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدَاهُ التَّامَتَا، فَعَلَسَتُ أُحَدِّهُ مِنهُمَا عَلَى سَاقٍ، رواه مسلمٌ (۱).

 <sup>«</sup>شجرتان»: بالرَّفع، وهو مغيَّر، فتقديرُ النَّصب: فوجد شجرتَين نابتتَين بشاطئ الوادي؛ أي: بطرفِه، وقال شارحٌ
 لـ«المصابيح»: ورُوي «شجرتَين»: بإضمار «رأى»، وفي نسخةٍ: «بشجرتَين»، وهو ظاهرٌ).

وقولُه: «المَخشوشُ»: (وهو الّذي في أنفه، والخِشاش: بكسر الخاء المعجَمة، وهو عُويدةٌ تُجعل في أنف البعير؛ ليكونَ أسرعَ إلى الانقياد، كذا في «النّهاية»).

وقولُه: «يُصانَع قائدَه»: (قال التُّوربشتيُّ؛ أي: يَنقاد له ويُوافقه). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «بالمَنصَف»: (هو بفتح الميم والصَّاد المهملة: نصفُ الطَّريق، والمراد هنا: الموضعُ الوسطُ ممّا بينهما). وقولُه: «فالتَأَمتا»؛ (أي: حتّى قضى الحاجةَ بينهما).

وقولُه: «أُحدِّث نفسي»؛ (أي: بأمرِ من الأمور، «فحانت»؛ أي: فظهرت «منَّى لفتَةٌ»؛ أي: التفاتةٌ).

وقولُه: «وإذا الشَّجرتين»؛ (أي: وجدتُهما، أو رأيتُهما «قد افترقتا»: ففيه معجزتان). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الزُّهد والرِّقاق، ب: حديث جابر الطَّويل وقصة أبي اليسر، ح: (٧٥١٨).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «حسبي»؛ (أي: كفاني، «حسبي»: زِيد للمبالغة، أو إشارةً إلى تكرار خرق العادة بالمجيء والإعادة؛ والمعنى: كفاني في تسليتي عمّا لقيتُه من الحزن هذه الكرامةُ من ربّي). كذا في «المرقاة». م

رواه الدَّارِميُّ (١).

٧١٤٧ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ هُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَقبَلَ أَعرَابِيُّ، فَلَمَّا دَنَا مِنهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَيرٍ؟»، قَالَ: وَمَا هُو؟، قَالَ: «تَشهَدُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَن يَشهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «تَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَقَالَ: وَمَن يَشهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «هَلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَقَالَ: وَمَن يَشهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «هَلِ اللهَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَقَالَ: وَمَن يَشهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «هَلِ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهُ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «مَا اللهُ وَعَلَى إِنْ اللهُ وَعَلَى إِنْ اللهُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَت اللهُ عَلَى مَن يَشْهُ لَمُ اللهُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ فَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَت إِلَى مَنبَتِهَا، رواه الدَّارِميُّ (٣).

٧١٤٨ ـ عَن مَعنِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: سَمِعتُ أَبِي قَالَ: سَأَلتُ مَسرُوقًا: مَن آذَنَ (٤) النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِالْجِنِّ لَيلَةَ استَمَعُوا القُرآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعنِي عَبدَاللهِ بنَ مَسعُودٍ أَنَّهُ قال: آذَنَت بِهِم شَجَرَةٌ، مَتَّفَقٌ عليه (٥).

٧١٤٩ ـ وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بِمَ أَعرِفُ أَنَّكَ نَبِيٍّ؟

<sup>(</sup>۱) الدَّارِميُّ واللَّفظُ له، ب: ما أكرم اللهُ تعالى به نبيَّه ﷺ من إيمان الشَّجر به، ح: (۲۳)، وابنُ ماجه، ك: الفتن، ب: الصَّبر على البلاء، ح: (۲۸)، وقال البوصيريُّ في «الزوائد»: (هذا إسنادٌ صحيحٌ إنْ كان أبو سفيانَ واسمُه طلحةُ ابنُ نافع سمع من جابرٍ).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «السَّلَمةَ»: (بفتَحاتِ: شجرةٌ من البادية، ذكره الشَّارحُ، وفي «النِّهاية»: السَّلمُ شجرٌ من العضاة، واحدُها:
 سلَمَةٌ بفتح اللَّام، وورقُها القَرَظُ الَّذي يُدبَغ به، وبها سُمِّي الرَّجلُ: سلَمةَ).

وقولُه: «تخُدُّ الأرضَ»: (بضمِّ الخاء المعجمة، وتشديد الدَّال المهملة؛ أي: تشُقُّها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) الدَّارَميُّ واللَّفظُ له، المقدمة، ب: ما أكرم اللهُ به نبيَّه من إيمانٍ، ح: (١٦)، وصحَّحه ابنُ حِبَّان (٦٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «مَن آذَن»: (بالمدِّ؛ أي: من أعلمَ النَّبِيَّ ﷺ بالجنِّ؛ أي: بحضورهم). وقولُه: «النَّبِيِّ»: (مفعولٌ لـ«آذن»).

وقولُه: «آذنتْ»: (بالمدِّ؛ أي: أعلمتْ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الصَّلاة، ب: الجهر بالقراءة في الصُّبح، ح: (١٠١١)، والبخاريُّ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: ذكر الجنِّ، ح: (٣٨٥٩).

قَالَ: «إِن دَعَوتُ هَذَا العِدْقَ('' مِن هَذِهِ النَّخَلَةِ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَنزِلُ مِنَ النَّخَلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «ارجِع» فَعَادَ، فَأَسلَمَ الأَعرَابِيُّ، رواه التِّرمذيُ وصحَّحه('').

٧١٥٠ وَعَن أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي أَشيَاخٍ مِن قُرَيشٍ، فَلَمَّا أَشرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ (٣) هَبَطُوا فَحَلُوا رِحَالَهُم، فَخَرَجَ إِلَيهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيهِم. قَالَ: فَهُم يَحُلُّونَ رِحَالَهُم، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبعَثُهُ اللهُ رَحمة لِلعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشيَاخٌ مِن قُرِيشٍ: مَا عِلمُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكُم حِينَ أَشْرَفتُم مِنَ العَقَبَةِ لَم يَبقُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسَجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، وَإِنِّي أَعِرفُهُ بِخَاتَمِ النُّبَوَّةِ أَسفلَ مِن غُضرُوفِ كَتِفِهِ مِثلَ التُّقَاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنعَ وَلا يَسِجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، وَإِنِّي أَعِرفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوّةِ أَسفلَ مِن غُضرُوفِ كَتِفِهِ مِثلَ التُقَاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنعَ لَهُ مَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَيهِ عَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمًا ذَنا مِن القَومِ وَجَدَهُم قَد سَبَقُوهُ إِلَى فَيَءِ الشَّجَرَةِ مَالَ فَي الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيهِ، فَأَقبَلَ وَعَلَيهِ، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَى فَيَء الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيهِ، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَى فَي الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيهِ، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَى فَي الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيهِ، فَالَ: انظُرُوا إِلَى فَي الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيهِ، فَالَ: انظُرُوا إِلَى فَي الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيهِ، فَلَا يَعْمُوهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَيْكُم وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِبٍ، فَلَمْ يَزَل يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو

<sup>(</sup>١) قوله: «العِذقَ»: (بكسر العين، وهو العُرجونُ بما فيه من الشَّماريخ، وهي بمنزلة العُنقود من العنب). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، ك: المناقب، ب: في آيات إثبات نبوَّة النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٦٢٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ، (٤٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «على الرَّاهب»: (اسمُه بَحيراءُ، وهو زاهدُ النَّصارى، وكان أعلمَ بالنَّصرانيَّة).
 وقولُه: «يَبعثُه اللهُ رحمةَ للعالمين»: (فيه إيماءٌ إلى أنَّه مبعوثٌ إلى كافَّة الخلق أجمعينَ).

وقولُه: «مال فيءُ الشَّجرة عليه»؛ (أي: زيادةً على ظلِّ السَّحابة، أو زالت السَّحابةُ، ومالت الشَّجرةُ إظهارًا للخارقَين).

وقولُه: «فلم يَزل»؛ (أي: الرَّاهبُ يُناشده؛ أي: يُناشد أبا طالبِ، ويُطالب ردَّه ﷺ؛ خوفًا عليه من أهل الرُّوم أنْ يَقتلوه في الشَّام، ويقولُ لأبي طالبٍ: بالله عليك أنْ تَرُدَّ محمَّدًا إلى مكَّةَ، وتحفظَه من العدوِّ، حتّى ردَّه أبو طالبٍ؛ أي: إلى مكَّةَ شرَّفها اللهُ). التقطته من «المرقاة». م

طَالِبٍ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكرٍ بِلَالًا، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الكَعكِ وَالزَّيتِ، رواه التِّرمذيُّ(۱)، وقال الجزريُّ: (إسنادُه صحيحٌ، ورجالُه رجالُ الصَّحيح، وذكرُ أبي بكرٍ وبلالٍ فيه غيرُ محفوظٍ، وعدَّه أئمَّتُنا وهمًا، وهو كذلك، فإنَّ سِنَّ النَّبِيِّ وَالذَاكُ اثنا عشرةَ سنةً، وأبو بكرٍ أصغرُ منه بسنتَين، وبلالٌ لعلَّه لم يَكن وُلدَ في ذلك الوقت)(۱)، فيُحتمَل أنَّها مدرجةٌ فيه، منقطعةٌ من حديثٍ آخرَ (۱).

٧١٥١ وَعَن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: «كُنتُ (٤) مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، فَخَرَجنَا فِي بَعضِ نَوَاحِيهَا، فَمَا استَقبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ»، رواه التِّرمذيُّ والدَّارِميُّ (٥).

٧١٥٢ وَعَن جَابِر ﷺ قَالَ: [كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا خَطَبَ، استَنَدَ إِلَى جِذعِ نَخلَةٍ مِن سَوَارِي المَسجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ المِنبَرُ، فَاستَوَى (٢) عَلَيهِ]، فَصَاحَتِ النَّخلَةُ الَّتِي كَانَ يَخطُبُ عِندَهَا، حَتَّى كَادَت تَنشَقُّ، فَنزَلَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى أَخذَهَا، فَضَمَّهَا إِلَيهِ، فَجَعَلَت تَئِنُ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى استَقَرَّت، قَالَ: «بَكَت عَلَى مَا كَانَت تَسمَعُ مِنَ الذِّكِرِ»، رواه البخاريُّ (٧).

وقولُه: «فجعلَت»؛ (أي: طفِقَت الأسطوانةُ، أو جِذعُ النَّخلة، واكتسبَ التَّانيثَ من المضاف إليه).

وقولُه: «تِئِنُّ أنينَ الصَّبي الَّذي يُسَكَّت»: (بتشديد الكاف المفتوحة؛ أي: مثلَ أنينه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ، ك: المناقب، ب: بدء نبوَّة النّبيِّ ﷺ، ح: (٣٦٢٠)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) «مرقاةُ المفاتيح»: (٩/ ٣٨١٨)

<sup>(</sup>٣) قاله الحافظُ في «الإصابة»: (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «كنت»: (فالحديثُ معجزةٌ للنَّبيِّ، وكرامةٌ للوليّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التَّر مذيُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: في قول عليٍّ في استقبال كلِّ جبل، ح: (٣٦٢٦)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، والدَّارِميُّ في المقدَّمة، ب: ما أكرم اللهُ تعالى به نبيَّه ﷺ من إيمان الشَّجر به، ح: (٢١)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «فاستوى»؛ (أي: قام).

<sup>(</sup>٧) البخاريُّ، ك: البيوع، ب: النَّجار، ح: (٢٠٩٥)، والشَّافعيُّ في «مسنده» ـ ترتيبُ السِّنديِّ ـ ح: (٢١٦)، واللَّفظُ=

٧١٥٣ وَعَنهُ هُذَ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِن أَهلِ خَيبَرَ سَمَّت شَاةً مَصلِيَّةً (١)، ثُمَّ أَهدَتها لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الذِّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنهَا، وَأَكَلَ رَهطٌ مِن أَصحابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الذَّرَاعَ ، فَأَكَلَ مِنهَا، وَأَكَلَ رَهطٌ مِن أَصحابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُما: «أَسَمَمتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟» «ارفَعُوا أَيدِيكُم»، وَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اليَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَسَمَمتِ هَذِهِ الشَّاة؟» فَقَالَت: مَن أَخبَرَك؟ قَالَ: «أَخبَرَتنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذِّرَاعِ»(١)، قَالَت: نَعَم، قَالَ «فَمَا أَرَدتِ إِلَى ذَلِك؟» فَقَالَت: مَن أَخبَرَك؟ قَالَ: «أُخبَرَتنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذِّرَاعِ»(١)، قَالَت: نَعَم، قَالَ «فَمَا أَرَدتِ إِلَى ذَلِك؟» قَالَت: قُلتُ: إِن كَانَ نَبِيًّا فَلَن يَضُرَّهُ، وَإِن لَم يَكُن نَبِيًّا استرَحنا مِنهُ، فَعَفَا عَنهَا عَنهَا (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَم قَالَت: قُلتُ: إِن كَانَ نَبِيًّا فَلَن يَضُرَّهُ، وَإِن لَم يَكُن نَبِيًّا استرَحنا مِنهُ، فَعَفَا عَنهَا عَنهَا عَنها اللهِ عَلَيْ وَلَم يُعَلِّهُ وَلَم يُعَلِّمُ مَلُوهُ اللهِ عَلَيْ عَلَى كَاهِلِهِ مِن أَجلِ يُعْفَى الشَّاقِ، وَهُو مَولًى لِبَنِي بَيَاضَةً مِنَ الثَّاقِ، حَجَمَهُ أَبُو هِندِ بِالقَرْنِ وَالشَّفَرَةِ، وَهُو مَولًى لِبَنِي بَيَاضَةً مِنَ الأَنصَارِ، رواه أبو داودَ والذَّارِمِيُّ (١).

<sup>=</sup> للبخاريِّ إلَّا ما بين المعكوفَين، فلم أجده في صحيح البخاريِّ.

<sup>(</sup>١) قولُه: «مصليَّةٍ»: (بفتح الميم، وكسر اللَّام، وتشديد التَّحتيَّة؛ أي: مشويَّةٍ، قيل: وأكثرت السُّمَّ في الكتف والذِّراع، لمَا بلَغها أنَّهما أحبُّ أعضاء الشَّاة إلى رسول الله ﷺ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «للذِّراع»: (اللَّامُ للبيان، أو بمعنى: «عن»، نحو: قال لزيدٍ: إنَّه لم يفعل؛ أي: قال عن الذِّراع أنَّها أخبرتني،
 وقيل: اللَّامُ بمعنى: «إلى»؛ أي: قال ذلك مشيرًا إليها). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فعفا عنها»: (قال الطّيبيُّ: فيه اختلافٌ؛ إذ الرِّوايةُ وردت بأنَّه أمر بقتلها فقُتلت، ووجهُ التَّوفيق بينهما: أنَّه عفا عنها في أوَّل الأمر، فلما مات بشرُ بنُ البراءِ بنِ معرورٍ من الأكلة الَّتي ابتلعها؛ أمر بها، فقُتلت مكانَه، وفي المواهب: وقيل: أسلمت، ولم تُقتل.

وقال بعضُ المحقِّقين: قولُه: «فعفا عنها»؛ أي: تركها أوَّلًا؛ لأنَّه كان لا يَنتقم لنفسه، ثمَّ لمَّا مات بشرُ بنُ البراءِ بنِ معرورٍ، أمر بقتلها قِصاصًا، ويَحتمل أنْ يكونَ تركها؛ لكونها أسلمت، ثمَّ أمر بقتلها قصاصًا لقتل بشرٍ).

وقولُه: «وتُوفِّي أصحابُه»؛ (أي: بعضُهم، وهو بشرٌ).

وقولُه: «على كاهِله»: بكسر الهاء؛ أي: بين كتفيه).

وقولُه: «بالقَرْن والشَّفرة»: (بفتحٍ فسكونٍ؛ أي: كانت المحجمةُ قرنًا، والمبضعةُ السِّكينُ العريضُ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) أو داودَ واللَّفظُ له، ك: الدِّيات، ب: فيمن سقى رجلًا سمًّا، أو أطعمه فمات، أيُّقاد منــه؟ ح: (٥١٠)، والدَّارِميِّ =

٧١٥٤ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَت خَيبَرُ أُهدِيَت لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجمَعُوا لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنَ اليَهُودِ»، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَنتَى مَا اللهُ عَلَيْة اللهُ عَلَيْة اللهُ عَلَيْة اللهُ عَلَيْة اللهُ عَلَيْة اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْة اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْة اللهُ عَنْهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْة اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْة اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ال

٥٥ ٧١٥ وَعَن عَاصِمِ بِنِ كُلَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ هَ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ وَهُوَ عَلَى القَبرِ يُوصِي الحَافِرَ يقول: «أُوسِع مِن قِبَلِ رِجلَيهِ، أُوسِع مِن قِبَلِ رِجلَيهِ، أُوسِع مِن قِبَل رَجلَيهِ، أَوسِع مِن قِبَل رَجعَ استَقبَلَهُ دَاعِي امرَأَةٍ فَجَاءً، وَجِيءَ بِالطَّعَام فَوضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ القَومُ، فَأَكَلُوا،

<sup>=</sup> في المقدَّمة، ب: ما أكرم اللهُ تعالى به نبيَّه ﷺ من إيمان الشَّجر به، ح: (٦٨)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٥١).

<sup>(</sup>١) قولُه: «مَن أبوكم»؛ (أي: جدكم)، «ثمَّ تخلُفونا»: (بضمِّ اللَّام، وتشديد النُّون وتُخفَّف؛ أي: تعقبوننا فيها، وهذا على زعمهم الفاسد، واعتقادهم الكاسد، أنَّه قولٌ صدقٌ وخبرٌ حقٌّ).

وقولُه: «نستريح»: (مفعولٌ لـ «أردنا»، وجزاءُ الشَّرط المتوسِّطُ بين الفعل والمفعول محذوفٌ؛ لوجود القرينة؛ أي: إنْ كنت كاذبًا فنستريحُ منك، وإنْ كنت صادقًا لم يَضرَّك، فننتفع بهدايتك، وحاصلُه أردنا الامتحانَ، يعني: فإمَّا أنْ نعلمَ أنَّك كاذبٌ فنستريحُ منك، وإمَّا أنْ نعلمَ أنَّك نبيٌّ فتتَبعُك، وفيه أنَّه تبيَّن من فحواهم أنَّهم كاذبون في دعواهم، فثبت عليهم الحجَّةُ البالغةُ بظهور المعجزة السَّابقة). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: الطِّبِّ، ب: ما يُذكِّر في سمِّ النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٥٧٧٧).

فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلُوكُ (١) لُقمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحمَ شَاةٍ أُخِذَت بِغَيرِ إِذِنِ أَهلِهَا»، فَأَرسَلَتِ المَرأَةُ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرسَلتُ إِلَى البَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَم أَجِد فَأَرسَلتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ المَرأَةُ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرسَلتُ إِلَى البَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَم يُوجَد فَأَرسَلتُ إِلَى بَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَطعِمِيهِ الأُسَارَى»، رواه أبو داودَ والبَيهقيُّ في «دلائل النبوة» (٣٠).

٧١٥٦ وروى الإمامُ أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِاللهِ البَجَلِيِّ ﷺ قَالَ: (كُنَّا نَرَى الإجتِمَاعَ إِلَى أَهل المَيِّتِ وَصَنعَةَ الطَّعَام مِنَ النِّيَاحَةِ)(١).

قال صاحبُ «ردِّ المحتار» [7/ ٢٤١]: (حديثُ (٥) عاصم واقعةُ حالٍ لا عمومَ لها مع احتمال سببٍ

<sup>(</sup>١) قولُه: «يَلوك لقمةٌ في فيهِ»؛ (أي: يُلقيها من فمه إلى جانبِ آخرَ، ففي «النَّهاية»: اللَّوكُ: إدارةُ الشَّيء في الفم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قوله: «فلم يُوجد»؛ (أي: الجارُ، «فأرسلت إلى امرأته فأرسلت»؛ أي: المرأةُ "إليَّ بها»؛ أي: بالشَّاة، فظهر أنَّ شراءَها غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ إذنَ جارِها ورضاه غيرُ صحيحٍ، وهو يُقارب بيعَ الفُضُوليِّ المتوقِّفَ على إجازة صاحبه، وعلى كلِّ فالشُّبهةُ قويَّةٌ، والمباشرةُ غيرُ مَرضيَّةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أطعمي هذا الطَّعام الأُسارى»: جمعُ أسيرٍ، والغالبُ أنَّه فقيرٌ.

قال الطّيبيُّ: وهم كفَّارٌ، وذلك أنَّه لمّا لم يوجد صاحبُ الشَّاة ليستجِلُّوا منه، وكان الطَّعامُ في صدد الفساد، ولم يكن بُدُّ من إطعام هؤلاء، فأمر بإطعامهم، انتهى، وقد لزمها قيمةُ الشَّاة بإتلافها، ووقع هذا تصدُّقًا عنها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: البيوع، ب: في اجتناب الشُّبهات، ح: (٣٣٣٢)، وهو في «المسند» (٢٢٥٠٩)، وإسنادُه قويٌّ.

<sup>(</sup>٤) ابنُ ماجه واللَّفظُ له، أبواب الجنائز، ب: ما جاء في النَّهي عن الاجتماع إلى أهل الميِّت، ح: (١٦١٢)، وأحمدُ ح: (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «حديثُ عاصمٍ»: (جوابُ سؤالِ مقدَّرٍ، وهو أنَّ هذا الحديثَ بظاهره يَردُّ على ما قرَّره أصحابُ مذهبنا من أنَّه يُكره اتِّخاذُ الطَّعام في اليوم الأوَّل، أو الثَّالث، أو بعدَ الأسبوع)، كما في «البزَّازيَّة».

وذكر في «الخُلاصة»: (أنَّه لا يُباح اتِّخاذ الضِّيافة عند ثلاثة أيَّامٍ، وقال الزَّيلعيُّ: ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاثٍ، من غير ارتكاب محظورٍ من فَرْش البُسُط والأطعمة من أهل الميِّت، وقال ابنُ الهمام: يُكره اتِّخاذُ الضِّيافة=

خاصًّ، بخلاف ما في حديث جريرٍ من العموم فهو يَدلُّ على الكراهة مطلقًا، هذا مذهبُنا ومذهبُ غيرنا كالشَّافعيَّة والحنابلة).

٧١٥٧ - وَعَن سَهِلِ ابنِ الْحَنظَلِيَّةِ ﷺ أَنَّهُم سَارُوا(١) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَومَ حُنَينٍ فَأَطنَبُوا السَّيرَ، حَتَّى كَانَت عَشِيَّةً، فَجَاءَ رَجُلُ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي طَلَعتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكرَةِ(١) آبَائِهِم بِظُعُنِهِم (٣) وَنَعَمِهِم وَشَائِهِم، اجتَمَعُوا إِلَى حُنينٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: «مَن يَحرُسُنَا اللَّيلَة؟» قَالَ أَنسُ بنُ أَبِي مَرثَدِ الغَنوِيُّ: «تِلكَ غَنِيمَةُ المُسلِمِينَ غَدًا إِن شَاءَ الله »، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَحرُسُنَا اللَّيلَة؟» قَالَ أَنسُ بنُ أَبِي مَرثَدِ الغَنوِيُّ: وَتَلكَ غَنِيمَةُ المُسلِمِينَ غَدًا إِن شَاءَ الله »، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَحرُسُنَا اللَّيلَة؟» قَالَ أَنسُ بنُ أَبِي مَرثَدِ الغَنوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَل رَعُب فَرَسًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «استقبِل هَذَا الشِّعبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هَل أَحسَتُم فَارِسَكُم؟»، فَلَمَّا أَصبَحنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى مُصَلَّدُه، فَرَكَعَ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ قَالَ: «هَل أَحسَتُم فَارِسَكُم؟»، قَالُو: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحسَسنَاهُ فَتُوّبَ بِالصَّلَة، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّيه، وَهُو يَلتَفِتُ إِلَى الشَّعبِ قَالُونَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحسَسنَاهُ فَتُوّبَ بِالصَّلَة، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي، وَهُو يَلتَفِتُ إِلَى الشَّعبِ

من أهل الميِّت، والكُلُّ علَّلوه بأنه شُرع في السُّرور لا في الشُّرور، قال: وهي بدعةٌ مستقبَحةٌ). انتهى.

فيَنبغي أَنْ يُقيَّد كلامُهم بنوعٍ خاصٌّ من اجتماعٍ يُوجب استحياءَ أهل بيت الميِّت، فيطعمونهم كرهًا، أو يُحمل على كون بعض الورثة صغيرًا، أو غائبًا، أو لم يُعرف رضاه، أو لم يكن الطَّعام من عند أحدٍ معيَّنٍ من مال نفسه، لا من مال الميِّت قبل قسمته، ونحوِ ذلك، وعليه يُحمَل قولُ قاضي خان: يُكره اتَّخاذُ الضِّيافة في آيَّام المصيبة؛ لأنَّها أيَّامُ تأسُّفٍ، فلا يَليق بها ما يَكون للسُّرور، وإن اتَّخذ طعامًا للفقراء كان حسنًا، وأمَّا الوصيَّةُ باتِّخاذ الطَّعام بعدَ موته ليُطعم النَّاسَ ثلاثةَ أيَّام، فباطلةٌ على الأصحِّ، وقيل: يجوزُ ذلك من الثُّلث، وهو الأظهرُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «سَاروا»؛ (أي: وقتَ توجُّهه إليه). قاله في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «على بَكرَة أبيهم»: (بفتح فسكونٍ؛ أي: بأجمعهم، يُقال: جاء القومُ على بَكرة أبيهم، وهذا مثلٌ يُريدون به الكثرة، وقال الطّيبيُّ: إنَّ أصلَه أنَّ جمعًا من العرب، عرض لهم انزعاجٌ، فارتحلوا جميعًا ولم يَخلُفوا شيئًا، حتى أنَّ بَكرةً كانت لأبيهم أخذوها معهم، فقال مَن رآهم: جاؤوا على بَكرة أبيهم، فصار ذلك مثلًا في قومٍ جاؤوا بأجمعهم، وإنْ لم يكن معهم بَكرةٌ). التقطته من «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «بظُعُنهم»: (بضمَّتين، ويُسكَّن النَّاني: جماعةُ الرِّجال والنِّساء الَّذين يَظعَنون؛ أي: يَرتحلون، كذا قاله شارحٌ،
 وقال الجزريُّ؛ أي: بنسائهم، وهو الأظهرُ على أنَّها جمعُ الظَّعينة، وهي المرأةُ ما دامت في الهَودج، وقيل: هي الهَودجُ، كانت فيها امرأةٌ أو لا، وهو مركبٌ من مراكب النِّساء). كذا في «المرقاة». م

حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبشِرُوا فَقَد جَاءَكُم فَارِسُكُم»، فَجَعَلْنَا نَنظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعَبِ، فَإِذَا هُوَ قَد جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي انطَلَقتُ حَتَّى كُنتُ فِي أَعلَى هَذَا الشِّعبِ، فَإِذَا هُوَ قَد جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي انطَلَقتُ حَتَّى كُنتُ فِي أَعلَى هَذَا الشِّعبِ حَيثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصبَحتُ اطَّلَعتُ الشِّعبِينِ كِلَيهِمَا فَنَظَرَتُ، فَلَم أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَد لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَد أَن سُولُ اللهِ ﷺ: «قَد أَن سُولُ اللهِ ﷺ: «قَد أَن سَالًا اللهِ اللهِ ﷺ: «قَد أَن كَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا» (٢)، رواه أبو داود (٣).

٧١٥٨ وَعَن عَبَّاسٍ ١١٨ قَالَ: شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَينٍ (١)، فَلَمَّا التَقَى المُسلِمُونَ

<sup>(</sup>۱) قولُه: «فلا عليك»؛ أي: ليس عليك حرجٌ في «أنْ لا تعملَ»؛ أي: من النَّوافل والفضائل «بعدَها»؛ أي: بعدَ هذه الخَصلة الَّتي فعلتَها؛ فإنَّه قد حصل لك فضيلةٌ كافيةٌ، قال ابنُ الملِك: وفيه بشارةٌ منه ﷺ بأنَّ الله قد غفرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، انتهى، ولا يَخفى ما فيه من النَّظر، وقال الطّيبيُّ؛ أي: لا بأس عليك بأنْ لا تعملَ بعدَ هذه اللَّيلة من المبرَّات والخيرات؛ فإنَّ عملَك اللَّيلة كافيةٌ لك عندَ الله مثوبةً وفضيلةً، وأراد النَّوافلَ والتَّبرعاتِ من الأعمال لا الفرائض؛ فإنَّ ذلك لا يَسقط، ويُمكن أنْ يَنزل على ما عليه من عمل الجهاد في ذلك اليوم؛ جبرًا لقلبه وتسليةً له). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) وفي «الزَّيلعيِّ» «تبيين الحقائق» (١/ ١٦٣) و «شرح المُلتقى» للباقانيِّ: (أنَّ الالتفاتَ ببصره مباحٌ؛ لأنَّه ﷺ كان يُلاحظ أصحابَه بمُوق عينيه).

قولُه: «مباحٌ»: قال في «ردِّ المُحتار»: (ولا يُنافيه ما في «الدُّرِّ المُختار»: الالتفاتُ ببصره يُكره تنزيهًا بحمله على عدم الحاجة، أو أراد بالمباح: ما ليس بمحظورِ شرعًا، وخلافُ الأولى غيرُ محظورِ اهـ.

وقال الطَّحطاويُّ ومُلا مسكين وغيرُه: يُكره الالتفات، وهو النَّظرُ إلى اليمين أو الشِّمال، والمكروهُ منه أنْ يَلوي عنقَه حتّى يَخرجَ وجهه من جهة القِبلة، ولو نظر بمؤخَّر عينيه يَمنةٌ أو يُسرةٌ بغير التَّولية، فلا يُكره، والأولى تركُه، وبالصَّدر مُفسدٌّ). م

 <sup>(</sup>٣) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: الجهاد، ب: في فضل الحرس في سبيل الله، ح: (٢٥٠١)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ،
 ك: الجهاد، ب: حرمت النَّارُ على عين دمعت، ح: (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يومَ حُنينِ»: (بالتَّصغير، قيل: غزوةُ حُنينِ كانت في شوَّال سنةَ ثمانٍ، وحُنينٌ: وادِبين مكَّةَ والطَّائفِ وراءَ عرفاتِ).

وَالكُفَّارُ وَلَى المُسلِمُونَ مُدبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَركُضُ بَعَلَتُهُ قِبَلَ الكُفَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَعَلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَن لَا تُسرِعَ، وَأَبُو سُفيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَن لَا تُسرِعَ، وَأَبُو سُفيَانَ آخِدٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَي عَبَّاسُ، نَادِ أَصحَابَ السَّمُرَةِ»، فَقَالَ عَبَّاسٌ: وَكَانَ رَجُلًا صَيْتًا ، فَقُلْتُ بِأَعلَى صَوتِي: أَينَ أَصحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ، لَكَأَنَّ عَطفَتَهُم حِينَ سَمِعُوا صَوتِي عَطفَةُ البَقرِ عَلَى أُولَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيكَ، يَا لَبَيكَ، السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ، لَكَأَنَّ عَطفَتَهُم حِينَ سَمِعُوا صَوتِي عَطفَةُ البَقرِ عَلَى أُولَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيكَ، يَا لَبَيكَ، قَالُ : فَوَاللهِ، لَكَأَنَّ عَطفَتَهُم حِينَ سَمِعُوا صَوتِي عَطفَةُ البَقرِ عَلَى أُولَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيكَ، يَا لَبَيكَ، قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالكُفَّارَ، وَالدَّعُوهُ أَنْ عَلْ الْأَنصَارِ، قَالُ اللهِ عَشَرَ الأَنصَارِ، يَا مَعَشَرَ الأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعْسَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعْسَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعْسَرَ الْأَنصَارِ، عَلَى أَوْتِيَا لَيْسَارِهُ السَّعْمُ وَالْمُوا اللهُ الْعَلَى الْمُعْسَرَ الْمُ الْمَاسِلِ اللهِ الْمَعْسَلَ اللهِ الْعَلَى الْمَاسِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقولُه: «أَكُفُّها»: (بضمِّ الكاف، وتشديد الفاء؛ أي: أمنعها، وعلَّهُ منعها (إرادةَ أَنْ لا تُسرعَ»؛ أي: البغلةُ إلى جانب العدق).

قولُه: «وأبو سفيانَ»: (قيل: اسمُه المغيرةُ بنُ الحارث بنِ عبد المطّلب، ابنُ عمِّ النّبيِّ ﷺ، «آخذٌ»: بصيغة الفاعل؛ أي: ماسك، «بركاب رسول الله ﷺ»؛ أي: تأدُّبًا ومُحافظةً).

وقولُه: «نادِ أصحابَ السَّمُرة»: (بفتح فضمٌّ، وهي الشَّجرةُ الَّتي بايعوا تحتَها يومَ الحدَيبية).

وقولُه: «وكان رجلًا صَيْتًا»: (جملةٌ معترضةٌ من كلام الرَّاوي العبَّاسِ بعدَه، و«الصَّيِّتُ»: بتشديد الياء؛ أي: قويُّ الصَّوت، وأصله: صَيوِتُ، وإعلالُه إعلاَلُ سيِّد).

وقولُه: «فاقتتلوا»؛ (أي: المسلمونَ، «والكفَّارَ» بالنَّصب؛ أي: معهم). التقطته من «المرقاة». م

(١) قولُه: «والدَّعوةُ»: (مبتدأٌ).

وقولُه: «يقولون»: (خبرُه).

وقولُه: «في الأنصار»؛ (أي: في حقّ الأنصار، والمعنى: والنّداءُ في حقّ الأنصار بخصوصهم بدلَ ما تقدَّم في حقّ المهاجرين).

وقولُه: «فنظر رسولُ الله ﷺ وهو على بغلته»: (الواوُ للحال؛ أي: نظرَ ﷺ حالَ كونه على بغلته).

وقولُه: «كالمُتطاول عليها»: (حالٌ من الضَّمير المرفوع في «على بغلته»؛ أي: كالغالِب القادِر على سَوقها، وقيل: كالَّذي يَمدُّ عنقَه؛ لينظرَ إلى ما هو بعيدٌ عنه مائلًا «إلى قتالهم»، وقال الطّبيئي: هو متعلَّقٌ بـ«نظر»).

وقولُه: «هذا حينَ حمي الوَطيسُ»: (الأظهرُ أنَّ «هذا»: مبتدأٌ، و«حينَ»: خبرُه، وبُني على الفتح لإضافته إلى الفعل؛ أي: هذا الزَّمانُ زمانُ اشتداد الحرب، ثمَّ الوَطيسُ: شِدَّةُ التَّنُّور، أو التَّنورُ نفسُه، يُضرَب مثلًا لشدَّة الحرب الَّتي يُشبه حرُّها حرُّه). التقطته من «المرقاة». م

قُصِرَتِ الدَّعوَةُ عَلَى بَنِي الحَارِثِ بنِ الخَزرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَلَى بَغلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيهَا إِلَى قِتَالِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَلَى بَغلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيهَا إِلَى قِتَالِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ (١) فَرَمَى بِهِنَ وُجُوهَ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ» فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَن رَمَاهُم بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلتُ أَرَى حَدَّهُم كَلِيلًا، وَأَمَرَهُم مُدبِرًا، رواه مسلمٌ (١).

٧١٥٩ وَعَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنينًا، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا غَشُوا(٣) رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ البَغلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبضةً مِن تُرَابٍ مِنَ الأَرضِ، ثُمَّ استَقبَلَ بِهِ وُجُوهَهُم، فَلَمَّا غَشُوا(٣) رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ البَغلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبضَةً مِن تُرَابٍ مِنَ الأَرضِ، ثُمَّ استَقبَلَ بِهِ وُجُوهَهُم، فَقَالَ: «شَاهَتِ الوُجُوهُ»، فَمَا خَلَقَ اللهُ مِنهُم إِنسَانًا إِلَّا مَلاً عَينيهِ تُرَابًا بِتِلْكَ القَبضَةِ، فَوَلَّوا مُدبِرِينَ، فَهَالَهُ ﷺ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَهُم بَينَ المُسلِمِينَ، رواه مسلمٌ (١٤).

٧١٦٠ وَعَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلبَرَاءِ ﷺ: يَا أَبَا عُمَارَةً، أَفَرَرتُم يَومَ حُنَينِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ،

<sup>(</sup>١) قولُه: «ثمَّ أخذ حَصَياتٍ»: (فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله ﷺ، إحداهما: فعليَّةٌ، والأُخرى: خبريَّةٌ؛ فإنَّه أخبر بهزيمتهم، ورماهم بالحصيات، فولَّوا مدبرين، قاله النَّوويُّ).

وقولُه: «كليلًا»؛ (أي: ضعيفًا).

وقولُه: «وأمرَهم مدبرًا»؛ (أي: وحالَهم ذليلًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: في غزوة حُنين، ح: (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فلمّا غَشُوا»: (على زِنَة «رَضوا»: والضَّميرُ للكفَّار؛ أي: لمّا قاربوا غشيانه).

وقولُه: «ثمَّ استقبل به»؛ (أي: بالتُّراب).

وقولُه: «فقال»؛ (أي: دعاءً، أو خبرًا «شاهت الوجوهُ»).

وقولُه: «فما خلق اللهُ منهم إنسانًا»؛ (أي: فما بقي منهم أحدٌ، والتَّعبيرُ بما خلق اللهُ لإفادة التَّأكيد، وتقرير الحصر على وجه التَّأكيد، قال الطّيبيُّ: فيه بيانُ المعجزة من وجهين، أحدُهما: إيصالُ تراب تلك القبضة إلى أعينهم جميعًا، وثانيهما: أنّها بحيثُ ملأت عينَ كلِّ واحدٍ منهم من تلك القبضة اليسيرة، وهم أربعةُ آلافي فيمن ضامَّهم من إمداد سائر العرب، قلت: والتَّالثُ: انهزامُهم بذلك كما يُشير إليه قولُه: «فولَّوا مدبرينَ»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) مسلم، ك: الجهاد والسِّير، ب: في غزوة حُنين، ح: (٤٦١٩).

مَا وَلَى (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصحَابِهِ، وَأَخِفَّاؤُهُم حُسَّرًا، لَيسَ عَلَيهِم كَثِيرُ سِلَاحٍ، فَلَقُوا قَومًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسقُطُ لَهُم سَهمٌ، فَرَشَقُوهُم رَشقًا مَا يَكَادُونَ يُخطِئونَ، فَأَقبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعْلَتِهِ البَيضَاءِ، وَأَبُو سُفيَانَ بنُ الحَارِثِ يَقُودُ بِهِ (٢)، فَنَزَلَ فَاستَنصَرَ، وَقَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ (٣)

(۱) قولُه: «ما ولّى رسولُ الله ﷺ: (قال النَّوويُّ: هذا الجوابُ الَّذي أجابه البراءُ من بديع الأدب؛ لأنَّ تقديرَ الكلام: فررتم كلُّكم، فيقتضي أنَّ النَّيِّ ﷺ وافقهم في ذلك، فقال البراءُ: لا والله، ما فرَّ رسولُ الله ﷺ، ولكنْ جماعةٌ من أصحابه جرى لهم كذا وكذا، فإنْ قلت: ذُكر في الحديث السَّابق: «ولّى المسلمونَ مدبرينَ»، وفي هذا الحديث: «فأقبلوا»، فكيف الجمعُ؟ قلت: المرادُ به أنَّ جمعًا من المسلمينَ، وقع لهم صورةُ الإدبار، ثمَّ بعد توجُّهه ﷺ إليهم، ومناداتهم بصياح العبَّاس، حصل لهم سعادةُ الإقبال، ودولةُ الاتَّصال، والانتقالُ من صورة الفِرار إلى سيرة القَرار). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «وأبو سفيانَ بنُ الحارث يَقود به»؛ (أي: يمشي قُدَّامه، أو يَقود بغلتَه، على حذف مضافٍ، أو بتأويل المركوب، وهذا بظاهره يُعارض ما تقدَّم من أنَّ العبَّاسَ كان آخذًا باللِّجام، وأنَّ أبا سفيانَ كان آخذًا بالرِّكاب، لكن يُمكن حملُه على سبيل التَّناوب، أو على أنَّ تلك الحالَ لشدَّمها احتاج إلى اثنين). كذا في «المرقاة». م

(٣) قولُه: «أنا النَّبِيُّ لا كذِبْ، أنا ابنُ عبد المطَّلبْ»: (بسكون الباءِ فيهما على جري العادة في السَّجع والنَّظم، وإنَّما صدر هذا من مِشكاة صدر النَّبَوَّة مستقيمًا على وزن الشِّعر بمُقتضى طبعه المَوزون من غير تعمُّدِ منه، فلا يُعدُّ ذلك شِعرًا، وقد وُجد في كتاب الله العزيز من هذا القبيل، وهذا ممّا لا يُشكُّ فيه أنَّه ليس بشعر.

قال النَّوويُّ: فإنْ قيل: كيف نسب نفسَه إلى جدِّه دونَ أبيه، وافتخرَ بذلك مع أنَّ الافتخارَ من عمل الجاهليَّة؟ فالجوابُ: أنَّه ﷺ كانت شُهرتُه بجدِّه أكثر؛ لأنَّ أباه قد تُوفِّي شابًا قبل اشتهاره، وكان جدُّه مشهورًا شُهرةً ظاهرةً شائعةً، وكان سيَّدَ أهل مكَّة، وكان مُشتهرًا عندهم أنَّ عبدَ المطَّلب بشَّر بالنَّبِيِّ ﷺ، وأنَّه سيَظهر، ويكونُ شأنُه عظيمًا، وكان أخبره بذلك سيفُ بنُ ذي يزنِ يعنى وجماعةٌ من الكُهَّان.

وقيل: إنَّ عبدَ المطَّلب رأى رُؤيا تدلُّ على ظهور النَّبيِّ ﷺ، وكان ذلك مشهورًا عندهم، فأراد النَّبيُّ ﷺ أَنْ يُذكِّرُهم بذلك، ويُنبِّنُهم بأنَّه ﷺ لا بُدَّ له من ظهوره على الأعداء، وأنَّ العاقبةَ له؛ لتقوى نفوسُهم، وأعلمَهم أيضًا أنَّه ثابتٌ يُلازم الحربَ، لم يُولِّ مع مَن ولَّى، وعرَّفهم موضعَه ليرجعَ إليه الرَّاجعون.

وأمًّا قولُه: «أنا النَّبِيُّ لا كذبْ»: فمعناه: أنا النَّبيُّ حقًّا، فلا أفرُّ ولا أزول، وفيه دليلٌ على جواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلانٌ، أو أنا ابنُ فلانٍ؛ يعني: أنَّه يَجري على مُقتضى العادة إظهارًا للشَّجاعة، فلا يُعدُّ من باب الرِّياء والسُّمعة). كذا في «المرقاة». م

لَا كَذِب، أَنَا ابنُ عَبدِ المُطَّلِبِ»، ثُمَّ صَفَّهُم، رواه مسلمٌ وللبخاريِّ معناه(١).

٧١٦١ وفي رواية لهما: قَالَ البَرَاءُ: «كُنَّا وَاللهِ إِذَا احمَرَّ (٢) البَأْسُ نَتَقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعنِي النَّبِيَّ ﷺ (٣).

٧١٦٢ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ قَالَ: شَهِدنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حُنينًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنَدًا وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ فَا النَّارِ»، فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِن أَشَدِّ القِتَالِ، وَكَثُرَت بِهِ الجِرَاحُ فَأَثْبَتَتُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَدَّثَتَ أَنَّهُ مِن أَهلِ النَّارِ، قَد قَالَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِن أَشَدِّ القِتَالِ، فَكَثُرَت بِهِ الجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "أَمَا إِنَّهُ مِن أَهلِ النَّارِ»، فَكَادَ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحِ، فَأَهوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانتَزَعَ بَعضُ المُسلِمِينَ يَرتَابُ، فَبَينَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحِ، فَأَهوَى بِيكِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانتَزَعَ مِنهَا سَهمًا، فَانتَحَرَ بِهَا، فَاشتَدَّ رِجَالٌ مِنَ المُسلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ

<sup>(</sup>١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الجهاد والسَّير، ب: في غزوة حُنينٍ، (٤٦١٥)، والبخاريُّ، ك: الجهاد، ب: من قاد دابَّة غيره في الحرب، ح: (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إذا احمرَّ البأسُ»؛ (أي: اشتدَّ الحربُ).

وقولُه: «نتَّقي به... إلخ»؛ (والمعنى: أنَّ أحدًا لم يَقدر حينئذٍ على التَّقدُّم عليه، فإمّا أنْ يكونَ جبانًا فيفرَّ عنه، أو شجيعًا فيَعوذ به ويَلوذ إليه، وفيه بيانُ شجاعته، وعظيمُ وثوقه بالله سبحانه).

وقولُه: «يعني»؛ (أي: يُريد البراء بالضَّميرَين النَّبيَّ ﷺ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: في غزوة خُنين، ح: (٤٦١٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لرجل»؛ (أي: في حقِّه وشأنه، قال النَّوويُّ: اسمُ الرَّجل: قرمان، قاله الخطيبُ البغداديُّ، وكان من المنافقين، كذاً في «جامع الأصول»، «هذا من أهل النَّار»: مقولٌ للقول).

وقولُه: «الجِراحُ»: (بكسر الجيم، جمعُ الجراحة، على ما في «القاموس»).

وقولُه: «فانتحر بها»: (والحاصلُ أنَّه مات كافرًا لخبث باطنه، أو فاسقًا بقتل نفسه).

وقولُه: «لا يَدخلُ الجنَّةَ إلا مؤمنٌ»؛ (أي: خالصٌ؛ احترازًا عن المنافقين، أو مؤمنٌ كاملٌ، فالمرادُ: دخولُها مع الفائزين دخولًا أوَّليًا غيرَ مسبوقٍ بعذابٍ). كذا في «المرقاة». م



حَدِيثُكَ، قَدِ انتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكبَرُ، أَشهَدُ أَنِّي عَبدُاللهِ وَرَسُولُهُ، يَا بِلَالُ، قُم فَأَذِّن: لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤمِنٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ<sup>(۱)</sup> هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ»، رواه البخاريُّ<sup>(۲)</sup>.

٧١٦٣ وَعَن عَائِشَةَ ١١ قَالَت: سُحِرَ (٣) النَّبِي ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيهِ (١٤) أَنَّهُ يَفعَلُ الشَّيءَ وَمَا

(۱) قولُه: «وإنَّ اللهَ ليُؤيِّدُ هذا الدِّينَ بالرَّجل الفاجر»؛ (أي: المنافق أو الفاسق ممّن يَعمل رياءٌ، أو يَخلط به معصيةٌ، وربَّما يكون عملًا به سوءُ الخاتمة، نسألُ الله العافية، والجملةُ يُحتمل أنْ تكونَ داخلةً تحت التَّاذين، أو استئنافُ بيانٍ لاختلاف أحوال القائلين، ومن نظائره من يُصنِّف أو يُدرِّس، أو يُعلِّم أو يَتعلَّم، أو يُؤذِّن أو يَومُّ أو يَأتمُّ، وأمثالُ ذلك، كمن يَبني مسجدًا أو مدرسة أو زاوية لغرضٍ فاسدٍ، وقصدٍ كاسدٍ، ممّا يكون سببًا لنظام الدِّين وقوام المسلمين، وصاحبُه من جملة المحرومين، جعلنا اللهُ تعالى من المخلصين). كذا في «المرقاة». م

(٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: القَدَر، ب: العمل بالخواتيم، ح: (٦٦٠٦)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسَه، ح: (٣٠٥).

(٣) قولُه: «شُحر رسولُ الله ﷺ: (والحكمةُ في تأثير السَّحر في جسمه ﷺ: إظهارُ أنَّ السَّحرَ حقُّ ثابتٌ، جرت به السَّنةُ الإلهيَّةُ، وإظهارُ صحَّة نبوَّته؛ فإنَّ السَّحرَ لا يُؤثِّر في السَّاحر، وكان سحرُه بعد رجوعه ﷺ من الحديبية، في ذي الحجَّة من السَّنة السَّادسة، ومُدَّة بقائه قيل: أربعونَ يومًا، وفي روايةٍ: ستَّةُ أشهرٍ، وفي روايةٍ: ستَّةُ أشهرٍ، وفي روايةٍ: سنةٌ، ويُجمع بأنَّ قوَّتَه وغلبتَه كانت أربعينَ يومًا، ووجودَ آثاره إلى ستَّة أشهر، وبقيت بعضُ بقاياه إلى سنةٍ). كذا في «اللَّمَعات». م

(٤) قولُه: "إنّه ليُخيَّل إليه»؛ (معناه: أنّه غلب عليه النِّسيانُ بحيث يَتوهُّم من حيث النِّسيانُ أنَّه فعل الشَّيءَ الفلانيَّ، وما فعله، أو أنَّه ما فعله وقد فعل، وذلك في أمر الدُّنيا لا في الدِّين، ونظيرُه ما قال تعالى في حقِّ موسى: ﴿ فَإِذَا حِبَاهُكُمْ وَعَصِيتُهُمْ يُكِنَّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَهَا مَنْعَى ﴾ [طه: ٦٦]؛ أي: والحالُ أنَّها ما تسعى.

وقال النَّوويُّ: قد أنكر بعضُ المبتَدِعة هذا الحديثَ، وزعم أنَّه يَحطُّ من منزلة النُّبوَّة لذلك، وأنَّ تجويزَه يمنع الثَّقة بالشَّرع، وهذا الَّذي ادَّعاه باطلٌ؛ لأنَّ الدَّلائل القطعيَّة قد قامت على صدقه وعصمته فيما يَتعلَّق بالتَّبليغ، والمعجزةُ شاهدةٌ بذلك، وتجويزُ ما قام الدَّليلُ بخلافه باطلٌ، فأمَّا ما يَتعلَّق ببعض أمورُ الدُّنيا الَّتي لم يُبعث بها؛ فهو ممَّا يَعرِض للبشر، فغيرُ بعيدٍ أنْ يُخيَّلَ إليه من السِّحر.

وقد قيل: إنَّه إنْ كان يَتخيَّل إليه ما يُخيَّل، ولكنَّه لم يَعتقد صِحَّته، وكانت مُعتقداتُه على الصِّحَة والسَّداد، أقولُ: ويمكن أنْ يَعتقد صحَّة ما لم يَتعلَّق بالدِّين، ثم يُنبَّه عليه، ويُبيَّن له صحيحُ الاعتقاد، كما قال تعالى لموسى عليه السَّلامُ: ﴿ فُلْنَا لَا تَعَفِّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [طه: ٢٨].

فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَومٍ وَهُوَ عِندِي، دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ(١)، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرتِ؟ يَا عَائِشَةُ، أَنَّ اللهَ قَد أَفتانِي فِيمَا استَفتَيْتُهُ فِيهِ» قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلاَنِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِندَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِندَ رِجلَيَّ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطبُوبٌ، قَالَ: وَمَن طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بنُ الأَعصَمِ اليَهُ ودِيُّ (١)،

قال المظهرُ: وأمًّا ما زعموا من دخول الضّرر في الشّرع بأنبيائه فليس كذلك؛ لأنَّ السّحرَ إنَّما يعمل في أبدانهم، وهم بشرٌ يَجوز عليهم من العِلل والأمراض ما يجوز على غيرهم، وليس تأثيرُ السّحر في أبدانهم بأكثرَ من القتل وتأثير السّم وعوارض الأسقام فيهم، وقد قُتل زكريا وابنه، وسُمّ نبيًّنا ﷺ وأمّا أمرُ الدّين؛ فإنّهم معصومون فيما بعثهم الله هي وأرصدهم له، وهو جلّ ذكرُه حافظٌ لدينه، وحارسٌ لوحيه أنْ يَلحقَه فسادٌ أو تبديلٌ بأن لا يَطولَ ذلك، بل يَزول سريعًا، وكأنّه ما حلّ ، وفائدةُ الحلول: تنبيهٌ على أنَّ هذا بشرٌ مثلُكم، وعلى أنَّ السّحرَ تأثيرُه حتّى؛ فإنّه إذا أثّر في أكمل الإنسان فكيف غيرُه). كذا في «المرقاة». م

(١) قولُه: «دعا اللهَ ودعاه»: (كُرِّر للتَّأكيد أو للتَّكثير؛ أي: وأكثرَ الدُّعاءَ، وقال النَّوويُّ: هذا دليلٌ على استحباب الدُّعاء عند حصول الأمور المكروهة، وحسن الالتجاء إلى الله تعالى).

وقولُه: «قد أفتاني»؛ (أي: بيَّن لي).

وقولُه: «فيما استفتيتُه»؛ (أي: فيما طلبت بيانَ الأمر منه، وكشفَه عنه، ثم بيَّنه بقوله: «جاءني رجلان»؛ أي: ملكان على صورة رجلَين).

وقولُه: «ما وجعُ الرَّجل»؛ (أي: ما سببُ تعبه الَّذي بمنزلة وجعه؟ قال: «مطبوبٌ»؛ أي: هو مسحورٌ، يقال: طُبَّ الرَّجلُ إذا سُحر، فكنَّوا بالطّبِّ عن السِّحر، كما كنَّوا بالسَّليم على اللَّديغ). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «لَبِيدُ بنُ الأعصَم اليهوديُّ»: (قيل؛ أي: بناته؛ لقوله: ﴿ وَمِن شُكَرِّ التَّفَّنَ ثَنْتِ فِ ٱلْمُقَكِ ﴾ [الفلق: ١٤؛ أي: النِّساء أو النَّفُ من ريق.

قال القاضي: (وتخصيصُه بالتَّعوُّذ؛ لما رُوي أنَّ يهوديًّا سحر النَّبيِّ ﷺ في إحدى عشرةَ عقدةً في وتر دسَّه في بئرٍ، فمرض النَّبيُّ ﷺ، فنزلت المعوِّذتان، وأخبره جبريلُ عليه السَّلامُ بموضع السِّحر، فأرسل عليًّا، فجاء به، فقرأهما عليه، فكان كلَّما قرأ آيةً انحلَّت عقدةٌ، ووجد بعضَ الخِفَّة، ولا يُوجب ذلك صدقَ الكفرة في أنَّه مسحورٌ؛ لأنَّهم=

<sup>=</sup> وقيل: معنى "ليُخيَّل إليه"؛ أي: يَظهر له من نشاطه أنَّه قادرٌ على إتيان النِّساء، فإذا دنا منهنَّ، أخذته أخذة السِّحر، فلم يَتمكَّن من ذلك، قال النَّوويُّ: وكلُّ ما جاء من أنَّه يُخيَّل شيئًا لم يفعله، فمحمولٌ على التَّخيُّل بالبصر لا بالعقل، وليس فيه ما يَطعن بالرِّسالة.

قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشطٍ وَمُشَاطَةٍ (١) وَجُفِّ طَلَعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَينَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئرِ ذِي أَروَانَ، قَالَ: فَيْمَا ذَا؟ قَالَ: فِي بِئرِ ذِي أَروَانَ، قَالَ: فَذَهَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي أَنَاسٍ مِن أَصحَابِهِ إِلَى البِئرِ، فَقَالَ: «هَذِهِ البِئرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»، فَاستُخرِجَ، متَّفقٌ عليه (٢).

٧١٦٤ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ، فَالَ: بَينَمَا نَحنُ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ (٣) يَقسِمُ قِسمًا،

والظاهرُ أنَّ ذلك قضيَّةٌ أُخرى؛ فإنَّها مُغايرةٌ لما في هذا الحديث، ويُمكن الجمعُ بينهما بوقوع نوعَين من السِّحر له ﷺ؛ ليكونَ أجرُه مرَّتَين، وإنَّ أحدَهما وهو ما في هذا الحديث وقع من لَبيدٍ، والآخرَ من بناته، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م

(١) قولُه: «ومُشاطةٍ»: (بضمَّ الميم: ما سقط من شعر الرَّأس أو اللَّحية عند تسريحه بالمُشط).

وقولُه: «وجُفِّ طلعةٍ ذكرٍ»: (قال النَّوويُّ: الجُفُّ: بضمِّ الجيم والفاء، هكذا هو في أكثر بلادنا، وفي بعضها: الجُبُّ: بالباء الموحَّدة، وهما بمعنى واحد، وهو وعاءُ طلع النَّخل، ويُطلَق على الذَّكر والأُنثى، فلهذا أضاف في الحديث طَلعة إلى ذكر إضافة بيانٍ).

وقوله «بئر ذي أروان»: وهي بئرٌ في المدينة في بستان أبي زريقٍ).

وقولُه: «نُقاعةُ الحنَّاء»: (بضمِّ النُّون؛ أي: لونه، والمعنى: أنَّ ماءَها متغيِّرٌ لونُه، مثلُ ماءٍ نُقع فيه الحنَّاء).

وقولُه: «نخلُها رؤوسُ الشَّياطين»: (قال التُّوربشتيُّ: أراد بالنَّخل: طلعَ النَّخل، وإنَّما أضافه إلى البئر؛ لأنَّه كان مدفونًا فيها، وأمَّا تشبيهُه ذلك برؤوس الشَّياطين؛ فلما صادفوه عليه من الوحشة والنَّفرة وقبح المنظر، وكانت العربُ تَعدُّ صورَ الشَّياطين مع أقبح المناظر؛ ذهابًا في الصُّورة إلى ما يَقتضيه المعنى). كذا في «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الطِّب، ب: السِّحر، ح: (٥٧٦٥/ ٥٧٦٥)، ومسلمٌ، ك: السَّلام، ب: السِّحر، ح: (٥٧٠٥).
- (٣) قولُه: «وهو يَقسم قِسمًا»: (قال التُّوربشتيُّ: القِسمُ: مصدرُ قسمت الشَّيءَ فانقسمَ، سُمِّي الشَّيءُ المقسومُ، وهو الغنيمةُ بالمصدر، وهذا القَسمُ كان في غنائم خيبرَ، قسمها بالجِعْرانة).

وقولُه: «وهو رجلٌ من بني تميمٍ»: (هو من المنافقينَ، وسيَجيء أنَّه من أصله يخرجُ الخوارجُ، وأمَّا قولُ شارحٍ: هو رئيسُ الخوارج، ففيه مسامحةٌ؛ إذ أوَّلُ ظهورهم في زمن عليٍّ كرَّم اللهُ وجهَه).

وقولُه: «اعدِل»: (الظَّاهرُ أنَّه أراد بذلك التَّوريةَ، كما هو عادةً أهل النِّفاق بأنْ يُراد بالعدل التَّسويةُ، أو قسمةُ الحقِّ=

<sup>=</sup> أرادوا أنَّه مجنونٌ بواسطة السِّحر)، انتهى.

أَتَاهُ ذُو الخُويصِرَةِ، وَهُو رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعدِل، فَقَالَ: «وَيلَكَ، وَمَن يَعدِلُ إِذَا لَم أَعَدِل، فَقَالَ: هُو الخُويصِرةِ، وَهُو رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الذَن لِي فِيهِ فَأَضرِبَ عُنُقَهُ، أَعدِل، قَد خِبتَ وَخَسِرتَ إِن لَم أَكُن أَعدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الذَن لِي فِيهِ فَأَضرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: «دَعهُ (۱)، فَإِنَّ لَهُ أَصحَابًا يَحقِرُ أَحَدُكُم صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِم، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم، يَقرَوُونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهُم (۲)، فَإِنَّ لَهُ أَصحابًا يَحقِرُ أَحَدُكُم صَلاتَهُ مَن الرَّمِيَّةِ، يُنظُرُ إِلَى نَصلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ، إِلَى لِكَافِهِ، إِلَى رَصَافِهِ، إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

(٢) قولُه: «لا يُجاوز تراقيَهم»: (قال شارحٌ: والتَّراقي: جمع تَرقُوةٍ، وهي العظام بين نَقرة الحلق والعاتق، يُريد أنَّه لا
 يتخلَّص عن ألسنتهم وآذانهم إلى قلوبهم وأفهامهم).

وقولُه: «يَمرُقون»: (بضمِّ الرَّاء؛ أي: يخرجون «من الدِّين»؛ أي: من طاعة الإمام، أو من أهل الإسلام).

وقولُه: «كما يَمرُق السَّهمُ من الرَّميَّة»: بتشديد التَّحتيَّة، فعيلةٌ بمعنى: مفعولةٌ، وهي الصَّيدُ، ويُقال: مرق السَّهم من الرَّميَّة إذا خرج من الجانب الآخر؛ أي: خروجُ السَّهم ومرورُه بجميع أجزائه، وتنزُّهُه عن التَّلوث بما يَمرُّ عليه من فرثٍ ودم، ثمَّ وصف المشبَّه به في سرعة تخلُّصه وتنزُّهُه عن التَّلويث بما يَمرُّ عليه من فرثٍ ودم؛ ليُبيئنَ المعنى المضروبَ له بقوله: «يُنظَر إلى نصله»: بصيغة المجهول، «إلى رِصافه»: بضمَّ الرَّاء ويُكسر، بدلُّ، وهو عصبٌ يُلوى فوقَ مدخل النَّصل، «إلى نَضيَّه»: بفتحٍ فكسرٍ فتشديد، «وهو قدحه»: بكسر القاف، وهو ما جاوز الرَّيشَ إلى النَّصل من النَّضو؛ لأنَّه يُرى حتى صار نَضوًا، فهو مجازٌ باعتبار ما كان، وهو جملةٌ معترضةٌ من كلام الرَّاوي، تفسيرُ للنَّضي»، ثمَّ قولُه: «إلى قُدَذه» من كلامه ﷺ، وهو جمعُ قُدَةٍ، بضمَّ القاف، وتشديد الذَّال المعجمة: ريشُ السَّهم. قال القاضى: أخرج متعلَّقات الفعل على سبيل التَّعداد لا التَّنسيق، «فلا يُوجد فيه»؛ أي: في السَّهم أو في كلِّ واحدٍ=

اللّاثق بكلّ أحدٍ، من العدل الّذي في مقابل الظّلم، لكنّه ﷺ علم بنور النّبوّة أنّه أراد المعنى الثّاني، أو لأنّ التّسوية في مكانٍ ينبغي التّفاضلُ نوعٌ من الظّلم، فغضب عليه «فقال... إلخ»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «دعه»؛ (أي: اتركه، في «شرح السَّنَة»: كيف منع النَّبيُ ﷺ عن قتله مع أنَّه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنَّهم»، قيل: إنَّما أباح قتلَهم إذا كثُروا وامتنعوا بالسِّلاح، واستعرضوا النَّاسَ، ولم تكن هذه المعاني موجودةً حين منع من قتلهم، وأوَّلُ ما نجم ذلك في زمان عليٍّ، وقاتلهم حتى قتل كثيرًا منهم، انتهى.

والأظهرُ ما ذكره الأكملُ حيث قال: فيه دلالةٌ على حسن أخلاقه على وأنَّه ما كان يَنتقم لنفسه؛ لأنَّه قال: (اعدِل)، وفي روايةٍ: (اتَّق الله)، وفي أُخرى: (أنَّ هذه القسمةَ ما عدلٌ فيها)، وكلُّ ذلك يُوجب القتلَ؛ إذ فيه النَّقصُ للنَّبيِّ عليه، وفي روايةٍ: (اتَّق الله)، وفي أُخرى: (أنَّ هذه القسمةَ ما عدلٌ فيها)، وكلُّ ذلك يُوجب القتلَ؛ إذ فيه النَّقصُ للنَّبيِّ عليه، وهو لا يُنافي تعليلَ منعه عن قتله بقوله: "فإنَّ له أصحابًا»). كذا في "المرقاة». م

نَضِيِّه، ـ وَهُوَ قِدحُهُ، إِلَى قُذَذِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، قَد سَبَقَ الفَرثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُم (١) رَجُلٌ أَسودُ، إحدَى عَضُدَيهِ مِثلُ ثَديِ المَرأَةِ، أَو مِثلُ البَضعَةِ تَدَردَرُ، وَيَخرُجُونَ (٢) عَلَى حِينِ فُرقَةٍ مِنَ النَّاسِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشهَدُ أَنِّي سَمِعتُ هَذَا الحَدِيثَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُم وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمْرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالتُمِسَ فَأْتِي بِهِ، حَتَّى نَظرتُ إِلَيهِ عَلَى نَعتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعتَهُ (٣).

٧١٦٥ و في (١) رواية: أَقِبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَينينِ، نَاتِئُ الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحيَةِ، مُشرِفُ الوَجنتينِ،

وقولُه: «غائرُ العينَين»: (اسمُ فاعل من الغَور؛ أي: غارت عيناه، ودخلتا في رأسه).

وقولُه: «ناتِئُ الجبهة»: (بكسر الفوقيَّة بعدَها همزٌّ؛ أي: مرتفعُها).

وقولُه: «مشرِفُ الوجنتين»؛ (أي: عالي الخدَّين).

وقولُه: «محلوقُ الرَّأس»؛ (أي: لادِّعاء المبالغة في النَّظافة، والتَّأكيد في قطع التَّعلُّق، وهو مخالفةٌ ظاهرةٌ لما عليه أكثرٌ أصحابه ﷺ من إبقاء شعر رأسه، وعدم حلقِه إلا بعدَ فراغ النُّسك، غيرَ عليٍّ كرَّم اللهُ وجهَه؛ فإنَّه كان يَحلق كثيرًا؛ لما قدَّمنا سببَه ووجهَه). كذا في «المرقاة». م

من المذكورات «شيءُ»؛ أي: من الفَرث والدَّم، والحالُ أنَّ السَّهمَ أو كُلَّ واحدٍ منها «قد سبق الفرثَ والدَّم»؛ أي:
 مرَّ عليهما، والمعنى: كما نفذ السَّهمُ في الرَّميَّة بحيث لم يتعلَّق به شيءٌ من الرَّوث والدَّم، كذلك دخولُ هؤلاء في الإسلام، ثمَّ خروجُهم منه سريعًا بحيث لم يُؤثِّر فيهم هذا).. كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «آيتُهم»؛ (أي: علامةُ أصحابه الكائنةُ فيهم، الكامنةُ منهم «رجلٌ أسودُ»؛ أي: ظاهرًا أو باطنًا «إحدى عضدَيه مثلُ ثدي المرأة، أو مثلُ البَضعة»: بفتح الموحَّدة؛ أي: قطعةُ اللَّحم، و «أو»: للتَّخيير في التَّشبيه، أو للشَّكِّ من الرَّاوي، «تُدَردر»: بحذف إحدى التَّاءَين؛ أي: تضطرب وتجيء وتذهب). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويَخرجون»: (عطفٌ على «يَمرقون»، «على خير فرقةٍ»؛ أي: في زمانهم، «من النَّاس»: يُريد عليًّا وأصحابَه). وقولُه: «فأمر»؛ (أي: عليٌّ بذلك الرَّجل؛ أي: بطلب ذلك الرَّجل الَّذي آيتُهم وعلامتُهم، «فالتُمس»: بصيغة المجهول؛ أي: فطُلب وأُخذ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبُوَّ في الإسلام، ح: (٣٦١٠)، ومسلمٌ، ك: الزَّكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم،
 ح: (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وفي روايةٍ»: (قال ابنُ الملِك؛ أي: بدلَ «أتاه ذو الخوَيصِرة» في أوَّل هذا الحديث).

مَحلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ الله، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى أَهلِ «فَمَن يُطِيعُ الله إِذَا عَصَيتُهُ، فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهلِ الأَرضِ، وَلاَ تَأْمَنُونِي»، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ القومِ قَتلَهُ، أُرَاهُ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا وَلَى، الأَرضِ، وَلاَ تَأْمَنُونِي»، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ القومِ قَتلَهُ، أُرَاهُ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ، وَلَا تَعْرَوْونَ القُرآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَناجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الإسلامِ مُرُوقَ السَّهِمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقتُلُونَ أَهلَ الإسلامِ، وَيَدَعُونَ أَهلَ الأُوثَانِ، لَئِن أَدرَكتُهُم لَأَقتُلَنَّهُم قَتلَ (٢) عَادٍ»، متَفقٌ عليه (٣).

٧١٦٦ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هِ قَالَ: كُنتُ أَدعُو أُمِّي إِلَى الإِسلَامِ وَهِي مُشرِكَةٌ، فَدَعَوتُهَا يَومًا، فَأَسَمَعَتنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَيْقِي مَا أَكرَهُ(١)، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ وَأَنَا أَبكِي، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ الله أَن فَأَتيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ وَأَنَا أَبكِي، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ الله أَن يَهدِي أُمَّ أَبِي هُرَيرَة، فَقَالَ عَيْقٍ: «اللهُمَّ اهدِ أُمَّ أَبِي هُرَيرَة» فَخَرَجتُ مُستَبشِرًا بِدَعوة نَبِيِّ اللهِ عَيْقَة، فَلَمَّا صِرتُ إِلَى البَابِ، فَإِذَا هُو مُجَافٍ، فَسَمِعَت أُمِّي خَشفَ قَدَمَيّ، فَقَالَت: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيرَة، وَسَمِعتُ خَضَخَضَةَ المَاءِ، قَالَ: فَاعْتَسَلَت، وَلَبِسَت دِرعَهَا، وَعَجِلَت عَن خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ البَابَ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَبَا هُرَيرَة، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَةٍ، وَأَنا

<sup>(</sup>۱) قولُه: «إِنَّ من ضِمْضِئ هذا الرَّجل»: (بكسر الضَّادَين المعجمتَين، وقيل: بالمهملتَين أيضًا، وبالهمزتَين: الأصلُ، والمرادُ: من الأصل الَّذي هذا الرَّجلُ منه في النَّسب والمذهب، وليس المرادُ أنَّهم يَتولَّدون منه؛ إذ لم يكن في الخوارج قومٌ من نسل ذي الخويصِرة). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «قتلَ عادٍ»: (أراد بقتل عادً: استئصالَهم بالهلاك، فإنَّ عادًا لم تُقتل، وإنَّما أُهلكت بالرِّيح، واستُؤصلت بالإهلاك، قيل: دلَّ الحديثُ على جواز القتل عند اجتماعهم وتظاهرهم، ولذلك منعَ من قتلَ ذلك الرَّجل، انتهى، وفيه أنَّ منعَ قتله لم يكن لانفراده، بل لسبب آخرَ بيانُه تقدَّم، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، عن أبي سعيدِ الخُدريِّ، ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]،
 ح: (٧٤٣٢)، ومسلمٌ، ك: الزَّكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ح: (٢٤٥١).

<sup>(3)</sup> قوله: «ما أكره» أي شيئًا أكرهه من الكلام أو أكره ذكره بين الأنام. وقوله: «فإذا هو» أي الباب «مجاف»، أي مردود. وقوله: «خشف قدمي»: أي صوتهما. وقوله: «خضخضة الماء»: أي صوته. وقولُه: «وعجِلَت»: (بكسر الجيم «عن خِمارها»؛ أي: تركت خِمارَها من العجلة، يُقال: عجِلت عنه تركتُه؛ والمعنى: أنَّها بادرت إلى فتح الباب بعد لُبسها الثَّياب، قبل أنْ تلبسَ خمارَها). التقطته من «المرقاة». م

أَبكِي مِنَ الفَرَحِ، فَحَمِدَ اللهَ وَقَالَ خَيرًا، رواه مسلمٌ(١).

٧١٦٧ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: إِنَّكُم تَقُولُونَ أَكْثَرُ (٢) أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ وَاللهُ المَوعِدُ، إِنَّ إِخوَتِي مِنَ الأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَى بِالأَسواقِ، وَإِنَّ إِخوَتِي مِنَ الأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُم عَمَلُ أَموَالِهِم، وَكُنتُ امرَأَ مِسكِينًا، أَلزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عِلءِ بَعلنِي، وَقَالَ النَّبِيُ عَيْثُ يَومًا: «لَن يَبسُطَ أَحَدُ مِنكُم وَكُنتُ امرَأَ مِسكِينًا، أَلزَمُ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ عَلَى مِلءِ بَعلنِي، وَقَالَ النَّبِيُ عَيْثَ يَومًا: «لَن يَبسُطَ أَحَدُ مِنكُم ثَوبَهُ حَتَّى أَقضِي مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجمَعَهُ إِلَى صَدرِهِ فَيَنسَى مِن مَقَالَتِي شَيئًا أَبَدًا»، فَبسَطتُ نَمِرَةً لَيسَ عَلَيَ ثُوبَ عَيْهُ بِالحَقِّ، مَا نَسِيتُ عَلَيْ ثُوبٌ غَيرُهَا، حَتَّى قَضَى النَّبِيُ عَيْثُهُ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعَتُهَا إِلَى صَدرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ، مَا نَسِيتُ مِن مَقَالَتِهِ تِلكَ إِلَى يَومِي هَذَا، مَتَّفَقُ عليه (٣).

وقولُه: «واللهُ المَوعِدُ»؛ (أي: موعدُنا، فيَظهر عندَه صدقُ الصَّادق، وكذبُ الكاذب؛ لأنَّ الأسرارَ تنكشف هنالك، وقال الطّيبيُّ؛ أي: لقاءُ اللهُ الموعدُ، ويعني به يومَ القيامة، فهو يُحاسبني على ما أزيدُ وأَنقصُ، ولاسيما على رسول الله ﷺ، وقد قال: «مَن كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعدَه من النَّار»).

وقولُه: «كان يَشغلُهم»؛ (أي: يمنعُهم).

وقولُه: «الصَّفِقُ»: بفتحٍ فكسرٍ؛ أي: ضربُ اليد على اليد عندَ البيع، قال الطّيبيُّ: هو كنايةٌ عن العقود في البيع والشَّراء. وقولُه: «وإنَّ إخوتي من الأنصار كان يَشغلُهم عملُ أموالهم»؛ (أي: المواضعُ الَّتي فيها نخيلُهم، والحاصلُ: أنَّ المهاجرينَ كانوا أصحابَ تجاراتٍ، والأنصارَ أصحابُ زراعاتٍ).

وقولُه: «وكنت امرَأُ مسكينًا»؛ (أي: عاجزًا عن مال التِّجارة، وأسباب الزِّراعة).

وقولُه: «ألزمُ رسولَ الله ﷺ: (صحبتَه وخدمتَه).

وقولُه: «على ملءِ بطني»: (قال الطّيبيُّ: هو حالٌ؛ أي: ألزمه ﷺ قانعًا بما يَملأُ بطني، فعدَّاه بـ«على» مبالغةً).

وقولُه: «مقالَتي هذه»: (الأظهرُ أنَّ المرادَ به الكلامُ الَّذي كان شرع فيه، «ثمَّ يجمَعه»: بالنَّصب والرَّفع؛ أي: يَضمُّ ثُوبَه «إلى صدره فينسى من مقالتي»؛ أي: من أحاديثي شيئًا أبدًا، قال الطّيبيُّ: هو جوابُ النَّفي على تقدير (أنْ)، فيكونُ عدمُ النِّسيان مسبَّبًا عن المذكورات كلِّها). التقطته من «المرقاة». م

(٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المزارعة، ب: ما جاء في الغَرس، ح: (٢٣٥٠)، ومسلمُ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من=

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل، ب: من فضائل أبي هريرةَ، ح: (٦٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أكثر أبو هريرةً»؛ (أي: الرِّواية).

٧١٦٨ وَعَن جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ تُرِيحُنِي مِن ذِي (١) الخَلَصَةِ؟» فَقُلتُ: بَلَى، وَكُنتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيلِ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدرِي حَتَّى رَأَيتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجعَلهُ هَادِيًا مَهدِيًّا»، قَالَ: فَمَا وَقَعتُ عَن فَرَسٍ بَعدُ، فَانطَلَقَ إِلَيهَا فِي خَمسِينَ وَمِئَةٍ فَارِسٍ مِن أَحمَسَ، فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، مَتَّفَقٌ عليه (١).

٧١٦٩ وَعَن أَنَسٍ هَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ (٣) يَكتُبُ لِلنَّبِيِّ عَيْقَ ، فَارتَدَّ عَنِ الإِسلَامِ وَلَحِقَ بِالمُشْرِكِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَقَةٍ: «إِنَّ الأَرضَ لَا تَقبَلُهُ»، فَأَخبَرَنِي أَبُو طَلحَة أَنَّهُ أَتَى الأَرضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَوَجَدَهُ مَنبُوذًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَقَةٍ: هَا فَقَالُوا: دَفَنَاهُ مِرَارًا فَلَم تَقبَلُهُ الأَرضُ، متَّفَقٌ عليه (١٠).

<sup>=</sup> فضائل أبي هريرةً الدُّوسيِّ ﷺ، ح: (٦٣٩٧).

<sup>(</sup>١) قولُه: «ذي الخَلَصَة»: بفتحتَين، وهو بيتٌ كان لخثعمَ يُدعى: كعبةَ اليَمامة، والخَلَصَة: اسمُ طاغيتهم الَّتي كانت فيه). وقولُه: «لا أثبُت»: (بضمَّ الباء، «على الخيل»؛ أي: كنت أقع عنها أحيانًا).

وقولُه: «فانطلق»: (قال الطّيبيُّ: هو من كلام الرَّاوي، وقيل: هو من كلام جرير، وفيه التفاتٌ، والمعنى: فذهب جريرٌ). وقولُه: «من أحمسٌ»؛ (أي: من قوم قريشٍ، والأحمسُ: الشُّجاعُ، والحماسةُ: الشَّجاعةُ، والحاصلُ: أنَّهم كانوا متصلِّين في الدِّين والقتال، فلا يَستظِلُّون أيامَ منىّ، ولا يَدخلون البيوتَ من أبوابها، وأمثالَ ذلك). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: غزوة ذي الخَلَصة، ح: (٤٣٥٧)، وبرقم: (٣٠٢٠)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل جرير بن عبدالله، ح: (٦٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «كان يكتب»؛ (أي: الوحي).

وقولُه: «إِنَّ الأرضَ لا تقبلُه»: (فأماته اللهُ فدفنوه، فأصبح ولفظته الأرضُ، فقالوا: هذا فعلُ محمَّدِ وأصحابِه، نبَّشُوا عن صاحبنا فألقَوه، فحفروا له، فأعمقوا الأرضَ ما استطاعوا، فأصبح ولفظته الأرضُ، فعلموا أنَّه ليس من النَّاس فألقَوه). وقولُه: «أبو طلحةَ»: (وهو زوجُ أمِّ أنسً).

وقولُه: «منبوذًا»؛ (أي: مطروحًا ملقيَّ على وجه الأرض). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٦١٧)، ومسلمٌ نحوَه، ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح: (٧٠٤٠)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» (٣١/ ٣٠٥)، ح: (٣٧٢٥).



٧١٧٠ وَعَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَم أَقُل فَليَتَبَوَّأُ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّادِ»، وَذَلِكَ (١) أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيهِ، فَدَعَا عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوُجِدَ مَيِّتًا قَدِ انشَقَّ بَطنُهُ، وَلَم تَقبَلهُ الأَرضُ، رواه البَيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة»(٢).

٧١٧١ وَعَن أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَد وَجَبَتِ الشَّمسُ (٣)، فَسَمِعَ صَوتًا، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا»، متَّفقٌ عليه (١٠).

٧١٧٢ ـ وَعَنِ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى قَدِمنَا عُسفَانَ (٥)، فَأَقَامَ بِهَا

(١) قولُه: «وذلك»؛ (أي: وسببُ ورودُ هذا الحديث).

وقولُه: «فكذب عليه»؛ (أي: على النَّبِيِّ ﷺ، وانكشف له بنور النُّبوَّة، أو بلغَه خبرُه). كذا في «المرقاة». م

(٢) البَيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة»، (٢/ ٢٤٥)، وبهذا اللَّفظ أخرجه ابنُ ماجه عن أبي هريرةَ، ك: المقدِّمة، ب: التَّغليظ في تعهُّد الكذب على رسول الله، ح: (٣٥)، وأصلُه في الصَّحيحَين.

(٣) قولُه: «وقد وجبت الشَّمسُ»؛ (أي: سقطت وغربت).

وقولُه: «فسمع صوتًا»: (يَحتمل أنَّه سمع صوتَ ملائكة العذاب، أو صوتَ يهودَ المعذَّبين، أو صوتَ وقع العذاب، «فقال يهودُ»؛ (أي: هذا يهودُ؛ أي: صوتُه، يعني: صوتَ جماعةٍ من اليهود).

وقولُه: «تُعذَّب في قبورها»: (فيه إثباتُ عذاب القبر، ومعجزةٌ من حيثُ كشفُ أحوالهم). كذا في «المرقاة». م

- (٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الجنائز، ب: التَّعوُّذ من القبر، ح: (١٣٧٥)، ومسلمٌ، ك: الجنَّة وصفة نعيمها، ب: عرض مقعد الميِّت من الجنَّة أو النَّار عليه، ح: (٧٢١٥).
  - (٥) قولُه: «عُسفَانَ»: (بضمَّ أوَّله، ففي «القاموس»: عُسفانُ كعُثمانَ: موضعٌ على مرحلتين من مكَّةً).

وقولُه: «في شيءٍ»؛ (أي: شغلٍ وعملٍ، أو في شيءٍ من أمر الحرب).

وقولُه: «لخُلوفٌ»: (بالضمِّ: نساءٌ بلا رجالٍ، يُقال: حيٌّ خُلوفٌ، إذا لم يبنَ فيهم إلّا النّساءُ، والجملةُ حالٌ).

وقولُه: «ما نأمنُ عليهم»؛ (أي: على عيالنا، خبرٌ بعدَ خبرٍ، ولعلَّ تذكيرَ الضَّمير للتَّغليب، أو تنزيلًا منزلةَ الرَّجال في الجلادة والشَّجاعة).

وقولُه: «شِعبٌ»: (بكسر المعجمة، طريقٌ في الجبل، «ولا نَقب»؛ أي: طريقٌ بين الجبلين).

لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحنُ هَا هُنَا فِي شَيءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيهِم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَّالَةً، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، مَا مِنَ المَدِينَةِ شِعبٌ، وَلَا نَقبٌ إِلَّا عَلَيهِ مَلَكَانِ يَحرُسَانِهَا حَتَّى تَقدَمُوا إِلَيهَا»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، مَا مِنَ المَدِينَةِ شِعبٌ، وَلَا نَقبٌ إِلَّا عَلَيهِ مَلَكَانِ يَحرُسَانِهَا حَتَّى تَقدَمُوا إِلَيهَا»، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «ارتَحِلُوا»، فَارتَحلنَا، فَأَقبَلنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَوَالَّذِي يُحلَفُ بِهِ، مَا وَضَعنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلنَا المَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَينَا بَنُو عَبِدِاللهِ بنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُم قَبلَ ذَلِكَ شَيءٌ، رواه مسلمٌ (١٠).

٧١٧٣ ـ وَعَن أَنْسٍ ﴿ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهِدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَينَا النَّبِيُ عَلَيْهُ يَخطُبُ فِي يَومِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ (٢) المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ، فَادعُ الله لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمثَالَ الجِبَالِ، ثُمَّ لَم يَنزِل عَن مِنبِرهِ حَتَّى رَأَيتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحيَتِهِ ﷺ، فَمُطِرنَا يَومَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الغَدِ وَبَعدَ الغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى رَأَيتُ الجُمُعَةِ الأُخرَى، وَقَامَ (٣) ذَلِكَ الأَعرَابِيُّ أَو غَيرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ وَغُرِقَ يَلِيهِ، حَتَّى الجُمُعَةِ الأُخرَى، وَقَامَ (٣) ذَلِكَ الأَعرَابِيُّ أَو غَيرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ وَغُرِقَ

<sup>=</sup> وقولُه: «يَحرُسانها»: (والضَّميرُ في «يَحرُسانها»: راجعٌ إلى المدينة، والمرادُ: شِعبُها ونَقبُها، قلت: الأظهُر أنْ يُرادَ بهما جميعُها).

وقولُه: «ما وضعنا رحالَنا»؛ (أي: متاعَنا عن ظهور جمالنا «حينَ دخلنا المدينة حتّى أغارَ علينا»؛ أي: معشرِ المدينة «بنو عبدِالله بنِ غَطَفانَ»: بفتح المعجمة فالمهملة؛ والمعنى: أنَّ المدينةَ حالَ غَيبتهم عنها كانت محروسة، كما أخبر النَّبيُ عَلَيْ إعجازًا، ولم يكن مانعًا من الإغارة، والتَّهييج عليها إلّا حراسةُ الملائكة، وهذا معنى قوله: «وما يَهيجُهم... إلخ»). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الحجِّ، ب: التَّرغيب في سُكنى المدينة، ح: (٣٣٣٦).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «هلك المالُ»؛ (أي: المواشي؛ لأنَّها أكثرُ أموالهم، وهلاكُها إمَّا بتغيُّرها، أو بمواتها).

وقولُه: «قَزَعَةٌ»: (بفتح القاف والزَّاي؛ أي: قطعةٌ من السَّحاب).

وقولُه: «ما وضعها»؛ (أي: يدَه، وأفرد الضَّميرَ باعتبار إرادة الجنس).

وقولُه: «حتّى ثار السَّحابُ»؛ (أي: سطع وظهر جنسُ السَّحاب ظهورًا كاملًا).

وقولُه: «يَتحادر»؛ أي: يتساقطُ المطرُ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وقام ذلك الأعرابيُّ أو غيرُه»: (قال الحافظُ العسقلانيُّ: وفي روايةٍ: ثمَّ دخل رجلٌ في الجمعة المقبلة، وهذا ظاهرٌ أنَّه غيرُ الأوَّل، وفي رواية: حتى جاء ذلك الأعرابيُّ في الجمعة الأُخرى، وهذا يَقتضى الجمعَ بكونه واحدًا،=





المَال(١)، فَادعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلاَ عَلَينَا»، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انفَرَجَت، وَصَارَتِ المَدِينَةُ مِثلَ الجَوبَةِ(٢)، وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ شَهرًا، وَلَم يَجِئَ أَحَدٌ مِن نَاحِيَةٍ (٣) إِلَّا انفَرَجَت، وَصَارَتِ المَدِينَةُ مِثلَ الجَوبَةِ (١)، وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ شَهرًا، وَلَم يَجِئَ أَحَدٌ مِن نَاحِيَةٍ (٣) إِلَّا انفَرَجَت، اللهَ المَدِينَةُ مِثلَ الجَوبَةِ (١)،

٧١٧٤ ـ وفي رواية: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلاَ عَلَينَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ(٥) وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَودِيَةِ،

قلتُ: ويَحتمل أنَّه تردَّد في كون القائم الثَّاني هو الأوَّلُ، لكن غلب على ظنّه تارةً أنَّه هو فعبَّر عنه بالجزم، وتارةً أنَّه غيرُه فعبّر عنه بالتّنكير، وتارةً أتى بصيغة الشّكُ؛ لاستواء الأمرَين عندَه، فالشّكُ منه لا من غيره، واللهُ تعالى أعلم). كذا في «المرقاة». م

(١) قولُه: «غرق المالُ»: بكسر الرَّاء؛ أي: صار غريقًا).

وقولُه: «اللَّهمَّ حوالَينا»؛ (أي: أمطر حوالَينا ـ بفتح اللَّام ـ؛ أي: في موضع المنافع الحاصلة لنا، ثمَّ أكَده بقوله: «ولا علَينا»؛ أي: لا تُمطر في موضع المضرَّة الواقعة علينا، وقال العسقلانيُّ: قولُه: «ولا علينا»: بيانٌ للمرقَد بقوله: «حوالَينا».

وقال النَّوويُّ: فيه استحبابُ طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق، إذا كثُر وتضرَّروا به، ولكن لا يُشرَع له صلاةٌ، ولا اجتماعٌ في الصَّحراء). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «مثلَ الجَوبَة»: (الجَوبةُ: بفتح الجيم، وسكون الواو، وبالموحَّدة: الفُرجةُ في السَّحاب، وهنا حذفُ مضافٍ؟
 أي: صار جوُّ المدينة مثلَ الفُرجة في السَّحاب؛ أي: خاليًا عن السَّحاب).

وقولُه: «سال الوادي قناةُ»: (في بعض الحواشي: أنَّ قناةُ: عَلَمُ أرضٍ ذاتِ مزارعٍ بناحية أُحدٍ، وأوديتُها أحدُ أودية المدينة المشهورة، وفي هذه الرِّواية: قناةُ: بالضَّمَّ على البدل، أو البيان). قاله في «اللَّمَعات».

وقال في «المرقاة»: (وذكر محمَّدُ بنُ الحسن المخزوميُّ في «أخبار المدينة»: أنَّ أوَّلَ من سمَّاه واديَ قناةَ تُبَعٌ اليمانيُّ لَمّا قدم يثربَ قبل الإسلام، قيل: إنَّه الوادي الَّذي عندَه قبرُ حمزةَ، وهو يَأتي من الطَّائف).

- (٣) قولُه: «من ناحيةٍ»؛ (أي: من جوانب المدينة، «إلّا حدَّث»؛ أي: أخبر «بالجَود»: بفتح الجيم وسكون الواو؛ أي: المطر الكثير). كذا في «المرقاة». م
  - (٤) البخاريُّ، ك: الجمعة، ب: الاستسقاء في الخطبة يومَ الجمعة، ح: (٩٣٣).
  - (٥) قولُه: «على الآكام»: جمعُ الأكمة، وهي التَّلُّ والرَّابيةُ، وما ارتفع من الأرض).

<sup>=</sup> فلعلَّ أنسًا ذكره بعد أنْ نسيَه، أو نسيَه بعد أنْ ذكرَه.

وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» قَالَ: فَأَقلَعَت، وَخَرَجنَا نَمشِي فِي الشَّمس»، متَّفقٌ عليه(١).

٥٧١٧ ـ وَعَن سَلَمَةَ بن الأَكوَع عَلَيْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُل بيَمِينِكَ»، قَالَ: لَا أَستَطِيعُ، قَالَ: «لَا استَطَعتَ (٢)»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، رواه مسلمٌ (٣).

٧١٧٦ وَعَن أَنَس ﷺ: أَنَّ أَهلَ المَدِينَةِ فَزِعُوا (١) مَرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِيُّ عَيِّكَ فَرَسًا لِأَبِي طَلحَةَ كَانَ يَقطِفُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «وَجَدنَا فَرَسَكُم هَذَا بَحرًا»، فَكَانَ بَعدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارَى(٥).

وقولُه: «والظِّراب»: (هي الجبالُ الصِّغار، واحدُها: ظَرِب على وزن كَتِف).

وقولُه: «وبطون الأودية»؛ (أي: الخالية عن الأبنية).

وقولُه: «ومنابت الشَّجر»؛ (أي: المنتج للنَّمر).

وقولُه: «فأقلعت»؛ (أي: انكشفت، وكفَّت عن المطر، والتَّأنيثُ؛ لأنَّه جمعُ سحابةٍ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَيَنسَمَاكُ أَقِلِعِي ﴾ [هود: ٤٤]). التقطته من «اللَّمعات»، و «المرقاة». م

- (١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الجمعة، ب: الاستسقاء في خطبة الجمعة، ح: (١٠١٤)، ومسلمٌ، ك: صلاة الاستسقاء، ب: الدُّعاء في الاستسقاء، ح: (٢٠٧٨).
  - (٢) قولُه: «لا استطعتَ»: (دعاءٌ عليه؛ لأنَّه كذَّب في اعتذاره).
- وقولُه: «ما منعه إلّا الكِبرُ»؛ (أي: لا العجزُ، قال الطّيبيُّ: هو قولُ الرَّاوي، ورَد استئنافًا، فالبيانُ مُوجَبُ دعاء النَّبيّ ﷺ كأن قائلًا، قال: لم دعا عليه بـ «لا استطعت»، وهو رحمةٌ للعالمين، فأُجِيبَ بأنَّ ما منعه من الأكل باليمين العجزُ، بل منعه الكِيرُ). كذا في «المرقاة». م
  - (٣) مسلمٌ، ك: الأشربة، ب: آداب الطّعام والشّراب، ح: (٥٢٦٨).
  - (٤) قولُه: «فزعوا»: (بكسر الزَّاي؛ أي: خافوا من مأتي العدوِّ مرَّةً). وقولُه: «يقطِف»: (بكسر الطَّاء؛ أي: يمشي مشيًا ضيِّقًا، ذكره شارحٌ).
- وقولُه: «فرسَكم هذا بحرًا»؛ أي: جلدًا، سُمِّي بحرًا؛ لأنَّ جريه لا يَنفذُ، كما لا يَنفد ماءُ البحر، وقال الطّيبيُّ: هو المفعولُ الثَّاني لـ (وجدنا)، وشبَّه الفرسَ بالبحر في سِعة خَطوه، وسرعة جَريه).
  - وقولُه: «لا يُجارى»: (بفتح الرَّاء؛ أي: لا يُقاوَم في الجرى، ولا يُسبق). التقطته من «المرقاة». م
- (٥) البخاريُّ واللَّفظٌ له، ك: الجهاد، ب: الفرس القَطوف، ح: (٢٨٦٧)، ومسلمٌ، ك: الفضائل، ب: في شجاعة النَّبيّ عليه السَّلامُ، ح: (٦٠٠٧).



٧١٧٧ ـ وفي روايةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعدَ ذَلِكَ اليَومِ، متَّفقٌ عليه(١).

٧١٧٨ ـ وَعَن جَابِرِ هِ قَالَ: غَزَوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنا على نَاضِحٍ (٢) لنا قَد أَعيَا، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِي: «مَا لِبَعِيرِك؟» قُلتُ: عَيِي، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَزَجَرَهُ، يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: «كَيفَ تَرَى بَعِيرَك؟» قَالَ: قُلتُ: بِخيرٍ، قَد وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَينَ يَدَي الإِبلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: «كَيفَ تَرَى بَعِيرَك؟» قَالَ: قُلتُ: بِخيرٍ، قَد أَصَابَتهُ بَرَكتُك، قَالَ: «أَفتَبِيعُنِيهِ [بِوَقِيَّةٍ]؟» قَالَ: فَبِعتُهُ إِيّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهرهِ حَتَّى أَبلُغَ المَدِينَة (٣)، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَة غَدُوتُ عَلَيهِ بِالبَعِيرِ، فَأَعطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيّ، متَفَقٌ عليه (٤).

٧١٧٩ ـ وَعَن يَعلَى بنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ عَلَى قَالَ: ثَلاثَةُ أَشيَاءَ رَأَيتُهَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ: بَينَا نَحنُ

وقولُه: «فزَجره»؛ (أي: بالضَّرب أو الصَّوت).

وقولُه: «قُدَّامها»: (بدلٌ، أو بيانٌ لقوله: «بين يَدي الإبل»، وهو ظرفٌ لقوله: «فما زال»، ويَجوز أنْ يكونَ ظرفًا لقوله: «يسير»، وهو خبرُ «ما زال»، واسمُه عائدٌ إلى «ناضح»، كذا حقَّقَه الطّيبيُّ).

وقولُه: «بوَقيَّةٍ»؛ (أي: بأربعينَ درهمًا، صرَّح به شارحٌ).

وقولُه: «غدوت عليه بالبعير»؛ (أي: أتيتُه به غَدوةً). كذا في «المرقاة». م

- (٣) وقال الشَّيخ في «اللَّمَعات» (٩/ ٤٨١): (قولُه: «فبعتُه على أنَّ لي فقارَ ظهره حتّى المدينة»: يَدلُّ على جواز شرطٍ فيه منفعةٌ للبائع، والفقهاءُ حكموا بعدم جوازه؛ لأنَّه شرطٌ لا يَقتضيه العقدُ، وفيه منفعةٌ لأحد المتعاقدَين؛ لأنَّ فقارَ ظهره حتَّى المدينةِ لو يُقابلُه شيءٌ من الثَّمن، يكون إجارة في البيع، ولو كان لا يُقابله شيءٌ، يكون إعارة في البيع، وقد نهى رسولُ الله ﷺ عن صفقتَين في صفقةٍ، ونهى أيضًا عن بيع وشرطٍ، فلم يَجز العقدُ فيفسدُ لذلك، قالوا: هذا القولُ في هذا الحديث منسوخٌ، وهو في الصَّحيح، أو لم يكُن في صُلب العَقد، بل التمسه بعدَ البيع، وإنْ كان ظاهرُ العبارة يُنافيه). م
- (٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الجهاد، ب: استئذان الرَّجل الإمامَ، ح: (٢٧١٨ / ٢٧١٨)، ومسلمٌ، ك: المساقاة، ب: بيع البعير واستثناء ركوبه، ح: (٤١٠٠).

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الجهاد، ب: السُّرعة والرَّكض في الفزَع، ح: (٢٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ناضحٍ»؛ (أي: راكبٌ على بعيرٍ يَستقي عليه، كما في «النَّهاية»).

نَسِيرُ مَعَهُ إِذ مَرَ رَنَا بِبَعِيرٍ يُسنَى (۱) عَلَيهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ البَعِيرُ جَرَجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ، فَوَقَفَ عَلَيهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: «أَمَا إِلَيْ عَلَيْهِ» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «بِعنِيهِ» قَالَ: بَل نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا اللهِ عَلِيهُ اللهِ، فَإِنَّهُ شَكَا كَثرَةَ العَمَلِ، وَقِلَّةَ العَلَفِ، فَأَحْسِنُوا إِلَيهِ» قَالَ: ثُمَّ سِرنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنزِلًا، فَنَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَجَاءَت شَجَرَةٌ تَشُقُّ الأَرضَ حَتَّى فَشَيتهُ (۱)، ثُمَّ سِرنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنزِلًا، فَنَامَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَجَاءَت شَجَرَةٌ تَشُقُّ الأَرضَ حَتَّى غَيْثِينَهُ (١٤ فَنَامَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَجَاءَت شَجَرَةٌ العَلَيْ عَلَى مَكَانِهَا، فَلَمَّا استَيقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَرتُ لَهُ، فَقَالَ: هِي شَجَرَةٌ الستَأَذَنت رَبَّهَا فِي أَن تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: ثُمَّ سِرنَا فَمَرَرنَا بِمَاءٍ، فَأَنَتهُ امرَأَةٌ بِابِنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ، فَأَخَذَ النَّبِي عَيَكُ فِي أَن تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: ثُمَّ سِرنَا فَمَرَرنَا بِمَاءٍ، فَأَنَتُهُ امرَأَةٌ بِابِنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ، فَأَذَن لَهَا، فَالَ: ثُمَّ سِرنَا فَمَرَرنَا بِمَاءٍ، فَأَنَتُهُ امرَأَةٌ بِابِنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ، فَأَذَنَ لَهَا، فَالَ: ثُمَّ سِرنَا، فَلَمَّا رَجَعنَا مَرَرنَا بِذَلِكَ المَاءٍ، فَسَأَلُهَا عَنِ بِمَنْكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْنَا مِنهُ رَيبًا بَعَدَكَ، رواه في «شرح السُّنَة» (۱۳).

٧١٨٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ امرَأَةً جَاءَت بِابنٍ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابنِي بِهِ جُنُونٌ، وَإِنَّهُ يَانُحُذُهُ عِندَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَيُخَبَّثُ عَلَينَا، «فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدرَهُ، وَدَعَا فَشَعَّ (٤)

<sup>(</sup>۱) قولُه: «يُسنى»: (بلفظ المجهول؛ أي: يُستقى، سنَت النَّاقةُ الأرضَ تسنو؛ إذا سقتها، والسَّانيةُ: ناقةٌ يُستقى عليها). وقولُه: «جَرجَرَ»؛ (أي: صوَّت وصاح، وقيل؛ أي: ردَّد الصَّوتَ في الحلق، والجِرانُ: بكسر الجيم، وخِفَّة الرَّاء: مقدَّمُ عنق البعير، وقيل: باطنُ عنقه). التقطته من «اللَّمعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «حتّى غشيته»؛ (أي: أتته، وأظلَّته).

وقولُه: «فمررنا بماءٍ»؛ (أي: بموضع ماءٍ فيه جمعٌ من أهلِه، وقال شارحٌ؛ أي: بقبيلةٍ).

وقولُه: «جِنَّةٌ»: بكسر الجيم؛ أي: جنونٌ).

وقولُه: «رَيبًا»: بفتح الرَّاء، وسكون الياء؛ أي: شيئًا نكرهه). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) أحمدُ، ح: (١٧٥٦٥)، واللَّفظُ للبَغويِّ في «شرح السُّنَّة»، ح: (٣٧١٨)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فَتَعَّ»: (بالمثلَّثة والعين المشدَّدة؛ أي: قاءَ).

وقولُه: «نَعَّةً»؛ (أي: قيئةً واحدةً، ففي «النِّهاية»: النَّعُّ: القَيءُ، والنَّعَّةُ: المرَّةُ الواحدةُ).

وقولُه: «الجروِ»؛ (أي: ولدِ الكلب). كذا في «المرقاة». م

ثَعَّةً، وَخَرَجَ مِن جَوفِهِ مِثلُ الجِروِ الأَسوَدِ، فَسَعَى»، رواه الدَّارِميُّ (١).

٧١٨١ وَعَن أَبِي هُرِيرَة ﷺ قَالَ: جَاءَ ذِئبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ، فَأَخَذَ مِنهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انتَزَعَهَا مِنهُ، قَالَ: فَصَعِدَ الذِّئبُ عَلَى تَلُ (٢)، فَأَقعَى وَاستَثفَرَ، وَقَالَ: عَمَدتُ إِلَى رِزقِ رَزَقَنِيهِ اللهُ أَخذتُهُ، انتَزَعَهُ مِنِي ؟ فَقَالَ الدِّئبُ عَلَى تَلُ اللَّهِ إِن رَأَيتُ كَاليَومِ ذِئبٌ يَتكلَّمُ، فَقَالَ الذِّئبُ: أَعجَبُ مِن هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلاتِ بَينَ الحَرَّتَينِ، يُخبِرُكُم بِمَا مَضَى، وَمَا هُو كَائِنٌ بَعدَكُم. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِعِ عَيْقِ فَأَ خَبَرَهُ وَأَسلَمَ، فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَيْقِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيْقِ: ﴿إِنَّهَا أَمَارَاتٌ بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ، قَد النَّبِي عَيْقِ فَأَ خَبَرَهُ وَأَسلَمَ، فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَيْقِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيْقٍ: ﴿إِنَّهَا أَمَارَاتٌ بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ، قَد النَّبِي عَيْقٍ فَأَ خَبَرَهُ وَأَسلَمَ، فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَيْقٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيْقٍ: ﴿إِنَّهَا أَمَارَاتٌ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ، قَد النَّبِي عَيْقٍ فَأَ خَبَرَهُ وَأَسلَمَ، وَمَا يُحِرَبُ عَتَّى يُحَدِّثُهُ نَعلاهُ وَسَوطُهُ بِمَا أَحدَثَ أَهلُهُ بَعدَهُ"، رواه في «شرح أُوشَكَ الرَّجُلُ أَن يَخرُجَ، فَلا يَرجِعَ حَتَّى يُحَدَّثَهُ نَعلاهُ وَسَوطُهُ بِمَا أَحدَثَ أَهلُهُ بَعدَهُ"، رواه في «شرح السُّنَة» (٣).

<sup>(</sup>١) الدَّارِميُّ واللَّفظُ له، المقدِّمة، ب: ما أكرم اللهُ به نبيَّه من إيمانٍ، ح: (١٩)، وأحمدُ في «مسنده» ح: (٢١٣٣)، قال الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد» (٧ ٢): (وفيه فرقدُ السَّبخيُّ، وثَّقه ابنُ معين والعجليُّ، وضعَّفه غيرُهما).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «تلِّ»: (بتشديد اللَّام؛ أي: مكانٍ مرتفعٍ).

وقولُه: «فأقعى»؛ (أي: جلس مُقعيًا، بأنْ قعد على وَركَيه ونصب يدَيه).

وقولُه: «واستثفر»: (بالمثلَّثة فالفاء؛ أي: أدخل ذنَبه بين رجلَيه، وقيل: بين أَليَيه).

وقولُه: «لقد عَمَدت»: (بفتح الميم على صيغة المتكلِّم، إخبارًا على سبيل الشِّكاية، وفي نسخةٍ صحيحةٍ بصيغة الخطاب على أنَّه استفهامٌ على سبيل الإنكار؛ والمعنى: قصدت).

وقولُه: «إِنْ رأيتُ»؛ (أي: ما رأيتُ).

وقولُه: «ذئبٌ يَتكلَّم»: (خبرٌ مبتدأٍ محذوفٍ، كأنَّه قيل: أيُّ شيءٍ هو، فقال: ذئبٌ يَتكلَّمُ).

وقولُه: «في النَّخَلات»: بالفتحات؛ أي: نخيلُ المدينة الواقعة بين الحَرَّتين، بفتح الحاء، وتشديد الرَّاء: تثنيةُ حَرَّةٍ، وهي أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ بين جبلَين من جبال المدينة).

وقولُه: «إنَّها أماراتٌ»؛ أي: علاماتٌ).

وقولُه: «أَنْ يَخرِجَ»؛ (أي: من بيته). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البَغويُّ في «شرح السُّنَّة» واللَّفظُ لـه (١٥/ ٨٧)، ح: (٢٨٢)، وهو في ««المسند» (٦٠٠٨)، وأصلُه عند مسلم، =

٧١٨٢ وَعَن أَنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَيَ الْمُرَاقِ لَيلَةَ أُسرِيَ بِهِ مُلجَمًا مُسرَجًا، فَاستَصعَبَ (١) عَلَيه، فَقَالَ لَهُ جِبرِيلُ: أَبِمُحَمَّدِ تَفعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكرَمُ عَلَى اللهِ مِنهُ، قَالَ: ﴿ فَارفَضَ عَرَقًا ﴾، رواه التِّرمذيُ (٢).

٧١٨٣ ـ وَعَن بُرَيدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا انتَهَينَا إِلَى بَيتِ المَقدِسِ قَالَ<sup>(٣)</sup> جِبرِيلُ بِإِصبَعِهِ، فَخَرَقَ بِهِ الحَجَرَ، وَشَدَّ بِهِ البُرَاقَ»، رواه التِّرمذيُّ (٤).



ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي بكر الصِّديق، ح: (٦١٨٣)، والبخاريُّ، أحاديث الأنبياء، ب: حديث الغار،
 ح: (٣٤٧١).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فاستصعَب»؛ (أي: استعصى البراقُ عليه، ولم يُمكنه من الرُّكوب، ويُقال: استصعب عليه الأمرُ؛ أي: صَعُب، فالمعنى: صَعُب عليه ركوبُه باستعصائه).

وقولُه: «فارفضٌ»: (بتشديد الضَّاد المعجمة؛ أي: انصبَّ البُراقُ «عرقًا»: تمييزٌ، والمعنى: سال منه العرقُ حياءً؛ لكون اهتزازه صدر عنه فرَحًا، وظنَّ أنه وقع استعصاءً). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة بني إسرائيل، ح: (٣١٣١)، وهو في «المسند» (١٢٦٧٢)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «قال جبريلُ بإصبَعه»؛ (أي: أشار بها، «فخرق»؛ أي: جبريلُ «بها»؛ أي: بتلك الإشارة «الحجرّ وشدَّ»؛ أي: جبريلُ «بها»؛ أو: بتلك الإشارة «الحجرّ وشدَّ»؛ أي: بالحجر «البراق»، قال الطّبيعُ: فإنْ قلت: كيف الجمعُ بين هذا وبين قولِه: في حبريلُ، أو النّبيُ ﷺ «به»؛ أي: بالحجر «البراق»، قال الطّبيعُ: فإنْ قلت: كيف الجمعُ بين هذا وبين قولِه: في حديث أنسٍ: «فربطته بالحلّقة الَّتي كان يَربط بها الأنبياءُ»؟ قلت: لعلَّ المرادَ من الحلّقة: الموضعُ الَّذي كان فيه الحلّقة، وقد انسد، فخرقه جبريلُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة بني إسرائيل، ح: (٣١٣٢)، وصحَّحه ابنُ حِبَّان (٤٧)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).



٧١٨٤ وَعَن أَنسٍ هُ أَنَّ أُسَيد بنَ حُضيرٍ الأَنصَارِيَّ، وَعَبَّادَ بنَ بِشرٍ هُ تَحَدَّثَا عِندَ النَّبِيِّ عَيْ وَ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللَّيلِ سَاعَةٌ فِي لَيلَةٍ شَدِيدَةِ الظَّلَمَاءِ، ثُمَّ خَرَجَا مِن عِندِ رَسُولِ اللهِ عَيْ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا، حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوئِهَا حَتَّى إِذَا يَنقَلِبَانِ (٢)، وَبِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا عُصَيَّةٌ، فَأَضَاءَت عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا، حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوئِهَا حَتَّى إِذَا افْتَرَقَت بِهِمَا الطَّرِيقُ، أَضَاءَت لِلآخرِ عَصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا فِي ضَوءِ عَصَاهُ حَتَّى بَلَغَ أَهلَهُ»، رواه البخاريُّ (٣).

٧١٨٠ وَعَنِ ابنِ المُنكَدِرِ أَنَّ سَفِينَةً ﴿ مُولَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَطَأُ الجَيشَ (١) بِأَرضِ الرُّومِ،

<sup>(</sup>۱) قولُه: "الكراماتُ": جمعُ كرامةٍ، وهي اسمٌ من الإكرام والتَّكريم، وهي فعلٌ خارقٌ للعادة غيرُ مقرونِ بالتَّحدِّي، وقد اعترفَ بها أهلُ السُّنَة، وأنكرها المُعتزِلةُ، واحتجَّ أهلُ السُّنَة بحدوث الحبل لمريمَ من غير فَحلٍ، وحصولِ الرِّزق عندها من غير سببٍ ظاهرٍ، وأيضًا ففي قصَّة أصحاب الكهف في الغار ثلاثُمئة سنةٍ وأزيدُ في النَّوم أحياءٌ من غير آفةٍ، دليلٌ ظاهرٌ، وكذا في إحضار آصِفِ بنِ بُرخِيا عرشَ بلقيسَ قبل ارتداد الطَّرف حُجَّةٌ واضحةٌ، أمَّا المعتزلةُ فتعلَّقوا بأنَّه لو جاز ظهورُ الخارق في حقِّ الوليِّ؛ لخرج الخارقُ عن كونه دليلًا على النَّبوّة، وأُجيب بأنَّه تمتازُ المعجزةُ عن الكرامة باشتراط الدَّعوى في المعجزة، وعدمِ اشتراطها في الكرامة، بل في الحقيقة: كرامةُ كلِّ وليً معجزةٌ لنبيّه؛ لدلالتها على حقيقة متبوعِه). كذا في "المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: (يَنقلِبان)؛ (أي: حالَ كونهما يَرجعان). كذا في (المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البَغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٨٧/١٤) واللَّفظُ له إلّا ذكرَ «عبَّاد»، إنَّما هو في البخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: منقبة أسيد بنِ حُضَيرٍ، وعبَّاد بنِ بشرٍ، ح: (٣٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أخطأ الجيشَ»: (أضلَّ طريقَه بحيثُ لا يَهتدي إليهم سبيلًا). وقولُه: «أو أُسِر»؛ (أي: فيها شكٌّ من الرَّاوي).

أُو أُسِرَ، فَانطَلَقَ هَارِبًا يَلتَمِسُ الجَيشَ، فَإِذَا هُوَ بِالأَسَدِ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا الحَارِثِ، إِنِّي مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ مِن أَمرِي كَيتَ وَكَيتَ، فَأَقبَلَ الأَسَدُ لَهُ بَصبَصةٌ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنبِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ صَوتًا أَهوَى إِلَيهِ، ثُمَّ كَانَ مِن أَمرِي كَيتَ وَكَيتَ، فَأَقبَلَ الأَسَدُ لَهُ بَصبَصةٌ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنبِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ صَوتًا أَهوَى إِلَيهِ، ثُمَّ وَجَعَ الأَسَدُ، رواه في «شرح السُّنَّة»(١).

٧١٨٦ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ عُمَرَ ﷺ بَعَثَ (٢) جَيشًا، وَأَمَّرَ عَلَيهِم رَجُلًا يُدعَى سَارِيَة، فَبَينَمَا عُمَرُ ﷺ يَخطُبُ، فَجَعَلَ يَصِيحُ (٣): يَا سَارِيَ، الجَبَلَ، فَقَدِمَ رَسُولٌ مِنَ الجَيشِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، لَجَمَرُ ﷺ يَخطُبُ، فَجَعَلَ يَصِيحُ : يَا سَارِيَ، الجَبَلَ، فَأَسنَدنَا ظُهُورَنَا إِلَى الجَبَلِ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ، لَقِينَا عَدُونَا فَهَزَمُونَا، فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ: يَا سَارِيَ، الجَبَلَ، فَأَسنَدنَا ظُهُورَنَا إِلَى الجَبَلِ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ، رواه البَيهقيُّ في «دلائل النُّبُوّة» (١٤).

<sup>:</sup> وقولُه: «أبا الحارث»: (وهو كُنيةُ الأسَد).

وقولُه: «كَيتَ وكَيتَ»: (استئنافُ بيانِ لحاله في إغواء الطَّريق، أو لكماله في خدمته، نعمَ الرَّفيقُ).

وقولُه: «فأقبل الأسدُ له بَصبَصةٌ»؛ أي: تحريكُ ذنبٍ كفعل الكلب تملُّقًا إلى مالكه، وتذلُّلًا لصاحبه، والجملةُ حالٌ، وفي «النِّهاية»: بَصبَص الكلبُ بذنبه؛ إذا حرَّكه، وإنَّما يَفعل ذلك لطمع أو خوفٍ، «حتّى قام»؛ أي: الأسدُ «إلى جنبه، كلَّما سمع»؛ أي: الأسدُ «صوتًا أهوى إليه»؛ أي: قصده؛ ليدفعَه إنْ كان صوتَ أذىً). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٣/ ٣١٣)، ح: (٣٧٣٢)، وأخرجه الحاكمُ وصحَّحه، ووافقه الذَّهبيُّ (٦٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «بعث جيشًا»؛ (أي: إلى نهاوندَ، مثلَّثةُ النُّون: بلدٌّ من بلاد الجيل، جنوبي همدانَ).

وقولُه: «فبينا عمرُ يَخطُب»؛ أي: في مسجد المدينة على رؤوس الأشهاد من أكابر الصَّحابة والتَّابعين، منهم: عثمانُ وعليٌّ رضوانُ اللهُ عليهم أجمعينَ، فهذه كرامةٌ عظيمةٌ، ومنقَبةٌ جسيمةٌ دالَّةٌ على مزيد جلالته، وصحَّة خلافته). وقولُه: «يا ساري»: (مرخَّمُ ساريةَ، «الجبلَ»: بالنَّصب؛ أي: الزم الجبلَ، واجعله وراءَ ظهرك).

وقولُه: «فهزمونا»؛ (أي: فغلبونا أوَّلًا).

وقولُه: «فهزمهم اللهُ تعالى»: (فيه أنواعٌ من الكرامة لعمرَ: كشفُ المعركة، وإيصالُ صَوته، وسماعُ كلِّ منهم لصيحته، وفتحُهم ونصرُهم ببركته). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) وقال صاحبُ «الدُّرِّ المختار» (ص: ١٠٩): (ويُكره تكلُّمه فيها إلَّا لأمر بمعروفٍ؛ لأنَّه منها). م

<sup>(</sup>٤) البيهقيُّ في «دلائل النَّبُوَّة» (٦/ ٣٧٠) واللَّفظُ له، والآجرِّيُّ في «الشَّريعة» (١٨٨٨)، ح: (١٣٦٠)، وقال ابنُ كثيرٍ في «البداية والنهاية» ط هجر (١٠/ ١٧٥): (وهذا إسناذٌ جيَّدٌ حسنٌ).





٧١٨٧ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ (١) أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقتُولًا فِي أَوَّلِ مَن يُقتَلُ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيٍّ ، وَإِنِّي لاَ أَتُرُكُ بَعدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنكَ، غَيرَ نَفسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَي أَوَّلِ مَن يُقتَلُ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ عَلَيَّ مِنكَ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ (٢) مَعَهُ آخَرُ فِي قَبرٍ، وَاه البخاريُّ (٣).

٧١٨٨ ـ وَعَن عَبِدِ الرَّحَمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ (٤) أَصحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ أَربَعَةٍ فَليَذَهَبِ بِثَلَاثَةٍ، وَمَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ أَربَعَةٍ فَليَذَهَب

(١) قولُه: «لمّا حضرَ أُحُدٌّ»؛ (أي: حربُه).

وقولُه: «غيرَ نفس رسول الله ﷺ؛ (أي: فإنَّه أعزُّ عليَّ حتَّى من نفسي).

وقولُه: «واستوصِ بأخَواتك»؛ (أي: اقبل وصيَّتي فيهنَّ، وهنَّ كُنَّ تسعًا، ثمَّ انتصابُ قولِه: «خيرًا»: على المصدر؛ أي: استيصاءَ خيرٍ). التقطته من «المرقاة». م

(٢) قولُه: «دُفن معه آخرُ في قبر»: (قال ابنُ الملِك: فيه دليلٌ على جواز دفن الاثنين في قبرِ واحدٍ، انتهى، والظَّاهرُ أنَّ محلَّه إذا كان ضرورةً). كذًا في «المرقاة».

وقال صاحبُ «ردِّ المحتار» (٢/ ٢٣٣): (لا يُدفن اثنان في قبر إلَّا لضرورةٍ، وهذا في الابتداء، وكذا بعدَه).

(٣) البخاريُّ، ك: الجنائز، ب: هل يُخرَج الميِّتُ من القبر واللَّحد لعلَّةٍ، ح: (١٣٥١).

(٤) قولُه: «إنَّ أصحابَ الصُّفَّة كانوا أناسًا فقراءً»؛ أي: من أصحاب النَّبِيُ ﷺ، ثمَّ مشاهيرُهم على ما ذكره الحافظُ أبو نعيمٍ في «حلية الأولياء»: أبو ذرِّ الغفاريُّ، عمَّارُ بنُ ياسرٍ، سلمانُ الفارسيُّ، صهيبٌ، بلالٌ، أبو هريرة، خبَّابُ بنُ الأرتِّ، حُذيَفةُ بنُ اليَمان، أبو سعيدِ الخُدريُّ، بشيرُ بنُ الخَصَاصيَّة، أبو مُويهبةَ مولى رسولِ الله ﷺ وغيرُهم، وفيهم نزل قولُه تعالى: ﴿وَاَصِيرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوبَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْقِ وَالْعَشِيِ يُرِيدُونَ وَجَهَهُمُّ ﴾ [الكهف: ٢٨]، وكانت الصُّفَّةُ في المسجد مسقَّفة بجريد النَّخل، وكان هؤلاء الفقراءُ يَستوطنون تلك السَّقيفة، ويَبيتون فيها، فنُسبوا إليها، وكان الرَّجلُ إذا قَدِم المدينة، وكان له بها عَريفٌ يَنزل على عَريفه، وإنْ لم يَكن له بها عَريفٌ يَنزل الصُّفَّة). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (الصُّقَةُ: موضعٌ مظلَّلُ من المسجد، وهم يبيتون فيها، كانوا أضيافَ الإسلام، متوكِّلين على الله، لا مالَ لهم، ولا ولدَ ولا مسكنَ، وكانوا سبعين، ويَقِلُون حينًا، ويَكثُرون حينًا). م بِخَامِسٍ أَو سَادِسٍ (() أَو كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَ العِشَاءُ، ثُمَّ لَرَجَع (()) فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بَعدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَت لَهُ امرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَن أَضيَافِك؟ \_ قَالَ: أَو مَا عَشَيتِهِم؟، قَالَت: أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ، فَعَضِب، وَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَطعَمُهُ أَبُوا عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) قولُه: «فليَذهب بخامسِ»؛ (أي: إنْ لم يكن عندَه ما يَقتضي أكثرَ من ذلك، «أو سادسِ»؛ أي: إنْ اقتضاه، فـ«أو»: للتَّنويع، أو للتَّخير، ويَحتمل أنْ تكونَ للشَّكِّ، أو بمعنى: «بل»: للمبالغة في باب الضِّيافة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ثمَّ رجع، فلبِث حتى تعشَّى النَّبيُّ ﷺ: (وفي روايةِ: «ثمَّ ركع» بدلَ «رجع»؛ أي: صلَّى النَّافلة. قال الكَرمانيُّ: إنْ قلت: هذا يُشعر بأنَّ التَّعشِّي عند النَّبيِّ ﷺ كان بعدَ الرُّجوع إليه، وما تقدَّم أشعرَ بأنَّه كان قبلَه. قلت: الأوَّلُ: بيانُ حالِ أبي بكرٍ في عدم احتياجه إلى طعامِ عندَ أهله، والثَّاني: هو سَوقُ القصَّة على التَّرتيب الواقع، أو الأوَّلُ: كان تعشِّي أبي بكرٍ، والثَّاني: تعشي النَّبيِّ ﷺ، انتهى). كذا في «المرقاة».

والأظهرُ هو التَّاني، والحاصلُ أنَّ أبا بكرِ لمَّا أبطأ في رجوعه إلى بيته، قالت له امرأتُه... إلخ. م

<sup>(</sup>٣) قوله: «فأكل وأكلوا»: (وإنَّما أكل مع حلِفه أنْ لا يأكلَ لحديث: «من حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا فليأتِ الَّذي هو خيرٌ، وليُكفِّر عن يمينه»، حاصله: أنَّه إتيانٌ بالأفضل للخبر المذكور). كذا في «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فجعلوا»؛ (أي: أبو بكرٍ وأضيافُه، «لا يَرفعون لقمةً»؛ أي: من الصَّحفة إلى أفواههم، «إلّا ربا»؛ أي: زادت اللَّقمةُ، وارتفعت «من أسفلها»؛ أي: الموضعِ الَّذي أُخِذت منه، «أكثرُ منها»؛ أي: من تلك اللَّقمة، وضُبِطَ (أكثرُ) بالنَّصب في أكثر النُّسخ، وفي نسخةٍ بالرَّفع.

قال الطّبيعُ؛ أي: ارتفع الطّعامُ من أسفل القَصعة ارتفاعًا أكثرَ، انتهى، وفيه تنبيهٌ على أنَّ «أكثر»: منصوبٌ على أنَّه صفةٌ لمفعولِ مطلقٍ محذوفٍ، فوجهُ الرَّفع أنْ يَكونَ التَّقديرُ: إلَّا ربت لقمةً هي أكثرُ منها، ثمَّ قال: إسنادُ «رَبت» إلى «القَصعة» مجازيٌّ.

أقول: وكونُه مجازًا؛ لأنَّ الارتفاعَ إنَّما هو بالنِّسبة إلى ما في القَصعة من طعامها، لا إلى القَصعة ذاتها، لكن الأظهرُ أنَّ الإسنادَ إلى اللُّقمة على سبيل البدليّة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لامرأته»: (وهي أمُّ رَومانَ، أمُّ عبدِ الرَّحمن وأمُّ عائشةَ، من بني فراسِ بنِ تيمِ بنِ مالكِ ابنِ النَّضرِ بنِ كنانةَ، والمنتسبونَ إلى النَّضر بن كنانةَ كلُّهم قريشٌ، ذكره التُّوربشتيُّ). كذا في «المرقاة». م

يَا أُختَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟، فَقَالَت: «وَقُرَّةِ عَينِي<sup>(۱)</sup>، إِنَّهَا<sup>(۲)</sup> الآنَ أَكثَرُ مِمَّا قَبلُ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنهَا»، متَّفقٌ عليه<sup>(۳)</sup>.

٧١٨٩ ـ وَعَن أَبِي خَلدَةَ قَالَ: قُلتُ لِأَبِي العَالِيَةِ: سَمِعَ (١) أَنسٌ ﴿ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَدَمَهُ عَشرَ سِنِينَ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَكَانَ لَهُ بُستَانٌ يَحمِلُ فِي السَّنةِ الفَاكِهَةَ مَرَّتَينِ، وَكَانَ فِيهَا رَيحَانٌ يَجِدُ مِنهُ رِيحَ المِسكِ»، رواه التِّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)(٥).

٧١٩٠ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: «لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبرِهِ نُورٌ»، رواه أبو داود (١٠).

٧١٩١ وَعَن نُبَيهِ بِنِ وَهِبٍ أَنَّ كَعبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ١٠٠٥ فَذَكَرُوا(٧) رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ

(١) قولُه: «وقرةِ عَيني»: قال ابنُ الملِك: بالجرِّ، والواوُ للقَسم، وبالنَّصب: منادى حُذف حرفُ ندائه، انتهى، والمرادُ: الصِّديقُ أو النَّبيُّ ﷺ). التقطته من «المرقاة» و«اللَّمَعات». م

- (٢) قولُه: «إِنَّها»؛ (أي: القَصعةَ، والمرادُ ما فيها). كذا في «المرقاة». م
- (٣) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٥٨١)، إلَّا ما بين المعكوفَين فبرقم: (٦١٤١)،
   ومسلمٌ، ك: الأشربة، ب: إكرام الضَّيف وفضل إيثاره، ح: (٥٣٦٥).
- (٤) قولُه: «سمع أنسٌ»: (بحذف همزة الاستفهام؛ أي: أسمع أحاديث (من النَّبِيِّ ﷺ)، وكأنَّه بعدَ وفاته ﷺ تردَّد بعضُ النَّاس فيه).

وقولُه: «خَدمه»؛ (أي: خدم أنسٌ النَّبِيَ ﷺ «عشرَ سنينَ»؛ أي: وعمرُه عشرَ سنينَ، «ودعا له النَّبِيُّ ﷺ؛ أي: بالبركة في عُمره وولده وماله، فهو آخرُ من مات بالبَصرة من الصَّحابة سنةَ إحدى وتسعينَ، وله من العُمر مئةً وثلاثَ سنينَ، ويُقال: إنَّه وُلد له مئةُ ولدٍ، وحاصلُ الجواب: أنَّ مَن كان له هذه المنزلةُ والصُّحبةُ، وطولُ ملازمةِ الخدمة كيف لا يَسمع ولا يَروي عنه). التقطته من «المرقاة». م

- (٥) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أنس بن مالكِ، ح: (٣٨٣٣).
- (٦) أبو داودَ، الجهاد، ب: في النُّور يُرى عند قبر الشَّهيد، ح: (٢٥٢٣)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٦١).
  - (٧) قولُه: «فذكروا»؛ (أي: أهلُ المجلس).

كَعبٌ: مَا مِن يَومٍ يَطلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبعُونَ أَلفًا مِنَ المَلاَئِكَةِ، حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبرِ النَّبِيِّ ﷺ يَضرِبُونَ بِأَجنِحَتِهِم، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا أَمسَوا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثلُهُم، فَصَنَعُوا مِثلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انشَقَّت وَيُصلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا أَمسَوا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثلُهُم، فَصَنَعُوا مِثلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انشَقَّت عَنهُ الأَرضُ، خَرَجَ فِي سَبعِينَ أَلفًا مِنَ المَلاَئِكَةِ يَرِفُّونَهُ (١)، رواه الدَّارِميُّ (٢).

١٩٩٧ - وَعَن أَبِي الجَوزَاءِ قَالَ: قُحِطَ أَهلُ المَدِينَةِ قَحطًا شَدِيدًا، فَشَكُوا إِلَى عَائِشَةَ ﴿ فَقَالَت: انظُرُوا قَبرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاجعَلُوا مِنهُ كوًى (٣) إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَينَهُ وَبَينَ السَّمَاءِ سَقفٌ، قَالَ: فَفَعلُوا، فَمُطِرنَا مَطَرًا (١) حَتَّى نَبَتَ العُشبُ، وَسَمِنَتِ الإِبلُ حَتَّى تَفَتَّقَت مِنَ الشَّحمِ، فَسُمِّي عَامَ الفَتقِ، رواه الدَّارِميُّ (٥).

وقوُله: «فقال كعبٌ»؛ (أي: انكشافًا له، وهو المناسبُ لأنْ يكونَ كرامةً له).
 وقولُه: «ما من يوم يَطلُع»: بضمّ اللّام؛ أي: يَظهر فجرُه، أو تَطلُع شمسُه).

وقولُه: «يحُفُّوا»: (بضمَّ الحاء والفاء المشدَّدة؛ أي: يُحيطوا «بقبر رسول الله ﷺ، يَضربون بأجنحتهم»؛ أي: للطَّيران حولَه، أو فوقَه، يَلتمسون بركتَه وقربَه ونورَه). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «يَزِفُّون»: (رُوي بكسر الزَّاي، من (ضرَب)، زفَّ: أسرع في مشيه، وزفَّ البعيرُ: أسرعَ، ففيه حذفٌ وإيصالٌ؛ أي: يُسرعون به، وبضمِّها من (نصَر): من زفَّ العروسَ إلى زوجها زَفَّا وزِفافًا: أهداها إليه، وفيه استعارةٌ لطيفةٌ، والمرادُّ: إهداءُ المحبوب إلى حبيبه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) الدَّارِميُّ واللَّفظُ له، المقدِّمة، ب: ما أكرم اللهُ تعالى نبيَّه ﷺ بعدَ موته، ح: (٩٥)، والبيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٦/ ٥٥)، ح: (٣٨٧٣)، وقال الدَّهلَويُّ في «تنقيح الرُّواة» (٤/ ٩٣): (إسنادُه لا بأسَ به إنْ شاءَ اللهُ).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «كَوىً»: (بفتح الكاف ويُضمُّ، ففي «المُغرِب»: الكُوَّةُ: نَقبُ البيت، والجمعُ: كُوى، وقد يُضمُّ الكافُ في المفرد والجمع، والمعنى: اجعلوا من مُقابلة قبره في سقف حجرته منافذَ متعدِّدةً). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فمُطرنا»: (وقد قيل في سبب كشف قبر النَّبِيِّ ﷺ: إنَّ السَّماءَ لمّا رأت قبر النَّبِيِّ ﷺ؛ سال الوادي من بكائِها، قال تعالى: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩]، حكايةً عن حال الكُفَّار، فيكون أمرُها على خلاف ذلك بالنّسبة إلى الأبرار، وقيل: إنَّه ﷺ كان يُستشفَع به عند الجَدب، فتُمطر السَّماءُ، فأمرت عائشةُ بكشف قبره مبالغةً في الاستشفاع به، فلا يَبقى بينَه وبينَ السَّماء حجابٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) الدَّارِميُّ، المقدِّمة، ب: ما أكرم اللهُ تعالى نبيَّه ﷺ بعد موته، ح: (٩٣)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٦٢).

٧١٩٣ وَعَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ (١) الحَرَّةِ لَم يُؤَذَّن فِي مَسجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا (١)، وَلَم يُقَم، وَلَم يَبرَح سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ المَسجِد، وَكَانَ لَا يَعرِفُ وَقتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمهَمَةٍ يَسمَعُهَا مِن قَبرِ النَّبِيِّ ﷺ، رواه الدَّارِميُّ (٣).

٧١٩٤ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: لَمَّا أَرَادُوا غَسلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدرِي، أَنْجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَن ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَو تَانَا، أَم نَغسِلُهُ وَعَلَيهِ (١٠ ثِيَابُهُ ؟ فَلَمَّا احْتَلَفُوا أَلقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّومَ حَتَّى مَا مِنهُم رَجُلٌ إِلَّا وَذَقنُهُ فِي صَدرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُم مُكَلِّمٌ مِن نَاجِيَةِ البَيتِ لَا يَدرُونَ مَن هُوَ: «أَن اغسِلُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ (٥٠ وَعَلَيهِ

<sup>(</sup>۱) قولُه: «أيامُ الحَرَّة»: (بفتحِ فتشديدِ، قال الطّيبيُّ: هو يومٌ مشهورٌ في الإسلام أيَّامَ يزيد بنِ معاوية ، لمّا نهب المدينة عسكرٌ من أهل الشَّام، ندبهم لقتال أهل المدينة من الصَّحابة والتَّابعينَ، وأمَّر عليهم مسلمُ بنُ عُيينة المَرِيُّ في ذي الحجَّة سنة ثلاثٍ وستينَ، وعقِيبُها هلك يزيدُ، والحَرَّةُ هذه: أرضٌ بظاهر المدينة، بها حجارةٌ سودٌ كثيرةٌ، وقعت فيها هذه الوَقعةُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ثلاثًا»؛ (أي: ثلاثَ ليالِ بأيَّامها).

وقولُه: «لم يَبرَح»: (بفتح الرَّاء، لم يُفارِق «سعيدُ بن المسيِّب المسجدَ»: وكان النَّاس يقولون في حقِّه: إنَّه شيخٌ مجنونٌ، قال المؤلِّفُ: كان سيَّدَ التَّابِعين، جمع بين الفقه والحديث، والزُّهد والوَرع والعِبادة.

وقولُه: «بَهَمهَمةٍ»؛ (أي: بصوتٍ خَفيٍّ لا يُفهَم). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) الدَّارِميُّ واللَّفظُ له، المقدِّمة، ب: ما أكرم اللهُ تعالى نبيَّه ﷺ بعد موته، ح: (٩٤)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وعليه ثيابُه»: (جملةٌ حاليَّةٌ، والمعنى: فاختار بعضُهم التَّجريدَ قياسًا، وبعضهم عدَمه اختصاصًا). وقولُه: «لا يَدرون مَن هو؟»: (صفةُ متكلِّم، قيل: هو الخَضرُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «اغسلوا النَّبِيَّ ﷺ وعليه ثيابُه»: (بيانٌ لقوله: «كلَّمهم»، والحديثُ يَدلُّ على أنَّ غسلَ الميِّت وعليه قميصُه مستحَبُّ، ذكره ابنُ الملك، وفيه نظرٌ؛ إذ لا يَدل إلَّا على جوازه، أو اختصاصه به؛ إذ لم يُذكر في المذهب أنَّه مستحَبُّ. وقال ابنُ الهُمام: قد ذكروا أنَّه ﷺ غُسِّل في قميصه الَّذي تُوفِّيَ فيه، فكيف يُلبسون الأكفانَ فوقَه وفيه بللٌ؟، قلت: لا دلالةَ فيه على أنَّهم ألبسوه الكفنَ فوق القميص مبلولًا؛ إذ يَحتمل سترُ عورتِه، ثمَّ قلعُ قميصه، ثمَّ إلباسُ كفنه بقميص، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ). كذا في «المرقاة». م

ثِيَابُهُ (١)، فَقَامُوا فَغَسَلُوهُ وَعَلَيهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ المَاءَ فَوقَ القَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالقَمِيصِ»، رواه البيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة»(١).

٧١٩٥ وَعَن عُروَة بِنِ الزُّبِيرِ: أَنَّ سَعِيدَ بِنَ زَيدِ (٣) بِنِ عَمرِو بِنِ ثُفَيل ﷺ خَاصَمَتهُ أَروَى بِنتُ أُويسٍ إِلَى مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، وَادَّعَت أَنَّهُ أَحَدَ شَيئًا مِن أَرضِهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنتُ آخُذُ مِن أَرضِهَا شَيئًا أُويسٍ إِلَى مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، وَادَّعَت أَنَّهُ أَحَدَ شَيئًا مِن أَرضِهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنتُ آخُذُ مِن أَرضِهَا شَيئًا بَعَدَ الَّذِي سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُهُ لَذِي سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالله عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الله عَلَي أَرضِها الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) وقال صاحبُ «الدُّرِّ المختار» [ص: ١١٧]: (ويُجرَّد من ثيابه كما مات، وغسلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قميصه من خواصِّه، وزاد في «المعراج»: وغسلُه ﷺ ليس للتَّطهير، الأَنَّه ﷺ كان طاهرًا حيًّا وميَّيًّا). [ينظر: ردُّ المحتار: ٢/ ١٩٥]

<sup>(</sup>٢) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: الجنائز، ب: في ستر الميِّت عند غسله، ح: (٣١٤١)، وصحَّحه ابنُ حِبَّان (٦٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «سعيدُ بنُ زيدٍ»: (هو أحدُ العشرة المبشَّرة بالجنَّة).

وقولُه: «خاصَمَته أَروَى»: (بفتح الهمزة والواو مقصورًا؛ أي: أنَّها رافعته في الخصومة «إلى مروانَ بنِ الحكم»، قال مؤلِّفُ «المشكاة»: يُكنَّى أبا عبد الملِك القُرَشيِّ الأُمويِّ، جدُّ عمرَ بنِ عبد العزيز، كان واليًّا في المدينة).

وقولُه: «وادَّعت»؛ (أي: أَروى، أنَّه؛ أي: سعيدًا «أخذ شيئًا من أرضها»؛ أي: ظلمًا). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «طُوِّقَه إلى سبع أرَضينَ»: (وفي الحديث تصريحٌ بأنَّ الأرضَ سبعُ طباقٍ، وهو موافقٌ لقوله تعالى: ﴿اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى سَبَعُ سَوَرَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٦]، ومَن قال: المرادُ بالسَّبع: الأقاليم، فقد وَهِم؛ لأنَّه لو كان كذلك لم يُطوَّق الظَّالمُ بشبر من كلِّ إقليم، بخلاف طِباق الأرض؛ فإنَّها تابعةٌ لهذا الشِّبر). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لا أسألُك بينةً بعدَ هذا»؛ (أي: بعد إيرادك هذا الحديثَ، والمعنى: أُصدِّقك في باطن الأمر أنَّك غيرُ ظالمٍ، أو لا أَشكُّ في نقلك الحديثَ، ولا أحتاج لروايةٍ أُخرى؛ فإنَّك بمنزلة راويَين وأكثرَ.

وقال الطّيبيُّ: وكأنَّ سعيدًا لمّا أنكرَ توجَّه عليها البيِّنةُ، وعند فقدِها توجَّه إليه اليمينُ، فأجرى مروانُ هذا الكلامَ منه مجرى اليمين، وقال: لا أسألك بيِّنةٌ بعد هذا، ولا يَخفى أنَّ اعتبارَ مثلِ هذا غيرُ شرعيٍّ في باب الدَّعوى، فالصَّوابُ ما ذكره الكَرمانيُّ من أنَّ سعيدًا ترك لها ما ادَّعته، كما يَشهد له نقلُ عُروةَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) قولُه: «واقتُلها في أرضها»؛ (أي: اتَّتي ادَّعت فيها، وفي روايةٍ: (واجعل قبرَها في دارها)، وكمان سعيدٌ مجابَ الدَّعوة=



بَصَرُهَا، ثُمَّ بَينَا هِيَ تَمشِي فِي أَرضِهَا، إِذ وَقَعَت فِي خُفرَةٍ فَمَاتَت،، متَّفقٌ عليه(١).

٧١٩٦ وفي رواية لمسلم: عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ بِمَعنَاهُ قَالَ: رَأَيتُهَا عَميَاءَ تَلتَمِسُ الجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتنِي دَعوَةُ سَعِيدِ بنِ زَيدٍ، فَبينَمَا هِي تَمشِي فِي الدَّارِ مَرَّت عَلَى بِئرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَت فِيهَا، فَكَانَت قَبرَهَا(٢).



<sup>=</sup> على ما في «التَّهذيب»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ، ك: المساقاة، ب: تحريم الظُّلم وغصب الأرض وغيرها، ح: (١٣٤)، والبخاريُّ، ك: بدء الخَلق، ب: ما جاء في سبع أرَضين، ح: (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: المساقاة، ب: تحريم الظُّلم وغصب الأرض وغيرها، ح: (٤١٢٢).

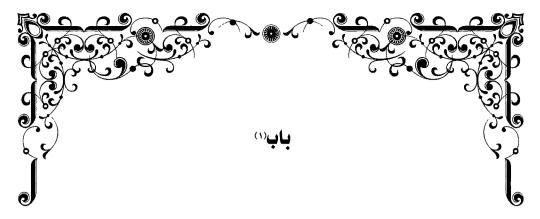

٧١٩٧ عَنِ البَرَاءِ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ مَن قَدِمَ عَلَينَا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ، وَابنُ أُمَّ مَكتُومٍ، فَجَعَلاَ يُقرِ ثَانِنَا القُر آنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ، وَبِلاَلٌ، وَسَعدٌ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي عِشرِينَ، ثُمَّ جَاءَ '') النَّبِيُّ ﷺ، فَمَا رَأَيتُ أَهَلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرَحَهُم بِهِ، حَتَّى رَأَيتُ الوَلاَئِدَ وَالصِّبِيانَ يَقُولُونَ: فُمَّا رَأَيتُ أَهلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرَحَهُم بِهِ، حَتَّى رَأَيتُ الوَلاَئِدَ وَالصِّبِيانَ يَقُولُونَ: هُمَّا رَأَيتُ اللهُ عَلَي قَد جَاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى '' قَرَأَتُ: ﴿سَيِّجِ ٱللمَدَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] فِي سُورٍ مِثْلِهَا المُفَصَّلُ»، رواه البخاريُّ '').

٧١٩٨ وَعَن أَنْسٍ ﷺ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ، لَعِبَتِ الحَبَشَةُ بِحِرَابِهِم (٥) فَرَحًا

<sup>(</sup>١) قولُه: «باب»: (قيل: المعنى هذا بابٌ في بيان هجرة أصحابه من مكَّةَ، وبيان وفاته ﷺ، وفي نسخةٍ باب ما يَتعلَق بموته ﷺ من المقدِّمات). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «ثمَّ جاء النَّبيُّ ﷺ»؛ (أي: مع الصِّدِيق الأكبر).
 وقولُه: «في سُورٍ»؛ أي: (في جُملة سورٍ، أو مع سورٍ).

وقولُه: «مثلِها»: (مثلِ سورةِ ﴿سَيِّج ٱسْمَرَيْكَ ٱلْأَغْلَى ﴾ في المِقدار). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «حتى قرأت ﴿ سَيِّج آسَدَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ »؛ أي: تعلَّمتها، ففيه ذكرُ المسبِّب، وهو القراءة ، وإرادة السَّبب وهو التَّعلمُ، هذا يَدلُّ على أنَّ ﴿ سَيِّج آسَدَرَيِكَ ﴾ نزلت بمكَّة ، ويُشكل عليه أنَّ قولَه تعالى: ﴿ قَدَ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَيَكُرُ ٱسْمَرَيِهِ ، فَسَلَى ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، نزلت في زكاة الفِطر، ووجوبِ صدقة الفِطر، وصلاةِ العيد في السَّنة النَّانية ، ويَحتمل أنْ تكونَ السُّورة مكيَّة إلَّا هاتين الآيتين، والأصحُّ أنَّها كلُّها مكيَّة ، ثمَّ بيَّن النَّبيُ ﷺ أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ قَدَ أَفَلَحَ مَن تَزَكَى ﴿ وَلَا السَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَا عَلَى الللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: تفسير القرآن، ب: ﴿لَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]، ح: (٤٩٤١، ٣٩٢٥).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «بحِرابهم»: (بكسر الحاء المهمَلة: جمعُ حَربةٍ، وهي رمحٌ قصيرٌ).

لِقُدُومِهِ»، رواه أبو داودَ<sup>(۱)</sup>.

٧١٩٩ و في رواية الدَّارِميِّ قَالَ: «مَا رَأَيتُ يَومًا قَطُّ، كَانَ أَحسَنَ وَلَا أَضوَأَ مِن يَومٍ دَخَلَ عَلَينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا رَأَيتُ يَومًا كَانَ أَقبَحَ، وَلَا أَظلَمَ مِن يَومٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ،(٢).

٧٢٠٠ و في رواية التَّرمذيِّ قَالَ: «لَمَّا كَانَ اليَومُ الَّذِي ذَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ أَضَاءَ مِنهَا كُلُّ شَيءٍ، وَمَا نَفَضنَا عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ الأَيدِي وَإِنَّا لَفِي دَفِيهِ حَتَّى (٣) أَنكُرنَا قُلُوبَنَا»(٤).

٧٢٠١ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى المِنبَرِ (٥)، فَقَالَ: «إِنَّ عَبدًا

وقولُه: «وفي روايةٍ: قال»؛ (أي: أنسٌ).

وقولُه: «كلُّ شيءٍ»: (بالرَّفع، فإنَّ «أضاءَ» لازمٌ، وقد يَتعدَّى، و«من»: بيان تقدّمت، وقال الطّيبيُّ: الضَّميرُ راجعٌ إلى المدينة، وهذا يَدلُّ على أنَّ الإضاءةَ كانت محسوسةً).

وقولُه: «أظلم منها كلُّ شيءٍ»: (وتخصيصُ المدينة؛ لكونها أقربَ، ونسبةُ رؤية الرَّاوي أنسبُ). التقطته من «المرقاة». م

(١) أبو داودَ، ك: الأدب، ب: في النَّهي عن الغناء، ح: (٤٩٢٣)، وأحمد (١٢٦٤٩)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَة» (١١/ ١٨٦)، ح: (٢٧٦١)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٦٨).

(٢) الدَّارِميُّ عن أنسٍ، المقدِّمة، ب: في وفاة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٨٩)، وأحمدُ (١٤٠٦٣)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٦٨).

- (٣) قولُه: «حتى أنكرْنا قلوبَنا»: (بالنَّصب، مفعولُ «أنكرنا»: لم يُرِد عدمَ التَّصديق الإيمانيِّ، بل هو كنايةٌ عن عدم و جُدان النُّورانيَّة والصَّفاء الَّذي كان حاصلًا من مُشاهدته ﷺ؛ لتفاوت حال الحُضور والغَيبة). كذا في «اللَّمعات». وقال في «المرقاة»: (ناقلًا عن التُّوربشتيِّ: يُريد أنَّهم لم يَجدوا قلوبَهم على ما كانت عليه من الصَّفاء والأَلفة؛ لانقطاع مادة الوَحي، وفقدانِ ما كان يَمدُّهم من الرَّسول ﷺ من التَّاييد والتَّعليم، ولم يُرِد أنَّهم لم يَجدوها على ما كانت من التَّصديق). م
- (٤) التَّرمذيُّ عن أنسٍ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل النَّبيِّ ﷺ، ح: (٣٦١٨)، وابنُ ماجه، ك: الجنائز، ب: ذكر وفاته ودفنه ﷺ، ح: (١٦٣١)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ غريبٌ صحيحٌ).
  - (٥) قولُه: «جلس على المِنبر»؛ (أي: في مرضه الَّذي مات فيه).

خَيَّرَهُ اللهُ بَينَ أَن يُؤتِيهُ مِن زَهرَةِ الدُّنيَا مَا شَاءَ، وَبَينَ مَا عِندَهُ، فَاختَارَ مَا عِندَهُ»، فَبَكَى أَبُو بَكرٍ وَقَالَ: فَدَينَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَعَجِبنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيخِ، يُخبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن عَبدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَينَ أَن يُؤتِيهُ مِن زَهرَةِ الدُّنيَا، وَبَينَ مَا عِندَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَينَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُو المُخَيَّر، وَكَانَ أَبُو بَكرٍ هُو أَعلَمَنَا بِهِ، مَتَفَقٌ عليه (۱).

٧٢٠٢ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَنَحنُ فِي المَسجِدِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرِقَةٍ حَتَّى أَهُوى (٢) نَحوَ المِنبَرِ، فَاستَوَى عَلَيهِ وَاتَّبَعنَاهُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنِّي عَلَيهِ وَاتَّبَعنَاهُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنِّي كَانِظُرُ إِلَى الحَوضِ مِن مَقَامِي هَذَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبدًا عُرِضَت عَلَيهِ الدُّنيَا وَزِينَتُهَا، فَاختارَ الآخِرَةَ»، قَالَ: فَلَم يَفطِن لَهَا أَحَدٌ غَيرُ أَبِي بَكِرٍ رِضُوانُ اللهِ عَليهِ، فَذَرَفَت عَينَاهُ، فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بَل نَفدِيكَ بِآبَائِنَا

<sup>=</sup> وقولُه: «ما شاء»: (مفعولٌ مؤخَّرٌ عن مُبيَّنه، والمعنى: مقدارَ ما أراد من طول العُمر، والبقاء في الدُّنيا، والتَّمتُّع بها). وقولُه: «فبكي أبو بكر»؛ (أي: لكمال فهمه وإدراكه، حيث عرف مفارقته ﷺ من الدُّنيا).

وقولُه: «فعجِبنا له»؛ (أي: لأبي بكرٍ حيث يَفديه، ولا هناك باعثٌ يَقتضيه، وما ذلك إلَّا لعدم فهمهم ما فهمه من الإشارة؛ لتقيُّدهم بظاهر العبارة).

وقولُه: «عن عبدٍ»؛ أي: منكرٍ غيرِ معيَّنٍ).

وقولُه: «فكان رسولُ الله ﷺ هو المخير»: (بالنَّصب، وهو ضميرُ الفصل، والمعنى: فظهر لنا في آخر الأمر أنَّه ﷺ كان العبدَ المخير). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: هجرة النَّبيِّ عَلَيْهُ وأصحابه إلى المدينة، ح: (٣٩٠٤)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي بكر هُنَ، ح: (٦١٧٠).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أهوى»؛ (أي: قصد).

وقولُه: «فذرفت عيناه»؛ (أي: سالت دموعُ أبي بكرٍ، «فبكي، ثم قال: بل نَفديك بآبائنا وأمَّهاتِنا، وأنفسنا وأموالنا»؛ أي: عبيدِنا وإمائِنا وغيرِهما لوكان جاز الفِداءُ بشيءٍ منها أو بجميعِها).

وقولُه: «حتَّى السَّاعةِ»؛ (أي: إلى الآن، قال الطّيبيُّ: حتَّى: هي الجارَّةُ، والمرادُ بالسَّاعة: القيامةُ، يعني: فما قام عليه بعد ذلك في حياته). التقطته من «المرقاة». م

وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنفُسِنَا وَأَموَالِنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ، فَمَا قَامَ عَلَيهِ حَتَّى السَّاعَةِ، رواه الدَّارِميُّ (١).

٧٢٠٣ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «مَا مِن نَبِيٍّ يَمرَضُ إِلَّا خُيِّر بَينَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ»، وَكَانَ فِي شَكوَاهُ (٢) الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ»، وَكَانَ فِي شَكوَاهُ (٢) الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الدُّينَ اَنْعَمَ اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِ فَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٩] فَعَلِمتُ أَنَّهُ خُيِّر، مَتَّفَقٌ عليه (٣).

١٠ ٢٧- وَعَنهَا ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ﴿إِنَّهُ لَم يُقبَض نَبِيٌ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَرٌ ﴾، قَالَت عَائِشَةُ ﴿ فَلَمَّا نَزَلَ ﴿ بَرِسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشخَص بَصَرَهُ إِلَى السَّقفِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعلَى ﴾، قَالَت عَائِشَةُ: قُلتُ: إِذًا لا يَختَارُنَا، قَالَت عَائِشَةُ ﴿ فَي قُولِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَم يُعْتَرُنَا بِهِ وَهُو صَحِيحٌ فِي قُولِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَم يُقبَض نَبِيٌ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ ﴾، قَالَت عَائِشَةُ ﴿ فَكَانَت تِلكَ آخِرُ كَلِمَةٍ ﴿ ثَكَلَّمَ يُعْتَلُهُ مَا لَيْ يَعْدَدُ وَكُونَ لَيْ الْجَنَّةِ وَلَهُ وَلَيْ عَائِشَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الدَّارِميُّ، المقدِّمة، ب: في وفاة النَّبيِّ ﷺ، ح: (٧٨)، وأصلُه في الصَّحيحين، انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وكان في شَكواه»؛ (أي: في مرضه).

وقولُه: «بُحَّةٌ»: (بضمٌ موحَّدةٍ، وتشديد مهملةٍ، قال ابنُ حجرٍ: هي شيءٌ يَغوص في الحلقِ، فيُغيَّرُ له الصَّوت فيَغلُظ، وقيل: المرادُ هنا: سعلةٌ).

وقولُه: «مع الَّذين أنعمت عليهم»: (يعني مع الرَّفيق الأعلى، فالجمعُ بما ذكرناه هو الأَولى، حشرَنا اللهُ معهم في العُقبي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: تفسير القرآن ب: ﴿فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْتِيَّ ﴾، ح: (٤٥٨٦)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: في فضل عائشة رضى اللهُ تعالى عنها، ح: (٦٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فلمَّا نزل»؛ (أي: الموتُ؛ يعني: علاماتُه «به»؛ أي: بالنَّبِيِّ ﷺ، «ورأسُه على فخِذي»: حالٌ، وجوابُ «لمّا»، قولُها: «غُشيَ عليه»؛ أي: أُغميَ).

وقولُه: «وهو صحيحٌ»: (قال الطّيبيُّ؛ أي: إنَّ هذا القولَ إشارةٌ إلى الحديث الَّذي قال في حال صحَّته). م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «فكانت آخرَ كلمةِ تكلَّم بها النَّبِيُ ﷺ قولَه: اللَّه مَّ الرَّفيقَ الأَعلى»: (بالنَّصب، وفي نسخةِ بالرَّفع، قال السّهيليُّ: وأوَّلُ كلمةٍ تكلَّم بها النَّبيُ ﷺ وهو مُسترَضعٌ عند حليمةً: «اللهُ أكبرُ»، ذكره ابنُ حجرٍ، ورُوي أنَّه ﷺ أوَّلُ=



بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَولَهُ: «اللهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعلَى»، متَّفقٌ عليه(١).

٧٢٠٥ وَعَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: صَلَّى (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتلَى أُحُدِ بَعدَ (٣) ثَمَانِي سِنِينَ، كَالمُودِّعِ لِلأَحيَاءِ وَالأَموَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنبَرَ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي بَينَ أَيدِيكُم فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيكُم شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوَعِدَكُمُ الحَوضُ، وَإِنِّي لأَنظُرُ إِلَيهِ مِن مَقَامِي هَذَا، [وَإِنِّي أُعطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرضِ]، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيهِ مِن مَقَامِي هَذَا، [وَإِنِّي أُعطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرضِ]، وَإِنِّي لَستُ أَخشَى عَلَيكُمُ الدُّنيَا أَن تَنَافَسُوهَا» (٤)، وزادَ بعضُهم: ﴿ وَتَقتَتِلُوا،

(٣) قولُه: «بعدَ ثماني سنينَ»؛ (أي: من دفنهم).

وقولُه: «كالمودّع للأحياء والأموات»: (أمَّا الأحياءُ؛ فبخروجه من بينهم، وأمَّا الأمواتُ؛ فبانقطاع دعائه واستغفارِه لهم، قال السُّيوطيُّ: وذلك قربَ موته ﷺ).

وقولُه: «فَرَطٌ»: (بفتح الفاء والرَّاء، وهو الَّذي يَتقدَّم الوارِدةَ، فِيُهيِّئ لهم الرَّشاء والدَّلاء، ويَسقي لهم، وهو فعلٌ بمعنى: فاعل، كتبَع بمعنى: تابع، يُريد أنَّه شفيعٌ لهم؛ لأنَّه يَتقدَّمهم، والشَّفيعُ يَتقدَّم على المشفوع).

وقولُه: «أنا عليكم شهيدٌ»؛ (أي: مطَّلِعٌ على أحوالكم؛ إذ تُعرَض عليَّ أعمالُكم، أو أنا شاهدٌ لكم ومُثنِ عليكم). وقولُه: «وإنَّ موعدَكم»؛ (أي: مكانَ وعدكم للشَّفاعة الخاصَّة بكم في يوم الجمع الحوضُ).

وقولُه: «لأنظر»؛ (أي: الآنَ «إليه»؛ أي: إلى الحوض «وأنا في مقامي هذا»؛ أي: فوقَ المِنبر، وهو على ظاهره، وكأنَّه كُشف له عنه في تلك الحالة).

وقولُه: «وإنّي قد أُعطيت مفاتيحَ خزائن الأرض»؛ (أي: ستُفتح لأُمَّتي خزائنُ الأرض بفتح بلادها).

وقولُه: «أَنْ تَنافسوا»: بحذف إحدى التَّاثِين؛ أي: ترغَبوا، قال النَّوويُّ: فيه معجزاتٌ لرسول الله ﷺ؛ فإنَّ معناهُ الإخبارُ بأنَّ أُمَّته تملك خزائنَ الأرض، وقد وقع ذلك، وأنَّهم لا يَرتدُّون، وقد عصمهم اللهُ تعالى من ذلك، وأنَّهم يتنافسون في الدُّنيا، وقد وقع ذلك). التقطته من «المرقاة». م

(٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: غزوة أُحُدٍ، ح: (٤٠٤٢)، إلّا ما بين المعكوفَين فبرقم: (١٣٤٤)، ومسلمٌ،=

<sup>=</sup> مَن قال: «بلى» يومَ قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: في فضل عائشةَ رضي اللهُ تعالى عنها، ح: (٦٢٩٧)، والبخاريُّ، ك: المغازي، ب: آخر ما تكلَّم به النَّبيُّ ﷺ، ح: (٤٤٦٣).

 <sup>(</sup>٢) قال عليِّ القاريُّ [المرقاة: ٩/ ٣٨٤٤]: (صلَّى عليهم صلاةَ الجَنازة، وهو الظَّاهرُ المتبادَر، فهو من خصوصيًاته أو خصوصيَّتهم، وقال الشَّافعيُّ: المرادُ بالصَّلاة: الدُّعاءُ). م

فَتَهلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم»(١).

٧٢٠٦ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَمَّا(٢) نَزَلَت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: «لَا تَبكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِي (٣) لِحَاقًا

= ك: الفضائل، ب: إثبات حوض نبيِّنا ﷺ وصفاته، ح: (٩٧٦).

(١) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: إثبات حوض نبيّنا ﷺ وصفاته، ح: (٥٩٧٧).

(٢) قولُه: «لمّا نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللّهِ وَٱلْفَـتُحُ ﴾»؛ (أي: إلى آخر السُّورة المُشيرة إلى حصول الكمال المستعقِب للزَّوال، فكأنَّه قال: إذا صحَّت نُصرتُك فاشتغل بخدمتك من تنزيه ربِّك، وشكر نعمتك، قد تمَّ المقصودُ من بعثتك).

وقولُه: «نُعيَت إليَّ نفسي»: (بصيغة المجهول المؤنَّث؛ أي: أُخبرت بأنِّي أموتُ، قال الطِّيبيُّ: ضُمَّن «نُعِي»: معنى الإنهاء، وعُدِّي بـ«إلى»؛ أي: أنهي إلى نعي نفسي، كما تقولُ: أحمَدُ إليك فلانًا).

وقولُه: «فرآها بعضُ أزواج النَّبِيِّ ﷺ: يُراد بها عائشةُ، وجمعها في قوله: «فقُلن»: تعظيمًا لشأنها، ذكره الطّيبيُّ، ولا يَبعُد مشاركةُ غيرها معها فيما رأته، وهو الظَّاهرُ من قوله: «بعضُ أزواج النَّبيُّ ﷺ» مع قوله: «فقُلن: يا فاطمةُ، رأيناك بكَيتِ، ثم ضحكتِ»، ولعلَّهنَّ كُنَّ في مكانٍ متاخِّرٍ عنها، أو تسارً النَّبيُ ﷺ معها، كما هو مصرَّحٌ في روايةٍ أُخرى حيثُ امتنعت عن الجواب حينئذٍ، ثمَّ أخبرت بعد موته ﷺ). م

(٣) قولُه: «فإنَّكِ أوَّلُ أهلي»: (قال الأكملُ: والصَّحيحُ أنَّها عاشت بعدَه ستَّةَ أشهرٍ، وقيل: ثمانيةَ أشهرٍ، وقيل: ثلاثةً أشهرٍ، وقيل: سبعينَ يومًا).

وقولُه: «جاء أهلُ اليَمن»: (عطفٌ على ﴿جَاءَ نَصْسُرُ اللَّهِ ﴾ [النصر: ١]، وتفسيرٌ لقوله تعالى: ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ [النصر: ٢]، وإيذانٌ بأنَّ المرادَ بالنَّاس: هم أهلُ اليمن).

وقولُه: «والإيمان يَمانٍ»؛ (أي: يَمنيٌ، والألفُ عوضٌ عن ياء النِّسبة، قيل: إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الإيمانَ بدأ من مكَّة وهي تِهامةُ، وتِهامةُ من أرض اليَمن؛ ولذا يُقال: الكعبةُ اليَمانيَّةُ، وقيل: إنَّه قال هذا القولَ وهو بتبوكَ، ومكَّة والمدينةُ يومئذِ بينه وبين اليَمن، فأشار إلى ناحية اليَمن.

وقال الشَّيخُ أبو عمرَ: بل المرادُ به أهلُ اليَمن كما هو الظَّاهرُ، نسب الإيمانَ إليهم إشعارًا بكماله فيهم؛ لأنَّ مَن اتَّصف بشيءٍ، وقوَّى قيامَه به نُسب ذلك الشَّيءُ إليه، لا أنَّ في ذلك نفيًا له عن غيره، فلا مُنافاة بينَه وبين قوله ﷺ: «الإيمانُ في أهل الحِجاز»، ثم المرادُ بهم: الموحِّدون في ذلك الزَّمان، لا كلُّ أهل اليمن في جميع الأحيان). كذا في «المرقاة».= بِي»، فَضَحِكَت، فَرَآهَا بَعضُ أَزوَاجِ النَّبِيِّ عَيِّ فَقُلْنَ: يَا فَاطِمَةُ، رَأَيْنَاكِ بَكَيتِ ثُمَّ ضَحِكتِ؟ قَالَت: إِنَّهُ أَخبَرَنِي أَنَّهُ قَد نُعِيَت إِلَيهِ نَفسُهُ فَبَكَيتُ، فَقَالَ لِي: «لَا تَبكِي؛ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِي لَاحِقٌ بِي»، فَضَحِكتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ: «جَاءَ نَصرُ اللهِ وَالفَتحُ، وَجَاءَ أَهلُ اليَمَنِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَهلُ اليَمَنِ؟ فَقَالَ: «هُم أَرَقُ أَفئِدَةً، وَالإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالحِكمَةُ (١) يَمَانِيَّةٌ »، رواه الذَّارِميُ (٢).

٧٢٠٧ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَام الَّذِي أَكَلتُ بِخَيبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ (٣)وَ جَدتُ انقِطَاعَ أَبهَرِي مِن ذَلِكَ السُّمِّ»، رواه البخاريُّ (١٠).

٧٢٠٨ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَهما قَالَ: لَمَّا حُضِرَ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي البَيتِ رِجَالٌ فِيهِم عُمَرُ بنُ

وقال في «اللَّمَعات»: (ولا يَخفى أنَّ سياق الحديث أنَّه ﷺ قال: «وجاء أهلُ اليمن... إلخ» في مرض موته، إلَّا أنْ
 يُقال: هذا حديثٌ آخرُ أدخلَه الرَّاوي في هذا الحديث؛ لمناسبة ذكر النَّفي، وسورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾
 [النصر: ١]، واللهُ أعلم). م

<sup>(</sup>١) قولُه: «والحِكمةُ»: (وهي عبارةٌ عن إتقان العلم والعمل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) الدَّارِميُّ، المقدِّمة، ب: في وفاة النَّبِيِّ ﷺ ح: (٨٠)، وإسنادُه صحيحٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الكبرى» بدون ذكر فاطمة ح: (١١٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «هذا أوانُ وجدتُ»: (قال الطّيبيُّ: يَجوز في «أوان»: الضَّمُّ والفتحُ، فالضَّمُّ؛ لأنَّه خبرُ المبتدأ، والفتحُ على البناء؛ لإضافته إلى المبنيِّ، قلت: وهذا هو المختارُ على ما سبق في (يوم ولدته، وليلة أُسري به)، والمعنى: وهذا زمانُ صادفتُ).

وقولُه: «أَبَهرَي»: (بفتح الهمزة والهاء بينهما موحَّدةٌ، وهو عِرقٌ يتعلَّق به القَلب، فإذا انقطع مات صاحبه، وقيل: الأبهرُ: عِرقٌ منشؤه من الرَّأس، ويَمتدُّ إلى القدم، وله شرايينُ تتَّصل بأكثر الأطراف والبدن، فالَّذي في الرَّأس منه يُسمَّى: (النَّامة)، ويَمتدُّ إلى الحلق فيُسمَّى: (الوريد)، ويَمتدُّ إلى الصَّدر فيُسمَّى: (الأبهر)، ويَمتدُّ إلى السَّاق فيُسمَّى: (الصَّافنَ)، والهمزةُ في «الأبهر» زائدةٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ معلَّقًا، ك: المغازي، ب: مرض النَّبِيِّ ﷺ ووفاته، ح: (٤٤٢٨)، قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٧/ ١٣١): (وصله البزَّارُ والحاكمُ (٤٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لمّا حُضِر رسولُ الله ﷺ»: (بصيغة المفعول؛ أي: حضره الموتُ، وفيه تجوَّزُ؛ فإنَّه عاش بعـد ذلك اليوم،=

الخَطَّابِ ﷺ، قَالَ: «هَلُمَّ (١) أَكتُب لَكُم كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ»، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَا عُلَمُهُ الوَجَعُ

وهو يومُ الخميس إلى يوم الاثنين، وقيل: التّقديرُ: لمَّا حضره همُّ الموت).

وقولُه: «وفي البيتُ رجالٌ»؛ (أي: كثيرةُ، «وفيهم عمرُ بنُ الخطَّاب»: جملتان حاليَّتان معترضان بين «لمّا» وجوابه، وهو قولُه: «قال النَّبِيُّ ﷺ»).

وقولُه: «أَكتبْ لكم كتابًا»: (بالجزم جوابًا).

وقولُه: «لن تضِلُّوا بعدَه»: (صفةٌ لـ«كتابًا»). التقطته من «المرقاة». م

(۱) قولُه: «هلمَّ أكتبْ لكم كتابًا»: قال مولانا المَولَويُّ محمَّدُ كرامة العليّ الدَّهلويُّ رحمه اللهُ القويُّ في «السِّيرة المحمَّدية»: (قالت الإماميَّةُ في هذه القصَّة عِذَّةُ مطاعنَ على عمرَ ﷺ: الأوَّلُ: أنَّه ردَّ كلامَ رسول الله ﷺ، وكلامُ رسول الله ﷺ وحيٌ؛ لقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَوكَىٰ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا وَحَيْ ﴾ [النجم: ٣، ٤]، ورَدُّ الوحي كفرٌ، قال اللهُ سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَت كُمُ مُ الْكَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، الشَّاني: أنَّه نسب رسولَ الله ﷺ إلى الهَلَيان واختلاط الكلام، والأنبياءُ معصومون عن ذلك، وإلَّا ارتفع الاعتمادُ عن أقوالهم وأفعالهم، النَّالثُ: رفعُ الصَّوت عنذ رسول الله ﷺ، قال اللهُ سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ لَا تَوْقَعُواْ السَّوت عنذ رسول الله ﷺ، قال اللهُ سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الكتابَ ما ضلَّت الأُمَّة، ولهذا هامت الأُمَّةُ وتحيَّرت، واختلفت في الأُصول والفروع.

والجوابُ إجمالًا: أنَّ هذا الأمرَ لم يَصدُر عن عمرَ فقط، بل الحاضرونَ في البيت افترقوا فِرقتين، وعبَّاسٌ وعليٌ كانا من الحاضرين، فإنْ كانا في المانعين؛ فهم شركاءُ لعمرَ في جميع المطاعن، وإنْ كانا في المجوَّزِين؛ فبعضُ المطاعن عاد عليهم، مثلُ: رفع الصَّوت، لا سيما في أوان المرض الشَّديد، وإتلافُ حقوق الأُمَّة الَّتي وقعت في الضَّلالة بسبب إباء الممتنعين، فكان الواجبُ عليهم أنْ يَجيئوا بالدَّواة والقِرطاس في هذا الوقت أو بعدَها؛ لأنَّ هذه الوقعة وقعت في يوم الخميس، وكان رسولُ الله عَيُّ حيًّا إلى يوم الاثنين، ولمّا اشتركت المطاعنُ في عمرَ وغيره سقط الاعتراض، والوجهُ الأوَّلُ من المطاعن الأربعة عائدٌ على علي هذه الحاضرونَ صاروا مذنبينَ، وإنْ الجمع، وهي «ايتوني»، وما كان الخِطابُ خاصًا لعمرَ، فلو كان هذا الأمرُ فرضًا؛ فالحاضرونَ صاروا مذنبينَ، وإنْ لم يكنْ هذا الأمرُ على الفرْضيَّة والوجوب، بل كان إرشادًا وندّبا، فما صار عمرُ ولا غيرُه مطعونينَ وملومينَ؛ لأنَّ ما كان من أمر النَّبِيِّ عَيُهِ إرشادًا وصلاحًا يَجوز مخالفتُه بالإجماع.

وأما الجوابُ التَفصيليُ: فاستمع لما يُتلى عليك، أمّا الطّعنُ الأُولُ: ففي كلّ قضاياه اختلالٌ بينٌ، أمّا الصُّغرى فلأنَّ عمرَ ما ردَّ قولَه ﷺ، بل أراد ترفيه النَّبي ﷺ وترويحه عن التَّعب والنَّصب في هذه الحالة، ولمّا رأى عمرُ أنَّ كتابَه بيده الشَّريفة، أو استكتابَه حرَجٌ بينٌ عليه؛ لم يُجز التَّكليف عليه ﷺ، ولم يُخاطب النَّبيّ ﷺ أدبًا، وخاطب الحاضرينَ بأنَّ في القرآن مندوحة عن التَكليف؛ لأنَّ قبلَ هذا الوقت بثلاثة أشهر وردت الآية الكُبرى: ﴿ التَّكِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الكُبرى: ﴿ النَّيْوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عمرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عمرُ اللَّهُ اللَّهُ عمرُ اللَّهُ اللَّهُ عمرُ اللَّهُ اللَّهُ عمرُ الطلةٌ.

وربّما وقعت الأصحاب رسول الله على معاملاتٌ ومكالماتٌ كثيرةٌ، ومن هذا الباب: قصّةُ الفِداء من أُسارى بدرٍ، وعدمُ الصّلاة على عبدالله بن أُبِيّ المنافق، واحتجابُ الأزواج المطهّرات، واتّخاذُ مقام إبراهيمَ مُصلّى، وأراد النّبيُ على أنْ يُصالحَ الأحزابَ على تُلُث تمر المدينة ليرجعوا، وأبى سعدُ بنُ عبادة هذه وخالف، فرجع على إلى قوله، وقد كان قال الأبي هريرةَ: «اخرُج، فنادِ في النّاس: مَن قال: الإ إله إلاّ الله مُخلصًا بها قلبُه دخل الجنّة، فأخبر عمرُ بذلك، فلنعه في صدره حتى وقع في الأرض، وقال: الا تُنادِ بذلك؛ فإنّك إنْ تقُلُها يتّكِلوا عليها، ويدَعوا العملَ، فأخبر أبو هريرةَ رسولَ الله على بذلك، فقال: «الا تقُلُها، وخلّهم يعملونَ»، فرجع إلى قول عمرَ، ولو كان هذا القسمُ من المصالح ردًّا لوحي وردًّا لكلام النّبي على، فما جوابُكم في أنّه لمّا كُتِب العهدُ فيما بينَه على ويش الكفّار في الحُدَيبية المصالح ردًّا لوحي وردًّا لكلام النّبي على ما محاه، وخالف أمرَ الرّسول على ومحاه رسولُ الله على بيده، وهذا القسمُ ليس بعلي بعلى الكلام النّبي على المحاه، وخالف أمرَ الرّسول على ومحاه رسولُ الله على بيده، وهذا القسمُ ليس بعلانا له الكرة الكلام النّبي على المخالفة ودًّا لكلام النّبي على المخالفة ودًّا لكلام النّبي على المخالفة والنّبي العلم النّبي العلم النّبي على المخالفة ودًّا لكلام النّبي العلم النّبي على المخالفة ودرًّا لكلام النّبي العلم النّبي العلم النّبي العلم النّبي العلم النّبي العلم المخالفة المؤلّد الكلام النّبي العلم العن المحاه العرب المخاه العرب المخاه العرب المخاه المخاه المخاه المخاه المؤلّد المخاه المخاه المخاه المؤلّد المخاه المؤلّد الم

وروى محمَّدُ بنُ بابُويه في «الأمالي»، والدَّيلميُّ في «إرشاد القلوب»: أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطى فاطمةَ سبعةَ دراهمَ، وقال: «أعطيها عليًّا، ومُريه أنْ يشتريَ لأهل بيته طعامًا، فقد غلبهم الجوعُ»، فأعطتها عليًّا، وقالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ أمرك أنْ تبتاعَ لنا طعامًا، فأخذها عليٌّ، وخرج من بيته ليَبتاعَ طعامًا لأهل بيته، فسمع رجلًا يقول: مَن يُقرض الملِيَّ الوفيَّ؟ فأعطاه الدَّراهمَ.

وأمَّا المقدِّمةُ الثَّانيةُ من الوجه الأَّول؛ فباطلٌ عقلًا ونقلًا، أمَّا عقلًا؛ لأنَّه معلومٌ من الوجه عقلًا بالضَّرورة أنَّ معنى=

الرَّسول: مبلِّغ الأحكام، ولمّا أضفناه إلى الله سبحانه؛ فصار معناه: مبلِّغ أحكام الله، فثبت من هذا أنَّ النَّبِيّ مَن أوحي إليه من الله، وما ثبت أنَّ كلَّ أقواله موحى إليه، وأمَّا نقلًا؛ فلأنَّه لو كان جميع أقواله وحيًا مُنزلًا من الله؛ لمَا عاتبه في القرآن: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِم أَذِنتَ ﴾ [التَّربة: ٣٤]، ﴿وَلاَتكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النِّساء: ١٠٥]، ﴿وَاسَتَغْفِرِ اللهُ اللهُ كَانَ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تَجْكَدِلْ عَنِ اللَّذِينَ ﴾ [التَّربة: ٣٤]، ﴿وَلاَتكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النِّساء: ١٠٥، والنَّساء: ١٠٥، ولمَا قال عليٌ في غزوة تبوكَ: أتُخلَّفني في النِّساء والصِّبيان؟
 في النِّساء والصِّبيان؟

لما راجع رسولُ الله ﷺ إلى ليلة المعراج في تخفيف الصَّلاة بمشورة موسى، ذكر ذلك ابنُ بابُويه في «كتاب المعراج»، ولو كان هذا ردًّا للوحي؛ لمَا صدر عن سيَّدنا محمَّد وموسى عليهما السَّلامُ، وكما راجع سيَّدُنا موسى، قسل اللهُ تعالى: ﴿ وَلِذَنَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقِ الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي آخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَمُصَيِّقُ صَدْدِى وَلا يَطَلِقُ لِسَانِي فَأْرُسِلَ إِلَى هَدُونَ ۞ وَهُمْمَ عَلَقَ ذَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال العلَّامةُ العَينيُّ ناقلًا عن المازَريِّ: إنَّه لا خلاف أنَّ الأوامرَ قد تقترن بها قرائنُ تصرفُها من الوجوب إلى النَّدب وعكسِه عند من قال: إنَّها للإباحة وإلى الوجوب وغيرِها من المعاني، فلعلَّه ظهر من القرائن ما دلَّ على أنَّه لم يُوجِب ذلك عليهم، بل جعله إلى اختيارهم، ولعلَّه اعتقد أنَّه صدر ذلك منه ﷺ من غير قصدٍ جازم.

وأمَّا الوجهُ التَّاني من وُجوه الطَّعن: أنَّ عمرَ نسب الهجرَ والهَذَيانَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فساقطٌ أيضًا؛ لأنَّ في الرِّوايات وقع لفظُ: (قالوا: أَهجرَ؟) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ، ويَدلُّ عليه (استفهِموه)، ولو كان غرضُ الصَّحابة إثباتَ الهَذَيانِ ونسبتِه إليه لمَا قالوا: (استفهموه)، بل قالوا: (خلُّوه).

وأمّا الوجهُ النّاكُ: فباطلٌ أيضًا؛ لأنّ رفعَ الصّوت على صوت النّبيّ على ممنوعٌ، ورفعُ الصّوت فيما بينهم مناظرة ومشاجرة، كان دأبهم وعادتهم، قال الله سبحانه: ﴿لا ترَفعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ [الحجرات: ٢]، وما قال سبحانه: ﴿كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ لِبَعْضٍ ﴾ [الحجرات: ٢]، وما قال سبحانه: ﴿كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ لِبُعْضٍ ﴾ [الحجرات: ٢]، فظهر من هذه الآية أنّ جهرَ البعض على بعض جائزٌ، ومن أين يُعلَم أنّ عمرَ رفعَ الصّوتَ أوّلًا - ثبّت العرش، ثمّ انقُش - فكان في الحُجرة رجالٌ كثيرٌ، وفي المُقاولات يكونُ رفعُ الصّوت كثيرًا، ويَشهد عليه قولُ النّبيّ على: «لا يَبغي عندي تنازعٌ»، وهو يَدلُ على المُنازعة فيما بينهم، ولفظُ «قوموا عنّي»: خطابٌ للحاضرين، أعممٌ مِن أنْ يَبغي عندي تنازعٌ»، وما كان عمرُ حاضرًا في كلّ يكونوا مانعينَ أو مجوّزين، وبعد هذا الكلام كان رسولُ الله على هذه الآيًام في غَيبة عمرَ، سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ. =

والدَّليلُ الثَّاني: أنَّ مقصودَه ﷺ من هذا الكتاب كانَ أمرًا جديدًا على التَّبليغ السَّابق تأكيدًا أو ناسخًا، وعلى الثَّاني يُكذِّب: ﴿ أَنْهُومَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، وعلى الأوَّل: ما أتلف عمرُ حقَّ الأُمَّة؛ لأنَّ تأكيدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ ليس بأعلى من تأكيد الله سبحانَه، وكثيرًا ما لا يُوجَّهون إلى تأكيد الله سبحانَه فلا مبالاتهم بتأكيد النَّبِيِّ ﷺ، ويَدلُّ عليه ما رُوي هذا من طريق سعيدِ بنِ جُبَيرِ عن ابنِ عبَّاسِ في الصَّحيحين: اشتدَّ برسول الله ﷺ وجعُه، فقال: «ائتوني بكتِفِ أكتبْ كتابًا لن تضِلُوا بعدي»، فتنازعوا، فقالوا: ما شأنُه؟ أهَجَر؟ استفِهموه، وفي البيت رجالٌ، منهم عمرُ بنُ الخطَّاب، قال: قد غلبه الوجعُ، وعندكم القرآنُ، حسبُكم كتابُ الله، فدلَّت الرِّوايةُ صَراحةٌ أنَّ التّنازع بينَهم كان قبل تكلُّم عمرَ، ولو كان هذا الأمرُ من الواجبات؛ لمَا ترك رسولُ الله ﷺ في هذه الأيَّام الخمسة، ولأمضاه البيَّنةَ، ثمَّ أوصاهم بثلاثٍ: إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازةِ الوَفد، وأمَّا الثَّالثةُ فنسيَها الرَّاوي، وهو تجهيزُ جيش أسامةَ. فثبت أنَّ هذا الكلامَ من عمرَ بعد القيل والقال، كان في محلِّ تسلية أصحابه، لا في محلِّ المُمانعة من الكتابة، فلو كان عمرُ في هذا الأمر مُخطئًا؛ فلمَ لا ذكر عليٌّ رضي اللهُ تعالى عنه في تخطِيَته في مُدَّة العمر، وما نُقل عن غير ابن عبَّاس الأسفَ في هذا الأمر أصلًا، ولو قلت: قال رسولُ الله ﷺ: «لن تضِلُّوا بعدى»، ومعنى الضَّلال: وقوعُ الاختلال في الدِّين، فما جوابكم عن هذا؟ قلت: لفظُ الضَّلال قد يَجيءُ بمعنى: الضَّلال في الدِّين، وقد يَجيءُ بمعنى: سوءِ التَّدبير في الأُمور الدُّنياويَّة، ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَصَبُ إِلَىٓ أَبِينَامِنَا وَتَعَنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ [يوسف: ٨]، وقال أيضًا: ﴿ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَكِدِيمِ ﴾ [يوسف: ٩٥]، وما كان إخوانُ يوسفَ كافرينَ، ومُرادُهم من هذا كان سوءَ التَّدبير، فالمرادُ في كلام رسول الله ﷺ هنا من «لن تضِلُّوا»: الخطأُ في التَّدابير الملكيَّة، لا الضَّلالُ في الدِّين، والدَّليلُ القطعيُّ على هذه الإرادة أنَّ في ثلاثٍ وعشرينَ سنةً يَنزل الوحي، ولم يَكفِ في هدايتهم، ودفع ضلالتهم، فكيف يَكفي في الأسطر المتعدَّدة هدايتُهم، ودفعُ ضلالتهم.

وَعِندَكُمُ القُرآنُ، فَحَسبُنَا(۱) كِتَابُ اللهِ، وَاختَلَفَ أَهلُ البَيتِ وَاختَصَمُوا، فَمِنهُم مَن يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكتُب لَكُم رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكُم رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكُم رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا عَنِّي»، قَالَ عُبَيدُاللهِ، فَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّزِيَّةَ (٢) كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَينَ أَن يَكتُبُ لَهُم ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اختِلاَفِهِم وَلَغَطِهِم» (٣).

٧٢٠٩ وفي رِوَايَة سُلَيمَانَ بنِ أَبِي مُسلِمِ الأَحوَلِ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﷺ: يَومُ الخَمِيسِ وَمَا يَومُ الخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمعُهُ الحَصَى (٤)، فَقُلتُ: يَا ابنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَومُ الخَمِيسِ؟، قَالَ: اشتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ

ولو قيل: إنّه كان كتابةُ الخلافة لعليٌ مرادًا لرسول الله ﷺ، وبسبب منع عمرَ توقّف وتعوَّق الأمرُ؟ قلنا: إنْ كان مرادُه ﷺ كتابةَ الخلافة، فلا يَخلو، إمّا كتابةُ خلافة أبي بكر، كما وقع في «صحيح مسلم»: قال رسولُ الله ﷺ: «ادعي لي أباك وأخاك، اكتبْ لهما كتابًا؛ فإني أخاف أنْ يَتمنَّى متمنَّ أو يقولَ قائلٌ: أنا أولى، ويَأبى اللهُ والمؤمنونَ إلاّ أبا بكرٍ»، وما كان عمرُ حاضرًا في ذلك الحين، وإمّا كتابةُ خلافة عليٍّ، فما كان مُحتاجًا إلى استكتابه؛ لأنّه قبلَ هذه الوقعة لمّا وصل إلى غدير خُم، خطبَ ولايةَ عليٍّ ﷺ، وقال: «إنّه مَولى لكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ»، فلو لم يَعمل الخلائقُ بهذه الخُطبة، فكيف يَعملون بهذه الأسطر المتعدِّدة؟ فحاصلُ المرام: ما كان في عدم الكتابة إتلافُ حقّ الأُمّة أصلًا)، انتهى كلامُ المحقّق كرامة العليّ الدهلويُّ. م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «فحسبُنا كتابُ الله»: (هذا قولُ عمرَ، فقد اتَّفقوا على أنَّه من دلائل فقهه وفضائله، ودقائق نظره وفهمه؛ لأنَّه خشيَ أنْ يَكتبَ النَّبيُ ﷺ أمورًا ربَّما عجزوا عنها، واستحقُّوا العقوبةَ عليها؛ لكونها منصوصةً لا مجال للاجتهاد فيها، وأشار بقول: (حسبُكم كتابُ الله) إلى قوله تعالى: ﴿مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقولِه تعالى: ﴿مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقولِه تعالى: ﴿مَافَرَطْنَا فِي المرقاة». م.

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إنَّ الرَّزيَّةَ»؛ (أي: المصيبةَ «كلَّ الرَّزيَّة»؛ أي: تمامَها وكمالَها، «ما حال»؛ أي: الحالُ الَّتي وقع حائلًا، وصار مانعًا).

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، ب: كراهية الخلاف، ح: (٣١٦٨/٧٣٦٦)، ومسلمٌ، ك: الوصيَّة، ب: ترك الوصيَّة لمن ليس له شيءٌ يُوصي فيه، ح: (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «حتَّى بلَّ دمعُه الحَصى»؛ (أي: حتّى سالت دموعُه بلا إحصاءٍ، ووصلت إلى ما في الأرض من الحَصى، ثمَّ بكاؤُه يَحتمل أنْ يكونَ لتذكُّر وفاته، وفقدان حياته ﷺ بتجدُّد الحزن عليه، أو لفوات ما فات في معتقَده من الخير اللَّذي كان يَحصل لو كان كتب ذلك الكتاب، وهذا هو الأظهرُ في المقام). التقطته من «المرقاة». م.

وَجَعُهُ، فَقَالَ: «ائتُونِي بِكَتِفِ(۱) أَكتُب لَكُم كِتَابًا(۲) لَا تَضِلُّوا بَعدِي»، فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنبَغِي عِندَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَائَهُ أَهَجَرَ؟ (٣) استَفهِمُوهُ، فَقَالَ: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدعُونَنِي إِلَيهِ»، فَأَمَرَهُم بِثَلاثٍ، قَالَ: «أَخرِجُوا المُشرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفدَ بِنَحوِ مَا كُنتُ أُجِيزُهُم»،

- (۱) قولُه: «ائتوني بكَيفِ»: (قال القُرطبيُ: «ائتوني»: أمرٌ، وكان حقُّ المأمور أنْ يُبادرَ للامتثال، لكن ظهر لعمرَ مع طائفةٍ أنَّه ليس على الوجوب، وأنَّه بابُ الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أنْ يُكلِّفوه من ذلك ما يَشقُّ عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قولَه تعالى: ﴿ تَلْكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقولَه تعالى: ﴿ تَلْكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٩٨]، ولهذا قال عمرُ: (حسبُكم كتابُ الله)، وظهر لطائفة أُخرى أنَّ الأولى أنْ يُكتبَ لما فيه من امتثال أمره، وما يتضمَّنُه من زيادة الإيضاح، ودل أمرُه لهم بالقيام على أنَّ أمره الأوَّل كان على الاختيار، ولهذا عاش على اللهُ على النَّه لم يترك التَّكليف لمخالفة مَن خالف، واللهُ أعلمُ). كذا في «عمدة القاري». م
- (٢) قولُه: «أكتبْ لكم كتابًا»: (بالجزم في جميع النُّسخ الحاضرة المصحَّحة المقروءَة، فعلى هذا يُشكِل جزم قولِه: «لا تضلُّوا بعده أبدًا»، ولعلَّ وجهَه أنْ يكونَ جوابًا بالشَّرط مقدَّرًا؛ أي: إنْ كتابا لكم وعملتم به «لا تضلُّوا»؛ أي: لا تصلُّوا بعده أبدًا»، وفي نسخة: «أنْ لا تضلُّوا»، وهو واضحٌ جدًّا؛ أي: لئلًا تضلُّوا، أو مخافة أنْ لا تضلُّوا).
- وقولُه: «ولا يَنبغي عندَ نبيِّ تنازعٌ»: (قيل: هو من جملة الحديث المرفوع، ويُؤيِّده ما تقدَّم في العلم بلفظ: «ولا يَنبغي عندي التَّنازعُ»، ويَحتمل أنْ يكونَ مُدرجًا من قول ابن عبَّاسٍ، والظَّاهرُ المتبادِرُ). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «أهَجَر»: (بفَتَحاتٍ؛ أي: اختلف كلامُه من جهة المرض، على سبيل الاستفهام الإنكاريِّ، ولا يُجعل إخبارًا، فيكونُ من الفُحش والهَذَيان، والقائلُ عمرُ، ولا يُظنَّ به ذلك، ويَدلُّ عليه قولُه: «استفِهموه»، وإلَّا قال: (خلوه).
- وقولُه: «فالَّذي أنا فيه»؛ (أي: من مراقبة الله تعالى، والتَّاهُّب للقائه، والتَّفكُّر في ذلك ونحوِه «خيرٌ ممَّا تدعونني إليه»؛ أي: أفضلُ ممَّا أنتم عليه من الاختلاف واللَّغَط).
- وقولُه: «وأَجيزوا الوفدَ»؛ (أي: أكرموا الوافدينَ عليكم، والواصلينَ إليكم من حوالَيكم، وأعطوهم الجائزةَ والعطيَّةَ فيما لديكم).
- وقولُه: «وسكَتَ»: (قال النَّوويُّ: السَّاكتُ هو ابنُ عبَّاسٍ، والنَّاسي سعيدُ بنُ جبيرٍ، قال مهلَّبٌ: والثَّالثةُ: تجهيزُ جيش أسامة). التقطته من «المرقاة». م

وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَو قَالَهَا فَأُنسِيتُهَا. قَالَ سُفيَانُ: هَذَا مِن قَولِ سُلَيمَانَ، متَّفَقٌ عليه(١).

٧٢١٠ وروى الإمامُ أحمدُ عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَحْبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يُختَلَفُ عَلَيهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَبدُ الرَّحمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ : "أَبَى اللهُ وَالمُؤمِنُونَ أَن يُختَلَفَ عَلَيكَ يَا أَبَا بَكْرٍ "").

٧٢١١ وروى البخاريُّ (٣): قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَد هَمَمتُ ـ أَو أَرَدتُ ـ أَن أُرسِلَ إِلَى أَبِي بَكٍ وَابنِهِ وَأَعهَدَ (٤): أَن يَقُولَ القَائِلُونَ ـ أُو يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ ـ ثُمَّ قُلتُ: يَابَى اللهُ وَيَدفَعُ المُؤمِنُونَ، أَو يَدفَعُ المُؤمِنُونَ».

٧٢١٧\_ ورواه مسلمٌ بلفظ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: «ادعِي لِي أَبَا بَكرِ، أَبَاكِ، وَأَخَاكِ،

وقولُه: «ثمَّ قلت»؛ (أي: في الخاطر، وفي الظَّاهر «يأبى اللهُ»؛ أي: إلَّا خلافتَه، «ويَدفعُ المؤمنونَ»؛ أي: غيرَ خلافة أبي بكرٍ، «أو يَدفعُ اللهُ»: شكُّ من الرَّاوي، «ويَأبى المؤمنونَ»؛ أي: أيضًا لاستخلافي إيَّاه في الإمامة الصُّغرى؛ فإنَّها أمارة الإمارة الكُبرى كما فهِم بعضُ كبراء الصَّحابة، حيثُ قال عند المُنازعة: اختارَه ﷺ لأمر ديننا، أفلا نختاره لأمور دنيانا؟ فهذا برهانٌ جليٌّ تبيان على عند كلِّ وليِّ، ثمَّ في قوله: «ويأبى اللهُ والمؤمنونَ»: إشارةٌ إلى تكفير مَن أنكر حقيقة خلافة الصَّديق، اللَّهمَّ إلَّا أنْ يُقالَ: المرادُ بالمؤمنين: أكثرُهم، ففيه إثباتُ مخالفتهم لجمهور المسلمين.

وقال ابنُ الملِك؛ أي: تركت الإيصاءَ اعتمادًا على أنَّ اللهَ تعالى يأبي كونَ غيره خليفةً، ويَدفع المؤمنونَ غيرَه، وفيه فضيلةٌ لأبي بكر، وإخبارٌ بما سيَقع، فكان كما قال). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الوصيَّة، ب: ترك الوصيَّة لمن ليس له شيءٌ يُوصي فيه، ح: (٤٣٣٢)، والبخاريُّ، ك: الجهاد والسَّير، ب: هل يستشفع إلى أهل الدَّمَّة ومعاملتهم؟ ح: (٣٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) أحمدُ (٢٤١٩٩)، ونحوُّه في الصَّحيحين كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ عن عائشةَ، ك: المرضى، ب: قول المريض: إنِّي وجِعٌ، أو وا رأساه، أو اشتدَّ بي الوجعُ، ح: (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وأعهدُ»؛ أي: أُوصي أبا بكرٍ بالخلافة بعدي، وأجعلُه وليَّ عهدي «أَنْ يقولَ القائلونَ»؛ أي: لئلَّا يقولَ القائلونَ، أو مخافة أنْ يقولَ القائلونَ: لم يَعهد رسولُ الله ﷺ إلى أبي بكرٍ الخلافة الكُبرى، وإنَّما اقتصر على الخلافة الصُّغرى، وهي الأمانةُ مع أنَّ فيها الإشارة إلى إقامة تلك الأمانة، «أو يتمنَّى المتمنُّون»؛ أي: الخلافة لغيره من أنفسهم أو لغيرهم، فـ «أو»: للتَّفريع لا للشَّكِّ).

حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أُولَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالمُؤمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكرٍ »(١).

٧٢١٣ وَعَن عَائِشَة ﷺ قَالَت (٢): وَارَأْسَاه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكِ لَو كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَستَغفِرَ لَكِ، وَأَدعُو لَكِ»، فَقَالَت عَائِشَة ﷺ: وَا ثُكلِيَاه (٣)، وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوتِي، وَلَو كَانَ ذَاكِ، لَظلِلتَ آخِرَ يَومِكَ مُعَرِّسًا (١) بِبَعضِ أَزواجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاه، لَقَد هَمَمتُ \_أُو أَرَدتُ \_أَن أُرسِلَ إِلَى يَومِكَ مُعَرِّسًا (١) بِبَعضِ أَزواجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاه، لَقَد هَمَمتُ \_أُو أَرَدتُ \_أَن أُرسِلَ إِلَى أَبِي بَكُو وَابنِهِ وَأَعَهَدُ: أَن يَقُولَ القَائِلُونَ \_أَو يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ ﴾ ثُمَّ قُلتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدفَعُ المُؤمِنُونَ، أُو يَدفَعُ اللهُ وَيَلْبَى اللهُ وَيَلَقَى المُؤمِنُونَ، أو يَدفعُ اللهُ وَيَلْبَى اللهُ وَيَلْبَى اللهُ وَيَلْبَونَ . أَو يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ ﴾ وأه البخاريُ (٥).

٧٢١٤ وَعَنهَا ، قَالَت: رَجَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَومٍ مِن جِنَازَةٍ (١) مِنَ البَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا

(١) مسلمٌ عن عائشةَ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي بكرٍ، ح: (٦١٨١).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «قالت»؛ (أي: لشدَّة صُداع بها: «وارأساهُ»: ندَبَت رأسَها، وأشارت إلى الموت). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «واثُكلَياهُ»: (بفتح المثلَّثة وضمَّها، الموتُ والهلاكُ وفقدانُ الحبيب والولد، وليست حقيقةُ الكلام مرادةً، بل هو كلامٌ يَجري على ألسنتهم عند التَّوجُّع والمصيبة). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «مُعرِّسًا»: (بضمَّ ميمٍ فسكونٍ فكسرٍ، وفي نُسخةٍ بتشديد الرَّاء: عرِّيسًا).

وقولُه: «بل أنا وارأساهُ»: ((بل»: للإضراب؛ أي: دعي ما تجدينَ من وجع رأسك، واشتغلي بي؛ فإنَّه أهمُّ من أمرك). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: المرضى، ب: قول المريض: إنِّي وجِعٌ، أو وا رأساه، أو اشتدَّ بي الوجعُ، ح: (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «من جنازةٍ»؛ (أي: من أجل جنازةٍ، فهو مفعولٌ له «من البقيع»: متعلَّقٌ بـ (رجع). وقولُه: «ودفنتُكِ»: (فيه إيماءٌ إلى أنَّ موتَها في حياته خيرٌ من حياتها بعدَ مماته).

وقولُه: «لكانِّي بكَ»؛ (أي: واللهِ لكانِّي ملتَبِسةٌ بكَ، قال الطّيبيُّ: اللَّامُ فيه جوابُ قسمٍ محذوفٍ، والمذكورُ معترضٌ بين الحال وصاحبها، المعنى: واللهِ لكأنِّي أُبصر بكَ، والحالُ كيتَ وكيتَ).

وقولُه: «فأعرَستَ فيه ببعض نسائك»: (بتشديد الرَّاء، ففي الصَّحاح: أعرس الرَّجلُ بأهله إذا بنى بها، ولا تَقُل: عَرَس، والعامَّةُ تقولُه اه، والحديثُ حجَّةٌ على اللَّغويِّينَ، اللَّهمَّ إِلَّا أَنْ يُرادَ بالتَّعريس هنا: النَّزولُ للاستراحة في آخر اللَّهمَّ إلَّا أَنْ يُرادَ بالتَّعريس هنا: النَّزولُ للاستراحة في آخر اللَّهمَّ إلَّا أَنْ يُرادَ بالتَّعريس هنا: النَّزولُ للاستراحة في آخر اللَّهمَاء، أو يُجعَل من باب الاستعارة التبعيَّة). التقطته من «المرقاة». م

أَجِدُ صُدَاعًا، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، قَالَ: «بَل أَنَا يَا عَائِشَهُ وَا رَأْسَاهُ»، قَالَ: «وَمَا ضَرَّكِ لَو مُتِّ قَبلِي فَغَسَّلَتُكِ وَكَفَّتَكِ ؟» فَقُلتُ: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللهِ لَو فَعَلتَ ذَلِكَ لَرَجَعتَ إِلَى بَيتِي فَغَسَّلَتُكِ وَكَفَّتَكِ ؟» فَقُلتُ: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللهِ لَو فَعَلتَ ذَلِكَ لَرَجَعتَ إِلَى بَيتِي فَغَسَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (١)، رواه اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (١)، رواه اللهَ اللهَ وَلَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ أَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۱) قال صاحبُ «الدُّرِّ المختار» [ص: ۱۱۷]: (ويُمنَع زوجُها من غسلها ومسها، لا من النَّظر إليها على الأصحِّ، «مُنية»، وقالت الأثمَّةُ الثَّلاثةُ: يَجوز؛ لأنَّ عليًّا غسَّل فاطمة ، قلنا: هذا محمولٌ على بقاء الزَّوجيَّة؛ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: « كلُّ سببِ ونسبِ يَنقطع بالموت، إلَّا سببي ونسبي» [«فضائل الصَّحابة» لأحمدَ بنِ حنبلَ (٢/ ٢٢٥)، والسَّلامُ: « كلُّ سببِ فلحاكم (٤٦٨٤)، وأخرجه ابنُ كثيرٍ في «مسند الفاروق» ت إمام (٢/ ١٢٣)، وقال: (إسنادٌ حسنٌ)]، بناءً عليه قال ﷺ في هذا الحديث: «غسَّلتُكِ».

قولُه: (قلنا: هذا محمولٌ على بقاء الزَّوجيَّة): في «شرح المجمَع» لمصَّنفه: فاطمةُ ، غسَّلتها أمُّ أيمنَ حاضتُه ﷺ، ورضي عنها، فتُحمَل روايةُ الغُسل لعليِّ على معنى التَّهيئة، والقيام التَّامِّ بأسبابه، ولئِن تَثبُتت الرِّوايةُ فهو مختصُّ به، ألا تبرى أنَّ ابنَ مسعودٍ لمّا اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أمَا علمت أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ فاطمةَ زوجتُك في الدُّنيا والآخرة»، فادِّعاؤه على أنَّ المذهبَ عندهم عدمُ الجواز اه.

قلت: ويَدلُّ على الخصوصيَّة أيضًا الحديثُ الَّذي ذكره الشَّارحُ، وفسَّر بعضُهم السَّببَ فيه بالإسلام والتَّقوى، والنَّسبَ بالأنساب، ولو بالمُصاهرة والرَّضاع، ويَظهر لي أنَّ الأولى كونُ المراد بالسَّبب: القرابةُ السببيَّةُ كالزَّوجيَّة والمصاهرة، وبالنَّسب: القرابةُ النَّسبيَّةُ؛ لأنَّ سببيَّةَ الإسلام والتَّقوى لا تنقطع عن أحدٍ، فبقيت الخصوصيَّةُ في سببه ونسبه عَيِّق، ولهذا قال عمرُ هُهُ: فتزوَّجتُ أمَّ كلثوم بنتَ عليِّ هُهُ لذلك، وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ فَلا آنسابَ بَيْنَهُمْ ﴾ ونسبه عَيِّق، ولهذا قال عمرُ هُهُ: فتزوَّجتُ أمَّ كلثوم بنتَ عليِّ هُهُ لذلك، وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ فَلاَ آنسابَ بَيْنَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، فهو مخصوصٌ بغير نسبه عَيِّقُ النَّنا والآخرة، وأمَّا حديثُ: «لا أُغني عنكم من الله شيئًا»؛ أي: أنَّه لا يَملك ذلك إلَّا أنْ ملَّكه اللهُ تعالى؛ فإنَّه يَنفعُ الأجانبَ بشفاعته عَيِّةُ لهم بإذن الله تعالى، فكذا الأقاربُ، وتمامُ الكلام على ذلك في رسالتنا «العلم الظَّاهر في نفع النَّسب الطَّاهر»). كذا في «ردِّ المحتار». م

(٢) الدَّارِميُّ واللَّفظُ له، المقدِّمة، ب: في وفاة النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٨١)، وابنُ ماجه، ك: الجنائز، ب: ما جاء في غسل الرَّجل امرأتَه، ح: (١٤٦٥)، وقال البوصِيريُّ في «الزَّوائد»: (إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ)، رواه البخاريُّ من وجهٍ آخرَ مختصرًا، وانظر ما قبله.

٥٧٢١- وَعَنهَا ﴿ مَن نِعَمِ اللهِ عَلَيّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَوُفِي بَيتِي، وَفِي بَومِي، وَلِيَهِ وَبَينَ سَحرِي (١) وَنَحرِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَينَ رِيقِي وَرِيقِهِ (١) عِندَ مَوتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبدُ الرَّحمَنِ، وَبِيدِهِ السَّوَاكُ، وَأَنَا مُسنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَرَأَيتُهُ يَنظُرُ إِلَيهِ، وَعَرَفتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلتُ: آخُذُهُ لَك؟ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَرَأَيتُهُ يَنظُرُ إِلَيهِ، وَعَرَفتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلتُ: آخُذُهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَأَمَدَّهُ، فَأَمَّرُهُ، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَّ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أُلِينَهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَأَشتَدَّ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أُلِينَّهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَّ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أُلِينَّهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَّ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أُليَّنُهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَّ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أُليَّنُهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَّ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أُليَّنُهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَن نَعَم»، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَ عَلَيه فِي المَاءِ، فَيَمسَحُ بِهِمَا وَجَهَهُ، يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ

وقولُه: «سِواكٌ»؛ (أي: غيرُ مستعمَل، كما سيأتي).

وقولُه: «وعرفت»؛ (أي: والحالُ أنِّي قد عرفت في الماضي من طبعِه).

وقولُه: «فأمَرَّه»؛ (أي: على أسنانه: بتشديد الرَّاء، ماضٍ من الإمرار، والمعنى: فاجتمع الرِّيقان في حلقي، وكذا في حلقه عند موته، وفيه إيماءٌ إلى رضاه عنها حتى عند انقطاع حياته). م

(٤) قولُه: «وبين يدّيه رَكوةٌ»: (ويُؤخذ منه أنّه يَنبغي فعلُ ذلك لكلِّ مريضٍ، فإنْ لم يَفعلْه فُعلَ به؛ لأنَّ فيه نوعُ تخفيف الكرب كالتَّجريع، بل يَجب التَّجريعُ إذا اشتدَّت حاجةُ المريض إليه).

وقولُه: «إنَّ للموت سَكَراتٍ»: (بفَتَحاتٍ، جمعُ سَكرةٍ؛ أي: شدائدَ ومشقَّاتٍ عظيماتٍ من حراراتٍ ومراراتٍ طبيعيَّاتٍ حتى للأنبياء، وأرباب الكمالات، فاستعِدُّوا لتلك الحالات، واطلبوا من الله تهوينَه للأموات، ثمَّ في تلك=

<sup>(</sup>۱) قولُه: «توفِّي في بيتي وفي يَومي»؛ (أي: في نَوبتي لأكونَ متشرِّفة بخدمتي، وفي «جامع الأُصول»: كان ابتداءُ مرض النَّبِيِّ ﷺ من صداع عرَض له، وهو في بيت عائشةَ، ثمَّ اشتدَّ به، وهو في بيت ميمونةَ، ثمَّ استأذن نساءَه أنْ يُمرَّض في بيت عائشةَ فأذِنَّ له، وكان مُدَّةُ مرضه اثني عشرَ يومًا، ومات يومَ الاثنين ضحى من ربيع الأوَّل، فقيل: ليلتَين خلَتا منه، وهو الأكثرُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وبين سَحري ونَحري»: (بفتح فسكونِ فيهما، وهو يَدلُّ على كمال قُربي وقُربتي، والمعنى: أنَّه ﷺ توفَّي وهو مستنِدٌ إلى صدرها، وما يُحاذي سَحرَها منه؛ إذ السَّحرُ: الرِّنةُ، ولا يُعارضه ما للحاكم، وابنِ سعدٍ من طرقٍ: أنَّ رأسه ﷺ الكريمَ كان في حِجر عليِّ كرَّم اللهُ وجهَه؛ لأنَّ كلَّ طريقٍ منها لا يَخلو عن شيءٍ، كذا قاله الحافظُ ابنُ حجر، وعلى تقدير صحَّها يُجمَع بأنَّه كان في حِجره قبلَ الوفاة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وإنَّ اللهَ جمعَ بين ريقي وريقه عندَ موتِه»: (ولمَّا كان الجمعُ بينَهما يَحتاج إلى بيانِ سببٍ قالت بطريق الاستئاف: دخل عليَّ... إلخ).

لِلمَوتِ سَكَرَاتٍ»، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعلَى»، حَتَّى قُبِضَ وَمَالَت يَدُهُ، رواه البخاريُّ(۱).

<sup>=</sup> السَّكَرات زيادةُ رفع الدَّرجات).

وقولُه: «ثمَّ نصَبَ يدَه»؛ (أي: رفعها بطريق الدُّعاء، أو على وجه الإيحاء إلى جهة السَّماء، «فجعل يقولُه»؛ أي: مكرَّرًا «في الرَّفيق الأعلى»: متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ أي: اجعلني في الرَّفيق الأعلى، وهم هنا الأنبياءُ الَّذين يَسكنون أعلى علِّين).

وقولُه: «قُبض ومالت يدُه»: (عن يمينه أو شماله، أو عن الطَّريقَين إيحاءً إلى الإغماض عن الكونَين، والميلِ إلى المكوِّن الَّذي لقاؤُه قُرَّةُ العينين، ولذا كان سيِّدَ الثَّقلَين). التقطته من «المرقاة» م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: مرض النَّبِيِّ ﷺ ووفاته، ح: (٤٤٤٩)، ومسلمٌ بعضَه، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضل عائشةَ ﷺ، ح: (٦٢٩٢).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «فسألَ عنه»: (تقديرُ الكلام: سأل النَّبيُّ ﷺ جبريلَ عن إسماعيلَ، من هو؟ فقال جبريلُ: ملَكُ الموت
 يَستأذن عليك، كأنَّه حضر ملَكُ الموت في السَّاعة فأشار إليه). كذا في «اللَّمَعات». م

أُطِيعَكَ، فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى جِبرِيلَ، فَقَالَ لَهُ جِبرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ اشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِمَلَكِ المَوتِ: «امضِ لِمَا أُمِرتَ بِهِ(۱)»، فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعزِيةُ(۱)، سَمِعُوا صَوتًا مِن نَاحِيَةِ البَيتِ، السَّلامُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِن كُلِّ سَمِعُوا صَوتًا مِن نَاحِيةِ البَيتِ، السَّلامُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِن كُلِّ مُعلِيةٍ مُحْدِمَ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِن كُلِّ هَالِكٍ، وَدَركًا مِن كُلِّ فَائِتٍ، فَبِاللهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارجُوا، فَإِنَّمَا المُصَابُ مَن حُرِمَ الشَّوَابَ، فَقَالَ عَلِيقٌ هَا المُصَابُ مَن حُرِمَ النَّوابَ، فَقَالَ عَلِيقٌ هَا المُعَلِيقُ فَي «دلائل النَّوابَ، فَقَالَ عَلِيقٌ هَا اللهَ قَلْ عَلَي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيقُ فَي «دلائل النَّوابَ، فَقَالَ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِعُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

وقولُه: ﴿إِنَّ فِي الله ﴾؛ (أي: في كتابه: «عزاءً»: بفتح العَين؛ أي: تسلية «من كلِّ مصيبةٍ»: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ الصَّنهِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَهُ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ الْوَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالْمَالُو الْمَالِيَ وَالْمَ قال الطّيبيُّ: فعلى هذا يَجوز أَنْ يُقدَّرَ مضافٌ في قوله: ﴿في الله »؛ أي: إِنَّ في لقاء الله تعالى تسليًا وتصبُرُّا من كلِّ مصيبةٍ). وقولُه: ﴿وَخَلَفًا»: (بفتحتَين؛ أي: عوضًا «من كلِّ هالكِ، ودَركًا»: بفتح الدَّال والرَّاء؛ أي: تداركًا من كلِّ فائتٍ).

وقولُه: «فبالله»؛ (أي: فإذا كان الأمرُ كذلك؛ فبعونه وحوله وقوَّته، «فاتَّقوا»؛ أي: الجزعَ والفزعَ، إشارةٌ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]).

وقولُه: «وإيّاه فارجُوا»؛ (أي: لا ترجوا سواه؛ فإنّه لا إله إلّا الله، أو من عنده فارجُوا الثّواب، «فإنّما المصابُ»؛ أي: في الحقيقة «مَن حُرِم الثّوابَ»: بصيغة المفعول؛ أي: مَن مُنِع المثوبة بسبب قلّة الصّبر في قضيّة المصيبة، والصّبرُ المعتبرُ عند المولى، هو الَّذي يكون عند الصَّدمة الأولى). هذا التقطته من «المرقاة». م

- (٣) قولُه: «هو الخَضِرُ عليه السَّلام»: (بفتح الخاء وكسر الضَّاد، وقيل: بكسرٍ وسكونٍ، وفي «تهذيب الأسماء»: يَجوز إسكانُ الضَّاد مع فتح الخاء وكسرها، قال الطّيبيُّ: وفيه دلالةٌ بيَّنةٌ على الخَضِر عليه السَّلامُ أنَّه حيٌّ موجودٌ). كذا في «المرقاة». م
- (٤) البيهقيُّ في «الدَّلائل» (٧/ ٢٦٧)، وله شاهدٌ عن أنسٍ أخرجه الحاكمُ في «المستدرك» مختصرًا (٤٣٩٢)، وصحَّحه ووافقه الذَّهبيُّ.

<sup>(</sup>١) قولُه: «امضِ لما أمرت به»: (قال الطّيبيُّ: وإلى هاهنا ذكره ابنُ الجوزيِّ في «كتاب الوفاء»، وذكر بعده، فقال جبريلُ: السَّلام عليك يا رسولَ الله، هذا آخرُ مَوطئي الأرضَ، إنَّما كنتَ حاجتي في الدُّنيا، فقبضَ روحَه، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «جاءت التَّعزيَةُ»؛ (أي: من كلِّ ناحيةِ البيت).

٧٢١٧ ـ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ (١) النَّبِيُّ عَلِيَّ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ (١)، فَقَالَت فَاطِمَةُ ﴿ وَا كَرِبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: (لَيسَ عَلَى أَبِيكِ كَرِبٌ بَعدَ اليَومِ»، فَلَمَّا مَاتَ قَالَت: يَا أَبْتَاه (٣)، أَجَابَ (٤) رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاه، مَن (٥) جَنَّةُ الفِر دَوسِ مَأْوَاه، يَا أَبْتَاه إِلَى جِبرِيلَ نَنعَاه، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَت فَاطِمَةُ ﴿ يَا أَنسُ، أَطَابَت أَنفُسُكُم أَن تَحثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ التُّرَابَ، رواه البخاريُّ (١).

٧٢١٨ وَعن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ احْتَلَفُوا فِي دَفنِهِ (٧)، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي المَوضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُدفَنَ فِيهِ»، ادفِنُوهُ فِي مَوضِع فِرَاشِهِ، رواه التِّرمذيُّ (٨).

٧٢١٩ وَعن أَنَسٍ ﴿ قَالَ أَبُو بَكرٍ ﴿ مُهَ بَعَدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ ﴿ انطَلِق بِنَا إِلَى أُمَّ أَيمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انتَهَينَا إِلَيهَا بَكَت، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبكِيكِ؟، مَا عِندَ

<sup>(</sup>١) قولُه: «لمّا ثَقُل النَّبِيُّ ﷺ»: (بفتح المثلَّثة وضمِّ قافٍ؛ أي: اشتدَّ مرضُه). كذا في «المرقاة» م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «جعل يَتغشَّاه الكربُ»؛ (أي: يُغمى عليه من شدَّة المرض). كذا في «اللَّمَعات». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «يا أبتاهُ»: (قال الطّيبيُّ: أصلُه: يا أبي، أُبدِلت الياءُ من التَّاء؛ لأنَّهما من حروف الزَّوائد، والألفُ للنَّدبة لمدِّ
 الصَّوت، والهاءُ للسَّكت). م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أجاب ربًّا دعاه»؛ (أي: إلى العُقبي، فاختارها على الدُّنيا، وهو بضمٍّ هاء الضَّمير، ويُسكَّن في الوقف مراعاةً للسَّجع). كذا في «المرقاة».

وقال في «المختار»: (ولا بأس بإرثائه بشعرٍ أو غيرِه، لكن يُكره الإفراطُ في مدحه، لا سيما عند جنازته). م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «مَن جنَّةُ الفِردوس»: (بفتح الميم، ورفع الجنَّة في الأصول المصحَّحة). وقولُه: «نَنعاه»؛ (أي: نُعزِّيه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: مرض النَّبيِّ ﷺ ووفاته، ح: (٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٧) قولُه: «اختلفوا في دفنه»؛ (أي: في موضع يُدفن فيه، فقيل: يُدفن في مسجده، وقيل: بالبقيع بينَ أصحابه، وقيل: بمكَّةَ، وقيل: عند أبيه إبراهيمَ عليه السَّلامُ، أو في نفس الدَّفن، والمعنى: هل يُدفَن؟). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٨) التّرمذيُّ، أبواب الجنائز، ب: ما جاء في دفن النّبيِّ عليّ حيث قُبض، ح: (١٠١٨)، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ).

اللهِ خَيرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ؟، فَقَالَت: مَا أَبَكِي أَن لَا أَكُونَ أَعلَمُ (١) أَنَّ مَا عِندَ اللهِ خَيرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِن أَبكِي أَنْ اللهِ خَيرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِن أَبكِي أَنَّ الوَحيَ قَدِ انقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتهُمَا عَلَى البُّكَاءِ، فَجَعَلَا يَبكِيَانِ مَعَهَا»، رواه مسلمٌ (٢٠).



<sup>(</sup>١) قولُه: «فقالت: إنّي لا أبكي أنّي لا أعلم»: (بفتح الهمز على أنّه مفعولٌ له لقوله: «لا أبكي»، والمعنى: لا أبكي لأنّي لا أعلمُ).

وقولُه: «فجعلا يَبكيان معها»: (والبكاءُ بهذا المعنى لا يَنقطع إلى آخر الدُّنيا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أمِّ أيمنَ ، ح: (٦٣١٨).

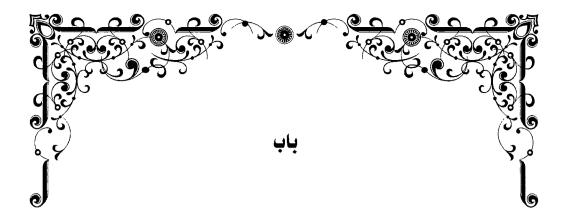

٧٢٢٠ عَن عَائِشَةَ هُمُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ هُمُ قَالَت: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ دِينَارًا، وَلَا دِرهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أُوصَى بِشَيءٍ (١)»، رواه مسلم (٢).

٧٢٢١ وَعَن عَمرِ و بنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيرِيَةَ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ مَوتِهِ دِرهَمًا وَلاَ دِينَارًا، وَلاَ عَبدًا(٣) وَلاَ أَمَةً، وَلاَ شَيئًا إِلّا بَعْلَتَهُ البَيضَاءَ(١)،.....

(۱) قولُه: «ولا أوصى بشيءٍ»: (قال النَّوويُّ: وفي روايةٍ أُخرى: ذكروا عند عائشة أنَّ عليًّا كان وصيًّا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسندِته حتى مات، فمتى أوصى، ومعنى: «ولا أوصى بشيءٍ»؛ أي: لا أوصى بثلث ماله ولا غيره؛ إذ لم يكن له مالٌ، ولا أوصى إلى عليِّ، ولا إلى غيره، خلافَ ما يَزعُمه الشِّيعةُ، وأمَّا الأحاديثُ الصَّحيحةُ في وصيَّته ﷺ بكتاب الله، ووصيَّته لأهل البيت، وإخراج اليهود من جزيرة العرب، وإجازة الوَفد، فليست مُرادةً بقولها: «ولا أوصى»، وأمَّا الأرضُ التي كانت له ﷺ بخيبر وفدكِ، فقد سبَّلها ﷺ في حياته، وجعلها صدقةً للمسلمين.

وأمًا ما حكى بعضُ أهل السَّير من أنَّ رسولَ الله ﷺ كان له إبلٌ كثيرٌ، وكان له عشرونَ ناقةً يَحفظونها في نواحي المدينة، ويأتون بألبانها في كلِّ ليلةٍ، وكان له سبعُ شياهٍ يَشربون ألبانها، وكان له سبعُ معزٍ يَشربون من ألبانها، فلا يَصلح؛ لمعارضة هذا الحديث الصَّحيح، ولو صحَّ لحُمل على أنَّها كانت من إبل الصَّدقة، وكان أصحابُه الفقراءُ من أهل الصُّفَة وغيرهم يَشربون من ألبانها). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) مسلمٌ، ك: الوصيَّة، ب: ترك الوصيَّة لمن ليس له شيءٌ يُوصى فيه، ح: (٤٢٢٦).
- (٣) قولُه: «ولا عبدًا ولا أمةً»؛ (أي: في الرِّقِّ، ففيه دلالةٌ على أنَّ ما ذُكر من ذكرٍ من رقيق النَّبيِّ ﷺ في جميع الأخبار كان إمَّا مات، وإمَّا أعتقه). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «بغلتَه البيضاءَ»؛ (أي: الَّتي كان يَختصُّ بركوبها، «وسلاحَه»؛ أي: الَّذي كان يَختصُّ بلبسه من نحوِ سيفٍ ودرع، ومِغفَرٍ وحَربةٍ، ولعلَّ هذا الحصرَ إضافيٌّ مبنيُّ على عدم اعتبار أشياءَ أُخرَ، مثل: الأثواب وأمتعة البيت، وإلَّا=

وَسِلاحَهُ وَأَرضًا (١) جَعَلَهَا صَدَقَةً »، رواه البخاريُّ (٢).

٧٢٢٢ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: «لاَ يَقتَسِمُ (٣) وَرَثَتِي (٤) دِينَارًا، مَا تَرَكتُ بَعَدَ نَفَقَةٍ (٥) نِسَائِي وَمَثُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ »، ......

= فقد ثبت أنّه ترك أثوابًا وغيرَها قد بُيّنت في موضعها، ولعلَّ حكمةَ سكوت الرَّاوي عن ذكرها كونُها محقَّرةً بالنِّسبة للمذكورات). كذا في «المرقاة». م

(١) قولُه: «وأرضًا جعلها صدقةً»: (قال العسقلانيُّ؛ أي: تصدَّق بمنفعة الأرض، فصار حكمُها حكمَ الوقف، والمعنى: أنَّه جعلها في حياته صدقةً جاريةً باقيةً إلى قيامها، فيَدوم ثوابُ الصَّدقة بدوامها، فلا يُنافي أنَّ ما عداها من أملاكه بنفس الموت تصيرُ صدقةً كما لا يَخفى.

قال العلَّامةُ الكرمانيُّ في «شرح البخاريِّ»: نصفُ أرض فدَكِ، وثلثُ أرض وادي القُرى، وسهمُه من خمس خيبرَ، وحصَّةٌ من أرض بني النَّضير، وضميرُ (جعلها) راجعٌ إلى كلِّ الثَّلاثة لا إلى الأرض فقط؛ فإنَّه ﷺ قال: «نحنُ معاشرَ الأنبياء لا نُورَث؛ ما تركناه صدقةٌ»). كذا في «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ، ك: الوصايا، ب: الوصايا، ح: (٢٧٣٩).
- (٣) قولُه: «لا تَقتسمُ ورثتي دينارًا»: (بتأنيث الفعل ورفعه، فهو إخبارٌ حقيقةٌ، ومعناه: ليس تَقتسمُ ورثتي بعد موتي دينارًا؛ إذ لست أخلُف بعد موتي دينارًا أملِكه، فيتقسمون ذلك، ويَحتمل أنْ يكونَ إخبارًا في الصُّورة ونهيًا في المعنى، فهو أبلغُ من النَّهي الصَّريح). كذا في «المرقاة». م
- (3) قولُه: «ورثتي»؛ (أي: بالقوَّة، وإلَّا فحيث لا قسمةَ فلا ورثةَ، قال ابنُ حجرٍ؛ أي: مَن يَصلُح ورثتي لو أُمكِنت، وقال ميركُ: هم ورثتُه باعتبار أنَّهم كذلك بالقوَّة، لكن مُنعوا من الميراث بالدَّليل الشَّرعيِّ وهو قولُه: «لا نُورَث»، ثمَّ بيَّن سببَه وعلَّته مستأنفًا: «ما تركتُ»: ما موصولةٌ مبتدأٌ، و«تركت»: صلتُه، والعائدُ محذوفٌ؛ أي: الَّذي تركته «بعدَ نفقة نسائي ومُؤنة عاملي فهو صدقةٌ»: والفاءُ لتضمين المبتدأ معني الشر). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «بعدَ نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةٌ»: (وفي «شرح السُّنَّة»: قال سفيانُ بنُ عُيينةَ: كان أزواجُ النَّبِيِّ ﷺ في معنى المعتَدَّات؛ إذ كنَّ لا يَجوز لهنَّ أنْ يَنكحن أبدًا، فجرت لهنَّ النَّفقةُ).

وقولُه: «ومؤنةُ عاملي»: (أراد بالعامل: الخليفةَ بعدَه، وكان النَّبيُّ ﷺ يأخذ نفقةَ أهله من الصَّفايا الَّتي كانت له من أموال بني النَّضير وفدكِ، ويَصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثمَّ وليِها أبو بكرٍ، ثمَّ عمرُ كذلك، وقال شارحٌ من=

متَّفِقٌ عليه(١).

٧٢٢٣ وَعَن أَبِي بَكرٍ ﷺ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا نُورَثُ (٢) مَا تَرَكنَا (٣) صَدَقَةٌ»، متَّفقٌ عليه (٤).

٧٢٢٤ وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ رَحمَةَ أُمَّةٍ مِن عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبَلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا (٥٠ وَسَلَفًا بَينَ يَدَيهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيُّ، فَأَهلَكَهَا وَهُو

<sup>=</sup> علمائنا: قولُه: «بعد نفقة نسائي»: لأنَّ نفقة نسائه بعده كانت تتعلَّق بحياة كلِّ واحدةٍ منهنَّ؛ لكونهنَّ محبوساتٍ عن النِّكاح في الله وفي رسوله، وبقي حكمُ نكاح النَّبِيِّ ﷺ باقيًا مدَّةَ بقائهنَّ، فوجب لهنَّ النَّفقةُ من مال الفَيء وجوبَ نفقة النِّساء على أزواجهنَّ.

والحاصلُ: أنَّه ليس معنى نفقة نسائه: إرثُهنَّ منه، بل لكونهنَّ محبوساتٍ وممنوعاتٍ عن الأزواج بسببه، فهُنَّ في حكم المعتَدَّات ما دامت حياتهنَّ، وقيل: لا عِدَّةَ عليهنَّ؛ لأنَّه ﷺ حيٌّ في قبره، وكذلك سائرُ الأنبياء). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فرض الخُمُس، ب: نفقة نساء النَّبيِّ ﷺ بعد وفاته، ح: (٣٠٩٦)، ومسلمٌ، ك: الجهاد والسَّير، ب: قول النَّبيِّ ﷺ: «لا نُورَث ما تركنا فهو صدقةٌ»، ح: (٤٥٨٣).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «لا نُورَث»: (بسكون الواو وفتح الرَّاء؛ أي: نحنُ معاشرَ الأنبياء لا نُورَث، وقال الباجيُّ: أجمع أهلُ السُّنَة أنَّ هذا حكمُ جميع الأنبياء، وقال ابنُ عليَّةَ: إنَّ ذلك لنبيِّنا عليه السَّلامُ، وقالت الإماميَّةُ: إنَّ جميع الأنبياء يُورَثون، ذكره السُّيوطيُّ. التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «ما تركنا»: (الضَّميرُ راجعٌ إلى «ما» الموصولة، «صدقةٌ» بالرَّفع: جملةٌ مستأنفةٌ، كأنَّه لمَّا قيل: لا نُورَث، فقيل: ما تفعلون بتركتكم؟، فأُجيب: ما تركناه صدقةٌ، ذكره الطّيبيُّ، وأمَّا قولُ الشَّيعة: أنَّ «ما»: نافيةٌ، و«صدقةٌ»: مفعولُ «تركنا»: فبهتانٌ وزورٌ، ويَردُّه وجودُ الضَّمير في «تركناه»، في أكثر الرِّوايات، ووجودُ «فهو صدقةٌ» في بعضها، وصرائحُ بعض الأحاديث، كقوله: «إنَّا معاشرَ الأنبياء لا نُورَث» لا يلزم من التَّناقض بين السَّابق واللَّاحق). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، واللَّفظُ له، ك: فرض الخُمُس، ح: (٣٠٩٢)، ومسلمٌ، ك: الجهاد، ب: قول النَّبيِّ ﷺ: «لا نُورَث ما تركنا فهو صدقةٌ»، ح: (٤٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «وسلَفًا»؛ (أي: سابقًا ومقدَّمًا، وشفيعًا بين يديها؛ أي: قُدَّامها حين مات راضيًا عنها). كذا في «المرقاة». م

يَنظُّرُ، فَأَقَرَّ عَينَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمَرَهُ»، رواه مسلمٌ(١).

٧٢٧٥ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدِ فِي يَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ (٢) عَلَى أَحَدِكُم يَومٌ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لَأَن يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيهِ مَن أُهلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُم»، رواه مسلم (٣).



<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: إذا أراد اللهُ تعالى رحمة أمَّةٍ قبض نبيَّها قبلَها، ح: (٥٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «على أحدكم»: (يَشمل الصَّحابةَ وغيرَهم).

وقولُه: «ومالِه معهم»؛ (أي: مع أهله، وهو يُفيدُ التَّأكيدَ دفعًا لمَا يُتوهَم من أنْ تكونَ الواوُ بمعنى: «أو»، أو يَحتمل على الأهل تارةً، وعلى المال أُخرى). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الفضائل، ب: فضل النَّظر إليه ﷺ وتمنِّيه، ح: (٦١٢٩).



٧٢٢٦ عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ (٢) لِقُرَيشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسلِمُهُم تَبَعٌ لِكَافِرِهِم»، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٢٢٧ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ (٤)»، رواه مسلمٌ (٥٠).

٧٢٢٨ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ عُلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمرُ(١) فِي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنهُمُ

أقولُ: وفيه إشعارٌ بأنَّ الخلقَ لا يَأنفون عن متابعة قريشٍ، وأنَّ قابليَّةَ المتبوعيَّة مجبولةٌ في جِبلَّتهم، فيَنبغي أنْ لا يَخرج عنهم أمرُ الخلافة؛ لئلَّا يترتَّب عليه المخالفةُ). قاله في «المرقاة».

ولذلك قال في «شرح العقائد النَّسفيَّة»: (ويكونُ الإمامُ من قريشٍ، ولا يَجوز من غيرهم). م

(٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب:...، ح: (٣٤٩٥)، ومسلمٌ، ك: الإمارة، ب: النَّاس تبعٌ لقريشٍ والخلافة في قريش، ح: (٤٧٠١).

(٤) قوله: «في الخير»؛ (أي: الإسلام، «والشَّر»؛ أي: الكفر). كذا في «المرقاة». م

(۵) مسلمٌ، ك: الإمارة، ب: النّاس تبعٌ لقريشٍ والخلافة في قريشٍ، ح: (٤٧٠٣).

(٦) قولُه: «لا يَزال هـذا الأمرُ»؛ (أي: أمرُ الخلافة في قريش «ما بقي منهم»؛ أي: من النَّاس «اثنان»، قال النَّوويُّ: هذه=

<sup>(</sup>١) قولُه: «وذكرِ الفضائل»: (عطفٌ على المناقب، والمراد بذكرهم: أعمُّ من مدحهم وذمِّهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «النَّاسُ تَبَعُ»: (بفتحتين جمعُ تابع، كخدم: جمعُ خادم؛ أي: النَّاسُ كلُّهم تابعونَ لقريشٍ في هذا الشَّان؛ أي: في الدِّين، ويُؤيِّد هذا المعنى قولُه: «مسلمُهم تبعٌ لمسلمهم... إلخ»؛ لذلك لمّا بُعِث ﷺ قال عامَّة العرب: يَنظُر ما يَصنعُ قومُه، فلمَّا فتَحَ مكَّة، وأسلمت قريشٌ تبعهم العربُ، ودخلوا في دين الله أفواجًا، ولهذا استمرَّت خلافةُ النُّبوَّة في قريش.

اثنَانِ»، متَّفقٌ عليه(١).

٧٢٢٩ ـ وَعَن معاوية ﷺ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأَمرَ فِي قُرَيشٍ لاَ يُعَادِيهِم أَحَدُّ(٢) إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجِهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٢٣٠ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الإِسلَامُ عَزِيزًا إِلَى النَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الإِسلَامُ عَزِيزًا إِلَى النَّهِ عَشَرَ خَلِيفَةً (١٤)،

- الأحاديثُ وما أشبهها فيها دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ الخلافةَ مختصَّةٌ بقريشٍ، لا يجوز عقدُها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماعُ في زمن الصَّحابة ومن بعدهم، ومَن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوجٌ بإجماع الصَّحابة، وبيَّن ﷺ أنَّ هذا الحكمَ مستمرٌّ إلى آخر الدهر، ما بقي من النَّاس اثنان، وقد ظهر ما قاله ﷺ إلى الآن.
- والتَّحقيقُ أنَّ هذا خبرٌ بمعنى الأمر؛ أي: من كان مسلمًا فليتِّعْهم، ولا يَخرِجْ عليهم، وإلَّا فقد خرج هذا الأمرُ عن قريشٍ في أكثر البلاد من مدَّة أكثرَ من ماتئي سنةٍ، ويَحتمل أنْ يكونَ على ظاهره، وأنَّه مُقيَّدٌ بقوله في الحديث الآتي: «ما أقاموا الدِّينَ، ولم يَخرِج منهم إلَّا وقد انتهكوا حرماتِه». كذا ذكره الشيوطيُّ). كذا في «المرقاة». م
- (١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: مناقب قريش، ح: (٣٥٠١)، ومسلمٌ، ك: الإمارة، ب: النَّاس تبعٌ لقريشٍ والخلافة في قريش، ح: (٤٧٠٤).
- (٢) قولُه: «لا يُعاديهم»؛ (أي: لا يُخالفهم، «كبَّه الله»؛ أي: أسقطَه، والمعنى: أذلَّه وأهانه، «ما أقاموا»؛ أي: قريشٌ، «الدِّين»؛ أي: أحكامُ دين الإسلام، وفيه دلالةٌ على اختصاص الإمامة بقريشٍ، وهم بنو النَّضرِ بنِ كنانة، وجميعُ بطونها في ذلك بمنزلةِ واحدةٍ). التقطته من «المرقاة». م
  - (٣) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: مناقب قريشٍ، ح: (٣٥٠٠).
- (٤) قولُه: "إلى اثنَي عشرَ خليفة": (قال بعضُ المحقِّقين: قد مضى منهم الخلفاءُ الأربعةُ، ولا بُدَّ من تمام هذا العدد قبل قيام السَّاعة، وقيل: إنَّهم يكونونَ في زمانٍ واحدٍ يَفترق النَّاسُ عليهم.
- وقال التُّوربشتيُّ: السبيلُ في هذا الحديث وما يَعتقبُه في هذا المعنى أنْ يُحملَ على المقسطين منهم؛ فإنَّهم هم المستحقِّونَ لاسم الخليفة على الحقيقة، ولا يَلزم أنْ يكونوا على الولاء وإنْ قُدِّر أنَّهم على الولاء، فإنَّ المرادَ منه: المسمَّون بها على المجاز.
- وفي «شرح مسلم» للنَّوويِّ: قال القاضي عياضٌ: توجَّه هنا سؤالٌ، وهو أنَّه قد جاء: «الخلافةُ بعدي ثلاثونَ سنةً، ثم تكون ملكًا عضوضًا»، وهو مخالفٌ لهذا الحديث، وأُجيب بأنَّ المرادَب «ثلاثونَ سنةً»: خلافةُ النُّبوَّة، وقـد جاء=



كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ»(١).

٧٢٣١ وفي رواية: «لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا (٢) مَا وَلِيَهُمُ اثنَا عَشَرَ رَجُلًا، كُلُّهُم مِن قُريشٍ (٣). ٧٢٣٢ وفي رواية: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَو يَكُونَ عَلَيكُمُ اثنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُريشِ (٤) »، متَّفِقٌ عليه (٥).

٧٢٣٧ ـ وَعَن سَعدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن يُرِد هَوَانَ قُرَيشٍ أَهَانَهُ اللهُ»، رواه التّرمذيُّ (١٠).

مفسَّرًا في بعض الرِّوايات: «خلافةُ النَّبوَّة بعدي ثلاثونَ سنةً، ثمَّ يكونُ ملكًا»، ولم يَشترطُ هذا في الاثنَي عشرَ،
 وقيل: المرادُ باثني عشرَ: أَنْ يكونوا مستحقِّي الخلافة من العادِلين، وقد مضى منهم من عُلِم، ولا بُدَّ من تمام هذا العدد قبل قيام السَّاعة.

قلتُ: وقد حمَل الشِّيعةُ «الاثنَي عشرَ»: على أنَّهم من أهل بيت النُّبوّة متواليةً، أعمُّ من أنْ تكونَ لهم خلافة حقيقةً أو استحقاقًا، فأوَّلُهم عليٌّ، فالحسنُ، فالحسينُ، فزينُ العابدينَ، فمحمَّدٌ الباقرُ، فجعفرٌ الصَّادقُ، فموسى الكاظمُ، فعليٌّ الرِّضاءُ، فمحمَّدٌ النَّقيُّ، فعليٌّ النَّقيُّ، فعليٌّ النَّقيُّ، فحسنٌ العسكريُّ، فمحمدٌّ المهديُّ، رضوانُ الله عليهم أجمعين، على ما ذكره زبدةُ الرِّضاءُ، فمحمَّد بارسا في كتاب «فصل الخطاب» مفصَّلة، وتبعه مولانا نورُ الدِّين عبدُ الرحمن الجامي في أواخر شواهد النُبُوَّة، وذكر فضائلَهم ومناقبَهم، وكراماتِهم ومقاماتِهم مجمَلة، وفيه ردِّعلى الرَّوافض حيث يَظنُّون بأهل السُّنَة أنَّهم يُبغِضون أهلَ البيت باعتقادهم الفاسد، ووهمهم الكاسد، وإلَّا فأهلُ الحقِّ يُحبُّون جميعَ الصَّحابة، وكلَّ أهل البيت، لا كالخوارج الأعداء لأهل بيت النُّبوَّة، ولا كالرَّوافض المعادين لجمهور الصَّحابة وأكابر الأُمَّة). كذا في «المرقاة» م

- (١) مسلمٌ، ك: الإمارة، ب: النَّاس تبعٌ لقريش والخلافة في قريش، ح: (٤٧٠٨).
- (٢) قولُه: «لا يزالُ أمرُ النَّاس»؛ أي: أمرُ دينهم «ماضيًا»؛ أي: جاريًا مستمرًّا على الصَّواب والحقّ.
  - (٣) مسلم، ك: الإمارة، ب: النّاس تبع لقريش والخلافة في قريش، ح: (٤٧٠٦).
- (٤) وقولُه: «حتّى تقومَ السَّاعةُ»: (و «أو »؛ بمعنى: الواو لمطلق الجمع؛ أي: و، «حتَّى يكونَ عليهم»؛ أي: على النَّاس متولِّيًا «اثنا عشرَ خليفةً، كلُّهم من قريشٍ»). كذا في «المرقاة». م
  - (٥) مسلم، ك: الإمارة، ب: النّاس تبع لقريش والخلافة في قريش، ح: (٤٧١١).
- (٦) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل الأنصار وقريشٍ، ح: (٣٩٠٥)، وهو في «المسند» (١٥٨٧)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٨٠).

٧٢٣٤ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مُطِيعٍ، عَن أَبِيهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ: «لَا يُقتَلُ قُرَشِيٌّ صَبرًا(١) بَعدَ هَذَا اليَومِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ»، رواه مسلمٌ(١).

٧٢٣٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَذَقتَ أَوَّلَ قُرَيشٍ نَكَالًا<sup>(٣)</sup> فَأَذِق آخِرَهُم نَوَالًا»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٢٣٦ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُلكُ فِي قُرَيشٍ (٥)، وَالقَضَاءُ فِي الأَنصَارِ، وَالأَذَانُ فِي الحَبَشَةِ، وَالأَمَانَةُ فِي الأَزدِ (٢)»؛ يَعنِي: اليَمَنَ،..........

- (١) قولُه: «صَبرًا»؛ (أي: لا في المعركة، قال الحميديُّ: وقد تأوَّل بعضُهم هذا الحديثَ، فقال معناه: لا يُقتَل قرشيٌّ بعد هذا اليوم صبرًا، وهو مُرتدُّ عن الإسلام، ثابتٌ على الكفر؛ إذ قد وُجد من قريشٍ مَن قُتل صبرًا فيما سبق ومضى من الزَّمان بعد النَّبيِّ ﷺ، ولم يُوجدُ منهم مَن قُتل صبرًا، وهو ثابتٌ على الكفر، انتهى، والمعنى: أنَّه لا يُوجد قرشيٌّ مرتدًّا فيُقتَل، ويُؤيِّده ما ورد من: «أنَّ الشيطانَ قد أَيِسَ من جزيرة العرب»، وقال الطّيبيُّ: ويَجوز أنْ يكونَ النَّفيُ بمعنى النَّهي، وهو أبلغُ من صريح النَّهي). كذا في «المرقاة». م
  - (٢) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: لا يُقتل قرشي صبراً بعد الفتح، ح: (٤٦٢٧).
- (٣) قولُه: «نكالًا»: (لعلَّ المرادَ بالنَّكال: ما أصاب أوائلَهم بكفرهم وإنكارهم على رسول الله ﷺ من الخِزي والعذاب والقتل، وبه «النَّوال»: ما حصل لأواخرهم من العِزَّة والملك، والخِلافة والإمارة مالا يُحيط بوصفه البيانُ). كذا في «اللَّمَعات». م
- (٤) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل الأنصار وقريشٍ، ح: (٣٩٠٨)، وهو في «المسنّد» (٢١٧٠)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).
  - (٥) قولُه: «المُلكُ»: (بالضَّمِّ؛ أي: الخلافة).
- وقولُه: «والقضاءُ في الأنصار»: (المراد بالقضاء: القضاء المعروفُ؛ لبعثه ﷺ معاذًا قاضيًا إلى اليمن، وقال ﷺ: «أعلمُهم بالحلال والحرام معاذٌ»: ولعلَّ المرادَ به يَنبغي أنْ يراعيَ هذه المناصبَ فيهم، فهو خبرٌ في معنى الأمر). التقطته من «المرقاة» و«اللَّمَعات». م
- (٦) قولُه: «الأمانةُ في الأزد»؛ (أي: أزدِ شَنوءة، وهم حيٌّ من اليمن، ولا يُنافي قولَ بعضَ الرُّواة: (يَعني: اليمنَ)، لكن الظَّاهرُ المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن؛ فإنَّهم أرقُّ أفندةٍ، وأهلُ أمنِ وإيمانٍ، واللهُ أعلم). كذا في «المرقاة». م

وفي روايةٍ موقوفًا(١)، رواه التّرمذيُّ وقال: (هذا أصحُّ)(٢).

٧٢٣٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُريشٌ، وَالأَنصَارُ، وَجُهَينَةُ، وَمُزَينَةُ، وَأَسلَمُ، وَالأَنصَارُ، وَجُهَينَةُ، وَمُزَينَةُ، وَأَسلَمُ، وَأَشجَعُ، وَغِفَارُ مَوَالِيَّ (٣)، لَيسَ لَهُم مَولًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ»، متَّفقٌ عليه (٤).

٧٢٣٨ وعن ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا(٥)، وَأَسلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»، متَّفتٌ عليه(٦).

٧٢٣٩ ـ وَعَن أَبِي بَكَرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَينَةُ، وَجُهَينَةُ، خَيرٌ مِن بَنِي تَمِيم، وَمِن بَنِي عَامِرٍ، وَالحَلِيفَينِ (٧٠)، بَنِي أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ».........

- (٥) قولُه: «غِفارُ غفر اللهُ لها»: (وفي «شرح السُّنَّة»: قيل: إنَّما دعا لغِفارَ وأسلمَ؛ لأنَّ دخولَهما في الإسلام كان من غير حربٍ، وكانت غِفارُ متَّهمةٌ بسرقة الحُجَّاج، فدعا رسولُ الله ﷺ بأنْ يَمحوَ عنهم تلك السَّيئة، ويَغفرَها لهم، وأمَّا عُصيَّةُ: فهم الَّذين قُتِلوا القُرَّاءَ ببئر معونة، فكان النَّبيُ ﷺ يَقنُت عليهم). كذا في «المرقاة». م
- (٦) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: ذكر أسلمَ وغِفارَ ومُزينةَ وجُهينةَ وأشجع، ح: (٣٥١٤)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: دعاء النَّبِيِّ ﷺ لغِفارَ وأسلمَ، ح: (٦٤٣٥).
- (٧) قولُه: «والحَليفَين»؛ (أي: ومن الحليفَين، يعني: المتحالفينَ على التّناصر، «بني أسدٍ»: بفتحٍ فسكونٍ، «وغطفانَ»: بفتحتَين، وهما بدلٌ من الحليفَين، أو عطفُ بيانٍ، قال النّوويُّ: وتفضيلُ تلك القبائل لسبقهم إلى الإسلام، وحسن=

<sup>(</sup>١) قولُه: «وفي روايةٍ: موقوفًا»؛ (والمعنى: أنَّه وقفه بعضُهم على أبي هريرةَ، ولم يَرفعه إلى النَّبِيِّ ﷺ، لكن مثلُه موقوفًا يكون حكمُه مرفوعًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل اليَمن، ح: (٣٩٣٦)، وهو في «المسند» (٨٧٦١)، وصحَّح التّرمذيُّ وقفَه.

<sup>(</sup>٣) قولُه: «مَوالي»: (بفتح الميم، وكسر اللَّام، وتشديد الياء التَّحتيَّة، جمعُ مولىٌ مضافًا إلى ياء المتكلِّم؛ أي: أحبّائي وأنصاري، وقال النَّوويُّ؛ أي: هم ناصروه، والمختصُّون به، وهو أيضًا وليُّهم وناصرُهم والمتكفَّلُ بهم وبمصالحهم؛ لقوله: «ليس لهم مَوليٌ دونَ الله ورسوله»). كذا في «المرقاة» م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: مناقبُ قريشٍ، ح: (٣٥٠٤)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل غِفارَ، وأسلمَ، وجُهَينةَ، ح: (٦٤٣٩).



متَّفَقُ عليه(١).

• ٧٧٤ وَعَن أَبِي هُرَيرَة هُ قَالَ: مَا زِلتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُ ثَلاَثِ (٢)، سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٧٢٤١ ـ وَعَن أَبِي عَامِرِ الأَشعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعمَ الحَيُّ الأَسدُ وَالأَشعَرُونَ، لاَ يَفِرُّونَ<sup>(٥)</sup> فِي القِتَالِ، وَلا يَغُلُّونَ، هُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم»، رواه التِّرمذيُّ<sup>(١)</sup>.

<sup>=</sup> آثارهم في الأحكام). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل غِفارَ وأسلمَ وجُهينةَ، ح: (٦٤٤٦)، والبخاريُّ، ك: المناقب، ب: ذكر أسلمَ وغِفارَ ومُزينةَ وجُهينةَ وأشجعَ، ح: (٣٥١٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «منذُ ثلاثٍ»؛ (أي: خصالٍ).

وقولُه: «سمعتُ»: (صفةٌ لثلاثٍ، والعائدُ محذوفٌ؛ أي: سمعتُها، «من رسول الله ﷺ يقول فيهم»: جملةٌ حاليَّةٌ؛ أي: قائلًا إيَّاها في حقِّهم، والمعنى: إنِّي دائمًا أُحبُّهم من الوقت الَّذي قال النَّبُي ﷺ في حقِّهم: ثلاثَ خِصالٍ). وقولُه: «سمعته يَقولُ»: (بيانٌ أو بدلٌ لقوله: «سمعت من رسول الله ﷺ»، وبالجملة: هو تفصيلٌ للخِصال الثَّلاث). وقولُه: «سَبيَّةٌ»: (بفتحِ فكسرٍ فتشديد تحتيَّةٍ؛ أي: أسيرةٌ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ ملِكِ (٦/ ٣٨٨): في قوله ﷺ: «سَبيّةٌ منهم»: دليلٌ على جواز استرقاق العرب كما هو عند الشَّافعيِّ. قال ابنُ ملِكِ (٣/ ٣٨٨): (وفي استدلاله نظرٌ لا يَخفى، قلت: لأنَّ خِلافنا في الرِّجال لا في النِّساء، فكيف يُستدلُّ بقوله ﷺ: «سَبيَّةٌ» على جواز استرقاق رجال مُشركي العرب؟، فتأمَّل). م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: العِتق، ب: مَن ملك من العرب رقيقًا، ح: (٢٥٤٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل غِفارَ وأسلمَ، ح: (٦٤٥١).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لا يَفرُّون في القتال»؛ (أي: في حال قتالهم مع الكفَّار، وهو حالٌ من القبيلتَين على حدةٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في ثَقيفٍ وبني حنيفة ، ح: (٣٩٤٧)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وهو في «المسند» (١٧١٦٦).

٧٢٤٧ ـ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَزدُ أَزدُ اللهِ فِي الأَرضِ (١)، يُرِيدُ النَّاسُ أَن يَضَعُوهُم وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يَرفَعَهُم، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ الرَّجُلُ: يَا لَيتَ أَبِي كَانَ أَزدِيَّا، يَا لَيتَ أُمِّي كَانَت أَزدِيَّةً»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٢٤٣ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ﴿ قَالَ: «مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُو يَكرَهُ ثَلَاثَةَ أَحيَاءٍ ثَقِيفًا، وَبَنِي حَنِيفَةَ، وَبَنِي أُمَيَّةً (٣)»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٢٤٤ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ (٥٠)»: يُقَالُ:

وقولُه: «أَزدُ الله»؛ (أي: جندُه وأنصارُ دينه، قال القاضي: وأضافهم إلى الله تعالى من حيثُ إنَّهم حزبُه، وأهلُ نُصرة رسوله، قال الطّبيعُ: قولُه: «أزدُ الله»: يَحتمل وجوهًا، أحدُها: اشتهارُهم بهذا الاسم؛ لأنَّهم ثابتونَ في الحرب، لا يَفرُّون على ما مرَّ في الحديث السَّابق، وعليه كلامُ القاضي، وثانيها: أنْ تكونَ الإضافةُ للاختصاص والتَّشريف، كـ: بيتُ الله، وناقةُ الله، على ما يَدلُّ عليه قولُه: «يُريد النَّاسُ أنْ يُضعوهم»، وثالثُها: أنْ يُراد بها الشَّجاعةُ، والكلامُ على التَّشبيه؛ أي: الأسدُ أسدُ الله، فجاء به إمَّا مشاكلةً، أو قلَب السِّينَ زايًا). كذا في «المرقاة». م

وقال التِّرمذيُّ في «الجامع»: قال عُمارةُ بنُ عُميرٍ: لمَّا جيءَ برأس عُبيدالله بن زيادٍ وأصحابه في رَحبة المسجد، فانتهيت إليهم، فقالوا: قد جاءت، فإذا حيَّةٌ قد جاءت حتّى دخلت في مِنخر عُبيدالله بنِ زيادٍ، فمكثت ساعةً، ثمَّ خرجت، فذهبت حتّى تغيَّبت، ثمَّ قالوا: قد جاءت، ففعلت ذلك مرَّتين أو ثلاثًا، قال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ صحيحٌ) كذا في «الأزهار»). قاله في «المرقاة». م

- (٤) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الفتن، ب: في ثَقيفٍ وبني حنيفةَ، ح: (٣٩٤٣)، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلّا من هذا الوجه).
  - (٥) قولُه: «مُبيرٌ»؛ (أي: مُفسِدٌ ومُهلِكٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «الأَزدُ»؛ (أي: أزدُ شَنوءة، وهو أبو حيٍّ، من اليَمن، ومن أولاده الأنصارُ كلُّهم).

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل اليَمن، ح: (٣٩٤٧)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٢١٢٣).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «تَقيفٌ... إلخ»: (قال العلماءُ: إنَّما كَرِه ثقيفًا للحجَّاج، وبني حنيفة لمسيلمة، وبني أُميَّة لعُبيدالله بنِ زيادٍ، قال البخاريُّ: قال ابنُ سيرينَ: أتى عُبيدُالله بنُ زيادٍ برأس الحُسين، فجعله في طَستٍ، وجعل يَنكُته بقضيبٍ.



الكَذَّابُ('): المُختَارُ بنُ أَبِي عُبَيدٍ، وَالمُبِيرُ: الحَجَّاجُ بنُ يُوسُفَ('')، وَقَالَ هِشَامُ بنُ حَسَّانَ: أَحصَوا مَا قَتَلَ الحَجَّاجُ صَبرًا(''') فَبَلَغَ مِئَةَ أَلْفٍ وَعِشرِينَ أَلْفَ قَتِيل، رواه التِّرمذيُّ ('').

٧٢٤٥ وروى مسلمٌ في «الصَّحيح»: حِينَ قَتَلَ الحَجَّاجُ عَبدَاللهِ بنَ الزُّبَيرِ ﷺ قَالَت أَسمَاءُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا»، فَأَمَّا الكَذَّابُ فَرَأَينَاهُ، وَأَمَّا المُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ (٥) إِلَّا إِيَّاهُ (٢).

وقال ابنُ عبد البرِّ: كان أبوه من جُملة الصَّحابة، وُلد المُختارُ عامَ الهجرة، وليست له صُحبةٌ ولا رِوايةٌ ولا رُويةٌ، وأخبارُه غيرُ مُرضِيةٍ، وذلك مُذطلب الإمارة إلى أنْ قتله مُصعبُ بنُ الزُّبير ﷺ سنة سبع وسبعينَ، وكان قبل ذلك معدودًا في أهل الفضل والخير، يَظهر بذلك كلِّه، ولا يَكتم الفِسقَ، فظهر منه ما كان يَكتمه إلى أنْ فارق ابنَ الزُّبير، وطلب الإمارة، وكان المُختارُ يُزيِّفُ بطلب دم الحُسين، ويَستر طلبَ الدُّنيا والإمارة، فيَأتي منه الكذبُ والجنونُ، وإنَّما كانت أَمارتُه ستَّةَ عشرَ شهرًا، ويُقال: كان في أوَّل أمره خارجيًّا، ثمَّ صار زُبيريًّا، رافضيًّا، وكان يُضمِر بُغضَ عليٍّ كرَّم اللهُ وجهَه، ويَظهر منه لضعف عقله أحيانًا، كذا نقله ميركُ عن التَّصحيح). كذا في «المرقاة». م

- (٢) قولُه: «المُبيرُ»: (هو الحِجَّاجُ بنُ يوسفَ، قال صاحبُ «المشكاة»: هو عاملُ عبد الملك بنِ مروانَ على العراق وخُراسانَ، وبعدَه لابنه الوليد، مات بوَاسطٍ في شوَّالَ سنةَ خمسٍ وسبعينَ، وعمرُه أربعٌ وخمسون سنةً). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «صَبرًا» (بفتح فسكونٍ؛ أي: مصبوّرا، يعني: محبوسًا مأسورًا، لا في معركةٍ، ولا خِلسةً). كذا في «المرقاة». م
- (٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الفتن، ب: ما جاء في تَقيفٍ كذَّابٌ ومُبيرٌ، ح: (٢٢٢٠)، وأحمدُ (٤٧٩٠)، وقال التَّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وله شاهدٌ عن أسماءَ عند مسلم كما سيأتي.
- (٥) وقولُه: «فلا إِخالُك»: (قال شارحٌ: أَخالُ: بالفتح هو القياسُ، وبالكسرِ، وهو الأفصحُ؛ أي: لا أظنُّك إلَّا إيَّاه، قيل:
   والظَّاهرُ فلا أَخالُه إلَّا إيَّاك، فقدَّمت المفعولَ الثَّاني للاهتمام). كذا في «المرقاة». م
  - (٦) مسلمٌ وسيأتي لفظُه الكاملُ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: ذكر كذَّابِ ثَقيفٍ ومُبيرِها، ح: (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «الكذَّابُ»: (هو المُختارُ بنُ أبي عُبَيدِ بالتَّصغير، وهو ابنُ مسعودِ الثَّقفيُّ، قام بعد وقعة الحُسين ودعا النَّاس إلى طلب ثأره، وكان غرضُه في ذلك أنْ يَصرفَ إلى نفسه وجوه النَّاس، ويُتوسَّلَ به إلى الإمارة، وكان طالبًا لدنيا، مُدلسًا في تحصيلها، كذا ذكره القاضي، وقيل: كان يُبغض عليًّا، وقيل: كان يَدَّعي النَّبوَّة بكوفة فسُمِّي كذَّابًا، ومن جُملة كذبه: دعواهُ أنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ يأتيه بالوحي، ذكره ابنُ الملك.

٧٢٤٦ وَعَن أَبِي نَوفَلِ مُعَاوِيَةَ بِنِ مُسلِمٍ قَالَ: رَأَيتُ عَبدَاللهِ بِنَ الزُّبِيرِ ﴿ عَلَى عَقَبَةِ المَدِينَةِ (١)، قَالَ: فَجَعَلَت قُريشُ تَمُرُّ عَلَيهِ وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيهِ عَبدُاللهِ بِنُ عُمَرَ ﴿ اللهِ بَقُ عَلَيهِ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكَ أَبَا خُبَيبٍ، السَّلامُ عَلَيكَ أَبَا خُبيبٍ (١)، أَمَا وَاللهِ لَقَد كُنتُ أَنهَاكَ عَن هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَد كُنتُ أَنهَاكَ عَن هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَد كُنتُ أَنهَا وَاللهِ لِلْأُمَّةُ وَاللهِ لِنَّ كُنتَ أَمَا وَاللهِ لِلْأَمَةُ (١) أَمَا وَاللهِ لِلْأُمَّةُ (١) أَنتَ أَشَرُهَا لَا أُمَّةٌ خيرٌ، ثُمَّ نَفَذَ عَبدُاللهِ بِنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ صَوَّامًا، وَصُولًا لِلرَّحِم، أَمَا وَاللهِ لَأُمَّةٌ (١) أَنتَ أَشَرُهَا لَأُمَّةٌ خيرٌ، ثُمَّ نَفَذَ عَبدُاللهِ بِنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ

وقولُه: «ما»: (زائدةٌ، «علمت»؛ أي: علمتك «صوَّامًا»؛ أي: كثيرَ الصِّيام في النَّهار، «قوَّامًا»: كثيرَ القيام في اللَّيل، «وَصولًا»: بفتح الواو؛ أي: مُبالغًا في الصِّلة «للرَّحم»؛ أي: للقرابة، وقد أراد ابنُ عمرَ بهذا القول: براءةَ ابنِ الزُّبَير ممَّا نسب إليه الحجَّاجُ من قولِ: عدوُ الله، وظالمٌ ونحوُه، وإعلامَ النَّاس بمحاسنه، وأنَّ ابنَ الزُّبير كان مظلومًا ومرجومًا، وعاش سعيدًا، ومات شهيدًا.

وقال النَّوويُّ: فيه منقَبةٌ عظيمةٌ لابن عمرَ لقوله الحقَّ في الملَا، وعدمِ اكتراثه بالحجَّاج؛ لأنَّه يَعلم أنَّ مقامَه وثناءَه عليه يَبلغُه، فلم يَمنعُه ذلك أنْ يقولَ الحقَّ، ومذهبُنا: أنَّ ابنَ الزُّبير كان مظلومًا، انتهى، ولا أظنُّ أنَّ فيه خلافًا في مذهب من المذاهب إلَّا عندَ الخوارج). التقطته من «المرقاة». م

(٥) قوله: «أَمَا»: (كرَّره تأكيدًا).

وقولُه: «والله لأُمَّةٌ»؛ (أي: لجماعةٌ «أنت شرُّها»؛ أي: بزعمهم «لأُمَّةٌ سَوءٌ»: بفتح السَّين وتُضمُّ؛ أي: لفساد فهمهم، وسوء اعتقادهم).

وقولُه: «لأُمَّةٌ»: مبتدأٌ، و«أنت شرُّها»: (صفتُها؛ أي: ولأُمَّةٌ أنت أكثرُ مَن وصل إليه شرُّ النَّاس لأُمَّةٌ سَوءٌ، فالحكمُ فرضيٌّ وتقديريٌّ، أو زعمِيٌّ وادِّعائيٌّ على طريـق الإنكـاريِّ، وفي روايـةٍ: «لأُمَّةٌ خيرٌ»: فهـو علـى سبيـلِ تهكُّميَّ =

<sup>(</sup>١) قولُه: «على عقَبة المدينة»: (يُريد على عقبة مكَّةَ، واقعةً في طريق أهل المدينة حين يَنزلون مكَّةَ، وكان عبدُالله بنُ الزُّبير مصلوبًا هناك). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قوله: «السَّلامُ عليك أبا خُبيبٍ... إلخ»: فيه استحبابُ تثليث السَّلام على الميِّت، ولو قبلَ الدَّفن). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لقد كنت أنهاك عن هذا»: (المشارُ إليه بـ(هذا): صلبُه، والمعنى: كنت أنهاك عمَّا يُؤدِّي إلى ما أراك فيه، قال الطّيبيُّ: فعلى هذا: هو من وادي قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم َ نَارًا ﴾ [انساء: ١٠])، كذا في «المرقاة» م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أمَا»: (بالتَّخفيف للتَّنبيه، «والله إنْ كنت»: «إنْ»: هي المخفَّفةُ من المثقَّلة، وضميرُ الشَّأن محذوفٌ).

الحَجَّاجَ مَوقِفُ عَبدِاللهِ وَقُولُهُ، فَأُرسَلَ إِلَيهِ(۱)، فَأُنزِلَ عَن جِذعِهِ، فَأُلقِيَ فِي قُبُورِ اليَهُودِ، ثُمَّ أَرسَلَ إِلَى أُمِّهِ أُمِّهِ أُمِّهِ أَسماءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ، فَأَبَت أَن تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِيَنِّي، أَو لَأَبعَثَنَّ إِلَيكِ مَن يَسحَبُكِ أُمِّهِ أَسماءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ، فَأَبَت، وَقَالَت: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبعَثَ إِلَيَّ مَن يَسحَبُنِي بِقُرُونِي، قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي بِقُرُونِي، فَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبتَيَّ (۱)، فَأَخَذَ نَعلَيهِ، ثُمَّ انطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّى دَحَلَ عَلَيهَا، فَقَالَ: كَيفَ رَأَيتِنِي صَنعَتُ بِعَدُو اللهِ؟، سِبتَيَّ (۱)، فَأَخَذَ نَعلَيهِ، ثُمَّ انطَلَقَ يَتَوذَفُ، حَتَّى دَحَلَ عَلَيهَا، فَقَالَ: كَيفَ رَأَيتِنِي صَنعتُ بِعَدُو اللهِ؟، قَالَت: رَأَيتُكَ أَفسَدتَ عَلَيهِ دُنيَاهُ، وَأَفسَدَ عَلَيكَ آخِرَتَكَ، بَلَعَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابنَ ذَاتِ النَّطَاقِينِ (۱)،

<sup>=</sup> واستهزائيّ، وهو نظيرُ ما قال بعضُهم حين إخراج أبي يَزيدَ البِسطاميّ من بلده: بلدٌ أبو يَزيدَ شرُّ أهلِها نعمَ البلدُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قوله: «فأرسل»؛ (أي: الحجَّاجُ «إليه»؛ أي: إلى ابنِ الزُّبير، «فأُنزلَ»: بصيغة المجهول «عن جِذعه»؛ أي: المصلوب عليه، «فأُلقيّ»: بصيغة المجهول؛ أي: فُطِرحَ «في قُبور اليهود»، وهذا لا يُنافي ما سبقَ من أنَّه مدفونٌ في أعلى المُعلَّى؛ لأنَّه حُمل بعد ذلك من ذلك المحلِّ الأدنى، ودُفن في الموضع الأَعلى). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أَروني سِبتَيَّ»: (بكسر السِّين المهملة، وسكون الموحَّدة، وفتح الفوقيَّة، وتشديد التحتيَّة؛ أي: نعليً، والمعنى: التوني بهما، «فأخذ نعليه»: فلبسهما، «ثمَّ انطلق يَتوذَّفُ»: بالواو والذَّال المعجمة المشدَّدة، قال أبو عُبيدٍ: معناه: يُسرع، وقيل: يَتبخر).

وقولُه: «بعدوِّ الله»: (أراد به ابنَها على زعمه الفاسد). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «يا ابنَ ذات النّطاقين»: بكسر النُّون، وهو ما تَشدُّ به المرأةُ وسطَها عند معافاة الأشغال؛ لترفع به ثوبَها، وسُمِّيت؛ لأنّها قطعت نطاقها نصفين عند مُهاجرة رسول الله ﷺ، وشدَّت بأحدهما قُربتَه وبالآخر سُفرتَه، فسمًاها رسولُ الله ﷺ يومَئذِ ذاتَ النّطاقين، وقيل: شدَّت بأحدهما سُفرتَه، وبالآخر وسطَها للشُّغل، وكان الحجَّاجُ من خُبئه حمل قولَه ﷺ في حقِّها: «ذاتَ النّطاقين»: على الذَّمِّ، وأنّها خدَّامةٌ تَشدُّ نِطاقَها للخِدمة، فكأنّها سلَّمت أنّها ذاتُ نِطاقين، ولكن نِطاقٌ ليس هذا شأنُه، وإليه أشارت بقولها: «أنا والله ذات النطاقين... إلخ».

قال الطّيبيُّ: وهو نظيرُ قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُّمْ يُؤَمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٦١]، كأنَّه قيل: نعم هو أُذنٌ كما قلتم، إلَّا أنَّه أُذنُ خيرٍ لا أُذنُ شرِّ، فسلَّم لهم قولَهم فيه، إلَّا أنَّه فسَّر بما هو مدحٌ، وإنْ كانوا قصدوا بذلك المذمَّة).

وقولُه: «من الدَّوابَّ»: (متعلِّقٌ بدأرفع»؛ أي: أربط به سُفرةَ طعامهما، وأعلِّقها مرفوعةٌ خشيةٌ من الدَّوابِّ، كالفأرة والذَّرة ونحوهما).

أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النَّطَاقَينِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنتُ أَرفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكرٍ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الأَخَرُ فَنِطَاقُ المَرأَةِ الَّتِي لا تَستَغنِي عَنهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا، «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا»، وَأَمَّا الاَخَرُ فَزِطَاقُ المَبِيرُ فَلا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنهَا وَلَم يُرَاجِعهَا. مسلمٌ (١٠).

٧٢٤٧ ـ وَعَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ أَتَاهُ رَجُلانِ فِي فِتنَةِ ابنِ الزُّبَيرِ (٣) فَقَالاً: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا، وَأَنتَ ابنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَمَا يَمنَعُكَ أَن تَحْرُجَ ؟، فَقَالَ «يَمنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي »، وَقَالاً: أَلَم يَقُلِ اللهُ: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتنَةٌ ﴾ [الانفال: ٣٩]، فَقَالَ: «قَاتَلنَا حَتَّى لَم تَكُن فِتنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنتُم تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيرِ اللهِ»، رواه البخاريُّ (٣٠.

٧٢٤٨ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخرَقَتنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ فَادعُ اللهَ عَلَيهِم، قَالَ:
 «اللَّهُمَّ اهدِ ثَقِيفًا»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٢٤٩ ـ وَعَن عَبِدِ الرَّزَّاقِ عَن أَبِيهِ عَن مِينَاءَ عَن أَبِي هُريرةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ـ أَحسَبُهُ مِن قَيسٍ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، العَن حِميرًا، فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِن الشِّقِّ الآخرِ، فَأَعرَضَ

<sup>=</sup> وقولُه: «فلم يُراجعها»؛ (أي: فلم يَردَّها في الكلام، ثمَّ إنَّها ماتت بعد قتل ابنها بعشرة أيَّامٍ، ولها مئةُ سنةٍ، ولم يَقع لها سِنٌّ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: ذكر كذَّابِ ثَقيفٍ ومُبيرِها، ح: (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «في فتنة ابنِ الزُّبَير»؛ (أي: قبلَ قتله).

وقولُه: «وأنت ابنُ عمرَ»؛ (أي: وقد كان خليفةً، وصاحبَ رسول الله عَلَيْهُ، يعني ومن أصحابه أيضًا، فلا نَشكُّ أنَّك من الوجهَين أُولى بالخلافة من عبد الملك الَّذي من جُملة أُمرائه الحَجَّاجُ، «فما منعك أنْ تخرجَ»؛ أي: عليه؛ لظهور كمال ظُلمه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: تفسير القرآن، ب: قوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بِلَّهِ فَإِنِ اَنْهَمُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، ح: (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في تُقيفٍ وبني حنيفةً، ح: (٣٩٤٢)، وقال: (هـذا حـديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وهو في «المسند» (١٤٧٠٢).

عَنهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، فَأَعرَضَ عَنهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ حِميرًا، أَفْوَاهُهُم سَلَامٌ(١)، وَأَيديهِم طَعَامٌ، وَهُم أَهلُ أَمنِ وَإِيمَانٍ»، رواه التِّرمذيُّ(٢).

٠٥٧٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «مِمَّن أَنتَ»؟، قَالَ: قُلتُ: مِن دَوسٍ<sup>٣١)</sup>، قَالَ: «مَا كُنتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيرٌ»، رواه التِّرمذيُّ (١٠).

٧٢٥١ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيلُ بنُ عَمرٍ و الدَّوسِيُّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ دَوسًا قَد هَلَكَت، عَصَت (٥) وَأَبَت، فَادعُ اللهَ عَلَيهِم، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهدِ دَوسًا وَأْتِ بِهِم»، متَّفقٌ عليه (٢).

- (٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي هريرة ، الله، ح: (٣٨٣٨)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).
  - (٥) قولُه: «عصَت»: (بيانٌ لما قبله).
  - وقولُه: «وائتِ بهم»؛ (أي: مسلمينَ). كذا في «المرقاة». م
- (٦) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: قصة دَوسٍ، ح: (٤٣٩٢)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل غِفارَ وأسلمَ، ح: (٦٤٥٠).
  - (٧) قولُه: «فتفارقَ دينك»: (بالنَّصب على جواب النَّهي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «أفواهُهم سَلامٌ»؛ (أي: ذاتُ سلامٍ، أو محلُّ سلامٍ، «وأيديهم طعامٌ»؛ أي: ذاتُ طعامٍ، قاله شارحٌ، فالمضافُ مُقدَّرٌ؛ لصحَّة الحمل، والمعنى: أنَّهم يُفشونَ السَّلام، ويُطعمونَ الطَّعامَ، فجمعوا بين الإحسان، وحلاوة اللِّسان). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل اليمن، ح: (٣٩٣٩)، وهبو في «المسند» (٧٧٤٥)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه من حديث عبد الرَّزاق، ويُروى عن ميناءَ أحاديثُ مناكيرُ).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «من دَوسٍ»: (بفتحِ فسكونِ، قبيلةٌ من اليَمن من الأزد).
 وقولُه: «ما كنت أُرى»: (بضم الهمز على المجهول؛ أي: ما كنت أظنُّ قبل ذلك «أنَّ في دَوسٍ أحدًا فيه خيرٌ»، قال في «الأزهار»: فيه منقبةٌ لأبي هريرةَ، ومذمَّةٌ لدَوسٍ لولا أبو هريرةَ). كذا في «المرقاة». م

قَالَ: «تُبغِضُ العَرَبَ(١) فَتُبغِضُنِي»، رواه التّرمذيُّ(٢).

٧٢٥٣ ـ وَعَن عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن غَشَّ (٣) العَرَبَ لَـم يَدخُل فِي شَفَاعَتِى وَلَم تَنَلَهُ مَوَدَّتِى »، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٤ ٧٧٠ وَعَن أُمِّ الحُريرِ مَولاةِ طَلحَة بنِ مَالِكٍ قَالَت: سَمِعتُ مَولايَ عَلَيْهُ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ:

(١) قولُه: «تُبغضُ العربَ فتُبغضُني»: (والحاصلُ: أنَّ بُغضَ العرب قد يَصير سببًا لبُغض سيِّد الخلق، فالحذرَ الحذرَ؛
 كيلا يقع في الخطَر.

وفي «القاموس»: العَرَبَ بالضَّرب وبالتَّحريك: خلافُ العَجَم، مؤنَّثٌ، وهم سكَّانُ الأمصار، أو عامٌّ، والأعرابُ منهم: سكَّانُ البادية، لا واحدَ له). كذا في «المرقاة». م

- (٢) التِّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل العرب، ح: (٣٩٢٧)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وهو في «المسند» (٢٣٧٣١).
- (٣) قولُه: «مَن غشَّ العربَ»؛ (أي: خانهم، وقال شارحٌ؛ أي: أبغضَهم، «لم يَدخلْ في شفاعتي»؛ أي: الصُّغرى؛ لعُموم الكُبرى، «ولم تنله مودَّي»؛ أي: لم تُصِبْه محبَّتي إيَّاه، أو لم تصلْ ولم تحصَل له محبَّته إيَّايَ، والمقصودُ نفيُ الكُبرى، كذا في «المرقاة». م
- (٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في فضل العرب، ح: (٣٩٢٨)، وهو في «المسند» (٥١٩)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا من حديث حُصينِ بنِ عمرَ الأحمسيِّ عن مخارقٍ، وليس حُصينٌ عندَ أهل الحديث بذاك القويِّ).

قال القاريُّ في «المرقاة» (٩/ ٣٨٧٠): (قلت: فلْيكن الحديثُ ضعيفًا من طريقه، وهو معتبرٌ في الفضائل، وكيف وهو مؤيَّدٌ بأحاديثَ كثيرة تكادُ تصل إلى التَّواتر المعنويِّ، كقوله ﷺ: «حبُّ العرب إيمانٌ، وبُغضُهم نفاقٌ»، رواه الحاكِمُ عن أنس، وفي رواية الطَّبرانيُّ في الأوسط عنه: «حبُّ قريشٍ إيمانٌ، وبغضُهم كفرٌ، وحبُّ العرب إيمانٌ، وبغضُهم كفرٌ، فمن أحبَّ العرب فقد أحبَّني، ومن أبغض العربَ فقد أبغضني»، وفي رواية الطَّبرانيُّ في الكبير، عن سهلِ بنِ سعد: «أحبُّوا قريشًا، فإنَّ من أحبَّهم أحبَّه الله»، وروى الحاكِمُ في مستدركه عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «أحبُّوا الفقراءَ وجالسوهم، وأحبَّ من قلبك، وليردُّك عن النَّاس ما تعلمُ من نفسك»، هذا والحديثُ المذكورُ في المتن رواه أحمدُ في مسنده أيضًا، وأقلُّ مر تبة أسانيده أنْ يكونَ حسنًا، فالحديثُ حسنٌ لغيره).



«مِن اقتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ العَرَبِ»، رواه التَّرمذيُّ (١).

٥٥٧٧ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِبُّوا العَرَبَ (٢) لِثَلَاثِ: لِأَنِّي عَرَبِيٍّ، وَالْقُر آنَ عَرَبِيٍّ، وَكَلَامَ أَهل الجَنَّةِ عَرَبِيُّ»، رواه البَيهةيُّ في «شُعَب الإيمان» (٣).



<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل العرب، ح: (٣٩٢٩)، وحسَّنه ابنُ حجَرِ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أحِبُّوا العربَ لثلاثٍ»: (لأنَّهم تحمَّلوا الشَّريعة، ونقلوها إلينا، وضبطوا أقوالَه وأفعالَه، ونقلوا إلينا معجزاتِه، ولأنَّهم مادَّةُ الإسلام، وبهم فُتحت البلادُ، وانتشر الإسلامُ في أقطار العالم، ولأنَّهم أولادُ إسماعيلَ عليه السَّلامُ، ولأنَّهم مادَّةُ الإسلام، وبهم فُتحت البلادُ، وانتشر الإسلامُ في أقطار العالم، ولأنَّهم أولادُ إسماعيلَ عليه السَّلامُ، ولأنَّهم مادَّةُ الإسلام، وبهم فُتحت البلادُ، وانتشر الإسلامُ في أقطار العالم، ولأنَّهم أولادُ إسماعيلَ عليه السَّلامُ،

وقولُه: «وكلامُ أهل الجنَّة عربيٌّ»: (ويُفهم منه أنَّ كلامَ أهل النَّار غيرُ عربيٌّ). كذا «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) الحاكِم في «المستدرَك» (٦٩٩٩)، والبَيهةيُّ في «شُعَب الإيمان» (٣/ ٣٤)، ح: (١٣٦٤)، فيه ضعفٌ لكن كما قال في «كشف الخَفاء» ط القُدسيِّ (١/ ٥٤): (وقد وردت أخبارٌ كثيرةٌ في حُبِّ العرب، يَصير الحديثُ بمجموعها حسَنًا).

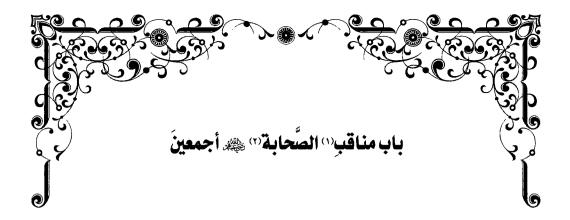

٧٢٠٦ عن أبي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لاَ تَسُبُّوا أَصحَابِي (٣)، فَلَو أَنَّ أَحَدَكُم

(١) قولُه: «مناقبِ»: (قال القُرطبيُّ: المنقبةُ: بمعنى الفضيلة، وهي الخَصلةُ الجميلةُ الَّتي يَحصل بسببها شرفٌ وعلوُّ مرتبةٍ، إمَّا عندَ الله وإمَّا عند الخلق، والثَّاني لا عبرةَ به إلَّا أنْ أُوصلَ إلى الأوَّل، فإذا قيل: فلانٌ فاضلٌ فمعناه: أنَّ له منزلةٌ عند الله، ولا يُوصل إليه إلَّا بالنَّقل عن رسول الله ﷺ، كذا ذكره السيوطي). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «الصَّحابةِ»: (قال الطّيبيُّ: الصَّحابيُّ المعروفُ عندَ أهل الحديث، وبعضِ أصحاب الأُصول: كلُّ مَن رأى رأى رسولَ الله ﷺ وهو مسلمٌ، ثمَّ يُعرَف كونُه صحابيًّا بالتَّواتر - كأبي بكرٍ وعمرَ - أو بالاستفاضة، أو يقولَ صحابيٌّ غيرُه: إنَّه صحابيٌّ إذا كان عدلًا، والصَّحابةُ كلُّهم عُدولٌ مطلقًا؛ لظواهر الكتاب والسَّعَة وإجماع مَن يُعتدُّ به). انتهى.

وقال مُلَّا زاده: (الصَّحابيُّ: مَن رأى النَّبِيَ ﷺ مؤمنًا به، سواءٌ كان في حال البلوغ، أو قبلَه، طالت صحبتُه أم لا). وفي «شرح السُّنَّة»: (قال أبو منصور البغداديُّ: أصحابُنا مُجمعونَ على أنَّ أفضلَهم الخلفاءُ الأربعةُ على التَّرتيب المذكور، ثمَّ تمامُ العشَرة، ثمَّ أهلُ بدرٍ، ثمَّ أُحُدٍ، ثمَّ بيعةِ الرِّضوان، ومَن له مَزيَّةٌ من أهل العقبتين من الأنصار،

وكذلك السَّابقونَ الأوَّلونَ، وهم مَن صلَّى إلى القِبلتَين، وقيل: أهلُ بيعة الرِّضوان، وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيُّهما أفضلُ، وفي عائشةَ وفاطمةَ رضي اللهُ عنهنَّ، وأمَّا معاويةُ فهو من العُدول الفُضلاء، والصَّحابة الأخيار، والحروبُ الَّتي جرَت بينَهم كانت لكلِّ طائفةٍ شُبهةٌ اعتقدت تصويبَ أنفسها بسببها، وكلُّهم متأوِّلون في حروبهم، ولم يَخرجُ بذلك أحدٌ منهم من العَدالة؛ لأنَّهم مجتهدونَ، اختلفوا في مسائلَ، كما اختلف المجتهدونَ

حروبهم، ولم يحرج بدلك الحد منهم من العداله؛ و لهم مجمهدون، الحلقوا في مسائل، لما الحدف المجمهدون بعدَهم في مسائلَ، ولا يَلزم من ذلك نقصُ أحدِ منهم). م

(٣) قولُه: «لا تَسبُّوا أصحابي»: (الخطابُ بذلك للأُمَّة الأعمِّ من الصَّحابة، حيث علِم بنور النُّبوَّة أنَّ مثلَ هذا يَقع في أهل البِدعة، فنهاهم بهذه السُّنَّة).

وفي «شرح مسلم»: (اعلَمْ أنَّ سبَّ الصَّحابة حرامٌ من أكبر الفواحش، ومذهبنا ومذهبُ الجمهور أنَّه يُعزَّرُ، وقال
 بعضُ المالكيَّة: يُقتَل، وقال القاضي عياضٌ: سبُّ أحدهم من الكبائر). انتهى.

وقد صرَّح بعضُ علمائنا بأنَّه يُقتَل من سبَّ الشَّيخين، ففي «كتاب السِّير» من كتاب «الأشباه والنَّظائر» للزَّينِ بنِ نُجَيمٍ: (كلُّ كافرِ تاب فتوبتُه مقبولةٌ في الدُّنيا والآخرة، إلَّا جماعةَ الكافر بسبِّ النَّبيِّ ﷺ، وسبِّ الشَّيخين أو أحدِهما، أو بالسِّحر أو بالزَّندقة ولو امرأةً، إذا أُخِذ قبلَ توبته، وقال: سبُّ الشَّيخين ولعنهما كفرٌ، وإنْ فضَّل عليًّا عليهما فمبتِدعٌ). كذا في «الخُلاصة».

وفي «المناقب» للكردريِّ: (يُكفَّر إذا أنكرَ خلافتَهما أو أبغضَهما؛ لمحبَّة النَّبيِّ ﷺ لهما، وإذا أحبَّ عليًّا أكثرَ منهما لا يُؤاخذُ به)، انتهى، قلت: لأنَّه لا اختيارَ في المحبَّة، والمؤاخذةُ في الاختيار.

وقال في «ردِّ المحتار»: (وقد ألَّف العلَّامةُ مُلَّا عليُّ القاريُّ رسالةً في الرَّدُّ على «الخُلاصة»، وبهذا نعلم قطعًا أنَّ ما عُزيَ إلى «الجَوهرة» من الكُفر مع عدم قبول التَّوبة على فَرْض وجوده في «الجَوهرة» باطلٌ لا أصلَ له، ولا يَجوز العملُ به، وقد مرَّ أنَّه إذا كان في المسألة خلافٌ، ولو رواية ضعيفة؛ فعلى المُفتي أنْ يميلَ إلى عدم التَّكفير، فكيف يميلُ هنا إلى التَّكفير المخالف للإجماع؟، فضلا عن مَيله إلى قتله وإنْ تاب، وقد مرَّ أيضًا أنَّ المذهبَ قبولُ توبة سابً الرَّسول عَيِّيُّة، فكيف سابً الشَّيخين، والعجبُ من صاحب «البحر» حيث تساهلَ غاية التَّساهل في الإفتاء بقتله، مع قوله: وقد ألزمتُ نفسي أنْ لا أُفتيَ بشيءٍ من ألفاظ التَّكفير المذكورة في كتب الفتاوى، نعم لا شكَّ في تكفير من قذفَ السَّيدةَ عائشة، أو أنكر صُحبةَ الصِّديق، أو اعتقد الألوهيَّة في عليًّ، أو أنَّ جبريلَ غَلِط في الوحي، أو نحوِ ذلك من الكُفر الصَّريح المخالف للقرآن، ولكن لو تاب تُقبَل توبتُه، هذا خُلاصةُ ما حرَّرناه في كتابنا «تنبيه الوُلاة والحكَّام»، وإنْ أردت الزِّيادةَ فارجع إليه، واعتمِد عليه، ففيه الكِفايةُ لذوي الدِّراية). انتهى.

وقال في «شرح العقائد النَّسفيَّة»: (ونكُفُّ عن ذكر الصَّحابة رضي اللهُ تعالى عنهم إلَّا بخيرٍ؛ لما ورد من الأحاديث الصَّحيحة في مناقبهم، ووجوبِ الكفِّ عن الطَّعِن فيهم، وما وقع بينهم من المنازعات والمُحاربات فله محاملُ وتأويلاتٌ، فسبُّهم والطَّعنُ فيهم إنْ كان ممَّا يُخالف الأدلَّة القطعيَّة فكفرٌ، كقذف عائشة، وإلَّا فبدعةٌ وفِسقٌ).

وقال في «شرح الفقه الأكبر»: (ولا نذكر الصَّحابة؛ أي: مجتمعينَ ومنفردينَ إلَّا بخيرٍ، يعني: وإنْ صدر من بعضهم بعضٌ ما في صورة الشَّرِّ؛ فإنَّه إمَّا كان من اجتهادٍ، أو لم يكنْ عن وجه فسادٍ من إصرارٍ وعِنادٍ، بل كان رجوعُهم منه إلى خير مَعادٍ، وبناءً على حُسن الظَّنِّ بهم، ولقوله عليه ﷺ: «خيرُ القُرون قَرني»، ولقوله: «إذا ذُكِر أصحابي فأمسكوا»؛ ولذا ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الصَّحابةَ كلُّهم عدولٌ قبلَ فتنة عثمانَ وعليٍّ، وكذا بعَدها، ولقوله=

أَنفَقَ (١) مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا بَلغَ مُدَّ أَحَدِهِم، وَلاَ نَصِيفَهُ"، متَّفقٌ عليه (٢).

٧٢٥٧ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ (٣) أَصحَابِي فَقُولُوا: لَعَنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُم»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

- (۱) قولُه: «فلو أنَّ أحدَكم أنفق»: (وهذا في الإنفاق، فكيف بمجاهدتهم، وبذل أرواحهم بين يدَي رسول الله ﷺ، وكذلك سائرُ طاعاتهم وعباداتهم، وغزواتهم وخدماتهم، فالواجبُ تعظيمُهم وتكريمُهم حيث قال اللهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآمُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُلْنَا كَالِيعْنَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِللَّذِينَ مَا لَذِينَ سَبَقُونًا بِآلِإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ مَا أَنْ المَقطتِهِ من «المرقاة». م
- (٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: قول النَّبِيِّ ﷺ: «لو كنت متَّخِذًا خليلًا»، ح: (٣٦٧٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: تحريم سبِّ الصَّحابة، ح: (٦٤٨٧).
- (٣) قولُه: «يسبُّون أصحابي»: (ولعلَّ الحكمةَ في سبِّ الرَّوافض بعضَ الصَّحابة، والخوارجِ بعضَ أهل البيت أنَّهم لمَّا انقطع عنهم أعمالُهم بانتهاء آجالهم؛ أراد اللهُ أنْ يَستمرَّ لهم الثَّوابُ لمزيد حسن المآب، وأنْ يرجعَ أعداؤُ هم إلى سوء الحِساب، وشِدَّة العذاب). كذا في «المرقاة». م
- (٤) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: فيمن سبَّ أصحابَ النَّبِيِّ عَلَيْ، ح: (٣٩٢٩)، وقال: (هذا حديثٌ منكرٌ)، وله شاهدٌ عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا تسُبُّوا أصحابي، لعنَ اللهُ مَن سبَّ أصحابي»، رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» (٥/ ٩٤) ح: (٤٧٧١)، وقال الهيثَميُّ في «مَجمع الزَّوائد» (١٠/ ٢١): (ورجالُه رجالُ الصَّحيح غيرَ عليِّ بنِ سهلٍ، وهو ثقةٌ).

وقد رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ قال: كنت مع النَّبِيِّ عَيَّةِ وعنده عليٌّ، فقال النَّبِيُّ عَيَّةِ: «يا عليٌّ، سيكون في أُمَّتي قومٌ يَنتجِلون حُبَّ أهل البيت، لهم نَبُرٌ يُسمَّون الرَّافضة، قاتِلوهم فإنَّهم مُشركونَ»، رواه الطَّبرانيُّ «الكبير» (١٢/ ٢٤٧)=

<sup>=</sup> عليه السَّلام: «أصحابي كالنُّجوم، بأيِّهمُ اقتدَيتم اهتدَيتم»، رواه الدَّارِميُّ وابنُ عديٌّ وغيرُهما).

وقال ابنُ دقيق العيد في «عقيدته»: (وما نُقل فيما شَجَر بينهم، واختلفوا فيه، فمنه باطلٌ وكذبٌ، فلا يُلتفت إليه، وما كان صحيحًا أوَّلنا بتأويلاتٍ حسنةٍ؛ لأنَّ الشَّناءَ عليهم من الله سابقٌ، وما نُقل من الكلام اللَّاحق مُحتمِلُ التَّأويل، والمشكوكُ والموهومُ لا يُبطل المحقَّق والمعلومَ، هذا وقال الشَّافعيُّ رحمه اللهُ: تلك دماءٌ طهَّر اللهُ أيدينا عنها، فلا نلوّتُ ألسنتنا بها، وسُئل أحمدُ عن أمر عليِّ وعائشة، فقال: ﴿ قِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَاما كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبَتُم وَلا فَيْ المَوارج). م ثَمَنُكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]، وقال أبو حنيفة رحمه اللهُ: لولا عليٌ ، لم يُعرَف السِّيرةُ في الخوارج). م



٧٢٥٨ وَعَن عَبدِاللهِ بِنِ مُغَفَّل ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهَ الله (۱) فِي أَصحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُم غَرَضًا بَعدِي، فَمَن أَحَبَّهُم فَبِحُبِي أَحَبَّهُم، وَمَن أَبغَضَهُم فَبِبُغضِي أَبغَضَهُم، وَمَن آذَاهُم فَقَد آذَانِي، وَمَن آذَانِي فَرَضًا بَعدِي، فَمَن آذَاهُم فَقَد آذَانِي، وَمَن آذَانِي فَقَد آذَانِي أَبغُضَهُم وَاللهِ عَلَيْ اللهِ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ»، رواه التِّرمذيُّ (۱).

٧٢٠٩ وَعَن أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ(٣) ﴿ قَالَ: رَفَعَ - يَعنِي النَّبِيُ ﷺ - رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: «النُّجُومُ (١) أَمَنَهُ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا

وقولُه: «لا تَتَخذوهم غرَضًا من بعدي»: (بفتح الغَين المعجمة والرَّاء؛ أي: هدفًا لكلامكم القبيح لهم في المحاورات، ورميهم في غَيبتهم بالوقائع والمكروهات).

وقولُه: «فمن أحبَّهم فبُحبِّي»؛ (أي: بسبب حُبِّي إيَّاهم «أحبَّهم»، وقال الطّيبيُّ: بسبب حبَّه إيَّاي أحبَّهم، وهو أنسبُ بقوله: «ومَن أبغضَهم فببغضي أبغضَهم»، والمعنى: إنَّما أُحبَّهم؛ لأنَّه يُحبُّني، وإنَّما أَبغضَهم؛ لأنَّه يُبغضني، والعياذُ بالله تعالى).

وقولُه: «فيُوشِك أنْ يأخذَه»؛ (أي: يعاقبَه في الدُّنيا أو في الأُخرى). كذا في «المرقاة». م

(٢) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: فيمن سبَّ أصحابَ النَّبِيّ ﷺ، ح: (٣٨٦٢)، وصحَّحه ابنُ حبَّانَ (٧٢٥٦).

(٣) قولُه: «عن أبيه»: (وهو أبو موسى الأشعريُّ، «قال»؛ أي: أبوه، «رفع يعني النَّبيُّ ﷺ»: هذا قولُ أبي بُردة، وضمير «يعني» إلى «أبيه»؛ أي: يُريد أبو موسى بالضَّمير الفاعل في قوله: «رفع النَّبيُّ» وترك اسمَه لظُهوره، والمعنى: رفع النَّبيُّ ﷺ).

وقولُه: «وكان كثيرًا ممَّا يَرفع رأسَه إلى السَّماء»؛ (أي: انتظارًا للوحي الإلهيِّ بالنُّزول الملكيِّ، قال الطّيبيُّ: «من»: بيانٌ لـ«كثير»، أو يَجوز أنْ تكونَ «مِن»: زائدةٌ، وهو خبرُ «كان»؛ أي: كان كثيرًا يرفع رأسَه، و«ما»: مصدريَّةٌ، انتهى، والجملةُ معترضةٌ حاليَّةٌ). كذا في «المرقاة». م

(٤) قولُه: «النُّجومُ أَمَنَةٌ»: (بفتحاتٍ بمعنى: الأمن؛ أي: سببُ الأمن، ومنه قولُه تعالى: ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةٌ مِّنَّهُ ﴾=

<sup>=</sup> ح: (١٢٩٩٨)، وقال الهيتُميُّ في «مَجمع الزَّوائد» (١٠/ ٢٢): (وإسنادُه حسنٌ).

<sup>(</sup>١) قولُه: «الله الله»: (بالنَّصب فيهما؛ أي: اتَّقوا الله «في أصحابي»؛ أي: في حقِّهم، والمعنى: لا تَنقُصوا من حقِّهم، ولا تسبُّوهم، أو التَّقديرُ: أُذكَّرُكم الله، ثمَّ أُنشِدكم الله في حقِّ أصحابي، وتعظيمهم وتوقيرهم، كما يقولُ الأبُ المشفقُ: الله الله في حقَّ أولادي، ذكره الطّيبيُّ).

تُوعَدُ<sup>(۱)</sup>، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصحَابِي، فَإِذَا ذَهَبتُ أَتَى أَصحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»، رواه مسلمٌ<sup>(۱)</sup>.

٧٢٦٠ وَعَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ سَأَلتُ رَبِّي عَنِ السَّمَاءِ، اخْتِلَافِ أَصحَابِي (٣) مِن بَعدِي، فَأُوحَى إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصحَابَكَ عِندِي بِمَنزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بَعضُهَا أَقوَى مِن بَعضٍ، وَلِكُلِّ نُوزٌ، فَمَن أَخَذَ بِشَيءٍ مِمَّا هُم عَلَيهِ مِنِ اختِلَافِهِم فَهُوَ عِندِي عَلَى هُدًى »،

وقال في «المرقاة» ناقلًا عن الطّيبيّ: (إذا نُسبَ أَمَنةٌ إلى رسول الله ﷺ يَحتمل وجهين، أحدُهما: أَنْ يكونَ مصدرًا مبالغَةً، نحوُ: رجلٌ عدلٌ، أو جمعًا، فيكون من باب قوله تعالى: ﴿فِيهَانَا رَّصَدًا ﴾ [الجن: ٩]؛ أي: راصدين، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتًا لِلَهِ ﴾ [النحل: ٢٠]، فجُعِل ﷺ أَمنًا لأصحابه بمنزلة الجماعة). م

(١) قولُه: «أتى السَّماءَ ما توعدُ»؛ (أي: ما وُعد له من الانشقاق والطَّيِّ يومَ القيامة، والمرادُ بذهاب النُّجوم: تكويرُها وانكدارُها، وانعدامها على ما في «النهاية» وغيره).

وقولُه: «أتى أصحابي ما يُوعدون»؛ (أي: من الفتن والمخالفات والمحن).

وقولُه: «فإذا ذهب أصحابي»؛ (أي: جميعُهم).

وقولُه: «أتى أُمّتي ما يُوعدون»؛ (أي: من ذهاب أهل الخير، ومجيء أهل الشّرّ، وقيام السَّاعة عليهم). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: بيان أنَّ بقاءَ النَّبِيِّ عَيْقُ أمانٌ لأصحابه، ح: (٦٤٦٦).
  - (٣) قولُه: «عن اختلاف أصحابي»؛ (أي: عن حكمة تخالُفهم في فروع الشَّرائع).

(وقولُه: "فمن أخذ بشيءٍ مِمَّا هم عليه": بيانُ شيءٍ، "من اختلافهم": بيانُ "ما"، قال الطّيبيُّ: المرادُبه: الاختلافُ في الفروع لا في الأصول، كما يَدلُّ عليه قولُه: "فهو عندي على هدىً"، قال السَّيِّدُ جمالُ الدِّين: الظَّاهرُ أنَّ مرادَه ﷺ: الاختلافُ الَّذي في الدِّين من غير اختلافِ للغرَض الدُّنيويِّ، فلا يُشكل باختلاف بعض الصَّحابة في الخلافة والإمارة، قلت: الظَّاهرُ أنَّ اختلافَ الخلافة أيضًا من باب اختلاف فروع الدِّين النَّاشئ عن اجتهاد كُلِّ، لا من الغرَض الدُّنيويِّ الصَّادر عن الحظِّ النَّفسيِّ، فلا يُقاس الملوكُ بالحدَّادين). كذا في "المرقاة". م

 <sup>[</sup>الأنفال: ١١]، أو جمعُ أمين، بمعنى: الحافظ، كسَفَيرٍ وسَفَرةٍ، أو جمعُ آمنٍ، كبارٌ وبررةٍ، ولعلَّ هذا يجعله صيغة النِّسبة، ويُروى: (أَمْنةُ) بسكون الميم، مرَّةٌ من الأمن). كذا في «اللَّمَعات» (٩/ ٥٨٢).

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصحَابِي كَالنُّجُوم، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم»، رواه رَزينٌ (١٠).

٧٢٦١ وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُريدَةَ عَن أَبِيهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن أَحَدٍ مِن أَصحَابِي يَمُوتُ بِأَرضِ إِلَّا بُعِثَ (٢) قَائِدًا وَنُورًا لَهُم يَومَ القِيَامَةِ»، رواه التِّرمذيُّ (٣).

٧٢٦٢ وَعَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثُلُ أَصحَابِي فِي أُمَّتِي كَالمِلحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصلُحُ الطَّعَامُ إِلا بِالمِلحِ (٤)». قَالَ الحَسَنُ: فَقَد ذَهَبَ مِلحُنَا، فَكَيفَ نَصلُحُ؟، رواه البغويُّ في «شرح السُّنَّة»(٥).

قال البيهقيُّ في «الاعتقاد» (ص: ٣١٩) [بعدَما أخرج حديثَ مسلم السَّالف]: (ورُوي عنه في حديثٍ موصولٍ بإسنادٍ آخرَ غيرِ قويٍّ، وفي حديثٍ منقطعٍ أنَّه قال: «إنَّ مَثلَ أصحابي كمَثل النُّجوم في السَّماء؛ مَن أخذ بنجم منها اهتدى»، والَّذي رويناه هاهنا من الحديث الصَّحيح - حديثُ مسلم السَّالفُ - يُؤدِّي بعضَ معناه)، قال الحافظُ في «التَّلخيص» (٦/ ٣١٨٩): (صدق البيهقيُّ، هو يُؤدِّي صِحَّةَ التَّشبيه للصَّحابة بالنُّجوم خاصَّةً، أمَّا في الاقتداء فلا يَظهر في حديث أبي موسى).

- (٢) قولُه: «إلَّا بُعِث»؛ (أي: إلَّا حُشر ذلك الأَحدُ من أصحابي «قائدًا»؛ أي: لأهل تلك الأرضِ، «ونورًا»؛ أي: هاديًا لهم). كذا في «المرقاة». م
  - (٣) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: فيمَن سبَّ أصحابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ح: (٣٨٦٥)، وصحَّح إرسالُه.
- (٤) قولُه: «لا يَصلُح الطَّعامُ إلا بالملح»: (استثنافٌ مبيِّنٌ لوجه الشَّبَه، ولا يَلزم من التَّشبيه أنْ يكونَ من جميع الوُجوه، حتَّى يُقالَ: كثرةُ الملح تُفسدُ الطَّعامَ، كما قيل في حقِّ النَّحو: إنَّه في الكلام كالملح في الطَّعام، بل المرادُ منه أنَّ الطَّعامَ بدونه ليس له كمال المَرام).
- وقولُه: «فكيف نَصلُح»؛ (أي: في حالنا، قلت: نَصلُح بكلامهم ورواياتهم، ومعرفة مقاماتهم وحالاتهم، وبالاقتداء بأخلاقهم وصفاتهم، فإنَّ العبرةَ بهذه الأشياء دونَ صُورهم وذواتهم). كذا في «المرقاة». م
- (٥) البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٤/ ٧٧)، ح: (٣٨٦٣)، وهـو في «مُسنـد أبي يَعلى» (٥/ ١٥١)، ح: (٢٧٦٢)، وقـال=

<sup>(</sup>۱) الشَّطرُ الأوَّلُ من الحديث إلى قوله: « فهو عندي على هدى»، ذكره السُّيوطيُّ في «الجامع الصَّغير» ونسبه للسِّجْزيِّ في «الإبانة» وابنُ عساكرَ، والشَّطرُ الثَّاني من الحديث: «أصحابي كالنُّجوم» رواه ابنُ عبد البرِّ في «جامع العلم» (١٧٦٠) عن جابرٍ، وعبدُ بنُ حُميدٍ في «المنتخب من المسند» (٧٨٣)، والآجريُّ في «الشَّريعة» (١١٦٧)، وفيه حمزةُ الجزَريُّ، وقال ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (١٧/ ٥٠): (ضعيفٌ جدًّا).

٧٢٦٣ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغزُو فِقَامٌ ('' مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيُفتَحُ لَهُم، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيغزُو فِقَامٌ مِن صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيُفتَحُ لَهُم، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيغزُو فِقَامٌ مِن صَاحَبَ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيُقتَحُ لَهُم، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيغزُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَل فِيكُم مَن صَاحَبَ مَن صَاحَبَ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيُفتَحُ لَهُم»، متَّفقٌ عليه (۲٪.

٧٢٦٤ - وفي رواية مسلم: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبعَثُ مِنهُمُ البَعثُ، فَيَقُولُونَ: انظُرُوا، هَل تَجِدُونَ فِيكُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبعَثُ البَعثُ النَّابِي عَلَيْهِ؟، فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ، ثُمَّ يُبعثُ البَعثُ النَّائِثُ، فَيُقالُ: انظُرُوا هَل فَيقُولُونَ: هَل فِيهِم مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟، فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ، ثُمَّ يُبعثُ البَعثُ النَّابِثُ، فَيُقالُ: انظُرُوا هَل تَرَونَ فِيهِم مَن رَأَى مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟، ثُمَّ يَكُونُ البَعثُ الرَّابِعُ(٣)، فَيُقالُ: انظُرُوا هَل تَرَونَ فِيهِم أَحَدًا رَأَى أَصحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟، فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ»(١٠).

الهيثميُّ في «مَجمع الزَّوائد» (١٠/ ١٨): (رواه أبو يَعلى والبزَّارُ بنحوه، وفيه إسماعيلُ بنُ مسلمٍ، وهو ضعيفٌ)،
 وله شاهدٌ أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير» (٧/ ٣٢٣) برقم: (٧٠٩٨) عن سَمُرةَ، وقال الهيثميُّ في «مَجمع الزَّوائد»
 (١٠/ ١٨): (وإسنادُ الطَّبرانِ حَسَنٌ).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فِئامٌ»؛ (أي: جماعةٌ، في الحديث معجزةٌ لرسول الله ﷺ، وفضلٌ لأصحابه والتَّابعينَ وتابعيهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبِيِّ عَيَّالِيُّ، ب: فضائل أصحاب النَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ، ح: (٣٦٤٩)، ومسلمٌ كما سيأتي لفظه.

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «ثمَّ يكونُ بعثُ الرَّابِعِ»: (بالإضافة، وهو مصدرٌ، والموصوفُ محذوفٌ؛ أي: بعثُ البعث الرَّابِع، فالمرادُ بالبَعث: الجيشُ المبعوثُ).

وقولُه: «انظُروا هل ترَون فيهم أحدًا رأى مَن رأى أحدًا رأى»؛ (أي: ذلك الأحدُ «أصحابَ النَّبِيِّ ﷺ؟»: فيكون واسطتَين، «فيُوجَد الرَّجلُ؛ فيُقتَح له»؛ أي: لأجل ذلك التَّابِعِ لأتباعِ للتَّابِعين، ولمَّا كان أهلُ الخير نادرًا في القرن الرَّابِع؛ اقتصر على القرون الثَّلاثة في أكثر الرُّوايات؛ لكثرة أهل العلم والصَّلاح فيهم، وقلَّة السَّفَه والفساد منهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضل الصَّحابة ثمَّ الَّذينَ يَلونهم، ح: (٦٤٦٨).

٧٢٦٠ وَعَن جَابِرٍ ﴿ مَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسلِمًا رَآنِي أَو رَأَى مَن رَآنِي»، رواه التّرمذيُ (١).

٧٢٦٦ وَعَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيرُ أُمَّتِي قَرنِي (٢)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ إِنَّ بَعدَكُم قَومًا يَشهَدُونَ وَلاَ يُستَشهَدُونَ (٣)، .....

(۱) التِّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: ما جاء في فضل مَن رأى النَّبِيَّ ﷺ وصَحبَه، ح: (٣٨٥٨)، وقال: (هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ)، وله شاهدٌ في «المعجم الكبير» للطَّبرانيِّ (٢٢/ ٨٥)، ح: (٢٠٧)، عن واثِلَةَ بن الأسقع قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تزالون بخيرٍ ما دام فيكم مَن رأى مَن رآني وصاحَبني»، وقال الهيثميُّ في «مَجمع الزَّوائد» (رواه الطَّبرانيُّ من طرق، ورجالُ أحدِها رجالُ الصَّحيح).

(٢) قولُه: «قَرني»؛ (أي: الَّذين أدركوني وآمنوا بي، وهم أصحابي).

وقولُه: «ثمَّ الَّذينَ يَلونهم»: (وهم التَّابعونَ).

وقولُه: «ثمَّ الَّذِينَ يَلونهم»: (وهم أتباعُ التَّابعينَ، والمعنى: أنَّ الصَّحابةَ والتَّابعين وتبَعَهم هؤلاء القرونُ الثَّلاثةُ المرتَّبةُ في الفضيلة، ففي «النِّهابة»: القرنُ: هو مقدارُ الزَّمان الَّذي يَقترن فيه أهلُ ذلك الزَّمان في أعمارهم وأحوالهم، وقيل: القرنُ: أربعونَ سنةٌ، وقيل: ثمانونَ، وقيل: مئةٌ، والأصحُّ أنَّه لا يَنضبط بمدَّةٍ، فقرنه على هم الصَّحابةُ، وكانت مدَّتُهم من المبعث إلى آخر مَن مات من الصَّحابة مئةٌ وعشرين سنةٌ، وقرنُ التَّابعينَ من مئةِ سنةٍ إلى نحو سبعينَ، وقرنُ أتباع التَّابعين من ثمَّ إلى نحو العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدعُ ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلةُ ألستنها، ورفعت الفلاسفةُ رؤوسَها، وامتُحن أهلُ العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيَّرت الأحوالُ تغيَّرا شديدًا، ولم يَزل الأمرُ في نقصٍ إلى الآنَ، وظهر مِصداقُ قوله ﷺ: «ثمَّ يَفشوا الكذبُ»). التقطته من «المرقاة». م

(٣) قولُه: «ولا يُستشَهدونَ»: (بصيغة المجهول؛ أي: والحالُ أنَّه لا يُطلَب منهم الشَّهادة، فهو ذمِّ على الشَّهادة قبلَ الاستشهاد، قال النَّوويُّ: وهذا مخالفٌ في الظَّاهر للحديث الآخر: «خيرُ الشُّهود مَن يأتي بالشَّهادة قبل أنْ يُسألَ»، قالوا: والجمعُ بينَهما: أنَّ الذَّمَّ في ذلك لمن بادر بالشَّهادة في حقّ مَن هو عالمٌ بها قبلَ أنْ يسألَها له صاحبُه، وأمَّا المدحُ فهو لمن كانت عنده شهادةٌ لأحدٍ لا يَعلم بها، فيُخبرُه بها؛ ليستشهدَه عندَ القاضي، ويُلحقُ به مَن كانت عنده شهادةٌ في حدودٍ؛ أي: المصلحةُ في السَّتر، هذا ما عليه الجمهورُ، انتهى، وقيل: المدحُ في حقوق الله، والذَّمُّ في حقوق النَّاس). كذا في «المرقاة» م

وَيَخُونُونَ (١) وَلا يُؤتَّمَنُونَ، وَيَنذُرُونَ وَلا يَفُونَ، وَيَظهَرُ (١) فِيهِمُ السِّمَنُ (٣).

٧٢٦٧ ـ وفي روايةٍ: «وَيَحلِفُونَ وَلَا يُستَحلَفُونَ»، متَّفقٌ عليه (٤).

٧٢٦٨ وفي روايةٍ لمسلم عَن أَبِي هُرَيرَةَ: «ثُمَّ يَخلُفُ قَومٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ»(٥).

٧٢٦٩ وَعَن عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكرِمُوا أَصحَابِي، فَإِنَّهُم خِيَارُكُم (٢)، ثُمَّ الَّذِينَ

(١) قولُه: «ويَخونون ولا يُؤتمنون»: (جمعَ بينَهما تأكيدًا، أو يَخونون النَّاسَ عند ائتمانهم إيَّاهم، ولا يُجعلون أُمَناءً عند بعضهم؛ لظهور خيانتهم، وقال النَّوويُّ: ومعنى الجمعِ في قوله: «يَخونون ولا يُؤتمنون»: أنَّهم يخونونَ خيانةً ظاهرةً بحيثُ لا يَبقى معها ثقةٌ، بخلاف مَن خان حقيرًا مرَّةً؛ فإنَّه لا يَخرج به عن أنْ يكونَ مُؤتمنًا في بعض المواطن). م

- (٢) قولُه: «ويَظهرُ فيهم السّمَنُ»: (بكسر السّين، وفتح الميم: مصدرُ سَمِنَ، بالكسر والضّمِّ، قال صاحب «النّهاية»: في الحديث: «يكونُ في آخر الزَّمان قومٌ يتسمَّنون»؛ أي: يَتكبَّرون بما ليس فيهم، ويدَّعونَ ما ليس لهم من الشَّرف، وقيل: أراد جمعَهم الأموال، وقيل: يُحبُّونَ التَّوسعَ في المآكل والمشارب، وهي أسبابُ السّمَن، وقال التُّوربشتيُّ: كنَّى به عن الغفلة وقلَّة الاهتمام بأمر الدِّين، فإنَّ الغالبَ على ذَوي السَّمانة أنْ لا يَهتمُّوا بارتياض النُّفوس، بل معظمُ همَّتهم تناولُ الحظوظ، والتَّقرُّغُ للدَّعة والنَّوم، وفي «شرح مسلم»: قالوا: والمذمومُ من السِّمَن ما يُستكسَب، وأمَّا ما هو خِلقةٌ فلا يَدخل في هذا، انتهى، وبه يَظهر معنى ما ورد من «أنَّ الله يُبغِض الحَبرَ السَّمينَ»). قاله في «المرقاة». وقال في «اللَّمَعات»: (قيل: كأنَّه استعارَ السِّمَن في الأحوال من السِّمَن في الأبدان، والمرادُ: يتكبَّرون بما ليس
- (٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: فضائل أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ح: (٣٦٥٠)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضل الصَّحابة ثمَّ الَّذين يَلونهم، ح: (٦٤٧٥).
  - (٤) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضل الصَّحابة ثمَّ الَّذين يَلونهم، ح: (٦٤٧٧).

فيهم، ويدَّعون ما ليس لهم من الشَّرف والكمال). م

- (٥) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضل الصَّحابة ثمَّ الَّذين يَلونهم، ح: (٦٤٧٣).
  - (٦) قولُه: «خِيارُكم»: (والخِطابُ للأُمَّة).

وقولُه: «ألا»: للتَّنيه، «مَن سرَّه»؛ أي: مَن أحبَّ «بُحبُوحةَ الجنَّة»: بضمَّ الموحَّدتَين؛ أي: وسطَها وخِيارها، «فلْيلزم الجماعة»؛ أي: السَّوادَ الأعظم، وما عليه الجمهورُ من الصَّحابة والتَّابعين، والسَّلف الصَّالحين، فيدخلُ فيه حبُّهم وإكرامُهم دخولًا أوَّليًّا، «فإنَّ الشَّيطانَ مع الفَذِّ»: بفتح الفاء، وتشديد الذَّال المعجمة؛ أي: مُقارنٌ للفرد الَّذي تفرَّد برأيه).= يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَظهَرُ الكَذِبَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحلِفُ وَلا يُستَحلَف، وَيَشهَدُ وَلا يُستَشهَدُ، أَلا فَمَن سَرَّهُ بُحبُحَةُ الجَنَّةِ، فَلْيَلزَمِ الجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ مَعَ الفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الاثنَينِ أَبعَدُ، وَلا يَخلُونَ وَمَن سَرَّةُ حَسَنتُهُ، وَسَاءَتهُ سَيَّتُهُ، فَهُو مُؤمِنٌ »، رواه النَّسائيُّ وإسنادُه صحيحٌ (۱).



<sup>=</sup> وقولُه: «ومَن سرَّته حسنتُه»؛ (أي: إذا وقعت منه، «وساءته سيِّئتُه»؛ أي: أحزنته إذا صدَرت عنه، «فهو مؤمنٌ»؛ أي: كاملٌ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) النَّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: عُشرة النِّساء، ب: خلوة الرَّجل بالمرأة، ح: (٩١٧٥)، والتَّرمذيُّ، أبواب الفتن، ب: ما جاء في لزوم الجماعة، ح: (٢١٦٥)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» (٩/٧٧)، ح: (٢٢٥٣).



٧٧٧٠ عن أبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ (١) عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحبَتِهِ أَبُو بَكٍ (٢)، - وَعِندَ البُخَارِيِّ: أَبَا بَكرٍ - وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا (٣) لَاَتَّخَذتُ أَبَا بَكرٍ خَلِيلًا، وَلَكِن أُخُوَّةُ

<sup>(</sup>۱) قولُه: «إنَّ مِن أَمَنِّ النَّاس»: (بفتح الهمزة وميم، وتشديد نونٍ، قال التُّوربشتيُّ: يُريد أنَّ مِن أبذلِهم وأسمحِهم مَن مَنَّ عليه مَنَّا، لا مَن مَنَّ عليه مِنَّةً؛ إذ ليس لأحدٍ أنْ يَمتنَّ على رسول الله ﷺ، ثمَّ إنَّه ورد مَورد الإحماد، وإذا حُمل على معنى الامتنان عاد ذمًّا على صاحبه؛ لأنَّ المِنَّة تهدم الصَّنيعة).

وقولُه: «في صحبته»؛ (أي: دوامٍ مُلازمته ببذل نفسه في خدمتي، «ومالِه»؛ أي: وبذلِ ماله، بل وجميعِ ماله في طريقتي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أبو بكرِ»: (كذا في «صحيح مسلم»، وفي «البخاريّ»: «أبا بكرِ»؛ أي: بالنَّصب، وهو الظَّاهر؛ لأنَّه اسمُ «أنَّ»، والرَّفعُ مُشكلٌ، ذكره الطّيبيُّ، قال المظهرُ: وفيه أوجهُ، الأوَّلُ: أنْ يكونَ «مِن»: زائدةٌ على مذهب الأخفش، وقيل: «إنَّ» هاهنا بمعنى «نعم»، كما في جواب قوله: (لعن اللهُ ناقة حملتني إليك): (أنْ وصاحبُها)، فقولُه: «أبو بكرٍ»: مبتدلًّ، و«مِن أمَنِّ النَّاس»: خبرُه). قاله في «المرقاة».

وقال في «اللَّمعات»: (والأوجَهُ ما ذكره بعضُهم أنَّه محكيٌّ على ما هو عليه، وقد ثبت من قول أمير المؤمنينَ عليِّ فيما أقطعَه رسولُ الله ﷺ تميمًا الدَّاريَّ: شهد به أبو بكرِ بنُ أبي قُحافةَ، وعليٌّ بنُ أبي طالبِ ومعاويةُ بنُ أبي سفيان). م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لو كنت متَّخذًا خليلًا»: (الظَّاهرُ أنَّه من الخُلَّة: بضمِّ الخاء، بمعنى: الصَّداقة والمحبَّة المتخلِّلة في باطن قلب المحبِّ، الدَّاعية إلى اطِّلاع المحبوب على سرِّه؛ أي: لو جاز لي أنْ أتَّخذَ صديقًا من الخلق يَتخلَّل محبَّتُه في باطن قلبي، يكون مطَّلعًا على سرِّي لاتَّخذت أبا بكرِ خليلًا، ولكنْ ليس لي محبوبٌ بهذه الصِّفة إلَّا اللهُ). قاله في «اللَّمَعات».

وقال في «المرقاة»: (ناقلًا عن القاضي، الخليل: الصَّاحبُ الوادُّ الَّذي يُفتقَر إليه، ويُعتمَد في الأمور عليه، فإنَّ أصلَ الترَّكيب من الخَلَّة بالفتح، وهي الحاجةُ، والمعنى: لـو كنـت متِّخذًا من الخلـق خليلًا أرجع إليه في الحاجات،=

## الإسلام (١) [وَمَوَدَّتُهُ]، لَا تُبقَيَنَّ (٢) فِي المَسجِدِ خَوخَةٌ (٣) إِلَّا خَوخَةَ أَبِي بَكرٍ (٤)»(٥).

= وأعتمد إليه في المهمَّات). م

(Y) قولُه: «لا تُبقَيَنَّ في المسجد خوخةٌ إلَّا خوخةٌ أبي بكرٍ»: قال التُّوربشتيُّ: وهذا الكلامُ كان في مرضه الَّذي تُوفّي فيه في آخر خطبةٍ خطبها، ولا خفاء بأنَّ ذلك تعريضٌ بأنَّ أبا بكرٍ هو المستخلَفُ بعدَه، وهذه الكلمةُ إِنْ أُريدَ بها الحقيقةُ فذلك لأبنَّ أصحابَ المنازل اللَّاصقة بالمسجد قد جعلوا من بيوتهم مُخترَفًا، يَمرُّ ون فيه إلى المسجد، أو كُوَّة يَنظرون إليه منها، فأمر بسدِّ جملتها سوى خوخةِ أبي بكرٍ، تكريمًا له بذلك أوَّلًا، ثمَّ تنبيهًا للنَّاس في ضمن ذلك على أمر الخلافة، حيث جعله مستحقًّا لذلك دونَ النَّاس، وإنْ أُريدَ به المجازُ فهو كنايةٌ عن الخلافة، وسدِّ أبواب المقالة دون النَّطرُق إليه، والتَّطلُّع عليه، وأرى المجازَ فيه أقوى؛ إذ لم يَصحَّ عندنا أنَّ أبا بكرٍ كان له منزلٌ بجنب المسجد، وإنَّما كان منزلُه بالسَّنح من عوالى المدينة.

ثمَّ إنَّه مهَّد المعنى المشارَ إليه، وقرَّره بقوله: «ولو كنت متَّخذًا خليلًا لاَتَّخذت أبا بكرِ خليلًا»؛ ليُعلَمَ أنَّه أحقُّ النَّاس بالنِّيابة عنه، وكفانا حجَّةً على هذا التَّأويل تقديمُه ﷺ إيَّاه في الصَّلاة، وإباؤُه كلَّ الإباء أنْ يقفَ غيرُه ذلك الموقفَ). قاله في «المرقاة».

وقال في «شرح العقائد النَّسفيَّة»: (إنَّ الصَّحابة قد اجتمعوا يومَ تُوفِّي رسولُ الله ﷺ في سَقيفة بني ساعدة، واستقرَّ رأيُهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر، فأجمعوا على ذلك، وبايعه عليٌ هنه على رؤوس الأشهاد بعد توقُّفِ كان منه، ولو لم تكن الخلافة حقًّا له لما اتَّفق عليه الصَّحابةُ، ولنازعه عليٌ هنه كما نازع معاوية هنه، ولاحتجَّ عليهم لو كان في حقًّه نصٌ، كما زعمت الشَّيعةُ، وكيف يُتصوَّر في حقَّ أصحاب رسول الله ﷺ الاتّفاقُ على الباطل، وتركُ العمل بالنَّصِّ الوارد). م

- (٣) قولُه: «خَوخَةٌ»: (بفتح الخاءَين المعجمتَين، وسكونِ الواو، كُوَّةٌ في الجدار، تُؤدِّي الضَّوءَ إلى البيت. وقبل: بابٌ صغيرٌ يُنصَب بين بيتَين أو دارَين؛ ليَدخلَ من أحدهما في الآخر). كذا في «المرقاة». م
- (٤) وفي قوله: «لا تُبقَينًا»: (دليلٌ على حسم أطماع النَّاس كلِّهم من الخلافة إلَّا أبا بكرِ). أخذته من «المرقاة» (٩/ ٣٨٨٤). م
- (٥) مسلمٌ واللَّفظُ لـه، ك: فضائل الصَّحابـة، ب: من فضائل أبي بكبر الصِّدِّيقِ ، ح: (٦١٧٠)، والبخاريُّ، ك:=

<sup>(</sup>١) قولُه: «ولكنْ أُخوَّة الإسلام ومودَّتُه»: (استدراكٌ عن مضمون الجملة الشَّرطيَّة وفحواها، حاصلُه: أنَّ هذا أفضل؛ لأنَّ اتِّخاذَه خليلًا بفعلِه، وأخوَّةُ الإسلام بفعل الله تعالى، فما اختاره اللهُ للنَّبِيِّ ﷺ يكون أفضلَ ممَّا اختارَه لنفسه). التقطته من «المرقاة» م

٧٢٧١ ـ وفي روايةٍ: «وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيرَ رَبِّي لأَتَّخَذتُ أَبَا بَكرٍ»، متَّفتٌ عليه(١).

٧٢٧٢ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لِأَحَدِ عِندَنَا يَدٌ (٢) إِلَّا وَقَد كَافَينَاهُ مَا خَلاَ أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَمَا تَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلا وَإِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ اللهِ»، رواه التِّرمذيُّ (٣).

٧٢٧٣ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذتُ أَبَا بَكٍ خَلِيلًا»، رواه مسلمٌ (١٠).

وقال عليٌّ القاريُّ: (في هذا الحديث دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ أبا بكرِ أفضلُ الصَّحابة).

٧٢٧٤ وَعَن عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيشِ (٥) ذَاتِ السُّلاسِلِ، قَالَ: فَأَتَيتُهُ، فَلَتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟، قَالَ: «أَبُوهَا»، قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ فَقُلتُ: أَيُّ النَّاسِ (٦) أَحَبُّ إِلَيكَ؟، قَالَ: «عَائِشَةُ»، قُلتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟، قَالَ: «أَبُوهَا»، قُلتُ: ثُمَّ مَن؟

<sup>=</sup> أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: قول النَّبِيِّ ﷺ: «شُدُّوا الأبوابَ، إِلَّا بابَ أبي بكرٍ»، ح: (٣٦٥٤).

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: قول النَّبيِّ ﷺ: «سُدُّوا الأبوابَ، إلَّا بابَ أبي بكرِ»، ح: (٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «يدٌ»؛ (أي: عطاءٌ وإنعامٌ).

وقولُه: «وقد كافيناهُ»: في أكثر النُّسخ هكذا بالياء من الكِفاية، وفي بعضها: «كافأناه»: بهمزة ساكنة بعد الفاء؛ أي: جازيناه، ولا يَخفى أنَّ المُناسب للمقام هذا المعنى الثَّاني، ولا يَظهر للمعنى الأوَّل وجهُّ). قاله في «المرقاة».

وقال الشَّيخُ في «اللَّمَعات»: (ويَرجع المعنى الأوَّلُ أيضًا إلى المعنى الثَّاني، كذا قوله: «يكافيه»). م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: ما لأحدِ عندنا يدٌّ إلَّا وقد كافيناه، ح: (٣٦٦١)، وقال: (هـذا حـديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه)، وأخرج عَجُزَ الحديث: أحمدُ (٧٤٤٦)، وابنُ ماجه، ب: فضل أبي بكرِ الصَّدِّيقِ ﷺ، ح: (٩٤).

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي بكرٍ الصِّدِّيق ، ح: (٦١٧٢).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «جيشِ ذاتِ السَّلاسل»: (بإضافة الجيش، قال القاضي: السَّلاسلُ رملٌ يَنعقدُ بعضُه ببعضٍ، وسمَّى الجيشَ بذلك؛ لأنَّهم كانوا مبعوثينَ إلى أرضٍ بها رملٌ كذلك). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) قولُه: «أيُّ النَّاس أحبُّ إليك»؛ (أي: الموجودينَ في زمنك، أو المرادُ بهم: أهلُ الجيش؛ وذلك لأنَّ سببَ سؤاله لمَّا=



قَالَ: «عُمَرُ»، فَعَدَّ رِجَالًا، فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَن يَجعَلَنِي فِي آخِرِهِم، متَّفقٌ عليه(١).

٧٢٧٥ ـ وَعَن عَائِشَةَ ﷺ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنبَغِي لِقَومٍ فِيهِم أَبُو بَكرٍ أَن يَؤُمَّهُم (٢) غَيرُهُ (٣)»، رواه التِّرمذيُ (٤).

٧٢٧٦ وَعَنهَا ﷺ قَالَت: قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: «ادعِي لِي أَبَا بَكرٍ أَبَاكِ (٥٠)، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا، وَلَا، وَيَأْبَى اللهُ لاكْ، وَالمُؤمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكرٍ»،

<sup>=</sup> أمَّره النَّبِيُّ ﷺ على الجيش، وفيهم أبو بكرٍ وعمرُ لمصلحةِ كانت تقتضيه، وقع في نفس عمروِ أنَّه مقدَّمٌ عنده في المنزلة عليهما، فسأله لذلك، لكن يُؤيِّد الأوَّلَ وهو إرادةُ العموم الَّذي هو أَفيَدُ للمفهوم جوابُه ﷺ «قال: عائشةُ»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: غزوة ذات السَّلاسل، ح: (٤٣٥٨)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي بكر الصِّدِيق ﷺ، ح: (٦١٧٧).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «أَنْ يَوْمَهم غِرُه»: (فيه دليلٌ على أنَّه أفضلُ جميع الصَّحابة، فإذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة، ولا
 يَنبغى أَنْ يُجعلَ المفضولُ خليفة مع وجود الفاضل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قال الشَّيخُ في «اللَّمَعات» [٩/ ٢٠١]: (فيه دليلٌ على فضله في الدِّين على جميع الصَّحابة، فكان تقديمُه في الخلافة أيضًا أُولى وأفضلُ، ولهذا قال سيِّدُنا عليِّ المُرتضى ﷺ: قدَّمك رسولُ الله ﷺ في أمر ديننا، فمَن الَّذي يُؤخِّرك في دنيانا). م

<sup>(</sup>٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «لا ينبغي لقومٍ فيهم أبو بكرٍ أنْ يَوْمَّهم غيرُه»، ح: (٣٦٧٣) وقال: (هذا حديثُ حسنٌ غريثٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «أباك»: (بدلٌ، و «أخاك»: عطفٌ على «أبا بكرٍ»، والمرادُ به: عبدُ الرحمن، وفي «شرح مسلمٍ»: إنَّ طلبَه لأخيها؛ لكتب الكتاب، فقولُه: «حتَّى أكتبَ كتابًا»؛ أي: آمرَ أنْ يَكتبَ كتابًا، «فإنِّي أخافُ أنْ يتمنَّى متمنَّ»؛ أي: للخلافة على تقدير عدم الكتابة، «ويقولَ قائلٌ»؛ أي: وأخاف أنْ يقولَ قائلٌ ممَّن يتمنَّى الإمارة: أنا ولا؛ أي: أنا مستحقًّ للخلافة، ولا يكونُ مستحقًّا لها مع وجود أبي بكرٍ، كما يَدلُّ عليه قولُه: «ويَأبي اللهُ والمؤمنونَ»؛ أي: خلافًا للمنافقين في أمر الخلافة إلَّا أبا بكرٍ، قال شارحٌ؛ أي: يَأبيان خلافة كلِّ أحدٍ إلَّا خلافة أبي بكرٍ، ومعنى «يَأبي اللهُ»: يَمتنع لعدم رضاه، أو لعدم قدره وقضاهُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) قولُه: «يَأْبِي اللهُ والمؤمنونَ إِلَّا أَبا بكرٍ»: (قال النَّوويُّ: وهذا دليلٌ لأهل السُّنَّة على أنَّ خلافةَ أبي بكرٍ ليست بنصِّ=

رواه مسلمٌ وفي «كتاب الحُميديِّ»: «أنا أُولى» بدلَ: «أنا و لا»(١).

٧٢٧٧ وَعَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِمٍ ﷺ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ امرَأَةٌ، فَكَلَّمَتهُ فِي شَيءٍ، فَأَمَرَهَا أَن تَرجِعَ إِلَيهِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ إِن جِئتُ وَلَم أَجِدكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ المَوتَ، قَالَ: «إِن لَم تَجِدِينِي؛ فَأْتِي (٢) أَبَا بَكرِ»، متَّفَقٌ عليه (٣).

٧٢٧٨ ـ وَعَن مُحَمَّدِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيرٌ (١) بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَالَىٰ؟، قَالَ: «مَا أَنا «أَبُو بَكرِ»، قُلتُ: ثُمَّ مَن؟، قَالَ: «مُا أَنا «مَا أَنَا

- (۱) انظر: مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي بكرٍ الصِّدِيق ﷺ، ح: (۲۱۸۱)، ففيه: «أنا أولى». قال النَّوويُّ في «شرح مسلم» (۱۰/ ۱۰۵): (هكذا هو في بعض النُّسخ المعتمَدة «أنا ولا»: بتخفيف أنا ولا؛ أي: يقول: أنا أحقُّ وليس كما يقول، بل «يَأْبِي اللهُ والمؤمنونَ إلَّا أبا بكرٍ»، وفي بعضها: «أنا أولى»؛ أي: أنا أحقُّ بالخلافة، قال القاضى: هذه الرَّوايةُ أجودُها، فالجَزمُ من المصنَّف أنَّه رواه مسلمٌ خلافًا للحُميديِّ ليس من الجَزم.
- (٢) قولُه: «فَأْتِي أَبا بكرٍ»؛ (أي: فإنّه خليفتي مطلقًا، أو وصيّي في هذا الأمر، والأوَّلُ أظهرُ، ولذا قال النَّوويُّ: ليس فيه نصٌّ على خلافته، بل هو إخبارٌ بالغيب الَّذي أعلمَه الله به). كذا في «المرقاة». م
- (٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الأحكام، ب: الاستخلاف، ح: (٧٢٢٠)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي
   بكر الصِّدِّيق ﷺ، ح: (٦١٧٩).
- (٤) قولُه: «أيُّ النَّاس خيرٌ بعدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟، قال: أبو بكرٍ»: (لذلك قال في «شرح العقائد النَّسفيَّة»: وأفضلُ البشر بعد نبيًّنا أبو بكرِ الصِّدِّيقُ، والأحسنُ أنْ يُقالَ: بعدَ الأنبياء، وقال عصامٌ موافقًا لقوله عَلَيْهُ: «ما طلعت الشَّمسُ ولا غربت بعد النَّبيِّنَ والمرسلينَ على أحدٍ أفضلَ من أبي بكر هُهُ»). م
- (٥) قولُه: «وخَشيتُ أنْ يقولَ عثمانُ»؛ (أي: لو قلت: ثمَّ مَن؟، فعدلت عن منوال السُّؤال لهذا، فحينئذِ قلت: ثمَّ أنت؟=

من النّبيّ ﷺ صريحًا، بل أجمعت الصّحابة على عقد الخلافة له وتقديمِه لفضله، ولو كان هناك نصّ عليه أو على غيره؛ لم تقع المنازعة بين الأنصار وغيرهم أوَّلا، ولَذكر حافظُ النّصّ ما معه، ورجعوا إليه، واتَّفقوا عليه، وأمَّا ما يَدَّعيه الشِّيعة من النَّصّ على عليً كرَّم الله وجهه، والوصيَّة إليه؛ فباطلٌ لا أصلَ له باتَّفاق المسلمين، وأوَّلُ مَن يُكذّبهم عليٌّ حين سُئِل: هل عندكم شيءٌ ليس في القرآن؟، قال: ما عندي إلَّا ما في هذه الصَّحيفة، ولو كان عندَه نصُّ لذكره). كذا في «المرقاة». م

إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ»، رواه البخاريُّ<sup>(١)</sup>.

٧٢٧٩ وَعَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ: «أَبُو بَكرٍ سَيِّدُنَا وَخَيرُنَا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ»، رواه التِّر مذيُّ (٢).

٧٢٨٠ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَعدِلُ بِأَبِي بَكرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثمَانَ، ثُمَّ نَترُكُ أَصحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، لاَ نُفَاضِلُ بَينَهُم<sup>(٣)</sup>»، رواه البخاريُّ<sup>(٤)</sup>.

٧٢٨١ وَعَن عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِندِي مَالًا، فَقُلتُ: الليومَ أَسبِقُ أَبَا بَكرٍ إِنْ سَبَقَتُهُ يَومًا، قَالَ: فَجِئتُ بِنِصفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَبقَيتَ لِأَهلِكَ؟»، قُالَ: أَبقيتُ ( مَا أَبقَيتُ ( ) لَهُمُ اللهَ قُلتُ: مِثلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكرٍ مَا أَبقَيتَ لِأَهلِكَ؟»، قَالَ: أَبقيتُ ( ) لَهُمُ اللهَ

<sup>=</sup> قال: ما أنا إلّا رجلٌ من المسلمين، وهذا على سبيل التّواضع منه مع العلم بأنَّه حين المسألة خيرُ النَّاس بلا نزاعٍ؛ لأنَّه بعد قتل عثمانَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: قول النَّبِيِّ ﷺ: «لو كنت متَّخذًا خليلًا»، ح: (٣٦٧١).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لا نُفاضل بينهم»: (والمرادُ: مفاضلةُ مثلِهم، وإلَّا فأهلُ بدرٍ وأُحُدٍ، وأهلُ بيعة الرِّضوان، وسائرُ علماء الصَّحابة أفضلُ، ولعلَّ هذا التَّفاضلَ بين الأصحاب، وأمَّا أهلُ البيت فهم أخصُّ منهم، وحكمهم يُغايرهم، فلا يَرد عدمُ ذكر عليِّ والحسنين والعمَّين.

قال المظهرُ: وجهُ ذلك أنَّه أراد به الشُّيوخَ، وذوي الأسنان منهم الَّذين كان رسولُ الله ﷺ إذا حزَبَه أمرٌ شاورهم فيه، وكان عليٌّ في زمن رسول الله ﷺ حديثَ السِّنِّ، وفضلُه لا يُنكره ابنُ عمرَ ولا غيرُه من الصَّحابة.

وقال التُّوربشتيُّ: وأيضًا قد عُرف أنَّ أهلَ بدرٍ وأهلَ بيعة الرِّضوان، وأصحابَ العقبتَين الأُولى والتَّانية يَفضُلون غيرَهم، وكذلك علماءُ الصَّحابة، وذَوو الفهم منهم، والمتبتِّلونَ عن الدُّنيا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ب: مناقب عثمانَ بن عفَّانَ أبي عمروِ القُرَشيِّ ، الله عنه، ح: (٣٦٩٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبقيت لهم اللهَ ورسولَه»؛ (أي: رضاهُما، رُوي أنَّه ﷺ قال لهما: «ما بينكما كما بين كلمتيكُما»). كذا في «المرقاة». م

وَرَسُولَهُ، قُلتُ: لَا أَسبِقُهُ إِلَى شَيءٍ أَبَدًا، رواه التّرمذيُّ وأبو داودَ، وقال التّرمذيُّ: (حسنٌ صحيحٌ)(١).

٧٢٨٧ ـ وَعَنهُ هَا: ذُكِرَ عِندَهُ أَبُو بَكْرٍ هَا فَبَكَى وَقَالَ: وَدِدتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثلُ عَمَلِهِ يَومًا وَاحِدًا مِن أَيَّامِهِ، وَلَيلَةً وَاحِدَةً مِن لَيَالِيهِ، أَمَّا لَيلَتُهُ فَلَيلَة سَارَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْغَارِ، فَلَمَّا انتهَينَا إِلَيهِ، وَاللهِ لا تَدخُلُهُ حَتَّى أَدخُلَ قَبِلكَ، فَإِن كَانَ فِيهِ شَيءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِي قَالَ: وَاللهِ لا تَدخُلُهُ حَتَّى أَدخُلَ قَبِلكَ، فَإِن كَانَ فِيهِ شَيءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِي جَانِيهِ ثُقبًا، فَشَقَّ إِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ، وَبَقِي مِنهَا اثنَانِ، فَأَلقَمَهَا رِجليهِ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: ادخُل، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجرِهِ وَنَامَ، فَلُدِغَ أَبُو بَكِرٍ فِي رِجلِهِ مِنَ الجُحرِ، وَلَم يَتَحَرَّكُ مَخَافَة أَن ينتَبِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَفَلَت دُمُوعُهُ عَلَى وَجِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا بَكرٍ؟»، مَخَافَة أَن ينتَبِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَتَفِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَنَفِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَذَهُلَ مَا يَعِدُهُ، ثُمَّ انتَقَضَ (٢) عَلَيهِ، وَكَانَ سَبَبَ مَوتِهِ.

وَأَمَّا يَومُهُ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ارتَدَّتِ العَرَبُ، وَقَالُوا: لَا نُؤَدِّي زَكَاةً (٣)، فَقَالَ: لَو مَنَعُونِي (١٠) عِقَالًا؛ لَجَاهَدتُهُم عَلَيهِ، فَقَالَ لِي: أَجَبَّارٌ فِي

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب:..، ح: (٣٦٧٥)، وأبو داودَ، ك: الزَّكاة، ب: في الرُّخصة في ذلك، ح: (١٦٧٨)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «ثمَّ انتقَضَ»: (بالقاف والضَّاد المعجَمة، انتقضت الجراحةُ؛ أي: نكست بعد أن اندَملت، يعني: رجع أثرُ السَّمِّ إليه). قاله في «اللَّمَعات».

وقال الطّيبيُّ: (أي: نكَسَ الجرحُ بعد أن اندملَ؛ لتَفل رسول الله ﷺ).

وقال في «المرقاة»: («وكان»؛ أي: الانتقاضُ «سببَ موته»؛ أي: فحصل له شهادةٌ في سبيل الله حالة كونه رفيقًا لرسول الله ﷺ في طريقه). م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «لا نُؤدِّي زكاةً»: (يَحتمل أنْ يكونَ العطفُ تفسيريًّا لمَا قال بعضُ علمائنا: مَن قيل له: أدَّ الزَّ كاةً؟، فقال: لا
 أُؤدِّي، كفَر). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لو منعوني عِقالًا»: (بكسر أوَّله، وفي «النَّهاية»: أراد بالعِقال: الحبلَ الَّذي يُعقَل به البعيرُ الَّذي كان يُؤخذ في الصَّدقة، وقال الخطَّابيُّ: إنَّما يُضرب المثلُ في مثل هذا بالأقلَّ على قصد المبالغة كالنَّقير والقِطمير). التقطته من «المرقاة». م

الجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ (١) فِي الإِسلَام؟، إِنَّهُ قَدِ انقَطَعَ الوَحيى وَتَمَّ الدِّينُ، أَيَنقُصُ وَأَنا حَيٌّ؟، رواه رَزينٌ (٢).

٧٢٨٣ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكرٍ: "أَنتَ صَاحِبِي (٢) عَلَى الحَوضِ، وَصَاحِبِي فِي الغَارِ»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٢٨٤ وَعنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنهُ الأَرضُ ثُمَّ أَبُو بَكرٍ ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي أَهلَ البَقِيع فَيُحشَرُونَ مَعِي، ثُمَّ أَنتَظِرُ (٥) أَهلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحشَرَ بَينَ الحَرَمَينِ »،......

<sup>(</sup>١) قولُه: «وخوَّارٌ في الإسلام»؛ (أي: في أحكامه، مع أنَّ ما ورد من أنَّ معادن العرب: «خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهوا» مشعِرٌ بأنَّ طباعَهم الأصليَّة لم تتغيَّر عن أحوالهم الأوَّليَّة، وإنَّما يَختلف إيقاعُها في الأمور الدِّينيَّة بعدَ ما كان يُصرف حصولُها في الحالات التَّعصُبيَّة من الأمور النَّفسيَّة والعُرفيَّة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) أسنده البيهةيُّ في «دلائل النُّبُوَّة» (٢/ ٤٧٦)، والدِّينُوريُّ في «المجالسة وجواهر العلم» (٥/ ٣٨٠)، واللَّالكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» (٧/ ١٣٥٤).

قال العراقيُّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: ٨٢٣): (رواه البيهقيُّ في «دلائل النَّبُوَّة» بإسنادٍ ضعيفٍ هكذا، وقصَّةُ الهجرة رواها البخاريُّ من حديث عائشة بغير هذا السِّياق، واتَّفق عليها الشَّيخان من حديث أبي يكر بلفظِ آخر، ولهما من حديثه: قال: قلت يا رسولَ الله لو أحدُهم نظر إلى قدميه؛ أبصَرنا تحت قدميه، فقال ﷺ: «يا أبا بكرٍ ما ظنُّك باثنين اللهُ ثالثُهما»، وأمَّا قتالُه لأهل الرِّدَّة ففي الصَّحيحين من حديث أبي هريرةً: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله ﷺ واستخلف أبو بكر، وكفر من العرب قال عمرُ لأبي بكر: كيف تُقاتل النَّاسَ ؟…؛ الحديث).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أنت صاحبي في الغار»؛ (أي: في غار ثَورِ بمكَّةَ حالةَ الهجرة من ديار الكفَّار، فالمعنى: أنت صاحبي بشهادة الله؛ إذ أجمع المفسِّرونَ على أنَّ المرادَ بصاحبه في الآية: هو أبو بكرٍ، وقد قالوا: مَن أنكر صُحبةَ أبي بكرٍ كفَر؛ لأنَّه أنكر النَّصَّ الجليَّ، بخلاف إنكار صُحبة غيرِه من عمرَ أو عثمانَ أو عليِّ رِضوانُ الله عليهم أجمعينَ).

وقولُه: «وصاحبي على الحوض»: (وفيه إيماءٌ إلى أنَّه صاحبُه في الدَّارَين، كما أنَّه صاحبُه الآنَ في البرزخ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: قوله ﷺ لأبي بكرٍ وعمرَ: «هكذا نُبعَث يومَ القيامة»، ح: (٣٦٧٠)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «ثمَّ أنتظر أهلَ مكَّةَ حتى أُحشرَ بينَ الحرمَين»: قال في «المرقاة»: (الظَّاهرُ من هذا الكلام أنَّه ﷺ يَنتظر أهلَ مكَّةَ في البقيع إلى أنْ يَجتمعوا، فيتوجَّهوا إلى المحشَر \_ وهو أرضُ الشَّام \_، فيَجتمعون هناكَ مع سائر الأنام). م

رواه التِّرمذيُّ(١).

٧٢٨٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الجَنَّةِ الَّذِي تَدخُلُ مِنهُ أُمَّتِي»، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَدِدتُ أَنِّي كُنتُ مَعَكَ حَتَّى أَنظُرَ إِلَيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ (٢) يَا أَبَا بَكرٍ أَوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي»، رواه أبو داودَ (٣).

وقال عليٌّ القاريُّ [المرقاة، ٩/ ٣٨٩٠]: (وفيه دليلٌ على أنَّه أفضلُ الأُمَّة، وإلَّا لمَا سبقهم في دخول الجنَّة).

٧٢٨٦ ـ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ اَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ: «أَنتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

<sup>(</sup>۱) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: أنا أوَّلُ مَن تنشَقُّ عنه الأرضُ، ح: (٣٦٩٢)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إنَّك يا أبا بكرٍ أوَّلُ مَن يَدخل الجنَّةَ من أمَّتي»؛ (أي: فسترى بابَها، وتدخلُها قبلَ كلِّ أحدٍ من أُمَّتي، قال الطّيبيُّ: لمَّا تمنَّى هُذَه بقوله: وددت، والتَّمني إنَّما يُستعمَل فيما لا يَستدعي إمكانَ حصوله؛ قيل له: لا تتمنَّ النَّظرَ إلى الباب، فإنَّ لك ما هو أعلى منه وأجلُّ، وهو دخولُك فيه أوَّلَ أُمَّتي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) أبو داودَ، ك: السُّنَّة، ب: في الخلفاء، ح: (٢٥٢)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) قولُه: "سُمَّي عَتِقًا»؛ (أي: لُقِّب به من ذلك اليوم، ونقل ابنُ ظفر: بل في "أنباء نُجباء الأبناء» أنَّ القاضي أبا الحسن أحمدَ بنَ محمَّدِ الزَّبيديَّ روى بإسناده في كتابه المسمَّى "معالي العرش إلى عوالي الفرش»: أنَّ أبا هريرةَ قال: اجتمع المهاجرونَ والأنصارُ عند رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: وعَيشِك يا رسولَ الله، إنِّي لم أسجدُ لصنم قطُّ، وقد كنت في الجاهلية كذا وكذا سنةً، وإنَّ أبا قُحافةَ أخذ بيدي، وانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنامُ، فقال: هذه الهتك الشُّمُّ العُليُ، فاسجد لها، وخلَّاني ومضى، فدنوت من الصَّنم فقلت: إنِّي جائعٌ فأطعِمني، فلم يُجِبْني، فأخذت صخرةً فقلت: إنِّي مُلقٍ عليك هذه الصَّخرة، فإنْ كنت إلهًا فامنعْ فقلت: إنِّي عادٍ فاكسُني، فلم يُجِبْني، فأخذت صخرةً فقلت: إنِّي مُلقٍ عليك هذه الصَّخرة، فإنْ كنت إلهًا فامنعْ نفسك، فلم يُجِبْني، فألقيت عليه الصَّخرة فخرَّ لوجهه، وأقبل أبي فقال: ما هذا يا بُنيَّ؟، فقلت: هو الَّذي ترى، فانطلق بي إلى أُمِّي فأخبرها، فقالت: دعه، فهو الذي ناجاني اللهُ تعالى به، فقلت: يا أُمَّهُ ما الَّذي ناجاك به؟، قالت: عليه الصَّخرة فقلت: إلى الله عليه الصَّخرة فقلت: عليه المَّذي ناجاني اللهُ تعالى به، فقلت: يا أُمَّهُ ما الَّذي ناجاك به؟، قالت: عليه الصَّخرة فقلت: إلى أُمِّي فأخبرها، فقالت: دعه، فهو الذي ناجاني اللهُ تعالى به، فقلت: يا أُمَّهُ ما الَّذي ناجاك به؟، قالت: عليه الصَّخرة فقلت: إلى أُمَّي فأخبرها، فقالت: حمه، فهو الذي ناجاني اللهُ تعالى به، فقلت: يا أُمَّهُ ما الَّذي ناجاك به؟، قالت: عليه الصَّخرة فخرَّهُ في أُنْ في فالنه في الله في الله في ناجاني الله أُنْ عالم الله في الله في المناسِة في الله في



رواه الترمذي(١).



ليلة أصابني المخاضُ لم يكن عندي أحدٌ، فسمعت هاتفًا يقول: يا أَمَةَ الله على التَّحقيق، أبشري بالولد العَتيق،
 اسمُه في السَّماء الصِّدِّيقُ، لمحمَّدٍ صاحبٌ ورفيقٌ، قال أبو هريرةَ: فلمَّا انقضى كلامُ أبي بكرٍ نزل جبريلُ، وقال:
 صدق أبو بكرٍ).

قال صاحبُ «المشكاة»: (اسمُه عبدُالله بنُ عثمانَ أبي قُحافة بضم القاف بنِ عامرِ بنِ عمرِو بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ تميم بنِ مُرَّةَ، وصل بالأب السَّابِع إلى النَّبِيِّ عَيُّ وقال عَيِّ : «مَن أراد أنْ ينظرَ إلى عتيقٍ من النَّار فلْينظرْ إلى أبي بكرٍ»، شهد مع النَّبِيُ عَيُ المشاهدَ كلَّها، ولم يُفارقُه في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، وهو أوَّلُ الرِّجال إسلامًا، كان أبيضَ نحيفًا، خفيفَ العارضَين معروفَ الوجه، غائر العينين ناتئ الجبهة، له ولأبويه وولدِه وولدِ ولده صحبةٌ، ولم يَجتمع هذا لأحدِ من الصَّحابة، كان مولدُه بمكَّة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهرٍ إلَّا أيَّامًا، ومات بالمدينة ليلةَ الثُّلاثاء لثمانٍ بقين من جمادى الآخرةِ سنة ثلاثَ عشرة بن المغرب والعشاء، وله ثلاثٌ وستُونَ سنةٌ، وأوصى أنْ تُغسَّلَه زوجتُه أسماءُ بنتُ عميسٍ، فغسَّلته، وصلَّى عليه عمرُ بنُ الخطَّاب، وكانت خلافتُه سنتين وأربعة أشهرٍ، روى عنه خلقٌ كثيرٌ من الصَّحابة والتَّابعين، ولم يُروَ عنه من الحديث إلَّا القليلُ لقلَّة مدَّته بعدَ النَّبِيِّ عَيُهِ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) التَّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: تسميته عَتيقًا، ح: (٣٦٧٩)، وقال: (غريبٌ، وله شاهدٌ)، صحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٨٦٤) عن عبدالله بن الزُّبير.



٧٢٨٧ عَن أَبِي هُرَيرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَقَد كَانَ فِيمَا قَبلَكُم مِنَ (١) الأُمَسِم مُحَدَّثُونَ (٢)، فإن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدُ (٣)؛ فَإِنَّهُ عُمَرُ (٤)»، رواه البخاريُّ (٥).

(١) قولُه: «من الأُمم»: (بيانٌ لـ «ما»، بمعنى: «مَن»؛ أي: في الَّذين كانوا قبلكم). كذا في «المرقاة». م

قال الطّيبيُّ: هذا الشَّرطُ من باب قول الأجير: إنْ كنتُ عملتُ لك فوفّي حقِّي، وهو عالمٌ بذلك، ولكنَّه يُخيِّل في كلامه أنَّ تفريطك في الخروج عن الحقِّ فعلُ مَن له شكَّ في الاستحقاق مع وضوحه، وقيل: هو على ظاهره؛ لأنَّ الحكمةَ في كونهم في بني إسرائيلَ احتياجُهم إلى ذلك حيثُ لا يكون بينَهم نبيٌّ، وكتبُهم طرَأً عليها التَّبديلُ، واحتمل عنده ﷺ أنْ لا تحتاجَ هذه الأُمَّة إلى ذلك؛ لاستغنائها بالقرآن المأمون تبديلُه وتحريفُه، ذكره السُّيوطيُّ). كذا في «المرقاة». م

(٥) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: مناقب عمرَ بن الخطَّاب، ح: (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «مُحدَّثونَ»: (بفتح الدَّال المشدَّدة؛ أي: ناسٌ ملهَمون، كما فسَّر به ابنُ وهبِ، قال التُّوربشتيُّ: المحدَّثُ في كلامهم: هو الرَّجلُ الصَّادقُ الظَّنِّ، وهو في الحقيقة مَن أُلقي في رُوعه شيءٌ من قبلُ الملأ الأَعلى، فيكون كالَّذي حُدِّث به). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قال الطّيبيُّ: (فالمرادُ بالمحدَّث: الملهَمُ المبالَغُ فيه الَّذي انتهى إلى درجة الأنبياء في الإلهام، فالمعنى: لقد كان فيما قبلكم من الأُمم أنبياءٌ ملهَمون من قبل الملأ الأَعلى، فإنْ يَكن في أُمَّتي أحدٌ هذا شأنُه؛ فهو عمرُ). م [ينظر: «شرح المشكاة» للطّيبيِّ (١٢/ ٥٨٥٥)].

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فإنْ يَكُ في أُمَّتِي أحدٌ؛ فإنَّه عمرُ»: (قال التُّوربشتيُّ: لم يَرد هذا القولُ موردَ التَّردُّد، فإنَّ أُمَّته أفضلُ الأُمم، وإن كانوا موجودينَ في غيرهم من الأُمم، فبالحَرِيِّ أَنْ يكونوا في هذه الأُمَّة أكثرَ عددًا وأعلى رتبةً، وإنَّما ورد مَوردَ التَّأْكِيد والقطع به، ولا يَخفى على ذي الفَهم محلُّه من المبالغة، كما يقول الرَّجلُ: إنْ يكُن لي صديقٌ فإنَّه فلانٌ، يُريد بذلك اختصاصَه بالكمال في صداقتِه لا نفى الأصدقاء.



٧٢٨٨ ولمسلم نحوه عن عائشةَ ١٩٨٠.

٧٢٨٩ ـ وَعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ هُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَكِيْةُ: «لُو كَانَ نَبِيٌّ بَعدِي لَكَانَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ»، رواه التِّرمذيُّ(۲).

٧٢٩٠ وَعَن ابنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ (٣) عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلبِهِ»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٢٩١ و في رواية أبي داو دَ عَن أبِي ذَرِّ هُ فَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ (٥).

٧٢٩٢ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «مَا كُنَّا نُبعِدُ (١) أَنَّ السَّكِينَةَ (٧) تَنطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ »، رواه البَيهقيُّ في «دلائل النَّبوَّة» (٨).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمر، ح: (٦٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: قوله ﷺ: «لو كان نبيٌّ بعدي»، ح: (٣٦٨٦)، وهو في «المسنّد» (١٧٤٠٥)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «جعَل الحقّ على لسان عمرَ»: (قال الطّيبيُّ: ضَمَّن «جعل» معنى «أجرى»، فعدَّاه بـ«على»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «إنَّ الله جعلَ الحقَّ»، ح: (٣٦٨٢)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٨٩٥) وقال التَّرمذيُّ: (وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: الخَرَاج، ب: في تدوين العطاء، ح: (٢٩٦٢)، وابنُ ماجه، ك: السُّنَّة، ب: فضل عمرَ ، اللهُ ، -: (١٠٨).

<sup>(</sup>٦) قوله: «نَبعُد»: (من الإبعاد، بمعنى: الاستبعاد، وقيل: معناه ما كنَّا نَعدُّ بعيدًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) قولُه: «إِنَّ السَّكينةَ»؛ (أي: يَنطق بما تَسكُن إليه النُّفوسُ وتطمئنُّ به القلوبُ، وأنَّه أمرٌ غيبيُّ أُلقيَ على لسانٍ، ويَحتمل أنَّه أراد بالسَّكينة: الملَك الَّذي يُلهمه ذلك القولَ). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٨) معمَرُ بنُ راشدٍ في «الجامع» واللَّفظُ له (١١/ ٢٢٢) ح: (٢٠٣٨٠)، وابنُ أبي شَيبــةَ (٣٢٦٣٧)، والبيهقيُّ في «دلائل=

٧٢٩٣ وَعَن أَنَسٍ وَابِنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمرَ اللهِ قَالَ: وَافَقتُ (١) رَبِّي فِي ثَلَاثِ: قَلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَو اتَّخَذَنَا (٢) مِن مَقَامِ إِبرَهِيمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، لَو اتَّخَذَنَا (٢) مِن مَقَامِ إِبرَهِيمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَدخُلُ عَلَى نِسَائِكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَو أَمْرتَهُنَّ يَحتَجِبنَ ؟، فَنَزَلَت آيَةُ الحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ (٤) نِسَاءُ النَّبِي عَيِي فِي الغَيرَةِ، فَقُلتُ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبُدِلُهُ وَأَوْدَمًا ﴾ [التحريم: ٥]، فَنزَلَت كَذَلِكَ (٥).

٧٢٩٤ وفي روايةٍ لابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «وَافَقتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، فِي مَقَامِ إِبرَاهِيمَ، وَفِي الحِجَابِ، وَفِي أُسَارَى بَدرٍ»، متَّفقٌ عليه (٦).

٧٢٩٠ وَعَنِ ابن مَسعُود: فُضِّلَ النَّاسَ (٧) عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، إِلْرَبِعِ: بِذِكْرِ الْأَسرَى يَومَ بَدْرٍ،

- (٤) قوله: «واجتمع نساءُ النَّبِيِّ ﷺ في الغَيرة»: (وذلك في قصَّة شُرب العسل). كذا في «المرقاة». م
  - (٥) البخاريُّ، ك: الصَّلاة، ب: ما جاء في القِبلة، ح: (٤٠٢).
  - (٦) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٦٢٠٦).
- (٧) قولُه: «فُضِّل النَّاسَ»: (بضمِّ فاءٍ، وتشديد ضادٍ معجَمة، ونُصب النَّاس على أنَّه مفعولٌ ثانٍ مقدَّمٌ على نائب الفاعل،=

<sup>=</sup> النُّبُوَّة» (٦/ ٣٦٩)، وحسَّنه ابنُ حجرِ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>١) قولُه: «وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ»: (قال الحافظُ العسقلانيُّ: ليس في تخصيص الثَّلاث ما يَنفي الزِّيادةَ؛ لأنَّه حصلت له الموافقةُ في أشياءَ من مشهورها قصَّةُ أسارى بدرٍ، وقصَّةُ الصَّلاة على المنافقين، وهما في الصَّحيح، وأكثرُ ما وقفنا منها بالتَّعيين خمسةَ عشرَ، قال صاحبُ «الرِّياض»: منها تسعٌ لفظيَّاتٌ وأربعٌ معنويَّاتٌ، واثنان في التَّوراة، فإنْ أردت تفصيلَها فراجِعْها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لو اتَّخذنا من مقام إبراهيمَ مُصلَّى»؛ (أي: لكان حسنًا، أو لو: للتَّمنِّي، والمرادُ: أنْ يُجعلَ مصلًّى لصلاة الطَّواف، بأنْ يكونَ فيما حَوله أفضلَ، والمرادُ بمقام إبراهيمَ: الحجرُ الَّذي فيه أثرُ قدمه، والموضعُ الَّذي كان فيه حين قام عليه، ودعا النَّاسَ إلى الحجِّ، أو رفعَ بناءَ البيت، ولا منعَ من الجمع). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «فنزلت ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَم مُصَلَى ﴾»: (بكسر الخاءِ على أنَّ الأمرَ للإيجاب عندنا، والمرادُ به: الأمرُ
 بركعتي الطَّواف، وهما واجبتان عقِبَ كلِّ طوافٍ). قاله في «المرقاة». كذا في «الهداية»

أَمَرَ بِقَ تلِهِم، فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ لَوَلا كِنَابُ (١) مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وَبِذِكرِهِ (١) الحِجَاب، أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَن يَحتَجِبنَ، فَقَالَت لَهُ زَينَبُ: وَإِنَّكَ عَلَينَا يَا ابنَ الخَطَّابِ، وَبِذِكرِهِ (١) الحِجَاب، أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَن يَحتَجِبنَ، فَقَالَت لَهُ زَينَبُ: وَإِنَّكَ عَلَينَا يَا ابنَ الخَطَّابِ، وَالمَوحِيُ يَنوِلُ عَلَينَا فِي بُنُوتِنَا؟، فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ لَ عِن مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ والمؤدن عن يَنولُ عَلَينَا فِي بُنُوتِنَا؟، فَأَنزَلَ اللهُ عَلَي الإسلام بِعُمَرَ » وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكُو، كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بَايَعَهُ، والأحزاب: ٥٣] وَبِدَعَوَ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ: ﴿ اللَّهُمَّ أَيِّذِ الإِسلامَ بِعُمَرَ » وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكُو، كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بَايَعَهُ، وواه أحمدُ (٣).

٧٢٩٦ وَعَن سَعِدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ١١٥ قَالَ: استَأْذَنَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ١١ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ،

وقولُه: «بذكر الأسرى»؛ (أي: بذكره إيَّاهم، أو بذكرهم عنده).

وقولُه: «أمر بقتلهم»: (استئنافٌ أو حالٌ). كذا في «المرقاة». م

(٢) قولُه: «وبذكره الحجابَ»: (والضميرُ لعمرَ).

وقولُه: «وإنَّك علينا»؛ (أي: تحكم أو تغارُ).

وقولُه: «بدعوة النَّبِيِّ»؛ (أي: وبإجابة دعائه ﷺ في حقّه بقوله: «اللَّهمَّ أَيَّد الإسلامَ»؛ أي: أعزَّه بعمرَ، «وبرأيه في أبي بكرٍ»؛ أي: باجتهاده في شأن أبي بكرٍ حالَ خلافته، «كان أوَّل النَّاس بايعه»؛ أي: أبا بكرٍ، ثمَّ غيرُه تابعه). كذا في «المرقاة». م

(٣) أحمدُ (٤٣٦٢)، والبزَّارُ (٥/ ١٥٦)، ح: (١٧٤٨)، وقال الهيثميُّ في «مَجمع الزَّوائد» (٩/ ٦٧): (وفيه أبو نهشَل ولم أعرفه، وبقيَّةُ رجاله ثقاتٌ)، ولكلِّ جزءٍ من الحديث شواهدُ في الصَّحيحَين، انظر: تعليقَ المحقِّق على «مسند أحمدَ» ط الرسالة (٧/ ٣٧٢).

<sup>=</sup> وهو قولُه: «عمرُ بنُ الخطَّاب»؛ أي: فضَّله اللهُ عليهم لاختصاصه بأربع).

<sup>(</sup>۱) قولُه: ﴿ لَوَلا كِنْكُ ﴾؛ (أي: حكمٌ ﴿ مِنَ اللّهِ سَبَقَ ﴾؛ أي: إثباتُه في اللّوح، أو في العلم بأنّه لا يُعاقب المخطئ في اجتهاده، أو أنَّ أهلَ بدرٍ مغفورٌ لهم؛ ﴿ لَمَسَكُمٌ ﴾؛ أي: لأصابكم ﴿ فِيمَاۤ أَخَذَتُمٌ ﴾؛ أي: من الفِداء عوضًا عن الأعداء ﴿ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ ؛ أي: في الدُّنيا قبل الأُخرى، وكان أخذُهم الفِدية يومَ بدرٍ من الكفَّار خطأً في الاجتهاد مبنيًّا على أنَّ أخذَ المال منهم أنسبُ ؛ ليتقوَّى المؤمنونَ به، ولعلَّهم يؤمنونَ به بعدَ ذلك، ذهب إليه أبو بكرٍ، ومَن تبعه من أرباب الجمَال، أو بل يَنبغي قتلُهم؛ فإنَّهم أثمَّةُ الكفر ورؤساؤُه، وهو قولُ عمرَ ومَن وافقه من أصحاب الجلال، ولمَّا كان عَيْنِهُ من كماله مائلًا إلى الجمال اختارَ قولَ الصَّدِيق). كذا في «المرقاة». م

وَعِندَهُ نِسوةٌ مِن قُريشٍ (١) يُكَلِّمنَهُ وَيَستكثِرنَهُ، عَالِيةً أَصواتُهُنَ (٢)، فَلَمَّا استَأذَنَ عُمَرُ قُمنَ، فَبَادَرِنَ الحِجَابَ، [فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَمَرُ: فَقَالَ عُمَرُ: أَضحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَمَرُ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَرُ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(١) قولُه: «نِسوةٌ من قريشٍ»: (قال العسقلانيُّ؛ أي: نسوةٌ من أزواجه ﷺ).

وقولُه: «يَستكثِرْنَه»: (قال النَّوويُّ؛ أي: يطلبن منه النَّفقاتِ الكثيرةَ).

وقولُه: «عاليةً»: (بالنَّصب على الحال). كذا في «المرقاة». م

- (٢) قولُه: «أصواتُهنَّ»: (بالرَّفع على الفاعليَّة، وقال القاضي عياضٌ: يَحتمل أنَّ هذا قبلَ النَّهي عن رفع الصَّوت فوق صوته ﷺ، أقول: ليس في الكلام دليلٌ على أنَّ رفعَ أصواتِهنَّ كان فوقَ صوت النَّبيِّ ﷺ لِيَرِدَ الإشكالُ بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [الحجرات: ٢] الآية، بل المرادُ: أنَّهنَّ في تلك الحالة على خلاف عادتهنَّ من الخفض، ورفعن أصواتَهنَّ في كلامِهنَّ معه ﷺ؛ اعتمادًا على حُسن خُلُقه ﷺ). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «أَتَهَبْنني ولا تَهبْنَ رسولَ الله ﷺ؟»: (بفتح الهاء، يُقال: هِبتَ الرَّجلَ بكسر الهاء؛ إذا وقَرته وعظَّمته، من الهيبة؛ أي: توقِّرُنني «ولا تَهَبنَ»؛ أي: ولا تعظِّمنَ). كذا في «المرقاة». م
  - (٤) قولُه: «إِيهًا»: (بكسر الهمزة، والهاءِ منوَّنًا، وقد يُترك تنوينُه؛ أي: حدِّث حديثًا، ولا تلتفت إلى جوابهنَّ). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «ما لقيك الشَّيطانُ سالكًا»: (قال النَّوويُّ: هذا الحديثُ محمولٌ على ظاهره، إنَّ الشَّيطانَ متى رآه سالكًا فجَّا هرَبَ؛ لرهبته من عمرَ ، وفارق ذلك الفجَّ؛ لشدَّة بأسه). كذا في «المرقاة». م
- (٦) قال التُّوربشتيُّ (١٣١٦/٤): (في قوله «ما لقيك الشَّيطانُ سالكًا»: تنبيهٌ على صلابته في الدِّين، واستمرارِ حاله على الحِدِّ الصَّرف، والحقِّ المحض، ففيه منقَبةٌ عظيمةٌ). م
- (٧) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: مناقب عمرَ بن الخطَّاب، ح: (٣٦٨٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٢٠٠٢).



البَرقانيُّ(١) بعدَ قوله: يا رسولَ الله: مَا أَضحَكَكَ؟.

٧٢٩٧ وَهِيَ تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُشَماً أَن شَيطان لَيَخَافُ مِنكَ أَن اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انصَرَف جَاءَت جَارِيَةٌ سَودَاءُ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنتُ نَذَرتُ إِن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بَينَ يَدَيكَ بِالدُّفَ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِن كُنتِ نَذَرتِ فَاضرِبِي، وَإِلَّا فَلا ﴿'')، فَجَعَلَت تَضرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو وَهِيَ تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِي وَهِي تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلقَتِ الدُّفَّ تَحتَ استِهَا، ثُمَّ قَعَدَت عَلَيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ لَيَخَافُ مِنكَ ﴿'' يَا عُمَرُ، إِنِّي الشَّيطانَ لَيَخَافُ مِنكَ ﴿'' يَا عُمَرُ، إِنِّي

<sup>(</sup>۱) (أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ غالبٍ، أبو بكرٍ، المعروفُ بالبَرقانيِّ: عالمٌ بالحديث، من أهل خوارزمَ، استوطن بغدادَ، ومات فيها، له «مسنَدٌ» ضمَّنه ما اشتمل عليه «البخاريُّ ومسلمٌ»، وجمع حديثَ سفيانَ الثَّوريِّ وشعبةَ وأيُّوبَ وآخرينَ، وله «التَّخريج لصحيح الحديث ـ خ» في شستربتي (٣٨٩٠) ولم يَنقطع عن التَّصنيف إلى أنْ ماتَ ٤٢٥هـ). الأعلام للزركلي (٢١٢/١).

<sup>(</sup>Y) قلنا: (إنَّ النَّذَرَ لا يَنعقدُ إلَّا إذا كان المنذورُ من جنس الطَّاعة الواجبة المقصودة بذاته، ولذا لا يَنعقد النَّذرُ في المباح، وضربُ الدُّفِّ وإنْ كان من باب المُباح غيرَ أنَّه لمَّا اتَّصل بإظهار الفرح لسلامة مَقدَم رسول الله عَنِي حينَ المباح، وضربُ الدُّفِّ حينَ الله المنافقين، فصار ضربُ الدُّفِّ كبعض القُرَب؛ لذلك قال النَّبيُ عَنِي إنْ كنتِ نذرتِ فاضربي»، ثمَّ بعدَ ذلك ضربُ الدُّفِّ لم يكن مباحًا، بل صار ممنوعًا بحديث عليّ (أنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي نَهَى عَن ضَربِ الدُّفِّ، وَلَعِبِ الصَّنجِ، وَصَوتِ الزَّمَّارَةِ)، رواه الخطيبُ (١٥/ ٤٠٩)؛ لأنَّ ضربَ الدُّفِّ ما ثبت في نكاح النَّبيُ عَنِي ولا في نكاح أصحابه عمومًا، ولو ثبت سُنَّة جارية ما تركوه قطُّ؛ لشغَفهم على اتبًاع سُنَّة النَّبيِّ عَيْلُ). التقطته من «العالمكيريّة» «والمرقاة» و«إمداد الفتاوى» الحصَّةُ الخامسة. م

<sup>(</sup>٣) قولُه: "إِنَّ الشَّيطانَ ليخاف منك يا عمرُ": (أَشكَلَ في هذا الحديث بأنَّه كيف قرَّرها عَيُّ أُوَّلَا، بل أمرها بذلك، وسمَّاها آخرًا شيطانًا، قال التُّوربشتيُّ في الجواب: بأنَّها عدَّت انصرافَه على حال السَّلامة نعمةً من نعم الله عليها، فانقلب الأمرُ فيه من صفة اللَّهو إلى صفة الحقِّ، ومن المُباح إلى القُربة، ثمَّ إنَّه لم يُكرَه من ذلك ما يقع به الوفاءُ بالنَّذرِ، وقد حصل ذلك بأدني ضربٍ، ثمَّ عاد الأمرُ في الرِّيادة إلى حدِّ المكروه، ولم يرَ أَنْ يمنعها؛ لأنَّه لو منعها على كان يَرجع إلى حدِّ التَّحريم، فلذا سكت عنها، وصادف حدُّ المكروه بمجيء عمرَ رضي اللهُ تعالى عنه، فقال ما قال، إشارة إلى منع الرِّيادة منه والإكثارِ). التقطته من "المرقاة" وحواشي "الكوكب الدُّريِّ". م

كُنتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُلِيٌّ وَهِيَ تَضرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُلِيٌّ وَهِيَ تَضرِبُ، فَلَمَّا دَخَلَتَ أَنتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ»، رواه التِّرمذيُّ. وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)(۱).

٧٢٩٨ وَعَن عَائِشَة هُ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فَسَمِعنَا لَغَطًا وَصَوتَ صِبِيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ (٢) تَزفِنُ وَالصِّبِيَانُ حَولَهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، تَعَالَي فَانظُرِي»، فَجِئتُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَجَعَلتُ أَنظُرُ إِلَيهَا مَا بَينَ المَنكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: «أَمَا فَوضَعتُ لَحييًّ عَلَى مَنكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَجَعَلتُ أَنظُرُ إِلَيهَا مَا بَينَ المَنكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: «أَمَا شَبِعتِ، أَمَا شَبِعتِ»، قَالَت: فَجَعَلتُ أَقُولُ: «لَا»؛ لِأَنظُرُ مَنزِلَتِي عِندَهُ، إِذ طَلَعَ عُمَرُ، قَالَت: فَارفَضَ (٣) النَّاسُ عَنهَا، قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإنسِ وَالجِنِّ قَد فَرُّوا مِن عُمَرَ»، قالَت: فَرَجَعتُ، رواه التِّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ) (٤).

٧٢٩٩ ـ وَعَن جَابِرِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيتُنِي دَخَلتُ (٥) الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيصَاءِ، امرَأَةِ

<sup>(</sup>۱) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: قوله ﷺ: «إنَّ الشَّيطانَ ليخاف منك يا عمرُ»، ح: (٣٦٩٠)، وهو في «المسنَد» (٢٢٩٨٩)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «حَبَشَيَّهُ»: (بفتحتين؛ أي: جاريةٌ، أو امرأةٌ منسوبةٌ إلى الحَبَش). وقولُه: «تَزْفِنُ»: (بسكون الزَّاءِ، وكسر الفاء ويضمُّ؛ أي: ترقص).

وقولُه: «والصِّبيانُ حولَها»؛ (أي: يَنظرون إليها، ويتفرَّجون عليها).

وقولُه: «منكِب»: (وهو مُجتَمع رأس الكَتِف والعَضُد).

وقولُه: «ما بين المنكِب»: (ظرفٌ لـ «أنظرُ»، حُذف منه «في»؛ أي: فيما بين المنكِب إلى رأسه). أخذته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فارفضَّ النَّاسُ عنها»: (بتشديد الضَّاد المعجَمة؛ أي: تفرَّق النُّظَّارةُ الَّتي كانوا حولَ الحبشيَّة الرَّاقصة عنها؛ لمهابة عمرَ، والخوفِ من إنكاره عليهم، وفي هذا الحديث دليلٌ على عَظَمة خُلُقه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وغلبةِ صفة الجَمَال عليه، كما يَدلُّ على غلبة نعت الجَلال على عمرَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: قوله ﷺ: «إن الشَّيطانَ ليخاف منك يا عمرُ»، ح: (٣٦٩١)، والنَّسائيُّ في «الكُبري» (٨٩٠٨)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «دخلت الجنَّةَ»؛ (أي: ليلةَ المعراج، أو في عالم الكَشف، أو حالةَ الرُّؤيا).

أَبِي طَلَحَةَ، وَسَمِعتُ خَشَفَةً فَقُلتُ: مَن هَذَا؟، فَقَالَ: هَذَا بِلاَّلُ، وَرَأَيتُ قَصرًا بِفِنَاثِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلتُ: لِمَن هَذَا؟، فَقَالَ: فَقَالَ: فِعُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا؟، فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَلَكَ أَغَارُ، مَتَّفَقٌ عليه(١).

• ٧٣٠٠ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ (٢) الرَّجُلُ أَرفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الجَنَّةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللهِ مَا كُنَّا نُرَى (٣) ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ (١)، رواه ابنُ ماجه (٥).

وقولُه: «بالرُّمَيصاء»: (بالصَّاد المهملة: تصغيرُ رمصاءً، وهي امرأةٌ في عينها رَمَصٌ بفتحتَين، وهو ما جمَد من الوسخ في الموق، وهو هنا اسمُ أمِّ أنسٍ، أو لقبُها، «امرأةِ أبي طلحةَ»: بدلٌ).

وقولُه: «خَشَفةً»: (والمرادُ هنا: صوتُ النَّعل النَّاشي من حركة الماشي).

وقولُه: «فأردت أنْ أدخلَه»؛ (أي: القصرَ «فأنظرَ إليه»؛ أي: نظرًا مفصَّلًا، أو إلى باطنه، كما رأيت ظاهرَه).

وقولُه: «بأبي أنت وأمِّي»: (الباءُ: للتَّعدية، و«أنت»: مبتدأٌ و«بأبي»: خبرُه؛ أي أنت مفدًّى بأبي وأمِّي كذلك، والمعنى: جعلهما اللهُ فداءَك). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: مناقب عمرَ بن الخطَّاب، ح: (٣٦٧٩)، ومسلمُ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٢١٩٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ذاك الرَّجلُ أرفعُ أُمَّتي»: (قالوا: «ذلك»: إشارةٌ إلى مُبهم، والمقصودُ منه أنْ يَجتهدَ كلُّ واحدٍ أنْ ينالَ تلك المرتبة، وإنَّها تُنال بالمواظبة وغاية الجِدِّ على الطَّاعات والعبادات، والاتصاف بالأخلاق والكمالات، أو كان قد جرى ذكرُ من يَتَّصف بهذه الصِّفات، فأشار إليه أنَّ من يَتَّصف بها أرفعُ درجة، وعلى التَّقديرَين ظنُّوا أنَّ ذلك الرَّجلَ هو عمرُ بن الخطَّاب؛ لمَا شاهدوا فيه من الخيرات والمبرَّات، مبالغةً في شأنه ورِفعة مكانه، ولكن لا يَلزم منه أنْ يكونَ هو أفضلُ قطعًا من غيره فيها، فلا يَلزم كونُه أفضلُ من أبي بكر، هكذا قرَّروه فافهم). كذا في «اللَّمَعات».

وقال في «المرقاة»: (قد يُقال: المرادُ به: أنَّه أفضلُ أهل زمانه حالَ خلافته، فيَرتفع الإشكالُ من أصله). انتهى. ولـه معنّى آخرُ مذكورٌ في «المرقاة» فليُراجَع. م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «ماكنَّا نُرى»: (بضمِّ النُّون، وفتح الرَّاء؛ أي: ماكنَّا نظنُّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «مضى لسبيله»؛ (أي: مات عمرٌ، وفيه دفعُ توهُّمٍ أنَّه وقع له تغيُّرُ في آخر عمره). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) ابنُ ماجه، ك: الفتن، ب: فتنة الدَّجال، وخروج عيسى ابنِ مريمَ، ح: (٤٠٧٧).



٧٣٠١ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ النَّاسَ يُعرَضُونَ عَلَيّ وَعَلَيهِم قُمُصٌ، مِنهَا مَا يَبلُغُ الثُّدِيُّ(')، وَمِنهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «الدِّينَ»، متَّفقٌ عليه (۲).

٧٣٠٧ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَينَا أَنَا ثَائِمٌ، أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ (٣) يَخرُجُ فِي أَظفَارِي، ثُمَّ أَعطَيتُ فَضلِي عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «العِلمَ (١)»، متَّفَقُ عليه (٥).

٧٣٠٣ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي (١) عَلَى

(١) قولُه: «الثُّديَّ»: (بضمِّ المثلَّنة، وكسر الدَّال، وتشديد التَّحتيَّة: جمعُ النَّدي).

وقولُه: «ما دونَ ذلك»: (أي قُمُصٌ أقصرُ منه، أو أطولُ منه، أو أعمُّ منهما، بناءً على أنَّ «دونَ ذلك»، بمعنى «غير ذلك»). وقولُه: «الدِّينَ»: (بالنَّصب؛ أي: أوَّلتُه الدِّينَ، قال النَّوويُّ: القميصُ الدِّينُ، وجرُّه يدلُّ على بقاء آثاره الجميلة، وسنَّته الحسنة في المسلمين بعد وفاته؛ لِيُقتدى به). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الإيمان، ب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ح: (٢٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة،
   ب: من فضائل عمر، ح: (٦١٨٩).
  - (٣) قولُه: «الرِّيَّ»: (بكسر الرَّاء، وتشديد الياء؛ أي: أثرَ اللَّبن من الماء). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «العلم»: (بالنَّصب، والمرادُ بالعلم: هو علمُ الدِّين، قال العلماءُ: بين عالم الأجسام وعالم الأرواح عالمٌ آخرُ يُقال له: عالمُ المِثَال، وهو عالمٌ نورانيٌّ شبيهٌ بالجِسمانيِّ، والنَّومُ سببٌ لسير الرُّوح المنوَّر في عالم المِثَال، ورؤيةِ ما فيه من الصُّور غير الجَسدانيَّة، والعلمُ مصوَّرٌ بصورة اللَّبن في ذلك العالم، بمناسبة أنَّ اللَّبنَ أوَّلُ غذاءِ البدن وسببُ صلاحه، والعلمُ أوَّلُ غذاء الرُّوح وسببُ صلاحه). كذا في «المرقاة». م
- (٥) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: العلم، ب: فضل العلم، ح: (٨٢)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٢١٩٠).
- (٦) قولُه: «رأيتني على قَليبِ»: (قال القاضي: لعلَّ القَليبَ إشارةٌ إلى الدِّين الَّذي هو منبعُ ما به تحيا النُّفوسُ، ويَتمُّ أمرُ المعاش، ونزعُ الماء في ذلك إشارةٌ إلى أنَّ هذا الأمرَ يَتهي من الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى أبي بكر، ومنه إلى عمرَ.=



قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلُوْ، فَنَزَعتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ أَبِي قُحَافَةَ (١)، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا (٢) أَو ذَنُوبَينِ، وَفِي نَزِعِهِ (٣) ضَعفٌ، وَاللهُ يَغفِرُ لَهُ ضَعفَهُ (١)، ثُمَّ استَحَالَت غَربًا، فَأَخَذَهَا ابنُ الخَطَّابِ فَلَم أَرَ عَبقرِيًّا (٥) مِنَ النَّاسِ يَنزِعُ نَزعَ مُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ »، رواه مسلمٌ (١٠).

٧٣٠٤ وفي المتَّفق عليه عَنِ ابنِ عُمَرَ ، قَ قَالَ: «ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ الخَطَّابِ مِن يَدِ أَبِي بَكرٍ ،

- (٥) قولُه: «عبقريًّا»: (بتشديد التَّحتيَّة؛ أي: رجلًا قويًّا). وقولُه: «يَفري فرِيَّهُ»: (بفتح فسكونٍ؛ أي: يعمل عملَه). كذا في «المرقاة». م
- (٦) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: قول النَّبِيِّ ﷺ: «لو كنت متِّخذًا خليلًا»، ح: (٣٦٦٤)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٣١٩٢).

 <sup>«</sup>ونزع أبو بكرٍ ذَنوبًا أو ذَنوبَين»: إشارةٌ إلى قصر مدَّة خلافته، وأنَّ الأمرَ إنَّما يكون بيده سنةً أو سنتين، ثمَّ يَنتقل إلى
 عمر، وكان مدَّةُ خلافة أبي بكرٍ سنتين وثلاثة أشهرٍ، وضعفُه فيه إشارةٌ إلى ما كان في أيَّامه من الاضطراب
 والارتداد، واختلاف الكلمة.

ومصيرُ الدَّلو في نَوبة عمرَ «غربًا»، وهو الدَّلوُ الكبيرُ الَّذي يَستقي به البعيرُ، إشارةٌ إلى ما كان في أيَّامه من تعظيم الدِّين، وإعلاء كلمة الله، وتوسُّع خططه وقوَّته، وجِدُّه في النَّزع إشارةٌ إلى ما اجتهد في إعلاء أمر الدِّين، وإفشائه في مشارق الأرض ومغاربها اجتهادًا بما لم يَتَّفق لأحدِ قبلَه ولا بعدَه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قال القاضي في قوله: «ثمَّ أخذها ابنُ أبي قُحافة»: (إشارةٌ إلى خلافة أبي بكرٍ بعدَ النَّبِيِّ ﷺ، وفي قوله: «ثمَّ أخذها ابنُ الخطَّاب من يد أبي بكرٍ»: دليلٌ على خلافة عمرَ بعدَ خلافة أبي بكرٍ ﷺ). [يُنظَر: إكمال المعلِّم: ٧/ ٣٩٧]. م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ذَنوبًا أو ذَنوبَين»: (هذا شكُّ من الرَّاوي، والصَّحيحُ روايةُ «ذَنوبَين»). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وفي نزعه ضعفٌ»: (قال النَّوويُّ: ليس فيه حطٌّ لمنزلته، ولا إثباتُ فضيلةٍ لعمرَ عليه، وإنَّما هو إخبارٌ عن مدَّة ولايتهما، وكثرة انتفاع النَّاس في ولاية عمرَ؛ لطولها ولاتًساع الإسلام، وفتح البلاد، وحصول الأموال والغنائم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «واللهُ يَغفر له ضَعفَه»: (قال النَّوويُّ: ليس فيه نقصٌ، ولا إشارةٌ إلى ذنبٍ، وإنَّما هي كلمةٌ كان المسلمونَ يُزيِّنون بها كلامَهم، وقد جاء في «صحيح مسلمٍ»: أنَّها كلمةٌ كان المسلمونَ يقولونها: تفعل كذا، واللهُ يَغفر لك). كذا في «المرقاة». م

فَاستَحَالَت فِي يَدِهِ غَربًا، فَلَم أَرَ عَبقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفرِي فَرِيَّهُ، فَنَزَعَ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا العَطَنَ»(١).

٧٣٠٥ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسلَامَ بِأَبِي جَهلِ بنِ هِشَامٍ، أَو بِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ(٢)»، قَالَ: فَأُصبَحَ، فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسلَمَ (٣)، [ثُمَّ صَلَّى فِي المَسجِدِ

وقولُه: «فغدا»؛ (أي: أقبل غاديًا؛ أي: ذاهبًا في أوَّل نهاره، فضُمِّن غدا معنى: أقبلَ). كذا في «المرقاة». م

(٣) قولُه: (فأسلم): (روى الحاكمُ أبو عبدِالله في "دلائل النُبوّة) عن ابن عبّاسٍ أنَّ أبا جهلٍ قال: مَن قتل محمّدًا فله عليً مئةُ انقةٍ وألفُ أو قيّةٍ من فضّةٍ، فقال عمرُ: الضّمانُ صحيحٌ؟، فقال: نعم عاجلًا غير آجلٍ، فخرج عمرُ فلقيَه رجلٌ، فقال: أين تُريد؟، قال أُريد محمّدًا لاقتلَه، قال: فكيف تأمنُ من بني هاشمٍ، قال: إنِّي لاَظنُك قد صبوتَ، قال: ألا فقال: ألا عجبَ من هذا، أنَّ أختك وختنك قد صبوا مع محمّدٍ، فتوجّه عمرُ إلى منزل أخته، وكانت تقرأ سورةَ طه، أخبرك بأعجبَ من هذا، أنَّ أختك وختنك قد صبوا مع محمّدٍ، فتوجّه عمرُ الي منزل أخته، وكانت تقرأ سورةَ طه، فوقف يستمع، ثمّ قرع البابَ فأخفَوها، فقال عمرُ: ما هذه الهينمةُ؟، فأظهرت الإسلام، فبقي عمرُ حزينًا كثيبًا، فباتوا كذلك إلى أنْ قامت الأختُ وزوجُها يقرآن: ﴿طه ۞ مَّاأَنزَلنا ﴾ [طه: ١، ٢]، فلمّا سمع قال: ناولني الكتابَ حتّى أنظرَ فيه، فلمّا قرأه إلى قوله: ﴿اللّهُ لَلّهُ الأسَّمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: ١، ٢]، فلمّا سمع قال: ناولني الكتاب عمرًى أنظر فيه، فلمّا قرأه إلى قوله: ﴿اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّه اللهُ اللهُ على الله اللهُ اللهُ

وقال صاحبُ «المشكاة»: هو عَدَويٌّ قُرشيٌّ يُكنَّى أبا حفصٍ، أسلم سنة ستٍّ من النُّبوَّة، وقيل: سنة خمسٍ بعد أربعينَ رجلًا وإحدى عشرةَ امرأةً، ويُقال: به تمَّت الأربعونَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: سألت عمرَ بنَ الخطَّاب: لأيِّ شيءٍ=

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: قول النَّبيِّ ﷺ: «لو كنت متَّخذًا خليلًا»، ح: (٣٦٧٦)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٣١٩٦).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أو بعمرَ بن الخطَّاب»: («أو»: للتَّنويع لا للشَّكِّ).



طَاهِرًا]، رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ(١).

٧٣٠٦ وَعَن جَابِر ﷺ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكِرٍ ﷺ: يَا خَيرَ النَّاسِ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ

سُمِّيت الفاروقَ؟، فقال: أسلم حمزةُ قبلي بثلاثة أيَّام، ثمَّ شرح اللهُ صدري للإسلام، فقلت: اللهُ لا إلهَ إلا هو له الأسماء الحُسني، فما في الأرض نسَمةٌ أحبُّ إليَّ من نسَمة رسول الله على فقلت: أين رسولُ الله على الدَّار، ورسولُ الله على هو في دار الأرقم عند بني الأرقم عند الصَّفا، فأتيت الدَّارَ فإذا حمزةُ في أصحابه جلوسٌ في الدَّار، ورسولُ الله على البيت، فضربتُ الباب، فاستجمع القومُ، فقال لهم حمزةُ: ما لكم؟، قالوا: عمرُ بنُ الخطَّاب، قال: فخرج رسولُ الله على على فأخذ بمجامع ثبابي، ثمَّ نمَّ نِن نِرةً، فما ملكتُ أن وقعتُ على رُكبتي، فقال رسولُ الله على اللهُ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، فكبَّر أهلُ الدَّار بمنته يا عمرُ؟»، فقلت: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، فكبَّر أهلُ الدَّار تكبيرةً، سمعها أهلُ المسجد، فقلت: يا رسولَ الله، ألسنا على الحقّ إنْ مِتنا وإنْ حَبينا؟، قال: "بلي، والَّذي نفسي بيده!، إنَّكم على الحقّ إنْ مِتّم وإنْ حَبيتم»، فقلت: ففيمَ الاختفاءُ؟، والَّذي بعثك بالحقّ لتخرُجنَ، فأخرجناه على على صفّين، حمزةُ في أحدِهما، وأنا في الآخر، ولي كديدٌ ككديدِ الطّعين، حتّى دخلنا المسجد، فنظرت إلى قريش في صفّين، حمزةُ في أحدِهما، وأنا في الآخر، ولي كديدٌ ككديدِ الطّعين، حتّى دخلنا المسجد، فنظرت إلى قريش والباطل.

وذكر أهلُ النَّفسير عن ابنِ عبَّاسٍ أيضًا: أنَّ منافقًا خاصم يهوديًّا، فدعاه اليهوديُّ إلى النَّبِيُّ عَيُّو، ودعاهُ المنافقُ إلى كعبِ بنِ الأشرف، ثمَّ إنَّهما احتكما إلى رسول الله عَيْم، فحكمَ لليهوديِّ، فلم يرضَ المنافقُ، وقال: نتحاكم إلى عمرَ هُهُ، فقال اليهوديُّ لعمرَ هُهُ: قضى لي رسولُ الله عَيْم، فحكمَ فلم يرضَ بقضائه، وخاصمَ إليك، فقال عمرُ للمنافق: أكذلك؟، قال: نعم، فقال: مكانكما حتَّى أخرجَ إليكما، فدخل فأخذ سيفه، ثمَّ خرج فضرب به عنقَ المنافق حتَّى بردَ، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاء الله ورسوله، فنزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّينِ كَي يَرْعُمُونَ أَنَهُمُ المنافق حتَّى بردَ، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاء الله ورسوله، فنزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِي كَي يَرْعُمُونَ أَنَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ على قتل مؤمنٍ »، فأنزل اللهُ تلك الآيةَ، فهذرَ دمَ ذلك الرَّجل، وبرئَ عمرُ عنى قتله ظلمًا، فقال جبريلُ عليه السَّلامُ: إنَّ عمرَ فرقَّ بين الحقِّ والباطل، فسُمِّي الفاروقَ). كذا في «المرقاة». م

(۱) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٦٨٣)، واللَّفظُ له إلَّا ما بين المعكوفَين فمِن أحمدَ في «فضائل الصَّحابة» (١/ ٢٥٥)، ح: (٦٢٥)، وله شاهدٌ عن ابن عمرَ أخرجه أحمدُ (٢٩٦٥)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٢٨٨١)، والتَّرمذيُّ (٣٦٨١).

أَبُو بَكْرٍ: أَمَا إِنَّكَ إِن قُلْتَ ذَاكَ، فَلَقَد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ عَلَى رَجُلٍ<sup>(١)</sup> خَيرِ مِن عُمَرَ»، رواه التِّرمذيُّ<sup>(٢)</sup>.

٧٣٠٧ وَعَن أَسلَمَ قَالَ: سَأَلَنِي ابنُ عُمَرَ هُ عَن بَعضِ شَأْنِهِ - يَعنِي عُمَرَ - فَأَخبَرتُهُ فَقَالَ: «مَا رَأَيتُ أَحَدًا قَطُّ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن حِينَ قُبِضَ، كَانَ (٣) أَجَدَّ وَأَجودَ حَتَّى انتَهَى مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ»، رواه البخاريُّ (٤).

٧٣٠٨ ـ وَعَنِ المِسورِ بنِ مَخرَمَة ، فَقَالَ: لَمَّا طُعِنَ (٥) غُمَرُ ، فَعَلَ يَأْلُمُ، فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسِ ،

<sup>(</sup>١) قولُه: «على رجلٍ خيرٍ من عمرَ»: (وهو إمَّا محمولٌ على أيَّام خلافته، أو مقيَّدٌ ببعدِ أبي بكرٍ ﷺ، أو المرادُ في بـاب العَدالة، أو في طريق السِّياسة، ونحوِ ذلك جمعًا بين الألفاظ الواردة في السُّنَّة). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (وجوهُ الخَيريَّة مختلفةٌ متعدِّدةٌ، فلا مُنافاةَ بين كون كلِّ منهما خيرًا مع كون أبي بكرٍ أفضلَ من جهة كثرة النَّواب، فافهم). م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: قول عمرَ لأبي بكرِ: يا خيرَ النَّاس بعد رسول الله عَيَّى، ح: (٣٦٨٤)، وقال: (حديثٌ غريبٌ، وليس إسنادُه بذاك)، وللجزء الأوَّل شاهدٌ عندَ أحمدَ في «فضائل الصَّحابة» (١/ ١٥٤) عن أبي الدَّرداء قال: رآني النَّبيُ عَيِّهُ وأنا أمشي أمامَ أبي بكرِ فقال: «لمَ تمشي أمامَ من هو خيرٌ منك؟، إنَّ أبا بكرِ خيرُ مَن طلعت عليه الشَّمسُ، أو غربت»، وللجزء الثَّاني شاهدٌ رجالُه ثِقاتٌ لكن فيه انقطاعٌ عندَ أحمدَ في «فضائل الصَّحابة» عليه الشَّمسُ، أو غربت، قال: خطب عمرُ ابنةَ أبي سُفيانَ، فأبَوا أنْ يُروِّجوه، فقال رسولُ الله ﷺ: «ما بين لابتَي المدينة رجلٌ خيرٌ من عمرَ».

وقال القاريُّ [المرقاة، ٩/ ٣٩٠١]: (ولا شكَّ أنَّ المرادَ بعدَه عَلَيْ للإجماع، وبعدَ أبي بكر لمَا تقدَّم، واللهُ أعلمُ).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «كان»؛ (أي: ذلك الأحدُ «أجدَّ»؛ أي: أجهد في الدِّين، «وأجودَ»؛ أي: أحسنَ في طلب اليقين «حتَّى انتهى»؛ أي: إلى آخر عُمره «من عمرَ»: تنازع فيه «أجدَّ» و «أجودَ»، ذكره الطّيبيُّ، وقال السُّيوطيُّ؛ أي: في زمن خلافته؛ ليَخرُجَ أبو بكر). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: مناقب عمرَ بن الخطَّاب، ح: (٣٦٨٧).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لمَّا طُعِن عمرُ»: (بصيغة المجهول؛ أي: طعنه أبو لؤلؤة غلامُ المغيرة بنِ شعبةَ بالمدينة يومَ الأربع بَقين من ذي الحجَّة سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ).

وقولُه: «وكأنَّه»؛ (أي: ابنُ عبَّاس «يُجَزِّعه»: بتشديد الزَّاء؛ أي: ينبِّه إلى الجزّع، ويلومه عليه، ويقول لـه ما يُسلِّيه بما=

وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، وَلَئِن كَانَ ذَاكَ، لَقَد صَحِبتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَحسنتَ صُحِبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبتَ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبتَ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبتَ أَبَا بَكِرٍ فَأَحسَنتَ صُحِبتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُم عَنكَ رَاضُونَ، قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرتَ المسلمين] (۱) فَأَحسَنتَ صُحِبَتَهُم، وَلَئِن فَارَقْتَهُم لَتُفَارِقَنَّهُم وَهُم عَنكَ رَاضُونَ، قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكرتَ مِن صُحبَةِ أَبِي مِن صُحبَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِن اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكرتَ مِن صُحبَةٍ أَبِي بَكٍ (٢) وَرِضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ بِعِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزَعِي (٣) فَهُو مِن أَجلِكَ بَكِرٍ (٢) وَرِضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكُ مَنَّ بِعِ عَلَيْ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزَعِي (٣) فَهُو مِن أَجلِكَ

<sup>=</sup> يُزيل عنه الجزّعَ، والجملةُ معترضةٌ بين القائل ومقوله).

وقولُه: «ولا كلُّ ذلك» بالرَّفع، وفي نسخةٍ بالنَّصب، والمعنى: لا تُبالغ فيما أنت فيه من الجزّع). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «ثمَّ صحِبت المسلمينَ»؛ (أي: أيَّامَ خلافتك فأحسنت صُحبتَهم؛ أي: بإظهار العدالة وإتقان السَّياسة). وقولُه: «وهم عنك راضونَ»؛ (أي: وهذا كلُّه يَدلُّ على أنَّ الله عنك راضٍ، وأنت راضٍ عنه، فأنت مبشَّرٌ بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيْنُهُ ٱللَّمُطَمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِكِ رَاضِيةً مَّضَيَّةً ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٧]، والموتُ تُحفةُ المؤمن حيثُ يكون سببًا للقاء المَولى في المقام الأعلى). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وأمَّا ما ذكرت من صُحبة أبي بكرٍ»: (ولعلَّ إعراضَه عن رضا النَّاس للإشعار بأنَّه لا اعتبارَ لهم، وإنَّما المدارُ على رضا الله، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ الله الله ورسوله، ومن جُملة ما مَنَّ اللهُ به عليه، وهداه اللهُ إليه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وأمّا ما ترى من جَزَعي»؛ (أي فزعي المتوهّم أنّه من أجل مَوتي، «فهو من أجلك، ومن أجل أصحابك»: عطف بإعادة الجارِّ؛ أي: من جهة إنّي أخاف عليكم من وقوع الفِتن بينكم لمّا كان كالباب يَسدُّ المحن، ومع هذا كلّه أخاف أيضًا على نفسي، ولا آمنُ من عذاب ربّي؛ لأنّه «والله لو أنَّ لي طِلاعُ الأرض»: بكسر أوَّله؛ أي: ما يَملؤُها ذهبًا حتَّى يَطلُعُ ويَسيلَ «لافتدَيت به من عذاب الله قبلَ أنْ أراه»؛ أي: الله أو عذابه، وإنّما قال ذلك؛ لغلبة الخوف الّذي وقع له في ذلك الوقت من خَشية التَّقصير فيما يَجب من حقوق الله، أو من الفتنة بمدحهم. كذا في «فتح الباري».

وقال الطّيبيُّ: كأنَّه ﷺ رجَّح جانبَ الخوف على الرَّجاء؛ لما أَشعَرَ من فتنِ تَقع بعدَه في أصحاب رسول الله ﷺ، فجزع جزَعًا عليهم، وترحُّمًا لهم، ومن استغناء الله تعالى عن العالمين.

وفي «الاستيعاب»: أنَّ عمرَ حين احتُضِر قال ورأسُه في حجرِ ابنه عبدِالله: ظلومٌ لنفسي غيرَ أنِّي مسلمٌ أُصلِّي صلاتي كلَّها وأصومُ.



وَأَجِلِ أَصحَابِكَ، وَاللهِ لَو أَنَّ لِي طِلَاعَ الأَرضِ ذَهَبًا؛ لأَفتَدَيتُ بِهِ مِن عَذَابِ اللهِ ﷺ، قَبلَ أَن أَرَاهُ»، رواه البخاريُّ(۱).



<sup>=</sup> قال صاحبُ «المشكاة»: ودُفن يومَ الأحد عاشرَ محرَّم سنةَ أربع وعشرينَ، وله من العمر ثلاثٌ وستُّونَ، وهو أصحُّ ما قيل في عمره، وكانت خلافتُه عشرَ سنينَ ونصفًا، وصلَّى عليه صُهيبٌ، وروى عنه أبو بكر وباقي العشرة وخلقٌ كثيرٌ من الصَّحابة والتَّابعينَ، رِضوانُ الله عليهم أجمعينَ، وكراماتُه ومكاشفاتُه مشهورةٌ، وبعضُها مذكورةٌ في «الرقياض»). هذا كلُّه في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: مناقب عمرَ بن الخطَّاب، ح: (٣٦٩٢).



٧٣٠٩ عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: بَينَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً (١) إِذ أَعيَا فَرَكِبَهَا، فَقَالَ : إِنَّا لَم نُخلَق لِهَذَا (٢)، إِنَّمَا خُلِقنَا لِحِرَاثَةِ الأَرضِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبحَانَ اللهِ، بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ (٣) أَنَا وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ»، وَمَا هُمَا ثَمَّ، وَقَالَ: "بَينَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ إِذ

<sup>(</sup>١) وقال في «ردِّ المُحتار» [٦/ ٤٠١]: (وجاز ركوبُ الثَّور وتحميلُه، وقيل: لا يَفعل؛ لأنَّ كلَّ نوعٍ من الأنعام خُلق لعمل فلا يُغيِّر أمرَ الله تعالى).

قولُه: «لا يَفعل... إلخ»: قال في «المرقاة»: (وفي قوله: «لم نُخلَق لهذا، إنَّما خُلقنا لحراثة الأرض»: دلالة على أنَّ ركوبَ البقر والحملَ عليها غيرُ مرضيٍّ كما ذكره ابنُ الملِك، فالحصرُ إضافيٌّ؛ لتأكيد ما قبله. وقال ابنُ حجرٍ: استُدِلَّ به على أنَّ الدَّوابَ لا تُستعمل إلَّا فيما جرت العادةُ باستعمالها فيه، ويَحتمل أنْ يكونَ ذلك إشارةً إلى تعظيم ما خُلقت لأجله، ولم يُرِد الحصرَ في ذلك؛ لأنَّه غيرُ مُرادٍ اتَّفاقًا؛ لأنَّ من جُملة ما خُلِقت له أنْ تُذبَح وتُؤكلَ بالاتَّفاق، قلت: لا شكَّ أنَّ الحديثُ يُفيد نفي جواز ركوب البقر، لا سيما وقد قرَّره ﷺ لنا، وليس الكلامُ في ذبحها وأكلها؛ لأنَّهما معلومان من الدِّين بالضَّرورة، فهما مُستثنيان شرعًا وعرفًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لم نُخلَق لهذا»؛ (أي: للرُّكوب).

وقولُه: «فقال النَّاسُ»؛ (أي: الحاضرون).

وقولُه: «تكلُّمُ»: (بضمّ الميم، مضارعٌ حُذف منه إحدى التَّائين؛ أي: البقرةُ تتكلَّم؟، والحالُ أنَّها من الحيوانات الصَّامتة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فإنِّي أومنُ به»: (جزاءُ شرطٍ محذوفِ؛ أي: إن كان النَّاسُ يَستغربونه ويَتعجَّبون منه؛ فإنِّي لا أستغربه، وأومن به أنا وأبو بكرٍ وعمرُ، فإنْ قلت: كيف أخبر على بالله بالله بالكر وعمرَ مع أنَّهما لم يَعلما، ولم يَصدر عنهما الإيمانُ به؟، قلنا: المرادُ أنَّه من شأنه أنَّهما إن اطَّلعا عليه آمنا عليه، وصدَّقا به، ولا يَتردَّدان.

عَدَا(١) الذِّئبُ عَلَى شَاةٍ مِنهَا، فَأَخَذَهَا، فَأَدرَكَهَا صَاحِبُهَا، فَاستَنقَذَهَا، فَقَالَ لَهُ الذِّئبُ: فَمَن لَهَا يَومَ السَّبْعِ(٢)، يَومَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيرِي؟، فَقَالَ النَّاسُ: سُبحَانَ اللهِ ذِئبٌ يَتَكَلَّمُ!، فَقَالَ: «أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ»، وَمَا هُمَا ثَمَّ، مَتَّفَقٌ عليه(٣).

٧٣١٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَومٍ، فَدَعَوُا اللهَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَقَد وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ (١٠)، إِذَا رَجُلٌ مِن خَلفِي قَد وَضَعَ مِرفَقَهُ عَلَى مَنكِبِي، يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ، إِن كُنتُ لأَرجُو أَن يَجعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيكَ، لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنتُ أَسمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُنتُ وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ (٥)،

وقولُه: «على مَنكِبي»: (بفتح ميم، وكسر كافٍ، «يقولُ»؛ أي: مخاطبًا لعمرَ).

وقولُه: «مع صاحبَيك»؛ (أي: النَّبِيِّ ﷺ وأبي بكرٍ في القبر، أو في الجنَّة، ذكره السُّيوطيُّ، قال الطّيبيُّ: واللَّامُ في قوله: «لأنِّي»: تعليلٌ لقوله: «أنْ يجعلك اللهُ مع صاحبَيك»؛ أي: أرجو أنْ يجعلَك معهما في عالم القُدْس؛ «لأنَّي كثيرًا ما كنت»: بزيادة «ما»؛ لإفادة المبالغة في الكَثرة). كذا في «المرقاة». م

(٥) قولُه: «وأبو بكرٍ وعمرُ»: (دلَّ على جواز العطف على الضَّمير المرفوع المتَّصل بلا تأكيدٍ وفصل، وهو ما لا يُجيزه النَّحويُّونَ في النَّثر إلَّا على ضعفٍ، والصَّحيحُ جوازُه نظمًا ونثرًا كما قاله المالكيُّ). كذا في «المرقاة». م

وقال التُّوربشتيُّ: إنَّما أراد بذلك تخصيصَهما بالتَّصديق الَّذي بلغ عينَ اليقين، وكوشف صاحبُه بالحقيقة الَّتي ليس
 وراءَها للتعجُّب مجالٌ، قال ابنُ الملِك: قولُه: «به»؛ أي: أصدَّقُ أنا بما أخبرني به الملك من تكلَّم البقرة، وأبو بكر
 وعمرُ؛ لقوَّة إيمانهما بما أخبرت). التقطته من «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «عَدَا»؛ (أي: حِمل «على شاةٍ منها»؛ أي: من قطعة الغنم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «يومَ السَّبع»: فالمرادُ به: مَن لها عند الفتن حين يَتركها النَّاسُ «لا راعي لها»: نُهبةً للذِّئاب والسِّباع، فجعل السَّبعَ لها راعيًا؛ إذ هو منفردٌ بها، وهذا إنذارٌ بما يكون من الشَّدائد والفتن الَّتي يُهمل النَّاسُ فيها مواشيَهم، فيتمكَّنُ منها السِّباعُ بلا مانع). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: أحاديث الأنبياء، ب: حديث الغار، ح: (٣٤٧١)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي
 بكر الصِّدِّيق ﷺ، ح: (٦١٨٣)، واللَّفظُ للبغويِّ في «شرح السُّنَّة» (٩٦/١٤)، ح: (٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) قولُه: "وقد وُضِع على سريره": (جملةٌ حاليَّةٌ من "عمرَ"، والمعنى: أنَّه وُضع عمرُ يومَ مات على سريره للغُسل، وحضره جمعٌ من أصحابه).

وَفَعَلتُ وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ، وَانطَلَقتُ وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلتُ أَنَا وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجتُ أَنَا وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ» فَإِن كُنتُ لَأَرجُو أَن يَجعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا، فَالتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب، مَتَّفَقٌ عليه (١٠).

٧٣١١ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ أَهلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَونَ أَهلَ عِلِيِّينَ (٢) كَمَا تَرُونَ الكَوكَبَ الدُّرِّيِّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكرٍ، وَعُمَرَ مِنهُم، وَأَنعَمَا (٢)»، رواه البَعويُّ في «شرح السُّنَّة»، وروى نحوَه أبو داودَ والتِّرمذيُّ وابنُ ماجه (٤).

٧٣١٢ وَعَن أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُ ولِ أَهلِ الجَنَّةِ (٥٠ مِنَ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُ ولِ أَهلِ الجَنَّةِ (٥٠ مِنَ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُ ولِ أَهلِ الجَنَّةِ (٥٠ مِنَ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُ ولِ أَهلِ الجَنَّةِ (٥٠ مِنَ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُ ولِ أَهلِ الجَنَّةِ (٥٠ مِنَ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَنْسٍ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: قول النَّبِيِّ ﷺ: «لو كنت متِّخذًا خليلًا»، ح: (٣٦٨٥ /٣٦٨٥)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عمرَ، ح: (٢١٨٧).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أهلَ عليَّينَ»؛ (أي: مقامَهم ومنزلتَهم في غايةٍ من العُلوِّ والارتفاع). وقولُه: «الدُّرِّيَّ»: (بضمّ الدَّال، وتشديد التَّحتيَّة: المضيءَ كالدُّرِّ، أو الدَّافعَ بنوره ظلمةَ ما حولَه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وأنعَمَا»؛ (أي: زادا في الدَّرجة والرُّتبة، وتجاوزا عن كونهما أهلَ عليِّينَ في المنزلة، وقيل: المعنى: دخلا في النَّعيم، كما يُقال: أشمَلَ؛ إذا دخل في الشَّمال، وهو عطفٌ على المقدَّر في «منهم»؛ أي: استقرَّا منهم وأنعَمَا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٠٠/١٤)، ح: (٣٨٩٣)، وأخرج نحوَه أبو داودَ، ك: الحروف والقراءات، ح: (٣٩٨٧)، والتِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي بكرِ الصِّدِّيق ﷺ، ح: (٣٦٥٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ)، وأصلُ الحديث في الصَّحيحَين [م: (٧١٤٤)، خ: (٣٢٥٦)].

<sup>(</sup>٥) قولُه: «سيِّدا كُهول أهل الجنَّة»: (لا شكَّ أنَّ حصولَ درجات الجنَّة ومراتبَها على حسب الكمالات العلميَّة والعمليَّة الَّتي حصَّلها المرءُ في أيَّام بقائه في الدُّنيا، فمَن نشأ في عبادة الله، وشبَّ فيها حتَّى بلغ سِنَّ الكُهولة، تكون قوَّتُه العلميَّةُ والعمليَّةُ أَزيدُ ممَّن ليس كذلك، فلمَّا فضَّل النَّبيُّ عَلَي صاحبيه على كُهول الجنَّة وليس هناك كهلٌ، وإنَّما أهلُ الجنَّة جُردٌ مُردٌ ـ؛ كان المقصودُ تفضيلَهما على مَن أكمل قوَّتيه العلميَّة والعمليَّة في دار الدُّنيا، وأمَّا إذا فضلا على من كان كذلك؛ كان فضلُهما على من ليس كذلك أوضحُ وأبينُ). كذا في «الكوكب الدُّريَّ». م

<sup>(</sup>٦) قولُه: «من الأوَّلينَ»؛ (أي: من أولياء الأُمم المتقدِّمة، فيكونان أفضلَ من أصحاب الكهف، ومؤمنِ آلِ فرعونَ، ومن الخَضِر أيضًا على القول بأنَّه وليُّ، «والآخِرينَ»؛ أي: من أولياء هذه الأُمَّة، وعلمائهم وشهدائهم إلَّا النَّبيَّينَ=

رواه التِّرمذيُّ<sup>(۱)</sup>.

٧٣١٣ ورواه ابنُ ماجه عن عليِّ ﷺ (٢).

٧٣١٤ وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أَدرِي مَا بَقَائِي فِيكُم، فَاقتَدُوا بِاللَّذَينِ مِن بَعدِي»، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ، رواه التِّرمذيُّ (٣).

٧٣١٥ ـ وَعَن أَنْسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ لَـم يَرفَع أَحَدٌ مِنَّا رَأْسَهُ (١٠) غَير أَبِي بَكرٍ وَعُمَرُ، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَتَبَسَّمَانِ إِلَيهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيهِمَا»، رواه التِّرمذيُّ (٥٠).

٧٣١٦ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَومٍ وَدَخَلَ المَسجِدَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِهِ<sup>(١)</sup> وَالأَخَرُ عَن شِمَالِهِ، وَهُو آخِذٌ بِأَيدِيهِمَا، وَقَالَ: «هَكَذَا نُبعَثُ يَومَ القِيَامَةِ»، رواه التِّرمذيُّ (٧).

= والمرسلينَ، فخرج عيسى عليه السَّلامُ، وكذا الخَضِرُ على القول بنبوَّته). كذا في «المرقاة». م

- (٤) قولُه: «رأسه»؛ (أي: رأسَ نفسه؛ لهيبة مجلسه، ورعاية الأدب حالَ انبساطه وأُنسه). وقولُه: «كانا يَتبسمان... إلخ»: (والتَّبسُّمُ مجازٌ عن كمال الانبساط فيما بينهم). كذا في «المرقاة». م
- (٥) الحاكمُ في «المستدرَك» واللَّفظُ لـه (١٨)، والتِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٦٦٨)، ويَتأيَّدُ هـذا بما أخرجه الطَّحاويُّ في «شرح مُشكل الآثار» (٢٠١/ ٣٣٩)، ح: (٤٠٦١)، وإسنادُه صحيحٌ.
- (٦) قولُه: «أحدُهما عن يمينه... إلخ»: (الظَّاهرُ أنَّه نوعُ لفِّ ونشرٍ مرتَّبٍ، فوَّضَ إلى رأي السَّامع؛ لظهوره عندَه). كذا في «المرقاة». م
- (٧) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: قول عَيْلِيُّم: «هكذا نُبعَث يومَ القيامة»، ح: (٣٦٦٩)، وابنُ ماجـه مختصَرًا،=

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: «اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكرٍ، وعمرَ»، ح: (٣٦٦٤)، وأحمدُ في «فضائل الصَّحابة» (١/ ١٤٨)، ح: (١٢٩)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) ابنُ ماجه، ك: السُّنَّة، ب: فضل أبي بكرِ الصِّدِّيق ١٤٥٥)، والتِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٦٦٥).

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: «اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكرٍ، وعمرَ»، ح: (٣٦٦٣)، وصحَّحه ابنُ
 حبَّان (٢٩٠٢).

٧٣١٧ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ حَنطَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: «هَذَانِ السَّمعُ وَالبَصَرُ (١)»، رواه التِّرمذيُّ مرسَلًا، قال السُّيوطيُّ في «الجامع الصَّغير» (٢): (رواه أبو يَعلى في «مسنَده» عن المطَّلبِ بنِ عبدِاللهِ بنِ حَنطَبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا). قال ابنُ عبدِ البرِّ: (وما [حديث] له غيرُه). ورواه أبو نُعَيمٍ في «الحُلية» [٤/ ٧٧] عن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا، والخطيبُ في «تاريخ بغداد» [٩/ ٤٧٥] عن جابرِ مرفوعًا (٢).

٧٣١٨ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ وَزِيرَانِ مِن أَهلِ السَّمَاءِ؛ فَجِبرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِن أَهلِ السَّمَاءِ؛ فَجِبرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِن أَهلِ السَّمَاءِ؛ فَجِبرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِن أَهلِ الأَرضِ؛ فَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ »، رواه التِّرمذيُّ (٥).

<sup>=</sup> ك: السُّنَّة، ب: فضل أبي بكر الصِّدِّيق هُهُ، ح: (٩٩).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «هذان السَّمعُ والبصرُ»؛ (أي: نفسُهما مبالغة، كرجل عدل، أو هما في المسلمين، أو في الدِّين كالسَّمع والبصر في الأعضاء، فحذف كاف التَّشبيه للمُبالغة، ولذا يُسمَّى تشبيهًا بليغًا، أو هما في العِزَّة عندي بمنزلتهما). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) «الجامع الصَّغير مع السِّراج المنير» (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ مرسَلًا واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: قوله ﷺ: «هذان السَّمعُ والبصرُ»، ح: (٣٦٧١)، وصحَّحه الحاكمُ، وحسَّنه الذَّهيئُ (٤٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «وزيرانِ من أهل السَّماء... إلخ»: (والمعنى: أنَّه إذا أصابه أمرٌ شاورَهُما، كما أنَّ الملِكَ إذا حزَبَه أمرٌ مُشكلٌ شاور وزيرَه).

وقولُه: «فأمَّا وزيرايَ من أهل السَّماء؛ فجبريلُ وميكائيلُ»: فيه دلالةٌ ظاهرةٌ على فضله صلواتُ الله وسلامُه عليه على جبريلَ وميكائيلَ، «وأمَّا وزيرايَ من أهل على جبريلَ على ميكائيلَ، «وأمَّا وزيرايَ من أهل الأرض؛ فأبو بكرٍ وعمرُ»: فيه دلالةٌ ظاهرةٌ على فضلهما على غيرهما من الصَّحابة، وهم أفضلُ الأُمَّة، وعلى أنَّ أبا بكرٍ أفضلُ من عمرَ؛ لأنَّ الواوَ وإنْ كانت لمطلَق الجمع، ولكن ترتُّبُه في لفظ الحكيم لا بُدَّ له من أثرٍ عظيمٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ واللَّفظُ لـه، أبواب المناقب، ب: قولـه ﷺ: «فأمَّا وزيرايَ من أهل السَّمـاء»، ح: (٣٦٨٠) وقال: (هذا=

٧٣١٩ وَعَن أَبِي بَكَرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: رَأَيتُ كَأَنَّ (') مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنتَ أَنتَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ فَوَجَحَ عُمَرُ، فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ المِيزَانُ، فَاستَاءَ ('' لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَعنِي فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤتِي اللهُ المُلكَ مَن يَشَاءُ»، رواه التِّرمذيُّ وأبو داودَ (''').

٧٣٢٠ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ عَلَيكُم رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ»، فَاطَّلَعَ أَبُو بَكٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَطَّلِعُ (٥٠). أَبُو بَكٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَطَّلِعُ (٥٠).

٧٣٢١ وَعَن عَائِشَة ﴿ قَالَت: بَينَا رَأْسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حِجرِي فِي لَيلَةٍ ضَاحِيَةٍ (١) إِذ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي حِجرِي فِي لَيلَةٍ ضَاحِيَةٍ (١) إِذ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَل يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الحَسَنَاتِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ؟، قَالَ: «نَعَم، عُمَرُ»، قُلتُ: فَأَينَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكرٍ؟، قَالَ: «إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِن حَسَنَاتِ أَبِي بَكرٍ»، رواه رَزينٌ (٧).

وقولُه «فوُزنتَ»: (بصيغة المجهول المخاطَب).

<sup>=</sup> حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ والذَّهبيُّ (٣٠٤٦).

<sup>(</sup>١) قولُه: «كأنَّ»: (بتشديد النُّون).

وقولُه: «فرجَحْت»: (بفتح الجيم، وسكون الحاء؛ أي: ثقُلتَ وغلَبتَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فاستاءَ»: (بهمز وصل، وسكون سينِ فتاءٍ فألفٍ فهمزٍ؛ أي: فحزِن «لها»؛ أي: للرُّويا رسولُ الله ﷺ يعني هذا قولُ الرَّاوي «فساءَه»؛ أي: فأحزن النَّبيَ ﷺ، «ذلك»؛ أي: ما ذكره الرَّجلُ من رُوياه، وذلك لمَا علم ﷺ من أنَّ تأويلَ رفع الميزان انحطاطُ رتبة الأُمور، وظهورُ الفتن بعدَ خلافة عمرَ، ومعنى رُجحان كلِّ من الآخر في الميزان: أنَّ الرَّاجِحَ أفضلُ من المرجوح). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: السُّنَّة، ب: في الخلفاء، ح: (٢٦٣٥)، وهو في «المسنَّد» (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يَطَّلع»: (بتشديد الطَّاء؛ أي: يَدخل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٦٩٤)، واختصره الحاكمُ وصحَّحه، ووافقه الذَّهبيُّ (٤٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «ليلة ضاحيةٍ»؛ أي: مُقمرةٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخطيبُ في «التَّاريخ» [٧: ٦٤٣]، ح: (٢٢٩٢)، وقال: (بهذا الإسناد عِدَّةُ أحاديثَ منكرةُ المتون جدًّا).



٧٣٢٢ عَن عَائِشَة ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضطَجِعًا فِي بَيتِي، كَاشِفًا عَن فَخِذَيهِ، أَو سَاقَيهِ(١)، فَاستَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُو عَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأْذَنَ عُمرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُو عَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأْذَنَ عُمرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُو كَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأْذَنَ عُمْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ(١)، فَلَمَّا خَرَجَ (٣) قَالَت عَائِشَةُ: كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأَذَنَ عُمْمَانُ فَجَلَستَ دَخَلَ عُمْرُ فَلَم تَهتَشَّ لَهُ وَلَم تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْمَانُ فَجَلَستَ وَسَوَّي ثِيَابَكُ؟، فَقَالَ: «أَلَا أَستَحِي (١).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «كاشفًا عن فَخِذَيه أو ساقيه»: (قال النَّوويُّ: احتجَّ به المالكيَّةُ وغيرُهم ممَّن يقولُ: ليست الفَخِذَ عورةً، ولا حُجَّة فيه ؛ لأنَّه شكُّ الرَّاوي في المكشوف، هل هما السَّاقان أم الفخِذان؟، فلا يَلزمُ منه الجزمُ بجواز كشف الفخِذ، قلت: ويَجوز أنْ يكونَ المراد بكشف الفخِذ: كشفُه عمَّا عليه من القميص لا من المِئزَر، كما سيأتي ما يُشعِر إليه من كلام عائشة : «وسوَّى ثيابَه»؛ أي: بعدَ عدم تسويته، وفيه إيماءٌ إلى أنَّه لم يَكُن كاشفًا عن نفس أحد العُضوَين، بل عن الثيّاب الموضوعة عليهما، ولذا لم تَقُل: وسترَ فخِذَه، فارتفع به الإشكالُ، واندفع الاستدلالُ، واللهُ تعالى أعلمُ بالأحوال). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قال عليٌّ القاريُّ (٩/ ٣٩ ٣٧): (إنَّ المرادَ بكشف الفخذ: كشفه عمًّا عليه من القميص، لا من المِنزَر). م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «فلمّا خرج»؛ (أي: عثمانُ ومَن معه، أو تقديرُه: فلمّا خرج القومُ).
 وقولُه: «فلم تَهتشّ له»: (بتشديد الشّين؛ أي: لم تتحرَّك لأجله). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «ألا أستحي... إلخ»: (قال النَّوويُّ: فيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لعثمانَ، وإنَّ الحياءَ صفةٌ جميلةٌ من صفات الملائكة، قال المظهّرُ: وفيه دليلٌ على توقير عثمانَ عند رسول الله ﷺ، ولكن لا يَدلُّ على حطِّ منصبِ أبي بكرٍ وعمرَ عندَه ﷺ، وقال المظهّرُ: وفيه دليلٌ على توقير عثمانَ عندَ رسول الله ﷺ، والكن التفات إليهما؛ لأنَّ قاعدةَ المحبَّة إذا كَمُلت واشتدَّت ارتفعَ التَّكلفُ، كما قيل: إذا حصلت الأُلفةُ بطلت الكُلفةُ، قلت: فانقلب الحديثُ دلالةً على فضلهما، إلَّا أنَّه لمَّا كان الظاهرُ المتبادَرُ منه تعظيمُه وتوقيرُه، ذُكِر في=

مِن رَجُلِ تَستَحِي مِنهُ المَلَائِكَةُ ١٠٠٠.

٧٣٢٣ ـ وفي رواية سَعيدِ بنِ العَاصِ ﷺ: قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ عُثمَانَ ﷺ رَجُلٌ حَبِيٍّ، وَإِنِّي خَشِيتُ، إِن أَذِنتُ لَهُ (٢) عَلَى تِلكَ الحَالِ، أَن لَا يَبلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ »، رواه مسلمٌ (٣).

٧٣٧٤ وَعن طَلَحَةَ بنِ عُبَيدِاللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي (١٠ ـ يَعنِي فِي الجَنَّةِ ـ عُثْمَانُ»، رواه التِّرمذيُّ (٥٠.

٧٣٢٥ وراه ابن ماجه عن أبي هريرة هذه وقال الترمذي: «هذا حديث غريب(١) وليس إسناده بالقوي وهو منقطع»(٧).

= باب مناقبه). كذا في «المرقاة». م

- (3) قولُه: «ورفيقي»: (يعني: في الجنّة «عثمانُ»: خبر للمبتدأ، والجملة معترضة بينهما من كلام طلحة أو غيره تفسيرًا وبيانًا لمكان الرِّفاقة، والأظهرُ أنَّه في كلامه عَلَي سبيل الإطلاق الشَّامل للدُّنيا والعُقبى جزاءً وفاقًا، ثمَّ هو لا يُنافي كونُ غيره أيضًا رفيقًا له عَلَيْ، كما ورد عن ابنِ مسعودٍ في رواية الطَّبرانيِّ، ولفظُه: «أنَّ لكلِّ نبيِّ خاصَّةً من أصحابه، وإنَّ خاصَّتي من أصحابي أبو بكرٍ وعمرُ»، نعم يُستفاد منه أنَّ لكلِّ نبيٍّ رفيقًا، وأنَّه له رفقاءُ، ولا منعَ من ذلك في مقام الجَمع، ومع هذا في تخصيص ذكره إشعارٌ بعظيم منزلته، ورفع قدره). كذا في «المرقاة». م
- (٥) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: «ورفيقي في الجنَّة»، ح: (٣٦٩٨)، وأحمدُ في «فضائل الصَّحابة» (١/ ٤٠١)، ح: (٢١٦)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسنادُه بالقويِّ وهو منقطِعٌ).
- (٦) قولُه: «هذا حديثٌ غريبٌ»: (والغَرابةُ لا تُنافي الصِّحَّةَ، ولذا قال: «وليس إسنادُه بالقويِّ، وهو»؛ أي: الحديثُ، أو إسنادُه «منقطِعٌ»: وهو أنْ يكونَ السَّاقطُ من الرُّواة اثنين متواليَين، أو سقط واحدٌ فقط، أو أكثرُ من اثنين، لكن بشرط عدم التَّوالي، فيتحصَّل منه أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، لكنَّه يُعتبرَ قويًّا في الفضائل). كذا في «المرقاة». م
- (٧) ابنُ ماجه واللَّفظُ له، ك: السُّنَّة، ب: فضل عثمانَ ،، ح: (١٠٩)، وأحمدُ في «فضائل الصَّحابة» (١/ ٤٠١)، ح:=

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عثمانَ بن عفَّانَ، ح: (٦٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وإنِّي خشيتُ إنْ أذِنتُ له... إلخ»؛ (أي: إنْ أذنتُ له في تلك الحالة أخافُ أنْ يرجعَ حياءً منِّي عندَما يراني على تلك الهيئةِ، ولا يَعرِض عليَّ حاجتَه؛ لغلبة أدبه، وكثرة حيائه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عثمانَ بنِ عفَّانَ، ح: (٦٢١٠).

وقال على القاري: «فيتحصل منه أن الحديث ضعيف، لكنه يعتبر قويا في الفضائل»(١).

٧٣٢٦ وَعَن عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ بِنِ خَبَّابٍ ﴿ قَالَ: شَهِدَ النَّبِيَ عَلَيْ وَهُ وَ يَحُثُ عَلَى جَيشِ العُسرَةِ (٢)، فَقَامَ عُثمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ مِنَةُ بَعِيرٍ بِأَحلَاسِهَا وَأَقتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الجَيشِ، فَقَامَ عُثمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحلَاسِهَا وَأَقتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَلَى الجَيشِ، فَقَامَ عُثمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحلَاسِهَا وَأَقتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَلَى الجَيشِ، فَقَامَ عُثمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ ثَلاثُمِنَةِ بَعِيرٍ بِأَحلَاسِهَا وَأَقتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَى عَلَى الجَيشِ، فَقَامَ عُثمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ ثَلاثُمِنَةِ بَعِيرٍ بِأَحلَاسِهَا وَأَقتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَى الجَيشِ، فَقَامَ عُثمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ ثَلاثُمِنَةِ بَعِيرٍ بِأَحلَاسِهَا وَأَقتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَنَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيرٌ يَنِ لُ عَنِ المِنبَرِ وَهُو يَقُولُ: «مَا عَلَى عُثمَانَ (٣) مَا عَمِلَ بَعَدَ هَذِهِ، مَا عَلَى عُثمَانَ مَا عَمِلَ بَعَدَ هَذِهِ»، رواه التِّرمذيُ (٤).

٧٣٢٧ ـ وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ عُثمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَلْفِ دِينَارٍ (٥)، فِي كُمِّهِ

<sup>= (</sup>٧٥٧)، وقال البُوصيريُّ في «الزَّوائد»: (إسنادُه ضعيفٌ).

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح» (٩/ ٣٩١٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «جيشِ العُسرَة»؛ (أي: على ترتيب غَزوة تَبوكَ، وسُمِّيت جيشَ العُسرة؛ لأنَّها كانت في زمان اشتداد الحرِّ والقحط، وقلَّة الزَّاد والماء والمركب، بحيث يَعسُر عليهم الخروجُ).

وقولُه: «بأحلاسها»؛ (أي: مع جِلالها «وأقتابها»؛ أي: رحالها).

وقولُه: «مائتا بعيرٍ»؛ (أي: غير تلك المئة، لا بانضمامها كما يُتوهَّم).

وقولُه: «ثلاثُمئة بعيرِ»: (فالمجموعُ ستُّمئةٍ، وسيأتي له من الزِّيادة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «ما على عثمانَ»: («ما»: هذه نافيةٌ بمعنى: ليس، وفي قوله: «ما عمل بعد هذه»: موصولةٌ اسمُ ليس؛ أي: ليس عليه، ولا يَضرُّه الَّذي يَعمل في جميع عمره بعدَ هذه الحسَنة، والمعنى: أنَّها مُكفِّرةٌ لذنوبه الماضية مع زيادة سيَّئاته الاَّتية، كما ورد في ثواب صلاة الجماعة، وفيه إشارةٌ إلى بِشارةٍ له بحُسن الخاتمة، وقال المظهرُ؛ أي: ما عليه أنْ لا يعملَ بعد هذه من النَّوافل دونَ الفرائض؛ لأنَّ تلك الحسَنة تكفيه عن جميع النَّوافل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٧٠٠)، وهو في «المسنك» (١٦٦٩٦)، وقال المناويُّ في «كشف المناهج» (٥/ ٢٨٣): (وسندُه جيِّدٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «جاء عثمانُ إلى النَّبِيِّ ﷺ بألف دينارِ... إلخ»: قال في «المرقاة»: (وهذه الاختلافاتُ في الرِّوايات قد تُوهم التَّضادَّ بينهنَّ، والجمعُ ممكنٌ بأن يكونَ عثمانُ دفعَ ستَّمئة بعيرِ بأحلاسها وأقتابها على ما تضمَّنه الحديثُ=

حِينَ جَهَّزَ جَيشَ العُسرَةِ فَنَثَرَهَا فِي حِجرِهِ، فَرَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِي حِجرِهِ وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثمَانَ مَا عَمِلَ بَعَدَ اليَوم مَرَّتَينِ»، رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ(۱).

٧٣٢٨ وَعَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِبَيعَةِ الرِّضوَانِ (٢) كَانَ عُثمَانُ بِنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَهلِ مَكَّةَ، قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَثمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى الأُحرَى (٣)، فَكَانَت يَدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِعُثمَانَ خَيرًا مِن أَيدِيهِم لِأَنفُسِهِم، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٣٢٩ ـ وَعَن عُثمَانَ بنِ عَبدِاللهِ بنِ مَوهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٥) مِن أَهلِ مِصرَ حَجَّ البَيتَ، فَرَأَى

السَّابقُ، ثمَّ جاء بالألف؛ لأجل المؤن الَّتي لا بدَّ للمُسافر منها، ثمَّ لمَّا اطَّلع على أنَّ ذلك لا يكفي زادَ في الإبل،
 وأردف بالخيل تتميمًا للألف، ثمَّ لمَّا لم يُكتف بذلك تمَّم الألف أبعِرةً، وزاد عشرين فرسًا على تلك الخمسين،
 وبعث بعشرة آلافِ دينارِ للمؤن).

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٧٠١)، وهو في «المسنّد» (٢٠٦٠)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ببَيعة الرِّضوان»: (وهي البَيعةُ الَّتي كانت تحت الشَّجرة عامَ الحُدَيبية، سُمِّيت بها؛ لأنَّه نزل في أهلها: ﴿لَقَدُ رَفِعَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِينِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، «كان عثمانُ ﷺ رسولَ رسولِ الله ﷺ إلى مكَّةَ»؛ أي: رسولًا منه إليهم، مُرسلًا من الحُدَيبية إلى مكَّة؛ أي: لتبليغ بعض الأحكام، فشاع أنَّهم قتلوه، «فبايع»؛ أي: رسولُ الله ﷺ «النَّاسَ»؛ أي: بيعًا خاصًا على الموت). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «فضرب بإحدى يدَيه على الأُخرى»؛ (أي: في البَيعة عن جهة عثمانَ على فرض أنَّه حيِّ في المكان والزَّمان،
 والمعنى: أنَّه جعل إحدى يدَيه عن يدِ عثمانَ، فقيل: هي اليُسرى، وقيل: هي اليُمنى، وهو الصَّحيحُ؛ لمَا سيأتي بيانُه بالتَّصريح).

وقولُه: «فكانت يدُرسول الله على خيرًا من أيديهم»؛ (أي: من أيدي بقيَّة الصَّحابة «لأنفسهم»: فغَيبتُه ليست بمنقَصةِ، بل سببُ منقَبةِ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٧٠١)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «جاء رجلٌ»؛ (أي: إلى مكَّةَ).



قُومًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَن هَؤُلاَءِ القَومُ؟ فَقَالُوا هَؤُلاَءِ قُريشٌ، قَالَ: فَمَنِ الشَّيخُ فِيهِم؟، قَالُوا: عَبدُاللهِ بنُ عُمَرَ، قَالَ: يَا ابنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَن شَيءٍ فَحَدِّثنِي، هَل تَعلَمُ أَنَّ عُثمَانَ فَرَّ يَومَ أُحُدِ؟، قَالَ: نَعَم، قَالَ: تَعلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَن بَيعَةِ الرِّضوانِ فَلَم قَالَ: تَعلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَن بَيعَةِ الرِّضوانِ فَلَم قَالَ: تَعلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَن بَيعَةِ الرِّضوانِ فَلَم يَشهَدها؟، قَالَ: ابنُ عُمَرَ: تَعالَ أُبَيِّن لَكَ، أَمَّا فِرَارُهُ يَومَ أُحُدٍ، فَأَشهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا يَشهَدها؟، قَالَ: اللهُ أَكبَرُ، قَالَ: ابنُ عُمَرَ: تَعالَ أُبَيِّن لَكَ، أَمَّا فِرَارُهُ يَومَ أُحُدٍ، فَأَشهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا عَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَن بَدرٍ فَإِنَّهُ كَانَت تَحتَهُ [رُقَيَّةً] (٢) بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَت (٣) مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَن بَدرٍ فَإِنَّهُ كَانَت تَحتَهُ [رُقَيَّةً] (٢) بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَن بَيعَةِ الرِّضوانِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَن بَيعَةِ الرِّضوانِ، وَسَهمَهُ (٤)»، وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَن بَيعَةِ الرِّضوانِ،

<sup>=</sup> وقوله: «فمَن الشَّيخُ؟»؛ (أي: العالمُ والمعتَبرُ).

وقولُه: «قال: اللهُ أكبرُ»: (أراد أنْ يُلزمَ ابنَ عمرَ، ويَحُطَّ من منزلة عثمانَ على الطَّريق المذكور، فلمَّا قـال ابنُ عمرَ: نعم، قال: اللهُ أكبرُ، تعجُّبًا وتعجيبًا، وإظهارًا لإفحامه إيَّاه).

وقولُه: «أُبيِّنْ لك»: (بالجزم على جواب الأمر). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «إنَّ اللهَ عفا عنه»؛ (يعني: لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسَنَزَلَهُمُ ٱلشَّيَطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدَّعَفَا اللهَ عَنْهُمُّ إِنَّ اللهَ عَنْهُمُّ إِنَّ اللهَ عَفُورُ كِلِيكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، ومن المعلوم أنَّ المعفوَّ خارجٌ عن مَعتَبة المَعيبة بالمَغيبة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «كانت تحته رُقيَّة... إلخ»؛ (أي: وهذا علامةُ كمال رضا النَّبِيِّ عَلَيْ حيثُ زوَّجه بنتَه، ثمَّ الأُخرى، وهي أُمُّ كُلثوم، وبه سُمِّي ذا النُّورَين، ثمَّ قال عَلَيْة: «لو كانت لي بنتٌ أُخرى لزوَّجتُها إيَّاه»، وعن أبي هريرةَ قال: قال عثمانُ لمَّا ماتت إمرأتُه بنتُ رسول الله عَلَيْ: بكيت بكاءً شديدًا، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «ما يُبكيك؟»، فقلت: أبكي على انقطاع صِهري منكَ، فقال عَلَيْ: «هذا جبريلُ يقول بأمر الله عَلَيْ أَنْ أَزوِّ جَكُ أَختَها»، وعن ابنِ عبَّاسٍ معناه، وزاد فيه: «والَّذي نفسي بيده!، لو أنَّ عندي مئةُ بنتِ تموت واحدةٌ بعد واحدةٍ؛ زوَّجتُك أُخرى حتَّى لا يَبقى من المئة شيءً»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وكانت»؛ (أي: رُقيَّةُ «مريضةَ»؛ أي: في المدينة، وفي «الذَّخائر» عن ابن شهابِ: أنَّها كانت أصابتها الحَصبةُ فمرضت، وتخلَّف عليها عثمانُ، وماتت بالمدينة، وجاء زيدُ بنُ حارثةَ بشيرًا بفتح بدرٍ وعثمانُ قائمٌ على قبر رُقيَّة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «إِنَّ لك أجرَ رجل ممَّن شهد بدرًا وسهمَه»؛ (أي: جمع له بينَ أجر العُقبي وغنيمة الدُّنيا، فلا نُقصان في حقِّه=

فَلُو كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطنِ مَكَّةَ مِن عُثمَانَ؛ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثمَانَ، وَكَانَت بَيعَةُ الرِّضُوانِ بَعدَ مَا ذَهَبَ عُثمَانُ إِلَى مَكَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) بِيَدِهِ اليُمنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثمَانَ». فَضَرَبَ الرِّضُولُ اللهِ ﷺ (١) بِيَدِهِ اليُمنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثمَانَ». فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثمَانَ»، فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: اذهب بِهَا (٢) الآنَ مَعَكَ، رواه البخاريُّ (٣).

٧٣٣٠ وَعَن ثُمَامَةَ بنِ حَزنِ القُشَيرِيِّ قَالَ: شَهِدتُ الدَّارَ (١٠ حِينَ أَشرَفَ عَلَيهِم عُثمَانُ ﴿ الله الله عَلَيْهِ مَعُمَانُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَعَدَبُ غَيرَ بِئرِ رُومَةَ (٥٠)، أَنشُدُكُم بِاللهِ وَالإسلامِ، هَل تَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدِمَ المَدِينَةَ وَلَيسَ بِهَا مَاءٌ يُستَعذَبُ غَيرَ بِئرِ رُومَةَ (٥٠)،

<sup>=</sup> أصلًا، فيكونُ نظيرَ تغيُّب عليِّ الله عن تبوكَ حيث جعله علي خليفةً على أهله، وأمره بالإقامة فيهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «فقال رسولُ الله ﷺ»؛ (أي: أشار «بيده اليُمنى هذه»؛ أي: قائلًا هذه يدُ عثمانَ، فضرب بها على يده؛ أي: اليُسرى، «وقال: هذه»؛ أي: هذه البَيعةُ، أو هذه البيئة العثمانَ»؛ أي: لأجله، أو عنه على فرض وجود حياته، أو إشارة إلى تكذيب خبر مماته). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «اذهبْ بها»؛ (أي: بالكلمات الَّتي أجبتُ لك عن أسئلتك الآنَ معك، قال الطّيبيُّ: فلمَّا نقَضَ ابنُ عمرَ كلَّ واحدٍ ممَّا بناه، وأقلَعه من أصله؛ قال تهكُّمًا: اذهب بها؛ أي: بما جئت، وتمسَّكت به بعد ما بيَّنت لك الحقَّ الصَّريحَ المحضَ الَّذي لا يُرتابُ فيه، انتهى، والمعنى: لا يَنفعك اعتقادُك الفاسدُ في عثمانَ بعد ما بيَّنت لك الحقَّ الصَّريحَ بالجواب الصَّحيح.) كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبِيِّ ﷺ، ب: مناقب عثمانَ بن عفَّانَ، ح: (٣٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «شهدت الدَّارَ»؛ (أي: حضرت دارَ عثمانَ الَّتي حاصروه فيها، وتفصيلُ قضيَّتُها مذكورٌ في الرِّياض وغيرِه). وقولُه: «أشرف عليهم عثمانُ»؛ (أي: اطَّلع على الَّذين قصدوا قتلَه).

وقولُه: «أَنشُدكمُ اللهَ والإسلامَ»: (بضمِّ الشِّين، ونصب الاسمَين؛ أي: أساَّلكم بالله والإسلام؛ أي: بحقِّهما). وقولُه: «يُستعذَب»؛ (أي: يُعدُّ عذبًا؛ أي: حلوًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «بئرِ رُومةَ»: (روي عن عثمانَ أنَّه قال: إنَّ المهاجرينَ قدِموا المدينةَ واستنكروا ماءَها، وكان لرجل من بني غفارَ عينٌ يُقال لها: رُومةُ، وكان يَبيع القُربةَ منها بمدِّ، فقال ﷺ: «هل تبيعُها بعينٍ في الجنَّة؟»، قال: يا رُسولَ الله ليس لي ولا لعيالي سِواها، فلا أستطيعُ ذلك، فقال ﷺ: «مَن يَشتري بئرَ رُومةَ يجعل دَلوَه مع دِلاء المسلمينَ»). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (بئرُ رُومةَ: بضمِّ الرَّاء، وسكون الواو، وقيل: بالهمزة، بئرٌ عظيمٌ شمالي مسجد القبلتين بوادي=

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن يَشتَرِي بِئرَ رُومَةَ، فَيَجعَلَ دَلوَهُ مَعَ دِلاَءِ المُسلِمِينَ(١) بِخَيرٍ(٢) لَهُ مِنهَا فِي الجَنَّةِ؟»، فَاشتَرَيتُهَا مِن صُلبِ مَالِي، فَأَنتُمُ اليَومَ تَمنَعُونِي أَن أَشرَبَ مِنهَا حَتَّى أَشرَبَ مِن مَاءِ البَحرِ(٣)، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم (٤)، فَقَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ وَالإِسلَامِ هَل تَعلَمُونَ أَنَّ المَسجِدَ(٥) ضَاقَ بِأَهلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

- (٢) قولُه: «بخيرِ»: (متعلَق «يَشتري»، والباءُ للبدل، فالمعنى: مَن يَشتريها بثمنِ معلومٍ، ثمَّ يُبدَلُها بخيرِ منها؛ أي: بأفضلَ وأكملَ، أو بخيرِ حاصلِ «له»؛ أي: لأجله «منها»؛ أي: من تلك البئر، أو من جهتها في الجنَّة).
  - وقولُه: «صُلب مالي»: (بضمّ الصَّاد؛ أي: من خالصِه). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «حتَّى أشربَ من ماء البحر»؛ (أي: ممَّا فيه ملوحةُ كماء البحر، والإضافةُ فيه للبيان؛ أي: ما يُشبه البحر). كذا في «المرقاة». م
  - (٤) قولُه: «اللَّهمَّ نعَم»: (كلمتَي الجَحد والتَّصديق في جواب المستفهَم، كقوله: اللَّهمَّ لا ونعم). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «إنَّ المسجدَ»؛ (أي: مسجدَ النَّبِيِّ ﷺ في المدينة ضاق بأهله، روى البخاريُّ عن ابنِ عمرَ أنَّ المسجدَ كان على عهد رسول الله ﷺ مبنيًّا باللَّبِن، وسقفُه بالجَريد، وعمُدُه خشبُ النَّخل، فلم يزِد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمرُ على بنائه على عهد رسول الله ﷺ قال: باللَّبِن والجَريد، وأعاد عمُدَه خشبًا، ثمَّ عمَره عثمانُ، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جدارَه بالحجارة المنقوشة، وجعل عمُدَه من حجارةٍ منقوشةٍ، وسقفَه بالسَّاج انتهى).
  - وقولُه: «فيزيدَها»؛ (أي: فيزيدَ تلك البقعةَ). كذا في «المرقاة». م

العقيق، ماءٌ عذبٌ لطيفٌ في غاية العُذوبة واللَّطافة، يُسمِّيها الآنَ العامَّةُ: بئرَ الجنَّة؛ لترتُّب دخول الجنَّة لعثمانَ على شرائها، وجاء في حديثٍ: «نعم القليبُ قليب المزنيُّ»، والمزنيُّ: هو رُومةُ الَّذي كانت هذه البئرُ له، واشترى منه عثمانُ وتصدَّق). م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «يَجعلُ دلوَه مع دِلاء المسلمينَ»: (وهو كنايةٌ عن الوقف العامِّ، وفيه دليلٌ على جواز وقف السِّقايات، وعلى خروج الموقوف عن ملك الواقف حيثُ جعلَه مع غيره سواءً، ذكره ابنُ الملِك). كذا في «المرقاة»، وتفصيلُه مذكورٌ في «شرح الوقاية» و«عمدة الرِّعاية» فلْيُطالع.

وجملةُ «يَجعلُ»: (مفعولٌ له أو حالٌ؛ أي: إرادةُ أنْ يَجعلَ، أو قاصدًا أنْ يَجعلَ دلوَه مساويًا أو مصاحبًا مع دِلائهم في الاستقاء، ولا يَخصَّها من بينهم بالملكيَّة، فقولُه: «مع دِلاء المسلمين»: هو المفعولُ الثَّاني لـ«يَجعل»). ذكره في «المرقاة». م

«مَن يَشتَرِي بُقعَة آلِ فُلَانٍ، فَيَزِيدَهَا فِي المَسجِدِ بِخَيرٍ لَهُ مِنهَا فِي الجَنَّةِ؟»، فَاشتَريتُهَا مِن صُلبِ مَالِي، فَأَنتُمُ اليَومَ تَمنَعُونِي أَن أُصَلِّي فِيهَا رَكعَتَينِ؟، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم، قَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ وَبِالإسلامِ، هَل تَعلَمُونَ أَنِّي جَهَّزتُ جَيشَ العُسرَةِ مِن مَالِي؟، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم، ثُمَّ قَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ وَالإسلامِ، هَل تعلَمُونَ أَنَّي جَهَّزتُ جَيشَ العُسرَةِ مِن مَالِي؟، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم، ثُمَّ قَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ وَالإسلامِ، هَل تعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّة (۱) وَمَعَهُ أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَت تعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّة (۱) وَمَعَهُ أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَت حَجَارَتُهُ بِالحَضِيضِ، فَرَكَضَهُ عَلَيْ بِرِجلِهِ وَقَالَ: «اسكُن ثَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيكَ نَبِيُّ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ؟ (۱)»، وَالنسائيُ وَالنسائيُ اللهُمَّ، نَعَم، قَالَ: اللهُ أَكبُرُ (۱)، شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الكَعبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ، ثَلَاثًا، رواه الترمذيُّ والنسائيُ والدَار قطنيُ (۱).

٧٣٣١ ـ وَعَن مُرَّةَ بِنِ كَعبِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ الفِتَنَ (٥) فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) قولُه: «على ثَبيرِ مكَّة»: (بفتح مثلَّثةٍ، وكسر موحَّدةٍ، وتحتيَّةٍ ساكنةٍ فراءٍ، جبلٌ بمكَّةَ، وفي «المصباح»: جبلٌ بين مكَّةَ ومِنى، وهو يُرى من مِنى، وهو على يمين الذَّاهب منها إلى مكَّة).

وقولُه: «بالحضيض»؛ (أي: أسفلِ الجبل). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «وشهيدان»؛ (أي: حقيقيًان؛ حيثُ قُتِلا عقِبَ الطَّعن، وماتا قريبًا من أثر الضَّرب، وهما عمرُ وعثمانُ، ولا يُنافيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ والصِّدِيق شهيدان حكميَّان، حيثُ كان أثرُ موتهما من السُّمِّ القديم لهما). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «قال: اللهُ أكبرُ»: (كلمةٌ يقولها المتعجِّبُ عند إلزام الخصم وتبكيتِه؛ ولذلك قال: «شَهدوا وربِّ الكعبة أنِّي شهيدٌ»: بفتح الهمز، مفعولُ «شهدوا»؛ أي: شهد النَّاسُ أنِّي شهيدٌ).

وقولُه: «ثلاثًا»: (لزيادة المبالغة في إثبات الحُجَّة على الخصم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في مناقب عثمانَ بنِ عفَّانَ، ح: (٣٧٠٣)، والنِّسائيُّ، ك: الأحباس، ب: وقف المساجد، ح: (٣٦٠٨)، وقال التِّر مذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ وقد رُوى من غير وجهِ عن عثمانَ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «وذكرَ الفتنَ»: (جملةٌ حاليَّةٌ).

وقولُه: «مقنَّعٌ»: (بفتح النُّون المشدَّدة؛ أي: مستتِرٌ في ثوبٍ جعله كالقناع).

وقولُه: «فقال»؛ (أي: رسولُ الله ﷺ، ومفعولُ «سمعت»: محذوفٌ، دلَّ عليه قولُه: «هذا يومَتْذِ على الهُدى»).

وقولُه: «قال»؛ (أي: الرَّاوي «فأقبلت عليه»؛ أي: على النَّبيِّ ﷺ «بوجهه»؛ أي: بوجه عثمانَ، والمعنى: أدرتُ وجهَه إليه؛ ليَتبيَّنَ الأمرُ عليه). كذا في «المرقاة». م



مُقَنَّعٌ فِي ثَوبٍ فَقَالَ: «هَذَا يَومَئِذِ عَلَى الهُدَى»، فَقُمتُ إِلَيهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، قَالَ: فَأَقبَلتُ عَلَيهِ بِوَجِهِهِ، فَقُلتُ: هذَا؟، قَالَ: «نَعَم»، رواه التَّرمذيُّ وابنُ ماجه، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)(۱).

٧٣٣٧ ـ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «يَا عُثمَانُ، إِنَّهُ لَعَلَّ اللهَ يُقَمِّصُكَ (٢) قَمِيصًا، فَإِن أَرَادُوكَ عَلَى خَلِعِهِ فَلَا تَخلَعهُ لَهُم»، رواه التِّرمذيُّ وابنُ ماجه، وقال التِّرمذيُّ: (في الحديث قصَّةٌ طويلةٌ) (٣).

٧٣٣٣ ـ وَعَن أَبِي سَهِلَةَ مَولَى عُثمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي عُثمَانُ يَومَ الدَّارِ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد عَهِدَ إِلَيَّ عَهِدًا ﴿ فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيهِ »، رواه التِّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٥٠).

٧٣٣٤ وَعَنهُ ١ اللَّهِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ يُسِرُّ ١٦) إِلَى عُثمَانَ وَلُونُ عُثمَانَ يَتَغَيَّرُ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ

<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في مناقب عثمانَ بنِ عفّانَ، ح: (٣٧٠٤)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وهو في «المسنك».

<sup>(</sup>٢) قولُه: "يُقمَّصُك»: (بالتَّشديد، استعارَ القميصَ للخلافة، وذكرُ الخَلع ترشيحٌ؛ أي: سيَجعلك اللهُ خليفة، فالنَّاسُ إنْ قصدوا عزلَك عنها فلا تعزِل نفسَك عنها لأجلهم؛ لكونك على الحقِّ، وكونهم على الباطل، وفي قبول الخَلع إيهامٌ وتُهَمةٌ؛ فلذا كان عثمانُ ما عزلَ نفسَه حين حاصروه يومَ الدَّار). كذا في "اللَّمَعات» و"المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في مناقب عثمانَ بنِ عفَّانَ، ح: (٣٧٠٥)، وابنُ ماجه، ك: السُّنَّة، ب: فضل عثمانَ هُهُ، ح: (١١٣)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «قد عهد إليَّ عهدًا»؛ (أي: أوصاني أنْ لا أخلَع بقوله: «وإنْ أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم»). كذا في «الم قاة». م

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في مناقب عثمانَ بنِ عفَّانَ، ح: (٣٧١١)، وأحمدُ، ح: (٤٠٧)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٦) قوله: «يُسِرُّ»: (بضمٌ فكسر فتشديد؛ أي: يُخفي الكلام).

وقولُه: «عهد إليَّ أمرًا فأنا صابرٌ نفسي عليه»: قال عليٌّ القاريُّ: (الأظهرُ أنَّ العهدَ كان مركَّبًا من عدم الخَلع، وترك القتال للدَّفع، بل لمجرَّد الصَّبر للوصول إلى مقام الجَمع). م

الدَّارِ قُلنَا: أَلَا تُقَاتِلُ؟، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَمرًا فَأَنَا صَابِرٌ نَفسِي عَلَيهِ، رواه البيهقيُّ في «دلائل النُّبُوّة»(١).

٧٣٣٥ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتنَةً (٢)، فَقَالَ: «يُقتَلُ هَذَا فِيهَا(٣) مَظلُومًا» لِعُثمَانَ، رواه التِّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ إسنادًا)(٤).

٧٣٣٦ وَعَن أَبِي حَبِيبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ وَعُثمَانُ ﴿ مَحصُورٌ فِيهَا، وَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ ﴿ يَسَأَذِنُ عُثمَانَ فِي الكَلَامِ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُم سَتَلقُونَ بَعِدِي فِتنةً وَاخْتِلَافًا»، أو قَالَ: ﴿اخْتِلَافًا وَفِتنَةً»، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ: فَمَن لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ﴿)، أو مَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟، فَقَالَ: ﴿عَلَيكُم بِالأَمِينِ وَأَصِحَابِهِ»، وَهُو (١) يُشِيرُ إِلَى عُثمَانَ بِذَلِك، يَا رَسُولَ اللهِ (١٠)، أو مَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟، فَقَالَ: ﴿عَلَيكُم بِالأَمِينِ وَأَصِحَابِهِ»، وَهُو (١) يُشِيرُ إِلَى عُثمَانَ بِذَلِك،

<sup>(</sup>١) «دلائل النُّبوَّة» للبيهقي (٦/ ٣٩١)، وانظر: ما قبلَه.

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فتنةٌ»؛ (أي: عظيمةٌ).

وقولُه: «لعثمانَ»: (بيانٌ لهذا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «يُقتُلُ هذا فيها»: (قال صاحبُ «المشكاة»: كان إسلامُ عثمانَ في أوَّل الإسلام على يدَي أبي بكرٍ قبلَ دخول النَّبِيِّ عَلَيْ الرَّبِيِّ وَاللَّمِية يُصغُّرُها، والنَّبِيِّ عَلَيْ وارَ الأَرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وكان أبيضَ رَبعةٌ، حسَنَ الوجه عظيمَ اللَّحية يُصغُّرُها، استُخلف أوَّلَ يومٍ من المحرَّم سنةَ أربعٍ وعشرينَ، وقتله الأسود التَّجيبيُّ من أهل مصرَ، وقيل: غيرُه، ودُفن ليلةَ السَّبت بالبقيع، وله يومئذٍ من العمر اثنتان وثمانونَ سنةٌ، وقيل: ثمانٌ وثمانونَ، وكانت خلافتُه اثنتي عشرةَ سنةً إلَّا أيَّامًا، وروى عنه خلقٌ كثيرٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: في مناقب عثمانَ بنِ عفَّانَ، ح: (٣٧٠٨)، وأحمدُ ح: (٥٩٥٣)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «فمَن لنا يا رسولَ الله»: (قال الطّيبيُّ: هو متوجِّهٌ إلى قوله: «اختلافًا»؛ أي: ستلقَون اختلافًا بين الأمير، ومَن خرج عليه، فمَن تأمرُنا أنْ نتَبعَه ونلزمَه، فتكونَ لنا العافيةُ لا علينا، «أو ما تأمرُنا به»: شكٌّ من الرَّاوي بين اللَّفظيَن، مع أنَّ مُؤدَّاهما في المعنى واحدٌّ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٦) قولُه: «عليكم بالأمين وأصحابه وهو»؛ أي: أبو هريرة، والأظهرُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ يُشير إلى عثمانَ بذلك؛ أي: بقوله:=

رواه البيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة»(١).



<sup>=</sup> الأمين، بأنْ يكونَ حاضرًا في ذلك المجلس، أو مذكورًا فيه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) أحمدُ (٨٥٤١)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٨٤١)، واللَّفظُ للبيهقيِّ في «دلائل النُّبوَّة» (٦/ ٣٩٣).



٧٣٣٧ عَن أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ صَعِدَ أُحُدًا، وَأَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثمَانُ ﷺ فَرَجَفَ بِهِم، فَضَرَبَهُ بِرِجلِهِ، فَقَالَ: «اثبُت أُحُدُ (١) فَإِنَّمَا عَلَيكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ»، رواه البخاريُّ (٢).

٧٣٣٨ وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي حَائِطٍ مِن حِيطَانِ المَدِينَةِ، فَخَاءَ رَجُلٌ فَاستَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «افتَح لَهُ وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ»، فَفَتَحتُ لَهُ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَبَشَرتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «افتَح لَهُ وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ»، فَفَتَحتُ لَهُ فَإِذَا النَّهِ عُلَيْهُ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاستَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «افتَح لَهُ وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ»، فَفَتَحتُ لَهُ فَإِذَا هُو مَمُرُ، فَأَخبَرتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ استَفتَح رَجُلٌ، فَقَالَ لِي: «افتَح لَهُ وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ، فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَعَمِدَ الله، ثُمَّ الله عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ ﴿ وَاللهُ المُستَعَانُ، مَنْ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهُ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: اللهُ المُستَعَانُ، مَتَّفَقٌ عليه ﴿ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِهُ عَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: اللهُ المُستَعَانُ، مَتَّفَقٌ عليه ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: اللهُ المُستَعَانُ، مَتَّفَقٌ عليه ﴿ وَاللّهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَى اللهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِهُ الْمُسْتَعَانُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ المُستَعَانُ اللهُ المُستَعَلَهُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ عَلَهُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُستَعِلَهُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ اللهُ المُستَعَالُهُ المُستَعَانُ اللهُ المُسْتَعَانُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُسْتَعَانُ اللهُ المُستَعَانُ اللهُ المُسْتَعَانُ اللهُ المُسْت

٧٣٣٩ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتِّي: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَانُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) قولُه: «اثبُت أُحُدُ...إلخ»؛ (أي: وصحبةُ أهل التَّمكين والوَقار لا بدَّ لها من تأثير خالِ عن الإظهار). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: قول النَّبيِّ ﷺ: «لو كنت متَّخذًا خليلًا»، ح: (٣٦٨٦ ٣٦٨٥).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «على بَلوى»؛ (أي: مع بليَّة عظيمةٍ، وإنَّما خصَّ عثمانَ به مع أنَّ عمرَ أيضًا ابتُلي به كعظم ابتلاء عثمانَ، لا
 سيما مع امتداد الزَّمان، وقلَّة الأعوان من الأعيان). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب عمرَ، ح: (٣٦٩٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل عثمانَ بنِ عفَّانَ، ح: (٦٢١٢).

<sup>(</sup>٥) قولُه «أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ...إلخ»: (قال شارخٌ: أبو بكرٍ وما عُطف عليه: مبتدأٌ خبرُه ﷺ، والجملةُ مَقولُ القول، و «رسول الله حيُّ»: جملةٌ معترضةٌ؛ أي: كنَّا نذكر هؤلاء الثَّلاثةَ بأنَّ اللهُ تعالى رضيَ عنهم، وفي بعض النُّسخ بعـدَ=



رواه التِّرمذيُّ(١).

• ٧٣٤٠ وَعَن جَابِرٍ هِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيَ(") اللَّيلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُولِ اللهِ ﷺ وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكرٍ، وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمَرَ"، قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمنَا مِن عِندِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقُلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعضِهِم بِبَعضٍ؛ فَهُم وُلَاةُ هَذَا الأَمرِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ يَالِيُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعضِهِم بِبَعضٍ؛ فَهُم وُلَاةُ هَذَا الأَمرِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيهُ وَاللهُ عَلَيْهِ، رواه أبو داودَ(").



قوله: «حيٌّ»: أفضلُ أُمَّة النَّبيِّ ﷺ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ ﷺ؛ أي: ونسكت عن الباقين.
 وفي روايةٍ للتِّرمذيِّ عنه قال: كنَّا نُفاضل على عهد رسول الله ﷺ، فنقولُ: أبو بكرٍ، ثمَّ عمرُ، ثمَّ عثمانُ، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فلا يُنكرُه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: قولهم: كنَّا نَقول: أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، ح: (۳۷۰۷)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وأبو داودَ، ك: السُّنَّة، ب: في التَّفضيل، ح: (٣٦٥٨)، ونحوَه في البخاريِّ، ك: أصحاب النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، ب: فضل أبي بكرٍ بعدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ح: (٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أُريَ»: (بضمَّ الهمز، وكسر الرَّاء، وفتح الياء؛ أي: أبصر في منامه).

وقولُه: «نِيط»: (بكسر أوَّله؛ أي: عَلِق).

وقولُه: «وُلاةُ الأمر»؛ (أي: أمر الدِّين). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: السُّنَّة، ب: في الخلفاء، ح: (٣٦٦)، وأحمدُ ح: (١٤٨٢١)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٣٩١٣).



٧٣٤١ عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «أَنتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى (١١)، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعدِي »،

(١) قولُه: «أنت منّي بمنزلة هارونَ من موسى»: (يعني في الآخرة، وقربِ المرتبة، والمُظاهرة به في أمر الدّين والعلم والنّسب، كذا قاله شارحٌ من علمائنا.

وقال التُّوربشتيُّ: كان هذا القولُ من النَّبيِّ عَلَيْهِ مخرجَه إلى غزوة تبوكَ، وقد خلَّف عليًّا على أهله، وأمره بالإقامة فيه، فأرجف به المنافقون، وقالوا: ما خلَّفه إلَّا استثقالًا له، وتخفُّفًا منه، فلمَّا سمع به عليُّ أخذ سلاحه، ثمَّ خرج حتَّى أتى رسولَ الله عليُّ وهو نازلٌ بالجرف، فقال: يا رسولَ الله!، زعم المنافقونَ كذا، فقال عَلَيُّة: «كذَبوا، إنَّما خلَّفتك لمَا تركت ورائي، فارجِع فاخلُفني في أهلي وأهلك، أمَا ترضى يا عليُّ أنْ تكونَ مني بمنزلة هارونَ من موسى»، تأوَّل قولَ الله سبحانه: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱلْخَلْفَيٰ فِي قَوْعى ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، والمستبلُّ بهذا الحديث على أنَّ الخلافة كانت له بعدَ رسول الله عَلَيُّة زائغٌ عن منهج الصَّواب، فإنَّ الخلافة في الأهل في حياته لا تقتضي الخلافة في الأمّل في حياته لا تقتضي الخلافة في الأمّل موسى عليهما السَّلامُ، وإنَّما يُستدلُّ بهذا الحديث على قُرب منزلته، واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرَّسول عَلَيْهِ. انتهى). كذا في «الطّبيع».

وقال في «اللَّمَعات»: (وقد استخلف رسولُ الله ﷺ ابنَ أمَّ مكتومٍ في هذه الغزوة على إمامة النَّاس، فلو كانت الخلافةُ مطلَقةً؛ لكان استخلف عليًّا على الإمامة أيضًا، بل كان أهمًّ).

وفي «شرح مسلم»: (قال القاضي عياضٌ: هذا ممَّا تعلَّقت به الرَّوافضُ وسائرُ فرق الشِّيعة في أنَّ الخلافة كانت حقًّا لعليِّ أنَّه وصَّى له بها، فكفَّرت الرَّوافضُ سائرَ الصَّحابة بتقديمهم غيرَه، وزاد بعضُهم: فكفَّر عليًّا؛ لأنَّه لم يقم في طلب حقِّه، وهؤلاء أسخفُ عقلًا، وأفسدُ مذهبًا من أنْ يُذكر قولُهم، ولا شكَّ في تكفير هؤلاء؛ لأنَّ مَن كفَّر الأُمَّة كلَّه والصَّدرَ الأوَّلَ خصوصًا، فقد أبطل الشَّريعة وهدم الإسلام، ولا حُجَّة في الحديث لأحدِ منهم، بل فيه إثباتُ=



متَّفقٌ عليه(١).

٧٣٤٧ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: آخَى (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ أَصحَابِهِ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدمَعُ عَينَاهُ، فَقَالَ اللهِ ﷺ: «أَنتَ أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنتَ أَخِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَنتَ أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

فضيلةٍ لعليٍّ، ولا تعرُّضَ فيه لكونه أفضلَ من غيره، وليس فيه دلالةٌ على استخلافه بعدَه؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ إنَّما قال هذا حينَ استخلفه على المدينة في غزوة تَبوكَ، ويُؤيِّد هذا أنَّ هارونَ المشبَّه به لم يكن خليفةٌ بعدَ موسى؛ لأنَّه تُوفِّي قبلَ وفاة موسى بنحو أربعينَ سنةً، وإنَّما استخلفه حين ذهب لميقات ربِّه للمُناجاة).

وقال الطّبيعُ: (وتحرُيره من جهة علم المعانى: أنَّ قولَه: «منِّي»: خبر للمبتدأ، و«مِن»: اتِّصاليَّةٌ، ومتعلَّقُ الخبر خاصٌّ، والباءُ زائدةٌ، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَوُا بِعِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ ﴾ [البقرة: ١٣٧]؛ أي: فإنْ آمنوا إيمانًا مثلَ إيمانكم، يعني: أنت متَّصلٌ بي، ونازلٌ مني منزلة هارونَ من موسى، وفيه تشبيهٌ، ووجهُ الشَّبه منه لم يُفهم أنَّه فيما شبَّهه به ﷺ فبين بقوله: ﴿إِلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدي»: أنَّ اتِّصالَه به ليس من جهة النُّبوَّة، فبقي الاتِّصالُ من جهة الخلافة؛ لأنَّها تلي النُبوَّة في المرتبة، إمَّا أنْ يكونَ حالَ حياته أو بعدَ مماته، فخرج من أنْ يكونَ بعدَ مماته؛ لأنَّ هارونَ مات قبلَ موسى، فتعيَّن أنْ يكونَ في حياته عندَ مسيره إلى غزوة تبوكَ، انتهى).

وقال في «المرقاة»: (وخلاصتُه: أنَّ الخلافةَ الجُزئيَّةَ في حياته لا تدلُّ على الخلافة الكُليَّة بعدَ مماته، لا سيما وقد عُزل عن تلك الخلافة برجوعه ﷺ إلى المدينة). م

- (١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عليِّ ابنِ أبي طالبٍ هُه، ح: (٦٢١٧)، والبخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة تبوكَ، ح: (٤٤١٦).
- (٢) قولُه: «آخي»: (بمدِّ الهمزة؛ أي: جعل المؤاخاةَ في الدِّين بينَ أصحابه؛ أي: اثنين اثنين، كأبي الدَّرداء وسلمان). كذا في «المرقاة». م
- (٣) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: «عليٌّ منِّي وأنا من عليٌّ»، ح: (٣٧٢٠)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ»، والحاكمُ في «مستدرّكه» (٤٢٨٨).
- (٤) قولُه: «وهو وليُّ كلِّ مؤمنِ»؛ (أي: حبيبُه، كما قالـه ابنُ الملِّك، أو ناصرُه، قال القاضي: واستدَّل بــه الشَّيعةُ على=



رواه التِّرمذيُّ<sup>(١)</sup>.

٧٣٤٤ وَعَن حُبشِيِّ بنِ جُنَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِيٍّ، وَلَا يُؤَدِّى عَنِّي إِلَّا أَنَا أَو عَلِيًّ (٢)»،

إمامة عليٍّ، زاعمينَ أنَّ المراك بالوليِّ: المتولِّي للأمور، والمستحِقُّ للتَّصرُّف فيهم.

قال الطّيبيُّ: قولُه: «وهو وليُّ كلِّ مؤمنِ»: إشارةٌ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اَمَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَوَة وَيُونَ الطَّيبيُّ: قولُه: «وهو وليُّ كلِّ مؤمنِ»: إشارةٌ إلى قوله تعالى: في عليٌّ، قال قاضي: فالظَّاهر أنَّه تعالى لمَّا نهى عن مُوالاة الكفَرة ذكر عقِبَه من هو حقيقٌ بها، قال أيضًا في «الكشَّاف»: فإنْ قلت: كيف يَصحُّ أنْ يكونَ لعليٌّ، واللَّفظُ لفظُ جماعةٍ؟، قلت: جيء به ترغيبًا للنَّاس في مثل فعله؛ لينالوا مثلَ ثوابه، وليُنبِّهَ على أنَّ سجيَّة المؤمن يَجب أنْ تكونَ على هذه الغاية من الحرص على البرِّ والإحسان.

قال البيضاويُّ: قولُه: ﴿وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾؛ أي: متخشِّعونَ في صلاتهم وزكاتهم، وقيل: هو حالٌ مخصوصةٌ بِهِ يُؤتُونَ ﴾؛ أي: يُؤتون الزَّكاة في حال ركوعهم في الصَّلاة حرصًا على الإحسان، ومسارعة إليه؛ فإنَّها نزلت في عليَّ كرَّم اللهُ وجهَه حين سأله سائلٌ، وهو راكعٌ في صلاته، فطرح له خاتمه، انتهى.

قال السَّيدُ مُعينُ الدِّينِ الصَّفويُّ: ما قبل الآية يُنادي على أنَّ المرادَ من الولاية: ليس التَّولِّي للأمور، والمستحِقُّ للتَّصرف كما قالت الشِّيعةُ، بل ذكره بلفظ الجمع تحريضًا على المبادرة على الصَّدقة، فيَدخلُ فيه كلُّ مَن يُبادر، فلا يُستدلُّ بهذه الآية على خلافة علىًّ). التقطته من «المرقاة». م

- (١) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عليِّ بنِ أبي طالبٍ، ح: (٣٧١٢)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: المناقب، ب: فضائل عليِّ ﷺ، ح: (٨٠٩٠)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).
- (٢) قولُه: «ولا يُؤدِّي عنِّي»؛ (أي: نبذَ العهد «إلَّا أنا وعليٌّ»: كان الظَّاهرُ أنْ يُقال: لا يُؤدِّي عنِّي إلَّا عليٌّ، فأدخل «أنا»:
   تأكيدًا لمعنى الاتِّصال في قوله: «عليٌّ منِّي وأنا منه».

قال التُّوربشتيُّ: كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاوَلةٌ في نقضٍ وإبرامٍ، وصُلحٍ ونَبذ عهدٍ أَنْ لا يُؤدِّي ذلك إلَّا سيِّدَ القوم، أو مَن يَليه من ذوي قرابته القريبة، ولا يَقبلون ممَّن سواهم، فلمَّا كان العامُ الَّذي أمر رسولُ الله ﷺ أبا بكرٍ أَنْ يَحُجَّ بالنَّاس؛ رأى بعدَ خروجه أَنْ يَبعث عليًّا كرَّم اللهُ وجهَه خلفَه ليَنبِذَ إلى المشركين عهدَهم، ويقرأً عليهم سورة براءة وفيها: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُثْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَنذاً ﴾ [التوبة: ٢٨]، إلى غير ذلك من الأحكام، فقال ﷺ قولَه هذا تكريمًا له بذلك.



رواه التّرمذيُّ، ورواه أحمدُ عن أبي جُنادة (١).

٧٣٤٥ ـ وَعَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَن كُنتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاهُ<sup>(٢)</sup>»، رواه أحمدُ والتِّر مذيُّ<sup>(٣)</sup>.

٧٣٤٦ وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَزَيدِ بنِ أَرقَمَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ (١) بِغَدِيرِ خُمٍّ أَخَذَ

قلت: واعتذارًا لأبي بكرٍ في مقامه هنالك، ولذا قال الصِّدِّيقُ لعليِّ حين لحقه من ورائه: أميرٌ أو مأمورٌ؟، فقال: بل
 مأمورٌ، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ إمارتَه إنَّما تكون متأخِّرةً عن خلافة الصِّدِّيق، كما لا يَخفى على ذوي التَّحقيق). كذا في
 «المرقاة». م

(١) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: «عليٌّ منِّي وأنا من عليٌّ»، ح: (٣٧١٩)، وابنُ ماجه، ك: السُّنَّة، ب: فضل عليٌّ بنِ أبي طالبِ ﷺ، ح: (١١٩)، وقال التَّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ)، وهو في «المسند» (١٧٥٠٥)، ولم أجده عندَ أحمدَ عن أبي جُنادةَ.

(٢) قولُه: «مَن كنت مَولاه فعليٌّ مَولاه»: (وفي «شرح المصابيح» للقاضي: قالت الشَّيعةُ: هو المتصرِّفُ، وقالوا: معنى الحديث: أنَّ عليًّا يَستحقُّ التَّصرُّفَ فيه التَّصرُّفَ فيه، ومن ذلك أمورُ المؤمنين، فيكونُ إلى عليه على الله المؤمنين؛ لأنَّ المتصرِّفَ إمامُهم، قال الطّيبيُّ: لا يَستقيم أنْ تُحملَ الولايةُ على الإمامة الَّتي هي التَّصرُّفُ في أمور المؤمنين؛ لأنَّ المتصرِّفَ المستقِلَّ في حياته عَلَيْهُ هو لا غيرُه، فيجب أنْ يُحمَل على المحبَّة، وولاء الإسلام ونحوهما.

وقيل: سببُ ورود هذا الحديث كما نقله الحافظُ شمسُ الدِّين الجزَريُّ عن ابن إسحاقَ: أنَّ عليًّا تكلَّم بعضُ مَن كان معه باليمن، فلمَّا قضى النَّبيُ ﷺ حجَّه خطب بها تنبيهًا على قدره، وردًّا على من تكلَّم فيه كبَريدة، كما في «البخاريِّ»، وسببُ ذلك كما رواه الذَّهبيُ وصحَّحه: أنَّه خرج معه إلى اليمن، فرأى منه جفوة، فقصَّه للنَّبيِّ ﷺ، فجعل يَتغيَّرُ وجهُه عليه السَّلامُ ويقول: «يا بَريدةُ!، ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، قلت: بلى يا رسولَ الله، قال: «مَن كنت مَولاه فعليٌّ مَولاه»). كذا في «المرقاة». والبسط المزيد سيَجيء في الحديث الَّذي يَليه فليُطالَع؛ فإنَّه نفيسٌ في بابه. م

- (٣) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عليِّ بنِ أبي طالبٍ هُهُ، ح: (٣٧١٣)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ عريبٌ)، وأحمدُ، ح: (١٩٣٢٨).
- (٤) قولُه: «لمَّا نزل»؛ (أي: في مَرجعه من حجَّة الوداع في حال كمال أصحابه من الاجتماع). وقولُه: «بغَدير خُمِّ»: (بضمِّ خاء، وتشديد ميم، اسمٌ لغَيضةَ على ثلاثة أميالٍ من الجُحفة، عندها غديرٌ مشهورٌ=

بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: «أَلَستُم تَعلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِالمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَلَستُم تَعلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِالمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالُوا: بَلَى، قَالُ: فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: «مَن كُنتُ مَولَاهُ، فَعَلِيٌّ أَولَى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَلَقيَهُ عُمَرُ بَعدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَهُ هَنِيئًا يَا ابنَ أَبِي مَولَاهُ()، اللَّهُمَّ وَالِ مَن وَالآهُ، وَعَادِ مَن عَادَاهُ»، قَالَ: فَلَقيَهُ عُمَرُ بَعدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَهُ هَنِيئًا يَا ابنَ أَبِي طَالِبٍ، أَصبَحتَ وَأَمسَيتَ مَولَى كُلِّ مُؤمِنٍ، وَمُؤمِنَةٍ»، رواه أحمدُ().

٧٣٤٧ ـ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «فِيكَ مَثَلٌ (٣) مِن عِيسَى أَبغَضَتهُ اليَهُودُ حَتَّى

وقولُه: «ثمَّ قال»؛ (أي: عليٌّ موقوفًا).

وقولُه: «رجلان»؛ (أي: أحدُهما رافضيٌّ، والآخَرُ خارجيٌّ).

وقولُه: «يُقرِّظني»: (بكسر الرَّاء المشدَّدة؛ أي: يَمدحني بما ليس فيَّ؛ أي: بتفضيلي على جميع الصَّحابة، أو على الأنبياء، أو بإثبات الأُلوهيَّة كطائفة النُصَيريَّة، «ومبغضٌ»: وإنَّما لم يقل هنا مفرِطٌ؛ لأنَّ البُغضَ بأصله ممنوعٌ، بخلاف أصل الحبُّ؛ فإنَّه ممدوحٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>=</sup> يُضاف إلى الغَيضة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «مَن كنت مَولاه فعليٌّ مَولاه»: (تمسَّكت الشَّيعةُ أنَّه من النَّصِّ المصرِّح بخلافة عليٌّ حيثُ قالوا: معنى المَولى: الأولى بالإمامة، وإلَّا لمَا احتاج إلى جمعهم كذلك، وهذه من أقوى شُبههم، ودفعها علماءُ أهل السُّنَّة بأنَّ المَولى بمعنى: المحبوب، وهو كرَّم اللهُ وجهَه سيِّدُنا وحبيبنا، وله معانٍ أُخرُ تقدَّمت، ومنه النَّاصرُ وأمثالُه، فخرج عن كونه نصَّا فضلًا عن أن يكونَ صريحًا، ولو سُلِّم أنَّه بمعنى: الأولى بالإمامة، فالمرادُ به: المالُ، وإلَّا لزم أنْ يكونَ هو الإمامُ مع وجوده عليه السَّلامُ، فتعيَّن أنْ يكونَ المقصودُ منه حين يوجد عقدُ البيعة له، فلا يُنافيه تقديمُ الأثمَّة الثَّلاثة عليه؛ لانعقاد إجماع مَن يُعتدُّ به حتَّى من عليٍّ، ثمَّ سكوتُه عن الاحتجاج به إلى أيّام خلافته قاضٍ على مَن له أدنى مُسكةٍ بأنَّه علم منه أنَّه لا نصَّ فيه على خلافته عقبَ وفاته عقبَ، مع أنَّ عليًّا كرَّم اللهُ وجهَه صرَّح نفسُه أنَّه يَا لِهُ على عيره، ثمَّ هذا الحديثُ مع كونه آحادًا مختلفٌ في صحَّته، فكيف ساغ للشَّيعة أنْ يُخالفوا ما اتَّفقوا عليه من اشتراط التَّواتر في أحاديث الإمامة، ما هذا إلَّا تناقضٌ صريحٌ، وتعارُضٌ قبيحٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن البراء أحمدُ (١٨٤٧٩)، وابنُ ماجه عنه، ك: السُّنَّة، ب: فضل عليِّ بنِ أبي طالبٍ هُهُ، ح: (١١٦)، وأخرجه عن زيد بن أرقم بغير هذا السِّياق أحمدُ (١٩٢٧٩)، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذَّهبيُّ (٤٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فيك مَثلٌ»؛ (أي: في حقِّك شَبهٌ من عيسى؛ أي: من وجهَين متعارضَين لقومَين متخالفَين).

بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالمَنزِلَةِ الَّتِي لَيسَ بِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «يَهلِكُ فِيَّ رَجُلانِ مُحِبُّ مُفرِطٌ يُقرِّظُنِي بِمَا لَيسَ فِيَّ، وَمُبغِضٌ يَحمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَن يَبهَتنِي»، رواه أحمدُ(۱).

٧٣٤٨ ـ وَعَن ذِرِّ بنِ حُبَيشٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﷺ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ (٢): «أَن لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤمِنٌ، وَلَا يُبغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»، رواه مسلمٌ (٣).

٧٣٤٩ وروى ابن عَديٍّ عَن أَنَس ﷺ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُبُّ أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ إِيمَانٌ، وَبُغضُهُمَا نِفَاقٌ»(٤).

٧٣٥٠ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، وَلَا يُبغَضِهُ مُؤمِنٌ»، رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ إسنادًا)(٥٠).

٧٣٥١ وَعَن أَنَسٍ ، قَالَ: كَانَ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ طَيرٌ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ائتِنِي بِأَحَبِّ خَلقِكَ إِلَيكَ (١٠)

<sup>(</sup>١) أحمدُ واللَّفظُ له (١٣٧٦)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: الخصائص، ب: ذكر المثلَ الَّذي ضربه رسولُ الله ﷺ لعليِّ ابن أبي طالب، ح: (٨٤٣٤)، وقال الشَّيخُ أحمدُ شاكرٌ في تحقيق «مسنَد أحمدَ» (٢/ ١٦٧): (إسنادُه حسنٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «لَعهدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إليَّ»؛ (أي: أكَّد ذلك، وبالغ عليَّ حتَّى كأنَّه عهد إليَّ).
وقولُه: «أنْ لا يُحبَّني»؛ (والمعنى: لا يُحبَّني حبًّا مشروعًا مطابقًا للواقع من غير زيادةٍ ونُقصانٍ؛ ليَخرجَ النُصَيريُّ
والخارجيُّ، «إِلَّا مؤمنٌ»؛ أي: كاملُ الإيمان، فمَن أحبَّه وأبغض الشَّيخين مثلًا؛ فما أحبَّه حبًّا مشروعًا أيضًا).
وقولُه: «إِلَّا منافقٌ»؛ (أي: حقيقةً أو حكمًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: الدَّليل على أنَّ حبَّ الأنصار وعليِّ ﷺ من الإيمان وعلاماتِه، ح: (٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) ابنُ عَديِّ في «الكامل» (٣/ ٥٢٩)، وابنُ عساكرَ في «تاريخ دمشقَ» (٢٤ / ٢٢٤)، وله شاهدٌ عن جابرٍ في «تاريخ دمشقَ» لابن عساكرَ (٣٠/ ١٤٤)، وقال الذَّهبيُّ بعدَ إخراجه في «سير أعلام النُّبلاء» ط الرِّسالة (٢١٦ / ٢١٦): (مُعلَّى: تُركَ، ومتنُ الحديث حقٌّ لكنَّه ما صحَّ مرفوعًا).

<sup>(</sup>٥) التِّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: لا يُحبُّ عليًّا منافقٌ، ح: (٣٧١٧)، وأحمدُ (٢٦٥٠٧)، وقال التِّر مذيُّ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «اللَّهمَّ اتتِني بأحبِّ خلقك إليك... إلخ»: قال الإمامُ التُّوربشتيُّ: (نحنُ وإنْ كنَّا لا نَجهل بحمد الله فضلَ عليِّ=





يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيرَ»، فَجَاءَ عَلِيٌّ، فَأَكَلَ مَعَهُ، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ)(١).

وقِدَمه، وسوابقَه في الإسلام، واختصاصَه برسول الله ﷺ؛ لقرابته القريبة، ومؤاخاته إيَّاه في الدِّين، ونتمسَّك من حبَّه بأقوى وأولى ممَّا يَدَّعيه الغَالون فيه، فلسنا نرى أَنْ نَضرِبَ عن تقرير أمثال هذه الأحاديث في نصابها صفحًا؛ لمَا يُخشى فيه من تحريف الغالينَ، وتأويل الجاهلينَ، وانتحال المُبطلين، وهذا بابٌ أُمِر بمحافظته، وجيء أمرٌ بالذَّبِّ عنه، فحقيقٌ علينا أَنْ نَنصرَ فيه الحقَّ، ونقدَّم فيه الصَّدقَ، وهذا حديثٌ يُدلِّس به المبتدعُ شأنه، ويُوصل به المنتجل جناحَه؛ ليَتَّخذَه ذريعة إلى الطَّعن في خلافة أبي بكر الَّتي هي أوَّلُ حكمٍ أجمع عليه المسلمونَ في هذه الأُمَّة، وأقومُ عِمادٍ أُقيم به الدِّينُ بعدَ رسول الله ﷺ.

فنقول وبالله التَّوفيقُ :: هذا الحديثُ لا يُقاوم ما أوجبَ تقديمَ أبي بكِرٍ، والقولَ بخيريَّته من الأخبار الصِّحاح منضَمًّا إليها إجماعُ الصَّحابة؛ لمكان سنده، فإنَّ فيه لأهل النَّقل مقالاً، ولا يَجوز حملُ أمثاله على ما يُخالف الإجماع، لاسيما والصَّحابيُّ الَّذي يَرويه ممَّن دخل في هذا الإجماع، واستقام عليه مُدَّةَ عمره، ولم يُنقَل عنه خلافُه، فلو ثبت عنه هذا الحديثُ؛ فالسَّبيلُ أنْ يُؤوَّل على وجه لا يُتقِض عليه ما اعتقده، ولا يُخالف ما هو أصحُّ من متناً وإسنادًا، وهو أنْ يُقالَ: يُحمَل قولُه: «بأحبِّ خلقك» على أنَّ المرادَ منه: اثتِنى بمَن هو من أحبِّ خلقك إليك، فيُشاركه فيه غيرُه، وهم المفضَّلونَ بإجماع الأُمَّة.

وهذا مثلُ قولهم: فلانٌ أعقلُ النَّاس وأفضلُهم؛ أي: من أعقلهم وأفضلهم، وممَّا يُبيِّن لك أنَّ حملَه على العموم غيرُ جائزٍ، هو أنَّ النَّبِيَ ﷺ من جُملة خلق الله، ولا جائزَ أنْ يكونَ عليٌّ أحبُّ إلى الله منه، فإنْ قيل: ذلك شيءٌ عُرف بأصل الشَّرع؟، قلنا: والَّذي نحن فيه عُرف أيضًا بالنُّصوص الصَّحيحة وإجماع الأُمَّة، فيُوَوَّل هذا الحديثُ على الوجه الَّذي ذكرناه، أو على أنَّه أراد به أحبَّ خلقه إليه من بني عمَّه وذويه، وقد كان النَّبيُ ﷺ يُطلِق القولَ، وهو يُريد تخصيصه، فيعرفه ذَوو الفهم بالنَّظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الَّذي هو فيه).

قال عليٌّ القاريُّ: (والوجهُ الَّذي يَقتضيه المقامُ هو الوجهُ الأوَّلُ، ونظيرُه ما ورد أحاديثُ بلفظ أفضل الأعمال في أمور لا يُمكن جمعُها، إلَّا بأنْ يُقالَ في بعضها: إنَّ التَّقديرَ من أفضلها). م

(۱) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: حديث الطَّير، ح: (٣٧٢١)، وقال: (حديثٌ غريبٌ)، والحاكمُ (٢٥٠٠)، وله شاهدٌ عن سفينة في «مسنَد البزَّار» (٩/ ٢٨٧)، ح: (٣٨٤١)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٧/ ٩٥)، ح: (٦٤٣٧)، وقال الهيثميُّ في «مجمَع الزَّوائد» (٩/ ٢٢٦): (رجالُ الطَّبرانيُّ رجالُ الصَّحيح غيرُ فطر بن خليفة، وهو ثِقةٌ).



٧٣٥٢ وعن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَومَ خَيبَرَ (١): ﴿ لَأُعطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ، يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » فَلَمَّا أَصبَحَ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشتكِي اللهِ عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَشتكِي اللهِ عَلَيْ بَهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشتكِي عَينيهِ ، قَالَ فَأَرسِلُوا إِلَيهِ ، فَأُتِي بِهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي عَينيهِ ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ ، حَتَّى كَأَن لَم يَكُن بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعطَاهُ إلرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَاتِلُهُم حَتَّى يَكُونُوا مِثلَنَا ؟ ، فَقَالَ : «انفُذ عَلَى رِسلِكَ ، وَجَعٌ ، فَأَعطَاهُ إلرَّايَة ، فَقَالَ عَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَاتِلُهُم حَتَّى يَكُونُوا مِثلَنَا ؟ ، فَقَالَ : «انفُذ عَلَى رِسلِكَ ، وَجَعٌ ، فَأَعطَاهُ إلرَّايَة ، فَقَالَ عَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَاتِلُهُم حَتَّى يَكُونُوا مِثلَنَا ؟ ، فَقَالَ : «انفُذ عَلَى رِسلِكَ ، وَجَعٌ مَا أَنْ عَلَى إللهُ فِيهِ ، فَوَاللهِ لَأَن يَكُونُ لَكَ حُمْ النَّعَم » مَتَفَى عليهِم مِن حَقَ اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لَأَن يَهُونَ لَكَ حُمْ النَّعَم » ، مَتَفَى عليه (٢٠ ).

٧٣٥٣\_ وفي روايةٍ لأحمدَ عَن عَلِيٍّ قَالَ: «مَا رَمِدتُ مُنذُ تَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَينِي»(٣).

٧٣٥٤ ـ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كُنتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِن كَانَ أَجَلِي

<sup>(</sup>١) قولُه: «يومَ خيبرَ»؛ (أي: آخرَ نهارِ من أيَّام مُحاصرته لما في البخاريِّ، فلمَّا كان مساءُ اللَّيلة الَّتي فتحها اللهُ في صباحه).

وقولُه: «كلُّهم يَرجون»؛ (أي: يَتمنَّون أنْ يُعطاها؛ أي: الرَّاية الَّتي هي آيةُ الفتح، فجمَّعَ الضَّميرَ في «يرجون»؛ نظرًا إلى معنى كلِّهم، وأفرَدَ في «يُعطا»؛ نظرًا إلى لفظه، وفيه لطيفةٌ، وهي شُمولُ الرَّجاء دونَ خُصول الإعطاء).

وقولُه: «أين عليُّ بنُ أبي طالبٍ»: كأنَّه ﷺ استبعد غَيبتَه عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال: «لأُعطيَنَّ هذه الرَّايةَ إلى آخره»، وقد حضر النَّاسُ كلُّهم طمعًا بأنْ يكونَ هو الَّذي يَفوز بذلك الوعد).

وقولُه: «حتَّى يكونوا مثلّنا»؛ (أي: حتَّى يُسلموا).

وقولُه: «على رِسْلِك»: (بكسرِ فسكونٍ؛ أي: رفقِك ولينك).

وقولُه: «وأَخبرْهم بما يَجب عليهم من حقَّ الله فيه»؛ (أي: في الإسلام، وكأنَّ هنا محذوفًا، أو جملةٌ مطويَّةٌ، وهي: فإنْ أَبُوا عنه فاطلب الجِزيةَ، فإنْ أَبُوا فقاتِلهم حتَّى يُسلموا حقيقةً أو حُكمًا، أو معناه: يَنقادوا). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌّ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عليٍّ ﷺ، ح: (٦٢٢٣)، والبخاريُّ، ك: الجهاد، ب: دعاء النَّبِيِّ ﷺ النَّاسَ إلى الإسلام والنُّبوَّة، ح: (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) أحمدُ، ح: (٥٧٩)، وأبو داودَ الطَّيَالسيُّ (١/ ١٥٦)، ح: (١٨٥).

قَد حَضَرَ فَأُرِحنِي، وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارِفَعنِي (١)، وَإِن كَانَ بَلاَءً فَصَبِّرنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيفَ قُلتَ؟»، قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيهِ مَا قَالَ، قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجلِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَافِهِ، أَو اشفِهِ»، ـ شَكَّ الرَّاوِي، قَالَ: فَمَا اشْتَكَيتُ وَجَعِي بَعدُ، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)(٢).

• ٧٣٥٥ وَعَن أَبِي رَافِعٍ مَولَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٌ قَالَ: «خَرَجنَا مَعَ عَلِيٍّ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً بَرَايَتِهِ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الحِصنِ خَرَجَ إِلَيهِ أَهلُهُ فَقَاتَلَهُم، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِن يَهُودَ، فَطَرَحَ تُرسَهُ مِن يَدِه، فَتَنَاوَلَ عَلِيٌ بَابًا كَانَ عِندَ الحِصنِ، فَتَرَّسَ بِهِ نَفسَهُ، فَلَم يَزَل فِي يَدِهِ وَهُو يُقَاتِلُ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ، ثُمَّ أَلقَاهُ مِن يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، فَلَقَد رَأَيتُنِي فِي نَفَرٍ مَعِي سَبِعَةٌ أَنَا ثَامِنُهُم نَجِهَدُ عَلَى أَن نَقلِبَ ذَلِكَ البَاب، فَمَا نَقلبُهُ»، يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، فَلَقَد رَأَيتُنِي فِي نَفَرٍ مَعِي سَبِعَةٌ أَنَا ثَامِنُهُم نَجِهَدُ عَلَى أَن نَقلِبَ ذَلِكَ البَاب، فَمَا نَقلبُهُ»، رواه أحمدُ(٣).

٧٣٥٦ ـ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كَانَت لِي مَنزِلَةٌ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ لَم تَكُن لِأَحَدٍ مِنَ الخَلاثِقِ، فَكُنتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ، فَأَقُولُ (٤): السَّلَامُ عَلَيكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، «فَإِن تَنَحنَحَ انصَرَفتُ إِلَى أَهلِي، وَإِلَّا دَخَلتُ عَلَيهِ»، رواه النِّسائيُّ (٥).

٧٣٥٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: «كُنتُ إِذَا سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعطَانِي، وَإِذَا سَكَتُّ ابتَدَأَنِي»، رواه التَّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)(١).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فارفَغْني»: (بفتح الفاء، وسكون الغَين المعجَمة؛ أي: وسِّع لي في المعيشة بإعطاء الصِّحَّة، فإنَّ عافيتَك أوسعُ، وفي نسخةٍ صحيحةٍ بالعَين المُهملة فيُقال: التَّقديرُ فارفع؛ أي: المرضَ عنّي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الدَّعَوات، ب: في دعاء المريض، ح: (٣٥٦٤)، والنَّسائيُّ في «السُّنن الكُبرى»، ك: عمل اليوم واللَّيلة، ب: ما يقول عندَ ضُرِّ يَنزل به، ح: (١٠٨٣٠)، وقال التَّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٣) أحمدُ (٢٣٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فأقولُ: السَّلامُ عليك يا نبيَّ الله»؛ أي: سلامُ استئذانٍ، «فإنْ تَنحنحَ»؛ أي: مع جواب السَّلام، أو بدونه بناءً على أنَّ سلامَ الاستئذان هل له جوابٌ واجبٌ أو لا؟). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) النِّسائيُّ، ك: السَّهو، ب: التَّنحنح في الصَّلاة، ح: (١٢١٣).

<sup>(</sup>٦) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: حديث الطَّير الَّذي دعا النَّبيُّ عليه السَّلام، ح: (٣٧٢٢)، وقال: (حسنٌ =



٧٣٥٨ وَعَن بُرَيدَةَ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ ﷺ فَاطِمَةَ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنهُ<sup>(١)</sup>، رواه النِّسائيُّ <sup>(٢)</sup>.

٧٣٥٩ وَعَن عَلِيٍّ هَا لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْعَلمِ اللهِ عَلَيْ العِلمِ اللهِ عَلَيْ العِلمِ وَعَلِيًّ العِلمِ وَعَلِيًّ بَابُهَا (١٥)»، رواه التِّرمذيُ (١٠)، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ)، وقال: (روى بعضُهم هذا الحديثَ عن شريكِ)، شريكِ، ولم يَذكروا فيه عن الصَّنابحيِّ، ولا نعرف هذا الحديثَ عن أحدٍ من الثَّقات غير شريكِ)،

<sup>=</sup> غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٤٦٣٠).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فخطَبها عليٌّ، فزوَّجها منه»: (يُوهم أنَّه ممَّا يَدلُّ على أفضليَّة عليٌّ عليهما، وليس كذلك؛ لأنَّ المرادَ: أنَّها صغيرةٌ بالنِّسبة إليهما؛ لكِبَر سِنَّهما، وزوَّجها من عليِّ لمناسبة سنِّه لها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) النِّسائيُّ واللَّفظُ له، ك: النِّكاح، ب: تزوُّج المرأة مثلَها في السِّن، ح: (٣٢٢١)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) قولُه: "وعليٌّ بابُها»: (قال الطّيبيُّ: لعلَّ الشَّيعةَ تتمسَّك بهذا التَّمثيل أنَّ أخذَ العلم والحكمة منه مختَصٌّ به لا يَتجاوزه إلى غيره إلَّا بواسطته؛ لأنَّ الدَّارَ إنَّما يُدخَل من بابها، وقد قال تعالى: "وَأَتُوا ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُورِهِكَا البَقرة: ١٨٩]، ولا حجَّة لهم فيه؛ إذ ليس دارُ الجنَّة بأوسعَ من دار الحكمة، ولها ثمانية أبواب، والمعنى: "عليٌّ» بابٌ من أبوابها، لكنَّ التَّخصيصَ يُفيد نوعًا من التَّعظيم، وهو كذلك؛ لأنَّه بالنِّسبة إلى بعض الصَّحابة أعظمُهم وأعلمُهم، وممَّا يَدلُّ على أنَّ جميعَ الأصحاب بمنزلة الأبواب قولُه ﷺ: "أصحابي كالنُّجوم، بأيّهمُ اقتديتُم اهتديتُم الشَّرعيَّة من القِراءة والتَّفسير، والحديث والفقه من سائر الصَّحابة غيرِ عليِّ ﷺ أيضًا، فعُلم عدمُ انحصار البابيَّة في الشَّرعيَّة من القِراءة والتَّفسير، والحديث والفقه من سائر الصَّحابة غيرِ عليِّ ﷺ أيضًا، فعُلم عدمُ انحصار البابيَّة في حقِّ أبي أنَّه: "أقراحُم»، حقّ ذيدِ بنِ ثابتِ أنَّه: "أقرأحُكم»، وفي حقِّ معاذِ بنِ جبلِ أنَّه: "أعلمُكم بالحلال والحرام)، هذا كلُّه في "المرقاة».

وقال في «الكوكب الدُّريِّ»: (أنَّه ﷺ أراد بقوله: «أنا دارُ الحكمة»: علمَ الباطن، فإنَّ السَّلاسلَ معظمُها منتهيةٌ إلى عليٍّ، وقال في هامشه: هذا أوجهُ وأفيدُ، يُؤيِّده المشاهدةُ، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ مَن أراد علومَ الحكمة والحقائق؛ فعليه الانسلاكُ بسلسلة المشايخ). م

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «أنا دارُ الحكمة»، ح: (٣٧٢٣)، وقال: (حديثٌ غريبٌ منكرٌ)، وأخرجه الحاكمُ عن ابن عبَّاسِ في «المستدرَك» (٤٦٣٧)، وعن جابِر (٤٦٣٩).



وقال الحافظُ العسقلانيُّ: (إنَّ هذا الحديثَ حسنٌ لا صحيحٌ كما قال الحاكمُ، ولا موضوعٌ كما قال ابنُ الجَوزيِّ)(١).

٧٣٦٠ وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيشًا فِيهِم عَلِيٌّ، قَالَت: فَسَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيهِ - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا تُمِتنِي حَتَّى تُرِينِي عَلِيًّا»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٣٦١ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا يَومَ الطَّائِفِ(٣) فَانتَجَاهُ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَد طَالَ نَجوَاهُ مَعَ ابن عَمِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا انتَجَيتُهُ وَلَكِنَّ اللهَ انتَجَاهُ (٤)»، رواه التِّرمذيُّ (٥).

٧٣٦٢ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ: «يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجنِبُ(٦)

<sup>(</sup>۱) «الأسرار المرفوعة» (ص: ۱۱۸)، «اللآليء المصنوعة» (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «لا يُحبُّك إلّا مؤمنٌ»، ح: (٣٧٣٧)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٤٣١)، وهو في «فضائل الصَّحابة» لأحمدَ (٢/ ٢٠٩)، ح: (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «يومَ الطَّائف»: (قال شارحٌ؛ أي: يومَ أرسل النَّبيُّ ﷺ عليًّا إلى الطَّائف، «فانتَجاهُ»: من باب الافتعال من النَّجوى؛ أي: فسارَّه، وقال له نجوى، «فقال النَّاسُ»؛ أي: المنافقونَ، أو عوامُّ الصَّحابة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «ما انتَجيتُه ولكنَّ الله انتجاهُ»؛ (والمعنى: أنِّي بلَّغته عن الله ما أمرني أنْ أُبلِّغه إيَّاه على سبيل النَّجوى، فحينتَذِ انتجاه الله لا انتجيتُه، فهو نظيرُ قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ اللهَ رَمَيْ ﴾ [الأنفال: ١٧]، والظَّاهرُ أنَّ الأمرَ المُتناجى به من الأسرار الدُّنيويَّة المتعلَّقة بالأخبار الدِّينية من أمر الغزو ونحوه؛ إذ ثبت في صحيح البخاريِّ: أنَّه سُئل عليٌّ كرَّم اللهُ وجهه هل عندكم شيءٌ ليس في القرآن؟، فقال: والَّذي خلق الحبَّة، وبرأ النَّسَمةَ ما عندنا إلَّا ما في القرآن، إلَّا فهمًا يُعطاه رجلٌ في كتابه وما في الصَّحيفة، قيل: وما في الصَّحيفة؟، فقال: العقلُ وفكاكُ الأسير). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «ما انتجيتُه» (يعني عليًّا)، ح: (٣٧٢٦)، وقال: (حسنٌ غريبٌ).

 <sup>(</sup>٦) قولُه: «لا يَحلُّ لأحدِيُجنِب»: (بضمِّ أوَّله، وكسر نونه، قال الطّيبيُّ: ظاهرُه أنَّ «يُجنِب»: يكون فاعلَا لقوله: «لا يَحلُّ»).
 وقولُه: «في هذا المسجد»: (ظرفٌ ل«يُجنِب»).

وقولُه: «غيري وغيرَك»: (بالنَّصب على الاستثناء).



فِي هَذَا المَسجِدِ غَيرِي وَغَيرِكَ»، قَالَ عَلِيُّ بنُ المُنذِرِ: قُلتُ لِضِرَارِ بنِ صُرَدٍ: مَا مَعنَى هَذَا الحَدِيثِ؟، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِ يَستَطرِقُهُ جُنْبًا غَيرِي وَغَيرَكَ، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)(١).

٧٣٦٣ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَمَرَ بِسَدِّ الأَبوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ (٢)»، رواه التّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ غريبٌ)(٣).

٧٣٦٤ ـ وفي المتفق عليه عن أبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَبْقَينَ<sup>(٤)</sup> فِي المَسجِدِ

وقولُه: «إِلَّا سُدَّ»: (بضمَّ المهمَلة، وفي رواية مالكِ: «خَوخةٌ»: بدلُ «بابٌ»، والخَوخةُ طاقةٌ في الجدار يُفتَح لأجل الضَّوء، ولا يُشترط عُلوًا وحيث تكون سُفلى يُمكن الاستطراقُ منها؛ لاستقراب الوصول إلى مكانٍ مطلوبٍ، وهو المقصودُ هنا، وقد أُطلق عليها باب).

وقولُه: «إلَّا بابُ أبي بكرٍ»: (هو استثناءٌ مفرَّغٌ، والمعنى: لا تُبقوا بابًا غيرَ مسدودٍ إلَّا بابَ أبي بكرٍ، فاتركوه بغير سدِّ، قال الخطَّابيُّ وابنُ بطَّالِ وغيرُهما: في هذا الحديث اختصاصٌ ظاهرٌ لأبي بكرٍ، وفيه إشارةٌ قويَّةٌ إلى استحقاق الخلافة، ولاسيما وقد ثبت أنَّ ذلك كان في آخر حياة النَّبيِّ ﷺ في الوقت الَّذي أمرهم فيه أنْ لا يَؤُمَّهم إلَّا أبو بكرٍ). كذا في «الفتح».

وقولُه: «لا يَحلُّ لأحدِ يَستطرقُه جُنبًا غيري وغيرَك»؛ (لأنَّه كان ممرُّ دارهما خاصَّةً في المسجد، قال الطّيبيُّ: والإشارةُ في هذا المسجد مشعِرةٌ بأنَّ له اختصاصًا بهذا الحكم ليس لغيره من المساجد، وليس ذلك إلَّا لأنَّ بابَ رسول الله ﷺ يُفتَح إلى المسجد، وكذا بابُ عليِّ، ويُؤيِّده حديثُ ابن عبَّاسٍ: «أمر بسدً الأبواب إلَّا بابَ عليِّ»).
 كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: حديث غريب «لا يحلُّ لأحدٍ أنْ يُجنبَ»، ح: (٣٧٢٧)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أمر بسدِّ الأبواب إلَّا بابَ عليِّ»: (ولذا قال: «لا يَحلُّ لأحدٍ يُجنب في هذا المسجد غيري وغيرَك»). كذا في «المر قاة». م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: أمره عليه السَّلامُ بسدِّ الأبواب، ح: (٣٧٣٢)، وقال: (حديثٌ غريبٌ)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: الخصائص، ب: ذكر قول النَّبيِّ ﷺ: «ما أنا أدخلتُه وأخرجَكم»، بل اللهُ أدخلَه وأخرجَكم»، ح: (٨٣٧٣)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهيُّ (٢٣١١).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لا يَبقَيَنَّ»: (بفتح أوَّله، وبنون التَّأكيد، وقد رواه بعضُهم بضمٍّ أوَّله، وهو واضحٌ).

بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكرٍ  $^{(1)}$ .

٧٣٦٥ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مَا لَكُ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن سَبَّ عَلِيًّا؛ فَقَد سَبَّنِي (٢)»، رواه أحمدُ (٣).

٧٣٦٦ عَن عُروَةَ بِنِ الزُّبِيرِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ بِمَحضَرٍ مِن عُمَرَ هِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَعرِفُ صَاحِبَ هَذَا القَبرِ؟، هُوَ مُجَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، وَعَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ بِنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، وَعَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ بِنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، فَلاَ تَذكُر عَلِيًّا إِلَّا بِخَيرٍ (٤)، فَإِنَّكَ إِن أَبغَضتَهُ ؛ آذَيتَ هَذَا فِي قَبرهِ، .....

قال العَينيُّ: (وما رُوي عن ابن عبَّاسِ أنَّه قال ﷺ: «سُدُّوا الأبوابَ إلَّا بابَ عليٌّ»، قال التِّرمذيُّ: هو غريبٌ، وقال البخاريُّ: حديثُ «إلَّا بابُ أبي بكرٍ» أصحُّ، وقال الحاكمُ: تفرَّد بحديث «إلَّا بابَ عليٌّ» مسكينُ بنُ بكيرٍ، وقال ابنُ عساكرَ: وهو وهمٌ، وتابعه إبراهيمُ بنُ المختار. انتهى كلام العَينيِّ.

وزعم ابنُ الجَوزِيِّ أَنَّها موضوعةٌ وضعتها الرَّافضةُ؛ لِيُقابلوا به حديثَ أبي بكرٍ، لكن ردَّه الشَّيخُ ابنُ حجرٍ، وقال: إنَّه أخطأ في ذلك خطأ شنيعًا، فإنَّ الجمعَ ممكنٌ بأنَّ الأمرَ بسدِّ الأبواب وقع مرَّتين، ففي المرَّة الأُولى: استثنى عليًّا حيثُ قال: «لا يَحلُّ لأحدٍ أنْ يَستطرقَ هذا المسجدَ جُنبًا غيري وغيرَك»، وذلك قبلَ مرضه بمدَّةٍ، وفي الثَّانية: استثنى أبا بكرٍ، وذلك في مرض موته، ثمَّ الثَّانيةُ كانت في الخُوَخ، والأُولى في الأبواب، ولكن لا يَتمُّ ذلك إلَّا بأنْ يُحمَلَ ما في قصَّة عليً، على الباب الحقيقيِّ، وما في قصَّة أبي بكرٍ على الباب المجازيِّ، والمرادُ به: الخوخةُ، فكأنَّهم لمَّا أُمِروا بسدِّ الأبواب سَدُّوها، وأحدثوا خَوخًا، وذكر هذا الجمعُ الطَّحاويُّ والكلابازيُّ وغيرُهما). كذا في «التَّوشيح» أيضًا. م

- (١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الصَّلاة، ب: الخَوخة والممرِّ في المسجد، ح: (٤٦٦)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي بكر الصِّديق ، ح: (٦١٧٠).
- (٢) قولُه: «مَن سبَّ عليًا؛ فقد سبني»: (فمقتضاه أنْ يكونَ سبُّ عليٍّ كُفرًا، أو هو محمولٌ على التَّهديد والوعيد، أو مبنيٌّ على الاستحلال، واللهُ أعلمُ بالحال). كذا في «المرقاة». م
  - (٣) أحمدُ واللَّفظُ له، ح: (٢٦٧٤٨)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٣/ ١٢١).
- (٤) قولُه: «فلا تذكُر عليًا إلَّا بخيرِ»: (قال صاحبُ «المِشكاة»: هو أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبِ القُرَشيُّ، يُكنَّى أبا الحسن، وأبا تُراب، وهو أوَّلُ مَن أسلم من الذُّكور في أكثر الأقوال، وقد اختُلف في سنِّه يومَيْد، فقيل: كان لـه خمسَ=

رواه أحمدُ في «المناقب»(١).



عشرة سنة، وقيل: ثمانُ سنين، وقيل: عشرُ سنين، شهد مع النّبيّ على المشاهد كلّها غير تبوك؛ فإنّه على خلّفه في أهله، وفيها قال له: «ألا تَرضى أنْ تكونَ منّي بمنزلة هارونَ من موسى»، كان آدمَ شديدَ الأَدَمة، عظيمَ العينين، أقربَ إلى القِصَر من الطُّول، ذا بطنٍ كثيرِ الشَّعر، عريضَ اللّحية، أصلعَ أبيضَ الرَّأس واللَّحية، استُخلف يومَ قتل عثمانَ، وهو يومُ الجمعة لثمانِ عشرة خلت من ذي الحجَّة سنة خمسٍ وثلاثينَ، وضربه عبدُ الرَّحمن بن مُلجَم المراديُّ بالكوفة صبيحة الجمعة لسبعَ عشرة خلت من شهر رمضانَ سنة أربعينَ، ومات بعدَ ثلاث ليالٍ من ضربته، وغسَّله ابناه الحسنُ والحُسينُ، وعبدُ الله بنُ جعفرَ، وصلَّى عليه الحسنُ، ودُفن سحرًا، وله من العمر ثلاثٌ وستُونَ سنةً، وقيل: خمسٌ وستُونَ، وقيل: سبعونَ، وقيل: ثمانٍ وخمسونَ، وكانت خلافتُه أربعَ سنينَ وتسعةَ أشهرٍ وأيَّامًا، روى عنه بنوه الحسنُ والحسنُ والحسينُ ومحمَّدٌ، وخلائقُ من الصَّحابة والتَّابعين). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) "فضائل الصَّحابة" لأحمدَ (٢/ ٦٤١)، ح: (١٠٨٩).



٧٣٦٧ عَن عَلِيٍّ ﷺ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكرٍ (٣) زَوَّ جَنِيَ ابنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الهِجرَةِ (١)، [وَصَحِبَنِي فِي الغَارِ]، وَأَعتَقَ بِلَالًا مِن مَالِهِ، رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، يَقُولُ الحَقَّ وَإِن كَانَ مُرًّا، تَرَكَهُ الحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللهُ عُثمَانَ، تَستَحيِيهِ المَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللهُ عَليًّا، اللَّهُمَّ أَدِرِ الحَقَّ مَعَهُ حَيثُ دَارَ»، رواه التِّرمذيُّ (٥).

٧٣٦٨\_ وَعَنه ﷺ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَن نُؤَمِّرُ<sup>(٦)</sup> بَعَدَكَ؟، قَالَ: «إِن تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكرٍ تَجِدُوهُ

<sup>(</sup>١) قولُه: «مناقب العشَرة المبشَّرة»: (فيه إيماءٌ إلى أنَّ أفضلَ الصَّحابة بعد الخلفاء الأربعة بقيَّةُ العشرة على ما صرَّح به السُّيوطئُ في «النُّقاية»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «عن عليّ ... إلخ»: (لا يَخفى أنَّه كان مُقتضى ما سبق من ترتيب الأبواب: أنْ يَذكرَ هنا بابًا في مناقب هؤلاء الأربعة، ولعلَّه اكتفى بما يُذكرون في ضمن العشَرة المبشَّرة، وهذا الحديثُ في حقِّ الأربعة بخصوصهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «رحم اللهُ أبا بكرٍ»: (فيه جوازُ الدُّعاء بالرَّحمة للأحياء). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قوله: «حمَلني إلى دار الهجرة»؛ (أي: على بعيرِه، ولو على قَبول ثمنه).

وقولُه: «وأعتق بلالًا من ماله»؛ (أي: وجعله خادمًا لي في مآله).

وقولُه: «وماله صديقٌ»: (جملةٌ حاليَّةٌ؛ أيّ: صِيَّره قولُ الحقّ بهذه الصَّفة).

وقولُه: «أدِر الحقَّ»: (أمرٌ من الإدارة؛ أي: اجعل الحقُّ دائرًا وسائرًا معه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب عليِّ بنِ أبي طالب، ح: (٣٧١٤)، وقال: (حديثٌ غريبٌ) واللَّفظُ له إلا ما بين المعكوفَين فلم أجده في «سنَن التَّرمذيِّ»، وذكره ابنُ الأثير في «جامع الأُصول» (٨/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «مَن نُؤمِّر»: (بضمِّ نونٍ، وفتح همزةٍ، وكسر ميم مشدَّدةٍ فراءٍ، أي: مَن نجعلُه أميرًا علينا).



أَمِينًا، زَاهِدًا فِي الدُّنيَا، رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ، وَإِن تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَومَةَ لَائِمٍ، وَإِن تُؤمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا مَهدِيًّا، يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ المُستَقِيمَ»، رواه أحمدُ(٢).

وقال عليٌّ القاريُّ: (روي عَن حُذَيفَةَ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَستَخلِفُ؟، قَالَ: «لَا، إِنِّ استَخلَفتُ عَلَيكُم، فَعَصَيتُم خَلِيفَتِي؛ نَزَلَ العَذَابُ»)(٣).

٧٣٦٩ وَعن عُمَرَ ﷺ قَالَ (٤): مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَ بِهَذَا الأَمرِ مِن هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهطِ الَّذِينَ

وقولُه: «تجدوه أمينًا»؛ (أي: دَيِّنَا لا يحكم إلَّا بالأمانة، وعلى وجه العدالة، زاهدًا في الدُّنيا، راغبًا في الآخرة، فيه إشعارٌ إلى أنَّ الخليفة يَنبغى أنْ يكونَ بهذه الصِّفة).

وقولُه: «قويًا»؛ (أي: قادرًا على حمل ثِقل أعباء الإمارة، «أمينا»؛ أي: لا تجيء منه الخيانةُ، «لا يَخاف في الله لَومةَ لائمٍ»؛ أي: لا يُراعي أحدًا في أمر الدِّين، والمعنى: أنَّه صَلبٌ في الدِّين؛ إذا شرع في أمرٍ من أُموره لا يخاف إنكارَ منكر، ومضى فيه كالمسمار المحميً). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «ولا أُراكم»: (بضمَّ الهمزة؛ أي: والحالُ إنِّي لا أظنُّكم فاعلينَ؛ أي: التَّاميرَ له بلا خلافِ، حالَ «خلافته تجدوه هاديًا»؛ أي: مُرشِدًا مكمِّلا، «مهديًا»؛ أي مُهتديًا كاملاً، قال الطّيبيُّ: يعني الأمرُ مفوَّض إليكم أيّها الأُمَّةُ لأنّكم أمناءُ مجتهدونَ مصيبونَ في الاجتهاد، ولا تجتمعون إلا على الحقِّ الصِّرف، وهؤلاء المذكورونَ كالحلقة المفرَغَة لا يُدرى أيّهم أكملُ فيما يُدلي إليه ممَّا يَستحقُّ به الإمارة، وفي تقديم أبي بكرٍ إيماءٌ إلى تقدُّمه، ولم يَذكر عثمانَ صريحًا، لكن في قوله: «ولا أُراكم»: إشارةٌ إلى أنَّه المتقدِّمَ على عليٍّ، ودلالةٌ على المشورة من عمرَ عند وفاته، ثمَّ أبعَدَ مَن قال: قولُه: «ولا أُراكم فاعلينَ»: متعلِّقُ بإمارة عمرَ وعليٍّ ب، نعم، يُمكن أنْ يقالَ: المعنى لا أُراكم فاعلينَ تأميرَ عليٍّ مقدَّمًا على كلِّهم؛ لما عَلِم من قضاء الله وقدره أنَّ عمرَ عليٍّ أطولُ من أعمارهم، فلو قُدِّم لفاتهم الخلافةُ مع أنَّه كُتب لهم الخلافةُ أيضًا، فتعيَّن أنَّكم غيرُ فاعلين، فالظَّن بمعنى اليقين، واللهُ أعلمُ، وهو الموفِّقُ والمعينُ). كذا في «المرقاة» مع زيادةٍ يَسيرةٍ. م

<sup>(</sup>٢) أحمدُ واللَّفظُ له، ح: (٨٥٩)، والبزَّارُ (٣/ ٣٢)، ح: (٧٨٧)، وقال الهيثميُّ في «مَجمع الزَّوائد» (٥/ ١٧٦): (ورجالُ البزَّار ثقاتٌ).

<sup>(</sup>٣) التَّرِمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب حذيفة بنِ اليَمان ، هـ، ح: (٣٨١٢)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ)، والحاكمُ (٤٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «قال»؛ (أي: قربَ موته يومَ الشُّورى: «ما أجد أحدًا أحقَّ بهذا الأمر»؛ أي: أمرِ الخلافة). كذا في «المرقاة». م



تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنهُم رَاضٍ (١)، فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثمَانَ (١) وَالزُّبَيرَ وَطَلحَةَ وَسَعدًا وَعَبدَ الرَّحمَنِ، رواه البخاريُّ (٢).

٧٣٧- وَعَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: سَمِعتُ عَائِشَةَ ١٤٥ وَسُئِلَت: مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

(١) قولُه: «وهو عنهم راضٍ»: (علَّل الأحقِّيةَ بقوله: «ورسول الله ﷺ عنهم راضٍ»: والحالُ أنَّه ﷺ كان راضيًا عن الصَّحابة كلِّهم، فالمرادُ بالرِّضا: الرِّضا المخصوصُ، وهو الَّذي يَستحقُّون به الخلافة). التقطته من «المرقاة». م

(Y) قولُه: «فسمَّى عليًّا وعثمانَ... إلخ»: (اعلم أنَّ اقتصارَ عمرَ على السَّتَة من العشرة لا إشكالَ فيه أنَّه منهم، وكذلك أبو بكرٍ، ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبلَ ذلك، وأمَّا سعيدُ بنُ زيدٍ فهو ابنُ عمَّ عمرَ، فلم يُسمَّه عمرُ فيهم مبالغة في التَّبرِّي، والحكمة في ترتيب الأربعة ما قاله بعضُ العارفين من أنَّه أراد اللهُ أنْ يَتشرَّفَ كلُّ منهم بمنصب الخلافة، وكان أمرُ الله قدرًا مقدورًا، وكان ذلك في الكتاب مسطورًا، وقد أجاب محمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ لمَّا قيل له: إنَّ العبَّاسَ مع جلالته وقربه من رسول الله ﷺ ومنزلته لم يُدخله في الشُّورى، فقال: إنَّها لمَّا جعلها في أهل السَّبق من المهاجرينَ البدريِّن، والعبَّاسُ لم يكن مهاجرًا ولا سابقًا ولا بدريًّا، وإنَّ عثمانَ وطلحةَ وسعيدًا في حكم أهل بدرٍ حيثُ أُعطي لهم سهمُها وأجرُها.

ثمَّ اعلم أنَّ الإمامةَ تَثبت إمَّا بعقدها من أهل العقد والحَلِّ لمن عُقِدت له من أهلها كأبي بكرٍ، وإمَّا بنصٌّ من الإمام على استخلاف واحدٍ من أهلها كعمرَ، ويَجوز نصبُ المفضول مع وجود من هو أفضلُ منه بإجماع العلماء بعدَ الخلفاء الرَّاشدين على إمامة بعضٍ من قريشٍ مع وجود أفضلَ منه منهم، ولأنَّ عمرَ جعل الخلافة بين ستَّةٍ منهم: عثمانُ وعليٌّ، وهما أفضلُ زمانهما بعدَ عمرَ، فلو تعيَّن الأفضلُ لعيَّن عمرُ عثمانَ أو عليًّا، فدلَّ عدمُ تعيينه أنَّه يَجوز نصبُ غيرهما مع وجودهما؛ إذ غيرُ الأفضل قد يكون أقدرَ منه على القيام بمصالح الدِّين، وأعرَفَ بتدبير المُلك، وأوفقَ لانتظام حال الرَّعية، وأوثقَ في اندفاع الفتنة، وأمَّا اشتراطُ العِصمة في الإمام، وكونه هاشميًّا، وظهور معجزةٍ على يديه يُعلَم بها صدقُه، فمن خُرافات الشِّيعة وجهالتهم، وتوطئةً وتمهيدًا لهم على ضلالاتهم من بطلان خلافة غيرِ عليٌّ مع انتفاء ذلك في عليٌّ كرَّم اللهُ وجهَه). كذا في «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النّبيّ عليه السّلامُ، ب: قصه البيعة، ح: (٣٧٠٠).
- (٤) قولُه: «سَمعتُ عائشةَ وسُئِلت»؛ (أي: والحالُ أنَّها سُئِلت: «مَن كان رسولُ الله ﷺ مستخلِفًا»؛ أي: جاعلًا خليفةً له «لو استخلفه»؛ أي: صريحًا على الفرض).

وقولُه: «قالت: أبـو عُبيدةَ بنُ الجرَّاح»: (ففيه أنَّ اعتقادَ عائشةَ على أنَّ أبا عبيدةَ كان أُولى بالخلافة بعدَ الشَّيخين=

مُستَخلِفًا لَوِ استَخلَفَهُ؟، قَالَت: أَبُو بَكرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَن بَعدَ أَبِي بَكرٍ؟، قَالَت: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَن بَعدَ عُمَرَ؟، قَالَت: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَن بَعدَ عُمَرَ؟، قَالَت: أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاح، رواه مسلمٌ(١).

٧٣٧١ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُو وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلَحَةُ وَالزُّبِيرُ ﷺ، فَمَا عَلَيكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَو صِدِّينٌ وَطَلَحَةُ وَالزُّبِيرُ ﷺ، رواه مسلمٌ (١٠).

٧٣٧٧ وروى بعضٌ في هذا الحديث «وسعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ (٥٠)» بدلَ «عليِّ ١٠).

٧٣٧٣ - وَعَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكرٍ، وَأَشَدُّهُم فِي أَمرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصدَقُهُم حَيَاءً عُثمَانُ بِنُ عَفَّانَ، وَأَعلَمُهُم بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وَأَفرَضُهُم زَيدُ بِنُ ثَابِتٍ، وَأَقرَوُهُم أُبِيُّ بِنُ كَعبٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيدَةَ بِنُ الجَرَّاحِ»، رواه

<sup>=</sup> من بقيَّة أصحاب الشُّوري). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أبي بكر ، من فضائل أبي بكر الله، ح: (٦١٧٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إهدَأ»: (بفتح الدَّال، وسكون الهمزة؛ أي: اسكُن). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أو شهيدٌ»: (يُريد به الجنس؛ لأنَّ المذكورَ في الحديث بعدَ الصِّديق كلُّهم شهداءُ، ثمَّ «أو»: للتَّنويع، أو بمعنى الواو، وقال النَّوويُّ: في الحديث معجزاتٌ لرسول الله ﷺ لإخباره أنَّ هؤلاء شهداءُ، فقتلُ عمرَ وعثمانَ وعليِّ مشهورٌ، وقتلُ الزُّبير بوادي السِّباع بقُرب البَصرة وقعةَ الجمل منصرفًا تاركا للقتال، وكذلك طلحةُ اعتزل النَّاسَ تاركا للقتال، فأصابه سهمٌ فقتله، وقد ثبت أنَّ مَن قُتِل ظلمًا، فهو شهيدٌ، وفيه بيانُ فضيلة هؤلاء، وفيه إثباتُ التَّمييز في الحجارة، وجوازِ التَّزكية). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل طلحةً، والزُّبير ١٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «وسعدُ بنُ أبي وقَاصٍ»: (تقدَّم أنَّ سعدًا مات في قصره بالعقيق، فتوجيهُ هذه الرَّواية: أنْ يكونَ بالتَّغليب، أو كما قال السَّيدُ جمالُ الدِّين: إنَّه يَنبغي أنْ يُقالَ: كان موتُه بمرضٍ من الأمراض الَّتي تُورِث حكمَ الشَّهادة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل طلحة، والزُّبير ، ح: (٦٢٤٨).

أحمدُ والتّرمذيُّ، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»(١).

۷۳۷٤ وروى مَعمَرٌ عن قَتادةَ مُرسلًا وفيه: «وأقضاهم عليٌّ (٢)»(٣).

٧٣٧- وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَبُو بَكرٍ فِي الجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الجَنَّةِ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الجَنَّةِ، وَعُبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ فِي الجَنَّةِ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَالْمُومَديُّ (٤).

٧٣٧٦ ورواه ابنُ ماجه عن سعيد بن زيدٍ (٥).

٧٣٧٧ ـ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: سَمِعَت أُذُنِي مِن فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَلحَةُ وَالزُّبَيرُ جَارَايَ

- (٣) «جامع مَعمر بنِ راشدٍ» (١١/ ٢٢٥)، ح: (٢٠٣٨٧)، وانظر: ما قبلَه.
- (٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عبد الرَّحمن بن عوفٍ، ح: (٣٧٤٧)، والنِّسائيُّ، ك: المناقب، ب: أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح ، من (٨١٣٨)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٢٠٠٢).
- (٥) ابنُ ماجه، أبواب السُّنَّة، ب: فضائل العشرة ، الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله المناقب، ب: مناقب أبي الأعور، واسمُه سعيدُ بنُ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفيلِ ، ح: (٣٧٥٧)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: معاذ بن جبل، وزيد بن ثابتٍ، ح: (٣٧٩٠/ ٣٧٩١)، وابنُ ماجه، أبواب السُّنَّة، ب: فضائل زيد بن ثابتٍ، ح: (١٥٤)، وزاد ابنُ ماجه فضلًا لعليٌّ بن أبي طالبٍ، فقال: «وأقضاهم عليٌّ».

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وأقضاهم عليٌّ»: (هذه منقَبةٌ عظيمةٌ؛ لأنَّ القضاءَ بالحقِّ والفصلَ بينه وبين الباطل، يَقتضي علمًا كثيرًا، وقوَّةً عظيمةٌ في النَّفس، هذا الحديثُ صريحٌ في تعدُّد جهات الخير في الصَّحابة، واختصاص بعضها ببعضٍ، لكنَّهم حكموا بفضيلةٍ كثيرة الثَّواب عندَ الله على التَّرتيب). كذا في «اللَّمَعات».

وقال في «المرقاة»: (قال النَّوويُّ في «فتاواه»: قولُه: «أقضاهم عليٌّ»: لا يَقتضي أنَّه أقضى من أبي بكرٍ وعمر؛ لأنَّه لم يَثبت كونُهما من المخاطبين، وإنْ ثبت فلا يَلزم من كون واحدٍ أقضى من جماعةٍ كونُه أقضى من كلَّ واحدٍ، يعني: لاحتمال التَّساوي مع بعضهم، ولا يَلزم من كون واحدٍ أقضى أنْ يكونَ أعلمَ من غيره، ولا يَلزم من كونه أعلمَ كونُه أفضلَ، يعني: لا يَلزم من كونه أكثرَ فضيلةً كونُه أكثرَ مثوبةً). كذا في «الأزهار». م



فِي الجَنَّةِ»، رواه التِّرمذيُّ<sup>(١)</sup>.

٧٣٧٨ وَعَنِ الزُّبَيرِ ﴿ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دِرعَانِ (٢) يَومَ أُحُدٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخرَةِ، فَلَم يَسَطِع، فَأَقعَدَ طَلحَةَ تَحتَهُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ عَلَيهِ حَتَّى استَوَى عَلَى الصَّخرَةِ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ: «أُوجَبَ طَلحَةُ»، رواه التِّرمذيُّ (٣).

٧٣٧٩ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى طَلحَةَ بِنِ عُبَيدِاللهِ قَالَ: «مَن أَحَبَّ أَن يَنظُرَ إِلَى رَجُل يَمشِي عَلَى وَجِهِ الأَرضِ وَقَد قَضَى نَحبَهُ (٤) فَليَنظُر إِلَى هَذَا» (٥).

<sup>(</sup>۱) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي محمَّدٍ طلحةَ بن عُبيدالله، ح: (۳۷٤۱)، وقال: (حديثٌ غريبٌ)، والحاكمُ (۵۵۲۲).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «كان على النَّبِيِّ ﷺ درعان»؛ (أي: مبالغة في قوله تعالى: ﴿خُدُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: ٧١]). وقولُه: «فنهض»؛ (أي: النَّبِيُ ﷺ «إلى الصَّخرة»؛ أي: الَّتي كانت هناك ليَستويَ عليها، ويَنظرَ إلى الكفَّار «فلم يَستطع»؛ أي: لثقَل دِرعيه).

وقولُه: «أُوجِب طلحةُ»؛ (أي: الجنّة). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي محمَّد طلحة ، ح: (٣٧٣٨)، وقال: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ حَّانَ (٢٩٧٩).

<sup>(3)</sup> قولُه: «قد قضى نحبَه»: (النَّحبُ يَجِيء بمعنى: النَّذر والموت، يُقال: قضى نحبَه؛ أي: مات، وفي الحديث يَصحُّ الحملُ على المعنين، أخبر أنَّ طلحة وفى بنذره فيما عاهد الله عليه من الصِّدق في مواطن القتال، والنُّصرة لرسول الله عَلَيْة، أو أنَّه مَن ذاق الموت في سبيل الله وإنْ كان حيًّا، ويَدلُّ عليه ما وقع له في يوم أُحُدِ كان طلحةُ قد جعل نفسه فيه وقاية لرسول الله عَلَيْة، وكان يَقول: عُقِرت يومَئذِ في سائر جسدي حتَّى عُقِرت في ذَكري، وكانت الصَّحابة إذا ذكروا يومَ أُحُدِ قالوا: ذاك يومٌ كان كلَّه لطلحة ، وأقول: الرِّوايةُ الثَّانيةُ يَحتمل أنْ تكونَ إيماءً إلى حصول الشَّهادة في ماله الدَّالة على حُسن خاتمته). التقطته من «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) عزاه البغويُّ في [«شرح السُّنَّة» (١٢٠/١٤)، ح: (٣٩١٦)] للتِّرمذيِّ من حديث جابرٍ، والَّذي وقفت عليه في التُّرمذيِّ في المناقب إنَّما هو لفظُ الرِّواية الَّتي ذكر الشَّيخُ بعدَها، لا هذا اللَّفظُ، وروى ابنُ ماجه في السُّنَّة، ب: فضل=

٧٣٨٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمشِي عَلَى وَجِهِ الأَرضِ فَليَنظُر إِلَى طَلحَةَ بنِ عُبَيدِاللهِ»، رواه التِّرمذيُّ(۱).

٧٣٨١ وعَن قَيسٍ قَالَ: «رَأَيتُ يَدَ طَلَحَةَ ﷺ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ (٢) يَومَ أُحُدٍ»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٣٨٢ وَعَن جَابِرٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَن يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَومِ يَومَ الأَحزَابِ؟»، قَالَ النُّبِيُ النَّبِيُ النَّبِي النَّبِيرُ»، رواه البخاريُّ (٥٠).

٧٣٨٣ ـ وَعَنِ الزُّبَيرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن يَأْتِ بَنِي قُريظَةَ (٢) فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِم»، فَانطَلَقتُ، فَلَمَّا رَجَعتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٧)»، متَّفقٌ عليه (٨).

- (٦) قولُه: «مَن يأتِ بني قُريظةَ»؛ (أي: مَن يَذهب إليهم، وهم طائفةٌ من اليهود من سكَّان حوالي المدينة). كذا في «المرقاة». م
- (٧) قولُه: «فداكَ أبي وأُمِّي»: (بفتح الفاء وقد يُكسَر، وفي هذه التَّفدية تعظيمٌ لقدره، واعتدادٌ بعمله، واعتبارٌ بأمره؛
   وذلك لأنَّ الإنسانَ لا يَفدي إلَّا مَن يُعظِّمه، فيبذل نفسه، أو أعزَّ أهله له). كذا في «المرقاة». م
- (٨) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب الزُّبير، ح: (٣٧٢٠)، ومسلمٌ نحوَه، ك:=

طلحة بن عبيدالله هذه، ح: (١٢٦)، نحوه من حديث معاوية بن أبي سفيان «وقضى نحبه»، وله شاهدٌ عن طلحة حسَّنه التِّرمذيُّ، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة الأحزاب، ح: (٣٢٠٣).

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي محمَّدٍ طلحةَ، ح: (٣٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وقى بها النَّبِيَّ ﷺ؛ (أي: جعل يدَه وقايةً له يومَئذٍ، فحصل لها ما حصل بسببه من طعنةٍ وقعت عليها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: ﴿إِذْ هَمَّت ظَايِّهَتَانِ ﴾، ح: (٤٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «حواريًا»: (وفي «شرح السُّنَّة»: المرادُ منه: النَّاصرُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الجهاد ب: فضل الطَّليعة، ح: (٢٨٤٦)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل طلحةَ والزُّبير ﷺ، ح: (٦٢٤٣).

٧٣٨٤ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: مَا سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبُوَيهِ (١) لِأَحَدِ إِلَّا لِسَعدِ بنِ مَالِكِ (١)، فَإِنِّي سَمِعتُهُ يَقُولُ يَومَ أُحُدٍ: (يَا سَعدُ، ارم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٣٨٥ وَعَنهُ ﴿ فَالَ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ لَهُ يَومَ أُحُدٍ: «ارم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، وقَالَ لَهُ: «ارم أَيُّهَا الغُلَامُ الحَزَوَّرُ(١٠)»، رواه التِّرمذيُّ (٥٠).

٧٣٨٦ وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَتِذِ، يَعنِي يَومَ أُحُدِ: «اللَّهُمَّ اسدد رَميَتَهُ، وَأَجِب دَعوَتَهُ»، رواه البَغويُّ في «شرح السُّنَّة»(٢).

٧٣٨٧ ـ وَعَنهُ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ استَجِب لِسَعدٍ إِذَا دَعَاكَ»، رواه التِّرمذيُّ (٧). ٧٣٨٨ ـ وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِاللهِ هُ قَالَ: أَقبَلَ سَعدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا خَالِي فَليُرنِي امرُوُّ

<sup>=</sup> فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل طلحةَ والزُّبير ﷺ، ح: (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>١) قولُه: «ما سمعت النَّبِيَّ ﷺ جمع أبوَيه»: (أي: في الفدية «لأحدٍ»؛ أي: من الصَّحابة «إلَّا لسعدِ بن مالكِ... إلخ»: قيل: الجمعُ بينه وبينَ خبر الزُّبير أنَّ عليًّا لم يطَّلع على ذلك، أو أراد بذلك تقييدَه بيوم أحُدٍ، والظَّاهرُ الإطلاقُ المقيَّدُ بنفي السَّماع بلا واسطةٍ، وهو لا يُنافي أنَّه اطَّلع على تفديةٍ بواسطة الغَير). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إلَّا لسعد بن مالكِ»: (هو سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ؛ لأنَّ اسمَ أبي وقَّاصٍ مالكٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ ﴾، ح: (٥٩ ٤)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: في فضل سعد بن أبي وقَّاصِ ﷺ، ح: (٦٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أيّها الغلامُ الحَزَوَّرُ»؛ (أي: الشَّابُّ القويُّ). وقولُه: «الحَزَوَّرُ»: (بفتح الحاء المهملة، والزَّاء والواو المشدَّدة: ولدُ الأسد). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ، أبواب الأدب، ب: فداك أبي وأمِّي، ح: (٢٨٢٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وانظر السَّالف.

<sup>(</sup>٦) «شرح السُّنَّة» للبغويِّ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: مناقب أبي وقَّاصٍ، ح: (٣٩٢٢)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٥/ ٤٣٩)، وانظر ما بعدَه.

<sup>(</sup>٧) التِّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي إسحاقَ سعد بن أبي وقَّاصٍ، ح: (٣٥٥١)، وصحَّح إرسالَه، وصحَّحه ابنُ حبَّانَ موصولًا (٢٩٩٠).



خَالَهُ"، رواه التَّرمذيُّ (۱)، وقال: «كان سَعدٌ من بني زُهرةَ، وكانت أُمُّ النَّبيِّ ﷺ من بني زُهرةَ؛ فلذلكَ قالَ النَّبيُ ﷺ: «هَذَا خَالِي»، وفي «المصابيح»: «فليُكرِمَنَّ»: بدلَ «فَليُرني (۲)»، قال ابنُ حجرٍ: (هو تصحفٌ).

٧٣٨٩ ـ وَعَن سَعِدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأُوَّلُ العَرَبِ رَمَى (٣) بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، متَّفتٌ عليه (١).

٧٣٩٠ وَعَن قَيسِ بِنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعتُ سَعدَ بِنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيتُنَا<sup>(٥)</sup> نَعْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الحُبلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ

<sup>(</sup>١) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مفاخرته عليه السَّلامُ بسعدٍ، ح: (٣٧٥٢)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٦١١٣).

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «فليُرني»: (بضمِّ ياءٍ، وكسر راءٍ؛ أي: فليبصرن «امروٌّ خالَه»؛ أي: ليُظهِرَ أنْ ليس لأحدِ خالٌ مثلُ خالي).
 وقولُه: «بني زُهرةَ»: (بضمِّ الزَّاء، حيٌّ من قريشٍ). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «إنّي لأوّلُ العرب رمي»: (خلاصةُ كلام الطّيبيّ: أنّ «رمي» صفةُ أوّلُ؛ أي: أوّلُ عربيّ رمي، واللّامُ في العرب للجنس المحمول على العهد الدِّهنيّ). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (قال: إنِّي لأوَّلُ العرب؛ لأنَّه كان في أوَّل سرِّيةٍ في الإسلام في ستِّينَ من المهاجرينَ أميرُهم عُبيدُ بن الحارث، عقد له النَّبيُ ﷺ لواءً، وهو أوَّلُ لواءٍ عقده لقتال أبي سفيانَ بن حربٍ والمشركين، وكانوا جمعًا كثيرًا، فلم يقع قتالٌ بينهم، غيرَ أنَّ سعدًا رمى إليهم بسهم، فكان أوَّلَ سهمٍ رُميَ في الإسلام، وكان ذلك في السَّنة الأولى من الهجرة، أوَّلُ حربٍ وقعت بين المسلمينَ والمشركينَ). م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب سعدٍ، ح: (٣٧٢٨)، ومسلمٌ، ك: الزُّهد والرَّقائق، ح: (٧٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «رأيتُنا»؛ (أي: جمعًا من الصَّحابة).

وقولُه: «الحُبلَةُ»: (بضمّ الحاء المهملة، وسكون الموحّدة، ثمَرُ السَّمُر يُشبه اللُّوبيا قالَه ابنُ الأعرابيّ، وقيل: ثمرُ =



كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلطٌ، ثُمَّ أَصبَحَت بَنُو أَسدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسلامِ، خِبتُ إِذًا وَضَلَّ سَعيِي، [وَكَانُوا وَشُوا بِهِ إِلَى عُمَرَ، قَالُوا: لاَ يُحسِنُ يُصَلِّي]»، متَّفقٌ (١) عليه (١).

٧٣٩١ وعَن سَعد هُ قَالَ: «لَقَد رَأَيتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الإِسلامِ، مَا أَسلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي اليَومِ الَّذِي أَسلَمتُ فِيهِ، وَلَقَد مَكَثتُ سَبعَة أَيَّام (٣)، وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسلام»، رواه البخاريُّ، وأخرجه البغويُّ في «معجمه»(١٠).

٧٣٩٢ وَعَن عَائِشَة ﷺ قَالَت: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقدَمَهُ المَدِينَةَ (٥) لَيلَةً، فَقَالَ: «لَيتَ رَجُلًا

وقولُه: «تعزِّرُني»: (بتشديد الزَّاء؛ أي: توبِّخُني على الإسلام؛ أي: على الصَّلاة؛ لأنَّها عمادُ الإسلام، أو على عُمدة شرائعه، والمرادُ: أنَّهم كانوا يؤدِّبوني، ويُعلِّموني الصَّلاة، ويُعيِّروني بأنِّي لا أُحسنها).
 وقولُه: «وكانوا وشَوا»؛ (أي: بنو أسدِ حين ولَّاه عمرُ العراقَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) قولُه: «متّفقٌ عليه»: وفي روايةٍ للبخاريِّ عن جابر بن سَمُرة، قال: شكا أهلُ الكوفة سعدَ بنَ مالكِ إلى عمرَ، فقالوا: لا يُحسن الصَّلاة، قال سعدٌ: أمّا أنا فكنت أصلِّي بهم صلاة رسول الله ﷺ، أمُدُّ في الأُولَين، أُخفَف الأُخرَين، فقال عمرُ: ذاك الظَنُّ بك أبا إسحاق، قال: فبعث رجالاً يَسألون عنه في مساجد الكوفة، قال: فلا يَأتون مسجدًا من مساجد الكوفة إلّا أثنوا عليه خيرًا، وقالوا معروفًا، حتَّى أتوا مسجدًا من مساجد بني عبسٍ، قال: فقال رجلٌ \_يُقال له أبا سَعدة \_: اللَّهمَّ إنَّه كان لا يَسير بالسَّريَّة، ولا يَعدل في القضيَّة، ولا يَقسم بالسَّويَّة، قال: فقال سعدٌ: أما والله لأدعونَ بثلاثِ، اللَّهمَّ إنْ كان كاذبًا؛ فأطلُ عمرَه، وأطل فقرَه، وعرِّضه للفتن، فكان بعدَ ذلك يَقول إذا سئِل: شيخٌ كبيرٌ مفتونٌ أصابتني دعوة سعد.

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: الرِّقاق، ب: كيف كان عَيشُ النَّبِيِّ ﷺ، ح: (٦٤٥٣)، وما بين المعكوفَين فبرقم: (٣٧٢٨)، ومسلمٌ، في أوائل الزُّهد والرَّقائق ح: (٧٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «ولقد مكثتُ سبعة أيَّامٍ»؛ (أي: على ماكنت عليه من الإسلام، ثمَّ أسلم بعد ذلك مَن أسلم، والمعنى: مكثتُ سبعة أيَّامٍ على هذه الحالة وهي قولُه: «وإنِّي لثُلث الإسلام»، وقال بعضُ المحقِّقين: الجمعُ بينَه وبينَ خبر عمَّارٍ: رأيت رسولُ الله ﷺ وما معه إلَّا خمسةُ أعبُد وامرأتان وأبو بكرٍ، بأنْ يُحمَل قولُ سعدٍ على الأحرار البالغين؛ ليَخرج الأَعبُدُ المذكورونَ وعليٌّ، أو لم يكن اطَّلع على أولئك). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب سعدٍ، ح: (٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «مقدَمَه المدينةَ... إلخ»: (قال الطّيبيُّ: قوله: «مقدَمَه»: مصدرٌ ميميٌّ، ليس بظرفٍ؛ لعمله في المدينة، ونصبُه=

صَالِحًا مِن أَصحَابِي يَحرُسُنِي اللَّيلَةَ» إِذ سَمِعنَا صَوتَ السَّلاحِ، قَالَ: «مَن هَذَا؟»، قَالَ: سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئتُ أَجِي نَفْسِي خَوفٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجِئتُ أَحرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَتَّفقٌ عليه (۱).

٧٣٩٣ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ<sup>(٢)</sup> هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاح»، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٣٩٤ وَعَن حُذَيفَة ﷺ قَالَ: جَاءَ أَهلُ نَجرَانَ (١) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُ: (لَأَبعَثَنَّ إِلَيكُم رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ »، فَاستَشرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيدَة ابنَ الجَرَّاح، متَّفقٌ عليه (٥).

<sup>=</sup> على الظَّرفيّة على تقدير مضاف، وهو الوقتُ أو الزَّمانُ، و (ليلةً): بدلُ البعض من المقدَّر؛ أي: سهر ليلةً من اللّيالي وقتَ قدومه المدينة من بعض الغزوات). كذا في (المرقاة). م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: في فضل سعدٍ، ح: (٦٢٣٠)، والبخاريُّ، ك: التَّمنِّي، ب: قوله ﷺ: «ليتَ كذا وكذا»، ح: (٧٢٣١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أمينٌ»؛ (أي: ثقةٌ ومعتمدٌ ومَرضيٌ).

وقولُه: «أمينُ هذه الأُمَّة أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح»: (بتشديد الرَّاء، وإنَّما خصَّه بالأمانة وإنْ كانت مشتركةً بينه وبين غيره من الصحابة؛ لغلَبتها فيه بالنَّسبة إليهم، وقيل: لكونها غالبةً بالنِّسبة إلى سائر صفاته). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: قصَّة أهل نَجران، ح: (٤٣٨٢)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي عبيدة بنِ الجرَّاح، ح: (٦٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «نَجرانَ»: (بفتح نونٍ، فسكون جيمٍ، موضعٌ باليمن، فُتِح سنةَ عشرٍ، سمِّي بنجرانَ بنِ زيدانَ بنِ سبأً). وقولُه: «أمينًا حقَّ أمينٍ» (بالنَّصب على أنَّه مفعولٌ مطلَقٌ؛ أي: مستحقًا أنْ يُقالَ له: الأمينُ).

وقولُه: «فاستشرف لها النَّاس»؛ (أي: طمِعوا على تحصيل صفة الأمانة لا على الولاية من حيث هي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: قصَّة أهل نَجرانَ، ح: (٤٣٨١)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل أبي عبيدة بن الجرَّاح، ح: (٦٢٥٤).

•٧٣٩ وَ[عَنْ أَبِي سَلَمَة] عَن عَائِشَة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: ﴿ إِنَّ أَمرَكُنَّ لَمِمَّا يُهِمُّنِي بَعدِي (١) ، وَلَن يَصبِرَ عَلَيكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ »، قَالَت عَائِشَةُ [الأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ]: يُهِمُّنِي بَعدِي اللهُ أَبَاكَ مِن سَلَسَبِيلِ الجَنَّةِ، تُرِيدُ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ، وَقَد كَانَ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ، يُقَالُ: بِيعَت بِأَربَعِينَ أَلْفًا، رواه التِّرمذيُّ (١).

٧٣٩٦ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَحنُو (٣) عَلَيكُنَّ بَعِدِي لَهُوَ الصَّادِقُ البَارُّ، اللَّهُمَّ استِ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ مِن سَلسَبِيل الجَنَّةِ»، رواه أحمدُ (١٠).



<sup>(</sup>١) قولُه: «بعدي»؛ (أي: من بعد وفاتي حيث لم يَترك لهنَّ ميراتًا، وهنَّ قد آثرنَ الحياةَ الآخرةَ على الدُّنيا حين خُيِّرنَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: وصيَّة عبد الرَّحمن بحديقةٍ، ح: (٣٧٤٩)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «هو الصَّادق»؛ (أي: الصَّادقُ الإيمانِ).

وقولُه: «البارُّ»: (بتشديد الرَّاء؛ أي: صاحبُ الإحسان).

وقولُه: «اللَّهمَّ اسقِ عبدَ الرَّحمن»: (هذا دعاءٌ له قبل أنْ يَصدُرَ عنه ما صدر من الحَثْي، كأنَّه صنع الصَّنيعة فشكروه ودعا له، ومن هنا دعت الصِّدِيقة له بهذا الدُّعاء حين تصدَّق على أمِّهات المؤمنين بالحديقة، وفيه معجزةٌ لرسول الله ﷺ، ذكره الطّيبيُّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) أحمدُ (٢٦٥٥٩)، وانظر الحديثَ السَّالفَ.

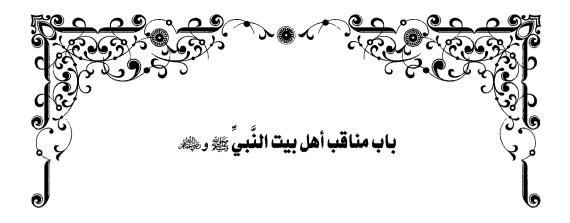

## الفصلُ الأوَّلُ

٧٣٩٧ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَعْذُوكُم (١) مِن نِعَمِهِ، وَأَحِبُّوا أَهلَ بَيتِي لِحُبِّي»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٣٩٨ وَعَن أبي ذر ﷺ أَنَّهُ قَالَ ـ وَهُو آخِذٌ بِبَابِ الكَعبَةِ ـ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ مَثْلَ أَهلِ بَيتِي فِيكُم مَثْلُ سَفِينَةِ نُوح<sup>(٣)</sup>، مَن رَكِبَهَا نَجَا، وَمَن تَخَلَّفَ عَنهَا هَلَكَ»،....

(١) قولُه: «لمَا يَغذوكم»؛ (أي: يَرزقكم.

وقولُه: «من نعمه»؛ أي: من أيِّ نعمةٍ.

وقوله: «بحبِّ الله»: لأنَّ محبوبَ المحبوب محبوبٌ.

وقولُه: «لحُبِّي» أي إيَّاهم، أو لحبَّكم إيَّايَ). كذا في «المرقاة». م

(٢) التِّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أهل بيت النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٧٨٩)، وقال: (حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٤٧١٦).

(٣) قولُه: «مثلُ سفينة نوحٍ»؛ (أي: في سببيَّة الخَلاص من الهلاك إلى النَّجاة «مَن ركبها نجا، ومَن تخلَّف عنها هلك»: فكذا مَن التزم محبَّتَهم ومتابعتَهم؛ نجا في الدَّارَين، وإلَّا فهلك فيهما، ولو كان يُفرِّق المالَ والجاهَ أو أحدَهما.

شبّه الدُّنيا بما فيها من الكفر والضَّلالات، والبِدَع والجَهالات، والأهواء الزَّائغة ببحرٍ لُجِّيِّ يَغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه محبّ ظلماتٌ بعضُها فوق بعض، وقد أحاط بأكنافه وأطرافه الأرضَ كلِّها، وليس منه خلاصٌ ولا مناصٌ إلَّا تلك السَّفينة، وهي محبَّة أهل بيت الرَّسول ﷺ، وما أحسنَ انضمامَه مع قوله ﷺ: «مثَلُ أصحابي مثلُ النُّجوم، مَن اقتدى بشيءِ منه اهتدى»، ونعمَ ما قال الإمامُ فخرُ الدِّين الرَّازيُّ في تفسيره: نحنُ معاشرَ أهل السُّنة بحمد الله ركبنا سفينة محبَّة أهل البيت، واهتدينا بنجم هدى أصحاب النَّبي ﷺ، فنرجو النَّجاة من أهوال القيامة،=

رواه أحمدُ<sup>(١)</sup>.

٧٣٩٩ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مَا لَتَ فِي بَيتِي أُنزِلَت ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱللَّهُ لِيُدَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلْلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلْلَ اللَّهِ عَنْ أَلْلَ اللَّهُ عَنْ أَلْلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلْلُ اللَّهُ عَنْ الللللِّهُ عَنْ اللللْمُ اللَّهُ عَنْ اللللْمُ اللَّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّ

(٢) قولُه: «بلى إنْ شاء الله»: (اختُلف في أنّه: ماذا أراد الله بأهل البيت؟، فنُقِل عن ابن عبّاسٍ وعِكرمة ومُقاتلِ أنَّ المرادَ به: أزواجُ النّبِي ﷺ؛ لأنّهنَّ في بيته، ويَدلُّ عليه سَوقُ الآية وسِباقُها، ونُقِل عن أبي سعيد الخُدريِّ وجُماعةٍ من التّابعينَ منهم: مُجاهدٌ وقتادةُ وغيرُهم: أنَّ أهلَ البيت فاطمةُ وعليٌّ والحسنُ والحُسينُ، استُدلَّ عليه بتذكير ضمير ﴿عَلَيْكُو ﴾ و ﴿وَيُطَهِرُو ﴾ والصَّوابُ أنَّها يَعُمُهُنَّ وفاطمةَ وعليًّا وابنيهما، وأمَّا شمولُها لهنَّ، فإنَّ سِياق الكلام معهُنَّ وفيما قبلَه، وكذا فيما بعدَه الخطابُ معهُنَّ، وأمَّا لهم فلِمَا في «مسلم»: (أنَّ عليًّا وفاطمةَ وحسنا وحُسينًا جاؤوا، فأدخلَهم النّبيُ ﷺ في كِساءٍ من شعرٍ ...؛ الحديثَ)، ولِمَا في غير «مسلم» من الأحاديث، ولو سَلِم أنَّها نزلت فيهنَّ خاصَّة، فإذا كُنَّ من أهل بيته؛ فعليٌّ وفاطمةُ وابناهُما أحقُّ وأولى بهذه التَّسمية.

وهذا مثلُ ما قالوا في ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقَوَىٰ ﴾: إنّها نزلت في «مسجد قُباءً» كما في «البخاريِّ»، ومع ذلك أنّه يَشْفُرُ لمّا سُئِل عنها قال: «هو مسجدي هذا أولى وأحرى بهذه سُئِل عنها قال: «هو مسجدي هذا أولى وأحرى بهذه التّسمية، لكن لا دليلَ للشّيعة في الآية على ثبوت العِصمة لهم لدخول الأزواج، ولو سُلّم عدمُ دُخولهنَّ فيها فلا تدلُّ على العصمة من النَّنب؛ لأنّه يَجوز كونُ التّطهير بالعفو عنها، بل هو أظهرُ؛ لاقتضاء التّطهير وقوعَ المطهّر عنه، ولو سُلّم فقول: كما أورده ابنُ تَيمية الجوابَ على أصل القدريَّة، ومنهم الإماميَّةُ ظاهرٌ؛ فإنَّه تعالى قد أراد إيمانَ مَن على وجه الأرض فيما تقع مرادَه، وأمّا على أصل أهل الإثبات.

فالتَّحقيقُ أَنَّ الإرادةَ نوعان: إرادةٌ شرعيَّةٌ دينيَّةٌ يَتضمَّن رِضاهُ ومحبَّته، وإرادةٌ تكوينيَّةٌ قدريَّةٌ يَتضمَّن خلقه وتقديرَه، الأوَّلُ مثل: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُبَيِّنَ لَكُمُّمُ وَيَهُدِ يَكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُبَيِّنَ لَكُمُّمُ وَيَهُدِ يَكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [النساء: ٢٦]، وكقوله: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيكُم عَلَيْكُم مُّ وَاللَّهُ عَلَيْكُم مُّ وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيكُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْعَالِمُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ واللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللْعُلِمُ عَلَيْكُمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ عَلَيْكُمُ وَالْعُولُونُ وَلِمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللْعُ عَلَيْكُمُ

<sup>=</sup> ودَرَكات الجحيم، والهداية إلى ما يُوجِب درجات الجِنان والنَّعيمَ المقيمَ.

وتوضيحُه: أنَّ مَن لم يَدخل السَّفينةَ كالخوارج هلك مع الهالكين في أوَّل وَهلَةٍ، ومَن دخلها ولم يَهتدِ بنجوم الصَّحابة كالرَّوافض ضلَّ، ووقع في ظلماتٍ ليس بخارج منها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) أحمدُ في «فضائل الصَّحابة»، (٢/ ٧٨٥)، ح: (١٤٠٢)، وصحَّحه الحاكمُ، وتعقَّبه الذَّهبيُّ (٣٣١٢).



رواه البغويُّ(١).

٧٤٠٠ وروى ابنُ أبي حاتمٍ عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّها نزلت في نساء النَّبيِّ ﷺ خاصَّةً وتلا قولَه تعالى: ﴿ وَأَذْكُرْبَ مَا يُتُلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْمِحْمَةِ ﴾ [الأحزَاب: ٣٥](٢)، وهو قولُ مقاتلٍ.

٧٤٠١ وروى ابنُ جَريرٍ عَن عِكرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِي السُّوقِ أَنَّهَا نَزَلَت فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ خاصَّةً "".

٧٤٠٢ و في رواية (١٠): قال عِكرمةُ ١٨٠٠ مَن شَاءَ بَاهَلتُهُ أَنَّهَا نَزَلَت فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ (٥٠).

٧٤٠٣ وَعَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ﷺ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ (١) يُدعَى خُمًّا بَينَ

- وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّيِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ [النَّاء: ٢٧]، فإنَّ إرادةَ الله في هذه الآيات متضمًّنةً لمحبة الله ورضاه، والثَّانيةُ كقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهَدِ يَهُ يَثُمَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَائِرِ وَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَقِدِ يَهُ يَثُمَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَائِر وَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَقِد يَهُ يَثْمَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَائِر وَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَقِد يَهُ يَثْمَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَائِر وَمَن يُرِد ٱللهُ أَن يَقِد يَهُ يَثْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- (۱) البغويُّ في «شرح السُّنَة»، ك: فضائل الصَّحابة، ب: مناقب أهل الرَّسول، ح: (٣٩١٢)، والحاكمُ معناه، ك: معرفة الصَّحابة، ب: مناقب أهل بيت رسول الله، (٣٥٥٨)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ، وفي «الكُبرى» للبيهقي (٢٨٦١): (قال أبو عبدالله: هذا حديثٌ صحيحٌ سندُه ثقاتٌ رواته)، قال الشَّيخُ: (وقد رُوي في شواهده، ثمَّ في معارضته أحاديثُ لا يَبّب مثلُها، وفي كتاب الله البيانُ لما قصدناه في إطلاق النَّبيِّ ﷺ الآل، ومرادُه من ذلك أزواجُه، أو هُنَّ داخلاتِ فيه).
  - (٢) «تفسيرُ ابنُ أبي حاتم» (٩/ ٣١٣٢) ح: (١٧٦٧٥).
    - (٣) «تفسيرُ الطَّبريِّ» ت شاكر (٢٠/٢٦٧).
  - (٤) «تفسيرُ ابنُ أبي حاتمٍ» (٩/ ٣١٣٢) ح: (١٧٦٧٥)، وابنُ كثيرٍ في «التَّفسير» ت سلامة (٦/ ٤١١).
- (٥) قال صاحبُ «التَّفسيرات الأحمديَّة»: (إنَّ مرضي البيضاويِّ ما نُقل عن الإمام أبي منصورِ الماتُريديِّ رحمه اللهُ: وهو أنَّ أهلَ البيت عامٌّ للأزواج والأولاد جميعًا غيرُ مختصٌّ بأحدهما). م [يُنظَر: «تفسير الماتُريديِّ: ٨/ ٣٨٢].
- (٦) قولُه: «بماءٍ»؛ (أي: بموضع فيه ماءٌ «يُدعى»؛ أي: يُسمَّى ذلك الماءُ أو ذلك المكانُ، «خُمَّا»: بضمٌّ فتشديدٍ، وهـو=

مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، أَلَا أَيُهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَينِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا يُوسِكُ أَن يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَينِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِي اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهلُ بَيتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي،

وقولُه: «الثَقَلَين»: (بفتحتَين؛ أي: الأمرَين العظيمَين، سمَّى كتابَ الله وأهلَ بيته بهما لعِظَم قدرهما، ولأنَّ العملَ بهما ثقيلٌ على تابعهما).

وقولُه: «فخذوا بكتاب الله»؛ (أي: استنباطًا وحفظًا وعلمًا، «واستمسكوا به»؛ أي: تمسَّكوا به اعتقادًا وعملًا، ومن جُملة كتاب الله: العملُ بأحاديث رسول الله ﷺ؛ لقوله سبحانَه: ﴿ وَمَا ٓءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَاتَهَكُم عَنْهُ فَانَنَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]، و﴿ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النَّساء: ٨٠]، و﴿ قُلَّ إِن كُنتُو تُجِبُّونَاللهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱلله ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقولُه: «فحثَّ على كتاب الله»؛ (أي: على محافظته، ومراعاة مبانيه ومعانيه، والعمل بما فيه).

وقولُه: «وأهلُ بيتي»؛ (أي: وثانيهما: أهلُ بيتي).

وقولُه: «اذكّركم الله في أهل بيتي»؛ (والمعنى: أُنبِّهكم حقَّ الله في محافظتهم ومراعاتهم، واحترامهم وإكرامهم، ومحبَّتهم ومودّتهم).

وقولُه: «وفي روايةٍ»؛ (أي: بدلُ أوَّلُهما كتابُ الله... إلخ).

وقولُه: «هو حبلُ الله»: (فالقرآنُ كالحبل ذو وجهَين، يُمكن أنْ يكونَ وسيلةً للتَّرقِّي، وأنْ يكونَ ذريعةً للتَّنزُل والتَّدلِّي كالنَّيل ماءٌ للمحبوبين، ودماءٌ للمحبوبين: ﴿ يُعَضِلُ بِهِ عَشِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، القرآنُ حجَّةٌ لك أو عليك ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، نفعنا الله به، ورفعنا بسببه). التقطته من «المرقاة». م

- (١) وقال عليٌّ القاريُّ (٩/ ٣٩٦٧): (كرَّر النَّبيُّ ﷺ جملةَ «أذكِّركمُ اللهَ في أهل بيتي»؛ لأنَّه ﷺ أراد بأحدهما آله، وبالأُخرى أزواجَه؛ لمَا سبق من أنَّ أهلَ البيت يُطلَق عليهما). م
  - (٢) مسلم، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عليِّ بن أبي طالبٍ ١٠٤٥).

موضعٌ بالجُحفة بينَ مكَّةَ والمدينة، وتقدَّم أنَّه كان حينَ رجوعه من مكَّة، وتوجُهَّه إلى المدينة عامَ حجَّة الوداع).
 وقولُه: «رسولُ ربِّي»: (المرادُ به ملَكُ الموت).

وفي روايةٍ: «كِتَابُ اللهِ ﷺ هُوَ حَبلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى، وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَـلَالَةٍ»، رواه مسلمٌ<sup>(۱)</sup>.

٧٤٠٤ وَعَن زَيدِ بِنِ أَرقَمَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي تَارِكٌ فِيكُم مَا إِن تَمَسَّكتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعدِي، أَحَدُهُمَا أَعظَمُ مِنَ الآخرِ: كِتَابُ اللهِ حَبلٌ مَمدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرضِ، وَعِترَتِي أَهلُ بَيتِي، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوضَ فَانظُرُوا كَيفَ تَخلُفُونِي فِيهِمَا»، رواه التَّرمذيُّ (١).

٧٤٠٥ وَعَن جَابِرٍ ﴿ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ (٣) يَومَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ القَصَوَاءِ يَخطُبُ، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَرَكتُ فِيكُم مَا إِن أَخَذتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ، وَعِرَتِي أَهلَ بَيتِي (٤)»، رواه التِّرمذيُّ (٥).

(١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عليِّ بن أبي طالب ١٤٤٨).

(٢) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أهل بيت النّبيّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٧٨٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

(٣) قولُه: «في حجَّته»؛ (أي: حجَّةِ الوداع).

وقولُه: «ما»: (موصولةٌ، صلتُها: إنْ، «أخذتم به»؛ أي: تمسَّكتم به علمًا وعملًا «لن تضلُّوا بعدَه»؛ أي: بعد أخذ ذلك الشَّيء). كذا في «المرقاة».

(٤) قولُه: «وعترتي أهلَ بيتي»: (قال التُّوربشتيُّ: عِترةُ الرَّجل: أهلُ بيته، ورهطُه الأدنونَ، ولاستعمالهم العِترةَ على أنحاءِ كثيرةٍ بيَّنها رسولُ الله عَلَيُّ بقوله: «أهلَ بيتي»؛ ليُعلَم أنَّه أراد بذلك نسلَه وعصابتَه الأدنين وأزواجَه، والمرادُ بالأخذ بهم: التَّمسُّك بمحبَّتهم، ومحافظةُ حرمتَهم، والعملُ بروايتهم، والاعتمادُ على مقالتهم، وهو لا يُنافي أخذَ السُّنَة من غيرهم؛ لقوله عَلَيُّ : «أصحابي كالنَّجوم بأيَّهم اقتديتم اهتديتم»، ولقوله تعالى: ﴿فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُشَتُدُ لَا تَعْلَمُ أَنْ ﴾ [النجا: ١٤٣].

وقال ابنُ الملِك: التَّمسُّك بالكتاب: العملُ بما فيه، وهو الائتمارُ بأوامر الله، والانتهاءُ بنواهيه، ومعنى التَّمسُّك بالعِترة: محبتُّهم والاهتداءُ بهديهم وسيرتهم، زاد السَّيِّدُ جمالُ الدِّين: إذا لم يكن مخالفًا للدِّين، قلتُ: في إطلاقه ﷺ إشعارٌ بأنَّ مَن يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هديُه وسيرتُه إلَّا مطابقًا للشَّريعة والطَّريقة). كذا في «المرقاة». م

(٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أهل بيت النَّبيّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٧٨٦)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)،=

٧٤٠٦ وَعَن سَعدِ بنِ أَبِى وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآَيَةُ: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَا مَنَا وَأَنْنَا مَنَا وَكُسَينًا فَقَالَ: «اللهُمَّ هَؤُلاءِ أَهلِي»، وَأَبْنَا مَكُرٌ ﴾ [آل عمران: ٦١]، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيُّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ: «اللهُمَّ هَؤُلاءِ أَهلِي»، رواه مسلمٌ (۱).

٧٤٠٧ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيهِ مِرطٌ (١) مُرَحَّلٌ مِن شَعرٍ أُسودَ، فَجَاءَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ فَأَدْ خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ الحُسَينُ فَذَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَت فَاطِمَةُ فَأَدْ خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَجَاءَ الحُسَينُ فَذَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَت فَاطِمَةُ فَأَدْ خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَجَاءَ الحُسَينُ فَذَخَلَهُ (٢٣)، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْ هِبَ عَنَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّ كُورُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فَأَدْخَلَهُ (١).

٧٤٠٨ وَعَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَليِّ ٥ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِ: «أَنَا حَربٌ لِمَن حَارَبتُم، وَسِلمٌ لِمَن سَالَمتُم»، رواه التَّرمذيُّ (١).

٧٤٠٩ وَعَن عَائِشَةَ ، قَالَت: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ (٧) عِندَهُ جَمِيعًا، فَأَقبَلَت فَاطِمَةُ عَلَيهَا

وأصله عند مسلم دون ذكر عِترتي، ك: الحجّ، ب: حجَّة النّبيّ ﷺ، ح: (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عليِّ بن أبي طالب، ح: (٦٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «مِرطٌ»: (بكسر ميم، وسكون راء، كساءٌ يكون من خزِّ وصوفٍ فيه علَمٌ «مُرحَّلٌ»: بفتح الحاء المهملة المشدَّدة، ضربٌ من بُرود اليمن لمَا عليه من تصاوير الرَّحل، ذكره شارحٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قال البَيضاويُّ [في التَّفسير: ٤/ ٢٣١]: (وتخصيصُ الشَّيعة أهلَ البيت بفاطمةَ وعليَّ وابنيهما والاحتجاجُ بذلك على عصمتهم وكونِ إجماعهم حجَّةً ضعيفٌ؛ لأنَّ التَّخصيص بهم لا يُناسب ما قبلَ الآية وما بعدَها، والأحاديثُ تقتضى أنَّهم أهلُ البيت لا أنَّ أهلَ البيت ليس غيرُهم). م

<sup>(</sup>٤) مسلم، ك: فضائل الصّحابة، ب: فضائل أهل بيت النَّبِيّ عليه السَّلامُ، ح: (٦٢٦١).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لعليّ ... إلخ»؛ (أي: لأجلهم، وفي حقّهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل فاطمةَ، ح: (٣٨٧٠)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٩٧٧).

<sup>(</sup>٧) قولُه: «أزواجَ النَّبِيِّ ﷺ»: (بالنَّصب تفسيرٌ للضَّمير المبهَم على تقدير: أعني، وخبرُ كان قولُها: «عنده»؛ أي: جالسين، أو مجتمعين).

السَّلاَمُ تَمشِي، لاَ وَاللهِ مَا تَخفَى مِشيَتُهَا مِن مِشيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: «مَرحَبًا بِابنَتِي» ثُمَّ أَجلَسَهَا، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَت بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَإِذَا هِي تَضحَكُ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَارَّهَا، فَلَمَّا تُوفِّي، قُلتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرَّهُ، فَلَمَّا تُوفِّي، قُلتُ لَمُن اللهِ ﷺ سَرَّهُ، فَلَمَّا تُوفِّي، قُلتُ لَمَّا عَرَمتُ عَلَيكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخبَرتِنِي، قَالَت: أَمَّا الآنَ فَنعَم، فَأَخبَرَتنِي، قَالَت: أَمَّا وَيَن مَا رَبِي فِي الأَمرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخبَرَنِي: «أَنَّ جِبريلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَد

وقولُه: «ما تَخفى»؛ (أي: ما تمتازُ «مِشيَتُها»: بكسر الميم؛ لأنَّ المرادَ هيئتُها، والمعنى: مِشيتُها كمِشية رسول الله ﷺ، وكان هذا قربَ مرض موته).

وقولُه: «ثمَّ سارَّها»: (بتشديد الرَّاء؛ أي: كلَّمها سِرًّا).

وقوله: «ثمَّ قام رسولُ الله ﷺ؛ (أي لطهارةٍ أو صلاةٍ).

وقولُه: «من الحقِّ»؛ (أي: من نسبة الأُموميَّة الثَّانية).

وقولُه: «لمَّا»: (بفتح لام، وتشديد ميم؛ أي: إلَّا).

وقولُه: «كلَّ سنةٍ مرَّةٍ»: (فيه إشارةٌ إلى استحباب المدارَسة).

وقولُه: «عارضَني به العامَ مرَّتين»: (فيه إيماءٌ إلى أنَّ هذا الحديثَ بعد رمضانَ الآخِرَ من عمره).

وقولُه: «فاتَّقي الله)؛ (أي: دُومي على التَّقوى، أو زيدي فيها ما استطعت، «واصبري»؛ أي: على الطَّاعة، وعن المعصية، وفي البليَّة لا سيما على مُفارقتي).

وقولُه: «سيّدةُ نساء أهل الجنّة»؛ (أي: جميعِها، أو مخصوصة بهذه الأُمَّة، والحديثُ بظاهره يدلُّ على أنَّها أفضلُ النِّساء مطلَقًا حتَّى من خديجة وعائشة ومريمُ وآسيَّةُ، وقد تقدَّم الخِلافُ، وقال صاحب «المشكاة»: هي فاطمةُ الكُبرى بنتُ رسول الله ﷺ وأُمُّها خديجةُ، وهي أصغرُ بناته في قولٍ، وهي سيَّدةُ نساء العالمين، تزوَّجها عليُّ بنُ أبي طالبٍ في السَّنة الثَّانية من الهجرة في شهر رمضانَ، وبني عليها في ذي الحِجَّة، فولدت الحسنَ والحسينَ والمحسِنَ وزينبَ وأمَّ كُلثومٍ ورقيَّة، وماتت بالمدينة بعد موت النَّبي ﷺ بستَّة أشهرٍ، وقيل: بثلاثةِ أشهرٍ، ولها ثمانٍ وعشرونَ سنةً، وصلَّى عليها عليٌّ، ودُفنت ليلًا، روى عنها عليٌّ وابناها الحسنُ والحسينُ وجماعةٌ سواهم، قالت عائشةُ: ما رأيتُ أحدًا قطُّ أصدقَ من فاطمة غيرَ أبيها). التقطته من «المرقاة». م

وقولُه: «فاطمةُ»: (رُوي أنَّها شُمِّيت بها؛ لأنَّ الله فطمها وذريَّتها ومحبِّيها عن النَّار).

عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَّتَينِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصبِرِي، فَإِنِّي نِعمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، قَالَت: فَبَكَيتُ بُكَاثِي الَّذِي رَأَيتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَة، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أَلاَ تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُومِنِينَ، أَو سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ»(١).

٧٤١٠ وفي رواية قَالَت: «سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخبَرَنِي أَنَّهُ يُقبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، فَبَكيتُ، ثُمَّ سَارَّنِي، فَأَخبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهِلِ بَيتِهِ أَتَبَعُهُ فَضَحِكتُ»، متَّفقٌ عليه (٢).

٧٤١١ وَعَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ تأنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَاطِمَةُ بَضعَةٌ مِنِّي (٣)، فَمَن أَغضَبَهَا أَغضَبَهَا

٧٤١٧ ـ وفي روايةٍ: «يُريبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤذِينِي مَا آذَاهَا»، متَّفَقٌ عليه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الاستئذان، ب: مَن ناجى بين يدي النَّاس، ح: (٦٢٨٥)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة رضى اللهُ تعالى عنهم، ب: فضائل فاطمةَ بنت النَّبِيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ح: (٦٣١٣).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٦٢٦)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة رضى اللهُ تعالى عنهم، ب: فضائل فاطمةَ بنت النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ح: (٦٣١٢).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فاطمةُ بَضعةٌ منّي»: (وفي الكرمانيّ: قال النّوويُّ: اختلفوا في فاطمةَ وعائشةَ أَيْتُهما أفضلُ؟، قال في «اللّمَعات»: اختلفوا في فضل عائشةَ على خديجةَ، وكذا في فضل فاطمةَ على عائشةَ، أو العكسُ، ونُقل عن مالكِ أنّه قال: فاطمةُ بَضعةٌ من النّبيّ عَيُّهُ، ولا أفضّلُ على بَضعةٍ من رسول الله عَيُّهُ، وسُئل الإمامُ السُّبكيُّ عن ذلك فقال: اللّذي نختاره أنّ فاطمةَ أفضلُ، ثمَّ أمُّها خديجةُ، ثمَّ عائشةُ، قال السُّيوطيُّ: في فاطمة وعائشةَ أيْتُها أفضلُ: فيه ثلاثةُ مذاهبَ، أصحُها أنَّ فاطمةَ أفضلُ، ومال بعضُهم إلى التَّوقُّف). انتهى ما في «اللَّمَعات».

وفي «المرقاة»: (قال السُّيوطيُّ في «النُّقاية»: نعتقد أنَّ أفضلَ النِّساء مريمُ وفاطمةُ، وأفضلُ أمَّهات المؤمنينَ خديجةُ وعائشةُ، وفي التَّفضيل بينهما أقوالٌ، ثالثُها التُّوقُّفُ، أقولُ: التَّوقُّف في حقِّ الكلِّ أُولى؛ إذ ليس في المسألة دليلٌ قطعيٌّ، والظَّنيَّاتُ متعارِضةٌ غيرُ مفيدةٍ للعقائد المبنيَّة على اليقينيَّات). انتهى. واللهُ أعلمُ بالصَّواب. م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب قَرابة رسول الله، ح: (٣٧١٤).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ عن المِسوَرِ واللَّفظُ له، ك: النِّكاح، ب: ذبِّ الرَّجل عن ابنته، ح: (٢٣٠)، ومسلمٌ، ك: فضائـل الصَّحابة=

٧٤١٣ ـ وَعَن جُمَيعِ بِنِ عُمَيرٍ قَالَ: دَخَلتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ كَانَ أَحَبّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (١١)، قَالَت: «فَاطِمَةُ»، فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟، قَالَت: «زَوجُهَا»، رواه التّرمذيُّ (٢).

٧٤١٤ وَعَن أُسَامَةً ﴿ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا (٣) إِذ جَاءَ عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يَستَأْذِنَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ ﴿ يَستَأْذِنَانِ، فَقَالَ: ﴿ أَتَدرِي، مَا جَاءَ بِهِمَا »؟، قُلتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ لَكِنِي أَدرِي »، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلا، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئنَاكَ سَأَلُكَ أَيُّ أَهلِكَ أَحَبُ إِلَيكَ؟، قَالَ: ﴿ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ »، فَقَالَا: مَا جِئنَاكَ نَسأَلُكَ عَن أَهلِكَ، قَالَ: ﴿ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ »، فَقَالًا: مَا جِئنَاكَ نَسأَلُكَ عَن أَهلِكَ، قَالَ: ﴿ وَالعَبْاسُ وَاللهِ عَن أَهلِكَ، قَالَ: ﴿ وَالعَمْ عُلِيهِ وَأَنعَمتُ عَلَيهِ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ ». قَالَا: ثُمَّ مَن؟، قَالَ: ﴿ ثُمَّ عَلِي بِنُ الهِجرَةِ » أَهلَا إِلَيْ مَن قَد أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِ وَأَنعَمتُ عَلَيهِ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ ». قَالَ: ﴿ لِأَنَّ عَلِيًّا قَد سَبَقَكَ بِالهِجرَةِ » أَي طَالِبٍ (٤٠) »، قَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلتَ عَمَّكَ آخِرَهُم؟، قَالَ: ﴿ لِأَنَّ عَلِيًّا قَد سَبَقَكَ بِالهِجرَةِ » رواه الترمذيُّ (٥٠).

٧٤١٠ وَعَنِ أَنْسٍ هُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ أَهلِ بَيتِكَ أَحَبُّ إِلَيك؟، قَالَ: «الحَسَنُ

<sup>=</sup> رضي اللهُ تعالى عنهم، ب: فضائل فاطمةَ بنت النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ح: (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>١) قولُه: «أيُّ النَّاس كان أحبَّ إلى رسول الله ﷺ... إلخ»: قال في «المرقاة»: (لا يَلزم من أكثريَّة المحبَّة تحقُّقُ الأفضليَّة؛ إذ محبَّةُ الأولاد وبعض الأقارب أمرٌ جِبلِّيٌ مع العلم القطعيِّ بأنَّ غيرَهم قد يُوجد أفضلُ منهم). م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: ما جاء في فضل فاطمةَ، ح: (٣٨٧٤)، وقال: (حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «كنت جالسًا»؛ (أي: عندَ بابه ﷺ).

وقولُه: «ما جئناك نسألُك عن أهلك»؛ (أي: عن أزواجك وأولادك، بل نسألك عن أقاربك ومتعلَّقيك).

وقولُه: «مَن قد أنعم اللهُ عليه»؛ (أي: بالإسلام والهداية والإكرام، «وأنعمتُ عليه»؛ أي: أنا بالعتق والتَّبنِّي والتَّربية، وهذا وإنْ ورد في حقِّ زيدٍ، لكنَّ ابنَه تابعٌ له في حصول الإنعامَين). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٤) قولُه: «ثمَّ عليُّ ابنُ أبي طالبٍ»: (فهذا نصُّ على أنَّه لا يَلزم من الأحبيَّة الأفضليَّةُ، فإنَّ عليًا أفضلُ من أسامةَ وزيدِ
 بالإجماع). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب أسامةَ بن زيدٍ، ح: (٣٨١٩)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ)، والحاكمُ (٣٥٦٢).



وَالحُسَينُ»، وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ «ادعِي لِيَ ابنيً»، فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيهِ، رواه التّرمذيُّ(١).

٧٤١٦ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَامِلَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نِعمَ المَركَبُ رَكِبتَ يَا غُلَامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَنِعمَ الرَّاكِبُ هُوَ»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٤١٧ وَعَن عُقبَةَ بنِ الحَارِثِ ﴿ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكرٍ ﴿ الْعَصرَ (٣)، ثُمَّ خَرَجَ يَمشِي، فَرَأَى الحَسنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي (١)، شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي (١)، شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ يَضَحَكُ، رواه البخاريُّ (٥).

٧٤١٨ وَعَنِ البَرَاءِ ، هَ فَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ (١) عَلَى عَاتِقِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب ب: مناقب الحسن والحسين ح: (٣٧٧٢)، وقال: (حديثٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «إنَّ الحسنَ والحسينَ سيَّدا الشَّباب»، ح: (٣٧٨٤)، وصحَّحه الحاكمُ، ولم يُوافقه الذَّهييُّ (٣/ ١٧٠).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «صلَّى أبو بكر العصر»؛ (أي: في زمن خلافته، أو قبلَها).
 وقولُه: «فرأى»؛ (أي: أبو بكرٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «بأبي»؛ (أي: مَفدِيٌّ بأبي، وليس قسمًا، فإنَّ الحَلِفَ بغير الله لا يَجوز).
وقولُه: «شبيهٌ بالنَّبيِّ ﷺ: (لا يُعارض هذا قولَ عليِّ لم أرَ قبلَه ولا بعدَه مثلَه؛ لأنَّ المنفيَّ محمولٌ على عُموم الشَّبَه، والمثبَتَ على معظمه، كما أشار إليه الطّيبيُّ بقوله: وفي تنكيره لُطفٌ، إيماءٌ لطيفٌ إلى أنَّ المرادَبه نوعُ شبَهِ).
كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: صفة النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٥٤٢).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «والحسنُ بنُ عليّ»: (بالرَّفع، والواوُ للحال، «على عاتقه»: بكسر التَّاء، وهو ما بين المنكِب والعنق، قال صاحبُ «المشكاة»: كُنيةُ الإمام الحسن: أبو محمَّد سبطُ رسول الله ﷺ وريحانتُه، وسيِّدُ شباب أهل الجنَّة، وُلد في النَّصف من شهر رمضانَ سنةَ ثلاثٍ من الهجرة، وهو أصحُّ ما قيل في ولادته، ومات سنةَ خمسينَ، وقيل: سنةَ تسع وأربعينَ، ودُفن بالبقيع، روى عنه ابنُه الحسنُ بنُ الحسنِ وأبو هريرةَ وجماعةٌ كثيرةٌ، ولمَّا قُتل أبوه عليُّ بنُ أبي طالبِ بالكوفة بايعه النَّاسُ على الموت أكثرُ من أربعينَ ألفًا، وسلَّم الأمرَ إلى معاويةَ بنِ أبي سفيانَ في النَّصف من جُمادي الأولى، سنةَ إحدى وأربعينَ.

إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ»، متَّفَقٌ عليه(١).

٧٤١٩ ـ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ (٢)، حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَثَمَّ لُكُعُ؟، أَثَمَّ لُكَعُ؟»، فَلَم يَلبَث أَن جَاءَ يَسعَى، حَتَّى اعتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا صَاحِبَهُ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَهُ وَأَحبِب مَن يُحِبُّهُ»، مَتَّفَقٌ عليه (١٠).

- وأمّا الحُسينُ فكُنيته: أبو عبدالله، وُلد لخمسِ خَلون من شعبانَ سنةَ أربع، وكانت فاطمةُ علِقت به بعد أنْ ولدت الحسنَ بخمسينَ ليلةً، وقُتل يومَ الجمُعة يومَ عاشوراءَ سنةَ إحدى وستيِّنَ بكربلاءَ من أرض العراق، فيما بين الكوفة والحلَّة، وقتله سِنانُ بنُ أنسِ النَّخَعيُّ، ويُقال أيضًا: سنانُ بنُ أبي سنانٍ، وقيل: قتله شمرُ بنُ ذي الجَوشن، وأجهز عليه خَوليٌّ بفتح الخاء المعجَمة، وسكون الواو، وكسر اللَّام، وتشديد الياء، يَزيدُ الأصبحيُّ من حِميرَ، جزَّ رأسَه وأتى به عبدَالله بنَ زيادٍ، وقيل: إنَّه قُتل مع الإمام الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثةٌ وعشرونَ رجلًا، وي عنه أبو هريرةَ وابنُه عليٌّ زينُ العابدين وفاطمةُ وسُكينةُ بضم السِّين المهمَلة، وفتح الكاف، وسكون الياء والنُّون ابنتاه، وكان للحسين يومَ قتله ثمانٌ وخمسونَ سنةٌ، وقضى اللهُ تعالى أنْ قُتل عبدُالله بنُ زيادٍ يومَ عاشوراءَ سنةَ سبعٍ وستِّينَ، قتله إبراهيمُ بنُ مالكِ بنِ الأشتَر النخعيِّ في الحرب، وبعث رأسَه إلى المختار، وبعثه المختارُ إلى المن الرسين المهمنة من المهمنة من المهمنة من الله عليٌ بنِ الحسين). كذا في «المرقاة». م
- (١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب الحسن والحسين، ح: (٣٧٤٩)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل الحسن والحسين، ح: (٦٢٥٨).
  - (٢) قولُه: «طائفةٌ من النَّهار»؛ (أي: قطعةٌ منه).

وقولُه: «خِباءُ فاطمةَ»: (بكسر الخاء المعجَمة، وبموحَّدةٍ بعدها ألفٌ فهمزٌ؛ أي: بيتُها، كما قاله النَّوويُّ).

وقولُه: «لُكَعُ»: (بضمَّ اللَّام، وفتح الكاف من غير انصرافٍ كعُمَرَ؛ أي: الصَّبيُّ الصَّغيرُ، قال القاضي: المرادُ بهذا الاستصغار: الرَّحمةُ والشَّفقةُ كالتَّصغير في يا حُميراءُ).

- وقولُه: «يَعني حسنًا»: (تفسيرٌ من الرَّاوي). كذا في «المرقاة». م
- (٣) قولُه: «اعتنق كلَّ واحدٍ منهما صاحبه»: (قال ابنُ الملِك: فيه جوازُ المُعانقة، قال النَّوويُّ: فيه استحبابُ ملاطفة الصَّبيِّ في معانقته ومداعبته رحمةً ولطفًا، واستحبابُ التَّواضع مع الأطفال وغيرهم). كذا في «المرقاة». م
- (٤) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل الحسن والحسين، ح: (٦٢٥٦)، والبخاريُّ، ك: البيوع،=

٧٤٢٠ وَعَن أَبِي بَكَرَةَ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنبَرِ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنبِهِ، وَهُوَ يُقبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيهِ أُخرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ (١)، وَلَعَلَّ اللهَ أَن يُصلِحَ بِهِ بَينَ فِئْتَينِ عَظِيمَتَينِ مِنَ المُسلِمِينَ (٢)»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٤٢١ وَعَن أُمِّ الفَضلِ بِنتِ الحَارِثِ ﴿ أَنَّهَا دَخَلَت عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى وَمَا هُو؟ »، قَالَت: رَأَيتُ كَأَنَّ قِطعَةً مِن جَسَدِكِ قُطِعَت وَوُضِعَت فِي حِجرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيتِ خَيرًا تَلِدُ فَاطِمَةُ إِن

<sup>=</sup> ب: ما ذكر في الأسواق، ح: (٢١٢٢).

<sup>(</sup>١) قولُه: «سيِّدٌ»: (قيل: وهو مَن لا يَغلبه غضبُه، وقيل: الَّذي يَفوق في الخير، والأوَّلُ أليَقُ بما بعدَه الآتي، والأظهرُ الثَّاني؛ لأنَّه إنَّما يُطلَق حقيقة على مَن جمع السِّيادة نسَبًا وحسبًا وعلمًا وعملًا، قال التُّوربشتيُّ: كفي به شرفًا وفضلًا، فلا أسود مَن سمَّاه رسولُ الله ﷺ سيَّدًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: "ولعلَّ الله آنْ يُصلحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين": (قال التُوربشتيُّ: إنَّما وصفَ الفئتين بالعظيمتين؛ لأنَّ المسلمين كانوا يومئذ فرقتَين: فرقةً مع الحسن، وفرقةً مع معاويةً، وكان الحسن يُومئذٍ أحقَّ النَّاس بالخلافة، وقد بقي ستَّةُ أشهرِ من ثلاثينَ سنة الَّتي بها يَتمُّ ما أخبر النَّبيُ ﷺ بقوله: "الخلافة بعدي ثلاثونَ سنةً»، فدعا ورعُه وشفقتُه على أُمَّة جدِّه إلى ترك الملك والدُّنيا رغبة فيما عندَ الله، ولم يكن ذلك لقلّةٍ ولا ذِلَّةٍ، فقد بايعه على الموت أربعونَ ألفًا، وكان كما قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله سيُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، وشقَّ ذلك على بعض شيعته حتَّى حملته العصبيةُ على أنْ قال عندَ الدُّخول: السَّلامُ عليك يا عازَ المؤمنينَ، فقال: العارُ خيرٌ من النَّار. وفي "شرح السُّنة»: في الحديث دليلٌ على أنَّ واحدًا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قولٍ أو في "شرح السُّنة»: في الحديث دليلٌ على أنَّ واحدًا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قولٍ أو وهكذا سبيلُ كلِّ متأوَّلٍ فيما يتعاظاه من رأي ومذهبٍ إذا كان له فيما يتأوَّله شبهةٌ، وإن كان مخطئًا في ذلك، ومن هذا اتَّفقوا على قبول شهادة أهل البَغي، ونُفوذ قضاء قاضيهم، واختار السَّلفُ تركَ الكلام في الفتنة الأولى، وقالوا: تلك دماءٌ ظهّر اللهُ عنها أيدينا، فلا نلوِّتُ به ألستتنا، وصُلحُ الحسن مع معاوية واستقرارُه ودوامُه على ذلك دليلٌ على صِحَة إمارته). التقطته من «اللَّمَعات» و«المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: الصُّلح، ب: قول النَّبِيِّ عليه السَّلامُ للحسن، ح: (٢٧٠٤).

شَاءَ اللهُ غُلَامًا فَيَكُونُ فِي حِجرِكِ»، فَوَلَدَت فَاطِمَةُ الحُسَينَ فَكَانَ فِي حِجرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَامًا فَيَكُونُ فِي حِجرِي، ثُمَّ حَانَت مِنِّي التِفَاتَةُ، فَإِذَا عَينَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تُهرِيقَانِ فَدَخَلتُ يَومًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعتُهُ فِي حِجرِهِ، ثُمَّ حَانَت مِنِّي التِفَاتَةُ، فَإِذَا عَينَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تُهرِيقَانِ الدُّمُوعَ، قَالَت: فَقُلتُ: يَا نَبِيَ اللهِ، بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي، مَا لَكَ؟ قَالَ: «أَتَانِي جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَأَحْبَرَنِي أَنَ اللهُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَأَحْبَرَنِي أَنَّ وَأُمِّي، مَا لَكَ؟ قَالَ: «أَتَانِي جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَأَحْبَرَنِي أَنْ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ فَأَحْبَرَنِي أَنَّ وأُمِّي، مَا لَكَ؟ قَالَ: «أَتَانِي بِتُربَةٍ مِن تُربَيّهِ حَمراءَ»، رواه البيهقيُّ في «دلائل النُبُوّة»(١).

٧٤٢٢ وَعَن سَلمَى قَالَت: دَخَلتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ وَهِي تَبكِي، فَقُلتُ: مَا يُبكِيكِ؟، قَالَت: رَأَيتُ رَشُولَ اللهِ عَيْكُ، تَعنِي فِي المَنَامِ، وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «شَهِدتُ قَتلَ الحُسَينِ آنِفًا»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٤٢٣ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَ ﷺ فَيَكُ النَّبِيَ عَيَّا اللهِ مَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَومٍ بِنِصفِ النَّهَارِ أَشعَتُ أَغبَرَ، بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلتُ: بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ؟، قَالَ: «هَذَا دَمُ الحُسَينِ وَأَصحَابِهِ، لَم أَزَل أَلتَقِطُهُ مُنذُ اليَومِ » فَأُحصِي ذَلِكَ الوَقتُ فَوُ جِدَ قَد قُتِلَ ذَلِكَ اليَومَ، رواه البيهقيُّ في

<sup>(</sup>١) البيهقيُّ في «الدَّلائل» (٦/ ٤٦٩)، وصحَّحه الحاكمُ، ولم يُوافقه الذَّهبيُّ (٤٨١٨).

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ﷺ، ح: (٣٧٧١)، وقال: (حديثٌ غريبٌ)، والحاكمُ في «المستدرَك» (٦٧٦٤)، وقال في «مُرقاة المفاتيح» (٩/ ٣٩٨٠): (قال مِيرك: رواه التَّرمذيُّ وقال: حسنٌ غريبٌ، وفي سنده حسنُ بنُ أسامةَ بنِ زيدٍ يُضعَفُ، قال الذَّهبيُّ: ولم يصحَّ خبرُه). قلت: لكنْ يُقويِّه خبرُ ابنِ عبَّاسٍ الآتي.

<sup>(</sup>٣) قولُه: «رأيت النّبيَّ ﷺ؛ (أي: بعدَ موته ﷺ).

وقولُه: «لم أزل ألتقطُه منذُ اليومِ»: (قال الطّيبيُّ: هذا من كلام الرَّسول ﷺ يَجوز أنْ يكون خبرًا بعد خبرٍ؛ لقوله: «هذا»، ويَجوز أنْ يكون خبرًا، و«دمُ الحسين»: بدلٌ من «هذا»).

وقولُه: «فأُحصيَ ذلكَ الوقتُ»: (من كلام ابنِ عبَّاسِ؛ أي: حُفِظ تاريخُ ذلك الوقت من زمن الرُّؤيا).

وقولُه: «فأجدُ قُتِل ذلك الوقتَ»؛ (أي: فوجدته قُتل في ذلك الوقتِ، والعُدول عن الماضي إلى المضارع؛ لاستحضار الحال الغريبة). كذا في «المرقاة». م



«دلائل النُّبوَّة» وأحمدُ(١).

٧٤٢٤ وَعَن يَعلَى بِنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُسَينٌ مِنِّي وَأَنَا مِن حُسَينٍ (٢)، أَحَبَّ اللهُ مَن أَحَبَّ حُسَينًا، حُسَينٌ سِبطٌ (٣) مِنَ الأُسبَاطِ»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٤٧٥ وَعَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ ﴿ قَالَ: طَرَقتُ (٥) النَّبِي عَيْ ﴿ ذَاتَ لَيلَةٍ فِي بَعضِ الحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَيْ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيءٍ لا أَدرِي مَا هُوَ ؟، فَلَمَّا فَرَغتُ مِن حَاجَتِي قُلتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنتَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيءٍ لا أَدرِي مَا هُوَ ؟، فَلَمَّا فَرَغتُ مِن حَاجَتِي قُلتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيهِ ؟، فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَينٌ عَلَى وَرِكَيهِ، فَقَالَ: «هَذَانِ ابنَاي وَابنَا ابنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي مُشْتَمِلٌ عَلَيهِ ؟، فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَينٌ عَلَى وَرِكَيهِ، فَقَالَ: «هَذَانِ ابنَاي وَابنَا ابنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا»، رواه التِّرمذيُ (١٠).

<sup>(</sup>١) البيهقيُّ في «الدَّلائل» (٦/ ٤٧١)، واللَّفظُ له، وأحمدُ، ح: (٥٣ ٢٥)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه النَّهبيُّ (٨٢٠١).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «حسينٌ منّي، وأنا من حسينٍ»: (قال القاضي: كأنّه علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم، فخصّه بالذّكر، وبيّن أنّهما كالشّيء الواحد في وجوب المحبّة، وحُرمة التّعرُّض والمحاربة، وأكّد ذلك بقوله: «أحبّ اللهُ مَن أحبَّ حُسينًا»: فإنَّ محبَّة محبَّة الرّسول، ومحبَّة الرّسول محبَّة الله). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «حسينٌ سِبطٌ»: (بكسر السِّين، وفتح الموحَّدة؛ أي: ولدُ ابنتي، ومأخذُه من السَّبط بالفتح، وهي شجرةٌ لها أغصانٌ كثيرةٌ أصلُها واحدٌ كأنَّ الوالدَ بمنزلة الشَّجرة، والأولادَ بمنزلة أغصانها، ويَحتمل أنْ يكونَ المرادُ هاهنا على معنى أنَّه يتشعَّبُ من الحسين قبيلةٌ، ويكون من نَسله خلقٌ كثيرٌ، فيكون إشارة ً إلى أنَّ نسلَه يكون أكثرَ وأبقى، وكان الأمرُ كذلك). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب:...، ح: (٣٧٧٥)، وقال: (حديثٌ حسنٌ)، وابنُ ماجه، أبواب السُّنَّة، ب: فضل الحسن والحسين، ح: (١٤٤).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «طرقتُ»: (في «القاموس»: الطَّرقُ: الإتيانُ باللَّيل كالطَّروق، ففي الكلام تجريدٌ أو تأكيدٌ، والمعنى: أتيته «ذاتَ ليلةٍ»؛ أي: ليلةٍ من اللَّيالي، و«ذاتَ»: مقحَمةٌ لتأكيد الإبهام).

وقولُه: «وَرِكَيه»: (بفتح فكسرٍ، في «القاموس»: ما فوقَ الفخِذ). كذا في المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ، ح: (٣٧٦٩، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: الخصائص، ب: ذكر قول النَّبِّ ﷺ: «الحسنُ والحسينُ ابنايَ»، ح: (٨٤٧١).





قلنا: اللَّهمَّ اجعلنا من محبَّيهما ومواليهما، ولا تجعلنا من مبغضَيهما ومعاديهما(١).

٧٤٢٦ وَعَن عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ ابنِ أَبِي نُعمٍ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَاللهِ بنَ عُمَرَ ﴿ وَسَأَلَهُ رجل عَنِ المُحرِمِ؟ (٢)، قَالَ: شُعبَةُ: أَحسِبُهُ يَقتُلُ الذُّبَاب، فَقَالَ: أَهلُ العِرَاقِ يَسأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ، وَقَد قَتَلُوا ابنَ المُحرِمِ؟ (٢)، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هُمَا رَيَحَانَتَايَ مِنَ الدُّنيَا»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٤٢٧ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ هُمَا رَيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنيَا(١٠)»، رواه التِّر مذيُّ (٥٠).

(١) آمينَ يارتَ العالمينَ.

(٢) قولُه: «وسأله عن المحرم»: (جملةٌ حاليَّةٌ).

وقولُه: «قال شعبةُ»؛ (أي: أحدُ رواة هذا الحديث).

وقولُه: «أحِسبه»؛ (أي: أظنُّه؛ أي: السَّائلُ سأله عن المحرِم، وفي «الذَّخائر» عن ابن عمرَ: وقد سُئل عن المحرِم يَقتل الذُّبابَ يعني: أيجوزُ قتلُه أم لا؟، والجملةُ معترضةٌ).

وقولُه: «أهلُ العراق»؛ (أي: الكوفة، قال الطّيبيُّ: قولُه: «قال: أهلُ العراق»: حالٌ من سمعت، وقد مقدَّرةٌ، والأصلُ سمعت قولَ عبدالله).

وقولُه: «وسأله رجلٌ عن المحرم»: (أيضًا حالٌ).

وقولُه: «قال شعبةُ: أحسِبه يَقتل الذُّبابَ»: وقولُ بعض الرُّواة تفسيرُ سؤال الرَّجل واستفتائه؛ أي: ما تقول في شأن المحرِم يَقتل الذُّبابَ).

وقولُه: «وقد قتلوا... إلخ»: (حالٌ من ضمير الفاعل في «يسألوني»).

وقولُه: «وقال»؛ (أي: والحالُ أنه قال). التقطته من «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب الحسن والحسين، ح: (٣٧٥٣).
- (٤) قولُه: «هما ريحانتَايَ من الدُّنيا»: (الولدُ يُسمَّى الرَّيحانَ؛ لأنَّه يُشَمُّ كما يُشَمُّ الرَّيحانُ، فكأنَّه من جملة الرَّياحين). وقولُه: «من الدُّنيا»: («من»: هنا بمعنى: «في»؛ أي: في الدُّنيا). التقطته من «المرقاة». م
  - (٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ١٠١٨، ح: (٣٧٧٠)، وصحَّحه البخاريُّ كما مر.

٧٤٢٨ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

٧٤٢٩ وَعَن حُذَيفَة هُ قَالَ: قُلتُ لِأُمِّي: دَعِينِي (٣) آتِي النَّبِيَ ﷺ فَأَصَلِّي مَعَهُ المَغرِبَ، وَأَسَأَلُهُ أَن يَستَغفِرَ لِي وَلَكِ، فَأَتَيتُ النَّبِيَ ﷺ فَصَلَّيتُ مَعَهُ المَغرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ انفَتَلَ وَأَسَأَلُهُ أَن يَستَغفِرَ لِي وَلَكِ، فَأَلَت النَّبِيَ ﷺ فَصَلَّيتُ مَعَهُ المَغرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ انفَتَلَ فَتَبعتُهُ، فَسَمِعَ صَوتِي، فَقَالَ: «مَن هَذَا، حُذَيفَةُ»؟، قُلتُ: نَعَم، قَالَ: «مَا حَاجَتُك؟، غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ» قَالَ: «إنَّ هَذَا مَلَكُ لَم يَنزِلِ الأَرضَ قَطُّ قَبلَ هَذِهِ اللَّيلَةِ، استَأذَنَ رَبَّهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَة سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ، وأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ»، رواه التَّرمذيُ (١٤٠٠).

٧٤٣٠ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: ﴿ لَم يَكُن أَحَدٌ أَشبَهَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ »، وَقَالَ فِي الحُسَينِ أَيضًا: كَانَ أَشبَهَهُم بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، رواه البخاريُّ (٥).

<sup>(</sup>۱) قولُه: "الحسنُ والحسينُ سيِّدا شباب أهل الجنَّة": (قال المظهَرُ: يعني هما أفضلُ مَن مات شابًّا في سبيل الله من أصحاب الجنَّة، ولم يُرِد به سنَّ الشَّباب؛ لأنَّهما ماتا وقد كَهلا، بل ما يفعله الشَّبابُ من المروَّة كما يُقال: فلانٌ فتى، وإنْ كان شيخًا يُشير إلى مروَّته وفتوَّته، أو أنَّهما سيِّدا أهل الجنَّة سوى الأنبياءِ والخلفاءِ الرَّاشدين؛ وذلك لأنَّ أهلَ الجنَّة كلَّهم في سنِّ واحدٍ، وهو الشَّبابُ، وليس فيهم شيخٌ ولا كهلٌ، قال الطّيبيُّ: ويُمكن أنْ يُراد: هما الآنَ سيِّدا شباب مَن هم من أهل الجنَّة من شُبَّان هذا الزَّمان). كذا في "المرقاة". م

<sup>(</sup>٢) التَّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ، ح: (٣٧٦٨)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، والنَّسائيُّ في «الكَبري»، ك: الخصائص، ب: ذكر قول النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الحسنُ والحسينُ ابنايَ»، ح: (٨١١٣).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «دعيني»: (لعلَّها كانت تمنعُه لبُعد محلَّه خوفًا عليه أو عليها).

وقولُه: «آتي»: (بإثبات الياء، فهو استئنافٌ؛ أي: أنا آتي).

وقوله: «فصلَّى»؛ (أي: النَّبيُّ ﷺ النَّوافلَ). كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: إنَّ الحسنَ والحسينَ سيَّدا شباب أهل الجنَّة، ح: (٣٧٨١)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: المناقب، ب: حذيفة بن اليمان ، ح: (٨٢٤٠)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب الحسن والحسين، ح: (٣٧٥٢)، وانظر ما بعدَه.



٧٤٣١ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: أَتِي عُبَيدُ اللهِ بنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحُسَينِ عَلَيهِ السَّلامُ، فَجُعِلَ فِي طَستِ، فَجَعَلَ يَنكُتُ (١)، وَقَالَ فِي حُسنِهِ شَيئًا (٢)، فَقَالَ أَنسٌ: «كَانَ أَشبَهَهُم بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَخضُوبًا بِالوَسمَةِ»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٤٣٧ وفي رواية التِّرمذيِّ: قَالَ أَنَسُ هُهُ: كُنتُ عِندَ ابنِ زِيَادٍ فَجِيءَ بِرَأْسِ الحُسَينِ، فَجَعَلَ يَضرِبُ بِقَضِيبٍ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ: «مَا رَأَيتُ مِثلَ هَذَا حُسنًا، لِمَ يُذكَرُ؟»، قَالَ: قُلتُ: «أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِن أَشْبَهِهِم بِرَسُولِ اللهِ ﷺ». وقال: (هذا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ غريبٌ)(٤٠).

٧٤٣٣ وَعَن عُمَارَةَ بِنِ عُمَيرٍ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيدِاللهِ بِنِ زِيَادٍ وَأَصحَابِهِ نُضِّدَت فِي المَسجِدِ فِي الرَّحَبَةِ، فَانتَهَيتُ إِلَيهِم وَهُم يَقُولُونَ: قَد جَاءَت قَد جَاءَت، فَإِذَا حَيَّةٌ قَد جَاءَت تَخَلَّلُ الرُّءُوسَ حَتَّى دَخَلَت فِي مَنخَرَي عُبَيدِاللهِ بِنِ زِيَادٍ فَمَكَثَت هُنَيهَةً، ثُمَّ خَرَجَت فَذَهَبَت حَتَّى تَغَيَّبَت، ثُمَّ قَالُوا: قَد جَاءَت، قَد جَاءَت، فَفَعَلَت ذَلِكَ مَرَّتَينِ أَو ثَلَاثًا، رواه التِّرمذيُّ وقال: (حسنٌ صحيحٌ)(٥).

٧٤٣٤ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «الحَسَنُ أَشْبَهُ ١٠ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَينَ الصَّدرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالحُسَينُ

<sup>(</sup>١) قولُه: «يَنكُت»: (في «النّهاية»؛ أي: يُفكّر ويحدّث بنفسه، وأصلُه من النّكت بالعصا، وهو ضربُ الأرض بها، ونكتُ الأرض بالقضيب: هو أنْ يُؤثر فيها بطرفه، كفعل المفكّر الموهوم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «وقال في حُسنه شيئًا»: (قد يَسبق إلى الذِّهن أنّه طعَنَ ونقصَ حُسنَه مكابرةً وعنادًا فردَّ عليه أنسٌ قولَه، ولكن يَظهر من رواية التِّرمذيِّ أنَّه حسَّنه ووصفه بالحُسن البالغ، وكان ذلك بطريق الشُخرية والاستهزاء تبهُّجًا وسرورًا حصل له بقتله). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلام، ب: مناقب الحسن والحسين، ح: (٣٧٤٨).

 <sup>(</sup>٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ، ح: (٣٧٧٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وانظر ما قبلَه.

<sup>(</sup>٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ١٠١١ عن (٣٧٨٠)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «أشبَهَ»: (فعلٌ ماض).

أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِن ذَلِكَ»، رواه التِّرمذيُّ (١).

٧٤٣٥ وَعَن بُرِيدَة هُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخطُبُنَا إِذ جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَينُ عَلَيهِمَا قَمِيصَانِ أَحمَرَانِ (٢) يَمشِيَانِ وَيَعثُرَانِ، فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ المِنبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ قَمِيصَانِ أَحمَرَانِ (٢) يَمشِيَانِ وَيَعثُرَانِ، قَنزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ المِنبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ مُؤَولُكُمُ مُؤُولِنَهُ ﴾ [التغابن: ١٥] نظرتُ إِلَى هَذَينِ الصَّبِيَّنِ يَمشِيَانِ وَيَعثُرَانِ، فَلَم أَصبِر حَتَّى قَطَعتُ حَدِيثِي وَرَفَعتُهُمَا»، رواه التَّرمذيُّ وأبو داودَ والنِّسائيُّ (٣).

٧٤٣٦ وَعَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا»(١٠).

٧٤٣٧ ـ وفي روايةٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَخرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارحَمهُمَا فَإِنِّي أَرحَمُهُمَا»، رواه البخاريُّ(٥).

٧٤٣٨ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعثًا، وَأَمَّرَ عَلَيهِم أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ فَطَعَنَ (١٠)

<sup>=</sup> وقولُه: «ما بين الصَّدر إلى الرَّأس»: (قال الطّيبيُّ: بدلٌ من الفاعل المضمّر في «أشبَهَ»، أو من المفعول، بدلُ البعض، وكذا قولُه الآتى: «ما كان أسفلَ»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: حلمه ووضعه ﷺ الحسنَ والحسينَ، ح: (٣٧٧٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٦٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «قميصانِ أحمرانِ»؛ (أي: فيهما خطوطٌ حمرٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: حلمه ووضعه ﷺ الحسنَ والحسينَ، ح: (٣٧٧٤)، وأبو داودَ، ك: الصَّلاة ب: الإمام يَقطع الخطبةَ لأمرِ يَحدث، ح: (١٠٩)، وقال التَّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب الحسن والحسين، ح: (٣٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ عن أسامةً، ك: الأدب، ب: وضع الصَّبيِّ على الفخِذ، ح: (٦٠٠٣).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «فطعَن»: بفتح العين من طعَنَ كمَنَعَ في العِرض والنَّسب، وإمَّا بالضَّمِّ فبالرُّمح واليد، ويُقال: هما لغتان، والمعنى: فتكلَّم بعضُ النَّاس؛ أي: المنافقونَ، أو أحلافُ العرب «في إمارته»: بكسر الهمزة؛ أي: ولايته؛ لكونه مَوليّ). كذا في «المرقاة». م

بَعضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِن تَطعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ(۱)، فَقَد كُنتُم تَطعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِن قَبَلُ، وَايمُ اللهِ إِن (٢) كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِن كَانَ لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَعِنْ وَفِي آخره: «أُوصِيكُم بِهِ (٣) فَإِنَّهُ مِن صَالِحِيكُم (١).

٧٤٣٩ ـ وَعَن عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ فَرَضَ لِأَسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمسِمِئَةٍ، وَفَرَضَ (٥٠ لِعَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ فِي

<sup>(</sup>۱) قولُه: "إنْ كتتم تطعنوا في إمارته... إلخ": (قال التُّوربشتيُّ: إنَّما طعَن مَن طعَن في إمارتهما؛ لأنَّهما كانا من الموالي، وتستَنكف عن اتباعهم كلَّ الاستنكاف، فلمَّا جاء اللهُ بالإسلام ورفع قدرَ مَن لم يكن له عندَهم قدرٌ بالسَّابقة والهجرة والعلم والتُّهي، وعرف حقَّهم المحفوظونَ من أهل الدِّين، فأمَّا المرتهنون بلعب بالعادة والممتحنون بحب الرِّياسة من الأعراب ورؤساء القبائل، فلم يزلُ يختلج في صدورهم شيءٌ من ذلك، لا سيما أهلُ النَّفاق؛ فإنَّهم كانوا يُسارعونَ إلى الطَّعن وشِدَّة النَّكير عليه، وكان رسولُ الله ﷺ قد بعث زيدَ بنَ حارثة شم أميرًا على عدَّة سرايا، وأعظمُها جيشُ مؤتة، وسار تحت رايته في تلك الغزوة خيارُ الصَّحابة منهم جعفرُ بنُ أبي طالب، وكان خليقًا بذلك؛ لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله ﷺ، ثمَّ كان يَبعث أسامة، وقد أمَّره في مرضه على طالب، وكان خليقًا بذلك؛ لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله ﷺ في ذاك سوى ما توسَّم فيه من النَّجابة أنْ يُمهِد جيشٍ فيهم جماعةٌ من مشيخة الصَّحابة وفضلائِهم، وكأنَّه رأى في ذاك سوى ما توسَّم فيه من النَّجابة أنْ يُمهِد الأمرَ، ويوطَّنَه لمن يلي الأمرَ بعدَه؛ لئلًا يَنزع أحدٌ يدًا من طاعة، وليعلمَ كلُّ منهم أنَّ عادات الجاهليَّة قد عمِيت مسالكُها، وخفِيت معالمُها). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «إنْ»: (مخففَةٌ؛ أي: الشَّأنُ، «كان»؛ أي: أبوه، «لخليقًا»؛ أي: لجديرًا وحقيقًا للإمارة؛ أي: لفضله وسَبقه وقربه منِّي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «أوصيكم به»؛ (أي: بأسامةَ؛ «فإنَّه من صالحيكم»؛ أي: من غلب عليه الصَّلاح فيما بينكم، وإلَّا فكلُّ الصَّحابة صالحونَ، والخطابُ لجماعةٍ من الحاضرينَ أو المبعوثين معه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب زيدِ بنِ حارثةَ مَولى النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٧٣٠)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل زيد بن حارثةً، ح: (٦٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «وفرضَ»؛ (أي: عمرُ لعبدالله بن عمرَ؛ أي: ولدِه، بل أعرِّ أولاده).

وقوله: «لأنَّ زيدًا»؛ (أي: أبا أُسامة «كان أحبَّ إلى رسول الله ﷺ من أبيكَ»: فيه دلالةٌ على ما قدَّمناه من أنَّه لا يكزم من كون أحدٍ أحبَّ أنْ يكونَ أفضلَ). كذا في «المرقاة». م

ثَلاثَةِ آلَافٍ، قَالَ عَبُدُاللهِ بنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ: لِمَ فَضَّلتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ؟ فَوَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ، قَالَ: «لِأَنَّ زَيدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنكَ، فَآثَرتُ حُبَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حُبِّى»، رواه التِّرمذيُّ(١).

٧٤٤٠ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَن يُنَحِّي (٢) مُخَاطَ أُسَامَةَ، قَالَت عَائِشَةُ: دَعنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفعَلُ، قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّيهِ؛ فَإِنِّي أُحِبُّهُ»، رواه التِّرمذيُ (٣).

٧٤٤١ وَعَن مُحَمَّدِ بِنِ أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ عَن أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَقُلَ (٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ هَبَطَتُ وَهَبَطَ النَّاسُ المَدِينَةَ، فَدَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَد أَصمَتَ فَلَم يَتَكَلَّم، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَيهِ عَلَى وَيُوفَعُهُمَا فَأَعِرِفُ أَنَّهُ يَدعُو لِي، رواه التَّرمذيُّ (٥).

٧٤٤٢ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ زَيدَ بنَ حَارِثَةَ (١) مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدعُوهُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) التِّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب زيدِ بنِ حارثة ، ح: (۳۸۱۳)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ جبَّانَ (۷۰٤۳).

<sup>(</sup>Y) قولُه: «أنْ يُنحِّيَ»: (بتشديد الحاء المكسورة؛ أي: يُزيلَ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التِّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أسامة بن زيدٍ، ح: (٣٨١٨)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «ثَقُلَ»: (بضمَّ القاف؛ أي: ضَعُفَ من مرضه الَّذي مات منه رسولُ الله ﷺ).

وقولُه: «هبطت»؛ (أي: نزلت من السُّكني الَّتي كانت في عوالي المدينة «وهبط النَّاسُ»؛ أي: الصَّحابةُ جميعُهم من منازلهم «المدينة»؛ أي: إليها على طريق الحذف والإيصال).

وقولُه: «أَصمَتَ»: (على بناء المفعول، يُقال: أَصمَتَ العليلُ إذا اعتقل لسانُه).

وقولُه: «أنَّه يدعو لي»؛ (أي: لمحبَّته). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أسامة بن زيدٍ، ح: (٣٨١٧)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وهو في «المسنَد» (٢١٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «أنَّ زيدَ بنَ حارثة ... إلخ»: (إيرادُ هذا الحديث في هذا الباب للإشعار بأنَّ مَولى الرَّجل من أهل بيته). كذا في «المرقاة». م

زَيدَ بِنَ مُحَمَّدِ (١) حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥]، متَّفقٌ عليه (١).

٧٤٤٣ وَعَن جَبَلَةَ بِنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابعَث مَعِي أَخِي زَيدًا، قَالَ: «هُو ذَالْ ، فَإِن انطَلَقَ مَعَكَ لَم أَمنَعهُ »، قَالَ زَيدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَا أَختَارُ عَلَيكَ أَحَدًا، قَالَ: فَرَأَيتُ رَأَي أَخِي أَفضَلَ مِن رَأْيي، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٤٤٤ وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي إِبرَاهِيمُ (٥) عَلَيهِ السَّلاَمُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لَهُ مُرضِعًا (٢) فِي الجَنَّةِ (٧)»، رواه البخاريُ (٨).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «ما كنَّا ندعوه إلَّا زيدَ بنَ محمَّدِ»: (قال النَّوويُّ: كان ﷺ تبنَّى زيدًا ودعاه ابنَه، وكانت العربُ تتبنَّى مواليهم وغيرَهم، فيَصير ابنًا له يُوارِثه، ويُنسَب إليه حتَّى نزل القرآنُ؛ أي: الآيةُ منه: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، فرجع كلُّ إنسانِ إلى نسَبه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّفسير، ب: سورة الأحزاب: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾، ح: (٤٧٨٢)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل زيد بن حارثةَ، ح: (٦٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «هو ذا»: (هو عائدٌ إلى زيدٍ، و «ذا»: إشارةٌ إليه؛ أي: هو حاضرٌ مخيَّرٌ، فإنْ انطلق معك لـم أمنعُه؛ أي: فإنِّي أعتقته). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب زيد بن حارثةَ، ح: (٣٨١٥)، وقال: (حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهيئُ (٤٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «إبراهيمُ»؛ (أي: ابنُ النَّبِيِّ ﷺ من ماريَّةَ القبطيَّةَ سريَّتِه، وُلد بالمدينة في ذي الحجَّة سنةَ ثمانٍ، ومات وله ستَّةَ عشرَ شهرًا، وقيل: ثمانيةَ عشرَ، ودُفن بالبقيع عندَ عثمانَ بن مظعونٍ عمَّه الرَّضاعيُّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) قولُه: «مُرضعًا»: (بضمّ الميم، وكسر الضَّاد؛ أي: مَن يُكمل رَضاعه، وفي نسخةٍ صحيحةٍ: بفتحهما؛ أي: موضعَ رضاع كامل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) قولُه: «في الجنَّة»: (فيه دلالةٌ ظاهرةٌ أنَّ أربابَ الكمال يَدخلون الجنَّة في الحال عقيبَ الانتقال، وأنَّ الجنَّة الموعودة مخلوقة موجودة ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٨) البخاريُّ، ك: الجنائز، ب: ما قيل في أولاد المسلمين، ح: (١٣٨٢).

٧٤٤٥ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابنِ جَعفَرٍ (١)، قَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيكَ يَا ابنَ ذِي الجَنَاحَينِ»، رواه البخاريُّ (٢).

٧٤٤٦ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَأَيتُ جَعفَرًا يَطِيرُ فِي الجَنَّةِ مَعَ المَلَاثِكَةِ (رَأَيتُ جَعفَرًا يَطِيرُ فِي الجَنَّةِ مَعَ المَلَاثِكَةِ (رَأَيتُ جَعفَرًا يَطِيرُ فِي الجَنَّةِ مَعَ المَلَاثِكَةِ (٣)»، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٤٤٧ ـ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: كَانَ جَعفَرٌ يُحِبُّ المَسَاكِينَ وَيَجلِسُ إِلَيهِم وَيُحَدِّثُهُم وَيُحَدِّثُونَهُ، «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكنِيهِ بِأَبِي المَسَاكِينِ»، رواه التِّرمذيُّ(٥).

٧٤٤٨ وَعَن عَبدِ المُطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ أَنَّ العَبَّاسَ ﴿ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُغضَبًا وَأَنَا عِندَهُ، فَقَالَ: «مَا أَغضَبَكَ»؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيشٍ، إِذَا تَلاقُوا بَينَهُم تَلاقُوا بِوُجُوهٍ مُبشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لِغَيرِ ذَلِكَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ، وَإِذَا لَقُونَا لِغَيرِ ذَلِكَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ، وَإِذَا لَقُونَا لِغَيرِ ذَلِكَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ، لَا يَكِيدِهِ، لَا يَكُونَا لِعَيرِ ذَلِكَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ، لَا يَدُخُلُ قَلبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُم لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَن آذَى عَمِّي فَقَد لَا يَدُونِي، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنوُ أَبِيهِ (٢٠)»،

<sup>(</sup>۱) قولُه: «ابنِ جعفرَ»؛ (أي: ابنِ أبي طالبٍ، وابنُ جعفرَ هو عبدُالله). وقولُه: «ذي الجناحَين»: (بفتح الجيم، قال القاضي: لمَّا رأى جعفرًا في الجنَّة يَطير مع الملائكة لقَّبه بذي الجناحَين، ولذلك سُمِّي طيَّارًا أيضًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب جعفرِ بنِ أبي طالبِ، ح: (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «يَطير في الجنَّة مع الملائكة»: (قال التُّوربشتيُّ: كان جعفرُ قد أُصيب بمؤتةَ من أرض الشَّام، وهو أميرٌ بيده رايةُ الإسلام بعدَ زيد بن حارثة، فقاتل في الله حتَّى قُطعت يَداه ورِجلاه، فأُريَ نبيُّ الله ﷺ فيما كوشفَ به إنَّ له جناحَين ملطَّخَين بالدَّم يَطير بهما في الجنَّة مع الملائكة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب جعفر بن أبي طالب ﷺ، ح: (٣٧٦٣)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب جعفرٍ، ح: (٣٧٦٦)، ونحوُه في البخاريُّ، ك: أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ب: مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ﷺ، ح: (٣٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «صِنوُ أبيه»: (بكسر الصَّاد، وسكون نونٍ؛ أي: مثله). كذا في «المرقاة». م



رواه التِّرمذيُّ. وفي «المصابيح» عن المطَّلب(١).

وقال في «المرقاة» [٩/ ٣٩٧٧]: (ما وقع في «المصابيح» سهوٌ سببُه وهمٌ، ولم يَقع إلى أهل الحديث عنه روايةٌ).

٧٤٤٩ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَبَّاسُ مِنِّي وَأَنَا مِنهُ (٢)»، رواه التّرمذيُّ (٣).

• ٧٤٥٠ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلعَبَّاسِ: «إِذَا كَانَ غَدَاةَ الاِثنَينِ فَأْتِنِي أَنتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدعُو لَهُم بِدَعوةٍ يَنفَعُكَ اللهُ بِهَا وَوَلَدَكَ»، فَعَدَا وَغَدَونَا مَعَهُ فَأَلْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِلعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لا تُغَادِرُ ذَنبًا، اللَّهُمَّ احفَظهُ فِي وَلَدِهِ (١٠)»، رواه التَّرمذيُّ (٥٠).

٧٤٥١ وزاد رَزينٌ: «وَاجعَل الخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ»(١).

٧٤٥٢ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُ ﷺ إِلَى صَدرِهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمهُ الحِكمَةَ»، وفي روايةٍ: «عَلِّمهُ الكِتَابَ(»)»، رواه البخاريُّ(٨).

(١) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي الفضل، ح: (٣٧٥٨)، وأحمدُ (١٧٥١٦)، وقال التَّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «العبَّاسُ منِّي»؛ (أي: من أهل بيتي). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب العبَّاس، ح: (٣٧٥٩)، والنِّسائيُّ، ك: القَسامة، ب: القَوَد من اللَّطمة، ح: (٤٧٧٥)، وقال التَّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «اللَّهمَّ احفظه في ولده»؛ (أي: أكرمه، وراع أمرَه؛ كيلا يَضيعَ في شأن ولده، وهذا معنى رواية رَزينِ: «واجعل الخلافةَ باقيةً في عقِبه»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: «اللَّهمَّ اغفر للعبَّاس وولدِه»، ح: (٣٧٦٢)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٦) عزاه ابنُ الأثير في «جامع الأُصول» (٩/ ٢٣) إلى رَزينٍ.

 <sup>(</sup>٧) قولُه: «علّمه الكتابَ»: (هذه الرّوايةُ تُؤيّد قولَ مَن فسّر الحكمةَ بعلم الكتاب؛ ولذا يُقال لابن عبّاسٍ: تُرجُمانُ
 الكتاب، ويمكن أنْ يرادَ بالحكمة: السُّنّةُ، فهو جامعُ العلوم ١٤٠٠. التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٨) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: ذكر ابنِ عبَّاسِ عبَّا، ح: (٥٦ ٣٧٥).



٧٤٥٣ وَعَنهُ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الخَلاَء، فَوَضَعتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: «مَن وَضَعَ هَذَا؟ فَأُحبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّههُ فِي الدِّينِ(١)»، متَّفقٌ عليه(٢).

٧٤٥٤ وَعَنهُ ﴿ أَنَّهُ رَأَى جِبرِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ مَرَّتَينِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ ﷺ مَرَّتَينِ»، رواه التَّرمذيِّ (\*). ٧٤٥٠ وَعَنهُ ﴾ أَنَّهُ (١) قَالَ: «دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُـ وَتِيَنِي اللهُ الحِكمَةَ مَرَّتَينِ (٥)»، رواه التَّرمذيُّ (١).

## الفصل الثاني في مناقب أزواج النَّبيِّ ﷺ ورضي اللهُ عنهنَّ

٧٤٥٦ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿خَيرُ نِسَائِهَا (٧) مَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ،

<sup>(</sup>١) قولُه: «اللَّهمَّ فقهِّهُ»: (قال النَّوويُّ: فيه فضيلةُ الفقه، واستحبابُ الدُّعاء بظهر الغَيب، واستحبابُ الدُّعاء لمَن عمل خيرًا، وقد أجاب اللهُ دعاءَه في حقِّه، فكان من الفقه بالمحلِّ الأعلى). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الوضوء، ب: وضع الماء عند الخَلاء، ح: (١٤٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل عبدالله بن عبَّاس ، ح: (٦٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن العبَّاس، ح: (٣٨٢٢)، وقال: (حديثٌ مرسَلٌ)؛ [أي: منقطعٌ لكن يَعضُده ما بعَده].

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أنَّه»؛ (أي: ابنُ عبَّاسٍ). وقولُه: «دعا له مرَّتين»؛ (أي: مرَّةً بإعطاء الحكمة، أو علم الكتاب حين ضمَّه إلى صدره، ومرَّةً بتعليم الفقه حين خدمه بوضع ماءِ وضويه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «دعا لي رسولُ الله ﷺ أَنْ يُؤتيني اللهُ الحكمةَ مرَّتين»؛ (أي: مرَّةً بلفظ الحكمة، ومرَّةً بلفظ الفقه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن العبَّاس ، ح: (٣٨٢٣)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: المناقب، ب: عبدالله بن العبَّاس بن عبد المطَّلب، ح: (٨١٢٢)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٧) قولُـه: «خيرُ نسائها»؛ (أي: نساءِ زمانها، أو عالمها، قال القرطبيُّ: الضَّميرُ عائدٌ إلى غير مذكـورٍ، ولكنَّه يُفسِّره الحالُ=

وَخَيرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ»، متَّفقٌ عليه، وفي روايةٍ: قال أبو كريبٍ: وأشار وكيعٌ(١) إلى السَّماء والأرض(٢).

٧٤٥٧ ـ وَعَن أَنْسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «حَسبُكَ ٣) مِن نِسَاءِ العَالَمِينَ: مَريَمُ ابنَةُ عِمرَانَ،

= والمشاهدُ يعني به: الدُّنيا، والَّذي يَظهر لي أنَّ قولَه: «خيرُ نسائها»: خبرٌ مقدَّمٌ، والضَّميرُ لـ «مريمَ»، فكأنَّه قال: مريمُ خيرُ نساء زمانها). كذا في «المرقاة».

(۱) قولُه: «وأشار وكيعٌ إلى السَّماء والأرض»: (إشارةُ وكيع الَّذي هو من جملة رُواة هذا الحديث إلى السَّماء والأرض مُنبئةٌ من كونهما خيرًا ممَّن هو فوقَ الأرض وتحت أديم السَّماء، وهو نوعٌ من الزَّيادة في البيان، ولا يستقيم أنْ يكونَ تفسيرًا لقوله: «خيرُ نسائها»؛ لأنَّ إعادةَ الضَّمير إلى السَّماء غيرُ مستقيمةٍ فيه، ثمَّ إنَّهما شيئان مختلِفان، والضَّميرُ راجعٌ إلى شيءٍ واحدٍ، قال القاضي: إنَّما وحَّد الضَّميرَ لأنَّه أراد جملة طبقات السَّماء، وأقطار الأرض.

وقال الطّيبيُّ: يَجوز أَنْ يَرجعَ الضَّميرُ إلى السَّماء والأرض، واختلفا باعتبار الدُّنيا مجازًا كما عبَر بهما عن العالَم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيه شَي وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] الكشَّافُ؛ أي: لا يَخفى عليه شيءٌ في العالم، فعبَّر عنه بالسَّماء والأرض، ويُؤيِّد هذا التَّاويلَ الحديثُ الآتي بعد ذلك، وقال النَّوويُّ: الأظهرُ في معناه أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما خيرٌ من نساء الأرض في عصرها، وأمَّا الفضلُ بينهما فمسكوتٌ عنه، ذكره الجزريُّ). التقطته من «المرقاة» م

- (٢) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل خديجةً، ح: (٦٢٧١)، والبخاريُّ، ك: أحاديث الأنبياء، ب: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ كَدُّ يُمْرِيمُ إِنَّ اللهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَكَمِ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴾، ح: (٣٤٣٢).
- (٣) قولُه: «حسبُك»: (قال الطّيبيُّ: حسبُك: مبتدأٌ، و«من نساء»: متعلِّقٌ به، و«مريمُ»: خبرُه، والخطابُ عامٌّ؛ والمعنى: يكفيك «من نساء العالمين»؛ أي: الواصلةِ إلى مراتب الكاملين في الاقتداء بهنَّ، وذكرِ محاسنهنَّ ومناقبهنَّ وزهدهنَّ في الدُّنيا، وإقبالهنَّ على العُتبى، ولعلَّ هذا الحديثَ قبلَ حصول كمال عائشةَ، ووصولها إلى وصال الحَضرة. وقال السِّيوطيُّ في «النُّقاية»: نعتقد أنَّ أفضلَ النِّساء مريمُ وفاطمةُ، وأفضلَ أُمَّهات المؤمنين خديجةُ وعائشةُ، وفي التَّفضيل بينهما أقوالً، ثالثها: التَّوقُفُ، أقول: التَّوقُفُ في حقِّ الكلِّ أولى؛ إذ ليس في المسألة دليلٌ قطعيٌّ، والظَّنيَّاتُ

متعارضةٌ غيرُ مفيدة للعقائد المبنيَّة على اليقينيَّات). التقطته من «المرقاة». م

وَخَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ امرَأَةُ فِرعَونَ»، رواه التِّرمذيُّ (١).

٧٤٥٨ ـ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا نَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الفَتحِ (٢)، فَنَاجَاهَا فَبَكَت، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَت، قَالَت: أَخبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ فَضَحِكَت، قَالَت: أَخبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ فَضَحِكَت، قَالَت: أَخبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيتُ، ثُمَّ أَخبَرَنِي «أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَرِيَمَ ابنَةَ عِمرَانَ»، فَضَحِكتُ، رواه التِّرمذيُّ (٣٠.

وقال في «المرقاة» [٩/ ٣٩٩٥]: (إنَّما يُناسب هذا الحديثُ لهذا الفصل حيث ذُكِرت فيه مريمُ وهي تكون زوجةَ نبيِّنا ﷺ في الجنَّة).

٧٤٥٩ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: أَتَى جِبرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَد أَتَتَكَ (٤) مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَو طَعَامٌ أَو شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتَكَ، فَاقرَأَ عَلَيهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا ﷺ، وَمِنِّي، وَبَشِّرِهَا بِبَيتٍ فِي الجَنَّةِ مِن قَصَبٍ (٥)، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ».

<sup>(</sup>١) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: فضل خديجةَ ، عنه عنه الله عنه الله عنه (٣٨٧٨)، وأحمدُ، (١٢٣٩١)، وقال التَّرمذيُّ: (حديثٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «عامَ الفتح»: (الظَّاهرُ أنَّ هذا وهمٌ؛ إذ لم يَثبت عند أرباب السِّير وقوعُ هذه القضيَّة عامَ الفتح، بل كان هذا في عام حجَّة الوداع، أو حالَ مرض موته عليه السَّلامُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التَّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: ما جاء في فضل فاطمةَ ، ح: (٣٨٧٣)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: الخصائص، ب: ذكر الأخبار المأثورة بأنَّ فاطمةَ ابنةَ رسول الله ﷺ سيِّدةُ نساء أهل الجنَّة إلَّا مريمَ بنتَ عِمران، ح: (٨٤٦٠)، وقال التِّر مذيُّ : (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «هذه خديجةُ قد أتتك ... إلخ»: (قيل: أتته من مكَّةَ، وهو ﷺ بحراءِ أتته بطعامٍ يَقتاتُ به ﷺ في خَلوته، ولا يَضَا يَذهب عليك أنَّ المشهورَ أنَّ خلوةَ رسول الله ﷺ بحراءٍ كان قبل نزول جبريلَ، ولعلَّه ﷺ أقام بها بعد نزوله أيضًا مدَّةً، وإتيانُ خديجةَ بطعام كان في تلك المدَّة).

وقولُه: «من ربِّها»: (قيل: فيه فضلُ خديجةَ على عائشةَ، لمَا يَأْتي فيها من الاكتفاء بسلام جبريل). كذا في «اللَّمَعات». م

 <sup>(</sup>٥) قولُه: «من قَصَبٍ»: (بفتحتَين؛ أي: لؤلؤٍ مجوَّفٍ واسعٍ كالقصر المُنيف).
 وقولُه: «لا صَخبَ»: (بفتح الصَّاد والخاء المعجَمة، و«لا»: لنفي الجنس؛ أي: لا صِياحَ ولا اختلاطَ صوتٍ «فيه»؛=

رواه مسلمٌ(١).

٧٤٦٠ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: مَا غِرتُ عَلَى أَحَدٍ مِن نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرتُ عَلَى خَدِيجَة (٢)، وَمَا رَأَيتُهَا، وَلَكِن كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُكثِرُ ذِكرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعضَاءً، ثُمَّ يَبعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرَبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَم يَكُن فِي الدُّنيَا امرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ ﴿ إِنَّهَا كَانَت، وَكَانَت، وَكَانَ لِي مِنهَا وَلَدٌ »، متَّفَقٌ عليه (٣).

٧٤٦١ وَعَن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَا عَائِشَ، هَذَا جِبرِيلُ يُقرِئُكِ السَّلاَمُ (٤٠) »، قُلتُ: وَعَلَيهِ السَّلاَمُ وَرَحمَةُ اللهِ، قَالَت: وَهُوَ يَرَى مَا لاَ نَرَى، مَتَّفَقٌ عليه (٥٠).

وقولُه: «ثمَّ يُقطِّعُها»: (بتشديد الطَّاء؛ أي: يُكثِر قطعَها «أعضاءً»؛ أي: عضوًا عضوًا بأنْ يَجعلَ كلُّ عضو قطعةً).

وقولُه: «إنَّها كانت وكانت»؛ (أي: كانت صوَّامةً وقوَّامةً، ومحسِنةً ومشفِقةً إلى غير ذلك، قال الطّيبيُّ: كرَّر «كانت»، ولم يُرد به التَّثنيةَ، ولكنَّ التَّكريرَ؛ ليتعلَّق به كلُّ مرَّةٍ من خصائلها ما يَدلُّ على فضلها).

وقولُه: «وكان لي منها ولدٌ»: (لأنَّ جميعَ أو لاده منها غيرُ إبراهيمَ؛ فإنَّه من ماريَّةَ). التقطته من «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: تزويج النَّبيِّ عليه السَّلامُ خديجةَ، ح: (٨١٨)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل خديجة ، ح: (٦٢٧٧).
- (٤) قولُه: «هذا جبريلُ يُقرِئُك السَّلامَ»: (استُنبِط من هذا الحديث فضلُ خديجةَ على عائشةَ؛ لأنَّه ورد في حقِّها أنَّ جبريلَ أقرأها السَّلام من ربِّها، وهاهنا من جبريلَ نفسِه). كذا في «المرقاة». م
- (٥) البخاريُّ واللَّفظُ لـه، ك: الأدب، ب: من دعاء صاحبه فنقَص من اسمه حرفًا، ح: (٢٠١)، ومسلمٌ، ك: فضائل=

أي: في القصب المعبَّر به عن القصر، «ولا نَصَبَ»: بفتحتين، قال شارحٌ؛ أي: لا يَكون لها شاغلٌ يَشغلها عن لذائذ
 الجنَّة، ولا تعَبَ يُنقِصُها). التقطنه من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل خديجة ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ما غِرتُ على خديجةَ»: («ما»: الأولى: نافيةٌ، والنَّانية: موصولةٌ، أو مصدريَّةٌ؛ أي: ما غِرتُ مثلَ الَّتي غِرتُها، أو مثلَ غيرَتي عليها، والغيرة؛ الحميةُ والأَنفُ، «وما رأيتُها»: الجملةُ حاليَّةٌ، وهي تقتضي عدمَ الغيرة؛ لعدم الباعث عليها غالبًا، ولذا قالت: «ولكن كان يُكثر ذكرَها»؛ أي: في مقام المدح).

٧٤٦٧ وَعَن عَائِشَةَ ﷺ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ المَلَكُ فِي سَرَقَةٍ (١) مِن حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُ عَن وَجهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ (٢)، فَأَقُولُ (٣): إِن يَكُ هَذَا مِن عِندِ اللهِ، يُمضِهِ»، متَّفقٌ عليه (٤).

٧٤٦٣ ـ وَعَنهَا ﴿ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «هَذِهِ وَجَرِيرٍ خَضرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «هَذِهِ زَوجَتُكَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ»، رواه التِّرمذيُّ (٥٠).

<sup>=</sup> الصَّحابة، ب: من فضائل خديجة هي، ح: (٦٣٠١).

<sup>(</sup>١) قولُه: «في سَرَقَةِ»: (بفتحتين «من حريرٍ»؛ أي: في قطعةٍ من جيِّد الحرير، «فقال»؛ أي: الملَك «لي هذه»؛ أي: هذه الصَّورة وأمر أتُك»؛ أي: صورتُها). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فأكشِفُ عن وجهكِ فإذا أنت هي»؛ (أي: تلك الصَّورةُ، قال الطّيبيُّ: يَحتمِل وجهين، أحدُهما: كشفتُ عن وجه صورَتك، فإذا أنتِ الآنَ تلك الصُّورةُ، وثانيهما: كشفتُ عن وجهك عندَ ما شاهدتكِ، فإذا أنتِ مثلُ الصُّورة النَّي رأيتُها في المنام، وهو تشبيهٌ بليغٌ حيثُ حُذِف المضافُ، وأُقيم المضافُ إليه مقامَه، وحملها عليه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «فأقول»؛ (أي: في جواب الملَك «إنْ يكن هذا»؛ أي: ما رأيتُه في المنام «من عند الله يُمضِه»، وفي «شرح مسلم»: قال القاضي عياضٌ: إنْ كانت هذه الرُّؤيا قبلَ النُّبوَّة، وقبلَ تخليص أحلامه ﷺ من الأضغاث، فمعناها: إنْ كانت رُؤيا حتى، وإنْ كانت بعدَ النُّبوَّة، فلها ثلاثُ معانٍ، أحدُها: المرادُ أنْ تكونَ الرُّؤيا على وجهها، وظاهرِها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، يُمضِه اللهُ ويُنجزُه، فالشَّكُ عائدٌ إلى أنَّها رُؤيا على ظاهرها، أم تحتاج إلى تعبير وصرفٍ عن ظاهرها، وثانيها: أنَّ المرادَ هذه الزَّوجيَّةُ في الدُّنيا يُمضها اللهُ، فالشَّكُ أنَّها زوجيَّةٌ في الدُّنيا أم في الجنَّة؟، وثالثُها: أنَّه لم يَشكَّ، ولكن أخبر على التَّحقيق وأتي بصورة الشَّكِّ، وهو نوعٌ من البديع عندَ أهل البلاغة، يُسمُّونه تجاهلَ العارف، وسماه بعضُهم: مزجَ الشَّكِّ باليقين). كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عائشةَ ، ح: (٦٢٨٣)، والبخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: تزويج النَّبيِّ عليه السَّلامُ خديجةَ، ح: (٣٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: من فضائل عائشة ﷺ، ح: (٣٨٨٠)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٤٩٤).

٧٤٦٤ وَعَنهَا ﷺ: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّونَ (١) بِهَدَايَاهُم يَومَ عَائِشَةَ، يَبَتَغُونَ بِذَلِكَ مَرضَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢٠).

٧٤٦٥ وقَالَت ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ كُنَّ حِزبَينِ، فَحِزبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيّةُ وَسَودَةُ، وَالحِزبُ الآخِرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَكَلَّمَ حِزبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ هَدِيّةٌ، فَلَيُهدِهِ إِلَيهِ حَيثُ كَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ هَدِيّةٌ، فَلَيُهدِهِ إِلَيهِ حَيثُ كَانَ مِن بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلنَ، فَلَم يَقُل لَهَا شَيئًا، فَسَأَلنَهَا، فَقَالَت: مَا قَالَ لِي شَيئًا، فَقُلنَ لَهَا، فَكَلِّمِيهِ، قَالَت: مَا قَالَ لِي شَيئًا، فَقُلنَ لَهَا، فَكَلِّمِيهِ، قَالَت: مَا قَالَ لِي شَيئًا، فَقُلنَ لَهَا شَيئًا، فَسَأَلنَهَا، فَقَالَت: مَا قَالَ لِي شَيئًا، فَقُلنَ لَهَا، فَكَلِّمِيهِ، قَالَت: مَا قَالَ لِي شَيئًا، فَقُلنَ لَهَا ثَيْعُ وَيَعْ عَائِشَةً؛ فَإِنَّ الوَحِي لَم يَأْتِنِي فَعَ عَائِشَةً؛ فَإِنَّ الوَحِي لَم يَأْتِنِي فَقُلنَ لَهَا: «لاَ تُؤذِينِي فِي عَائِشَةً؛ فَإِنَّ الوَحِي لَم يَأْتِنِي فَقُلنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكلِّمُكُ ، فَالَ إِلَيهَا أَيضًا، فَقَالَ لَهَا: «لاَ تُؤذِينِي فِي عَائِشَةً؛ فَإِنَّ الوَحِي لَم يَأْتِنِي فَقُلنَ لَهُا: كُلِّمِيهِ حَتَّى يُكلِّمُ فَالَ إِلَيهَا فَكَلَّمَتُهُ، فَقَالَ لَهَا: «لاَ تُؤذِينِي فِي عَائِشَةً؛ فَإِنَّ الوَحِي لَم يَأْتِنِي فَى عَائِشَةً وَاللّهِ، ثُمَ إِنَّهُنَ تَعْدُونَ وَأَنَا فِي تُوبِ امرَأَةٍ، إِلَّا عَائِشَةً»، قَالَت: فَقَالَت: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ الْمَاتُهُ وَلَى مَنْ اللهُ العَدلَ فِي بِنِتِ أَبِي بَكِرٍ، فَكَلَمَتهُ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ، أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟»، قَالَت: بَلَ، . [قَالَ «فَأُحِبِي هَذِهِ»]، متَفقٌ (٣) .........

<sup>(</sup>١) قولُه: «يتحرُّونَ»: (والمعنى: يَطلُبونَ زيادةَ النُّوابِ).

وقولُه: «يومَ عائشةَ»؛ (أي: في اليوم الَّذي هو نَوبةُ عائشةَ، والنَّبيُّ ﷺ عندَها).

وقولُه: «مرضاةَ رسول الله ﷺ؛ (أي: زيادةَ رضاه؛ لمزيد محبَّته لها).

وقولُه: «حيث كانَ»؛ (أي: من حُجُرات الأُمَّهات، ومُرادهنَّ: أنَّه لا يَقعُ التَّحرِّي في ذلك لا لهنَّ ولا لغيرهنَّ، بل بحسب ما يَتَّققُ الأمرُ فيهنَّ؛ ليَرتفعَ التَّمييزُ الباعثُ للغيرة عنهنَّ).

وقولُه: «لا تؤذيني في عائشةَ»؛ (أي: في حقِّها، هو أبلغُ من لا تؤذي عائشةَ؛ لمَا يُفيد من أنَّ ما آذاها، فهو يُؤذيه ﷺ. وقولُه: «فأحبِّي هذه»؛ (أي: عائشةَ، يعني: ولا تَذكُري ما يكون سببًا لكراهية خاطرها). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الهبة، ب: قَبول الهديَّة، ح: (٢٥٧٤)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضل عائشة ، الله عند المرابي عند المرابي عند المرابي عند المرابي عند المرابي عند المرابي المرابي عند المرابي المرابي عند المرابي المرابي عند المرابي المرابي المرابي عند المرابي المرابي عند المرابي المرابي عند المرابي المراب

<sup>(</sup>٣) قولُه: «متَّفقٌ عليه»: (قال صاحبُ «المشكاة» بعدَ هذا وذكرِ حديث أنس: «فضلُ عائشةَ على النّساء»: تمامُه «كفضل الشَّريد على سائر الأطعمة» في «باب بدء الخَلق» برواية أبي موسى، وتقدَّم الخلافُ أنَّ المرادَ بالنّساء: جنسُهنَّ، أو أزواجُه ﷺ عمومًا، أو بعدَ خديجةَ، والأظهرُ أنَّها أفضلُ من جميع النِّساء كما هو ظاهرُ الإطلاق من=



عليه(١).

٧٤٦٦ وَعَن أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: «مَا أَشكَلَ (٢) عَلَيْنَا أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدنَا عِندَهَا مِنهُ عِلمًا »، رواه التِّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ) (٣).

٧٤٦٧ ـ وَعَن مُوسَى بنِ طَلَحَة ﷺ قَالَ: «مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَفصَحَ مِن عَائِشَةَ»، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)(١٤).

(٢) قولُه: «ما أشكلَ»؛ (أي: ما اشتبه).

وقولُه: «أصحابَ رسولِ الله ﷺ»: (بالنَّصب في جميع النَّسخ الحاضرة المعتمَدة، وقال الطّيبيُّ: بالجرِّ بدلٌ من المجرور، ويجوزُ النَّصبُ على الاختصاص).

وقولُه: «حديثٌ قطُّ»؛ (أي: معنى حديثٍ، أو فُقِد حديثٌ يَتعلَّق بمسألةٍ مهمَّةٍ، «فسألنا عائشةَ إلَّا وجدنا عندها منه»؛ أي: من ذلك الحديث ومتعلَّقاته). التقطته من «المرقاة». م

- (٣) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: من فضل عائشة ، ح: (٣٨٨٣)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).
- (٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: من فضل عائشةَ، ح: (٣٨٨٤)، والحاكمُ (٦٧٣٥)، وقال التِّرمذيُّ: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).

<sup>=</sup> حيث الجامعيّةُ للكمالات العلميّة والعمليّة المعبَّرُ عنهما في التَّشبيه بالثَّريد؛ فإنَّما يُضرَب المثلُ بالثَّريد؛ لأنَّه أفضلُ طعام العرب، وأنَّه مركَّبٌ من الخبز واللَّحم والمرَقة، ولا نظيرَ لها في الأغذية، ثمَّ إنَّه جامعٌ بين الغِذاء واللَّذة، والقوَّة وسهولة التَّناول، وقلَّة المؤنّة في المضغ، وسرعة المرور في الحلقوم والمريء، فضرب رسولُ الله عليه المثلَّ به؛ ليُعلمَ أنَّها أُعطيت مع حُسن الخُلُق، وحُسن الخَلق، وحُسن الحديث، وحلاوة المنطق، وفصاحة المثلَّ به؛ ليُعلمَ أنَّها أُعطيت مع حُسن الخُلُق، وحُسن الخَلق، وحُسن الحديث، وحلاوة المنطق، وفصاحة اللَّهجة، وجودة القريحة، ورزانة الرَّأي، ورَصانة العقل التَّحبُّبَ إلى البَعل، فهي تصلح للتَّبعُّل والتَّحدُّث، والاستئناس بها والإصغاء إليها، وإلى غير ذلك من المعاني الَّتي اجتمعت فيها، وحسبُك من تلك المعاني أنَّها عقلت من رسول الله عليه لك ما لم تعقِلْ غيرُها من النساء، وروت عنه ما لم يَروِ مثلُها من الرَّجال، واللهُ أعلمُ بالحال). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: الهبة، ب: مَن أهدى إلى صاحبه، ح: (٢٥٨١)، واللَّفظُ له إلَّا ما بين المعكوفَين فعند مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضل عائشةَ ، عن عند مسلمٌ، ك: (٢٢٩٠).



٧٤٦٨ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ ﴿ قَالَت: بِنتُ يَهُودِيًّ، فَبَكَت، فَدَخَلَ عَلَيهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهِا وَهِي تَبكِي، فَقَالَ: «مَا يُبكِيكِ»؟ فَقَالَت: قَالَت لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنتُ يَهُودِيًّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (النَّبِيُ عَلَيْهِ: وَإِنَّكِ لَابنَةُ نَبِيًّ وَإِنَّكِ لَتَحَت نَبِيًّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيكِ؟»، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ»، رواه التِّرمذيُّ والنِّسائيُّ (۱).



<sup>(</sup>۱) قولُه: "وإنَّك لابنةُ نبيِّ»: و(كانت صفيَّةُ بنتُ حيِّي بنِ أخطبَ اليهوديِّ من سِبط هارونَ، وعمُّها موسى عليهما السَّلام، في هذه الجهة تَفضُّل صَفيَّةُ على حفصةَ وإنْ كانتا في كونهما من أولاد إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ مشتركتَين). كذا يُفهَم من "اللَّمَعات» و"المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: فضل أزواج النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٣٨٩٤)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: عُشرة النِّساء، ب: الافتخار، ح: (٨٨٧٠)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).

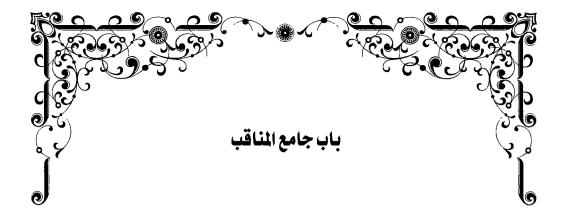

٧٤٦٩ وَعَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً (١) مِن حَرِيرٍ، لاَ أُهوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الجَنَّةِ إِلَّا طَارَت بِي إِلَيهِ (١)، فَقَصَصتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَو قَالَ: إِنَّ عَبدَاللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ»، متَّفَقٌ عليه (١٠).

٧٤٧٠ وَعن حُذَيفَة ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَشبَهَ النَّاسِ دَلَّا (١٤) وَسَمتًا وَهَديًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَابنُ أُمِّ عَبدٍ، مِن ُحِينِ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ إِلَى أَن يَرجِعَ إِلَيهِ، لاَ نَدرِي مَا يَصنَعُ فِي أَهلِهِ إِذَا خَلا »، رواه البخاريُّ (٥).

<sup>(</sup>١) قولُه: «سَرَقةً»: (قال شارحٌ للمصابيح: تأوَّل هذا على أنَّ السَّرَقةَ كانت ذاتَ يده من العمل الصَّالح، وبياضُ السَّرَقة مُنبئٌ عن خُلوصه من الهوى، وصفائِه عن كدر النَّفس، ولعلَّه مبنيٌّ على أنَّ في المصابيح: «سرَقَةٌ من حريرِ بيضاءُ»، واللهُ أعلمُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>Y) قولُه: «طارت بي إليه»؛ (أي: تبلّغني إلى ذلك المكان مثلُ جناح الطّير، والباءُ للتّعدية). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: التَّعبير، ب: الإستبرق ودخول الجنَّة، ح: (٧٠١٥)، ومسلمٌ ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عبدالله بن عمرَ ،، ح: (٦٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «دَلَّا»: (قال القاضي: الدَّلُ: قريبٌ من الهُدى، والمرادُ به: السَّكينةُ والوَقارُ، وما يَدلُّ على كمال صاحبه من ظواهر أحواله وحُسن مقاله، وبالسَّمتِ: القَصدُ في الأمور، وبالهدي: حُسنُ السِّيرة، وسلوكُ الطَّريقة المرضيَّة، وقال شارحٌ: السَّمتُ يُستعار لهيئة أهل الخير).

وقولُه: «برسول الله»: (متعلِّقٌ بـ «أشبه)».

وقولُه: «من حين يَخرِجُ»: (متعلِّقٌ «بأشبه»). ملتقطٌ من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: الأدب، ب: الهدي الصَّالح، ح: (٦٠٩٧).

٧٤٧١ وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: «قَدِمتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِ فَمَكَثْنَا حِينًا، مَا ثُرى (') إِلَّا أَنَّ عَبدَاللهِ بنَ مَسعُودٍ ('') رَجُلٌ مِن أَهلِ بَيتِ النَّبِيِّ ﷺ، لِمَا نَرَى مِن دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، لِمَا نَرَى مِن دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، لِمَا نَرَى مِن دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، النَّبِيِّ ﷺ، مَثَفَقٌ عليه (٤٠).

٧٤٧٢ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو كُنتُ مُؤَمِّرًا(°) أَحَدًا مِن غَيرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرتُ عَلَيهِم ابنَ أُمِّ عَبدٍ»، رواه التِّرمذيُّ وابنُ ماجه<sup>(١)</sup>.

٧٤٧٣ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و رضي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «استَقرِئُوا(٧) القُرآنَ مِن أَربَعَةٍ: مِن

<sup>(</sup>١) قولُه: «ما نُرى»: (بضمّ النُّون، وفتح الرَّاء على ما صرَّح به النَّوويُّ؛ أي: ما نظنُّ، قال الطّيبيُّ: قولُه: «ما نُرى»: حالٌ من فاعل «مكثنا»). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٢) قولُه: «إلّا أنَّ عبدَالله بنَ مسعودٍ... إلخ»: (وشهد له رسولُ الله ﷺ بالجنّة، وقال: «رضيتُ لأُمّتي ما رضي لها ابنُ أمّ عبدٍ»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) وقال عليٌّ القاريُّ: (وهو عندَ أثمَّتنا أفقهُ الصَّحابة بعد الخلفاء الأربعة). م

<sup>(</sup>٤) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب عبدالله بن مسعودٍ، ح: (٣٧٦٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عبدالله بن مسعودٍ وأمَّه رضى اللهُ تعالى عنهما، ح: (٦٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لو كنت مُؤمِّرًا»: (وهو بتشديد الميم المكسورة؛ أي: جاعلَ أحدٍ أميرًا، أميرَ جيشٍ بعينه، قال التُّوربشتيُّ: فلا بُدَّ أَنْ يُؤوَّل هذا الحديثُ على أنَّه ﷺ أراد به: تأميرَه على جيشٍ بعينه، أو استخلافَه في أمرٍ من أموره حالَ حياته، ولا يَجوز أَنْ يُحمَلَ على غير ذلك؛ فإنَّه وإنْ كان من العلم والعمل بمكانٍ، وله الفضائلُ الجَمَّةُ، والسَّوابقُ الجلَّةُ؛ فإنَّه لم يكن من قريشٍ، وقد نصَّ رسولُ الله ﷺ على أنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ، فلا يَصِحُّ حملُه إلَّا على الوجه الله يَ ذكرناه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن مسعودٍ، ح: (٣٨٠٨)، وابنُ ماجه، في السُّنَّة، ب: فضل عبدالله بن مسعودٍ ﷺ، ح: (١٣٧)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) قولُه: «استقرئوا القرآنَ من أربعةٍ»؛ (أي: اطلُبوا القرآنَ من هؤلاء الأربعة؛ فإنَّهم حفَظَةُ الصَّحابة، في «شرح مسلمٍ» قال: هؤلاء الأربعةُ تفرَّغوا لأخذ القرآنِ منه ﷺ مشافَهةً، وغيرُهم اقتصروا على أخذ بعضِهم من بعضٍ، أو أنَّه ﷺ أراد الإعلامَ بما يكون بعدَ وفاته ﷺ من تقدُّم هؤلاء الأربعة، وأنَّهم أقرأُ من غيرهم). كذا في «المرقاة». م

عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ، وَسَالِمِ مَولَى أَبِي حُذَيفَةَ، وَأُبِيِّ بنِ كَعبٍ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَل»، متَّفتٌ عليه(١).

٧٤٧٤ وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اقتَدُوا بِاللَّذَينِ مِن بَعدِي مِن أَصحَابِي أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ، وَاهتَدُوا بِهَدي عَمَّارٍ (٢٠)، وَتَمَسَّكُوا بِعَهدِ ابنِ مَسعُودٍ (٣٠)» (١٠).

٧٤٧٠ وفى رواية حُذَيفة (٥) هُهُ: ﴿ وَمَا حَدَّثَكُم ابنُ مَسعُودٍ فَصَدِّقُوهُ ﴾ بدلُ ﴿ وَتَمَسَّكُوا بِعَهدِ ابنِ مَسعُودٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب عبدالله بن مسعودِ ،، ح: (٣٧٦٠)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل عبدالله بن مسعودٍ وأُمِّه ، ح: (٦٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «اهتدوا بهدي عمَّارِ»؛ (أي: سيروا بسَيره، وكان الاقتداءُ أعمَّ من الاهتداء، حيث يَتعلَّق به القولُ والفعلُ بخلاف الاهتداء؛ فإنَّه يَختصُّ بالفعل). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: "وتمسّكوا بعهد ابن مسعودٍ"؛ (أي: بوصيّة ابن مسعودٍ، وقال التُّوربشتيُّ: يُريدُ عهدَ عبدالله ابن مسعودٍ، وهو ما يُعهد إليه فيُوصيهم به، وأرى أشبهَ الأشياء بما يُراد من عهده أمرَ الخلافة؛ فإنه أوَّلُ مَن شهد بصحَّتها، وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصَّحابة، وأقام عليها الدَّليلَ، فقال: لا نُوْخِرُ من قدَّمه رسولُ الله ﷺ ألا نرضى لدُنيانا من ارتضاه ﷺ لديننا، وممّا يُؤيّد هذا المعنى: المناسبةُ الواقعةُ بين أوَّل الحديث وآخره، ففي أوَّله: "إقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكرٍ وعمرً"، وفي آخره: "وتمسّكوا بعهد ابنِ أمّ عبدٍ"، وممّا يَدلُّ على صحَّة ما ذهبنا إليه قولُه: وفي روايةِ عدين أبي بكرٍ وعمرً"، وفي آخره: "وتمسّكوا بعهد ابنِ أمّ عبدٍ"، وممّا يكلُّ على صحَّة ما ذهبنا إليه قولُه: وفي رواية ويُنهذَة : «ما حدَّدُكم ابنُ مسعودٍ فصدِّقوه"، وهذا إشارةٌ إلى ما أُسِرَّ إليه من أمر الخلافة في الحديث الذي نحن فيه ويُنهذَ الخلافة: فقال: "لو استخلَفتُ عليكم فعصيتموه عُذّبتم، ولكن ما حدَّدُكم حُذيفةُ فصدِّقوه"، وحُذيفةُ هو الَّذي يَروي عن رسول الله ﷺ قال: "إقتدوا باللَّذَين من بعدي"، ولم أرَ في التَّعريض بالخلافة في سُنَن رسول الله ﷺ أوضحَ من هذين الحديثين، ولا أصحَّ من حديث أبي سعيدٍ: "سُدُّوا عني كلَّ خوخةٍ إلَّا خوخة أبي بكرٍ" ذلك). كذا في "المرقاة". م

<sup>(</sup>٤) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن مسعودٍ ﷺ، ح: (٣٨٠٥)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عمَّار بن ياسرٍ، ح: (٣٧٩٩)، وأحمدُ (٢٣٢٧٦)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ).

<sup>(</sup>٦) وقال عليٌّ القاريُّ (٩/ ٢٠١٦): (ولذا يَختار إمامُنا الأعظمُ روايتَه وقولَه على سائر الصَّحابة بعد الخلفاء الأربعة؛=





٧٤٧٦ وَعَن حُذَيفَة ﷺ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَو استَخلَفتَ، قَالَ: "إِنْ أَستَخلِف عَلَيكُم فَعَصيتُمُوهُ؛ عُذَّبتُم، وَلَكِن مَا حَدَّثَكُم حُذَيفَةُ فَصَدِّقُوهُ، وَمَا أَقرَأَكُم عَبدُاللهِ فَاقرَؤُوهُ (١)»، رواه التّرمذيُّ (٢).

٧٤٧٧ ـ وَعَن عَلقَمَةَ قَالَ: قَلِمتُ الشَّأَمَ فَصَلَّيتُ رَكعَتَينِ (٣)، ثُمَّ قُلتُ: اللَّهُمَّ يَسِّر لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَأَتَيتُ قَومًا فَجَلَستُ إِلَيهِم، فَإِذَا شَيخٌ قَد جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنبِي، قُلتُ: مَن هَذَا؟، قَالُوا: أَبُو الدَّردَاءِ،

لكمال فقاهَتِه ونُصح وصيَّته). م

وقال في «المرقاة»: (والأظهرُ أنَّه استدراكٌ من مفهوم ما قبلَه، والمعنى: ما أستخلف عليكم أحدًا ولكن ... إلخ، ثمّ وجَّه اختصاصَهما بهذا المقام أنَّهما شاهدان على صحَّة خلافة الصِّدِّيق على ما تقدَّم، واللهُ أعلمُ، ففيه إشارةٌ إلى الخلافة دونَ العبارة؛ لئلًا يَترتَّب على الثَّاني شيءٌ من المعصية الموجبة للتَّعذيب، بخلاف الأوَّل؛ فإنَّه يَبقى للاحتهاد محالٌ).

(٢) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب حذيفةً، ح: (٣٨١٢)، وقال: (حديثٌ حسنٌ).

(٣) قولُه: «فصلَّيت رَكعتَين»؛ (أي: في مسجد دمشقَ).

وقولُه: «يَسِّر»؛ (أي: سهِّل).

وقولُه: «مَن أنت؟، قلتُ: من أهل الكوفة»: (قال الطّيبيُّ؛ أي: رجلٌ من أهل الكوفة، ليُطابِقَ السَّوْالَ، أو تقديرُ السُّوْال: من أين أنت ليُطابِقَه الجوابُ، تُؤيِّد هذا التَّأويلَ روايةُ «جامع الأصول» والحَميديِّ).

وقولُه: «أوليس عندكم ... إلخ»: (حاصلُه: أنَّه لشدَّة ملازمته له ﷺ في هذه الأمور يَنبغي أنْ يكونَ عندَه من العلم الشَّرعيِّ ما يَستغني طالبُه عن غيره، وفيه إشعارٌ بما ذُكِر في «آداب المتعلِّمين» من أنَّ الطَّالبَ أوَّلا يُحيط بعلم علماء بلده، ثمَّ يَرتحل إلى غيره من البُلدان في طلب زيادة البَيان من الأعيان).

وقولُه: «وفيكم»؛ (أي: أوليس فيكم).

وقولُه: «صاحبُ السِّرِّ»؛ (أي: صاحبُ سرِّ النَّبِيِّ ﷺ من تلك الأسرار، أسرارِ المنافقين وأنسابهم، أسرَّ بها إليه رسولُ الله ﷺ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «ولكن ما حدَّثكم حُذيفةُ فصدِّقوه، وما أقرأكم عبدُالله فاقرؤوه»: (من الأُسلوب الحكيم؛ لأنَّه زيادةٌ على الجَواب كأنَّه قيلَ: لا يَهُمُّكم استخلافي فدعوه، ولكن يُهِمُّكم العملُ بالكتاب والسُّنَّة فتمسَّكوا بهما، وخصَّ حذيفة لأنَّه كان صاحبَ سرِّ رسول الله ﷺ، ومنذرَهم من الفتن الدُّنيويَّة، وعبدَالله بنَ مسعودٍ؛ لأنَّه كان منذرهم من الأُمور الأُخرويَّة). قاله الطّيئُ.

فَقُلتُ: إِنِّي دَعَوتُ اللهَ أَن يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَيَسَّرَكَ لِي، قَالَ: مِمَّن أَنتَ؟، قُلتُ: مِن أَهلِ الكُوفَةِ، قَلَتُ: إِنِّي دَعَوتُ اللهَ أَن يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَيَسَّرَكَ لِي، قَالَ: مَوْن وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ قَالَ: أَوَلَيسَ عِندَكُم النَّيعِ عَلَيْهُ اللهُ مِنَ الشَّيطَانِ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ - يَعني عَمَّارًا، أَولَيسَ فِيكُم صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الَّذِي لاَ يَعلَمُهُ أَحَدٌ عَني خُذيفةَ، رواه البخاريُّ (۱).

٧٤٧٨ وَعَن خَيثَمَةَ بِنِ أَبِي سَبرَةَ قَالَ: أَتَيتُ المَدِينَةَ فَسَأَلتُ اللهَ أَن يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَيَسَّرَ لِي أَبَا هُرَيرَةَ هُذَا فَو فَقتَ لِي، فَقُلتُ لَهُ: إِنِّي سَأَلتُ اللهَ أَن يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَو فَقتَ لِي، فَقَالَ: هِ أَبَا هُرَيرَةَ هُذَا فَي أَبَا هُرَيرَةَ هُذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٧٤٧٩ ـ وَعَن سَعدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ المُشرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطرُد هَؤُلَاءِ لَالمَتْرِئُونَ (١٠) عَلَينَا، قَالَ: وَكُنتُ أَنَا وَابنُ مَسعُودٍ، وَرَجُلٌ مِن هُذَيلِ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَستُ أُسَمِّيهِمَا،

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النّبيّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب عمَّارِ وحُذيفةَ، ح: (٣٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ألتمسُ الخير»؛ (أي: العلمَ المقرونَ بالعمل، المعبَّرَ عنهما بالحكمة الَّتي قال اللهُ فيها: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]).

وقولُه: «أطلبه»: (عطف تفسير يُفيد بيانَ المبالغة).

وقولُه: «سعدُ بنُ مالكِ»: (وهو سعدُ بنُ أبي وقّاصِ).

وقولُه: «صاحبُ الكتابَين»؛ (يعني: الإنجيلَ والقرآنَ؛ فإنَّه آمنَ بالإنجيل قبلَ نزول القرآن وعمل به، ثمَّ آمن بالقرآن أيضًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن مسعودٍ، ح: (٣٨١١)، وقال: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الدَّهبيُّ (٥٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «لا يَجترئون علينا»؛ (أي: لا يكون لهم جراءَةٌ علينا في مخاطبتهم بنا إنْ كنت تُريدُ أنْ نؤمنَ بك، وندخلَ عليك). =

فَوَقَعَ فِي نَفسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفسَهُ فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ مِ بِٱلْغَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُ ۗ [الأنعام: ٥٦]، رواه مسلمٌ (١١).

٧٤٨- وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي مَجهُ ودُّ أَ)، فأرسَلَ إِلَى بَعضِ نِسَائِهِ، فَقَالَت: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا عِندِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرسَلَ إِلَى أُخرَى، فَقَالَت مِثلَ ذَلِكَ، خَتَّى قُلنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَن يُضِيفُ هَذَا اللَّيلَة رَحِمَهُ الله؟»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ، فَلْلَ مُذُ أَبُو طَلحَة، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَانطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحلِهِ، فَقَالَ لِامرَأَتِهِ: هَل عِندَكِ شَيءٌ؟، قَالَ: لَا إِلَّا قُوتُ صِبيَانِي، قَالَ: فَعَلِّيهِم بِشَيءٍ وَنَوِّ مِيهِم، فَإِذَا دَخلَ ضَيفُنَا أَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهوَى لِيأَكُلُ، فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطفِيْهِ، قَالَ: فَعَلِّيهِم بِشَيءٍ وَنَوِّ مِيهِم، فَإِذَا دَخلَ ضَيفُنَا أَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهوَى لِيأَكُلُ، فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطفِيْهِ، قَالَ: فَعَلَّهُ وَا وَأَكَلُ الضَّيفُ، فَلَمَّا أَصبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِي ﷺ،

وقولُه: «رجلانِ لستُ أُسمِّيهما»: (قال صاحبُ «الأزهار»: ورجلان: خبَّابٌ وعمَّارٌ، وإنَّما قال: «لست أُسمِّيهما»؛
 لمصلحةٍ في ذلك عند المتكلِّم، وقيل: للنِّسيان، والأوَّلُ أقربُ إلى اللَّفظ).

وقولُه: «فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء اللهُ أنْ يقع»؛ (أي: من الميل إلى طردهم طمعًا في إسلام الأكابر المتفرّع إسلام الكلّ بعدَهم، «فحدَّث نفسَه»؛ أي: للتَّالُّف بهم أنْ يطردَهم صورةً بأنْ لا يَأتوه حالَ وجود الأكابر عندَه، أو يقوموا عنه إذا هم جلسوا عنده مُراعاةً للجانبين). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلم، ك: فضائل الصَّحابة، ب: في فضل سعد بن أبي وقَّاص، ح: (٦٢٤١).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «مجهودٌ»؛ (أي: فقيرٌ أصابه الجَهدُ، وهو المشقَّةُ والحاجةُ أو الجوعُ).

وقولُه: «وقلنَ كلُّهنَّ مثلَ ذلك»: (ولعلَّ هذا كان في أوَّل الحال قبل أنْ تُفتَحَ خيبرُ وغيرُها، وتَحصُلَ الغنائمُ والأموالُ). وقولُه: «قال فعلَّليهم»؛ (أي: سكِّنيهم، من علَّله بشيءٍ؛ أي: أَلْهَاهُ، «ونوِّميهم»؛ أي: رقِّديهم، وكأنَّه قصد أنَّهم إنْ يَروا أكلَ الضَّيف، فيَشتهوا كما هو عادةُ الأولاد).

وقولُه: «أريه»؛ (أي: فأحضريه؛ لأنَّها كانت عجوزًا، والقضيَّةُ قبلَ الحجاب، «أريه أنَّا»؛ أي: أظهريه جميعَنا «نأكلُ»؛ أي: من هذا الطَّعام، فإنَّ الضَّيفَ إذا رأى أحدًا امتنع من الأكل ربَّما تشوَّش خاطرُه).

وقولُه: «تُطفئِيه»؛ أي: ليقعَ الظَّلامُ، فلا يَطَّلع على امتناعنا من أكل الطَّعام). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: الأشربة، ب: إكرام الضَّيف، وفضل إيثاره، ح: (٥٣٥٩).

وفي روايةٍ مثلُه: ولم يُسمِّ أبا طلحةَ، وفي آخرِها: فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمِمَ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]، متَّفقٌ عليه(١).

٧٤٨١ ـ وَعَن جَابِرِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَرَأَيتُ امرَأَةَ أَبِي طَلحَة (٢)، ثُمَّ سَمِعتُ خَشخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ»، رواه مسلمٌ وكذا البخاريُّ والنِّسائيُّ، ذكره السَّيِّدُ جمالُ الدِّين (٣).

٧٤٨٢ ـ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: ﴿ أَبُو بَكرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعتَقَ سَيِّدَنَا يَعنِي ( عَنهُ ﴿ اللَّهُ اللّ

٧٤٨٣ ـ وَعَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ بِلاَلَّا قَالَ لِأَبِي بَكرٍ (١٠): «إِن كُنتَ إِنَّمَا اشتَريتَنِي لِنَفسِكَ،

<sup>(</sup>۱) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الأشربة، ب: إكرام الضَّيف، وفضل إيثاره، ح: (٥٣٦٠)، والبخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: قول الله: ﴿وَثِيْرِثُورِكَ عَلَىٰٓ اَنْفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾، ح: (٣٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «امرأةُ أبي طلحةً»: (وهي أمُّ أنسٍ).

وقولُه: «خَشخَشةٌ»؛ (أي: صوتًا يحَدث من تحرُّك الأشياء اليابِسَة واصطِكاكها كالسِّلاح والنَّعل والنَّوب «أمامي»؛ أي: قُدَّامي، تقدُّم الخادم على المخدوم). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصّحابة، ب: من فضائل أُمّ سُلَيمٍ، ح: (٦٣٢١)، والبخاريُّ، ك: فضائل أصحاب
 النّبيّ عليه السّلامُ، ب: مناقب عمرَ بن الخطّاب، ح: (٣٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يعني»؛ (أي: يُريد عمرُ بقوله: سيِّدَنا الثَّاني: بلالاً، وإنَّما قاله تواضعًا، فإنَّ عمرُ أفضلَ منه إجماعًا، وقال ابنُ التين؛ يعني: إنَّ بلالاً من السَّادة، ولم يُروَ أنَّه أفضلُ من عمر، وقال غيرُه: السَّيِّدُ الأوَّلُ حقيقةٌ، والثَّاني قالَه عمرُ تواضعًا على سبيل المجاز؛ إذ السِّيادةُ لا تُثبتُ الأفضليَّة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب بلال بن رباح، ح: (٣٧٥٤).

<sup>(7)</sup> قولُه: «أنَّ بلالاً قال لأبي بكرٍ»؛ (أي: حينَ أراد التَّوجُّهَ إلى الشَّام بعد وفاة النَّبِيِّ ﷺ؛ لعدم صبره على رُؤية المسجد النَّبويِّ بغير حضوره ﷺ، وعدم القُدرة على الأذان فيه، ولا على تركه في زمن غيرِه، وسيَجيءُ أنَّه صار سيَّدَ الأبدال، ومحلُّهم غالبًا هو الشَّامُ، ومنعه أبو بكرٍ؛ أي: عن الرَّواح بالإلزام على المجاورة مع اختيار الأذان). وقولُه: «فدعني وعملَ الله»؛ (أي: العملَ الَّذي اخترته لله، أو الأمرَ الَّذي قدَّره اللهُ وقضاه، وأمَّا حديث رحيل بلالٍ،=

فَأُمسِكنِي، وَإِن كُنتَ إِنَّمَا اشتَريتَنِي لِلَّهِ، فَدَعنِي وَعَمَلَ اللهِ»، رواه البخاريُّ(١).

٧٤٨٤ - وَعَن عَائِذِ بِنِ عَمرٍ و، أَنَّ أَبَا سُفيَانَ (٢) أَتَى عَلَى سَلمَانَ، وَصُهيبٍ، وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَت سُيُوفُ اللهِ مِن عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيخِ فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَت سُيُوفُ اللهِ مِن عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيخِ قُلُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَت سُيهُ مَا فَقَالَ: (يَا أَبَا بَكرٍ، لَعَلَّكَ أَغضَبتَهُم، لَئِن كُنتَ أَغضَبتَهُم، لَقَد قُريشٍ وَسَيِّدِهِم؟، فَأَتَاهُم أَبُو بَكرٍ فَقَالَ: يَا إِخوتَاه أَغضَبتُكُم؟، فَالُوا: لَا، يَغفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخِي، رواه مسلمٌ (٣).

وقولُه: «فقال أبو بكرٍ»؛ (أي: لهم).

وقولُه: «فأتى»؛ (أي: أبو بكرٍ).

وقولُه: «فأخبرَه»؛ (أي: بخبرهم وخبره).

وقولُه: «يا إخوتَاهْ»: (بالهاء السَّاكنة).

وقولُه: «قالوا: لا»؛ (أي: لا حرجَ عليك، أو لا غضبَ لنا بالنِّسبة إليك «يَغفر اللهَ لك»: جملةٌ دعائيَّةٌ، قال الطّيبيُّ: يَجب أنْ يُوقفَ على «لا»، ولو زادَ واوًا لحَسُنَ موقعُه).

وقولُه: «يا أخي»: (الظَّاهرُ أنْ يُقالَ: يا أخانا، ولعلَّه حكايةُ قول كلِّ واحدٍ واحدٍ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>=</sup> ثمَّ رجوعُه إلى المدينة بعد رؤيته ﷺ في المنام، وأذانُه بها، وارتجاجُ المدينة به، فلا أصلَ له، ذكره السُّيوطيُّ في «الذَّيل»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب: مناقب بلال ١٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «أنَّ أبا سفيانَ أتى»: (قال النَّو ويُّ: هذا الإتبانُ كان لأبي سُفيانَ، وهو كافرٌ في الهُدنة بعد صُلح الحُديبية).

وقولُه: «فقالوا»؛ (أي: سلمانُ وأصحابُه «ما أخذت سيوفُ الله من عنق عدوِّ الله»: يَعنُونَ أبا سفيانَ «مأخذَها»:

بفتح الخاء المعجَمة؛ أي: حقَّها. قال الطّيبيُّ: «ما»: نافيةٌ، وأمَّا «مأخذَها»: فقيل: مفعولٌ به، وقيل: مفعولٌ فيه،

ويَجوزُ أَنْ يكونَ مصدرًا، أو الكلامُ إخبارٌ فيه معنى الاستفهام المتضمِّن للاستبطاء؛ يعني: لم تستوفِ السُّيوفُ
حقَّها من حقِّه، واستعارَ الأخذَ للسَّيف؛ تشبيهًا له بمن له حقٌّ على صاحبه، وهو يُلزِمُه ويُطالِبه، والغَريمُ يَمتنع عن إيفاء حقّه و يُماطله).

<sup>(</sup>٣) مسلم، ك: فضائل الصَّحابة ب: من فضائل سلمانَ وبلالٍ وصُهيبٍ ١٤١٢).



٧٤٨٥ وَعَن خَبَّابِ بِنِ الأَرَتِّ ﷺ، قَالَ: هَاجَرِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللهِ، نَبتَغِي وَجهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجرُنَا عَلَى اللهِ، نَبتَغِي اللهِ، فَوَجَبَ أَجرُنَا عَلَى اللهِ، فَوَجَبَ أَجرُنَا عَلَى اللهِ، فَوَجَد لَهُ شَيءٌ يُكَفَّ مَن مَضَى لَم يَأْكُل مِن أَجرِهِ شَيئًا، مِنهُم مُصعَبُ بِنُ عُمَيرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، فَلَم يُوجَد لَهُ شَيءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ، خَرَجَت رِجلَاهُ، وَإِذَا وَضَعنَاهَا عَلَى رَأْسَهُ، وَاجعَلُوا عَلَى رِجلَيهِ وَضَعنَاهَا عَلَى رِجليهِ مَرْتَهُ، فَهَوَ يَهدِبُهَا، مَتَّفَقٌ عليه (٢).

٧٤٨٦ وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذ نَزَلَت عَلَيهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأً: ﴿ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَا لِلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣](٣)، قَالَ رَجُلٌ: مَن هَوُلَاءِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَفِينَا سَلَمَانُ الفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلَمَانَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَو كَانَ الإِيمَانُ عِندَ الثُّرِيَّا، لَنَالَهُ رَجَالٌ مِن هَوُلَاءِ ﴾، متَّفَقٌ عليه (٤).

<sup>(</sup>١) قولُه: «فوجب أجرُنا على الله»؛ (أي: ثبت أجرُنا الدُّنيويُّ والأُخرويُّ عنده سبحانَه).

وقولُه: «لم يأكلْ أجرَه»؛ (أي: الدَّنيويَّ «شيئًا»؛ أي: من الغنائم).

وقولُه: «نَمِرَةٌ»: بفتح نونٍ، فكسر ميمٍ؛ أي: كساءٌ غليظٌ فيه خطوطٌ بيضٌ وسودٌ).

وقولُه: «غطُّوا بها رأسَه»؛ (أي: لأنَّه أشرفُ).

وقولُه: «يَهدِبُها»؛ (أي: يَجتَنيها، وفي هذا الحديث بيانُ فضيلة مُصعبِ بنِ عُميرٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الجنائز، ب: في كفن الميِّت، ح: (٢١٧٧)، والبخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: هجرة النَّبيِّ وأصحابه إلى المدينة، ح: (٣٩١٤).

<sup>(</sup>٣) قولُه: ﴿ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾: قال الطّبيعُ: هذا على أنْ يكونَ «آخرين» عطفًا على الأُمّيِّن، يعني: أنّه تعالى بعثه في الأُمّيِّن الَّذين على عهده، وفي آخرين من الأُمّيِّن لم يَلحقوا بهم بعدُ، وسيَلحقون بهم، وهم بعد الصّحابة). وقولُه: «رجالٌ من هؤلاء»: قال الطّبيعُ: جمعُ اسم الإشارة، والمشارُ إليه سَلمانُ وحدَه إرادة للجنس، ويَحتمل أنْ يُراد بهم العَجمُ كلُّهم؛ لوقوعه مقابلًا للأُمِّينَ وهم العربُ، وأنْ يُرادَ به أهلُ فارسَ، و«لو»: هاهنا بمعنى: أن، لمجرَّد الفرَض والتَّقدير على سبيل المبالغة). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٤) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة ب: فضل فارس، ح: (٦٤٩٨)، والبخاريُّ، ك: التَّفسير، ب: سورة الجُمُعة،
 ح: (٤٨٩٧).

٧٤٨٧ ـ وَعَنهُ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوا مَسَّتَبَدِلْ فَوَمَّا غَبَرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨] (١) قَالُوا: مَن هَوُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ إِن تَوَلَّينَا استُبدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟، قَالَ: وَكَانَ سَلمَانُ بِجَنبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَخِذَ سَلمَانَ قَالَ: «هَذَا وَأَصحَابُهُ، وَكَانَ سَلمَانُ بِجَنبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخِذَ سَلمَانَ قَالَ: «هَذَا وَأَصحَابُهُ، وَاللّهِ عَلَيْهِ فَخِذَ سَلمَانَ قَالَ: «هَذَا وَأَصحَابُهُ، وَاللّهِ عَلَيْهِ فَخِذَ سَلمَانَ قَالَ: «هَذَا وَأَصحَابُهُ، وَاللّهِ عَلَيْهِ فَخِذَ سَلمَانَ قَالَ: «هَذَا وَأَصحَابُهُ،

٧٤٨٨ وَعَنهُ ﴿ اللَّهُ عَالَ: ذُكِرَتِ الْأَعَاجِمُ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَأَنَا بِهِم أُو بِبَعضِهِم (٣) أُوثَقُ مِنِّي بِكُم أُو بِبَعضِكُم ﴾، رواه التّرمذيُّ (١).

٧٤٨٩ وَعَن بُرَيدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَربَعَةٍ، وَأَخبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُم »، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَمِّهِم لَنَا (٥٠)، قَالَ: ﴿ عَلِيٌ مِنهُم »، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ﴿ وَأَبُو ذَرٍّ ، وَالمِقدَادُ ، وَسَلَمَانُ أَمَرَنِي بِحُبِّهِم ، وَأَخبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُم »، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ) (٢٠).

<sup>(</sup>١) قولُه: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوا ﴾؛ (أي: إن تُعرضوا وتنصرفوا وتُدبروا عن الإيمان بمحمَّد ﷺ ونصرة دينه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التِّرمذيُّ، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة محمَّدٍ عليه السَّلامُ، ح: (٣٢٦١)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧١٢٧)، وانظر السَّالف.

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لأنا بهم أو ببعضهم»: (والظَّاهرُ أنَّ المرادَ بهم: مجموعهُم، فلا يُنافي قولَه: «أو ببعضهم أوثقُ»؛ أي: أرجى في الاعتماد على طلب الدِّين، قيل: تفضيلُ الأعاجم، قلت: إنْ كان مُرادُه: أنَّه يَلزمُ التَّفضيلُ مطلقًا، فهو خلافُ الكتاب والسُّنَّة، وإنْ كان مرادُه: أنَّه لا يَلزم التَّفضيلُ المطلق، فهو صحيحٌ؛ إذ يَدلُّ على أنَّهم في بعض الصِّفات أفضلُ من العرب، ولا بِدعَ أنْ يوجدَ في المفضول زيادةُ فضيلةِ بالنَّسبة إلى بعض فضائل الفاضل، فجنسُ العرب أفضلُ من جنس العَجَم بلا شُبهةٍ، وإنَّما الكلامُ في بعض الأفراد، واللهُ أعلمُ بالعباد). أخذته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل العجم، ح: (٣٩٣٢)، وقال: (حديثٌ غريبٌ).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «سمَّهم لنا»؛ (أي: حتَّى نحن نحبَّهم أيضًا تبعًا لمحبَّة الله ورسوله). وقولُه: «يَقول ذلك ثلاثنا»؛ (أي: للإشعار بأنَّه أفضلُهم، أو يُجِبُّه قدرَ ثلاثتهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: تسميته عليه السَّلامُ أربعةَ أمرَ بحُبِّهم، ح: (٣٧١٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وابنُ ماجة، أبواب السُّنَّة، ب: فضل سلمانَ وأبي ذرِّ، ح: (١٤٩).

٧٤٩٠ وَعَن أَنْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ (١): عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلَمَانَ»، رواه التِّر مذيُّ (٢).

٧٤٩١ وَعَن عَلِيٍّ هِ قَالَ: استَأذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «ائذَنُوا لَهُ، مَرحَبًا بِالطَّيِّبِ الطَّيِّبِ المُطَيَّبِ(٣)»، رواه التِّرمذيُّ(٤).

٧٤٩٢ وَعَن عَائِشَة ﷺ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَينَ أَمرَينِ إِلَّا اختَارَ أَشَدَّهُمَا (٥٠)»، رواه التِّرمذيُ (٢٠).

٧٤٩٣ ـ وَعَن خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَينِي وَبَينَ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ كَلَامٌ، فَأَعْلَظتُ لَهُ فِي القَولِ، فَانطَلَقَ عَمَّارٌ يَشكُونِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَجَعَلَ يُعْلِظُ لَهُ،

<sup>(</sup>١) قولُه: «إنَّ الجنَّة تشتاق إلى ثلاثةٍ»: (قال الطّيبيُّ: سبيلُ اشتياق الجنَّة إلى هؤلاء الثَّلاثة سبيلُ اهتزاز العرش لموت سعدِ بن معاذٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب سلمانَ الفارسيِّ، ح: (٣٧٩٧)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «بالطَّيِّب المطيَّب»: (فيه مبالغةٌ، كظلِّ ظليلٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التِّر مذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عمَّارِ بن ياسرٍ، ح: (٣٧٩٨)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وابنُ ماجه، أبواب السُّنَّة، ب: فضل عمَّار بن ياسرٍ، ح: (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «اختار أشدَّهُما»؛ (أي: أصعبَهما، فقيل: هذا بالنَّظر إلى نفسه، فلا يُنافي روايةَ: ما اختيرَ عمَّارُ بين أمرَين إلَّا اختارَ أيسرُهما؛ فإنَّه بالنَّظر إلى غيره). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب عمَّار بن ياسرٍ، ح: (٣٧٩٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وابنُ ماجه، أبواب السُّنَّة، ب: فضل عمَّار بن ياسرٍ، ح: (١٤٨)، واللَّفظُ للنِّسائي في «الكُبرى» ح: (٨٢١٨)، ولفظُ غيره: «ما خُيِّر عمَّارٌ بين أمرَين إلَّا اختار أرشدَهما».

<sup>(</sup>٧) قولُه: «فجاء خالدٌ»: (قال الطّيبيُّ: هذا كلامُ الرَّاوي عن خالدٍ، و«قال»: محذوفٌ يَدلُّ عليه قولُه بعدَه: «قال خالدٌ: فخرجت»، وقال مِيركُ: يَحتمل أَنْ يكونَ من كلام خالدٍ على الالتفات).

وَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلظَةً، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، فَبَكَى عَمَّارٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرَاهُ؟، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّبِيُ عَمَّارًا عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ، وَمَن أَبغَضَ عَمَّارًا أَبغَضَهُ اللهُ»، قَالَ خَالِدٌ: «فَحُرَجتُ، فَمَا كَانَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلَى مِن رِضَا عَمَّارٍ، فَلَقِيتُهُ فَرَضِيَ»، رواه أحمدُ(۱).

٧٤٩٤ ـ وَعَن أبي عُبَيدةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَالِدٌ سَيفٌ (٢) مِن سُيُوفِ اللهِ ﷺ، وَنِعمَ فَتَى العَشِيرَةِ»، رواه أحمدُ (٣).

٧٤٩٥ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: نَزَلنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنزِلًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنزِلًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ، فَيَقُولُ: (مَن هَذَا»؟، رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا»، وَيَقُولُ: (مَن هَذَا»؟، فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: (مَن هَذَا»؟، فَقُلتُ: هَذَا فُلَانٌ، فَيَقُولُ: (مَن هَذَا»؟، فَقُلتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَقَالَ: (مَن هَذَا»؟، فَقُلتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ»، رواه التَّرمذيُّ (٥).

<sup>=</sup> وقولُه: «وهو»؛ أي: عمَّارٌ «يَشكوه»؛ أي: خالدًا إلى النَّبِيِّ ﷺ، «قال»؛ أي: الرَّاويُ، «فجعل»؛ أي: خالدٌ «يُغلِظ له»؛ أي: لعمَّارٍ في الكلام، «ولا يَزيدُه»؛ أي: خالدٌ عمَّارًا).

وقولُه: «فما كان شيءٌ أحبَّ إليَّ من رضا عمَّارٍ»؛ أي: بعدَما خرجتُ، «فلقيتُه»؛ أي: فواجهتُه «بما رضي»؛ أي: من التَّواضُع والاستحلال والاعتناق ونحوها من أسباب الرِّضا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>۱) أحمدُ واللَّفظُ له، ح: (۱٦٨١٤)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: المناقب، ب: عمَّار بن ياسرٍ هُهُ، ح: (٨٢١١)، وصحَّحه ابنُ جَّانَ (٧٠٨١).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «خالدٌ سيفٌ»؛ (أي: كسيفٍ سلَّه الله على المشركين، وسلَّطه على الكافرين، أو ذو سيفٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) أحمدُ، ح: (١٦٨٢٣).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «مَن هذا؟، فأقول: فلانٌ، فيقول: بئسَ عبدُالله هذا»؛ (أي: وهذا من باب ما رَوى أبو يَعلى وغيرُه مرفوعًا: «أُذكُروا الفاجرَ بما فيه يَحذَره النَّاسُ»).

وقولُه: «فقال: من هذا؟، فأقولُ: خالدُ بنُ الوليد»: وفي هذا إشعارٌ بأنَّه ﷺ كان في خيمةٍ، وأبو هريرةَ خارجَها، وإلَّا فمثلُ خالدِ بن الوليد لا يَخفي عليه ﷺ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب خالد بن الوليد، ح: (٣٨٤٦)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وهو في «المسنّد» (٨٧٢٠).

٧٤٩٦ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: جَمَعَ القُرآنَ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَربَعَةُ (١)، كُلُّهُم مِنَ الأَنصَارِ: أُبِيُّ بنِ كَعبٍ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيدٍ، قِيلَ لِأَنَسٍ: مَن أَبُو زَيدٍ؟، قَالَ: أحدُ عُمومَتي، مَتَّفَقٌ عليه (٢).

٧٤٩٧ ـ وَعَن أَبِي مُوسَى ﴿ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَهُ: (يَا أَبَا مُوسَى، لَقَد أُوتِيتَ مِزمَارًا (٣) مِن مَزَامِير آلِ دَاوُدَ»، متَّفقٌ عليه (٤).

(١) قولُه: «أربعة »؛ (أي: من الرِّجال، أراد أنسٌ بالأربعة أربعةٌ من رهْطه وهم خزرَجيُّونَ؛ إذ رُوي أنَّ جمعًا من المهاجرين أيضًا جمعوا القرآن، والحاصلُ: أنَّ الَّذين حفِظوا القرآنَ كلَّه في حياته على الأنصار هذه الأربعةُ، فلا مُنافاةَ بينه وبين خبر: «استقرِئُوا القرآنَ»: على أنَّ مفهومَ العدد غيرُ معتَبرٍ، وعلى أنَّه لا يَلزم من الأخذ بالقرآن منهم أنْ يكونوا استظهروا القرآنَ جميعَه.

هذا وفي «شرح مسلم»: قال المازَريُّ: هذا الحديثُ ممَّا تعلَّق به بعضُ الملاحدة في تواتر القرآن، وجوابُه من وجهَين، أحدُهما: أنَّه ليس فيه تصريحٌ بأنَّ غيرَ الأربعة لم يَجمعُه، فيكونُ المرادُ: الَّذين أعلمُهم من الأنصار أربعةٌ، وذكر والمرادُ: نفيُ علمه، لا نفيُ غيره من القرَّاء، وقد روى مسلمٌ: حفظ جماعاتٌ من الصَّحابة في عهد النَّبيِّ عَيُّهُ، وذكر منهم المازَريُّ خمسةَ عشرَ صحابيًّا، وثبت في الصَّحيح أنَّه قُتل يومَ اليمامة سبعونَ ممَّن جمع القرآن، وكانت اليَمامةُ ويبًا من وفاة النَّبيِّ عَيُّهُ، فهؤلاء الَّذين قُتلوا من جامعيه يومَئذٍ، فكيف الظَّنُّ بمن لم يُقتل ممَّن حضرها، ومن لم يحضُرها، ولم يُذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليُّ ونحوُهم من كبار الصَّحابة الَّذين يَبعُد كلُّ البُعد أنَّهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير، وحرصهم على ما هو دون ذلك من الطَّاعات، وكيف يُظنُّ هذا بهم ونحن نرى أهلَ عصرنا يَحفظ منهم في كلِّ بلدةٍ ألوفٌ، وثانيهما: أنَّه لو ثبت أنَّه لم يجمَعُ إلَّا أربعةٌ لم يُقدَل في تواتره؛ إذ ليس من شرط التَّواتر أنْ يُنقل جميعُهم جميعَه، بل إذا نُقِل كلُّ جزءٍ عددَ التَّواتر صارت الجُملةُ متواترة بلا شكِّ). كذا في «المرقاة». م

- (٢) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أُبيِّ بن كعبٍ، ح: (٦٣٤٠)، والبخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: مناقب زيد بن ثابتٍ ﷺ، ح: (٣٨١٠).
- (٣) قولُه: «لقد أُوتيتَ مِزمارًا»: (بصيغة المجهول؛ أي: صوتًا حسنًا، ولحنًا طيبًا «من مزامير آل داودَ»؛ أي: من ألحانه، «والآل» مقحم، واستُعير المزمارُ بكسر الميم، وهو الآلةُ للصَّوت الحسَن، والنَّغمة الطَّيبة). كذا في «المرقاة». م
- (٤) البخاريُّ واللَّفظُ لـه، ك: فضائل القرآن، ب: حُسن الصَّوت، ح: (٥٠٤٨)، ومسلمُ، ك: صلاة المسافرين وقصرها،=

٧٤٩٨ ـ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَظَلَّتِ الخَضرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ (١) الغَبرَاءُ أَصدَقَ مِن أَبِي ذَرِّ»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٤٩٩ وَعَن أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَظَلَّتِ الخَضرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الغَبرَاءُ مِن ذِي لَهجَةٍ (٣) أَصدَقَ وَلَا أَوفَى مِن أَبِي ذَرِّ شِبهِ عِيسَى ابنِ مَريَمَ» يعني في الزُّهد، رواه التِّرمذيُّ (١٠).

٠٠٠٠ وَعَن جَابِرِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «اهتَزَّ العَرشُ لِمَوتِ سَعدِ بـنِ مُعَاذٍ»،

وقولُه: «أصدقَ من أبي ذَرِّ»: (مفعولُ «أقلَّت»، وصفةٌ للأَّحد المقدَّر، وهو نوعٌ من التَّنازُع، والمرادُ بهذا الحصرِ: التَّاكيدُ والمبالغةُ في صدقه، لا أنَّه أصدقُ من غيره مطلقًا؛ إذ لا يَصحُّ أنْ يُقالَ: أبو ذرِّ أصدقُ من أبي بكرٍ، وهو صدِّيقُ هذه الأُمَّة، وخيرُها بعدَ نبيّها، وقد كان النَّبيُ ﷺ أصدقَ من أبي ذرِّ وغيرِه كذا قالوا، وفيه أنَّه ﷺ وسائرَ الأنبياء مستثنى شرعًا، وأمَّا الصَّدِّيق؛ لكثرة تصديقه لا يَمنع أنْ يكونَ أحدًا أصدقُ في قوله، وقد جاء في الحديث: «أقرؤُكم أُبيٌّ وأقضاكم عليٌّ»، ولا بِدعَ أنْ يكونَ في المفضول ما لا يُوجد في الفاضل، أو يَشتركَ هو والأفضلُ في صفةٍ من الصَّفات على وجه التَّسوية.

قال التُّوربشتيُّ: قولُه: «أصدقَ من أبي ذرِّ»: مبالغةٌ في صدقه لا أنَّه أصدقُ من كلِّ على الإطلاق؛ لأنَّه لا يَكون أصدقَ من أبي بكر بالإجماع، فيكون عامًّا قد خُصَّ). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي ذرَّ، ح: (٣٨٠١)، وابنُ ماجه، ك: السُّنَّة، ب: فضل أبي ذرَّ، ح: (١٥٦)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌّ).
- (٣) قولُه: «ذي لَهجَةِ»: (بفتحٍ فسكونٍ، وهي اللّسانُ، والمعنى: من ذي نُطقٍ، قال الطّيبيُّ: «من»: زائدةٌ و«ذي لهجَةِ»: مفعولُ «أقلَّت»).

وقولُه: «ولا أوفى»؛ (أي: بكلامه من الوعد والعهد).

وقولُه: «شِبهِ عيسى ابنِ مريمَ»: (بالجرِّ بدلٌ؛ أي: شبيهِه). كذا في «المرقاة». م

<sup>=</sup> ب: استحباب تحسين الصُّوت بالقرآن، ح: (١٨٥١).

<sup>(</sup>١) قولُه: «ولا أقلَّت»؛ (أي: حمَلت).

<sup>(</sup>٤) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب أبي ذرِّ، ح: (٣٨٠٢)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧١٣٥).



وفي روايةٍ: «اهتَزَّ عَرشُ الرَّحمَنِ لِمَوتِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ (١١)»، متَّفتٌ عليه (٢٠).

٧٥٠١ وَعَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا حُمِلَت جَنَازَةُ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ قَالَ المُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتُهُ، وَذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ المَلائِكَةَ كَانَت تَحمِلُهُ ﴾، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٠٠٧ ـ وَعَنِ البَرَاءِ ﴿ قَالَ: أُهدِيَت لِلنَّبِيِّ عَلَيْ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصحَابُهُ يَمَسُّونَهَا، وَيَعجَبُونَ مِن لِينِهَا، فَقَالَ: «أَتَعجَبُونَ مِن لِينِ هَذِهِ؟، لَمَنَادِيلُ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ (٥) خَيرٌ مِنهَا، أَو أَليَنُ».

- (٤) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب سعد بن معاذٍ، ح: (٣٨٤٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ والذَّهبيُّ (٤٩٢٦).
- (٥) قولُه: «لمَناديلُ سعد بن معاذِ... إلخ»: (قال الخطَّابيُّ: إنَّما ضرب المثَلَ بالمناديل؛ لأنَّها ليست من عِليَة الثَّياب، بل هي تُبذلُ من أنواع المرافق، فيُمسح بها الأَيدي، ويُنفض بها الغُبارُ عن البدن، وتُغطَّى ما يُهدى في الأطباق، وتُتَخذُ=

<sup>(</sup>١) قولُه: «اهتزَّ العرشُ لموت سعدِ بن معاذٍ»؛ (والمعنى: اهتزَّ اهتشاشًا وسرورًا بتقلُّبه من الدَّار الفانيَة إلى الدَّار الباقيَة، وذلك لأنَّ أرواحَ السُّعداء والشُّهداء مستقرُّها تحت العرش، تأوي إلى قناديلَ معلَّقةٍ هناك). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (قيل: اهتزازُ العرش كنايةٌ عن فرحه ونشاطه بقدوم روحه إليه، وذلك إمَّا حقيقةً أو مجازًا، والأوَّلُ هو الصَّوابُ، فقد جعل اللهُ تعالى في الجمادات علمًا وتمييزًا، وقيل: المرادُ: فرحُ أهله، وقيل: جعلَ حركته علامةً للملائكة على موته، وقيل: اهتزازُ العرش كنايةٌ عن عظم شأن وفاته، كما يُقال: قامت القيامةُ بموت فلانٍ، وقيل: اهتزازُه؛ لفقده ومصيبته). م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: مناقب سعد بن معاذِ، ح: (٣٨٠٣)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل سعد بن معاذِ ، المَّهُ، ح: (٦٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «لحكمه في بني قريظة »؛ (أي: بأنْ تُقتلَ المقاتِلةُ، وتُسبى الذُّريَّةُ، فنسبه المنافقون إلى الجَور والعُدوان، وقد شهد رسولُ الله ﷺ له بالإصابة في حكمه).

وقولُه: «إنَّ الملائكة كانت تحمله»؛ (أي: ولذا كانت جنازتُه خفيفة على النَّاس، وأيضًا ثِقلُ الميِّت مشعِرٌ بتعلُّقه إلى الدُّنيا، وخِفَّتُه إلى قوَّة شوقه للمولى، وسرعةِ طيران روحه إلى المقصد الأعلى، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِمَ الْمِنَّةُ إِلَى الْمَقْصِد الأعلى، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ الْمِنَّةُ وَلِلْمَ الْمِنْ اللهِ عَلَى المَنْ الطَّيبيُّ: كانوا يُريدون بذلك حقارتَه وازدراءَه، فأجاب ﷺ بما يَلزم من تلك الخِفَّة بتعظيم شأنه، وتفخيم أمره). كذا في «المرقاة». م

متَّفَقُّ عليه(١).

٧٥٠٣ وَعَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُم مِن أَشْعَثَ<sup>(٢)</sup> أَغْبَرَ ذِي طِمرَينِ لَا يُؤبَهُ لَهُ، لَو أَقسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبُرَّهُ، مِنهُمُ البَرَاءُ بنُ مَالِكٍ»، رواه التِّرمذيُّ، والبَيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة»(٣).

١٥٠٤ وَعَن أُمِّ سُلَيمٍ ﷺ (٤) أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسٌ خَادِمُكَ، ادعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكثِر مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِك لَهُ فِيمَا أَعطَيتَهُ» (٥)، قَالَ أَنسٌ ﷺ: فَوَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ

= لفافًا للثِّياب، فصار سبيلُها سبيلَ الخادم، وسبيلُ سائر الثِّياب سبيلَ المخدوم، فإذا كان أدناها هكذا؛ فما ظنُّك بأعلاها). كذا في «المرقاة». م

(١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: مناقب سعد بن معاذٍ، ح: (٣٨٠٢)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: فضائل سعد بن معاذٍ ، من عنه عليه عنه منه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

(٢) قولُه: «كم من أشعتَ... إلخ»: (قال ابنُ الملِك: «كم»: خبريَّةٌ مبتدأٌ، و«من»: مُبيِّنٌ لها، وخبرُه «لايُؤبَه»، والظَّاهرُ
 أنَّ الخبرَ هو قولُه: «لو أقسمَ على الله لأبرَّه»؛ أي: لأمضاه على الصِّدق، وجعله بارًا في الخلق).

وقولُه: «ذي طِمرَين»: (بكسرِ فسكونٍ؛ أي: صاحبَ ثوبَين خَلِقَين).

وقولُه: «لا يُؤبَه»: (بضم ياءٍ، وسكونِ واوِ وقد يُهمَز، وفتح موحَدةٍ، ففي «النّهاية»: لا يُبالى به، ولا يُلتَفت إليه؛ لحقارته). كذا في «المرقاة». م

- (٣) التَّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب البراء، ح: (٣٨٥٤)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه الحاكمُ والذَّهبيُّ (٢٧٤).
  - (٤) قولُه: «أمِّ سُلَيم»: (وهي أمُّ أنسٍ).

وقولُه: «وبارِك له فيما أعطيتَه»؛ (أي: من المال والولد، والبركةُ: زيادةُ النَّماء في إفادة النَّعماء، وفيه استحبابُ أنَّه إذا دُعي بشيءٍ يَتعلَّق بالدُّنيا يَنبغي أنْ يَضمَّ إلى دعائه طلبَ البركة فيه، والصَّيانةِ).

وقولُه: «ليَتَعَادُّونَ»: (بضمِّ الدَّال المشدَّدة؛ أي: يَزيدون في العدد «على نحو المئةِ اليوم»؛ أي: في هذا الوقت من الحديث). التقطته من «المرقاة». م

(٥) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الدَّعَوات، ب: الدُّعاء بكثرة المال والولد، ح: (٦٣٧٨)، ومسلمٌ، فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أنس، ح: (٦٣٧٢). وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحوِ المِئَةِ اليَومَ، متَّفقٌ عليه(١).

٥٠٥- وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: مَا سَمِعتُ (٢) النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ لِأَحَدِ يَمشِي عَلَى الأَرضِ: إِنَّهُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبدِاللهِ بنِ سَلاَمٍ، مَتَّفَقٌ عليه (٣).

٧٠٠٦ وعَن قَيسِ بِنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا فِي مَسجِدِ المَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ (١٠) فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكعَتَينِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعتُهُ، فَقُلتُ: إِنَّكَ الخُشُوعِ (١٠)، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، قَالَ: وَاللهِ مَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَقُولَ مَا لاَ يَعلَمُ (٥٠)،

(٢) قولُه: «ما سمعتُ... إلخ»: (قال النَّوويُّ: ليس هذا مخالِفًا لقوله ﷺ: «أبو بكرٍ في الجنَّة، وعمرُ في الجنَّة» إلى آخر العشرة وغيرِهم من المبشَّرين بالجنَّة؛ فإنَّ سعدًا قال: ما سمعتُ، ونفيُ سماعِه ذلك لا يَدلُّ على نفي البِشارة للغير، وإذا اجتمع النَّفيُ والإثباتُ؛ فالإثباتُ مقلَّمٌ عليه، ويُؤيِّدُ ما قدَّمناه ما ذكره الحافظُ العسقلانيُّ بأنَّ الحديث استُشكِل بأنَّه ﷺ قال لجماعة: إنَّهم من أهل الجنَّة غيرِ عبدالله بن سلام، ويَبعدُ أنْ لا يَطَّلعَ سعدٌ على ذلك، أو ينفي سماعَ ذلك عن نفسه كراهة تزكيةِ نفسِه، فالظَّاهرُ أنَّ ذلك بعدَ موت المبشَّرين؛ لأنَّ عبدَالله بن سلامٍ عاش بعدَهم ولم يَتأخّر بعدَه من العشرة غيرُ سعدٍ وسعيدٍ، ويُؤخذ ذلك من قوله: «يَمشي على وجه الأرض».

ووقع عندَ الدَّارقطنيِّ: «ما سمعت النَّبِيَّ عَلَيْ يقول لحيِّ يَمشي: إنَّه من أهل الجنَّة»، ولا يَخفى ما فيه من الغموض على حصول المدَّعى، اللَّهمَّ إلَّا أنْ يُقالَ: إنَّ سعدًا لم يذكر نفسَه، بناءً على أنَّ تبشيرَه بلغه من غيره، وهذا سمعه بنفسه، كما يُشير إليه صدرُ الحديث، لكن يَبقى الكلامُ في وجود سعيدٍ حيًّا، ويُمكن دفعُه به أيضًا، ويُمكن أنْ يُراد بقوله: «يَمشي»: أنَّه وقع بشارتُه عَلَى عبدالله حينَ كان يمشى على وجه الأرض، بمعنى: أنَّه يَسيرُ، بخلاف بِشارات غيره، وبه يَزول الإشكالُ، واللهُ أعلمُ بالأحوال). كذا في «المرقاة». م

(٣) البخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: مناقب عبدالله بنِ سلام، ح: (٣٨١٢).

- (٤) قولُه: «أثرُ الخشوع»؛ (أي: السَّكونِ والوَقار والحضور، «فقالوا»؛ أي: بعضُ الحاضرينَ: «هذا رجلٌ من أهل الجنَّة فصلَّى رَكعتَين»؛ أي: تحيَّةَ المسجد، أو غيرَها، «تجوَّزَ»: بتشديد الواو؛ أي: اختصر فيهما على ما لا بُدَّ منه وخفَّفهما). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «ما يَنبغي لأحدٍ أنْ يَقولَ ما لا يَعلمُ»: (قال النَّوويُّ: هـذا إنكارٌ من عبدالله بن سلام عليهم حيثُ قطعوا لـه=

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أنس، ح: (٦٣٧٦).

وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟، رَأَيتُ رُوْيَا عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَصَصتُهَا عَلَيهِ، وَرَأَيتُ كَأَنِي فِي رَوضَةٍ - ذَكَر مِن سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا - وَسَطَهَا عَمُودٌ مِن حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرضِ، وَأَعلاهُ فِي السَّمَاء، فِي أَعلاهُ عُروةٌ، فَقِيلَ لِي: ارقَ، قُلتُ: لاَ أَستَطِيعُ، فَأَتانِي مِنصَفٌ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِن خَلفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنتُ فِي أَعلاهَا، فَقِيلَ لِي: ارقَ، قُلتُ: لاَ أَستَطِيعُ، فَأَتانِي مِنصَفٌ، فَرَفَع ثِيَابِي مِن خَلفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنتُ فِي أَعلاها، فَقِيلَ لِي: العَروة، فَقِيلَ لَهُ: استَمسِك فَاستَيقَظتُ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، قَالَ: «تِلكَ العُروة، فَقِيلَ لَهُ: استَمسِك فَاستَيقَظتُ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصتُها عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، قَالَ: «تِلكَ الرَّوضَةُ الإسلامُ، وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسلامِ، وَتِلكَ العُروةُ (١) عُروةُ الوُثقَى، فَأَنتَ عَلَى الإسلامِ حَتَّى تَمُوتَ »، وَذَلِكَ الرَّجُلُ عَبُدُاللهِ بنُ سَلامٍ، مَتَّفَقٌ عليه (٢).

بالجنَّة، فيَحتمِلُ أنَّ هؤلاء بلَغهم خبرُ سعدِ بن أبي وقّاصٍ: أنَّ ابنَ سلامٍ من أهل الجنَّة، ولم يَسمع هو ذلك،
 ويَحتمِلُ أنَّه كرِه الثَّناءَ عليه بذلك؛ تواضعًا، وإيثارًا للخُمول، وكراهةً للشُّهرة).

وقولُه: «إنِّي رأيتُ رُؤيا… إلخ»: (وهذا لا يَدلُّ على النَّصِّ بقطع النَّبِيِّ ﷺ على أنَّي من أهل الجنَّة كما نصَّ على غيري). وقولُه: «ورأيتُ»: (بيانٌ لما قبلَه).

وقولُه: «ذَكَر»؛ (أي: عبدُالله بنُ سلام).

وقولُه: «وسَطَها»: (بالنَّصب على أنَّه ظرفُ وقع خبرًا مقدَّمًا لمبتدأٍ مؤَّخرٍ هو قولُه: «عمودٌ»).

وقولُه: «أسفلُه في الأرض، وأعلاه في السَّماء»: (والجملتان صفتان لـ«عمودٌ»).

وقولُه: «إرقَه»: (بفتح القاف، وسكون الهاء للسَّكت، وفي نسخةٍ: بضمِّ الهاء على أنَّه ضميرٌ، ويَجوز أنْ يَعودَ إلى العَمود). وقولُه: «مِنصَفٌ»: (بكسر الميم، وفتح الصَّاد، وهو الخادِمُ).

وقولُه: «فرفعَ»؛ (أي: المِنصَفُ).

وقولُه: «فاستيقظتُ وإنَّها لفي يَدي»؛ (أي: إنَّ الاستيقاظَ كان حالَ الأخذ من غير فاصلٍ، فلم يُرِد أنَّها بقيَت في يده حالَ يَقظَته، ولو حُمِل على ظاهره ما امتنع في قُدرة الله تعالى، لكن يَظهَر خلافُه، ويَحتمِلُ أَنْ يُريدَ أَنَّ أثرَها بقي في يدي بعد الاستيقاظ، كأنْ يُصبحَ، فيَرى يدَه مقبوضةً). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «تلك العُروةُ»: (مبتدأٌ خبرُه قولُه: «عروةُ الوُثقى»، قال الطّيبيُّ: الوُثقى من الحبل: الوَثيقُ المحكَمُ المأمونُ انقطاعُها).

وقولُه: «حتَّى تموتَ»: (انتهى كلامُه ﷺ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ واللَّفظُ لـه، ك: مناقب الأنصار، ب: مناقب عبدالله بن سلامٍ ١٠٤٥ -: (٣٨١٣)، ومسلمٌ، فضائل=

٧٠٠٧ وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ ﷺ لَمَّا حَضَرَهُ المَوتُ قَالَ: التَمِسُوا العِلمَ (١) عِندَ أَربَعَةِ رَهطٍ، عِندَ عُويمِرٍ أَبِي الدَّردَاءِ، وَعِندَ سَلمَانَ الفَارِسِيِّ، وَعِندَ عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ، وَعِندَ عَبدِاللهِ بنِ سَلامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسلَمَ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الجَنَّةِ»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٠٠٨ وَعَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بِنُ قَيسِ بِنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الأَنصَارِ (٣)، فَلَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيّ ﴾ [الحجرات: ٢] إِلَى آخِرِ الآية، خَلَسَ ثَابِتُ بِنُ قَيسٍ فِي بَيتِهِ، وَقَالَ: أَنَا مِن أَهلِ النَّارِ، وَاحتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا، فَسَأَلَ النَّبِيُ عَيْلِاً سَعدٌ بِنَ مُعَاذٍ (١٤)، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَمرٍ و، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟، اشتكى؟»، قَالَ سَعدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمتُ لَهُ بِشَكوَى، قَالَ: فَأَنَاهُ سَعدٌ، فَذَكَرَ لَهُ قَولَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِاً، فَقَالَ ثَابِتٌ: أُنزِلَت هَذِهِ الآيةُ، وَلَقَد عَلِمتُم أَنِّي مِن

<sup>=</sup> الصَّحابة، ب: من فضائل عبدالله بن سلام، ح: (٦٣٨١).

<sup>(</sup>١) قولُه: «اِلتمسوا العلمَ»؛ (أي: علمَ الكتاب والسُّنَّة، أو علمَ الحلال والحرام، وهـو الأظهرُ؛ لقولـه ﷺ: «أعلمُكم بالحلال والحرام معاذُ بنُ جبل»، وبهذا يَظهرُ أيضًا وجهُ الخصوصيَّة).

وقولُه: «الَّذي كان يَهو ديًّا»: (قال الطّيبيُّ: ليس بصفةٍ مميِّزةٍ لعبدالله؛ لأنَّه لا يُشارك في اسمه غيره، بل هو مدحٌ له في التَّوصية بالتِّماس العلم منه؛ لأنَّه جمع بين الكتابين).

وقولُه: «عاشرُ عشَرةٍ في الجنَّة»؛ (أي: مثلُ عاشرِ عشرةٍ، ونحوُه: أبو يوسفَ أبو حنيفةً؛ إذ ليس هو من العشرة المبشّرة، كذا ذكره مِيركُ، وهو قول الطّيبيِّ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن سلامٍ، ح: (٣٨٠٤)، والنِّسائيُّ في «الكُبرى»، ك: المناقب، ب: عبدالله بن سلامٍ، ح: (٨١٩٦)، وقال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ).

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «خطيبَ الأنصار»؛ (أي: فصيحَهم؛ أي: في النَّشر، كما يُقال الشَّاعرُ في النَّظم).
 وقولُه: «واحتَبس»: (في نفسه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «فسأل النَّبِيُّ ﷺ سعدَ بنَ معاذِ»: (استُشكِل بأنَّ الآيةَ المذكورةَ نزلت سنةَ تسع، وسعدُ بنُ معاذِ مات قبل ذلك سنةَ خمسٍ، وأُجيب بأنَّ ما نزل في قصَّة ثابتٍ مُجرَّدُ رفع الصَّوت، لا أوَّلُ السُّورة، وهو: ﴿لَانْقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِدِ \* ﴿ الحبرات: ١]). كذا في «المرقاة». م

أَرفَعِكُم صَوتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (۱)، فأَنَا مِن أَهلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَل هُوَ مِن أَهل الجَنَّةِ»، رواه مسلم (۱).

٧٠٠٩ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكرٍ، نِعمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعمَ الرَّجُلُ أَسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، نِعمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بنُ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ، نِعمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمرِو بنِ الجَمُوحِ»، رواه التِّرمذيُّ (٣).

• ٧٥١- وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعطِي سَبِعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءَ 'أُو رُقَبَاءَ، وَأُعطِيتُ أَنَا أَربَعَةَ عَشَرَ»، قُلنَا: مَن هُم؟، قَالَ: «أَنَا وَابنَايَ، وَجَعفَرُ، وَحَمزَةُ، وَأَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ، وَمُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ، وَبِلاَلٌ، وَسَلمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَالمِقدَادُ، وَحُذَيفَةُ، وَعَبدُاللهِ بنُ مَسعُودٍ»، رواه التِّرمذيُّ (٥٠).

٧٥١١ وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ حَبِّب عُبَيدَكُ (٦) هَذَا \_يَعنِي أَبَا هُرَيرَةً \_

<sup>(</sup>١) قولُه: «ولقد علمتم أنّي من أرفعكم صوتًا على رسول الله ﷺ؛ (أي: بحسَب الجِبِلَّة، «فأنا من أهل النَّار»، ولم يَعرف أنَّ المرادَبه: رفعُ صوتٍ يَكون اختياريًّا يَقتضى قلَّة الأدب).

وقولُه: «من أهل الجنَّة»؛ (أي: حيث بالغ في الأدب حتَّى لم يُجوِّز رفعَ الصَّوت الجِبِلِّيِّ أيضًا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: الإيمان، ب: مخافة المؤمن أنْ يَحبَط عملُه، ح: (٣١٥/ ٣١٥)، والبخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّوَّة في الإسلام، ح: (٣٦١٣).

 <sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ، واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب معاذِ بن جبل، وزيدِ بن ثابتٍ، ح: (٣٧٩٥)، وقال: (حديثٌ حسنٌ)، وأحمدُ، ح: (٩٤٣١).

<sup>(</sup>٤) قولُه: "سبعة نُجباءَ رُقباءً»: (بإضافة سبعةٍ، وهما على وزن فُعلاءَ جمعٌ، والنَّجيبُ: هو الكريمُ المختارُ، والرَّقيبُ: الحافظُ على الاقتدار، والمرادُ بهم: الموجودونَ في زمن كلِّ نبيٍّ؛ لقوله: "وأُعطيتُ").

وقولُه: «قلنا»؛ (أي: لعليِّ، «من هم؟»، «قال»؛ أي: عليٌّ «أنا... إلخ»). م

<sup>(</sup>٥) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب الحسن والحسين ، ح: (٣٧٧٥)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ (١٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «عُبَيدُك»: (بالتَّصغير للشَّفقة). كذا في «المرقاة». م

وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ المُؤمِنِينَ، وَحَبِّب إِلَيهِم المُؤمِنِينَ»، رواه مسلمٌ(١).

٧٥١٢ وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ قَالَ: مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدرِكُهُ الفِتنَةُ، إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيهِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَضُرُّكَ الفِتنَةُ»، رواه أبو داودَ وسكَتَ عنه (٢).

٧٥١٣ وَعَن عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى فِي بَيتِ الزُّبَيرِ مِصبَاحًا، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ مَا أُرَى أَسمَاءَ إِلَّا قَد نُفِسَت فَلَا تُسمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيهُ »، فَسَمَّاهُ عَبدَاللهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمرَةٍ (٣)، رواه التِّرمذيُّ (٤).

٧٥١٤ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي عُمَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ اجعَلهُ هَادِيًا مَهِدِيًّا (٥) وَاهدِ بِهِ»، رواه التِّرمذيُّ (٦).

٥١٥٧ ـ وَعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "أَسلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمرُو بنُ

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: مناقب أبي هريرةً، ح: (٦٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أبو داودَ، ك: السُّنَّة، ب: ما يَدلُّ على ترك الكلام في الفتنة، ح: (٤٦٦٣)، وصحَّحه الحاكمُ، ووافقه الذَّهبيُّ (٥٨٣٧)، وحسَّنه ابنُ حجر في «هداية الرُّواة» (٥/ ٤٨٦ \_ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) قولُه: "وحنَّكه بتَمرةٍ": (بتشديد النُّون بِيدِه، يُقال: حنَّكتَ الصَّبيَ إذا مضغتَ تمرًا وغيرَه، ثم دَلَكته بحنكه، وفيه أنَّه إذا وُلد لأحدٍ ولدٌّ أنْ يَطلُبَ من شريف القوم أنْ يُسمِّيَ ذلك الولدَ، ويُحنَّكه بتمرةٍ، أو عسلٍ، ونحوِهما من الحَلواء؛ تبرُّكًا ببزاقه). كذا في "المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: مناقب عبدالله بن الزُّبير، ح: (٣٨٢٦)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأصلُه في الصَّحيحين.

<sup>(</sup>٥) قولُه: «هاديًا مهديًّا»: (الهدايةُ: إمَّا مُجرَّدُ الدِّلالة، أو هي الدِّلالةُ الموصلةُ إلى البُغية، أقول: لو حُمِل هاديًّا على الأَوَّل كان قولُه: «مهديًّا»: تكميلًا له؛ لأنَّه رُبَّ هادِ ولا يَكون مَهديًّا).

وقولُه: «اهدِ به»: (تتميمًا؛ لأنَّ الَّذي فاز بمدلوله قد لا يَتبعه أحدٌ، فكمَّل، ثمَّ تمَّ، وإذا ذهب إلى المعنى الثَّاني كان «مهديًا»: تأكيدًا، و«اهدِ به»: تكميلًا؛ يعنى: أنَّه كاملٌ مكمَّلٌ). قاله الطّيبيُّ. م

<sup>(</sup>٦) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: معاوية بن أبي سفيانَ، ح: (٣٨٤٢)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ (١٧٨٩).

العَاصِ<sup>(١)</sup>»، رواه التِّرمذيُّ<sup>(٢)</sup>.

٧٥١٦ وَعَن جَابِرٍ هُ قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: "يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنكَسِرًا"؟، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ استُشهِدَ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَينًا، قَالَ: "أَفَلَا أَبُشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ"؟، قَالَ: بَلَى قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحيَا أَبَاكَ (") فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحيَا أَبَاكَ (") فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا رَبِّ تُحيينِي فَأَقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً (أَنَّ )، قَالَ الرَّبُّ عَلَى إِنَّهُ قَد سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُم عَدِي تَمَنَّ عَلَيَ أُعطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُحيينِي فَأَقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً (أَنْ)، قَالَ الرَّبُّ عَلَى إِنَّهُ قَد سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُم

(١) قولُه: «أسلم النَّاسُ، وآمن عمرُو بنُ العاص»: (هذا تنبيه على أنَّهم أسلموا رهبةً، وآمن عمرٌو رغبةً؛ فإنَّ الإسلامَ يَحتمِل أَنْ يشوبَه كراهةً، والإيمانُ لا يَكون إلَّا عن رغبةٍ، ذكره الطّيبيُّ وغيرُه.

وقال ابنُ الملِك: إنَّما حصَّه بالإيمان رغبة؛ لأنَّه وقع إسلامُه في قلبه في الحبَشة حين اعترف النَّجاشيُّ بنبوَّته، فأقبل إلى رسول الله على مؤمنًا من غير أنْ يدعوَه أحدٌ إليه، فجاء إلى المدينة في الحال ساعيًا فآمنَ، فأمَّره النَّبيُ عَلَى جماعة فيهم الصِّدِينة والفاروقُ، وذلك لأنَّه كان مبالغًا قبلَ إسلامه في عداوة النَّبيِّ، وإهلاكِ أصحابه، فلمَّا آمنَ أراد عَلَيْ أَنْ يُزيلَ عن قبله أثرَ تلك الوحشة المتقدِّمة حتَّى يَأمنَ من جهته، ولا يَيأسَ من رحمة الله تعالى). كذا في «المرقاة». م

- (٢) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب المناقب، ب: مناقب عمرو بن العاص، ح: (٣٨٤٤)، وأحمدُ (١٧٤١٣).
- (٣) قولُه: «وأحيا أباكَ»: (فإنْ قلتَ: كيفَ الجمعُ بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿ بَلُ أَخْيَا أَهُ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]؛ لأنَّ التَّقديرَ هم أحياءٌ، فكيف يُحيي الحيَّ؟، فقال المظهرُ: قيل: جعل اللهُ تعالى تلك الرُّوحَ في جَوف طيرٍ خُضرٍ، فأحيا ذلك الطَّيرَ بتلك الرُّوح، فصعَ الإحياءُ، أو أراد بالإحياء: زيادةَ قوَّة روحه، فشاهد الحقَّ بتلك القوَّة.
- قال الطّيبيُّ: وهذا الجوابُ أيضًا من الأُسلوب الحكيم؛ أي: لا تهتمَّ بشأن أمر دنياه من همِّ عياله، وقضاء دَينه، فإنَّ الله تعالى يَقضي عنه دينَه ببركة نبيِّه، ويَلطُّف بعياله، ولكن أبشَّرُك بما هو فيه من القُرب عندَ الله سبحانه، وما لقيّه به من الكرامة والمنحّة). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «تُحييني فأقتلَ فيك ثانية»: (خبرٌ بمعنى: الدُّعاء؛ أي: أَحيني حتَّى أستشهدَ في سبيلك مرَّةً أُخرى؛ ليكونَ وسيلةٌ إلى زيادة مَرضاة المولى).
- وقولُه: «أنَّهم لا يُرجَعونَ»: (والأظهرُ أنَّ الضَّميرَ راجعٌ إلى الشُّهداء، ومعناه: لا يُرجَعونَ بالتماسهم وتمنِّيهم، فلا يُشكِلُ بشهيد الدَّجال). كذا في «المرقاة». م

رواه التِّرمذيُّ(١).

٧١٥٧ وَعَن أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ (٢) حُبُّ الأَنصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغضُ الأَنصَارِ»، متَّفقٌ عليه (٣).

٧٥١٨ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبغَضُ الأَنصَارَ (٤) أَحَدٌ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الأَخِرِ»، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)(٥).

٧٥١٩ ـ وَعَنِ البَرَاءِ ﴾ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الأَنصَارُ لاَ يُحِبُّهُم إِلَّا مُؤمِنٌ، وَلاَ

(٢) قولُه: «آيةُ الإيمان»؛ (أي: علامةُ كماله).

وقولُه: "حُبُّ الأنصار»: (قال ابنُ التين: المرادُ: حبُّ جميعهم؛ لأنَّ ذلك إنَّما يكون للدِّين، فمَن أبغضَ بعضَهم لمعنى يُسوِّعُ البُغضَ به فليس داخلًا في ذلك، وهو تقريرٌ حسنٌ، والمرادُ بالأنصار: أنصارُ رسول الله على من الأوس والخزرج، وكانوا يُعرَفون قبلَ الإسلام بأبناء قبيلة، وهي الأمُّ الَّتي تَجمعُ القبيلتين، فسمَّاهم النَّبيُ على الأنصار، فصار علما لهم، ونزل القرآنُ بمدحهم، وقد أُطلِق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وإنَّما فازوا بهذه المنقبة لأجل إيوائهم النَّبيُ على أولادهم وعلوه مستقرًّا ومتوطَّنًا لهم؛ لتمكُّنهم منه، واستقامتهم عليه، كما جعلوا المدينة كذلك، فكان ذلك موجِبًا لمعاداة العرب والعجم، فأفضى ذلك إلى الحسد، وهو يَجرُّ إلى البُغض، فلذا جاء التَّرهيبُ عن بُغضِهم، والتَّرغيبُ في حبِّهم، فمَن أحبَّهم فذلك من كمال إيمانه، ومَن أبغضهم فذلك من علامة نفاقه، ونُقصان إيقانه). كذا في «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الإيمان، ب: علامة الإيمان حبُّ الأنصار، ح: (١٧)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: الدَّليل على أنَّ حبَّ الأنصار وعليٌّ من الإيمان، ح: (٢٣٥).
  - (٤) قولُه: «لا يَبغَضُ الأنصارَ»؛ (أي: جميعَهم، أو جنسَهم). كذا في «المرقاة». م
- (٥) التّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل الأنصار وقريشٍ، ح: (٣٩٠٦)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وله شاهدٌ عندَ مسلم عن أبي هريرةَ ﷺ، ك: الإيمان، ب: الدَّليل عل أنَّ حبَّ الأنصار وعليٌ من الإيمان، ح: (٢٣٥).

<sup>(</sup>١) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة آل عمران، ح: (٣٠١٠)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وابنُ ماجه، ك: السُّنَّة، ب: فيما أنكرت الجَهميَّةُ، ح: (١٩٠).

يُبخِضُهُم إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَن أَحَبَّهُم أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَن أَبغَضَهُم أَبغَضَهُ اللهُ»، متَّفقٌ عليه(١).

٧٥٢٠ وَعَنَ أَنَسٍ ﴿ النَّبِيَ ﷺ رَأَى صِبِيَانًا وَنِسَاءً مُقبِلِينَ مِن عُرسٍ (٢)، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ مُمثِلًا، فَقَالَ: «اللهُ مَّ أَنتُم مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ يَعنِي الأَنصَارَ»، متَّفقٌ

٧٥٢١ وَعَنهُ هِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ (١) عَلَى رَسُولِهِ (١) عَلَى مَ أُموَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعطِي رِجَالًا مِن قُرَيشٍ المِثَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى مَ أُموَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعطِي رِجَالًا مِن قُرَيشٍ المِثَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى يُعطِي قُرَيشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقطُرُ مِن دِمَائِهِم، قَالَ أَنسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِمَقَالَتِهِم، فَأَرسَلَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقولُه: «فطَفِقَ»؛ (أي: شرع رسولُ الله ﷺ، وهو بالجِعْرانة، حينَ مرجعه من الطَّائف).

وقولُه: «من دمائهم»؛ (أي: من دماء كفَّار قريشِ بمحاربتنا إيَّاهم حتَّى يُسلِموا).

وقولُه: «لم يَدْعُ»: (بسكون الدَّال، وضمِّ العين؛ أي: لم يَطلُب، وفي نسخةٍ: بفتح الدَّال، وسكون العين؛ أي: لم يَترك معهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: حبُّ الأنصار من الإيمان، ح: (٣٧٨٣)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: الدَّليل على أنَّ حبَّ الأنصار وعليِّ من الإيمان، ح: (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) قولةُ: «من عُرسٍ»: (وهو بضمِّ العَين: طعامٌ الوَليمة، ذكره ابنُ الملِك).

وقولُه: «اللَّهمَّ أنتم»: (فيه التفاتٌ، والتَّقديرُ: اللَّهمَّ أنت تعلمُ صدقي فيما أقولُ في حقِّ الأنصار، ثمَّ خاطبَهم بقوله: «أنتم من أحبِّ النَّاس إليَّ... إلخ»: كرَّره للتَّأكيد في الخطاب، وفي الخطاب التفاتٌ وتغليبٌ للصِّبيان على النِّساء، أو للغائبين على الحاضرين، ويُؤيِّدُه قولُ الرَّاوي: يعني الأنصارَ؛ أي: يُريد النَّبيُّ ﷺ بقوله: «أنتم»: طائفة الأنصار). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل الأنصار، ح: (٦٤١٦)، والبخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: قول النَّبيِّ ﷺ للأنصار: «أنتم أحبُّ النَّاس إليَّ»، ح: (٣٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «أفاء اللهُ على رسوله»؛ (أي: أعطاه فَيثًا؛ أي: غنيمةً).

وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسنَانُهُم، فَقَالُوا: يَغفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، يُعطِي قُريشًا، وَيَترُكُ الأَنصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقطُرُ مِن دِمَائِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي أُعطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهدُهُم بِكُفرٍ [أَتَأَلَّفُهُم]، أَمَا تَرضَونَ أَن يَذَهَبَ النَّاسُ بِالأَموَالِ، وَتَرجِعُوا إِلَى رِحَالِكُم بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَاللهِ مَا تَنقَلِبُونَ بِهِ خَيرٌ مِمَّا يَنقَلِبُونَ بِهِ»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَد رَضِينَا، مَتَّفقٌ عليه (۱).

٧٧٧ وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ الفَتحِ (٢)، فقَالَ: «مَن دَخَلَ دَارَ أَبِي شَفَيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، فَقَالَتِ الأَنصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَد شُفيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، فَقَالَتِ الأَنصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَد أَخَذَتهُ رَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، وَرَغبَةٌ فِي قَرِيَتِهِ ، وَنَزَلَ الوَحيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قُلتُم: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَد أَخَذَتهُ رَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، وَرَغبَةٌ فِي قَرِيَتِهِ ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيكُم ، فَالمَحيَا أَخَذَتهُ رَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، وَرَغبَةٌ فِي قَرِيَتِهِ ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيكُم ، فَالمَحيَا مُحيَاكُم ، وَالمَمَاتُ مَمَا تُكُم » ، قَالُوا: وَاللهِ ، مَا قُلنَا إِلَّا ضَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٣) ، قَالَ: «فَإِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ مُعَدِّرَانِكُم » ، رواه مسلمٌ (٤) .

٧٥٢٣ وَعَنهُ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَولا الهجرَةُ لَكُنتُ امرَأً مِنَ الأَنصَارِ (٥)، وَلَو سَلكَ

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فرض الخُمُس، ب: ما كان النَّبيُّ ﷺ يُعطي المؤلَّفةَ قلوبُهم، ح: (٣١٤٧)، ومسلمٌ، ك: الزَّكاة، ب: إعطاء المؤلَّفة قلوبُهم على الإسلام، ح: (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «يومَ الفتح»؛ (أي: فتح مكَّةَ).

وقولُه: «مَن دخل دارَ أبي سفيانَ فهو آمنٌ»: (قال الطّيبيُّ: إنَّما قال النَّبيُّ ﷺ ذلك حينَ أسلم أبو سفيانَ، وقال العبَّاسُ لرسول الله ﷺ: هذا رجلٌ يُحبُّ الفخرَ فاجعل له شيئًا، قال ﷺ: «نعم، مَن دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنٌ»).

وقولُه: «في قريته»؛ (أي: في أهل بلدته). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «ما قلنا إلَّا ضنًا بالله ورسوله»: قال الطّيبيُّ: يُريدون ما قلنا ذلك إلا ضنًا بما آتانا الله من كرامته، خشية أنْ
 يفوتنا فيَنالَه غيرُنا، وشُحَّا برسوله ﷺ أنْ يَنتقلَ من بلدتنا إلى بلدته). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ، ك: الجهاد والسِّير، ب: فتح مكَّةَ، ح: (٤٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «لولا الهجرةُ لكنت امرأُ من الأنصار»: (في «شرح السُّنَّة»: ليس المرادُ منه: الانتقالُ من النَّسب الولاديّ؛ لأنَّه حرامٌ مع أنَّ نسبَه ﷺ أفضلُ الأنساب وأكرمُها، وإنَّما أراد به: النَّسبَ البلاديّ، ومعناه: لولا الهجرةُ من الدِّين=



النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنصَارُ وَادِيًا ـ أَو شِعبًا(١) ـ لَسَلَكتُ وَادِيَ الأَنصَارِ، ـ أَو شِعبَ الأَنصَارِ ، (٢).

٧٥٧٤\_ [وقَالَ]: «الأَنصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُم سَتَلقَونَ بَعدِي أَثَرَةً، فَاصبِرُوا حَتَّى تَلقَونِي عَلَى الحَوض»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٥٢٥ وَعن أَنْسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ أَبُو بَكرٍ وَالعَبَّاسُ ﴿ بِمَجلِسٍ مِن مَجَالِسِ الأَنصَارِ وَهُم يَبكُونَ (١٠)، فَقَالَ: مَا يُبكِيكُم؟، قَالُوا: ذَكرنَا مَجلِسَ النَّبِيِّ عَيِي مِنَّا، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيِي ۗ فَأَخبَرَهُ بِذَلِكَ،

ونسبتُها دينيَّةٌ لا يَسعُني تركُها؛ لأنَّها عبادةٌ كنت مأمورًا بها؛ لانتسبتُ إلى داركم، ولانتقلتُ عن هذا الاسم إليكم،
 وقيل: أراد ﷺ بهذا الكلام: إكرامَ الأنصار، والتَّعريضَ بأنْ لا رُتبةَ بعد الهجرة أعلى من النُّصرة، وبيانَ أنَّهم بلغوا
 من الكرامة مبلغًا لولا أنَّه ﷺ من المهاجرينَ إلى المدينة لعدَّ نفسَه من الأنصار، لكرامتهم عندَ الله تعالى.

وتلخيصُه: لولا فضلي على الأنصار بسبب الهجرة لكنتُ واحدًا منهم، وهذا تواضعٌ منه ﷺ، وحثٌ للنَّاس على إكرامهم واحترامهم، لكن لا يَبلغونَ درجةَ المهاجرينَ السَّابقينَ الَّذِين أُخرِجوا من ديارهم، وقُطِعوا عن أقاربهم وأحبابهم، وحُرِموا أوطانَهم وأموالَهم وهم ما نالوا ذلك بآلة للجل رضا اللهُ ورسوله، وإعلاءً لدين الله وسُنَة رسوله، والأنصارُ وإنِ اتَّصفوا بصفة النَّصرة والإيثار، والمحبَّة والإيواء، ولكنَّهم مُقيمونَ في مواطنهم، ساكنون مع أقاربهم وأحبابهم، وحسبُك شاهدًا في فضل المهاجرينَ قولُه هذا؛ لأنَّ فيه إشارة إلى جلالة رتبة الهجرة، فلا يَتركها نبيٌّ مهاجريٌّ لأنصاريٌّ). كذا في «المرقاة». م

(١) قولُه: «أو شِعبًا»: (بكسرٍ فسكونٍ، شكٌّ من الرَّاوي؛ إذ مَالُهما واحدٌ).

وقولُه: «لسلكت وادي الأنصار... إلخ»: (أراد عَلَيْ بذلك حسنَ موافقته إيَّاهم، وترجيحَهم في ذلك على غيرهم؛ لمَّا شاهد منهم حُسنَ الوفاء بالعهد، وحُسنَ الجِوار، وما أراد بذلك وجوبَ متابعته إيَّاهم؛ فإنَّ متابعته حقُّ على كلِّ مؤمن؛ لأنَّه عَلَيْهِ هو المتبوعُ المطاعُ لا التَّابعُ المطيع).

وقولُه: «الأنصارُ شِعارٌ»؛ (والمعنى: أنَّهم أقربُ النَّاس إليَّ مرتبةً، وأولاهم منِّي منزلةً). كذا في «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ، ك: التَّمنِّي، ب: ما يَجوز من اللَّوِّ، ح: (٧٢٤٤).
- (٣) أخرجه عن عبدالله بن زيدٍ: البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الطَّائف، ح: (٤٣٣٠)، ومسلمٌ، ك: الزَّكاة، ب: إعطاء المؤلَّفة قلوبُهم على الإسلام، ح: (٢٤٤٦).
  - (٤) قولُه: «وهم يَبكونَ»؛ (أي: في أيَّام مرضه ﷺ).

قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيَّا ۚ وَقَد عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُردٍ، قَالَ: فَصَعِدَ المِنبَرَ، وَلَم يَصعَدهُ بَعدَ ذَلِكَ الْيَومِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أُوصِيكُم بِالأَنصَارِ، فَإِنَّهُم كَرِشِي وَعَيبَتِي، وَقَد قَضَوُا الَّذِي اللهَ عَلَيهِم، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُم، فَاقبَلُوا مِن مُحسِنِهِم، وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِينِهِم»، رواه البخاريُّ(۱).

٧٩٢٦ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلَا إِنَّ عَيبَتِي (٢) الَّتِي آوِي إِلَيهَا أَهلُ بَيتِي، وَإِنَّ كَرِشِي الأَنصَارُ، فَاعفُوا عَن مُسِيئِهِم، وَاقبَلُوا مِن مُحسِنِهِم، رواه التِّرمذيُّ، وقال: (هذا حديثُ حسنُ )(٣).

٧٥٢٧ ـ وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى

<sup>=</sup> وقولُه: «ذكرنا مجلسَ النَّبِيِّ ﷺ»: يَعنونَ: نخافُ فَوتَه إِنْ قَدَّر اللهُ مُوتَه).

وقولُه: «كَرِشي»؛ (أي: بِطَانتي، وفي «شرح السُّنَّة»: عَيبَتي؛ أي: خاصَّتي، وهو موضعٌ سِرِّيٌّ، والعربُ تُكْني عن القلب والصَّدر بالعَيبة؛ لأنَّهما مستودعُ السَّرائر، كما أنَّ العِيابَ مستودَعُ الثِّياب.

وقولُه: «وقد قضوا»؛ (أي: أدَّى الأنصارُ «الَّذي عليهم»؛ أي: من الوفاء بما وقع لهم من المُبَايعة ليلةَ العقبة، فإنَّهم بايعوا على أنَّهم يَنصرون النَّبِيِّ عَلَيْهُ ولهم الجنَّةُ فَوَفَوا بذلك، ذكره العسقلانيُّ، «وبقي الَّذي لهم»؛ أي: من الأجر والتُّواب عند الله تعالى، «فاقبَلوا من مُحسنِهم»؛ أي: إنْ أتوا بعذرٍ فيما صدرَ عنهم، «وتجاوزوا عن مُسيئهم»؛ أي: إنْ عجزوا عن عذر). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: قول النَّبِيِّ عليه السَّلامُ: «إقبلوا من مُحسنهم»، ح: (٣٧٩٩)، ومسلمٌ مختصَرًا، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل الأنصار، ح: (٦٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «عَيبتي»؛ (أي: خاصَّتي).

وقولُه: «كَرِشي»؛ (أي: بِطانتي).

وقولُه: «فاعفوا عن مُسيئهم، واقبلوا من مُحسنهم»: (والضَّمير راجعٌ إلى الصِّنفَين: من أهل البيت والأنصارِ على حدً قوله تعالى: ﴿هَنَدَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا﴾ [الحج: ١٩]، ويَحتمل أنْ يَرجعَ إلى الأخير، والأوَّلُ يُفهَم بالطَّريق الأُولى). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل الأنصار، ح: (٣٩٠٤)، وقال: (حديثٌ حسنٌ)، وانظُر ما قبلَه.

المِنبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، فَإِنَّ النَّاسَ('' يَكثُرُونَ وَيَقِلُّ الأَنصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنزِلَةِ المِلحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَن وَلِيَ مِنكُم شَيئًا يَضُرُّ فِيهِ قَومًا وَيَنفَعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلَيَقبَل مِن مُحسِنِهِم وَيَتَجَاوَز عَن مُسِيئِهِم»، رواه البخاريُّ('').

٧٥٢٨ وَعَن أَنْسٍ عَن أَبِي طَلَحَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَقرِئ قَومَكَ السَّلَامَ، فَاإِنَّهُم مَا عَلِمتُ(٣) أَعِفَةٌ صُبُرٌ"، رواه التِّرمذيُّ(٤).

٧٥٢٩ وَعَن أَبِي أُسَيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿خَيرُ دُورِ الْأَنصَارِ (٥)، بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبدِ

(١) قولُه: «النَّاسَ»؛ (أي: أهلَ الإسلام؛ لأنَّهم خُلاصةُ النَّاس).

وقولُه: «يَكتُرونَ ويَقِلُّ الأنصارُ»: (قال التُّوربشتيُّ: لأنَّ الأنصارَ هم الَّذين آوَوا رسولَ الله ﷺ، ونصروه في حال الضَّعف والعُسرة، وهذا أمرٌ قد انقضى زمانُه لا يَلحقهم اللَّاحقُ، ولا يُدرِك شأوَهُم السَّابقُ، فكلَّما مضى منهم واحدٌ مضى من غير بدلٍ، فيَكثُر غيرُهم ويَقلُّونَ.

قال الطّيبيُّ: وهذا المعنى؛ أي: التَّقليلُ قائمٌ في حقِّ المهاجرينَ الَّذين هاجروا من مكَّةَ إلى المدينة، ولعلَ الحملَ على الحقيقة أظهرُ؛ لأنَّ المهاجرينَ وأولادَهم كَثُروا، وتبسَّطوا في البلاد، وانتشروا فيها، وملكوها بخلاف الأنصار، انتهى، وهذا أمرٌ مشاهَدٌ في الأشراف، والعلويِّينَ، والعبَّاسيَّة، وبني خالدٍ، وأمثالهم).

وقولُه: «شيئًا»؛ (أي: قليلًا من الولاية). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ، ك: المناقب، ب: علامات النُّبوَّة في الإسلام، ح: (٣٦٢٦).
- (٣) قولُه: «ما علمتُ»: («ما»: موصولةٌ؛ أي: بناءً على ما علمتُ فيهم من الصّفات، «أعِفَّةٌ»: بفتحٍ فكسرٍ فتشديدٍ، جمعُ عفيفٍ، وهي خبرُ «إنَّ»، «ما علمتُ»: معترضةٌ، «صُبُرٌ»: بضمَّتين جمعٌ صابرٍ). كذا في «المرقاة». م
- (٤) التِّرمذيُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: في فضل الأنصار، ح: (٣٩٠٣)، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وصحَّحه الحاكمُ والذَّهبيُّ (٣٩٧٣).
- (٥) قولُه: «خيرُ دور الأنصار»؛ (أي: أفضلُ قبائلهم، قال العسقلانيُّ: الخيرُ الأوَّلُ بمعنى: أفضلُ، والثَّاني بمعنى: الفضلِ،
   يعنى: الخيرُ حاصلٌ في جميع الأنصار وإنْ تفاوتت مراتبُهم.

وقال النَّوويُّ: قالوا: تفضيلُهم على قدر سَبقهم في الإسلام ومآثرهم فيه، وفي هذا دليلٌ على جواز تفضيل القبائل والأشخاص من غير مُجازفةٍ ولا هويٌ، ولا يَكونُ هذا غِيبةً). كذا في «المرقاة». م الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بنِ خَزرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنصَارِ خَيرٌ»، متَّفقٌ عليه(١).

٧٥٣٠ وَعَن قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: مَا نَعَلَمُ حَيًّا مِن أَحيَاءِ العَرَبِ أَكثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَومَ القِيَامَةِ مِنَ الأَنصَارِ، قَالَ: وَقَالَ أَنسٌ: قُتِلَ مِنهُم يَومَ أُحُدٍ سَبعُونَ، وَيَومَ بِئِرِ مَعُونَةَ سَبعُونَ، وَيَومَ اليَمَامَةِ سَبعُونَ، قَالَ: وَكَانَ بِعرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهدِ أَبِي بَكرٍ، يَومَ مُسَيلِمَةَ الكَذَّابِ، رواه البخاريُّ (٢).

٧٥٣١ وَعَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ اغفِر لِلأَنصَارِ، وَلِأَبنَاءِ الأَنصَارِ (٣)، وَأَه مَسلمٌ (١).

٧٥٣٢ وَعَنهُ ﷺ قَالَ: قَالَتِ الأَنصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتَبَاعٌ، وَإِنَّا قَد اتَّبَعنَاكَ، فَادعُ اللهَ أَن يَجعَلَ أَتَبَاعَنَا مِنَّا (٥)، «فَدَعَا بِهِ»، رواه البخاريُّ (٦).

٧٥٣٣ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن يَصعَدُ الثَّنِيَّةَ (٧)، ثَنِيَّةَ المُرَارِ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ

<sup>(</sup>۱) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: مناقب الأنصار، ب: فضل دور الأنصار، ح: (۳۷۸۹)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: في خير دور الأنصار ، ح: (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: مَن قُتِل من المسلمينَ يومَ أُحُدٍ، ح: (٤٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «ولأبناء الأنصار»: (وهم الأتباعُ، فدعا لأهل القُرون الثَّلاثة الَّتي هي خيرُ القُرون، ولا يَبعُدُ أَنْ يُرادَ به: أبناؤُهم، ولو بوسائطَ إلى يوم القيامة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) مسلمٌ واللَّفظُ له، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل الأنصار، ح: (٦٤١٤)، والبخاريُّ، ك: تفسير القرآن، ب: قوله: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواعَلَىٰ مَنْ عِنـدَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ [المنافقرن: ٧]، ح: (٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «أتباعَنا منَّا»؛ (أي: متَّصلينَ بنا، مُقتَفِينَ آثارَنا بإحسانٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٦) البخاريُّ، ك: مناقب الأنصار، ب: أتباع الأنصار، ح: (٣٧٨٧).

<sup>(</sup>٧) قولُه: «مَن يَصعدِ الثَّنِيَّة»: (بكسر الدَّال على أنَّه مجزومٌ، حُرِّك لالتقاء السَّاكنين، وفي نسخةٍ بالرَّفع على أنَّ «مَن»: موصولةٌ مبتدأٌ متضمِّنٌ معنى الشَّرط، «والثَّنِيَّةُ»: هي الطَّريقُ العالي في الجبل).

وقولُه: «ثَنِيَّةَ المُرار»: (بالنَّصب: بدلٌ، أو عطفُ بيانٍ، و«المُرَار»: بضمِّ الميم، وهو المشهورُ على ما في «النِّهاية»،=

عَنهُ مَا حُطَّ عَن بَنِي إِسرَاثِيلَ»، قَالَ: فِكَانَ أَوَّلَ مَن صَعِدَهَا خَيلُنَا، خَيلُ بَنِي الخَزرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ(١) النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكُلُّكُم مَغفُورٌ لَهُ، إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحمَرِ»، فَأَتَينَاهُ فَقُلنَا لَهُ: تَعَالَ، يَستَغفِر لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَن أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن يَستَغفِرَ لِي صَاحِبُكُم، رواه مسلمٌ (٢).

٧٥٣٤ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَربَعَمِنَّةٍ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: «أَنتُمُ اليَومَ خَيرُ أَهلِ الأَرض (٣٠)»، متَّفقٌ عليه (٤٠).

٧٥٣٥ ـ وَعَن حَفْصَة ﴿ قَالَت: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنِّي لَأَرجُو أَلَّا يَدخُلَ النَّارَ أَحَدٌ، إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، وَالحُدَيبِيَة ﴾، قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيسَ قَد قَالَ اللهُ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا لَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧١] (٥)، قَالَ: ﴿ أَلَم تَسمَعِيهِ يَقُولُ: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ

وقولُه: «صاحبَ الجمل الأحمر»: (وهو عبدُالله بنُ أُبِيِّ رئيسُ المنافقين).

وقولُه: «أحبُّ إليَّ»: (وهذا كفرٌ صريحٌ منه). كذا في «المرقاة». م

- (٢) مسلمٌ، ك: صفات المنافقين، ح: (٧٠٣٨).
- (٣) قولُه: «خيرُ أهل الأرض»: (ولذا قال بعضُ العلماء منهم السُّيوطيُّ: إنَّ أفضلَ الصَّحابة الخلفاءُ الأربعةُ، ثمَّ بقيَّةُ
   العشَرة، ثمَّ أهلُ أُحُدٍ، ثمَّ أهلُ الحُدَيبية). كذا في «المرقاة». م
- (٤) مسلمٌ واللّفظُ له، ك: الإمارة، ب: استحباب مبايعة الإمام الجيشَ، ح: (٤٨١١)، والبخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الحُدَيبية، ح: (٤١٥٤).
- (٥) قولُه: «أليس قد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ ﴾»؛ (أي: مارُّ بها، أو حاضرُها، وكانت حفصَةُ ظنَّت أنَّ معنى واردُها: داخلُها).

وهو موضعٌ بين مكَّة والمدينةِ من طريق الحُديبية، وإنَّما حثَّهم على صعودِها؛ لأنَّها عقبةٌ شاقَةٌ، وصلوا إليها ليلا حين أرادوا مكَّة سنة الحُديبية، فرغَّبهم في صعودها بقولِه: «فإنَّه يُحَطُّ عنه»: بصيغة المجهول؛ أي: يُوضع عنه «ما حُطَّ»؛ أي: مثلَ ما وُضع «عن بني إسرائيلَ»؛ أي: لو قالوا ما أُمروا به، وفيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: ﴿وَآدَ عُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَفِرْ لَكُمْ خَطَيْبَكُمُ ﴾ [البقرة: ٨٥]؛ أي: حُطَّ عنَّا ذنوبَنا حِطَّةٌ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «تتامَّ»: (بتشديد الميم، تفاعَلَ من التَّمام؛ أي: تتابع).

## فِيهَاجِئِيًا ﴾ [مريم: ٧٧]»(١).

وفي روايةٍ: «لَا يَدخُلُ النَّارَ، إِن شَاءَ اللهُ، مِن أَصحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحتَهَا»، رواه مسلم (۲).

٧٥٣٦ وَعَن عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيرَ، وَالمِقدَادَ بِنَ الأَسوَدِ، قَالَ: «انطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً (٣)، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنهَا»، فَانطَلَقنَا تتَعَادَى بِنَا خَيلُنَا حَتَّى انتَهَينَا

وقولُه: «فلم تسمعيه يَقولُ: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾»؛ (أي: من الدُّخول، يُوافقُه قولُ الطّيبيِّ: يعني أردتُ بقولي: أنْ
 لا يَدخلَ النَّارَ دخولًا يُعذَّبُ فيها، ولا نجاةً له منها. انتهى.

ويُؤيِّدُه ما قال النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: الصَّحيحُ أنَّ المرادَ بالورود: المرورُ على الصِّراط، وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنَّمَ، فيَقع فيها أهلُها، ويَنجو الآخرونَ). كذا في «المرقاة». م

(١) ابنُ ماجه، أبواب الزُّهد، ب: ذكر البَعث، ح: (٢٨١)، وفي «الزَّوائد»: (حديثُ حفصَةَ صحيحٌ، رجالُه ثقاتٌ إنْ كان أبو سفيانَ سمع من جابر بن عبدالله).

(٢) مسلمٌ عن أمِّ مُبشِّر، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أصحاب الشَّجرة، ح: (٦٤٠٤).

(٣) قولُه: «ظَعينةٌ»؛ (أي: امرأةٌ اسمُها سارةٌ، وقيل: أمُّ سارةَ، مولاةٌ لقريش).

وقولُه: «تتعادى»؛ (أي: تتسابق).

وقولُه: «إلى ناسٍ من المشركينَ»: (قال الطّيبيُّ: ليس هذا حكايةُ المكتوب، بل هو من كلام الرَّاوي وُضع موضِعَ قولِه: إلى فلانِ وفلانِ وفلانِ).

وقولُه: «ببعض أمر رسول الله ﷺ»؛ (أي: ببعض شأنه وحاله، وهو أنَّ رسولَ الله ﷺ يُريدكم، فخذوا حذرَكم، فنزل جبريلُ فأخبره).

وقولُه: «ملصَقًا»: (بصيغة المجهول؛ أي: حليفًا).

وقولُه: «إذ فاتني ذلك»: (قال الطّيبيُّ: «إذ فاتني»: تعليلٌ وقع بين الفعل ومفعوله، وهو قولُه: «أَنْ اتَّخذَ فيهم يدًا»؛ أي: صنيعةً).

وقولُه: «يَحمون»؛ (أي: يحفظون، ويُراعون).

وقولُه: «يَحمون»؛ (أي: قريشٌ «بها»؛ أي: بتلك اليدِ «قرابتي»؛ أي: الكائنةَ بمكَّةَ، قال الطّيبيُّ: قولُه: «يَحمون»: صفةُ يدًا). =

إِلَى الرَّوضَةِ، فَإِذَا نَحنُ بِالطَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخرِجِي الكِتَابَ، فَقَالَت: مَا مَعِي مِن كِتَابِ، فَقُلْنَا: لَتُخرِجِنَّ الكِتَابَ، فَاَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ مِن حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلتَعَةَ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ المُشرِكِينَ مِن أَهلِ مَكَّةَ يُخبِرُهُم بِبَعضِ أَمرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَن مَعَكَ مِن قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنِّي كُنتُ امرَأَ مُلصَقًا فِي قُريشٍ، وَلَم أَكُن مِن أَنفُسِها، وَكَانَ مَن مَعَكَ مِن قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهَ عَلَى إِنِّي كُنتُ امرَأَ مُلصَقًا فِي قُريشٍ، وَلَم أَكُن مِن أَنفُسِها، وَكَانَ مَن مَعَكَ مِن المُهَاجِرِينَ لَهُم قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحمُونَ بِهَا أَهلِيهِم وَأَمْ وَاللهُم، فَأَحبَبتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِم، أَن المُهَاجِرِينَ لَهُم قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحمُونَ بِهَا أَهلِيهِم وَأَمْ وَاللهُم، فَأَحبَبتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِم، أَن اللهُ عَلَى يَعْدَ الإسلام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَقَد صَدَقَكُم"، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعنِي أَضرِب عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ: "إِنَّهُ قَد شَهِدَ بَدرًا، وَلا رَحْلُ لَعَلُ اللهُ أَن يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهلِ بَدٍ فَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِئتُم [فقَد وَجَبَت لَكُمُ الجَنَّةُ]» (١).

وفى روايةٍ: فَقَد غَفَرتُ لَكُم فَأَنزَلَ اللهُ الشَّورَةَ ﴿يَّنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوْدَةِ ﴾ إِلَى قَولِهِ ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الممتحنة: ١]، متَّفقٌ عليه(٢).

٧٥٣٧ ـ وَعَن جَابِرٍ ﷺ أَنَّ عَبدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَشكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيَدخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبتَ لَا يَدخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدرًا وَالحُدَيبِيَةَ»، رواه مسلمٌ (٣٠.

<sup>:</sup> وقولُه: «فقال رسولُ الله ﷺ؛ (أي: خطابًا للأصحاب «أنَّه قد صدَق»: بتخفيف الدَّال؛ أي: قال الصِّدقّ).

وقولُه: «اطَّلَعَ»: (بتشديد الطَّاء؛ أي: أقبلَ «على أهل بدرٍ» ونظر إليهم نظرَ الرَّحمة والمغفرة، فقال: «اعملوا ما شِتتُم»؛ أي: من الأعمال الصَّالحة، والأفعال النَّافلة قليلةً أو كثيرةً، والأقربُ أنَّ ذكرَ «لعلَّ»؛ لئلَّا يَتَكلَ مَن شهد بدرًا على ذلك، وينقطعَ عن العمل بقوله: «اعملوا ما شئتم»، فإنَّ المرادَبه: إظهارُ العِناية، لا التَّرخُّصُ لهم في كلِّ فعلٍ، «فقد غفرتُ لكم»: قال النَّوويُّ: هذا في الآخرة، وأمَّا في الدَّنيا فلو توجَّه على أحدٍ منهم حدُّ أوغيرُه؛ أقيمَ عليه، وقد أقام رسول اللهُ على على مسطحَ حدَّ الفِريَة، وكان بدريًّا، وفي هذه القصَّة معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله عَلَيْ). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: الجهاد، ب: الجاسوس، ح: (٣٠٠٧)، ومسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أهل بدر ﷺ، ح: (٦٤٠١).

<sup>(</sup>٢) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: غزوة الفتح، ح: (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أهل بدرٍ، وقصَّة حاطب بن أبي بَلتعةَ، ح: (٦٤٠٣).

٧٥٣٨ وَعَن قَيسِ بن حَازِم ﷺ قَالَ: كَانَ(١) عَطَاءُ البَدرِيِّينَ خَمسَةَ آلاَفٍ، خَمسَةَ آلاَفٍ، وَقَالَ عُمَرُ: «لَأُفضِّلَتَهُم عَلَى مَن بَعدَهُم»، رواه البخاريُّ(٢).

٧٥٣٩ وَعَن رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ مَا تَعُدُّونَ أَهلَ بَدرٍ فِيكُم (٣)، قَالَ: (مِن أَفضَلِ المُسلِمِينَ »، أَو كَلِمَةً نَحوَهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَن شَهِدَ بَدرًا مِنَ المَلاَئِكَةِ، رواه البخاريُّ (١).

## تسمية من سُمِّيَ من أهل بدرٍ • •

· ٤٥٧ فِي «الجَامِعِ» لِلبُخَارِيِّ (٢): «النَّبِيُّ (٧) مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ الهَاشِمِيُّ عَلَيْهُ، إِيَاسُ بنُ البُكَيرِ،

(١) قولُه: «كان»؛ (أي: في زمن الصِّدِّيق).

وقولُه: «وقال عمرُ: لأُفضِّلنَّهم على مَن بعدهم»؛ (أي: على غيرهم في المرتبة، يعني: كانت عَطيَّاتُهم كاملةً بخلاف غيرهم، وأنا أيضًا لأُفضِّلنَّهم على غيرهم، وإنْ زدت على هذا المقدار). كذا في «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ، ك: المغازي، ب:...، ح: (٤٠٢٢).
- (٣) قولُه: «ما تَعُدُّونَ أهلَ بدرِ فيكم؟»: (والخطابُ لرسول الله على الله على المتعظيم، أو له ولمن كان من أصحابه معه، والمعنى: أيُّ شيءٍ من مراتب الفضل تحسِبونها لأهل بدرٍ؟). كذا في «المرقاة». م
  - (٤) البخاريُّ، ك: المغازي، ب: شهود الملائكة بدرًا، ح: (٣٩٩٢).
- (٥) قولُه: «تسميةُ مَن سُمِّيَ من أهل بدرٍ... إلخ»؛ (أي: هذا ذكرُ مَن ذُكِرَ من أهل بدرٍ بأسمائهم في صحيح البخاريِّ حقيقةً، أو حكمًا؛ ليَدخلَ عثمانُ دونَ مَن لم يُسمَّ فيه، ودونَ مَن لم يُذكر فيه أصلًا.

قال ميركُ: والمرادُ بمَن تسمَّى: مَن جاء ذكرُه فيه بروايةٍ عنه، أو عن غيره بأنَّه شهد بدرًا، لا مُجرَّدُ ذكره دونَ التَّنصيص على أنَّه شهدها، وبهذا يُجاب عن ترك إيراد مثلِ أبي عبيدة بنِ الجرَّاح؛ فإنَّه شهدها باتِّفاق أهل الحديث والسِّير، وذكره في صحيح البخاريِّ في عدَّة مواضعَ، إلَّا أنَّه لم يقع فيه التَّنصيصُ على أنَّه شهدها، وقد سبق في رواية أبي داودَ عن ابنِ عمرَ: أنَّه خرج يومَ بدرٍ في ثلاثِمئةٍ وخمسةَ عشرَ، وجاء في روايةٍ: أنَّ المشركينَ كانوا ألفًا، والصَّحابةُ ثلاثَمئةٍ وسبعةَ عشرَ). كذا في «المرقاة». م

- (٦) «صحيحُ البخاريِّ» (٥/ ٨٧)
- (٧) قولُه: «النَّبيُّ... إلخ»: (بدأ به ﷺ تيمُّنَا بذكره، وتبرُّكَا باسمه، ذكره مِيركُ، أو دفعًا لتوهُّم أنَّه لم يكن معهم). 👚 =

بِلَالُ بِنُ رَبَاحٍ مَولَى أَبِي بَكِرِ القُرَشِيِّ، حَمزَةُ بِنُ عَبِدِ المُطَّلِ الهَاشِمِيُّ، حَاطِبُ بِنُ أَبِي بَلَتَعَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيشٍ، أَبُو حُذَيفَةَ بَنُ مَّتِهَ بَنِ رَبِيعَةَ القُرَشِيُّ، حَارِنَةُ بِنُ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيُّ قُتِلَ يَومَ بَدِدٍ، وَهُو حَارِثَةُ بِنُ سُرَاقَةَ، كَانَ فِي النَّظَّارَةِ (١٠) خُبَيبُ بِنُ عَدِيٍّ الأَنصَارِيُّ، خُنيسُ بِنُ حُذَافَةَ السَّهِمِيُّ، رِفَاعَةُ بِنُ رَافِعِ الأَنصَارِيُّ، وَفَاعَةُ بِنُ مَا لِكَ الزَّيَر بِنُ العَوَّامِ القُرَشِيُّ، زَيدُ بِنُ سَعِدُ بِنُ الْخَصَارِيُّ، أَبُو زَيدٍ بِنُ عَمرِ و بِنِ نَفْيلِ القُرَشِيُّ، سَعِدُ بِنُ صَارِيُّ، الزَّير بَنُ العَوَّامِ القُرَشِيُّ، سَعِيدُ بِنُ سَعِدُ بِنُ عَمرِ و بِنِ نَفْيلِ القَرَشِيُّ، سَعِدُ بِنُ عَمرو بِنِ نَفْيلِ القُرَشِيُّ، سَعِدُ بِنُ عَمرو بِنِ نَفْيلِ القَرَشِيُّ، سَعِدُ بِنُ عَمرو بِنِ نَفْيلِ القَرْشِيُّ، سَعِدُ بِنُ عَمرو بِنِ نَفْيلِ القَرَشِيُّ، اللَّيْسِ بَلُ بِنُ عَمرو بِنِ نَفْيلِ القَرَشِيُّ، سَعِدُ اللَّنصَارِيُّ، عَبدُ اللَّرَحِمنِ بِنُ عَمْو لِ اللَّيْصِ اللَّي اللَّهِ بِنَ عَمرو الهُذَلِيُّ، عُبَنَةُ بِنُ مَسعُودٍ الهُذَلِيُّ، عَبدُ الرَّحمنِ بِنُ عَمْو اللَّهُ وَيُ الْمَالِيُّ الْمُحَدِيْ بَعَدُ اللَّهِ بِنُ عَمْونِ اللَّهُ وَمُ اللَّي الْمَالِي العَلَوْقِيُّ، عَبدَاللهِ بِنُ عَمْولِ اللَّهُ وَهُ اللَّي عَلَى التَعْرَشِيُّ، عَبدَادُ بِنَ عَمَلُ بَنُ الطَّامِ العَدَويُّ، عُثمَانُ بِنُ عَمرو اللَّنَصَارِيُّ، عَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ العَنزِيُّ، عَامِر بِنِ لُوَي مَا عَمرو بِنُ عَمرو الأَنصَارِيُّ، عَلَي بِنُ أَبِي طَالِبٍ الهَاشِمِيُّ (١٠)، عَمرُو بِنُ عَمرو بِنُ عَامِر بِنِ لُوَي مُعْمَدُ اللَّي عَامِر بِنِ لُو قَيِّ، عُقبَةُ بِنُ عَمرو الأَنصَارِيُّ الْمَالِي عَامِر بِنُ لَوْيَقِيَّ عَلَى ابْتَهِ إِنَا لَوْ الْمَالِي الْم

= كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) قولُه: «كان في النَّظَّارة»: (بفتح النُّون، وتشديد الظَّاء المعجَمة؛ أي: من الَّذين طلبوا مكانًا مرتفعًا يَنظرون إلى العدوِّ، ويُخبرون عن حالهم، أقول: لعلَّه كان به عذرٌ يَمنعُه عن القتال، فعُيِّن أنْ يكونَ عينًا للمسلمين). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «سعدُ بنُ مالكِ الزُّهريُّ»: (هو سعدُ بنُ أبي وقَّاصِ أحدُ العشرة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وأخوه»؛ (أي: أخو ظُهيرٍ، واسمُه مُظَهِّرٌ: بضمِّ الميم، وفتح المعجَمة، وكسر الهاء المشدَّدة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) قولُه: «على ابنته»؛ (أي: للاطِّلاع على ابنته رُقيَّةً، والمعنى: لمراعاة حالها؛ فإنَّها كانت مريضةً حينئذٍ). وقولُه: «وضرب له بسهم»؛ (أي: وقدَّر له بنصيبه من الغنيمة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) قولُه: «عليُّ بنُ أبي طالبِ الهاشميُّ»: (عن ابنِ عبَّاسٍ قال: كان عليٌّ آخذًا براية رسول الله ﷺ يوم بدرٍ، قال الحاكمُ: يومَ بدرٍ والمشاهدِ، أخرجه أحمدُ في المناقب، ثمَّ اعلم أنَّ المصنَّفَ إلى هنا راعى المراتبَ الرُّتَبيَّة ثمَّ اعتبر الحروفَ الهجائيَّة). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٦) قولُه: «عُقبةُ بنُ عمرِ و الأنصاريُّ»: (قال صاحبُ «المشكاة»: يُكنَى أبا مسعودِ البدريُّ شهد العقبةَ الثَّانيةَ، ولم يَشهد
 بدرًا عند جمهور أهل العلم بالسَّير، وقيل: إنَّه شهدها، والأوَّلُ أصحُّ، وإنَّما نُسِب إلى ماء بدرٍ؛ لأنَّه نزله فنُسب إليه=

الأنصارِيُّ، عُويمُ بنُ سَاعِدَة الأَنصَارِيُّ، عِتبَانُ بنُ مَالِكِ الأَنصَارِيُّ، قُدَامَةُ بنُ مَظعُونٍ، قَتَادَةُ بنُ النُّعمَانِ الأَنصَارِيُّ، مُعَاذُ بنُ عَمرِو بنِ الجَمُوحِ، مُعَوِّذُ ابنُ عَفرَاءَ، وَأَخُوهُ مَالِكُ بنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيدِ الأَنصَارِيُّ، مُعَاذُ بنُ عَمرِو بنِ الجَمُوحِ، مُعَوِّذُ ابنُ عَفرَاءَ، وَأَخُوهُ مَالِكُ بنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيدِ الأَنصَارِيُّ، مُعنُ بنُ عَدِيٍّ الأَنصَارِيُّ، مِسطَحُ بنُ أَثَاثَةَ بنِ عَبَّادِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبدِ مَنَافٍ، مِقدَادُ بنُ عَمرٍو الكِندِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهرَةَ، هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ الأَنصَارِيُّ»(١).



<sup>=</sup> هو، لذلك خَطِأَ البخاريُّ بعدِّه من أصحاب بدرٍ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) وقال الحَبرُ العلَّامةُ مولانا محمَّدُ كرامةُ العليِّ المحدِّثُ الدَّهلَويُّ ـ رحمه اللهُ القويُّ ـ في كتابه «السِّيرة المحمديَّة»: (إنَّ الإمامَ الدَّوَّانيُّ من علماء الشَّافعيَّة ذكر أنَّه سمع من مشايخ الحديث: أنَّ الدُّعاءَ عند ذكرِ أصحابِ بدرِ مُستجابٌ، وقد جُرِّبَ ذلك، ومثلُ هذا في «مقدَّمة فتح الباري»، ومثلُ هذا رُوينَا عن شيوخنا).

قال «مصنّفُ السّيرة الشَّاميّة»: (إنَّ جملةَ مَن ذُكِرَ ثلاثُمئةٍ وستُّون، وهذا العددُ أكثرُ من عدد أهل بدرٍ، وذلك من جهة الخلاف في بعض من ذَكَره).

قولُه: ثلاثُمئةٍ وستُّونَ: ذكر مولانا محمَّدُ كرامةُ العليِّ في كتابه «السِّيرة المحمديَّة»: أسماءَ مَن بقي من أهل بدرٍ مع مَن مضى ذكرُهم في أصل الكتاب، ورتَّب أسماءَهم على حروف المعجَم؛ لأنَّه أسهلُ في الكشف، وإنْ شئتَ الاطِّلاعَ عليه فليُرجَع إليه؛ فإنَّه نفيسٌ في بابه. م

قال أبو سَهلٍ: يُنظرُ: «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النَّفيس» (١/ ٣٧١)، «السِّيرة الحلبيَّة» (٢/ ٢٠٢).

والدَّوَانيُّ: هو محمَّدُ بنُ أسعدَ الصِّدِيقيُّ الدَّوَانيُّ، جلالُ الدِّين: قاضٍ، باحثٌ، يُعَدُّ من الفلاسفة، وُلد في دوانَ من بلاد كازرون وسكن شيرازَ، ووَلِي قضاءَ فارسَ، وتُوفِّي بها، له «أُنموذج العلوم -خ»، و «تعريف العلم - خ»، و «تعريف العلم - ط» و «بَبتٌ ـ خ» في ذكر مشايخه، و «إثبات الواجب - ط» رسالة، و «حاشية على شرح القوشَنجيِّ لتجريد الكلام - ط»، و «أفعال العباد - ط» رسالة، و «حاشية على تحرير القواعد المنطقيَّة للقُطب الرَّازيِّ - ط»، و «شرح العقائد العَضُديَّة - ط» و «تفسير سورة الكافرون - خ»، و «الأربعون السُّلطانيَّةُ - خ» حديث، و «حاشية على مباحث الأمور العامَّة - خ»، و «شرح تهذيب المنطق - خ»، و «الأسئلة الشَّريفة القرآنيَّة - خ» رأيتُه في مكتبة الفاتيكان (٤٨٨ عربي)، و «شرح هياكل النُّور للسَّهرَورَديِّ - خ»، و في «كشف الظُّنون»: وفاتُه سنة ٤٠٨ هـ. انظر: «الأعلام» للزَّركليِّ (٢/ ٢٣).



٧٥٤١ ـ وَعَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُم مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُو الدِّرهَمِ، أُو يَسُ، لَا يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيرَ أُمَّ لَهُ (١)، قَد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ فَأَذَهَبَهُ عَنهُ، إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرهَمِ، فَمَن لَقِيهُ مِنكُم فَلَيَستَغفِر لَكُم (٢)»(٣).

٧٥٤٧\_ وفى روايةٍ عَنهُ ﷺ: قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ خَيرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) قولُه: «لا يَدعُ باليَمن غيرَ أمَّ له»: (والمعنى: أنْ ليس له أهلٌ وعيالٌ في اليمن غيرُها، وإنَّما منعه عن الإتيان إلينا خدمتُها). وقولُه: «بياضٌ»؛ (أي: بَرَصٌ).

وقولُه: «موضعَ الدِّينار أو الدِّرهم»: (شكُّ من الرَّاوي، ولعلَّه أبقاه للعلامة، أو ترك ذاك البعضَ ليكونَ سببَ تنفُّره؛ ولهذا كان يُحبُّ الخمولَ والعُزلة، ويكره الشُّهرةَ والخِلطة، «إنَّ خيرَ التَّابعينَ يُقال له: أويسٌ»: (قال النَّوويُّ: والحديثُ على أنَّه من التَّابعينَ).

وقولُه: «وكان به بياضٌ»؛ (أي: فذهب اللهُ به إلَّا قدرًا يسيرًا، وفيه معجزةٌ ظاهرةٌ، «فمُروه»؛ أي: فالتمِسوه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فلْيستغفر لكم»: (قال ابنُ الملك: أمر عَ أصحابه باستغفار أويسٍ لهم وإنْ كان الصَّحابةُ أفضلَ من التَّابِعين؛ ليَدلَّ على أنَّ الفاضلَ يُستحَبُّ له أنْ يَطلبَ الدُّعاءَ من المفضول، أو قاله عَ تطيبًا لقلبه؛ لأنَّه كان يُمكنه التَّابعين؛ ليَدلَّ على أنَّ الفاضلَ يُستحَبُّ له أنْ يَطلبَ الدُّعاءَ من المفضول، أو قاله عَ تطيبًا لقلبه؛ لأنَّه كان يُمكنه الوصولُ إلى حضرته عَ التَّخلُف، وهو لا يُنافي ما فقل أنَّه ترك أُمَّه، وجاء واجتمع بالصَّحابة؛ فإنَّ امتناعَه من الإتيان كان بعذرِ عدم مَن يكون في خدمتها، وقائمًا بمؤنتها، فلمَّا وجد السَّعَة توجَّه إلى الصَّحابة، أو لمَّا فُرِض حُجَّةُ الإسلام تعيَّن مأتاه، أو أذنت له بالسَّير في سبيل الله). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أويسِ القَرنيِّ، ح: (٦٤٩٠).



أُوَيسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَليَستَغفِر لَكُمٍ »(١).

٧٥٤٣ ـ وَعَن أَنْسٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَقبِل(٢) بِقُلُوبِهم، وَبَارِك لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا»، رواه التِّرمذيُّ (٣).

٧٥٤٤ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ أَتَاكُم أَهِلُ الْيَمَنِ، هُم أَرَقٌ أَفْتِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا (١٠)،

(٤) قولُه: «أرقُّ أفئِدةً، وألينُ قلوبًا»: (قال القاضي: الرَّقَةُ: ضِدُّ الغِلظة، واللِّينُ: مقابلٌ لقساوةٍ، فاستُعيرت في أحوال القلب، فإذا نَبَا عن الحقِّ، وأعرض عن قبوله، ولم يَتأثَّر عن الآيات والنُّذُر يُوصَف بالغِلظة؛ لأنَّ الحقَّ لا يَنفُذُ فيه، وجُرمُ القلب صلبٌ لا يُؤثَّر فيه الوَعظُ، وإذا كان بعكس ذلك يُوصَف بالرِّقَة واللِّين، فكان حجابُ القلب رقيقًا لا يَأبِي نفوذَ الحقِّ، وجوهرُه ليِّن يَتأثَّر بالنُّصح.

ثمَّ لمَّا وصفهم بذلك أتبعَه ما هو كالنَّتيجة والغاية بقوله: «الإيمانُ يَمانٌ، والحكمةُ يَمانيَّةٌ»، فإنَّ صفاءَ القلبَ ورقَّته، ولينَ جوهره يُؤدِّي به إلى عِرفان الحقِّ، والتَّصديق به، وهو الإيمانُ والانقيادُ لما يُوجبُه ويَقتضيه، والتَّيقُظُ والاتِّقاءُ فيما يَأتيه ويَذَرُه وهو الحكمةُ، فيكونُ قلوبُهم معادنُ الإيمان، وينابيعُ الحكمة، وهي قلوبٌ منشؤها اليمنُ، نَسَب إليه الإيمانَ والحكمةَ معًا؛ لانتسابهما إليه؛ تنويهًا بذكرهما، وتعظيمًا لشأنهما.

فالمقصودُ: تفضيلُ أهل اليَمن على غيرهم من أهل المشرق، ويُؤيِّدُ هذا قولُه: «أتاكم أهلُ اليَمن»، ثمَّ قولُه: «الإيمانُ يَمانٌ»: لا يُنافي كونَه حجازيًّا، وإنَّما يُنبئُ عن استعداد أهل اليَمن لقبول ذلك، وفُشُوَّه فيهم، واستقرار أمرهم عليه؛ فإنَّهم الَّذين فُتِحت بإمدادهم الشَّامُ والعراقُ زمنَ عمرَ بنِ الخطَّاب، ثمَّ قولُه: «والحكمةُ يَمانيَةٌ»: بالتَّخفيف، وفي نسخةٍ بالتَّشديد، فقيل: أراد بها: الفقة في الدِّين، وقيل: كلُّ كلمةٍ صالحةٍ تمنع صاحبَها عن الوقوع في الهلكة، ولمَّا كانت قلوبُهم معادنَ الإيمان، وينابيعَ الحكمة، وكانت الخَصلتان مُنتهى هممَهم؛ نسب الإيمانَ والحكمة إلى مقرِّه). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) مسلمٌ، ك: فضائل الصَّحابة، ب: من فضائل أويسِ القَرنيِّ، ح: (٦٤٩١).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «اللَّهُمَّ أَقبَل»: (أمرٌ من الإقبال، والباءُ في قوله: «بقلوبهم»: للتَّعدية، والمعنى: اجعل قلوبَهم مُقبلةً إلينا، وإنَّما دعا بذلك؛ لأنَّ طعامَ أهل المدينة كانِ يَأتيهم من اليَمن، ولذا عقبه ببركة الصاَّع والمُدِّ لطعامٍ يُجلَب لهم من اليمن فقالَ: «وبارِك لنا في صاعنا ومُدِّنا»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التِّرمذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل اليَمن، ح: (٣٩٣٤)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)، وهو في «المسنك» (٢١٦١٠).



الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَحْرُ وَالخُيلاَءُ فِي أَصحَابِ الإِبِلِ(١)، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهلِ الْإِبلِ (١)، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهلِ الغَنَم»، متَّفَقٌ عليه (٢).

٧٥٤٥ وَعَنهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأْسُ الكُفرِ (٣) نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيلاءُ فِي أَهلِ الخَيلِ (١٠) وَالفَخرُ وَالخُيلاءُ فِي أَهلِ الخَيلِ (١٠) وَالفَدَّادِينَ (٥) أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ »،...........

(١) قولُه: "والفخرُ والخُيلاءُ في أصحاب الإبل... إلخ»: (قال القاضي: تخصيصُ الخُيلاء بأصحاب الإبل، والوقار بأهل الغنم يَدلُّ على أنَّ مُخالطةَ الحيوان تُؤثِّر في النَّفس، وتُعدِّي إليها هيئاتٍ وأخلاقًا تُناسب طباعَها، وتُلائم أحوالَها، قلت: ولهذا قيل: الصُّحبةُ تُؤثِّر في النَّفس، ولعلَّ هذا أيضًا وجهُ الحكمة في أنَّ كلَّ نبيٍّ رعى الغنمَ.

وخلاصةُ الكلام، ورابطةُ النَّظام بين فصول الحديث: أنَّ أهلَ اليمن يَغلِب عليهم الإيمانُ والحكمةُ، كما أنَّ أهلَ الإبل يَغلُب عليهم الهيمانُ والحكمةُ، كما أنَّ أهلَ الإبل يَغلُب عليهم الفَخرُ، وأهلَ الغنم يَغلب عليهم السُّكونُ، فمن أراد صحبةَ أهل الإيمان والعِرفان؛ فعليه بمصاحبة نحو أهل اليمن على وجه الإيمان، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّندِقِينَ ﴾ [التوبة: ١٩٩]، وفيه إشعارٌ إلى إظهار معجزةٍ، وهي أنَّه يَظهر في اليَمن كثيرٌ من الأولياء مع قِلَّة أهله، بخلاف سائر الأطراف؛ فإنَّه وإنْ ظهر منهم الصَّالحون فهم بالنَّسبة إلى كَثرة خلائقهم قليلونَ). كذا في «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المغازي، ب: قدوم الأشعريِّينَ وأهل اليَمن، ح: (٤٣٨٨)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب:
   تفاضل أهل الإيمان فيه، ح: (١٨٩).
  - (٣) قولثه: «رأسُ الكُفر»؛ (أي: معظَمُه، ذكره السُّيوطيُّ، والأظهرُ أنْ يُقالَ: منشَؤُه).
- وقولُه: «نحوَ المشرق»: (بالنَّصب؛ أي: ظهورُ الكُفر من قِبَل المشرق، قال ابنُ الملك؛ أي: منه يَظهر الكفر، والفتنُ كالدَّجال، ويأجوجَ ومأجوجَ وغيرِهما، وقال النَّوويُّ: المرادُ باختصاص المشرق به: مَزيدُ تسلُّط الشَّيطان على أهل المشرق، وكان ذلك في عهده ﷺ، ويكون حين يَخرج الدَّجال من المشرق؛ فإنَّه منشَأُ الفِتن العظيمة، ومثارُ الكُفر التركُ. وقال السُّيوطيُّ نقلًا عنِ الباجيِّ: يَحتمل أنْ يُريدَ فارسَ، وأنْ يُريدَ نجدًا). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «والفخرُ والخُيَلاءُ في أهل الخيل»: (قال الرَّاغبُ: الخُيَلاءُ: التَّكبُّرُ عن تخيُّل فضيلةٍ تراءَت للإنسان من نفسه، قيل: إنَّه لا يَركب أحدٌ فرسًا إلَّا وجد في نفسه نخوةً). م
- (٥) قولُه: «والفدَّادين»: بالتَّشديد ويُخفَّف؛ أي: وفي الفلَّاحينَ عطفٌ على أهل الخيل).
   وقولُه: «أهـل الوَبَر»: (بفتح الواو والموحَّدة: شعرُ الإبل، وهـو بالجرِّ: بدلٌ، أو بيانٌ، والمرادُ بـه: سُكَّان الصَّحاري؛=



متَّفقٌ عليه(١).

٧٥٤٦ وَعَن أَبِي مَسعُودِ الأَنصَارِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مِن هَا هُنَا جَاءَتِ الفِتَنُ، نَحوَ المَشرِقِ (٢)، وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، عِندَ أُصُولِ أَذنَابِ الإِبلِ وَالبَقَرِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ»، متَّفقٌ عليه (٣).

قلت: لعلَّهم يُقال لهم في محاورتنا: جاگيردار. م

وقولُه: «والجفاءُ»: (الأظهرُ أنَّ المرادَبه هاهنا: غِلَظُ الألسنة بقرينة قوله: «وغِلَظُ القلوب في الفدَّادينَ أهلِ الوبر»: بيانٌ للفدَّادينَ، ويُراد بأهل الوبر: الأعرابُ، أو سُكَّانُ الصَّحاري، وإنَّما ذمَّهم؛ لبُعدهم عن المدن والقُرى الموجِبِ لقلَّة العلم الحاصل به حُسنُ الأخلاق، وسائرُ علوم الشَّريعة).

وقولُه: «عندَ أصول أذناب الإبل والبقر»: (قال الطّيبيُّ: قولُه: «عندَ»: ظرفٌ لقوله: «الفدَّادينَ» على تأويل الَّذين بهم جلبَةٌ وصياحٌ عند سَوقهم لها؛ لأنَّ سائقَ الدَّوابِّ إنَّما يَعلو صوتُه خلفَها، يُقال: فدَّ الرَّجلُ يَفُدُّ فديدًا؛ إذ اشتدَّ صوتُه).

وقولُه: «في ربيعةَ ومضرَ»: (إمَّا خبرُ مبتدأٍ محذوفِ؛ أي: هذه الطَّائفةُ فيهم، أو خبرٌ بعد خبرٍ؛ لقوله: «والجَفاءُ»، وقال الطّيبيُّ: بدلٌ من قوله: «في الفدَّادين» بإعادة العامل). التقطته من «المرقاة». م

(٣) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: المناقب، ب: المناقب، ح: (٣٤٩٨)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: تفاضل أهل الإيمان فيه، ح: (١٨٤).

لأنَّ بيوتَهم غالبًا خيامٌ من الشَّعر، قيل: وقد صحَّ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه رأى سِكَةً وشيئًا من آلات الحَرث، فقال: «ما دخلَ هذا دارَ قومٍ إلَّا أدخلَ عليهم الذُّلَ»، فأين إيقاعُ الفَخر والخُيلاء من موقع الذُّلِّ؟، قلت: لعلَّه ﷺ أخبر عمَّا سيقع في آخر الزَّمان من كثرة الزِّراعة تكون سببًا للافتخار والتَّكبُّر، كما هو مشاهدٌ في أرباب الدُّنيا من أهل المزارع الكثيرة في العَجَم، بحيث إنَّهم يتقدَّمونَ في المحافل على أصحاب الإبل والخيل، بل لهم اعتبارٌ عظيمٌ عند الملوك حتَّى يَصيرَ أكثرُهم وزراءً لهم، وكُبَراءً عند سائر رعيَّتهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: بدء الخَلق، ب: خير مال المسلم غنمٌ، ح: (٣٣٠١)، ومسلمٌ، ك: الإيمان، ب: تفاضل أهل الإيمان فيه، ح: (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «نحوَ المشرق»: حالٌ متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ أي: قال ﷺ: «من هاهنا جاءت الفتنُ»: مشيرًا نحوَ المشرق، كذا ذكره الظّيبيُّ، ولا يَبعُد أنْ يكونَ من الرَّاوي مدرَجًا على قصد التَّفسير لقوله ﷺ: «هاهنا».

٧٤٥ وَعَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي شَامِنَا (١)، اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي يَمَنِنَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجِدِنَا؟، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي يَمَنِنَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجِدِنَا؟، فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطَانِ»، متَّفقٌ عليه (٢).

٧٥٤٨ وَعَن جَابِرٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِلَظُ القُلُوبِ، وَالجَفَاءُ فِي المَشرِقِ، وَالإِيمَانُ فِي أَهلِ الحِجَازِ»، رواه مسلمٌ (٣).

٧٥٤٩ وَعَن زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُوبَى لِلشَّامِ»، فَقُلنَا: لِأَيِّ ذَلِكَ (٤) يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحمَن (٥) بَاسِطَةٌ أَجنِحَتَهَا عَلَيهَا»،.....

(١) قولُه: «اللَّهمَّ بارِك لنا في شامنا»: (لعلَّ تقديمَه على اليمن مُشيرًا إلى أنَّه مباركٌ في أصله؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلُهُ ﴾ [الإسراء: ١]، ولوجود كثيرٍ من الأنبياء فيه، فالمرادُ: زيادةُ البركة، أو البركةُ الحاصلةُ لأهل المدينة وسائر المؤمنين على الخُصوص).

وقولُه: «اللَّهمَّ بارِك لنا في يمننا»؛ (أي: بركةً ظاهريَّةً ومعنويَّةً؛ ولهذا أكثرُ الأولياء فيهم، والظَّاهرُ في وجه تخصيص المكانَين بالبركة؛ لأنَّ طعامَ أهل المدينة مجلوبٌ منهما).

وقولُه: «هناك»؛ (أي: في ناحية نَجدٍ، وهو المعنيُّ بقوله: «نحوَ المشرق الزَّلازلُ»؛ أي: الحسيَّةُ أو المعنويَّةُ، وهي تَرَلُوُلُ القلوب، واضطرابُ أهلها، «والفتنُ»: البليَّاتُ والمحنُ الموجبةُ لضَعف الدِّين، وقلَّة الدِّيانة فلا يُناسبه دعوةُ البركة له). وقولُه: «يَطلُعُ»؛ (أي: يَظهرُ «قرنُ الشَّيطان»؛ أي: حزبُه أهلُ وقته وزمانُه وأعوانُه، ذكره الشَّيوطيُّ). التقطته من «المرقاة». م

- (٢) البخاريُّ، ك: الفتن، ب: قول النَّبيِّ عليه السَّلامُ: «الفتنة من قِبَل المشرق»، ح: (٧٠٩٤).
  - (٣) مسلمٌ، ك: الإيمان، ب: تفاضل أهل الإيمان فيه، ح: (١٩٣).
- (٤) قولُه: «لأيِّ ذلك»: (بتنوين العِوَض في «أي»، «لأيِّ شيءٍ»: كما في بعض نُسخ «المصابيح»). كذا في «المرقاة». م
- (٥) قولُه: «لأنَّ ملائكةَ الرَّحمن»: (فيه إيماءٌ إلى أنَّ المرادَ بهم: ملائكةُ الرَّحمة «باسطةٌ أجنحتها عليها»؛ أي: على بُقعة الشَّام وأهلِها بالمحافظة عن الكُفر). قاله في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (قولُه: «باسطةٌ أجنحتَها عليها»: قد أثبت الأجنحةَ للملائكة في الكتاب والسُّنَّة، قالوا: ليس=

رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ (١).

• ٧٥٥٠ وَعَن عَبِدِاللهِ بِنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَخرُجُ نَارٌ مِن حَضرَ مَوتَ (٢) أَو مِن نَحوِ بَحرِ حَضرَ مَوتَ قَبلَ يَومِ القِيَامَةِ تَحشُرُ النَّاسَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: «عَلَيكُم بِالشَّامِ»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

١٥٥١ وَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجرَةٌ بَعدَ هِجرَةٍ (٤)، فَخِيَارُ النَّاسِ إِلَى مُهَاجَرِ إِبرَاهِيمَ، [وفي روايةٍ: فَخِيَارُ أَهلِ الأَرضِ أَلزَمُهُم مُهَاجَرَ هِجرَةٌ بَعدَ هِجرَةٍ (٤)، فَخِيَارُ النَّاسِ إِلَى مُهَاجَرِ إِبرَاهِيمَ، [وفي روايةٍ: فَخِيَارُ أَهلِ الأَرضِ أَلزَمُهُم مُهَاجَرَ

قال التُّوربشتيُّ: وذلك حين تكثُر الفتنُ، ويَقلُّ القائمونَ بأمر الله في البلاد، ويَستولي الكفرةُ الطَّغاةُ على بلاد الإسلام، ويَبقى الشَّامُ تسومُها العساكرُ الإسلاميَّةُ منصورةً على من ناوأَهُم، ظاهرينَ على الحقِّ حتَّى يُقاتلوا الدَّجالَ، فالمهاجرُ إليها حينئذِ فاز بدينه، ملتجيٌّ إليها؛ لإصلاح آخرته، يُكثِّر سَوادَ عباد الله الصَّالحين، القائمين بأمر الله تعالى، ولعلَّ الحديثَ إشارةٌ إلى العصر الَّذي نحنُ فيه.

ذلك كما يُتوهّم من أجنحة الطّير، ولكنّها عبارة عن صفات الملائكة وقُواهم، ولا يُعرَف إلّا بالمعاينة، وليس طائرٌ له ثلاثة أجنحة ولا أربعة ، فكيف بستّمئة مثلاً؟، وبالجُملة لا بُدّ من إثبات الأجنحة للملائكة، والكفّ عن كيفيّتها). م

<sup>(</sup>١) التَّر مذيُّ، أبواب المناقب، ب: في فضل الشَّام واليَمن، ح: (٣٩٥٤)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وصحَّحه ابنُ جبَّان (٧٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «نارٌ من حضرموت»: (قال التُّوربشتيُّ: يَحتمل أَنْ تكونَ النَّارُ رأيَ عينٍ، وهو الأصلُ، ويَحتملُ أَنَّها فتنةٌ عبَّر عنها بالنَّار، وعلى التَّقديرَين فالوجهُ فيه أنَّه قبلَ قيام السَّاعة؛ لأنَّهم قالوا: فما تأمرُنا، يَعنون في التَّوقِّي عنها، فقال: «عليكم بالشَّام»).

وقولُه: «تَحشُر النَّاسَ»؛ (أي: تجمَعُهم النَّارُ، وتسوقُهم على ما في «النِّهاية»). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ، أبواب الفتن، ب: لا تقومُ السَّاعة حتَّى تخرج نارٌ من قِبَل الحِجاز، ح: (٢٢١٧)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «إنَّها»؛ (أي: القصَّةُ، «ستكون هجرةٌ بعدَ هجرةٍ»؛ والمعنى: ستكونُ هجرةٌ إلى الشَّام بعدَ هجرةٍ كانت إلى المدينة.



إِبرَاهِيمَ، وَيَبقَى فِي الأَرضِ شِرَارُ أَهلِهَا تَلفِظُهُم أَرضُوهُم، تَقذَرُهُم نَفسُ اللهِ، وَتَحشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ القِرَدةِ وَالخَنَازِيرِ]، تَبِيتُ مَعَهُم إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُم إِذَا قَالُوا»، رواه أبو داودَ(١).

٧٥٥٧ ـ وَعَنِ ابنِ حَوَالَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَصِيرُ الأَمرُ (٢) إِلَى أَن تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً،

«فخيارُ النَّاس»: يلوح إليه؛ لأنَّه تفصيلٌ للمجمَل، كأنَّه قيل: سيَحدث للنَّاس مفارقةٌ من الأوطان، وكلُّ أحدٍ يُفارق وطنه إلى آخر، ويَهجُره هجرةً بعدَ هجرةٍ، فخيارُهم مَن يُهاجر، أو يَرغب «إلى مهاجَرِ إبراهيمَ» وهو الشَّامُ، فإنَّ إبراهيمَ لمَّا خرج من العراق مضى إلى الشَّام.

«ويَبقى في الأرض شرارُ أهلها»؛ أي: أهلِ الأرض من الكفّار والفُجّار «تَلفِظهم»: بكسر الفاء؛ أي: ترميهم «أرّضُوهم»: بفتح الرَّاء، والمعنى: ترمي شرارَ النَّاس أراضيهم من ناحيةٍ إلى ناحيةٍ أخرى. «تقذُرهم نفسُ الله»: قلِرتُ الشَّيء؛ أي: كرهتُه، و«نفسُ الله»: بسكون الفاء؛ أي: ذاتُه، «تحشرهم النَّارُ مع القردة والخنازير»؛ أي: تلازِمُهم النَّارُ ليلا ونهارًا، وتجمَعُهم مع الكفَرة الَّذين هم باعتبار صغيرهم وكبيرهم، كالقردة والخنازير، «تبيت»؛ أي: النَّارُ، قال المظهرُ: النَّارُ هاهنا: الفتنةُ، يعني: تحشُرهم نارُ الفتنة الَّتي هي نتيجةُ أفعالهم القبيحةِ وأقوالِهم مع القردة والخنازير؛ لكونهم متخلِّقينَ بأخلاقهم، فيَظنُّون أنَّ الفتنة لا تكونُ إلَّا في بُلدانهم، فيَختارونَ جلاءَ أوطانهم ويتركونها، والفتنةُ تكون لازمةً لهم، ولا تنفكُ عنهم حيثُ يكونون، ويَنزلون ويَرحلون). كذا في «المرقاة». م

(١) أبو داودَ، ك: الجهاد، ب: في سُكني الشَّام، ح: (٢٤٨٢)، وأحمدُ، ح: (٦٨٧١)، واللَّفظُ للبَغويِّ في «شرح السُّنَة» (١٤/ ٢٠٩) إلَّا ما بين المعكوفَين فلفظُ أبي داودَ، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «هداية الرُّواة» (٩٧/٥).

(٢) قولُه: «سيَصيرُ الأمرُ»: (أمرُ الإسلام).

وقولُه: «جنودًا»؛ (أي: عساكرَ).

وقولُه: «مجنَّدةً»: (بتشديد النُّون المفتوحة؛ أي: مجموعةً في كلمة الإسلام).

وقولُه: «خِر لي»: بكسر الخاء، وسكون الرَّاء: أمرٌ من الخِيرة بمعنى: الاختيار؛ أي: اِختَر لي جُندًا ألزمُه).

وقولُه: «خِيرَةُ»؛ (أي: مُختارةُ «الله من أرضه»؛ أي: من بلاده، ففيها خيرُ عباده، والمعنى: اختارها اللهُ من جميع الأرض للإقامة في آخر الزَّمان).

وقولُه: «يَجتبي إليها خِيرتَه من عباده»: («من»: تبعيضيَّةٌ، فالمعنى: يَجمع اللهُ إلى أرض الشَّام المختارِينَ من عباده). وقولُه: «فأمَّا إنْ أبيتُم»؛ (أي: إنْ امتنعتم من القَصد إلى الشَّام «فعليكم بيَمنكم، واسقُوا»: بهمز الوصل، ويَجوز= جُندٌ بِالشَّامِ، وَجُندٌ بِاليَمَنِ، وَجُندٌ بِالعِرَاقِ»، قَالَ ابنُ حَوَالَةَ: خِر لِي يَا رَسُولَ اللهِ إِن أَدرَكتُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «عَلَيكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِن أَرضِهِ، يَجتَبِي إِلَيهَا خِيرَتَهُ مِن عِبَادِهِ، فَأَمَّا إِن أَبَيتُم، فَعَلَيكُم بِيَمَنِكُم، وَاسقُوا مِن غُدَرِكُم، فَإِنَّ اللهَ تَوكَّلَ لِي (١) بِالشَّامِ وَأَهلِهِ (٢)»، رواه أحمدُ وأبو داودَ (٣).

= قطعُه؛ أي: أنفسَكم ودوابَّكم «من غُدَركم»: بضمِّ معجَمةٍ، وفتح مهمَلةٍ؛ أي حياضِكم، «فإنَّ اللهُ توكَّل»؛ أي: تكفَّل «لي»؛ أي: لأجلى، وإكرامًا لي في أُمَّتي.

قال التُّوربشتيُّ: قولُه: «فأمَّا إنْ أبيتُم»: هذا كلامٌ معترضٌ أدخله بين قوله: «عليكم بالشَّام» وبين قوله: «واسقوا من غُدركم، فإنَّ الله هُ قلد تكفَّل لي بالشَّام وأهلها، رخَّص لهم في النُّزول بأرض اليَمن، ثمَّ عاد إلى ما بُدِئ منه، وإنَّما أضاف اليمنَ إليهم؛ لأنَّه خاطب به العرب، واليمنُ من أرض العرب، ومعنى قولِه: «واسقُوا من غُدركم»: لِيَسقِ كلُّ واحدٍ من غَديره الَّذي يَختصُّ به، والأجنادُ المجنَّدةُ بالشَّام، لا سيما أهلُ التُّغور، والنَّازلونَ في المروج من شأنهم أنْ يَتِّخذَ كلُّ فرقةٍ لنفسها غَديرًا تستنقِعُ فيها الماءَ للشُّرب والتَّطهُّر، وسقي الدَّوابُ، فوصًاهم بالسَّقي ممَّا يَختصُّ بهم، وتركِ المزاحَمة فيما سواه والتَّعلُّب؛ لئلًا يكونَ سببًا لاختلاف وتهيُّج الفتنة.

وقال الطّيبيُّ: كان قولُه: «فأمّا إِنْ أَبَيتُم» واردٌ على التَّانيب والتَّغيير؛ يعني: أنَّ الشَّامَ مُختارَةُ الله تعالى من أرضه، فلا يَختارُها اللهُ إلَّا لخيرة الله من عباده، فإنْ أَبَيتُم أَيْتُها العربُ ما اختارَه اللهُ تعالى، واخترتم بلادكم مسقط رأسكم من البوادي، فالزموا يمنكُم، واسقُوا من غُدرها؛ لأنَّه أوفقُ لكم من مياه البوادي، ألا ترى كيف جمع الضَّميرَين في القرينتَين بعدَ إفراده في قوله: «عليك بالشَّام»، فعُلِمَ من هذا أنَّ الشامَ أولى بالاختيار، واليَمنُ عند الاضطرار). كذا في «المرقاة». م

- (١) قولُه: «لي»: (قال الطّيبيُّ: قولُه: «لي»: ليس بصلةِ «توكَّل»، وصلتُه إمَّا «على»، أو الباءُ، ولا يَجوز الأوَّلُ فتعيَّن الثَّانِ؛ أي: توكَّل بالشَّام لأجلي، وفي «النِّهاية»: يُقال: توكَّل بالأمر إذا ضمِنَ القيامَ به). كذا في «المرقاة». م
- (٢) قولُه: «فإنَّ الله ﷺ توكَّل لي بالشَّام وأهله»: (قال التُّوربشتيُّ: في سائِر نُسخ «المصابيح»: «فإنَّ الله قد توكَّل لي بالشَّام»، والصَّوابُ: «قد تكفَّل لي» وهو سهوٌ إمَّا في أصل الكتاب، أو من بعض رُواة الحديث، فنُقِل على ما وُجدَ. قال القاضي: أراد بالتَّوكُّل: التَّكفُّل، فإنَّ من توكَّل في شيءٍ فقد تكفَّل بالقيام به، والمعنى: أنَّ الله ضمِنَ لي حفظَها، وحفظَ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم، بحيثُ يتخطَّفُهم ويُدمَّرُهم بالكُليَّة). كذا في «المرقاة». م
- (٣) أبو داودَ واللَّفظُ له، ك: الجهاد، ب: في سُكنى الشَّام، ح: (٢٤٨٣)، وأحمدُ، ح: (١٧٠٠٥)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في=

٣٥٥٣ وَعَن شُرَيحِ بِنِ عُبَيدٍ قَالَ: ذُكِرَ أَهلُ الشَّامِ (١) عِندَ عَلِيٍّ، فَقَالُوا: العَنهُم يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، قَالَ: لَا، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الأَبدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُم أَربَعُونَ رَجُلًا، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، يُسقَى بِهِمُ الغَيثُ، وَيُنتَصَرُ بِهِم عَلَى الأَعدَاءِ، وَيُصرَفُ عَن أَهلِ الشَّامِ بِهِمِ العَذَابُ»، رواه أحمدُ (١).

١٥٥٧ - وَعَن رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتُفتَحُ عَلَيكُمُ الشَّامُ، فَإِذَا خُيِّرتُمُ المَنَاذِلَ فِيهَا، فَعَلَيكُم بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشتُ، فَإِنَّهَا مَعقِلُ المُسلِمِينَ مِنَ المَلَاحِمِ، وَفُسطَاطُهَا مِنهَا

<sup>= «</sup>هداية الرُّواة» (٥/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>١) قولُه: «ذُكِرَ أهلُ الشَّام»؛ (أي: بالسُّوء).

وقولُه: «قال: لا»؛ (أي: لا يَجوز لعنُهم).

وقولُه: «يُصرَف عن أهل الشَّام بهم»؛ (أي: ببركتهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) أحمدُ، ح: (٨٩٦)، وقال الهيثميُّ في «مجمَع الزَّوائد» (٢٠/ ٦٢): (رواه أحمدُ، ورجالُه رجالُ الصَّحيح غيرُ شُريحِ بنِ عُبيدٍ، وهو ثِقةٌ، وقد سمع من المقداد، وهو أقدمُ من عليٍّ). وأخرجه الضِّياءُ المقدِسيُّ في «الأحاديث المختارَة» (٢/ ١١)، ونحوُه عندَ الحاكم، وصحَّحه الذَّهبيُّ (٨٦٥٨)، ولوجود الأبدال وردت أحاديثُ كثيرةٌ، مَن يُرد الاطَّلاعَ على بعضها فليُراجعْ «مجمَع الزَّوائد» (١٠ / ٢٢).

قال ابنُ تيميةَ رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٥٩): (نسألُ الله العظيمَ أنْ يجعلَنا منهم، وأنْ لا يُزيغَ قلوبَنا بعدَ إذ هدانا، ويَهبَ لنا من لدُنه رحمةً إنَّه هو الوهَّابُ واللهُ أعلمُ، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وآلِه وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

 <sup>(</sup>٣) قولُه: «عن رجلٍ من الصّحابة»: (تقدَّم أنَّ جهالةَ الصّحابيّ لا تَضرُّ، فإنَّ الصّحابةَ كلُّهم عدولٌ ومَراسيلُهم حُجَّةٌ
 اتَّفاقًا).

وقولُه: «مَعقِل المسلمينَ»: (بفتح ميمٍ، فكسر قافٍ؛ أي: ملاذُهم «من المَلاحِم»: بفتح ميمٍ، وكسر حاءٍ: جمعُ الملحَمة، وهي الحربُ والقِتالُ، والمعنى: يَتحصَّنُ المسلمونَ، ويَلتجئون إليها كما يَلتجئ الوَعلُ إلى رأس الجبل، «وفُسطاطُها»: بضمَّ الفاء، وهو البلدةُ الجامعةُ للنَّاس).

وقولُه: «الغُوطَةُ»: (بضمِّ الغَين، وهي اسمُ البساتين والمياه الَّتي عندَ دمشقَ). التقطته من «المرقاة». م

بِأَرضِ يُقَالُ لَهَا: الغُوطَةُ»، رواه أحمدُ(١).

٥٥٥٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخِلَافَةُ (٢) بِالمَدِينَةِ، وَالمُلكُ بِالشَّامِ»، رواه البَيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة» (٣).

٧٥٥٦ وَعَن عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيتُ عَمُودًا مِن نُورٍ<sup>(١)</sup> خَرَجَ مِن تَحتِ رَأْسِي سَاطِعًا حَتَّى استَقَرَّ بِالشَّامِ»، رواه البَيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة»(٥).

٧٥٥٧ ـ وَعَن أَبِي الدَّردَاءِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فُسطَاطَ المُسلِمِينَ (١) يَومَ المَلحَمَةِ بِالغُوطَةِ، إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشقُ، مِن خَيرِ مَدَائِنِ الشَّامِ»، رواه أبو داود (٧).

٧٥٥٨ وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَلمَانَ قَالَ: «سَيَأْتِي مَلِكٌ مِن مُلُوكِ العَجَمِ يَظهَرُ (^) عَلَى المَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشقَ»، رواه أبو داود (٩٠).

<sup>(</sup>١) أحمدُ، ح: (١٧٤٧٠)، قال الهيثميُّ في «مجمَع الزَّوائد» (١٠/ ٥٧): (وفيه أبو بكرٍ بنُ أبي مريمَ، وهو ضعيفٌ)، لكن يُقوِّيه حديثُ أبي داودَ الآتي بعدَ حديثَين.

<sup>(</sup>٢) قولُه: «الخلافةُ»؛ (أي: الحقَّةُ «بالمدينة»؛ أي: غالبًا؛ لكون عليٍّ في الكوفة زمنَ خلافته، أو الخلافَةُ المستقِرَّة بالمدينة). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٣) البَيهةيُّ في «دلائل النُّبُوَّة» (٦/ ٤٤٧)، والحاكمُ في «مستدرَكه»، (٤٤٤٠)، وصحَّحه الحاكمُ، ولـم يوافقه الذَّهبيُّ، وقال: (سليمانُ وأبوه مجهولان).

<sup>(</sup>٤) قولُه: "من نور": (ولعلَّه أمرُ الخلافة المشبَّه بالعمود في أنَّه عمادُ بناء الإسلام، وإحكامُ ثبات الأحكام). كذا في "المرقاة". م

<sup>(</sup>٥) البيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة»، (٦/ ٤٤٩)، وهو في «مسند الشَّاميِّنَ» للطَّبرانيِّ (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) قولُه: «فُسطاط المسلمين»؛ (أي: مكان الفئة منهم). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٧) أبو داودَ، ك: الملاحم، ب: في المعقِل من الملاحم، ح: (٢٩٨)، وصحَّحه الحاكمُ والذَّهبيُّ (٨٤٩٦).

<sup>(</sup>A) قولُه: «يَظهَرُ»؛ (أي: يَغلِبُ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٩) أبو داود، ك: السُّنَّة، ب: في الخلفاء، ح: (٤٦٣٩).



٥٩٥٩ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ عَهَمَ اللهِ عَيَّةٌ قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُم (٢) فِي أَجَلِ مَن خَلا مِنَ الأُمَمِ، مَا بَينَ صَلاةِ العَصرِ إِلَى مَغرِبِ الشَّمسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُم وَمَثَلُ اليَهُ ودِ وَالنَّصَارَى (٣)، كَرَجُلِ استَعمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَن يَعمَلُ لِي إِلَى نِصفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى لِيَهودُ إِلَى نِصفِ النَّهارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ عَلَى مِن صَلاةِ العَصرِ النَّصَارَى مِن نِصفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاةِ العَصرِ عَلَى قِيرَاطٍ قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ قَيرَاطُ قَيْنِ ، فَعَضِيبٍ الشَّمسِ عَلَى قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينٍ قَيرَاطَينٍ ، أَلا فَأَنتُمُ الْخَيْنِ فَعْضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحنُ أَكُمُ الأَجْرُ مَرَّ تَيْنِ، فَعَضِيبٍ الشَّهِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ

<sup>(</sup>١) قولُه: «هذه الأُمَّةُ»: (قال في «التَّوضيح»: المرادُ بالأُمَّة المطلَقة: أهلُ السُّنَّة والجماعة، وهم الَّذين طريقتُهم كطريقة رسول الله ﷺ وأصحابه ﷺ). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «إنَّما أجلُكم... إلخ»: (الأجلُ: المدَّةُ المضروبةُ للشّيء، وهي جملةُ مُدَّة العمر، وقد يُطلَق على الموت بإرادة الجزء الأخير منها، والمعنى: مُدَّةُ عمركم في جنب مجموع أعمار الأُمم السَّابقة، كالمُدَّة الَّتي بينَ العصر إلى المغرب في جنب أوَّل النَّهار إلى العصر، ومع ذلك أنتم أكثرُ ثوابًا منهم؛ أي: من مجموعهم، ثمَّ بينَ النِّسبةَ بين هذه الأُمَّة وبينَ اليهود والنُّصارى فُرادى). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وإنَّما مثلُكم ومثلُ اليهود والنَّصاري»؛ (أي: مع الرَّبِّ سبحانه وتعالى).

وقولُه: «فقال»؛ (أي: على طريق الاستفهام).

وقولُه: «قيراطٍ قيراطٍ»: (وكرَّر «قيراطِ»؛ للدِّلالة على أنَّ الأجرَ لكلِّ واحدٍ منهم قيراطٌ، لا أنَّ مجموعَ الطَّائفة قيراطٌ). وقولُه: «ثمَّ قال»؛ (أي: الرَّجلُ المستعمِلُ للعمَّال). كذا في «المرقاة». م

عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً (١)، قَالَ اللهُ: هَل ظَلَمتُكُم (٢) مِن حَقِّكُم شَيئًا؟، قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضلِي أُعطِيهِ مَن شِئًا؟، وَالْوا: لاَ، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضلِي أُعطِيهِ مَن شِئتُ»، رواه البخاريُّ (٣).

٧٥٦٠ وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِن (١٠) أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعدِي، يَوَذُّ أَحَدُهُم لَو رَآنِي بِأَهلِهِ وَمَالِهِ»، رواه مسلمٌ (٥٠).

٧٠٦١ وَعَن عَمرِ و بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَيُّ الْخَلقِ أَعجَبُ إِلَيْكُم إِيمَانًا؟ ﴾، قَالُوا: المَلائِكَةُ، قَالَ: ﴿ وَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ وَهُم عِندَ رَبِّهِم؟ ﴾، قَالُوا: فَالنَّبِيُّونَ، قَالَ:

وقولُه: «قال اللهُ تعالى: فإنّه»؛ (أي: الشَّانَ، أو التَّقديرَ، فإنَّ العطاءَ الكثيرَ المدلولَ عليه بالسِّياق فضلِيُّ، وبالجملة فيدلُّ الحديثُ على أنَّ زمنَ هذه الأُمَّة أقلُّ من زمن النَّصارى، كما أنَّ زمنَ النَّصارى أقلُّ من زمن اليَهود، وعلى أنَّ دينَ هذه الأُمَّة متَّصلٌ إلى قيام السَّاعة، لا يَنسخه ناسخٌ). كذا في «المرقاة». م

- (٣) البخاريُّ، ك: أحاديث الأنبياء عليهم السَّلامُ، ح: (٣٤٥٩).
- (٤) قولُه: «مِن أشدِّ أُمَّتي لي حبًّا»؛ (أي: بالنِّسبة إلى غيرهم في زمانهم). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (قولُه: "إنَّ من أشدًّ أمَّتي لي حبًّا ناسٌ»؛ يعني: يكونُ منه ناسٌ أشدَّ حبًّا لي من بعض من هو في زماني من أصحابي، أو المرادُ واللهُ أعلمُ -: أنَّهم وإنْ لم يَكن حبُّهم أشدَّ لكن لمَّا كانوا بعدي من غير رُؤيتي كان أشدَّ حكمًا).

وقولُه: «يودُّ أحدُهم لو رآني بأهله وماله»؛ (أي: يَتمنَّى أحدُهم أنْ أكونَ مفديًّا بأهله وماله لو اتَّفق رؤيتُه إيَّاي، ووصولُه إليَّ). م

(٥) مسلمٌ، ك: الجنَّة، ب: فيمن يَودُّ رؤيةَ النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، ح: (٧١٤٥).

<sup>(</sup>۱) قولُه: «فقالوا: نحنُ أكثرُ عملًا، وأقلُّ عطاءً»؛ (أي: قال أهلُ الكتاب: ربَّنا أعطيت أُمَّة محمَّدٍ ثوابًا كثيرًا مع قِلَّة أعمالهم، وأعطيتنا ثوابًا قليلًا مع كثرة أعمالنا، ولعلَّهم يقولونَ ذلك يومَ القيامة، وقد حكى عنهم النَّبيُّ عَلَيْ بصيغة الماضي؛ لتحقُّق ذلك، أو صدر عنهم مثلُ ذلك لمَّا اطَّلعوا على فضائل هذه الأُمَّة في كتبهم، واستدلَّ به علماؤُنا؛ تقويةٌ لقول أبي حنفية: إنَّ أوَّل العصر بصيرورةِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثليه؛ إذ لا يُتصَوَّر أنْ يكونَ النَّصارى أكثرَ عملًا من هذه الأُمَّة إلَّا باعتبار هذه المدَّة). التقطته من «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) قولُه: «هل ظلمتكم؟»؛ (أي: هل نَقَصتُكم؟).



«وَمَا لَهُم لَا يُؤمِنُونَ وَالوَحِيُ يَنزِلُ عَلَيهِم؟»، قَالُوا: فَنَحنُ، قَالَ: «وَمَا لَكُم لَا تُؤمِنُونَ وَأَنَا بَينَ أَظَهُرِكُم؟»، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعجَبَ الخَلقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَقَومٌ يَكُونُونَ بَعدَكُم، يَجِدُونَ صُحُفًا(١) فِيهَا كِتَابٌ يُؤمِنُونَ بِمَا فِيهَا»، رواه البَيهقيُّ في «دلائل النُّبَوَّة»(١).

٧٥٦٢ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ هِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «طُوبَى لِمَن رَآنِي وَآمَنَ بِي (٣)، وَطُوبَى، سَبِعَ مَرَّاتٍ، لِمَن لَم يَرَنِي وَآمَنَ بِي »، رواه أحمدُ (٤).

٧٦ ٥٧ وَعَن ابنِ مُحَيرِيزٍ قَالَ: قُلتُ لِأَبِي جُمُعَةً - رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -: حَدِّثنَا حَدِيثًا سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيدَةَ مِن الجَرَّونَ مِن فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدٌ خَيرٌ مَنَّا، أَسلَمنَا مَعَكَ، وَجَاهَدنَا مَعَكَ؟، قَالَ: «نَعَم، قَومٌ يَكُونُونَ مِن بَعِدِكُم يُؤمِنُونَ بِي وَلَم يَرُونِي»، رواه أحمدُ والدَّارِميُّ، وروى رَزينٌ عن أبي عُبيدةَ من قوله: قال: يا رسولَ الله: أَحَدٌ خيرٌ منَّا إلى آخره (١٠).

٧٥٦٤ وَعَن مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ يَزَالُ مِن أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمرِ اللهِ(٧)،

<sup>(</sup>۱) قولُه: «صحُفًا»: (بضمَّتين جمعُ صحيفة؛ أي: مصاحف وأجزاءً «فيها كتابٌ»؛ أي: مكتوبٌ من عند الله، وهو القرآنُ «يُؤمنونَ بما في تلك الصَّحف»: ولا يَبعُد أَنْ يُفسَّرَ الصَّحفُ بما يَشمل الكتابَ والسُّنَّة، وحيث ورد الكلامُ في الأعضبيَّة والأعربيَّة، فلا استدلالَ بالحديث في الأفضليَّة بوجهٍ من وُجوه المزيَّة هذا). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٢) «دلائلُ النَّبُوَّة» (٦/ ٥٣٨)، وله شواهدُ كثيرةٌ يَرتقي إلى درجة الحُسن، انظُر: «الدُّرِ المنثورَ» (١/ ٦٦)، و«تعليق المحقِّق على جزءِ بيبي» ط: دار الخلفاء (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «وآمن بي»: (و لا يَبعُد أنْ يكونَ هذا قيدًا لهما). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٤) أحمدُ، ح: (٢٢٢١٤)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) قولُه: «أَحَدٌ خيرٌ»؛ (أي: أو أحَدٌ ممَّن قبلنا، وممَّن بعدَنا خيرٌ). كذا في «اللَّمَعات». م

<sup>(</sup>٦) أحمدُ، واللَّفظُ له، ح: (١٦٩٧٧)، وصحَّحه الحاكمُ والنَّهبيُّ (٦٩٩٢).

<sup>(</sup>٧) قولُه: «قائمةٌ بأمر الله»؛ (أي: بأمر دينه، وأحكام شريعته من حفظ الكتاب، وعلم السُّنَّة، والاستنباط منهما، والنَّصيحة لخلقه، وسائر فروض الكِفاية).

لاَ يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم، وَلاَ مَن خَالَفَهُم، حَتَّى يَأْتِيهُم أَمْرُ اللهِ وَهُم عَلَى ذَلِكَ»، متَّفقٌ عليه(١).

٧٥٦٥ وَعَن مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ عَن أَبِيهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا فَسَدَ أَهلُ الشَّامِ فَلَا خَيرَ فِيكُم (٢)، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي مَنصُورِينَ لَا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». قَالَ عَلِيُّ بِنُ المَدِينِيِّ: (هُم أَصحَابُ الحَدِيثِ)، رواه التِّرمذيُّ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)(٣).

٧٥٦٦ وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ العَلاءِ الحَضرَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَن سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ قَومٌ لَهُم مِثلُ أَجرِ أَوَّلِهِم، يَأْمُرُونَ بِالمَعرُوفِ، وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ، وَيُقَاتِلُونَ (٤) أَهلَ الفِتَن»، رواه البَيهقيُ في «دلائل النُّبوَّة»(٥).

<sup>=</sup> وقولُه: «مَن خذلَهم»؛ (أي: من ترك عونَهم ونصرَهم، بل ضرَّ نفسَه، وظلَم عليها بإساءتها).

وقولُه: «حتّى يأتي أمرُ الله»؛ (أي: موتُهم «وهم على ذلك»؛ أي: على القيام بأمره، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ وجه الأرض لا يَخلو من الصُّلَحاء التَّابِتين على أوامر الله، المتباعِدينَ عن نواهيه، الحافظينَ لأمور الشَّريعة، يَستوي عندَهم معاونةُ النَّاس بمخالفتهم إيَّاهم، وقيل: يَحتمِلُ أنَّ المرادَبه: أنَّ شوكةَ أهل الإسلام لا تَزول بالكُلِّيَة، فإنْ ضَعُفَ أمرُه في قطر؛ قويَ وعلا في قطر آخرَ، وقام بإعلائه طائفةٌ من المسلمين). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) البخاريُّ واللَّفظُ له، ك: فضائل أصحاب النَّبيِّ عليه السَّلامُ، ب:...، ح: (٣٦٤١)، مسلمٌ، ك: الإمارة، ب: قوله ﷺ: «لا تزال طائفةٌ من أُمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ لا يَضرُّهم مَن خالفهم»، ح: (٤٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «فلا خيرَ فيكم»؛ (أي: للقُعود فيها، أو التَّوجُّه إليها).

وقولُه: «ولا يَزال طائفةٌ من أُمَّتي منصورينَ»؛ (أي: غالبينَ على أعداء الدِّين).

وقولُه: «هم أصحابُ الحديث»؛ (أي: المحدِّثونَ من حُفَّاظ الحديث ورُواتهم، أو العاملونَ بالسُّنَّة المبيِّنة للكتاب، فالمرادُ بهم: أهلُ السُّنَّة والجماعة). كذا في «المرقاة». م

 <sup>(</sup>٣) التّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الفتن، ب: ما جاء في أهل الشَّام، ح: (٢١٩٢)، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)،
 وأحمدُ، ح: (٢٠٣٦١).

<sup>(</sup>٤) قولُه: «يُقاتلون»؛ (أي: بأيديهم، أو بألسنتهم «أهلَ الفتن»؛ أي: من البُغاة والخَوارج والرَّوافض، وسائرِ أهل البدَع). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>٥) البيهقيُّ في «دلائل النُّبُوَّة» (١٣/٦)، وأحمـدُ (١٦٥٩٢)، وفي الباب بمعناه عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ عندَ أبي داودَ=

٧٥٦٧ ـ وَعَن أَنْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ، لَا يُدرَى أَوَّلُهُ خَيرٌ أَم آخِرُهُ(١١)»، رواه التِّرمذيُّ (٢).

٧٥٦٨ وَعَن جَعفَرِ الصَّادِقِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبشِرُوا وَأَبشِرُوا، إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الغَيثِ، لَا يُدرَى آخِرُهُ خَيرٌ أَم أَوَّلُهُ؟، أَو كَحَدِيقَةٍ (٣) أُطعِمَ مِنهَا فَوجٌ عَامًا، ثُمَّ أُطعِمَ

حاصلُ كلام القاضي: أنّه كما لا يُحكَم بوجود النّفع في بعض الأمطار دونَ بعض، فكذا لا يُحكَم بوجود الخيريَّة في بعض أفراد الأُمَّة دونَ بعض من جميع الوجوه؛ إذ الحينيَّاتُ مختلِفةُ الكيفيَّات، فإنَّ الأوَّلينَ آمنوا بما شاهدوا من المعجزات، وتلقَّوا دعوةَ الرَّسول ﷺ بالإجابة والإيمان، والآخِرينَ آمنوا بالغيب لِمَا تواترَ عندهم من الآيات، واتبعوا من قبلَهم بالإحسان، وكما أنَّ المتقدِّمينَ اجتهدوا في التَّأسيس والتَّمهيد، فالمتأخِّرونَ بذلوا وسعَهم فورِّ. التَّخيص والتَّجريد، وصرفوا عمرَهم في التَّقرير والتَّاكيد، فكلٌّ ذنبُهم مغفورٌ، وسعيهم مشكورٌ، وأجرُهم موفورٌ.

وخلاصتُه: إنَّ هذه الأُمَّةَ كلَّها لا تخلو عن الخير، كما أشار إليه بقوله: «هذه أُمَّةٌ مرحومةٌ»؛ لكون نبيِّها نبيَّ الرَّحمة، بخلاف سائر الأُمَم، فإنَّ الخيرَ انحصر في سابقهم، ثمَّ جاء الشَّرُّ في لاحقهم حيث بدَّلوا كتبَهم، وحرَّفوا ما كان عليه أُوَّلُهم، ومع هذا فالفضلُ للمتقدِّم، وإنَّما هذا تسليةٌ للمتأخِّر). كذا في «المرقاة». م

- (٢) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب الأدب، ب: «مثلُ أُمَّتي مثلُ المطر»، ح: (٢٨٦٩)، وقال: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ)، وأحمدُ (١٢٣٢٧).
- (٣) قولُه: «أو كحديقةِ»؛ (والمعنى: كمثل بستانٍ ذي أشجارٍ ذاتِ أثمارٍ، وشبَّه به الدِّينَ باعتبار شرائعه وأركانه، وشُعبه وأغصانه).

وقولُه: «أُطعِمَ»: (بصيغة المجهول؛ أي: انتفع).

وقولُه: «فوجٌ»؛ (أي: جمعٌ).

وقولُه: «فَيجٌ»: (بفتح فاءٍ، وسكون ياءٍ فجيم؛ أي: فوجٌ).

<sup>= (</sup>٤٣٤١)، وابنُ ماجه (٤٠١٤)، والتّرمذيُّ (٣٠٥٨) وحسَّنه، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٣٨٥).

<sup>(</sup>١) قولُه: «لا يُدرَى أوَّلُه خيرٌ أم آخرُه»: (قال التُّوربشتيُّ: لا يُحمَل هذا الحديثُ على التَّردُّد في فضل الأوَّل على الآخر، فإنَّ القرنَ الأوَّل هم المفضَّلون على سائر القُرون من غير شُبهةٍ، ثمَّ الَّذينَ يَلونَهم، ثمَّ الَّذينَ يَلونَهم. وفي الرَّابع اشتباهٌ من قِبَل الرَّاوي، وإنَّما المرادُ بهم: نفعُهم في بثِّ الشَّريعة، والذَّبِّ عن الحقيقة.



مِنهَا فَوجٌ عَامًا، لَعَلَ آخِرَهَا فَوجًا أَن يَكُونَ أَعرَضَهَا، وَأَعمَقَهَا عُمقًا، وَأَحسَنهَا حُسنًا، كَيفَ تَهلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا، وَالمَهدِيُّ وَسَطُهَا، وَالمَسِيحُ آخِرُهَا، وَلَكِن بَينَ ذَلِكَ فَيجٌ أَعوَجُ لَيسُوا مِنِّي وَلَا أَنَا مِنهُم»، رواه رَزينٌ(١).

٧٥٦٩ وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأُ(٢)، وَالنِّسيَانَ (٣)، وَمَا استُكرهُوا عَلَيهِ (٤)»،......

= وقولُه: «أعوجُ»: (وأُفرِدَ باعتبار لفظ الفوج).

وقوله: «ليسوا»؛ (أي: ذلك الفوج، وجمَعَه باعتبار المعنى).

وقولُه: «منِّي»؛ (أي: من أتباعي وأحبابي، «ولا أنا منهم»: بل أنا متبرِّئٌ منهم، وغيرُ راضٍ عنهم بفِسقهم وظُلمهم). كذا في «المرقاة». م

- (۱) كذا في «جامع الأُصول» (۲۷۷۲)، ولأوَّله شاهدٌ عن أنسٍ حسَّنه التِّرمذيُّ، أبواب الأمثال، ب:...، ح: (۲۸٦٩)، قال الحافظُ في «فتح الباري» (٧/٢): (وهو حديثٌ حسنٌ له طرقٌ قد يَرتقي بها إلى الصَّحَّة، وأغربَ النَّوويُّ فعزاه في «فتاويه» إلى مسنَد أبي يَعلى من حديث أنسٍ بإسنادٍ ضعيفٍ مع أنَّه عندَ التِّرمذيُّ بإسنادٍ أقوى منه من حديث أنسٍ، وصحَّحه بنُ حِبَّانَ من حديث عمَّارٍ [۲۲۲۲]).
- (٢) قولُه: «الخطاً»: (وهو ضِدُّ الصَّواب، والمرادُ به هنا: ما لم يَتعمَّدُه؛ والمعنى: أنَّه عفا عن الإثم المترتِّب عليه بالنِّسبة إلى سائر الأُمم، وإلَّا فالمؤاخَذةُ الماليَّةُ كما في قَتل النَّفس خطأً، وإتلافِ مال الغير ثابتةٌ شرعًا؛ ولذا قال علماؤُنا في أصول الفقه: الخطأُ عذرٌ صالحٌ لسقوط حقِّ الله تعالى إذا حصل من اجتهادٍ، ولم يُجعَلُ عُذرًا في حقوق العباد حتَّى وجبَ عليه ضمان العُدوان). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (قولُه: «تجاوزَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ»: ولعلَّ المرادَ بالتَّجاوز: عدمُ الإثم فيهما لا عدمُ المؤاخذة عليهما مطلقًا؛ لأنَّه يَثبُت الدِّيَةُ والكفَّارةُ في قتل الخطأ، ويَجب قضاءُ الصَّوم في الإفطار خطأ، ومع ذلك الإثمُ مرفوعٌ في الكُلِّ، وهو المرادُ بالتَّجاوُز). م

- (٣) قولُه: «والنّسيانُ»: (وهو لا يُنافي الوجوبَ في حقّ الله تعالى، لكنّ النّسيانَ إذا كان غالبًا كما في الصّوم، والتّسمية في الذّبيحة يَكون عفوًا، ولا يُجعَلُ عذرًا في حقوق العباد حتّى لو أتلفَ مالَ إنسانٍ بالنّسيان يَجبُ عليه الضّمانُ). كذا في «المرقاة». م
- (٤) قولُه: «ما استُكرهوا عليه»: (بصيغة المجهول؛ أي: ما طُلِبَ منهم من المعاصي على وجـه الإكـراه، وهـو حُملُ=

رواه ابنُ ماجه والبَيهقيُّ (١).

٧٥٧- وَعَن بَهِزِ بِنِ حَكِيمٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي قَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، قَالَ: «أَنتُم تُتِمُّونَ سَبعِينَ أُمَّةً (٢) أَنتُم خَيرُهَا وَأَكرَمُهَا عَلَى اللهِ»، رواه التِّرمذيُّ وابنُ ماجه والدَّارِميُّ وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ) (٣).

\* \* \*

وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ جَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ الْأُمْمِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى الْإِثْمَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ، وَقَدْ فَرَغَتْ مِنْ تَسْوِيْدِ هَذَا التَّالِيْفِ أَنَامِلُ الْعَبْدِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى رَحْمَةِ السَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ، وَقَدْ فَرَغَتْ مِنْ تَسْوِيْدِ هَذَا التَّالِيْفِ أَنَامِلُ الْعَبْدِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ أَبِي الْحَسَنَاتِ السَّيِّدِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْ لَانَا السَّيِّدِ مَظَفَّرِ حُسَيْنٍ الْحَيْدَرِآبَادِيِّ الْحَنْفِيِّ، عَامَلَهُ اللهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِيِّ وَكَرَمِهِ الْوَفِيِّ، وَعَفَا عَمَّا زَلَّ قَدَمُهُ، أَوْ خَلَّ قَلَمُهُ، وَخَتَمَ لَهُ بِالْحُسْنَى، وَبَلَّغَهُ الْمَقَامَ الْأَسْنَى مَعَ اللّهِ الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَصْلُ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيْقًا، ذَلِكَ الْفَصْلُ

الإنسان على ما يكرهُه، ولا يُريدُ مباشَرتَه لولا الحملُ عليه بالوعيد، كالقتل، والضَّرب الشَّديد، وله تفصيلٌ في حقِّ الله
 وحقِّ العباد، محلُّه كتبُ أصول الفقه). كذا في «المرقاة». م

<sup>(</sup>١) ابنُ ماجه، أبواب الطَّلاق، ب: طلاق المكرَه والنَّاسي، ح: (٢٠٤٣)، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (٧٢١٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «سبعينَ أُمَّةً»؛ (أي: من الأُمَم الكبار، قال الطّيبيُّ: في قوله تعالى؛ أي: في تفسير قوله تعالى: فالمرادُ «بسبعينَ»: التّكثيرُ لا التَّحديدُ). كذا في «المرقاة».

وقال في «اللَّمَعات»: (اعلَم أنَّ أكثرَ أحاديث الباب دالَّةٌ على أنَّه قد يأتي بعدَ الصَّحابة من يكون مساويًا لهم، أو أفضلَ، وقد ذهب إليه ابنُ عبد البرِّ، والجمهورُ على أنَّ الصَّحابةَ أفضلُ الأُمَّة، وحملوا الأحاديثَ على إثبات الوجوه الجزئيَّة في الخيريَّة والفضيلة، والفضلُ الكُلِّيُ ثابتٌ للصَّحابة، ولا يُنافي ذلك ثبوتُ الفَضل بالوجوه الجزئيَّة لمن بعدَهم، وأرادوا بالفضل الكُلِّيِّ: أكثريَّةَ النَّواب عند الله). م

<sup>(</sup>٣) التَّرمذيُّ واللَّفظُ له، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة آل عمران، ح: (٣٠٠١)، وابنُ ماجه، ك: الرُّهد، ب: صفة أُمَّة محمَّد ﷺ، ح: (٤٢٨٧)، وقال التِّرمذيُّ: (هذا حديثٌ حسنٌ).

مِنَ اللهِ، وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا، وَذَلِكَ عَشِيَّةَ نَهَارِ الْجُمُعَةِ عَاشِرُ جُمَادَى الْأُوْلَى عَامَ ثَمَانٍ وَسِتِّيْنَ بَعْدَ ثَلَاثِمِيَّةٍ وَأَلْفٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ، عَلَى صَاحِبِهَا أُلُوْفٌ مِنَ الصَّلَاةِ، وَآلَافٌ مِنَ التَّحِيَّةِ.



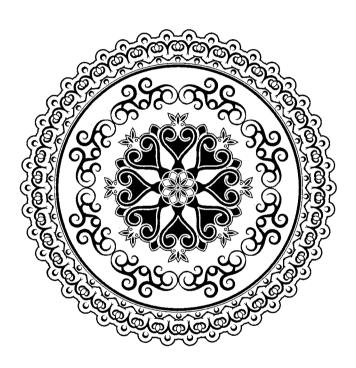

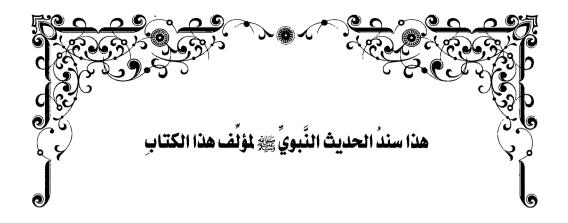

## بسم الله الرحمن الرحيم

أَحْمَدُهُ عَلَى مَا تَفَضَّلَ بِمَنْحِ كَرَائِمِ الْأُجُورِ عَلَى أَهْلِ الطَّاعَةِ، وَفَضَّلَ عَلَى فِرَقِ الْإِسْلَامِ الْفِرَقَ النَّاجِيةِ مِنْ أَهِلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، حَتَّى كَشَفَ نِقَابَ الإرْتِيَابِ عَنْ وُجُوهِ مَنَاقِبِهِمْ صَاحِبُ الْمَقَامِ النَّاجِيةِ مِنْ أَهِلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِقَوْلِهِ عَيَيَةٍ: «لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ اللهُ الْمَحْمُودِ، وَالْعُظْمَى مِنَ الشَّفَاعَةِ لِقَوْلِهِ عَيَيَةٍ: «لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَّلَمَ، وَبَارَكَ عَلَى سَيِّذِنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلِ وَخَيْرَ صَنَاعَةٍ، وَالرَّضُوانُ عَلَى عَلَى عَلَى عَمَلِ وَخَيْرُ صَنَاعَةٍ، مَا دَامَ ذَبُّ الْبَاطِلَ عَنْ حَرِيْمِ الْحَقِّ أَفْضَلَ عَمَلٍ وَخَيْرُ صَنَاعَةٍ، مَا دَامَ ذَبُّ الْبَاطِلَ عَنْ حَرِيْمِ الْحَقِّ أَفْضَلَ عَمَلٍ وَخَيْرُ صَنَاعَةٍ، مَا دَامَ ذَبُّ الْبَاطِلَ عَنْ حَرِيْمِ الْحَقِّ أَفْضَلَ عَمَلٍ وَخَيْرُ صَنَاعَةٍ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُ إِلَى مَنْ هُوَ إِحْسَانَهُ فَوْقَ كُلِّ إِحْسَانٍ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ السَّهَارَنْفُوْرِيُّ: أَنَّ أَخِي الْمَوْلَوِيَّ السَّيِّدَ عَبْدَاللهِ الْمُجَدِّدِيَّ النَّقشبَنْدِيَّ الْقَادِرِيَّ ابْنُ الْمَوْلَوِيِّ السَّيِّدِ مُظَفَّرِ حُسَيْنٍ النَّلْدَرِكِيِّ مِنْ مُضَافَاتِ حَيْدَرَآبَاد - صَانَهُ اللهُ عَنْ كُلِّ وَاهِيَةٍ وَفَسَادٍ - قَدْ عَرَضَ عَلَيَ السَّيِّدِ مُظَفَّرِ حُسَيْنٍ النَّلْدَرِكِيِّ مِنْ مُضَافَاتِ حَيْدَرَآبَاد - صَانَهُ اللهُ عَنْ كُلِّ وَاهِيَةٍ وَفَسَادٍ - قَدْ عَرَضَ عَلَيَ السَّيِّدِ مُظَفِّرِ حُسَيْنٍ النَّلْدَرِكِيِّ مِنْ مُضَافَاتِ حَيْدَرَآبَاد - صَانَهُ اللهُ عَنْ كُلِّ وَاهِيَةٍ وَفَسَادٍ - قَدْ عَرَضَ عَلَيَ السَّيْدِ مُظَفِّرِ حُسَيْنٍ النَّلْدَرِكِيِّ مِنْ مُضَافَاتٍ حَيْدَرَآبَاد - صَانَهُ اللهُ عَنْ كُلِّ وَاهِيَةٍ وَفَسَادٍ - قَدْ عَرَضَ عَلَيَ السَّيْدِ مُظَفِّرِ حُسَيْنٍ النَّلْدَرِكِيِّ مِنْ مُضَافَاتٍ حَيْدَرَآبَاد - صَانَهُ اللهُ عَنْ كُلِّ وَاهِيَةٍ وَفَسَادٍ - قَدْ عَرَضَ عَلَيَ السَّعَدِيْقِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمِيْ اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْدِي مَا عَلَقَةً وَسَمَاعَةً تَامَّةً كَامِلَةً .

وَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ أَن يُدَارِسَ الْكُتُبَ الْمَذْكُوْرَةِ، وَيُعَلِّمَ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ بِهَا بِالشُّرُوْطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، كَمَا أَجَازَنِيْ وَالِدِيْ مَوْلَانَا الْحَاجُ الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ أَحْمَدُ عَلِيٌّ الْأَنْصَادِيُّ السَّهَارَنْفُوْدِيُّ

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَوْ لَانَا الشَّاهِ مُحَمَّدِ إِسْحَاقَ الدَّهْلَوِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْأَجَلِ الْحُجَّةِ حَضَرَةِ الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ نَوَّرَ اللهُ مَرَاقِدَهُمْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُوْرِ فِيْ الْكُتُبِ الْمَطْبُوْعَةِ فِيْ الْمَطْبَعِ الْأَحْمَدِيِّ مِنَ «الْجَامِعِ» لِلتَّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهَا.

وَآخِرُ وَصِيَّتِيْ أَن يُتَمَسَّكَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ الرَّصِيْنِ، وَيُحْيَى شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعُ الدِّيْنِ الْمَتِيْنِ، وَيُحْيَى شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعُ الدِّيْنِ الْمَتِيْنِ، وَيُمْحَى آثَارُ الْبِدَعِ وَيُصْدَعَ بِالْكَلِمَةِ الْحَقِّ حَقَّ الصِّدْقِ حَتَّى يَأْتِيْهُ الْيَقِيْنُ، فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِالسُّنَةِ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ؛ فَلَهُ أَجْرُ الْأُمَّةِ طَرِيْقٌ رَشِيْدٌ، وَأَمَمٌ سَدِيْدٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ؛ فَلَهُ أَجْرُ مِئة شَهِيْدٍ»، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَنْسَانِيْ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكُلَانُ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

اَلْمَرْقُوْمُ مَاه (١) جُمَادَى النَّانِيَة حَرَّرَهُ: مُحَمَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْمَوْلَوِيِّ الْمُحَدِّثِ أَحْمَدَ عَلِيٍّ الْأَنْصَادِيِّ السَّهَارَنْفُوْدِيٍّ



<sup>(</sup>١) أي: شهرٌ.



- 1 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري، الكناني الشافعي (المتوفى: ٨٤٠هـ)، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: دار الوطن للنشر -الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٥٨٥٨)، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر (راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج)، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
  - ٣- آثار السنن، محمد على النيموي، مكتبة البشرى، الطبعة: ١٣ ٠ ٢م.
- ٤ ـ الآثار لمحمد بن الحسن، المؤلف: الامام الحافظ أبي عبدالله، محمد بن الحسن الشيباني، المحقق:
   أبو الوفا الأفغاني، دار النشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان.
- - الآثار، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: ١٨٢هـ)، المحقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
- ٦ الآثار، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى:
   ١٨٢هـ)، المحقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- ٧\_ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،





- أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ه)، المحقق: د. شرف محمود القضاة، الناشر: دار الفرقان عمان ـ الأردن، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ه.
- ٨- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ)، المحقق: د. شرف محمود القضاة، الناشر: دار الفرقان
   عمان الأردن، الطبعة: الثانية، ٥٠ ٤ ١ هـ.
- ٩ ـ الآحاد والمثاني، أبو بكر بن أبي عاصم، وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني
   (المتوفى: ٢٨٧ه)، المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الراية ـ الرياض، الطبعة:
   الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ١ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، المؤلف: ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٣٤٣هـ)، دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- 11 الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»، المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين ابن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (المتوفى: ٥٨١ه)، المحقق: أم محمد بنت أحمد الهليس، أشرف عليه وراجعه وقدم له: خالد بن علي بن محمد العنبري، الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة جمهورية مصر العربية، مكتبة العلم جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ه ١٩٩٣م.
- 17 ـ الأحكام الشرعية الكبرى، المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأسبيلي، المعروف بابن الخراط (المتوفى: ٥٨١ه)، المحقق: أبو عبدالله حسين بن عكاشة، الناشر: مكتبة الرشد ـ السعودية ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ٢٢٢هـ عبدالله حسين بن عكاشة، الناشر: مكتبة الرشد ـ السعودية ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.

- ١٣ \_ أحكام القرآن الكريم.
- ١٤ الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ، المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين ابن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (المتوفى: ٥٨١ه)، تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٩٩٥هـ ١٩٩٥م.
- 10 الأحكام الوسطى من حديث النبي على المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين ابن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (المتوفى: ٥٨١ه)، تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٩٩٥هـ ١٩٩٥م.
- 17 اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: ١٨٢هـ)، عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية -الهند، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ١.
- ١٧ الاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي القاهرة، (وصورتها دار الكتب العلمية بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦هـ ١٩٣٧م، عدد الأجزاء: ٥.
- 11 \_ أخلاق النبي وآدابه، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ)، المحقق: صالح بن محمد الونيان، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٩٩٨هـ.
- 19 ـ الإخوان، المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ)، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب



- العلمية \_بيروت، الطبعة: الأولى، ٩٠٩هـ ١٤٨٩م.
- ٢ الآداب للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨ه)، اعتنى به وعلق عليه: أبو عبدالله السعيد المندوه، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية \_بيروت \_لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٢١ ـ الأدب المفرد، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله (المتوفى: ٢٥٦هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٢٢ ـ الأدب لابن أبي شيبة، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٥هـ)، المحقق: د. محمد رضا القهوجي، الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٢٣ أدلة الحنفية، المؤلف: محمد عبدالله بن مسلم البهلوي، تحقيق وتخريج: محمد رحمت الله، الناشر:
   دار القلم \_دمشق، عام النشر: ١٤٣١ه\_ ٢٠١٠م.
- ٢٤ الأذكار، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، تحقيق:
   عبد القادر الأرنؤوط ـ رحمه الله ـ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان،
   طبعة جديدة منقحة، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٢٥ ـ الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦٤هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٢٦ الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٥هـ.

- ٧٧ ـ الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية \_ كراتشي، عدد الأجزاء: ٥.
- ٢٨ ـ الأَصْلُ، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، تحقيق وَدرَاسَة:
   الدكتور محمَّد بوينوكالن، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ١٠٠١م،
   عدد الأجزاء: ١٢.
- ٢٩ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، المؤلف: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي
   الهمداني، زين الدين (المتوفى: ٥٨٤هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد الدكن، الطبعة:
   الثانية، ١٣٥٩هـ
- ٣- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: أحمد عصام الكاتب، الناشر: دار الآفاق الجديدة \_بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠١هـ.
- ٣١ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)، المؤلف: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوفى: ١٣٤١هـ)، دار النشر: دار ابن حزم بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.
- ٣٢ الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى:
   ١٣٩٦هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر \_ أيار / مايو ٢٠٠٢م.
- ٣٣ ـ الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر \_ أيار / مايو ٢٠٠٢م.
- ٣٤ ـ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن

- قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف\_الرياض\_ المملكة العربية السعودية.
- وسم إلى المعلم المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون، اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: ٤٤٥هـ)، المحقق: الدكتور يحين إسماعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع مصر، الطبعة: الأولى، ١٩٩٨هـ ١٩٩٨م.
- ٣٦ الإلمام بأحاديث الأحكام (ومعه حاشية شمس الدين بن عبد الهادي)، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ٢٠٧ه)، المحقق: محمد خلوف العبدالله، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤هـ ٢٠١٣م.
- ٣٧ الإلمام بأحاديث الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ٢٠٧ه)، المحقق: حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: دار المعراج الدولية دار ابن حزم السعودية الرياض / لبنان بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٣٨ ـ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، تأليف: تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي وهب المشهور بابن دقيق العيد، المتوفى سنة ٢٠٧ه، تحقيق: سعد بن عبدالله آل حميد، الناشر: دار المحقق للنشر والتوزيع.
- ٣٩ الأموال لابن زنجويه، المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الخرساني، المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٢٥١هـ)، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -السعودية، الطبعة: الأولى، ٢٠٤هـ ١٩٨٦م.
- ٤ \_ الأموال لابن زنجويه، المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الخرساني، المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٢٥١ه)، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد\_بجامعة

- الملك سعود، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ه-١٩٨٦م.
- 13 ـ الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (المتوفى: ٥٦٢ه)، المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م.
- ٢٤ ـ أنيسُ السَّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح الباري، المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي، المحقق: نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة، الناشر: مؤسَّسة السَّماحة، مؤسَّسة الريَّان -بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ ٥٠٠٥م.
  - ٤٣ ـ أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد زكريا الكاندهلوي، الناشر: إدارة تأليفات أشرفية \_باكستان.
- ٤٤ ـ الإيمان لابن منده، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٥٩٣ه)، المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ٢٠١١هـ.
- 20 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري، الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية بدون تاريخ، عدد الأجزاء: ٨.
- 53 ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ٢٠١٦هـ ١٤٠٦م، عدد الأجزاء: ٧.
- ٤٧ ـ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص



- عمر بن علي بن أحمد، الشافعي المصري (المتوفى: ٤٠٨ه)، المحقق: مصطفى أبو الغيط، وعبدالله ابن سليمان، وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع -الرياض -السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٨٤ ـ البعث والنشور للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى سنة ٤٥٨هـ)، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى سنة ٤٥٨هـ)، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٤٩ ـ البعث، المؤلف: أبو بكر بن أبي داود، عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي، السجستاني (المتوفى: ٣١٦هـ)، تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر، محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٥ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، المؤلف: أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي، البغدادي الخصيب، المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: ٢٨٢ه)، المنتقى: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى: ٧٠ ٨هـ)، المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ١٥- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحل، الناشر: دار القبس للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٣٥هـ ١٤٣٥م.
- ٢٥ البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر المدين العيني (المتوفى: ٥٥٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

- تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى
   ابن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية ـ بيروت،
   الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- 30 التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله (المتوفى: ٢٥٦هـ)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.
- • \_ تاريخ المدينة لابن شبة، المؤلف: عمر بن شبة، (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: ٢٦٢هـ)، حققه: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد جدة، عام النشر: ١٣٩٩هـ.
- ٢٥ ـ تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى:
   ٣٦ ٤ هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة:
   الأولى، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م.
- ٥٧ ـ تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر (المتوفى: ١٧٥هـ)،
   المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر:
   ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٨٥ ـ تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة، جلال الدين السيوطي، المحقق: عاشق إلهي البرني،
   الناشر: إدار القرآن ـ باكستان.
- ٩٥ ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيِّ، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣هـ)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ـ بولاق ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣١٣هـ.





- ٦ التجريد للقدوري، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٢٨٤هه)، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج، أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام القاهرة، الطبعة: الثانية، ٢٤٢٧هـ ١٠٠٦م، عدد الأجزاء: ٢٢.
- 11 التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢ه)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلَّق أبو مصعب، الناشر: مَكتَبَةُ الرُّشد الرياض المملكة الْعَرَبيَّة السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م.
- 77 تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، المؤلف: القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي (ت مماه)، المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_بالكويت، عام النشر: ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م.
- ٦٣ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
   المباركفوري (المتوفى: ١٣٥٣هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- 37 ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى: ٧٤٢هـ)، المحقق: عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، الطبعة: الثانية: ١٩٨٣هـ، ١٩٨٣م.
- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الثانية،
   ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- 77 \_ تحفة الفقهاء، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمر قندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية \_بيروت \_لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م.

- 7٧ ـ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ)، المحقق: عبدالله بن سعاف اللحياني، الناشر: دار حراء ـ مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ.
- ٦٨ ـ تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)، المؤلف: زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي
   بكر بن عبد القادر، الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)، المحقق: د. عبدالله نذير أحمد، الناشر: دار
   البشائر الإسلامية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ، عدد الأجزاء: ١.
- 79 ـ التحقيق في أحاديث الخلاف، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧ ٥هـ)، المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥.
- ٧٠ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
   (المتوفى: ٩١١ه)، حققه: محمد عوامة، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الثانية، ١٤٣٧هـ-٢٠١٦م.
- ١٧ التدوين في أخبار قزوين، المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: ٦٢٣هـ)، المحقق: عزيز الله العطاردي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
- ٧٧ ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: ٤٤٥ه)، المحقق: مجموعة من الباحثين، الناشر: مطبعة فضالة ـ المحمدية ـ المغرب، الطبعة: الأولى، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - ٧٣ ـ ترتيب مسند الإمام من رواية الحصكفي، محمد عابد السندي، الناشر: مكتبة البشري، الطبعة ١٤٣٤ هـ.
- ٧٤ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد ابن
   محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي، المعروف بابن شاهين (المتوفى: ٣٨٥هـ)، تحقيق: محمد حسن





- محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ. ٢٠٠٤م.
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر، (تصوير/ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت)، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ٧٦ التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْ بَعَا السُّوْدُوْنِي \_ (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) \_، الجمالي الحنفي (المتوفى: ٩٧٩هـ)، دراسة وتحقيق: جهاد بن مالك، الناشر: الفاروق الحديثة \_ مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ١٢٠١٢م.
- ٧٧ تعظيم قدر الصلاة، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: ٢٩٤هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار -المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.
  - ٧٨ التعليق المغني على سنن الدارقطني، لأبي الطيب شمس الدين العظيم آبادي.
- ٧٩ التعليق الممجد على موطأ محمد، المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري، اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: ١٣٠٤هـ)، تحقيق: تقي الدين الندوي، أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الناشر: دار القلم \_دمشق، الطبعة: الرابعة، ٢٦٦هـ ١٤٢٦م.
- ٨- تغليق التعليق على صحيح البخاري، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ه)، المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار -بيروت -عمان -الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ
- ٨١ ـ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن

- غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ١٠٠١م.
- ٨٢ ـ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، ١٤١٩هـ.
- ۸۳ ـ التفسير من سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: ۲۲۷هـ)، دراسة وتحقيق: د سعد بن عبدالله بن عبد العزيز آل حميد، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ۱۶۱۷هـ ۱۹۹۷م.
- ٨٤ تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:
   ٨٥٨هـ)، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد \_ سوريا، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٥٠ تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:
   ٢٥٨هـ)، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد \_ سوريا، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٨٦ تكملة المعاجم العربية، المؤلف: رينهارت بيتر آن دُوزِي (المتوفى: ١٣٠٠ه)، نقله إلى العربية، وعلق عليه: مجموعة من الباحثين، الناشر: وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية، الطبعة: الأولى، من ١٩٧٩م ٢٠٠٠م.
- ٨٧ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٨٩م.
- ٨٨ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦٤هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب، عام النشر: ١٣٨٧هـ.





- ٩٨ التنبيه على مشكلات الهداية، المؤلف: صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى ٩٨ التنبيه على مشكلات الهداية، المؤلف: صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى ٩٩ ٩٩)، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (ج١، ٢، ٣)، أنور صالح أبو زيد (ج٤، ٥)، أصل رسالة ماجستير -الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ٣٠٠٣م، عدد الأجزاء: ٥.
  - ٩ تنسيق النظام شرح في مسند الإمام، محمد حسن السنبهلي، مكتبة البشرى الطبعة ٢٣٤ ه.
- 91 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الناشر: دار الوطن الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، الناشر: دار الوطن الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- 97 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، دار النشر: أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- 97 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١٩٦٩هـ)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر، عام النشر: ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ٩٤ التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢ه)، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ ١٤٣١م.
- 90 تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدنى \_القاهرة.
- ٩٦ ـ تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:

- ٨٥٢ه)، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية ـ الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ.
- 99 تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ه)، مطبعة دائرة المعارف النظامية الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٦ه.
- ٩٨ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: ٧٤٧هـ)، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- 99 التوشيح شرح الجامع الصحيح، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۱۲۹هه)، المحقق: رضوان جامع رضوان، الناشر: مكتبة الرشد الرياض، الطبعة: الأولى، ۱۲۱۹هـ ۱۹۹۸م.
- ١٠ التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلف: ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، المصري (المتوفى: ٢٠٨هـ)، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر \_دمشق\_سوريا، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٩هـ.
- ١٠١ ـ التيسير بشرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد، المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الحدادي، ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي ـ الرياض، الطبعة: الثالثة، ١٤٨٨هـ ١٩٨٨م.
- 1 ١ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوبَغَا السُّوْدُونِي نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني الجمالي الحنفي (المتوفى: ٩٧٩هـ)، دراسة وتحقيق: شادي ابن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء اليمن، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ ١٠١٩م.
- 1.۳ ـ الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن عبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت





- مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف العثمانية ـ بحيدر آباد ـ الدكن ـ الهند، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- ١٠٤ ـ الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)، المؤلف: معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن (المتوفى: ١٥٣هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ـ ببيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ١٠٠ جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، التتمة: تحقيق بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان، الطعة: الأولى.
- 1 1 جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ. ٢٠٠٠م.
- ۱۰۷ ـ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، مؤلف الجامع الصغير: أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى: ۱۸۹هه)، مؤلف النافع الكبير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري، اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: ۱۳۰۶هه)، الناشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الأولى، ۲۰۱ه، عدد الأجزاء: ۱.
- ۱۰۸ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٥٩٧ه)، المحقق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت، الطبعة: السابعة، المحقق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت، الطبعة: السابعة،
- ۱۰۹ ـ جامع المسانيد، المؤلف: محمد بن محمود الخوارزمي (المتوفى: ٦٦٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.

- 11 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ه.
- المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ه.
- 117 جامع بيان العلم وفضله، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي (المتوفى: ٣٦٤هه)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- 11٣ ـ الجامع لشعب الإيمان، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٥٥ ٤هـ)، المحقق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد\_بالرياض، بالتعاون مع الدار السلفية\_ببومباي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
- 112 الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن \_ الهند، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٢٧١هـ ١٩٥٢م.
- 110 جزء القراءة خلف الإمام، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله (المتوفى: ٢٥٦هـ)، حققه وعلق عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني، الناشر: المكتبة السلفية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ١١٦ جزء بيبي بنت عبد الصمد الهروية الهرثمية، المؤلف: بيبي بنت عبد الصمد ابن على بن محمد، أمّ

- الفضل الهَرْثُوبِيّة الهروية (المتوفى: ٤٧٧ه)، المحقق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي \_الكويت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٦م.
- ١١٧ جزء بيبي بنت عبد الصمد الهروية الهرثمية، المؤلف: بِيبَى بنت عبد الصمد ابن علي بن محمد، أمّ الفضل الهَرْ ثَمِيّة الهروية (المتوفى: ٤٧٧هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٦م.
- ١١٨ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد،
   محيي الدين الحنفي (المتوفى: ٧٧٥ه)، الناشر: مير محمد كتب خانه \_ كراتشي.
- 119 ـ الجوهر النقي على سنن البيهقي، علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (المتوفى: ٧٥٠هـ).
- ١٢ الجوهرة النيرة، المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠ه)، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٢٢ه، عدد الأجزاء: ٢.
  - ١٢١ ـ حاشية البدر الساري إلى فيض الباري.
- ۱۲۲ ـ حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: ۱۳۸ هـ)، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، بدون طبعة.
- 1۲۳ ـ حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن للنسائي)، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب، الطبعة: الثانية، ٢٠٦هـ ١٤٠٦م.
- 17٤ ـ حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن للنسائي)، المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: ١٣٨ هـ)، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية \_حلب، الطبعة: الثانية، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.

- 1۲۰ ـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (توفي ۱۲۳۱هـ)، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، ۱٤۱۸هـ ۱۹۹۷م، عدد الأجزاء: ١.
- 1۲٦ ـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (توفي ١٣٦١هـ)، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، عدد الأجزاء: ١.
- ۱۲۷ ـ الحجة على أهل المدينة، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٢٧ ـ الحجة على أهل المدينة، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحيلاني القادري، الناشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٨٩هـ)، المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري، الناشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣هـ) عدد الأجزاء: ٤.
- 17۸ الحل المفهم على صحيح مسلم، رشيد أحمد الجنجوهي/ محمد زكريا الكاندهلوي، المحقق: محمد عاقل، الناشر: المكتبة الخليلية \_الهند.
- ۱۲۹ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، الناشر: السعادة ـ بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، الناشر: السعادة ـ بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ والنشر ١٩٧٤م، ثم صورتها عدة دور منها: دار الكتاب العربي ـ بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة ١٤٠٩ه، بدون تحقيق.
- ١٣٠ حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ حِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥١هـ)، المحقق: الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ۱۳۱ ـ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ۳۰۳هـ)، المحقق: أحمد ميرين البلوشي، الناشر: مكتبة المعلا ـ الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.



- ۱۳۲ ـ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۲۷٦هـ)، المحقق: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ لبنان ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۱۳۳ خلاصة البدر المُنير، ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ)، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- ۱۳۶ الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، المؤلف: أبو بكر البيهقي (٣٨٤هـ ١٣٤ الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، المؤلف: أبو بكر البيهقي (٣٨٤هـ ٥٨ هـ)، تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال، الناشر: الروضة للنشر والتوزيع -القاهرة جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٦هـ ١٤٣٥هـ ٢٠١٥م.
- 1۳۰ ـ خلق أفعال العباد، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله (المتوفى: ٢٥٦هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار المعارف السعودية ـ الرياض.
- ۱۳٦ ـ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد الحِصْني، المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: ١٠٨٨ هـ)، المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، عدد الأجزاء: ١.
- ۱۳۷ ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۳۸ ـ درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا، أو منلا، أو المولى، خسرو (المتوفى: ۸۸۵ه)، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبع، ة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: ۲.
- ١٣٩ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

- ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد خان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
- 1 ٤ الدعاء للطبراني، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ.
- 181 ـ الدعاء، المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: محمد سعيد ابن محمد حسن البخاري، الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- 1 1 ٢ الدعوات الكبير، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هه)، المحقق: بدر بن عبدالله البدر، الناشر: غراس للنشر والتوزيع الكويت، الطبعة: الأولى للنسخة الكاملة، ٢٠٠٩م.
- 18۳ ـ الدلائل في غريب الحديث، المؤلف: قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، أبو محمد (المتوفى: ۳۰۲ه)، تحقيق: د. محمد بن عبدالله القناص، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض الطبعة: الأولى، ۲۰۲۲هـ 18۲۲م.
- 112 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، المحقق: أبو اسحق الحويني الأثري، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع الخر -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- 180 ـ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١٤١٩هـ)، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع ـ المملكة العربية السعودية ـ الخبر، الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- ١٤٦ ـ ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، المؤلف: قاضى الملك محمد صبغة الله بن





- محمد غوث بن محمد ناصر الدين المدارسي، الهندي الشافعي، الناشر: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٠١ه.
- ١٤٧ ـ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ١٤٨ ـ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)، تحقيق: حسام الدين الفرفور، الناشر: دار الثقافة \_دمشق، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٠م.
- 189 ـ رد المحتار على الدر المختار، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ الدمشقي عدد الأجزاء: ٦.
- 10 الروض الداني (المعجم الصغير)، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار -بيروت عمان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 101 ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ دمشق ـ عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- 107 ـ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي، الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني (المتوفى: ٧٣٤هـ)، تحقيق ودراسة: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر \_سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣١هـ-٢٠١٠م.
- 10٣ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، مكتبة المنار الإسلامية ـ الكويت،

- الطبعة: السابعة والعشرون ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- 101 ـ الزهد لابن أبي الدنيا، المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي، الأموي القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ)، الناشر: دار ابن كثير \_دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- 100 الزهد لأبي داود السجستاني، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ابن عمرو، الأزدي السِّحِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد، أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم، وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزيع حلوان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- 107 ـ الزهد لوكيع، المؤلف: أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو ابن عبيد بن رؤاس الرؤاسي (المتوفى: ١٩٧ه)، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 19٨٤هـ ١٤٨٤م.
- ١٥٧ الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «مَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي نُسْخَتِهِ زَائِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ الْمَرْوَزِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ»)، المؤلف: أبو عبد الرحمن، عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي، ثم المروزي (المتوفى: ١٨١هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٥٨ ـ الزهد، المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١ه)، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.



- السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ • ٢٠٠٠م.
- 17٠ ـ سبل السلام، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢ه)، الناشر: دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- 171 سبل السلام، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢هـ)، الناشر: دار الحديث.
- 177 سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: ٩٤٢هـ)، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- 17۳ ـ السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، المؤلف: الشيخ علي بن الشيخ أحمد، بن الشيخ إبراهيم، الشهير بالعزيزي، الناشر: دار النوادر.
- 174 السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري الكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: ١٣٠٤هـ)، الناشر: سهيل اكيدمي باكستان، الطبعة: الثانية ١٤٠٨هـ.
- 170 ـ السنة، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو، المعروف بابن أبي عاصم (المتوفى: ٢٨٧هـ)، المحقق: باسم بن فيصل الجوابرة، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- 177 سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد المتوفى: ٢٧٣ه)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابى الحلبى.
- ١٦٧ ـ سنن ابن ماجه، ت الأرنؤوط، المؤلف: ابن ماجه وماجه اسم أبيه يزيد أبو عبدالله محمد بن يزيد

- القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد محمَّد كامل قره بللي عَبد الله عند الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- 17۸ ـ سنن أبي بكر الأثرم، المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هانئ الإسكافي، الأثرم الطَّائيُّ، وقيل: الكلبي (المتوفى: ٢٧٣هـ)، المحقق: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة الأجزاء والكتب الحديثية (٣٢)]، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٤م.
- 179 ـ سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط ـ محَمَّد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- ١٧ سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر و الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية صيدا بيروت.
- ۱۷۱ ـ سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ۲۷۹هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج۱، ۲)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج۳)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج٤، ٥)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـمصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- 1۷۲ سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار، البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.
- 1۷۳ ـ السنن الصغير للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨٤هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة

- الدراسات الإسلامية، كراتشي \_ باكستان، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- 1۷٤ السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣ه)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبدالله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠١١هـ عبدالله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.
- ۱۷۰ ـ السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨٥ه)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- 1٧٦ ـ السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ)، المحقق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار الهجر يبروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ ١٠ ٢٠ م.
- ۱۷۷ السنن الكبير، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليِّ البيهقي (٣٨٤ ـ ٤٥٨ م)، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الدكتور: عبد السند حسن يمامة، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ ١٠١١م.
- ۱۷۸ ـ سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: ۲۲۷هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفية ـ الهند، الطبعة: الأولى، ۲۲۷هـ) ١٩٨٢م.
- 1۷۹ ـ سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ه)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ه/ ١٩٨٥م.
- ١٨ السير، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، المحقق: مجيد

- خدوري، الناشر: الدار المتحدة للنشر ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٧٥هـ، عدد الأجزاء: ١.
- ۱۸۱ ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمنى (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى.
- ۱۸۲ ـ الشَّافِي في شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم، الشيباني الجزري، ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦ه)، المحقق: أحمد بن سليمان، أبي تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: مَكتَبةَ الرُّشْدِ ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ٢٠٢٦هـ ٥٠٠٠م.
- 1۸۳ ـ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ٢٠٧هـ)، المحقق: محمد خلوف العبدالله، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٠هـ.
- 114 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- 1۸۰ ـ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي (٧٤٣هـ)، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، (مكة المكرمة ـ الرياض)، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- 1۸٦ ـ الشرح الكبير على متن المقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: ٢٨٢هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
- ۱۸۷ ـ شرح النكت، المؤلف: أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري، أبو نصر، أو أبو القاسم زين الدين الحنفي (المتوفى: ٥٨٦هـ)، مؤلف الأصل (النكت): محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس





- الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ، عدد الأجزاء: ١.
- ١٨٨ ـ شرح الوقاية، المؤلف: صدر الشريعة المحبوبي، عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٤٧هـ)، الناشر: نور محمد كتب خانه.
- ۱۸۹ ـ شرح سنن ابن ماجه: الإعلام بسنته عليه السلام، المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجري، المصري الحكري الحنفي، أبو عبدالله، علاء الدين (المتوفى: ۲۲۷هـ)، المحقق: كامل عويضة، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز \_المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ۱۶۱۹هـ ۱۹۹۹م.
- ١٩ شرح سنن أبي داود، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٥٥٥هه)، المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- 191 شرح سنن أبي داود، المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان، المقدسي الرملي، الشافعي (المتوفى: ٤٤٨ه)، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث \_الفيوم \_جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٧هـ ٢٠١٦م.
- 197 شرح صحيح البخاري لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد الرياض السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- 197 شرح مختصر الطحاوي، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الجصاص الحنفي (المتوفى: ٥٧٠هـ)، المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد أ. د. سائد بكداش ـ د. محمد عبيدالله خان ـ د. زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية، ودار السراج، الطبعة: الأولى، ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.

- 198 \_ شرح مسند أبي حنيفة، المؤلف: العلامة محمد عابد السندي (المتوفى: ١٢٥٧ه)، المحقق: الشيخ تقى الدين الندوي، الناشر: دار النوادر \_بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ه \_ ٢٠١٤م.
- 190 ـ شرح مسند أبي حنيفة، المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا، الهروي القاري (المتوفى: ١٤٠ هـ)، المحقق: الشيخ خليل محيي الدين الميس، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 197 شرحُ مُسْنَد الشَّافِعيِّ، المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: ٣٢٣هـ)، المحقق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- 19۷ شرح مشكل الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي، الحجري المصري، المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- 19۸ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، المؤلف: محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبدِ اللطيف بنِ عبد العزيز بن أمين الدِّين بنِ فِرِشْتا، الرُّوميُّ الكَرمانيّ، الحنفيُّ، المشهور بابن الملك (المتوفى: ٨٥٤ه)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م.
- 199 شرح معاني الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي، الحجري المصري، المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٢٠٠ ـ شرف أصحاب الحديث، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الخطيب



- البغدادي (المتوفى: ٦٣ ٤ه)، المحقق: د. محمد سعيد خطي اوغلي، الناشر: دار إحياء السنة النبوية \_ أنقرة.
- ٢٠١ الشريعة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى: ٣٦٠هـ)،
   المحقق: الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار الوطن الرياض السعودية،
   الطبعة: الثانية، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٢٠٢ ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.
- ٣٠٠ ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة \_بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٢٠٤ صحيحُ ابن خُزيمة، المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، السلمي النيسابوري (المتوفى: ٣١١هـ)، حَققهُ، وعَلَق عَلَيه، وَخَرَّجَ أَحَاديثه، وَقدَّم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ٢٠٠ صحيح سنن أبي داود، المؤلف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع -الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٢٠٦ الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: ٣٢٢ه)،
   المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المكتبة العلمية \_بيروت، الطبعة: الأولى، ٤٠٤هـ
   ١٩٨٤م.
- ۲۰۷ ـ ضوء مشكاة المصابيح، المؤلف فيض الحسن السهارنفوري، المحقق: زاهدة نسرين، الناشر، جامعة بنجاب، الطبعة الأولى: ۲۰۱۰م.
- ٢٠٨ ـ الطب النبوي، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران

- الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٦م.
- ٢٠٩ ـ الطبقات الكبرى، أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري البغدادي، المعروف بابن سعد (المتوفى: ٢٣٠ه)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٦٨م.
- ٢١ طرح التثريب في شرح التقريب، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٢٠٨ه)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي، الرازياني، ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (المتوفى: ٢٦٨ه)، الناشر: الطبعة المصرية القديمة، صورتها دار إحياء التراث العربي.
- ۲۱۱ ـ الطهور للقاسم بن سلام، أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي (المتوفى: ۲۲۱هـ)، حققه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان، الناشر: مكتبة الصحابة، جدة ـ الشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأول ـ الزيتون، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ۲۱۲ ـ الطهور للقاسم بن سلام، المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي (المتوفى: ٢١٢هـ)، حققه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان، الناشر: مكتبة الصحابة ـ جدة ـ الشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأول ـ الزيتون، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ۲۱۳ ـ العرف الشذي شرح سنن الترمذي، المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه، الكشميري الهندي (المتوفى: ۱۳۵۳ه)، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، الناشر: دار التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ۱٤۲٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٢١٤ ـ العظمة، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ)؛ المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.



- ٢١٥ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار، البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، المجلدات من الأول إلى الحادي عشر تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الناشر: دار طيبة ـ الرياض، الطبعة: الأولى ٥٠١هـ ١٩٨٥م، والمجلدات من الثاني عشر إلى الخامس عشر علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الناشر: دار ابن الجوزي ـ الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ
- ۲۱٦ العلل لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧ه)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبدالله الحميد، ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الناشر: مطابع الحميضي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
- ٧١٧ ـ عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: ١٣٠٤هـ)، المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، الطبعة: الأولى.
- ۲۱۸ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٥٥٥هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
- ٢١٩ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن
   حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥ه)، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، صورتها
   دار إحياء التراث العربي.
- ٢٢ عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبدين إبراهيم بن بُدَيْح، الدِّينوَريُّ، المعروف بـ «ابن السُّنِي» (المتوفى: ٣٦٤هـ)، المحقق: كوثر البرني، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن ـ جدة ـ بير وت.

- ۲۲۱ عمل اليوم والليلة، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ۳۰۳ه)، المحقق: د. فاروق حمادة، الناشر: مؤسسة الرسالة \_بيروت، الطبعة: الثانية، ٢٤٠٦هـ.
- ۲۲۲ ـ العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبدالله، ابن الشيخ شمس الدين، ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري (المتوفى: ۲۸۲هـ)، الناشر: دار الفكر.
- ۲۲۳ ـ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، المؤلف: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي ابن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبدالله، عز الدين، من آل الوزير (المتوفى:
   ۸٤٨ه)، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ۲۲٤ عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: ١٣٢٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٥هـ.
- ٢٢٠ عُيُون الْمَسَائِل، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ٣٧٣هـ)، تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي، الناشر: مطبعة أسعد ـ بَغْدَاد، عام النشر: ١٣٨٦ هـ، عدد الأحناء: ١.
- ٢٢٦ ـ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، المؤلف: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (المتوفى: ٧٧٧هـ)، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: الأولى، ٢٠٦١هـ/١٩٨٦م، عدد الأجزاء: ١
- ۲۲۷ ـ غريب الحديث، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ)، المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي/ الناشر: دار الفكر ـ دمشق، عام النشر: ٢٠١١هـ ١٩٨٢م.

- ۲۲۸ = غريب الحديث، المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي (المتوفى: ٢٢٨ هـ)، المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الدكن، الطبعة: الأولى، ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤م.
- 7۲۹ الفائق في غريب الحديث والأثر، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨ه، المحقق: علي محمد البجاوي ـ محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة ـ لبنان، الطبعة: الثانية.
- ٢٣ الفتاوى التاتارخانية، المؤلف: فريد الدين عالم بن العلاء الهندي (المتوفى: ٧٨٦هـ)، المحقق: شبير أحمد القاسمي، الناشر: مكتبة زكريا ديوبند، الهند.
- ٢٣١ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة بيروت، ١٣٧٩، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.
- ٢٣٢ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٩٥٧هـ) الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية \_المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٣٣٣ \_ فتح الرحمن، المؤلف: عبد الحق سيف الدين الدهلوي، تحقيق: نظام الدين الأعظمي، الناشر: عتيق اكيدمي \_ باكستان.
- ٢٣٤ فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، المؤلف: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني (المتوفى: ١٢٧٦هـ)، المحقق: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، الناشر: دار عالم الفوائد، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ.
- ٢٣٥ فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)،
   الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.

- ٢٣٦ ـ فتح باب العناية بشرح النقاية، ملا عليّ القاري (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٥م.
- ٢٣٧ ـ فتح باب العناية بشرح النقاية، ملا عليّ القاري (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار، الناشر: دار الأرقم الطبعة: الأولى.
- ۲۳۸ ـ الفردوس بمأثور الخطاب، المؤلف: شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلميّ الهمذاني (المتوفى: ٥٠٥هـ)، المحقق: السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٢٣٩ فضائل الصحابة، المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى:
   ٢٤١هـ)، المحقق: د. وصي الله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى،
   ٢٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٢٤٠ فقه السنن والآثار، محمد عميم الإحسان، التحقيق: محمد سيف الإسلام، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، عام النشر: ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م.
- ٧٤١ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: ١٢٥٠ه)، المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.
- ۲٤٧ الفوائد، المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن الجنيد، البجلي الرازي، ثم الدمشقي (المتوفى: ١٤١٤هـ)، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ
- ٢٤٣ ـ فيض الباري على صحيح البخاري، المؤلف: (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري، الهندي، ثم الديوبندي (المتوفى: ١٣٥٣هـ)، المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل، (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض





- الباري)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت \_لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ ٥٠٠٠م.
- 3 ٢ ٤ الفيض السماوي على سنن النسائي، رشيد أحمد الجنجوهي/ محمد زكريا الكاندهلوي، المحقق: محمد عاقل، الناشر: المكتبة الخليلية \_الهند.
- ٢٤٥ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد، المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر، الطبعة: الأولى، عام النشر: ١٣٥٦هـ.
- 7٤٦ القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى: ۸۱۷هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة: الثامنة، ٢٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٧٤٧ ـ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المؤلف: القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري، الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٤٣ هه)، المحقق: الدكتور محمد عبدالله ولد كريم، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٩٩٢م.
- **٧٤٨ ق**رة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»، (مطبوع بآخر رد المحتار)، المؤلف: علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الحسيني الدمشقي (المتوفى: ١٣٠٦هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان.
- ٢٤٩ القضاء والقدر، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: محمد بن عبدالله آل عامر، الناشر: مكتبة العبيكان\_الرياض\_ السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٢٥ ـ قوت المغتذي على جامع الترمذي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي

- (المتوفى: ٩١١ه)، المحقق: ناصر بن محمد بن حامد الناشر: رسالة الدكتوراة ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، عام النشر: ١٤٢٤ه.
- ٢٥١ ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: محمد عوامة أحمد، محمد نمر الخطيب،
   دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ مؤسسة علوم القرآن ـ جدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ٢٥٢ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۲۰۳ ـ كتاب الآثار، المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹هـ)، المحقق: خالد العواد، الناشر: دار النوادر، الطبعة: الأولى، ۲۰۲هـ ۱۸۹۰م.
- ٢٥٤ كتاب القراءة خلف الإمام، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ هـ)، المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ
- ٢٥٠ كتاب الكبير، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٩٩٦م.
- ٢٥٦ \_ كتاب المصاحف، المؤلف: أبو بكر بن أبي داود، عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (المتوفى: ٣١٦هـ)، المحقق: محمد بن عبده، الناشر: الفاروق الحديثة \_مصر\_القاهرة، الطبعة: الأولى، ٣١٦هـ ٢٠٠٢م.
- ٢٥٧ ـ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة



- الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ٩٠٤٠هـ
- ۲۰۸ ـ الكتاب: المجالسة وجواهر العلم، المؤلف: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى: ٣٣٣هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: جمعية التربية الإسلامية ـ البحرين \_ أم الحصم، دار ابن حزم \_ بيروت \_ لبنان، تاريخ النشر: ١٤١٩هـ.
- ٢٥٩ الكسب، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، المحقق:
   د. سهيل زكار، الناشر: عبد الهادي حرصوني \_ دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ، عدد الأجزاء: ١.
- ٢٦٠ كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق، العلامة عبد الحكيم الأفغاني، (المتوفى ١٣٢٦هـ) الناشر: دار
   النوادر، الطبعة: الطبعة الأولى، ٤٣٤ هـ، مصورة عن الطبعة الأصلية.
- ٢٦١ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى: ١٦٢ هـ)، الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي القاهرة، عام النشر: ١٣٥١هـ.
- 777 كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: ١١٨٨ هـ)، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت، دار النوادر -سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ٢٦٣ \_ كشف المشكل من حديث الصحيحين، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧ هه)، المحقق: علي حسين البواب، الناشر: دار الوطن \_ الرياض.
- ٢٦٤ كَشْفُ المنَاهِجِ وَالتَنَاقِيحِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ المَصَابِيحِ، المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي، المُنَاوِي، ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي (المتوفى: ٣٠٨هـ)، دِرَاسَة وتحقيق: د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إِبْرَاهِيم، الناشر: الدار العربية للموسوعات بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.

- ٢٦٥ كنز الدقائق، المؤلف: أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين النسفي (المتوفى:
   ١٧١٠ )، المحقق: أ. د. سائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى،
   ١٤٣٢هـ ١٤٠١م، عدد الأجزاء: ١.
- ٢٦٦ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان، القادري الشاذلي، الهندي البرهانفوري، ثم المدني فالمكي، الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 9٧٥هـ)، المحقق: بكري حياني صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الخامسة، ١٠٤١هـ ١٩٨١م.
- ٧٦٧ الكنى والأسماء المؤلف: أبو بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري، الدولابي الرازي (المتوفى: ٣١٠هـ)، المحقق: أبو قتيبة، نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٢٦٨ ـ الكوكب الدري على سنن الترمذي، رشيد أحمد الجنجوهي/ محمد زكريا الكاندهلوي، الناشر: المكتبة الأشر فية \_ الهند.
- ٢٦٩ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١٩٩١ه)، المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٢٧٠ ـ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، المؤلف: شمس الدين البِرْماوي، أبو عبدالله محمد بن عبد اللائم بن موسى النعيمي العسقلاني، المصري الشافعي (المتوفى: ٨٣١هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ١٤٣٢م.
- ۲۷۱ ـ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري، الخزرجي المنبجي (المتوفى: ٦٨٦هـ)، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز



- المراد، الناشر: دار القلم الدار الشامية سوريا / دمشق البنان / بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ المراد، الناشر: دار القلم الدار الشامية سوريا / دمشق البنان / بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، عدد الأجزاء: ٢.
- ٣٧٧ ـ اللباب في شرح الكتاب، المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي، الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨ هـ)، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان، عدد الأجزاء: ٤.
- ٢٧٣ ـ لسان الحكام في معرفة الأحكام، المؤلف: أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشّعْنة الثقفي، الحلبي الحلبي (المتوفى: ٨٨٨ه)، الناشر: البابي الحلبي القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣هـ ١٩٧٣ م، عدد الأجزاء: ١.
- ٢٧٤ ـ لسان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ه)، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٢م.
- ٢٧٥ لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدِّهلوي الحنفي، المولود بدهلي في الهند سنة (٩٥٨هـ)، والمتوفى بها سنة (١٠٥٢هـ)، تحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، الناشر: دار النوادر، دمشق ـ سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥هـ الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، الناشر: دار النوادر، دمشق ـ سوريا، الطبعة: الأولى، ٢٠١٥م.
- ٢٧٦ ما صح من آثار الصحابة في الفقه، المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني، الناشر: دار الخراز ـ
   جدة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ۲۷۷ ـ المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأثمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، عدد الأجزاء: ٣٠.
- ٢٧٨ ـ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني،

- المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٩٣هه)، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ـ القاهرة.
- ٧٧٩ ـ المجالسة وجواهر العلم، المؤلف: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى: ٣٣٣ه)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: جمعية التربية الإسلامية (البحرين ـ أم الحصم)، دار ابن حزم (بيروت ـ لبنان)، تاريخ النشر: ١٤١٩هـ.
- ٢٨٠ المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية \_حلب، الطبعة: الثانية، ٢٠١٦هـ ١٤٨٦م.
- ٢٨١ مجلة الأحكام العدلية، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المحقق:
   نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ كراتشي، عدد الأجزاء: ١.
- ۲۸۲ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، المؤلف: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي (المتوفى: ٩٥٦هـ)، المحقق: خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية \_لبنان/بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، عدد الأجزاء: ٤.
- ٢٨٣ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المدعو بشيخي زاده،، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: ٢.
- ٢٨٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ٧٠٨هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1418هـ ١٩٩٤م.
- ٢٨٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي
   (المتوفى: ٧٠٠ه)، المحقق: حسين سليم، الناشر: دار المنهاج، عام النشر: ٢٠١٥م.





- ٢٨٦ مجمع الضمانات، المؤلف: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى: ١٠٣٠ه)،
   الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: ١.
- ٧٨٧ مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٨٧٧هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_المدينة النبوية \_المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ۲۸۸ ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المؤلف: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: د. محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر يبروت، الطبعة: الثالثة، ٤٠٤ هـ.
- ٢٨٩ ـ المحرر في الحديث، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوف: ٤٤٧هـ)، المحقق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الناشر: دار المعرفة ـ لبنان / بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٢٩ ـ المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي الظاهري (المتوفى: ٥٦ هـ)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ٢٩١ ـ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة هذه المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٢١٦هـ)، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ الكريم عدد الأجزاء: ٩.
- 797 مختصر اختلاف العلماء، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي، الحجري المصري، المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، المحقق: د. عبدالله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية \_بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٧هـ.
- ٢٩٣ ـ مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، المؤلف: أبو عَلِيِّ الحسنُ بنُ عَليِّ بن

- نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشِ (المتوفى: ٣١٢ه)، المحقق: أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية \_المدينة المنورة \_السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ه.
- ٢٩٤ مختصر القدوري في الفقه الحنفي، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٢٨٤هـ)، المحقق: كامل محمد محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، عدد الأجزاء: ١.
- ٢٩٥ مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (المتوفى: ٢٩٤هه)، اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد\_باكستان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ههـ١٩٨٨م.
- ٢٩٦ ـ المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، المؤلف: أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الغُمَارِي، الحسني الأزهري (المتوفى: ١٣٨٠هـ)، الناشر: دار الكتبي ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٩٩٦م.
- ٧٩٧ ـ المدخل إلى السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ)، المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت.
- ۲۹۸ ـ المدخل، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي، الشهير بابن الحاج (المتوفى: ۷۳۷هـ)، الناشر: دار التراث، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ۲۹۹ ـ المدخل، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ)، المحقق: د. محمد عوامة، الناشر: دار المنهاج.
- ٣٠٠ المراسيل المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.





- ۱ ٣ المراسيل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧هـ.
- ٣٠٢ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، المؤلف: محمد قدري باشا (المتوفى: ١٣٠٦هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة: الثانية، ١٣٠٨هـ ١٨٩١م. عدد الأجزاء: ١.
- ٣٠٣ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: أبو الحسن عبيدالله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: ١٤١٤هه)، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفية بنارس الهند، الطبعة: الثالثة ١٤٠٤هه ١٩٨٤م.
- 3 . ٣ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ١٠١٤هـ)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- ٣٠٠ مساوئ الأخلاق ومذمومها، المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر، الخرائطي السامري (المتوفى: ٣٢٧ه)، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع ـ جدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٣٠٦ مستخرج أبي عوانة، المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: ٣١٦هـ)، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٣٠٧ المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبدالله الحاكم، محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه ابن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية \_بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.

- ٣٠٨ مسند ابن أبي شيبة، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)، المحقق: عادل بن يوسف العزازي، وأحمد بن فريد المزيدي، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٩٩٧م.
- ٣٠٩ مسند ابن الجعد، المؤلف: علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: ٢٣٠هـ)، تحقيق:
   عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة نادر بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٣١ مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (المتوفى: ٤ ٢هـ)، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر \_ مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ٣١١ مسند أبي داود الطيالسي، المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود، الطيالسي البصري (المتوفى: ٢٠١ه)، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر ـ مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ٣١٢ مسند أبي يعلى، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: ٣٠٧ه)، المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة: الأولى، ٤٠٤هه ١٩٨٤م.
- ٣١٣ مسند إسحاق بن راهويه، المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه (المتوفى: ٣٣٨هـ)، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، الناشر: مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ٣١٤ مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، المحقق: نظر محمد الفاريابي، الناشر: مكتبة الكوثر -الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ه.
- ٣١٥ مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن





- موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، المحقق: نظر محمد الفاريابي، الناشر: مكتبة الكوثر \_الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ه.
- ٣١٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٣١٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: دعبدالله ابن عبد المحسن التركى، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ٢٤٢١هـ ١٤٢١م.
- ٣١٨ مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى المؤلف: أبو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (٢٢٥ه)، المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، الناشر: المكتبة الإمدادية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.
- ٣١٩ مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى المؤلف: أبو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري رحمه الله (٣٤٠) المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، الناشر: المكتبة الإمدادية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.
- ٣٢ مسند الإمام الشافعي (ترتيب سنجر)، المؤلف: الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤ه)، رتبه: سنجر بن عبدالله الجاولي، أبو سعيد، علم الدين (المتوفى: ٧٤٥ه)، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل، الناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع -الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٣٢١ مسند الإمام الشافعي، المؤلف: الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن

شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٢ه)، رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي، عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، عام النشر: ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.

- ٣٢٧\_ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد ابن عبيدالله العتكي، المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، الناشر: مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت الناشر).
- ٣٢٣ مسند الحميدي، المؤلف: عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي، الناشر: دار الكتب العلمية / مكتبة المتنبى \_بيروت / القاهرة، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٣٢٤ مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل ابن بَهرام بن عبد الصمد، الدارمي، التميمي السمر قندي (المتوفى: ٢٥٥هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، المداردي، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،
- ٣٢٠ مسند الروياني، المؤلف: أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني (المتوفى: ٣٠٧هـ)، المحقق: أيمن علي أبو يماني، الناشر: مؤسسة قرطبة \_القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ.
- ٣٢٦ مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٢٦ هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤م.
- ٣٢٧ مسند الشهاب، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون القضاعي



- المصري (المتوفى: ٤٥٤ه)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ٧٠٤١هـ ١٩٨٦م.
- ٣٢٨ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله على المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣٢٩ المسند الصَّحيح المُخَرِّج على صحيح مسلم، المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (المتوفى ٣١٦هـ)، تحقيق: مجموعة من العلماء، تنسيق وإخراج: فريق من الباحثين بكليَّة الحديث الشَّريف والدّراسات الإسلاميَّة بالجامعة الإسلاميَّة، الناشر: الجَامعة الإسلاميَّة -المملكة العربيَّة السَّعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م.
- ٣٣- مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب هي وأقواله على أبواب العلم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)، المحقق: إمام بن على بن إمام، الناشر: دار الفلاح \_الفيوم \_مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- ۱۳۳۱ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ۴۳۰ه)، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٣٣٢ مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، المؤلف: الباغندي الصغير محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي، أبو بكر الواسطي (المتوفى: ٣١٢هـ)، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة علوم القرآن \_ دمشق، الطبعة: ١٤٠٤هـ.
- ٣٣٣ المسند، المؤلف: الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤ه)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

- ٣٣٤ المسوى شرح الموطأ، المؤلف: ولي الله الدهلوي (المتوفى: ١٧٦ه)، تحقيق: جماعة من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، عام النشر: ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- ٣٣٠ مصابيح الجامع، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر الدين المعروف بالدماميني، وبابن الدماميني (المتوفى: ٨٢٧هـ)، اعتنى به تحقيقًا وضبطًا وتخريجًا: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر \_سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- ٣٣٦ مصابيح السنة، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي الشافعي (المتوفى: ١٦٥هـ)، تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٨٧هـ ١٩٨٧م.
- ٣٣٧ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري، الكناني الشافعي (المتوفى: ١٤٠٠هـ)، المحقق: محمد المنتقى الكشناوى، الناشر: دار العربية \_بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ
- ٣٣٨ مُصنف ابن أبي شيبة، المصنف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (١٥٩ ـ ٣٣٨ مُصنف)، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار القبلة \_جدة، الطبعة: الأولى ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦م.
- ٣٣٩ المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ١٢١ه)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي الهند، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ه.
- ٣٤٠ المصنف، المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى: ٢١١ه)، المحقق: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل -القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٣٦١هـ- ٢٠١٥م.
- ٣٤١ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: (١٧) رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن





- سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث ـ السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ه.
- ٣٤٢ مطالع الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول (المتوفى: ٦٩٥هه)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي، وتحقيق التراث، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_ دولة قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م.
- ٣٤٣ مطالع الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول (المتوفى: ٢٩٥هه)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_دولة قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م.
- ٣٤٤ معارف السنن شرح سنن الترمذي، محمد يوسف محمد زكريا البنوي (ت: ١٣٩٧)، الناشر: ايج ايم سعيد كمبنى ـ باكستان.
- ٣٤٥ معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ)، الناشر: المطبعة العلمية \_حلب، الطبعة: الأولى ١٣٥١هـ ١٩٣٢م.
- ٣٤٦ معاني القرآن، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 
  ٧٠٧هـ)، المحقق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: 
  دار المصرية للتأليف والترجمة \_مصر، الطبعة: الأولى.
- ٣٤٧ ـ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، المؤلف: يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن، جمال الدين المَلَطي الحنفي (المتوفى: ٣٠٨هـ)، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، عدد الأجزاء: ٢.
- ٣٤٨ المعجم الأوسط، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠ه)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين \_القاهرة.

- ٣٤٩ المُعْجَمُ الكَبِير للطبراني المُجَلَّدان الثَّالِثَ عَشَرَ والرابع عشر، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب ابن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف وعناية د. سعد بن عبدالله الحميد، ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
- ٣٥ ـ المُعْجَمُ الكَبِير للطبراني قِطْعَةٌ مِنَ المُجَلَّدِ الحَادِي والعِشْرِينَ (يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ مُسْنَدِ النُّعْمَانِ بْنِ بَوْمَ لَا المُعْجَمُ الكَبِيرِ)، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف وعناية: د. سعد بن عبدالله الحميد، ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة: الأولى: ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- ١٥٣- المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني
   (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة،
   الطبعة: الثانية.
- ٣٥٢ المعجم، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: ٧٠٣هـ)، المحقق: إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٣٥٣ معرفة السنن والآثار، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨٤هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار قتيبة (دمشق بيروت)، دار الوعي (حلب دمشق)، دار الوفاء (المنصورة القاهرة)، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ٣٥٤ معرفة الصحابة، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر الرياض، الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٣٥٠ المُعْلم بفوائد مسلم، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن على بن عمر التَّمِيمي، المازري المالكي





- (المتوفى: ٥٣٦ه)، المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشر، الطبعة: الثانية، ١٩٨٨م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.
- ٣٥٦ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٣٠٦ه) الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٢٥هـ ٢٠٠٥م.
- ٣٥٧ المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٢٦٠هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ٣٥٨ المفاتيح في شرح المصابيح، المؤلف: الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ، الكوفي الضَّريرُ، الشِّيرازيُّ الحَنفيُّ، المشهورُ بالمُظْهِري (المتوفى: ٧٢٧هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية \_ وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م.
- ٣٥٩ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، المؤلف: شمس الدين أبو الخير، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ)، المحقق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٣٦٠ المنتخب من مسند عبد بن حميد، المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن أنصر الكسّي، ويُقال له: الكَشّي: بالفتح والإعجام (المتوفى: ٢٤٩هـ)، المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، الناشر: مكتبة السنة القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ١٣٦١ المنتقى من السنن المسندة، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري، المجاور بمكة (المتوفى: ٣٠٧هـ)، المحقق: عبدالله عمر البارودي، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية \_بيروت،

- الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ١٩٨٨م.
- ٣٦٢ منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد ابن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، المصري الشافعي (المتوفى: ٩٢٦هـ)، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع -الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ٢٠٢٦هـ ٥٠٠٠م.
- ٣٦٣ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي، بدر الدين العيني (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م، عدد الأجزاء: ١.
- ٣٦٤ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ٣٦٥ المهيأ في كشف أسرار الموطأ، المؤلف: عثمان بن سعيد الكماخي (المتوفى: ١١٧١ه)، تحقيق وتخريج: أحمد علي، الناشر: دار الحديث، القاهرة \_ جمهورية مصر العربية، عام النشر: 4٢٥هـ ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م.
- ٣٦٦ موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ه) حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع -الرياض -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٣٦٧ ـ الموضوعات، المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٥ هه)، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.





- ٣٦٨\_ موطأ الإمام مالك، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر، الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، المحقق: بشار عواد معروف محمود خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: ١٤١٢هـ.
- ٣٦٩ موطأ عبدالله بن وهب (قطعة من الكتاب)، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم، المصري القرشي (المتوفى: ١٩٧ه)، تحقيق: هشام إسماعيل الصين، الناشر: دار ابن الجوزي الدمام، الطبعة: الثانية، جمادي الثانية، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٣٧٠ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر، الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية، مَزيَدة منقحة.
- ٣٧١ الموطأ، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أبو ظبى الإمارات، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٣٧٧ المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي، الحجري المصري، المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال، الناشر: مركز البحوث الإسلامية، التابع لوقف الديانة التركي ـ استانبول، الطبعة: الأولى، المجلد ١: ١٤١٨هـ ١٩٩٥م.
- ٣٧٣ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْم از الذهبي (المتوفى: ٨٤٧ه)، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م.
- ٣٧٤ الميسر في شرح مصابيح السنة، المؤلف: فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبدالله، شهاب الدين التُّورِيشْتِي (المتوفى: ٢٦٦هـ)، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٩هـ ٢٠٠٨م.

- ٣٧٥ ناسخ الحديث ومنسوخه، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أبي أمين أيوب بن أزداذ البغدادي، المعروف بابن شاهين (المتوفى: ٣٨٥هـ)، المحقق: سمير بن أمين الزهيري، الناشر: مكتبة المنار \_الزرقاء، الطبعة: الأولى، ١٩٨٨هـ ١٩٨٨م.
- ٣٧٦ النتف في الفتاوى، المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، الحنفي (المتوفى: 8٦١هـ)، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة عمان \_ الأردن / بيروت \_ لبنان، الطبعة: الثانية، ٤٠٤ه.
- ٣٧٧ ـ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ابن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٥٥٨ه) المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ ١٠٠٨م.
- ٣٧٨ ـ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ابن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ) المحقق: أرشد مدني، الناشر: قديمي كتب خانه، الطبعة: الأولى.
- ٣٧٩ نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، المؤلف: أبو الفضل، حسن بن محمد بن حيدر الوائلي الصنعاني، تقريظ: عبدالله بن محمد الحاشدي، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع -المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ه.
- ٣٨٠ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢هـ)، قدم للكتاب: محمد يوسف البنوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة السعودية، الطبعة: الأولى،



- ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
- ۳۸۱ النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحى.
- ٣٨٢ النهر الفائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ١٤٢٥ه)، المحقق: أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م، عدد الأجزاء: ٣.
- ٣٨٣ نوادر الأصول في أحاديث الرسول ﷺ، المؤلف: محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبدالله، الحكيم الترمذي (المتوفى: نحو ٣٢٠هـ)، المحقق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل بيروت.
- ٣٨٤ نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي، المصري الحنفي (المتوفى: ٢٩٠١هـ)، المحقق: محمد أنيس مهرات، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: ١٢٤٦هـ ٢٠٠٥م، عدد الأجزاء: ١.
- ٣٨٥ نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠ه)،
   تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ
   ١٩٩٣م.
- ٣٨٦ الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٩٣ هه)، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، عدد الأجزاء: ٤.





| لموضوع الع                              | الصفحة       |
|-----------------------------------------|--------------|
| * تقريظُ عبد الرحمن الكوثر              | 0/1          |
| * تَقريظٌ عبدُالله المعروفيُّ           | ٧/١          |
|                                         | 1./1         |
| * مقدِّمةُ التَّحقيق                    | 11/1         |
| * تعريفٌ موجَزٌ بصاحب «زُجاجة المصابيح» | 14/1         |
|                                         | 10/1         |
| w.                                      | 1 1 / 1      |
|                                         | 19/1         |
|                                         | 7 £ /1       |
| * عملُنا في الكتاب                      | Y0/1         |
| * الشكر والتقدير                        | <b>YV/</b> 1 |
| * سندي إلى المؤلف                       | YA/1         |
| * عن الكتاب «زجاجة المصابيح»            | 14/1         |
|                                         | 14/1         |
| . a                                     | 14/1         |
|                                         | 44/1         |
|                                         | ۳۰/۱         |





الموضوع

| * مقدمة المؤلف*                     | 40/1          |
|-------------------------------------|---------------|
| * كتاب الإيمانِ                     | 49/1          |
| بابُ الكبائرِ وعلاماتِ النِّفاقِ    | ٥٨/١          |
| بابٌ في الوسوسة                     | ۱/ ۳۲         |
| بابُ الإيمانِ بالقدَرِ              | ۱/ ۸۶         |
| بابُ إثباتِ عذابِ القبرِ            | ۸٤/١          |
| بابُ الاعتصامِ بالكتابِ والسُّنَّةِ | ۹۰/۱          |
|                                     | 1.9/1         |
|                                     | 140/1         |
|                                     | 144/1         |
| بابُ ما يُوجِّبُ الوُّضوءَ          | 127/1         |
|                                     | 174/1         |
| بابُ السِّواك                       | 149/1         |
|                                     | 190/1         |
| 4                                   | ***/1         |
|                                     | <b>1</b> 45/1 |
|                                     | 7 2 7 / 1     |
|                                     | 100/1         |
|                                     | YVY /1        |
|                                     | ۲۸۰/۱         |

| الصفحة    | الموضوع                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Y9./1     | بابُ الغُسلِ المسنونِ<br>بابُ الحيضِ<br>بابُ المستحاضةِ |
| 147/1     | بابُ الحيضِ                                             |
| ٣٠٤/١     | بابُ المستحاضةِ                                         |
| 4.4/1     | * كتابُ الصَّلاةِ                                       |
| 414/1     | بابُ المواقيتِ                                          |
| 417/1     | بابُ تأخيرِ الصَّلواتِ وتعجيلِها                        |
| 451/1     | بابُ فضائلِ الصَّلاةِ                                   |
| 401/1     | بابُ الأذانِ                                            |
| 411/1     | بابُ فضلِ الأذانِ وأفضليَّةِ الإمامةِ وإجابةِ المؤذِّنِ |
| 444/1     | بابٌ                                                    |
| ۳۸۲ /۱    | بابُ المساجدِ ومواضعِ الصَّلاةِ                         |
| ٤٠٠/١     |                                                         |
| ٤٠٩/١     | بابُ السَّترِ<br>بابُ السُّترَةِ                        |
| ٤١٥/١     | بابُ صفةِ الصَّلاةِ                                     |
| ٤٣٦/١     | بابُ ما يقرأُ بعدَ التَّكبير                            |
| £ £ Y / 1 | بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ                              |
| ٤٧٦/١     | بابُ الرُّكوعِ                                          |
| ٤٨٢ /١    | بابُ السُّجودِ وفضلِهِ                                  |
| ٤٨٩/١     | بابُ التَّشَهُّدِ                                       |
| ٤٩٤/١     | بابُ الصَّلاة على النَّبِيِّ ﷺ وفضلِها                  |
| ٥٠٠/١     | بابُ الدُّعاء في التَّشهُّد                             |
| 0.0/1     | بابُ الذِّكرِ بعدَ الصَّلاةِ                            |
| 014/1     | بابُ ما لا يجوزُ من العمل في الصَّلاة وما يُباحُ منه    |



| الصفحة    | الموضوع                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 077/1     | بابُ السَّهْوِ                                    |
| ٥٣٢/١     | بابُ السَّهْوِ                                    |
| 041/1     | بابُ أُوقاتِ النَّهْيِ                            |
| 0 8 4 / 1 | بابُ الجماعةِ وفضلِها                             |
| 007/1     | بابُ تسويةِ الصَّفِّ                              |
| 1/100     | بابُ الموقفِ                                      |
| 077/1     | بابُ الإمامةِ                                     |
| 074/1     | بابُ ما على الإمام                                |
| ov1/1     | بابُ ما على المأمومِ مِن المتابعةِ وحكمِ المسبوقِ |
| ۱/ ۲۷۰    | بابُ مَن صلَّى صلاةً مَّ تَين                     |
| ٥٨٠/١     | بابُ السُّننِ وفضائلِها                           |
| 09./1     | بابُ صلاةِ اللَّيلِ                               |
| 099/1     | بابُ ما يقولُ إذا قامَ منَ اللَّيلِ               |
| 7.4/1     | بابُ التَّحريضِ على قيامِ اللَّيلِ                |
| ۲۰۸/۱     | بابُ القصدِ في العملِ                             |
| 717/1     | بابُ الوترِ                                       |
| 1/27/     | بابُ القنوتِ                                      |
| ۱/ ۱ ۲۲   | بابُ قيامِ شهرِ رمضانً                            |
| 741/1     | فصلٌ                                              |
| 141/1     | فصلٌ                                              |
| 141/1     | فصلّ                                              |
| 1/17      | فصلّ                                              |
| 78./1     | بابُ صلاةِ الضُّحى                                |

| الصفحة              | الموضوع                             |
|---------------------|-------------------------------------|
| 754/1               | بابُ التَّطوُّعِ                    |
| 750/1               | صلاةُ التَّسبيحِ                    |
| 787/1               | بابُ صلاةِ السَّفرِ                 |
| 709/1               | بابُ الجمعةِ                        |
| 778/1               | بابُ وجوبِها                        |
| 779/1               | بابُ التَّنظيفِ والتَّبكيرِ         |
| ۱/ ۵۷۶              | بابُ الخطبةِ والصَّلاةِ             |
| ۱/۳۸۲               | بابُ صلاةِ الخوفِ                   |
| ٦٨٦/١               | بابُ صلاةِ العيدينِ                 |
| 797/1               | بابُ في الأضحيةِ                    |
| ٧١٠/١               | بابُ العتيرةِ                       |
| <b>V11/1</b>        | بابُ صلاةِ الخسوفِ                  |
| V14/1               | بابٌ في سجودِ الشُّكرِ              |
| VY1/1               | بابُ الاستسقاءِ                     |
| VY 1 / 1            | فصلٌ                                |
| VY0/1               | فصلٌ                                |
| <b>YYY/1</b>        | فصلٌ                                |
| VYA/1               | بابٌ في الرِّياحِ                   |
| o /Y                | * كتابُ الجنائزِ*                   |
| <b>v</b> / <b>t</b> | بابُ عيادةِ المريضِ وثوابِ المرضِ   |
| <b>Y</b>            | بابُ تمنِّي الموتِ وَذكرِهِ         |
| ٣٣/٢                | بابُ ما يقالُ عند مَن حَضرَه الموتُ |



| الصفحة    | الموضوع                                     |
|-----------|---------------------------------------------|
| ٤٢/٢      | بابُ غسلِ الميتِ وتكفينِهِ                  |
| ٥٠/٢      | بابُ المشيِ بالجنازةِ والصَّلاةِ عليها      |
| V1/Y      | بابُ دفنِ الميتِ                            |
| ۸٠/٢      | بابُ البكاءِ على الميتِ                     |
| 41/Y      | بابُ زيارةِ القبورِ                         |
| <b>4</b>  | * كتابُ الزَّكاةِ*                          |
| 111/4     | ما يجبُ فيه الزَّكاةُ                       |
| 144/4     | بابُ صدقةِ الفطرِ                           |
| 144/4     | مَن لا تحلُّ له الصَّدقةُ                   |
| 147/4     | بابُ مَن لا تحلُّ له المسألةُ ومَن تحلُّ له |
| 150/4     | بابُ الإنفاقِ وكراهيةِ الإمساكِ             |
| 100/4     | بابُ فضلِ الصَّدقةِ                         |
| 177/7     | بابُ أفضلِ الصَّدقةِ                        |
| 1 1 1 / Y | بابُ صدقةِ المرأةِ من مالِ الزَّوجِ         |
| 14 / 1    | بابُ مَن لا يعودُ في الصَّدقةِ              |
| 144/4     | * كتابُ الصَّومِ                            |
| 112/4     | بابُ رؤيةِ الهلالِ                          |
| 19./٢     | بابٌ                                        |
| 194/4     | بابُ تنزيهِ الصَّومِ                        |
| Y • A /Y  | بابُ صومِ المسافرِ                          |
| 7/217     | بابُ القضاءِ                                |

| الصفحة          | الموضوع                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Y 1 V / Y       | بابُ صيام التَّطوُّع                                  |
| YYV /Y          | بابٌ                                                  |
| 744 /z          | بابُ ليلةِ القدرِ                                     |
| Y <b>~</b> V/Y  | باب الاعتكاف                                          |
| 7 60 / 7        | <b>* كتابُ فضائلِ القُرآن</b>                         |
| 779/7           | بابُ [تعاهُدِ القرآن]                                 |
| YV9/Y           | بابٌ [أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ]                |
| <b>791/</b> 7   | * كتابُ الدَّعوات                                     |
| ٣٠٣/٢           | بابُ ذِكرِ الله ﷺ والتَّقرُّبِ إليه                   |
| <b>*10/</b> Y   | * كتابُ أسماء الله الحسنى                             |
| <b>47 1 /</b> 7 | بابُ ثوابِ التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير |
| **•/٢           | بابُ الاستغفار والتوبة                                |
| 468/4           | بابٌ                                                  |
| <b>749/</b> 7   | بابُ ما يقولُ عندَ الصَّباح والمساءِ والمَنامِ        |
| 771/1           | بابُ الدَّعوات المتفرِّقة في الأوقات                  |
| ٣٧٤/٢           | بابُ الاستعادة                                        |
| ۳۸۲ /۲          | بابُ جامِعِ الدُّعاء                                  |
| ٣٨٩/٢           | * كتابُ الْمناسكِ                                     |
| £1V/Y           | بابُ الإحرامِ وألفاظ التَّلبية                        |
| ٤٣٠/٢           | بابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الوداع                           |
| ٤٥٠/٢           | بابُ دخول مكَّةَ والطَّواف                            |
| ۲/ ۲۶3          | بابُ الوقوفِ بعرفةَ                                   |



| الصفحة    | الموضوع                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ٢/ ٨٢٤    | بابُ الدَّفع من عرفةَ والمزدلفةِ                          |
| ٤٧٧/٢     | بابُ رميِ الحِمار                                         |
| ٤٨١/٢     | بابُ الهدي                                                |
| ٤٨٩/٢     | بابُ الحلقِ                                               |
| ٤٩٣/٢     | بابُ جوازِ التَّقديمِ والتَّأخيرِ في بعض أمور الحجِّ      |
| ٤٩٨/٢     | بابُ خطبةِ يوم الرُّؤوس، ورميِ أيّام التَّشريق والتَّوديع |
| ۲/ ۲۰۰    | بابُ ما يجتنبُه المُحرِمُ                                 |
| 01V/Y     | بابٌّ: المحرمُ يَجتَنبُ الصَّيدَ                          |
| ٥٢٥/٢     | بابُ الإحصارِ وفواتِ الحجِّ                               |
| ۰۳۲/۲     | بابُ حرمِ مكَّةَ - حرسها الله                             |
| 0 2 1 / Y | بابُ فضائلِ المدينةِ زادها الله تعالى شرفًا وتعظيمًا      |
| ۰/۳       | * كتابُ البيوع                                            |
| ٧ /٣      | بابُ الكسبِ وطلبِ الحلال                                  |
| ۲۲ /۳     | بابُ المُساهَلةِ في المُعاملة                             |
| ۲۰/۳      | بابُ الخيارِ                                              |
| ٣٤ /٣     | بابُ الرِّبا                                              |
| ٤٩/٣      | بابُ المَنهيِّ عنها مِن البيوع                            |
| ٧١/٣      | بابٌ                                                      |
| ٧٩ /٣     | بابُ السَّلَمِ والرَّهن                                   |
| ۸٦ /٣     | بابُ الاحتكار                                             |
| ۹٠/٣      | بابُ الإفلاسِ والإنظارِ                                   |

| الصفحة                | الموضوع                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1.5/4                 | بابُ الشِّركة والوكالةِ والمُضارَبةِ           |
| 1 • 9 /4              | بابُ الغصبِ والعارية                           |
| 178/4                 | بابُ الشُّفعة                                  |
| 147/4                 | بابُ المُساقاةِ والمزارعةِ                     |
| ۱۳۸/۳                 | بابُ الإجارةِ                                  |
| 160/4                 | بابُ إحياء المواتِ والشِّربِ                   |
| 104/4                 | بابُ العطايا                                   |
| ۲۲۱/۳                 | باب        |
| ۱٦٨/٣                 | بابُ اللُّقَطَةِ                               |
| ۱۷۸/۳                 | باب الفرائض                                    |
| 194/4                 | بابُ الوصايا                                   |
| ۲۰۱/۳                 | * كتابُ النَّكاح*                              |
| ۲۰۹/۳                 | بابُ النَّظر إلى المخطوبة وبيان العورات        |
| ۲۲ · /۳               | بابُ الوليِّ في النِّكاح واستئذانِ المرأة      |
| <b>۲۳۲</b> / <b>۳</b> | بابُ إعلانِ النَّكاحِ والخِطبةِ والشَّرط       |
| 7 £ 1 /4              | بابُ المُحرَّ ماتِ                             |
| ۲٦١/٣                 | بابُ المباشرة                                  |
| ۲٦٨/٣                 | بابٌ                                           |
| ۲۷۳ /۳                | بابُ الصَّداق                                  |
| ۲۸۰/۳                 | بابُ الوليمة                                   |
| ٣/ ٩٨٢                | بابُ القَسْم                                   |
| <b>۲۹</b> ٦/٣         | بابُ عِشرةِ النِّساء وما لكلِّ واحدٍ من الحقوق |



| الصفحة                | الموضوع                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٠٩/٣                 | بابُ الخلع والطَّلاق                                          |
| <b>***</b> / <b>*</b> | بابُ المطلَّقةِ ثلاثًا والإيلاءِ والظِّهار                    |
| <b>454/4</b>          | بابٌ                                                          |
| ۳٥٢/٢                 | بابُ اللِّعان                                                 |
| ۳۷۱/۳                 | بابُ العِدَّة                                                 |
| <b>٣٩.</b> /٣         | بابُ الاستبراءِ                                               |
| <b>445/4</b>          | بابُ النَّفقاتِ وحقِّ المملوكِ                                |
| ٤١١/٣                 | بابُ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانَتِهِ فِي الصِّغَرِ           |
| ٤٢١/٣                 | * كِتَابُ العِتقِ<br>* كِتَابُ العِتقِ                        |
| ٤٢٥/٣                 | بابُ إعتاقِ العبدِ المُشتركِ وشراءِ القريبِ والعتقِ في المرضِ |
| £47 /4                | بابُ الأيمانِ والنُّذُورِ                                     |
| ٤٥٥/٣                 | بابُ النَّذُورِ                                               |
| ٤٧٧ /٣                | * كتابُ القِصاص                                               |
| ٤٩٩/٣                 | بابُ الدِّياتِ                                                |
| 014/4                 | باب ما لا يُضمَن من الجنايات                                  |
| ٥٢٠/٣                 | باب القَسَامة                                                 |
| ٥٢٣/٣                 | · · ·<br>بابُ أهلِ الرِّدَّة والسُّعاةِ بالفسادِ              |
| ٥٤٣/٣                 | * كتابُ الحدود*                                               |
| ۰۷۱/۳                 | بابُ قطعِ السَّرقةِ                                           |
| ۰۸٤/۳                 | بابُ الشَّفاعة في الحدود                                      |
| ٥٨٩/٣                 | ب حدِّ الخمر                                                  |
| 098/4                 | باب مالا يدعى على المحدود                                     |

| الموضوع                                   | الصفحة    |
|-------------------------------------------|-----------|
| باب التَّعزير                             | 097/4     |
| بابُ بيان الخمر ووعيد شاربها              | ۲۰۲/۳     |
| * كتاب الإمارة والقضاء                    | 7/9/5     |
| باب ما على الولاة من التَّيسير            | ۲۲۰/۳     |
| باب العمل في القضاء والخوف منه            | ۲۲۸/۲     |
| باب رزق الوُلاَة وَهَدَاياهُم             | 787/4     |
| بابُ الأقضيةِ والشَّهاداتِ                | 704/4     |
| * كتاب الجهاد                             | ٧/٤       |
| باب إعداد آلة الجهاد                      | ۲۳/٤      |
| باب آداب السفر                            | ٤٦/٤      |
| باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الاسلام | ٥٦/٤      |
| باب القتال في الجهاد                      | ۲۲/٤      |
| باب حكم الأسراء                           | ٧٢/٤      |
| باب الأمان                                | AY / £    |
| باب قسمة الغنائم والغلول فيها             | ۸٦/٤      |
| باب الجزية                                | 111/8     |
| باب الصلح                                 | 119/8     |
| باب إخراج اليهود من جزيرة العرب           | 177/8     |
| باب الفيء                                 | ۱۳۲/٤     |
| * كتاب الصَّيد والذَّبائح                 | 1 2 1 / 2 |
| باب ذكر الكلب                             | 174/8     |



| الصفحة                  |   | الموضوع                            |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| ۱٦٧/٤                   | £ | باب ما يحلُّ أكله وما يحرم         |
| 112/5                   | £ | باب العقيقة                        |
| 191/8                   |   | * كتاب الأطعمة                     |
| <b>۲۲۳/</b> ٤           |   |                                    |
| ۲۳۰/٤                   |   |                                    |
| <b>۲۳</b> ۲ / ٤         | £ | باب الأشربة                        |
| 7 £ 1 / £               | £ | باب النَّقيع والأنبذة              |
| 7 2 0 / 2               | £ | باب تغطية الأواني وغيرها           |
| Y01/E                   | £ | * كتابُ اللِّباس                   |
| YVA/£                   | £ | باب الخاتَم                        |
| <b>Y</b>                | £ | باب النِّعال                       |
| ۲۹۰/٤                   | £ | باب الترجل                         |
| ۲۱۰/٤                   | £ | باب التَّصاوير                     |
| <b>~ ~ / / £</b>        | £ | * كتاب الطِّبِّ والرُّ قى          |
| <b>~</b> £ <b>v</b> / £ | £ | باب الفأل والطِّيرة                |
| ٣٥٥/٤                   | £ | باب الكهانة                        |
| *7*/£                   | £ | * كتاب الرُّؤيا                    |
| ۲۷0/٤                   | £ | * كتابُ الآدابِ                    |
| ۴۷٥/٤                   | £ | بابُ السَّلامِ                     |
| ۳۸۰/٤                   | £ | فَضُلُ السَّلاَمِ والحَثِّ عَلَيهِ |
| ۳۸٤/٤                   | ٤ | آدابُ السَّلامِ                    |
| 444/5                   | £ | باب الاستئذان                      |

| الصفحة        | الموضوع                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>447/</b> 5 | بابُ المصافحةِ والمعانقةِ والتَّقبيلِ                           |
| ٤٠٥/٤         | بابُ القِيامِ                                                   |
| ٤٠٩/٤         | بابُ الجلوسِ والنَّومِ والمشِي                                  |
| ٤١٧/٤         | بابُ العطاسِ والتَّنَاؤبِ                                       |
| ٤٢٢/٤         | بابُ الضَّحكِ                                                   |
| ٤٢٥/٤         | بابُ الأَسامي                                                   |
| ٤٣٦/٤         | بابُ البيانِ والشُّعرِ والتَّغنِّي                              |
| ٤٥٢/٤         | بابُ حفظِ اللِّسانِ والغيبةِ والشَّتمِ                          |
| ٤٧٣/٤         | بابُ الوَعدِ                                                    |
| ٤٧٦/٤         | بابُ المُزاح                                                    |
| ٤٨٠/٤         | بابُ المُفَاخَرَةِ والعَصَبِيَّةِ                               |
| ٤٨٨/٤         | بابُ البِرِّ والصَّلةِ                                          |
| ۰۰۱/٤         | بابُ الشَّفقةِ والرَّحمةِ على الخلقِ                            |
| 017/8         | بابُ الحبِّ فِي اللهِ ومِنَ اللهِ                               |
| ٥٧٤/٤         | بابُ ما يُنهَى عَنه من التَّهاجرِ والتَّقاطعِ واتِّباعِ العورات |
| ٥٣٤/٤         | بابُ الحذّرِ والتَّأَنِّي فِي الأُمُورِ                         |
| ٥٤٠/٤         | بابُ الرِّفقِ وَالحَيَاءِ وَحُسنِ الخُلُقِ                      |
| 001/8         | بابُ الغَضِبِ وَالكِبرِ                                         |
| 009/2         | بَابُ الظُّلم.                                                  |
| 078/8         | بابُ الأَمرِ بالمَعرُوفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ               |
| ٥٧٧/٤         | ٠                                                               |
| ٦٠١/٤         | بَابُ فَصْلَ الفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِن عَيشِ النَّبِيِّ       |



| الصفحة       | الموضوع                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 3/4/2        | بابُ الأَملِ والحرصِ                                 |
| 719/2        | بابُ استحبابِ المالِ والعمرِ للطَّاعَةِ              |
| 3/375        | بابُ التَّوكُّلِ والصَّبرِ                           |
| 3/442        | بابُ الرِّياءِ وَالسُّمعةِ                           |
| 3 \ 73 F     | بابُ البكاءِ والخوفِ                                 |
| 301/1        | بابُ تغيُّرِ النَّاسِ                                |
| 709/8        | بابُ الإنذارِ والتَّحذيرِ                            |
| 3/077        | * فهرس الموضوعات                                     |
| ٧/٥          | * كِتابُ الفِتَنِ*                                   |
| ۲۳/٥         | بابُ المَلاحمِ                                       |
| <b>~</b> V/0 | بابُ أشراطِ السَّاعةِ                                |
| ٤٩/٥         | بابُ العلاماتِ بين يدَي الساعةِ وذكرِ الدَّجَّالِ    |
| ٧٢/٥         | بابُ قصَّةِ ابنِ الصَّيَّادِ                         |
| ٧٩/٥         | بابُ نزولِ عيسى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ           |
| AY /0        | بابُ قربِ السَّاعةِ وأنَّ من ماتَ فقد قامَت قيامتَهُ |
|              |                                                      |
| ۸٦/٥         | ·                                                    |
| 4./0         | بابُ النَّفُخُ فِي الصُّورِ                          |
| 4 £ /0       | بابُ الحشرِ                                          |
| 1.0/0        | بابُ الحسابِ والقصاصِ والميزانِ                      |
| 118/0        | بابُ الحوضِ والشَّفاعةِ                              |
| 127/0        | بابُ صفةِ الجنَّةِ وَأَهلِهَا                        |

| الصفحة  | الموضوع                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 174/0   | بابُ رؤيةِ اللهِ تعالى                                       |
| 177/0   | بابُ صفةِ النَّارِ وأهلِهَا                                  |
| 111/0   | بابُ خلقِ الجنَّة والنَّارِ                                  |
| 144/0   | بابُ بدءِ الخلقِ وذكرِ الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ |
| YY 1 /o | * كتابُ الفضائلِ*                                            |
| YY 1 /0 | بابُ فضائلِ سيِّدِ المرسلين صلواتُ الله وسلامُه عليه         |
| 711/0   | باب أسماء ۗ النَّبِيِّ ﷺ وصفاتِه                             |
| Y00/0   | باب في أخلاقه وشمائله                                        |
| ۲۷۰/۰   | باب المبعث وبدأ الوحي                                        |
| YA0/0   | باب علامات النبوة                                            |
| Y9V/0   | باب في المعراج                                               |
| 412/0   | بابٌ في المعجزات                                             |
| ٥/ ۲۷٦  | باب الكرامات                                                 |
| ۳۸٥/٥   | بابباب                                                       |
| ٤٠٦/٥   | باب                                                          |
| ٤١٠/٥   | باب مناقب قريشٍ وذكر الفضائل                                 |
| ٤٧٤/٥   | باب مناقبِ الصَّحابة                                         |
| ٤٣٤/٥   | باب مناقب أبي بكرٍ                                           |
| 111/0   | باب مناقب عمرَ                                               |
| ٤٥٩/٥   | باب مناقب أبي بكر وعمر                                       |
| ٤٦٥/٥   | باب مناقب عثمانَ                                             |
| ٤٧٦/٥   | باب مناقب هؤلاء الثَّلاثة                                    |



| الصفحة  | الموضوع                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٧٨/٥   | باب مناقب عليِّ ابنِ أبي طالبٍ                            |
| ٤٩٢/٥   | باب مناقب العشرة المبشرة                                  |
| ٥٠٤/٥   | باب مناقب أهل بيت النَّبيِّ                               |
| ٥٠٤/٥   | الفصلُ الأوَّلُ                                           |
| 077/0   | الفصل الثاني في مناقب أزواج النَّبيِّ ﷺ ورضي اللهُ عنهنَّ |
| ٥٣٥/٥   | باب جامع المناقب                                          |
| ٥٦٧/٥   | تسمية من سُمِّيَ من أهل بدرٍ                              |
| ov•/o   | باب ذكر اليمن والشَّام وذكر أويسِ القَرَنيِّ              |
| ٥٨٠/٥   | باب ثواب هذه الأُمَّة                                     |
| ०८९/०   | * سندُ الحديث النَّبويِّ لمؤلِّف هذا الكتابِ              |
| 091/0   | * فهرس المصادر والمراجع*                                  |
| 7 EV /0 | <ul> <li>* فهرس الموضوعات</li> </ul>                      |

